تأليف أبي لركات عراب محسمود النسفي « ت ۷۱۰ ه »

كاجَعَهُ وَحَكَدٌّ مَلَهُ محيى الدين دسيميتو حَقَّقَهِ وَخَرَّجَ أَحَادِيْهِ يُوسِعِ نِدِي يَ

ٱلْجُرُجُ الشَّاني

ڰٵؙۮٳڮڰٵٳڷڟٙڮڔڮ بٵڋٳڮڰٵٳڷڟٙڮڔڹ ڹڽۯۅؾ

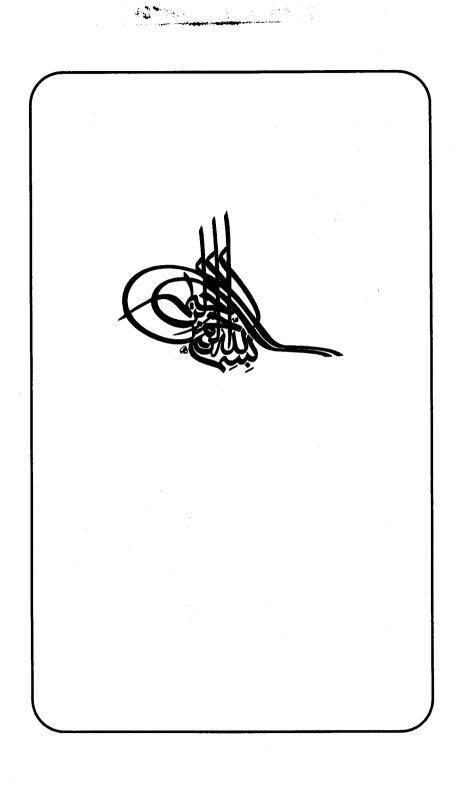

بېنځ ورز السينين فرسې بهندن کې لاندن فرسې د مارک ښریل وحقائق تاویل ، حُقُوقً ٱلطَّبِعَ وَالتَّصُويْرِ يَحُفُوطَةُ لِلنَّاشِرِ الطّبِعَة الأُولِى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م

المادة عليه المادة عليه المادة عليه المادة المادة



## لِسَــمِ النَّهِ الزَهْمَٰ إِ الزَيْدِ مِ

الَّرْ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَسِ ٱلْحَكِيدِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَبْنَاۤ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ

١ - ﴿الرَ ﴾ ونحوه ممال: حمزة، وعليّ، وأبو عمرو. وهو تعديد للحروف على طريق التحدّي ﴿ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ ﴾ إشارة إلى ما تضمّنته السورة من الآيات. و﴿ ٱلْكِئَبِ ﴾ السورة ﴿ ٱلْمَكِيمِ ﴾ ذي الحكمة الاشتماله عليها، أو: المحكم عن الكذب، والاقتراف.

٢ ـ والهمزة في: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ لإنكار التعجّب، والتعجيب منه ﴿ أَنّ أَوْحَيْناً ﴾ اسم كان، و﴿ عجباً ﴾ خبره. واللام في ﴿ للناس ﴾ متعلّق بمحذوف هو صفة لـ ﴿ عجباً ﴾ فلمّا تقدّم صار حالاً ﴿ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَ أَندِ النَّاسَ ﴾ بأن أنذر. أو: هي مفسرة، إذ الإيحاء فيه معنى القول ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِيتَ اَمَنُواْ أَنّ لَهُم ﴾ بأن لهم. ومعنى اللام في ﴿ للناس ﴾ أنهم جعلوه لهم أعجوبة يتعجّبون منه. والذي تعجّبوا منه أن يُوحى إلى بشر، وأن يكون رجلاً من أفناء رجالهم دون عظيم من عظمائهم \_ فقد كانوا يقولون: العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب \_ وأن يذكر لهم البعث، وينذر بالنيران، ويبشر بالجنان! وكل واحد من هذه الأمور ليس بعجب؛ لأنّ الرسل المبعوثين إلى الأمم لم يكونوا إلاّ بشراً مثلهم. وإرسال اليتيم أو الفقير ليس

قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ الْكَنفُرُونَ إِنَ هَنذَا لَسَحِرُّ مُبِينُ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِّ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَجْءَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ مَا فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾

بعجب أيضاً؛ لأنّ الله تعالى إنّما يختار للنبوة من جمع أسبابها. والغنى والتقدّم في الدنيا ليس من أسبابها، والبعث للجزاء على الخير والشوّ هو الحكمة العظمى، فكيف يكون عجباً؟ إنّما العجب والمنكر في العقول تعطيل الجزاء وقدم صدّق عِند رَبِّهِم أي: سابقة، وفضلاً، ومنزلة رفيعة. ولمّا كان السعي والسبق بالقدم سمّيت المسعاة الجميلة، والسابقة: قدماً، كما سمّيت النعمة: يداً، لأنها تُعطى باليد، وباعاً؛ لأنّ صاحبها يبوع بها. فقيل: لفلان قدم في الخير. وإضافتها إلى ﴿صدق﴾ دلالة على زيادة فضل، وأنّه من السوابق العظيمة، أو مقام صدق، أو سبق السعادة ﴿ قَالَ الصَّيْوُونَ إِنَ هَذَا السَّيْحُ مُبِينً ﴾ الكتاب ﴿لَسَحْرٌ مَ مدنيّ، وبصريّ، وشاميّ. ومن قرأ ﴿لساحر ﴾ فهذا إشارة الله رسول الله ﷺ، وهو دليل عجزهم، واعترافهم به، وإن كانوا كاذبين في تسميته سحراً.

٣ - ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْمَرْ ﴾ أي: استولى. فقد يقدّس الديّان عن المكان، والمعبود عن الحدود ﴿ يُدَبِرُ ﴾ يقضي، ويقدّر على مقتضى الحكمة ﴿ الأَمْرَ ﴾ أي: أمر الحلق كلّه، وأمر ملكوت السموات والأرض والعرش. ولمّا ذكر ما يدلّ على عظمته، وملكه من خلق السموات والأرض، والاستواء على العرش أتبعها هذه الجملة لزيادة الدلالة على العظمة، وأنّه لايخرج أمر من الأمور عن قضائه، وتقديره. وكذلك قوله: ﴿ مَا يُوسَفِيعِ إِلّا مِن بَعْدِ إِذَنِهِ عَلَى عَزْته وكبريائه ﴿ ذَلِكُمُ مُ العظيم الموصوف مِن شَفِيعِ إِلّا مِن بَعْدِ إِذَنِهِ عَلَى عَزْته وكبريائه ﴿ ذَلِكُمُ مُ العظيم الموصوف بما وصف به ﴿ اللّهُ رَبُّكُمُ ﴾ وهو الذي يستحق العبادة ﴿ فَأَعَبُ دُوهُ ﴾ وحّدوه، ولا ينفع ﴿ أَفَلا تَذَكَّرُون ﴾ أفلا تتدبّرون، فتستدلّون بوجود المصالح والمنافع والمنافع وعلى وجود المصلح النافع.

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا وَعْدَ اللّهِ حَقًا إِنّهُ يَبْدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَيهِ وَعَذَابُ اللّهُ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ مِنَا مَهُ وَاللّهِ عَمَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ كَانُوا يَكُفُرُونَ فَوْرًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُوا عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَنِ وَالنّهَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَي إِلّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَانِ وَالنّهَ إِلَّا مِاللّهُ فَاللّهُ وَالنّهُ إِلّا مِالْحَقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٤ - ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا ﴾ حال، أي: لا ترجعون في العاقبة إلا إليه، فاستعدّوا للقائه. والمرجع: الرجوع، أو مكان الرجوع ﴿ وَعَدَ اللهِ ﴾ مصدر مؤكّد؛ لقوله: ﴿ وعد الله ﴾ مؤكّد؛ لقوله: ﴿ وعد الله ﴾ إِنّهُ يَبْدَوُا الْمَلْكَ ثُمّ يُعِيدُهُ ﴾ استئناف، معناه التعليل لوجوب المرجع إليه ﴿ لِبَحْزِي النّينَ اَمنَوُا وَعَمْلُوا الصّلِحَتِ ﴾ أي: الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو: جزاء المكلفين على أعمالهم ﴿ بِالقِسْطِ ﴾ بالعدل. وهو متعلّق بيجزي، أي: ليجزيهم بقسطه، ويوفيهم أو: بقسطهم، أي: بما أقسطوا، وعدلوا، ولم يظلموا حين آمنوا، إذ الشرك ظلم ﴿ إِنَ الشّرِكَ لَشُرُكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] وهذا وجد لمقابلة قوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ ، ولوجه كلاميّ.

• ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياء ﴾ الياء فيه منقلبة عن واو ضواء لكسرة ما قبلها. وقلبها قنبل همزة؛ لأنها للحركة أجمل ﴿ وَالْقَمَرَ ثُورًا ﴾ والضياء أقوى من النور؛ فلذا جعله للشمس ﴿ وَقَدَّرَهُ ﴾ وقدر القمر، أي: وقدر مسيره ﴿ مَنَاذِلَ ﴾ . أو: ﴿ وقدره ﴾ ذا ﴿ منازل ﴾ ، كقوله : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَاذِلَ ﴾ اي: ﴿ عدد السنين ﴾ والشهور، فاكتفى بالسنين لاشتمالها على الشهور ﴿ وَالْحِسَابَ ﴾ وحساب الآجال والمواقيت المقدرة بالسنين والشهور ﴿ مَا عَلَقَ اللّهُ وَاللّه عبثاً ﴿ يُفَصِّلُ اللّه على مكّى ، وبصري ، وحفص . وبالنون غيرهم ﴿ لِتَوْرِيَ مَلَمُونَ ﴾ فينتفعون بالتأمل فيها .

٦ \_ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْنِلَافِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ في مجيء كلّ واحد منها خلف الآخر، أو:

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَقُوكَ ۞ إِنَّ الَّذِيكَ لَا يَرْجُوكَ لِقَاءَ فَا وَرَضُوا بِالْحَيْوَةِ الدُّنَيا وَاطْمَأْتُوا بِهَا وَالَّذِيكَ هُمْ عَنْ مَا يَكِنِنَا عَنفِلُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ مَأُونَهُمُ النَّارُ بِمَا كَاثُوا يَكْسِبُوكَ ۞ إِنَّ الَّذِيكَ مَامَنُوا وَعَيمُلُوا الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ النَّارُ بِمَا كَاثُوا يَكْسِبُوكَ ۞ إِنَّ الَّذِيكَ مَامَنُوا وَعَيمُلُوا الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِيمَ تَجْرِف مِن تَعْيِمُ الْأَنْهَدُرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۞ الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِيمَ تَجْرِف مِن تَعْيِمِ الْأَنْهَدُرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۞

في اختلاف لونيهما ﴿ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من الخلائق ﴿ لَآيَـُنتِ لِقَوْمِ

٧ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ لا يتوقعونه أصلاً، ولا يخطرونه ببالهم ؛ لغفلتهم عن التفطّن للحقائق. أو: لا يؤمّلون حسن لقائنا كما يؤمّله السعداء، أو: لا يخاف ﴿ وَرَضُوا بِالْحَيْزُو ٱلدُّنْيَا ﴾ من الآخرة، وآثروا القليل الفاني على الكثير الباقي ﴿ وَاَطْمَأُونُا بِهَا ﴾ وسكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها، فبنوا شديداً، وأمّلوا بعيداً ﴿ وَالّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنْيِنَا غَنْفِلُونَ ﴾ لا يتفكرون فيها. لا وقف عليه ؛ لأنّ خبر إنّ:

٨ = ﴿ أُولَاتِكَ مَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ فـ ﴿ أُولئك ﴾: مبتدأ و ﴿ مأواهم ﴾: مبتدأ ثان،
 و ﴿ النار ﴾: خبره، والجملة: خبر ﴿ أُولئك ﴾ والباء في: ﴿ يِمَا كَانُواْ
 يَكْسِبُونَ ﴾ يتعلق بمحذوف دل عليه الكلام، وهو: جوزوا.

٩ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِ مَّرَبُهُم بِإِيكَنِهِمْ ﴾ يسدّدهم بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوك الطريق السديد، المؤدي إلى الثواب؛ ولذا جعل ﴿ تَجْرِف مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ بياناً له وتفسيراً، إذ التمسك بسبب السعادة كالوصول إليها. أو: يهديهم في الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق الجنة. ومنه الحديث: ﴿إِنّ المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حَسَنة، فيقول له: أنا عملك، فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة. والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة، فيقول له: أنا عملك، فينطلق به حتى يدخله النار»(١٠). وهذا دليلٌ على أنّ الإيمان المجرد منج حيث قال: بإيمانهم، ولم يضم إليه العمل الصالح ﴿ فِجَنّتِ ٱلنّعِيمِ ﴾ متعلّق بتجري، أو: حال من ﴿الأنهار ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في تفسيره (٨١/٨٨).

دَعُونِهُمْ فِيهَا شَبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَقِيَنَهُمْ فِيهَا سَكَمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَكَلِينِ اللَّهَ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَ

1. ﴿ دُعُونُهُمْ فِيهَا سُبَحَنَكَ ٱللَّهُمْ ﴾ أي: دعاؤهم؛ لأن ﴿ اللّهم ﴾ نداء لله ومعناه: ﴿ اللهم ﴾ إنّا نسبّحك ، أي: يدعون الله بقولهم: ﴿ سُبّحَنَكَ ٱللّهُمْ ﴾ ، تلذذا بذكره لا عبادة ﴿ وَيَحِينَ بُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ أي: يحيّي بعضهم بعضاً بالسلام، أو: هي تحيّة الملائكة إيّاهم، وأضيف المصدر إلى المفعول أو: تحيّة الله لهم ﴿ وَمَا يَخْ دَعُونُهُمْ ﴾ وخاتمة دعائهم الذي هو التسبيح: ﴿ أَنِ ٱلْمَا مَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ أَن يقولوا: الحمد لله رب العالمين ﴿ أَن مَخفّة من الثقيلة، وأصله: أنّه ﴿ الحمد لله ربّ العالمين ﴿ أَن مَقِل : أوّل كلامهم التسبيح، وآخره التحميد. فيبتدئون بتعظيم الله، وتنزيهه، ويختمون بالشكر، والثناء عليه، ويتكلّمون بينهما بما أرادوا.

11 \_ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشّرَ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ ﴾ أصله: ولو يعجّل الله للناس الشّر تعجيله لهم الخير، فوضع ﴿استعجالهم بالخير﴾ موضع تعجيله لهم الخير إشعاراً بسرعة إجابته لهم. والمراد: أهل مكّة، وقولهم: ﴿ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّكَاءِ ﴾ [الأنفال: ٣٦]. أي: ولو عجلنا لهم الشّر الذي دعوا به كما نعجّل لهم الخير ونجيبهم إليه ﴿لَقُضِي إِلَيْمِ أَجَلُهُم ﴾ لأميتوا، وأهلكوا. ﴿لَقَضَى إليهم أجلهم ﴾: شاميّ، على البناء للفاعل، وهو الله عزّ وجل ﴿ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتَهَا فِي طُغْيَنَهُم ﴾ شركهم، وضلالهم ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ يتردّدون. ووجه اتصاله بما قبله: أنّ قوله: ﴿ولو يعجّل الله﴾ مضمّن معنى نفي التعجيل، كأنّه قيل: ولا نعجّل لهم الشّر، ولا نقضي إليهم أجلهم، فنذرهم في طغيانهم، أي: فنمهلهم، ونفيض عليهم النعمة مع طغيانهم إلزاماً للحجّة عليهم.

١٢ - ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ﴾ أصابه. والمراد: به الكافر ﴿ ٱلضَّرُ دَعَانَا ﴾ أي: دعا
 الله لإزالته ﴿ لِجَنْبِهِ ﴾ في موضع الحال، بدليل عطف الحالين، أي: ﴿ أَوْ قَاعِدًا

أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُ كَذَالِكَ ذُيِنَ المُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شَي وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا لِلمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شَي وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ شَي ثُمُ كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ شَي ثُمَّ مَكُونَ عَلَى الْمُعْرِمِينَ شَي مُكَانَكُمْ خَلَيْهِكَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ شَي

أَوْقَابِماً عليه، أي: دعانا مضطجعاً. وفائدة ذكر هذه الأحوال أنّ معناه: أنّ المضرور لا يزال داعياً، لا يفتر عن الدعاء حتى يزول عنه الضرّ، فهو يدعونا في حالاته كلها، سواء كان مضطجعاً عاجزاً عن النهوض، أو قاعداً لا يقدر على القيام، أو قائماً لا يطيق المشي ﴿ فَلَمّا كَشَفْنَاعَنّهُ ضُرّه ﴾ أزلنا ما به. ﴿ مَرّكَ كَانُ لِقيم الفير مَسّم أي أي: مضى على طريقته الأولى قبل مس الضرّ، ونسي حال الجهد. أو مرّ عن موقف الابتهال والتضرّع، لا يرجع إليه، كأنه لا عهد له به. والأصل: (كأنّه لم يدعنا) فخفف، وحذف ضمير الشأن ﴿ كَذَلِك ﴾ مثل ذلك التزيين ﴿ زُيّن المُسْرِفِينَ ﴾ للمجاوزين الحد في الكفر. زيّن الشيطان بوسوسته ﴿ مَا كَانُواْيَعْمَلُون ﴾ من الإعراض عن الذكر، واتباع الكفر.

17 - ﴿ وَلَقَدَّ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ يا أهل مكة ﴿ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ أشركوا . وهو ظرف لـ ﴿ أهلكنا ﴾ والواو في : ﴿ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ هُ ﴾ للحال ، أي : ظلموا بالتكذيب ، وقد جاءتهم رسلهم ﴿ بِالْبَيِّنَتِ ﴾ بالمعجزات ﴿ وَمَا كَافُوا لِيُومِنُوا ﴾ إن بقوا ولم يهلكوا ؛ لأنّ الله علم منهم أنهم يصرّون على كفرهم . وهو عطف على ﴿ ظلموا ﴾ . أو : اعتراض . واللام لتأكيد النفي ، يعني : أن السبب في إهلاكهم تكذيبهم للرسل ، وعلم الله : أنّه لا فائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل ﴿ كَذَلِك ﴾ مثل ذلك الجزاء ، يعني : الإهلاك ﴿ بَعْزِى ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْمِمِينَ ﴾ . وهو وعيدٌ لأهل مكّة على إجرامهم بتكذيب رسول الله ﷺ .

1٤ - ﴿ ثُمُّ جَعَلَنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ الخطاب للذين بعث إليهم محمد ﷺ، أي: استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناها ﴿ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: لننظر أتعملون خيراً أو شرّاً، فنعاملكم على حسب عملكم. ﴿ وكيف ﴾ في محل النصب بتعملون لا بننظر ؛ لأنّ معنى الاستفهام فيه يمنع أن يتقدم عليه عامله. والمعنى: أنتم بمنظر منّا فانظروا كيف تعملون أبالاعتبار

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱثْتِ بِقُرْءَانِ غَيرِ هَنَذَاۤ أَوْ بَدِّلَهُ قُلَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن شِلْقَآيِ نَفْسِى ۚ إِنَّ أَشَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ۚ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فَا لَوْ شَآءُ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُمُ عَلَيْكُمْ مَا تَلَوْتُهُمْ عَلَيْكُمْ مَا مَا يَعْمَا مَا تَلَوْتُهُمْ عَلَيْكُمْ مَا مَا يَعْمَى مِنْ اللَّهُ مَا مَا يَعْمَا مَا مُعَالِمُ عَلَيْكُمْ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا يَعْمَا مِنْ اللَّهُ مَا مَا يَعْمَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا يَعْمَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُؤْمَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُونُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١٥ \_ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ ﴾ حال ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ﴾ لمّا غاظهم ما في القرآن من ذمّ عبادة الأوثان، والوعيد لأهل الطغيان: ﴿ ٱتَّتِ بِقُـرَءَانٍ غَيْرِ هَٰذَآ ﴾ ليس فيه ما يغيظنا من ذلك، نتبعك ﴿ أَوْ بَدِّلَهُ ﴾ بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة، وتسقط ذكر الآلهة، وذمّ عبادتها. فأمر بأن يجيب عن التبديل؛ لأنّه داخل تحت قدرة الإنسان، وهو أن يضع مكان آية عذاب آية رحمة، وأن يسقط ذكر الآلهة بقوله: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي ﴾ مَا يحلُّ لِي ﴿ أَنَّ أَبُدِّلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ ﴾ من قبل نفسي ﴿ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى ٓ إِلَىٰ ۖ لا أَتَّبِعِ إِلَّا وحي الله من غير زيادة، ولا نقصان، ولا تبديل؛ لأنّ الذي أتيت به من عند الله لا من عندي فأبدُّله ﴿ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ ﴾ بالتبديل من عند نفسي ﴿ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ أي: يوم القيامة. وأمّا الإتيان بقرآن آخر فلا يقدر عليه الإنسان، وقد ظهر لهم العجز عنه. إلا أنهم كانوا لا يعترفون بالعجز، ويقولون: ﴿ لَوَ نَسَآهُ لَقُلْنَا مِثْلُ هَاذَاً ﴾ [الأنفال: ٣١] ولا يحتمل أن يريدوا بقوله: ﴿ائت بقرآن غير هذا أو بدُّله ﴾ من جهة الوحي؛ لقوله: ﴿إني أَخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾. وغرضهم في هذا الاقتراح الكيد. أمّا اقتراح إبدال قرآن بقرآن، ففيه أنَّه من عندك، وأنَّك قادر على مثله، فأبدل مكانه آخر. وأمَّا اقتراح التبديل فلاختبار الحال، وأنَّه وجد منه تبديل، فإمَّا أن يهلكه الله فينجوا منه، أو لا يهلكه فيسخروا منه، فيجعلوا التبديل حجّة عليه، وتصحيحاً لافترائه على الله.

١٦ \_ ﴿ قُل لَّوْ شَآهُ مَا تَـكُونُهُ مَكَيُّكُمْ ﴾ يعني: أنَّ تلاوته ليست إلا بمشيئة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳ /۱۹) ومسلم (۲۷٤۲) والترمذي (۲۱۹۱) وابن ماجه (۲۰۰۰).

وَلاَ أَذَرَ نَكُمْ بِيْمَ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِيَّة أَفَلَا تَعْقِلُون ﴿ فَمَنَ أَطُلَا مِنْ فَكُمْ بِينَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَذَب بِعَايَنَيَّة إِنْكُمْ لَا يُفْلِحُ الْفَلِحُ الْمُجْرِمُون ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَعَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَونِ وَلَا فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

الله، وإظهاره أمراً عجيباً خارجاً عن العادات، وهو أن يخرج رجل أميّ لم يتعلّم، ولم يشاهد العلماء، فيقرأ عليكم كتاباً فصيحاً، يغلب كل كلام فصيح، ويعلو على كلّ منثور ومنظوم، مشحوناً بعلوم الأصول، والفروع، والإخبار عن الغيوب؛ التي لا يعلمها إلا الله ﴿ وَلا أَدْرَنكُمْ بِهِ ﴾ ولا أعلمكم الله بالقرآن على لساني ﴿ فَقَدَدُ لِبَنتُ فِيكُمْ عُمُوا مِن قَبْلِهِ ﴾ من قبل نزول القرآن، أي: فقد على لساني ﴿ فَقَدَدُ لِبَنتُ فِيكُمْ عُمُوا مِن قَبْلِهِ ﴾ من قبل نزول القرآن، أي: فقد أقمت بينكم أربعين سنة، ولم تعرفوني متعاطياً شيئاً من نحوه، ولا قدرت عليه، ولا كنت موصوفاً بعلم وبيان، فتتهموني باختراعه ﴿ أَفَلا تَعْقِلُون ﴾ فتعلموا: أنه ليس إلا من عند الله لا من مثلي. وهذا جواب عمّا دسّوه تحت قولهم: ﴿ أَنْتِ بِقُرْهَ إِنْ غَيْرِهَ لَا لَهُ لا من مثلي. وهذا جواب عمّا دسّوه تحت قولهم: ﴿ أَنْتِ بِقُرْهَ إِنْ غَيْرِهَ لَا لَهُ لا من مثلي. وهذا جواب عمّا دسّوه تحت

۱۷ - ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ أَفْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ يحتمل أن يريدَ افتراء المشركين على الله في أنّه ذو شريك، وذو ولد، وأن يكون تفادياً تمّا أضافوه إليه من الافتراء ﴿ أَوْ كُذَّبَ بِعَايَنتِهِ ﴾ بالقرآن. فيه بيان أنّ الكاذب على الله والمكذّب بآياته في الكفر سواء ﴿ إِنَّكُمُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

10 - ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ ﴾ إن تركوا عبادتها ﴿ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ إن عبدوها. ﴿ وَيَقُولُونَ هَلُولُا ﴾ أي: الأصنام ﴿ شُفَعَتُونَا عِندَ اللّهِ ﴾ أي: في الدنيا ومعيشتها؛ لأنهم كانوا لا يقرّون بالبعث ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهّدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَن يَمُوتُ ﴾ [النحل: ٣٨] أو: يوم القيامة إن يكن بعث ونشور ﴿ قُلْ أَتُنبَوْنَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ ﴾ أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده، وهو إنباء بما ليس بمعلوم لله. وإذا لم يكن معلوماً له، وهو العالم بجميع المعلومات، لم يكن شيئاً. وقوله: ﴿ فِي ٱلسَّمَوْنَ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ تأكيد لنفيه؛ لأنّ مالم يوجد فيهما فهو معدوم ﴿ سُبْحَننَمُ وَتَعَالَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ نزّه ذاته عن أن يكون له فيهما فهو معدوم ﴿ سُبْحَننَمُ وَتَعَالَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ نزّه ذاته عن أن يكون له

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أَمْنَةُ وَحِدَةً فَآخَتَكَفُواْ وَلَوَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُوك ﴿ وَيَقُولُوكَ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَالِمَةٌ مِّن ذَيِّةٍ فَ فَقُلُ إِنَّمَا الْفَنَيْ فِي مَا فَيْ وَيَقُولُوك لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَالِمَةٌ مِن ذَيِّةٍ فَقُلُ إِنَّمَا النَّاسَ فَقُلُ إِنَّمَا النَّاسَ وَمَعَكُم مِن المُنظِرِينَ ﴿ وَإِذَا أَذَفْنَا النَّاسَ وَحَمَةُ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاتَهُ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِي عَالِمِناً

شريك، وبالتاء حمزة وعليّ، و﴿ما﴾ موصولة، أو مصدريّة، أي: عن الشركاء الذين يشركونهم به، أو عن إشراكهم.

19 \_ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَرَحِدَةً ﴾ حنفاء متفقين على ملّة واحدة ، من غير أن يختلفوا بينهم . وذلك في عهد آدم \_ عليه السلام \_ إلى أن قتل قابيل هابيل . أو : بعد الطوفان حين لم يذر الله من الكافرين ديّاراً ﴿ فَآخَتَكَفُوا ﴾ فصاروا مللاً ﴿ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّك ﴾ وهو تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة ﴿ لَقُضِي بَيّنَهُم ﴾ عاجلاً ﴿ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُون ﴾ فيما اختلفوا فيه ، ولميّز المحق من المبطل . وسبق كلمته لحكمة ، وهي : أنّ هذه الدار دار تكليف ، وتلك الدار دار ثواب وعقاب .

٢٠ - ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَاكَةً مِن زَيِّهِ ﴾ أي: آية من الآيات التي اقترحوها ﴿ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ ﴾ أي: هو المختص بعلم الغيب، فهو العالم بالصارف عن إنزال الآيات المقترحة لا غير ﴿ فَٱنتَظِرُواً ﴾ نزول ما اقترحتموه ﴿ إِنِّ مَعَكُم مِّرَ ﴾ ٱلمُن نَظِرِينَ ﴾ لما يفعل الله بكم لعنادكم وجحودكم الآيات.

71 - ﴿ وَإِذَا آذَقَنَا ٱلنَّاسَ ﴾ أهل مكة ﴿ رَحْمَةُ ﴾ خصباً ، وسعة ﴿ مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاتَهُ مَسَّتَهُمْ ﴾ يعني: القحط، والجوع ﴿ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِي مَايَانِنا ﴾ أي: مكروا بآياتنا بدفعها، وإنكارها. رُوي أنّه تعالى سلّط القحط سبع سنين على أهل مكة حتى كادوا يهلكون، ثمّ رحمهم بالحيا<sup>(۱)</sup> ، فلمّا رحمهم طفقوا يطعنون في آيات الله ، ويعادون رسول الله ﷺ ، ويكيدونه . ف ﴿ إذا ﴾ الأولى للشرط، والثانية جوابها، وهي للمفاجأة . وهو كقوله : ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّنَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦] أي: وإن تصبهم سيئة قنطوا، وإذا أذقنا الناس رحمة مكروا .

<sup>(</sup>١) «الحيا»: المطر.

قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ۞ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُو فِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظُنُواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَمِنْ اَجَيْتَنَا مِنْ هَلَامِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّكِرِينَ ۞

والمكر: إخفاء الكيد، وطيّه، من: الجارية الممكورة المطويّة الخلق. ومعنى ﴿مسّتهم ﴿ خالطتهم حتّى أحسّوا بسوء أثرها فيهم. وإنما قال: ﴿ قُلِ ٱللّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ﴾ ولم يصفهم بسرعة المكر؛ لأنّ كلمة المفاجأة دلّت على ذلك، كأنّه قال: وإذا رحمناهم من بعد ضرّاء فاجؤوا وقوع المكر منهم، وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا رؤوسهم من مس الضرّاء ﴿ إِنَّ رُسُلُنَا ﴾ يعني: الحفظة ﴿ يَكُنُبُونَ مَا يغسلوا رؤوسهم بأنّ ما تظنّونه خافياً لا يخفى على الله، وهو منتقم منكم. وبالياء: سهل.

بالأرجل، والدوات، والفلك الجارية في البحار، أو يخلق فيكم السير. بالأرجل، والدوات، والفلك الجارية في البحار، أو يخلق فيكم السير. (يَشَرُكم): شامي ﴿ حَتَى إِذَا كُنتُم فِ الفَلْكِ أَي: السفن ﴿ وَجَرَيْنَ ﴾ أي: السفن الهبوب، لا عاصفة، ولا ضعيفة ﴿ وَفَرِحُوا بَها ﴾ بتلك الربح للينها، واستقامتها ﴿ جَاءَتُها ﴾ أي: الفلك، أو الربح الطيبة، أي: تلقتها ﴿ ربيحُ عاصِفٌ ﴾ ذات عصف، أي: شديدة الهبوب ﴿ وَجَاءَهُمُ المَوجُ ﴾ هو ما علا على الماء ﴿ مِن كُلِ عصف، أي: شديدة الهبوب ﴿ وَجَاءَهُمُ المَوجُ ﴾ هو ما علا على الماء ﴿ مِن كُلِ جعل إحاطة العدو مثلاً في الإهلاك ﴿ وَعَلْواً اللهُ عُلِصِينَ لَهُ اللّذِينَ ﴾ من غير إشراك به؛ لأنهم لا يدعون حينذ معه غيره. يقولون: ﴿ لَينَ أَنْجَيْتَنَامِنَ هَلَافِهِ ﴾ الأهوال، أو: من هذه الربح ﴿ لَنَكُونَ مِن الشّنِكِينَ ﴾ لنعمتك، مؤمنين بك، متمسكين به؛ لأنهم الواقعة بعد حتى بما في حَيِّزِها. كأنه قيل: يسيركم حتى إذا الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما في حَيِّزِها. كأنه قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان كيت وكيت من عجيء الربح العاصف، وتراكم الأمواج والظنّ بالهلاك، والدعاء بالإنجاء. وجواب إذا ﴿ جاءَما ﴾ و﴿ وحوا ﴾ بدل من والظنّ بالهلاك، والدعاء بالإنجاء. وجواب إذا ﴿ جاءَما ﴾ و﴿ وحوا ﴾ بدل من

فَلَمَّا أَنْجَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَيِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا كَمَا إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَيِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَيِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَيْنَا مُنَا اللَّهُ إِلَيْنَا مُنْ السَّمَا إِلَيْنَا مُنْ السَّمَا فَاخْتَلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَالْأَنْعَكُمُ حَتَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّ

﴿ظنُّوا﴾ لأنَّ دعاءهم من لوازم ظنَّهم للهلاك، فهو ملتبس به.

77 \_ ﴿ فَلَمَّا أَنْجَدُهُمْ إِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يفسدون فيها ﴿ بِعَلَيْ ٱلْحَقِ ﴾ باطلاً، أي: مبطلين ﴿ يَكَايُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ ٱلْفَسِكُم ﴾ أي: ظلمكم يرجع إليكم، كقوله: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦] ﴿ مَتَنَعَ ٱلْحَكُوٰ وَ ٱلدُّنِيا ﴾ . حفص. أي: يتمتعون ﴿ متاع الحياة الدنيا ﴾ . و﴿ على انفسكم ﴾ خبر لـ ﴿ بغيكم ﴾ و غيره بالرفع على أنه خبر ﴿ بغيكم ﴾ و﴿ على أنفسكم ﴾ صلته، كقوله: ﴿ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم ﴾ [القصص: ٢٧]. ومعناه: إنّما بغيكم على أمثالكم. أو: هو خبر، و ﴿ متاع ﴾ خبر بعد خبر، أو ﴿ متاع ﴾ خبر مبتدأ مضمر، أي: هو ﴿ متاع الحياة الدنيا ﴾ . وفي الحديث: "أسرع الخير ثواباً صلة يعجلهما الله في الدنيا: البغي، واليمين الفاجرة » (() . وروي: "ثنتان من عجل الله في الدنيا: البغي، والنكث، والمكر. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ اللهُ عَلَى عَبِلُ لَكَ الباغي . وعن محمد بن كعب: ثلاث من كُنّ فيه كُنَّ عليه: البغي، والنكث، والمكر. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ اللهُ يَعْلَى عَلَى عَلِي أَلْمَكُمُ السَّيَةُ إِلَا يَاهَلِيهِ إِنْ وَاطر: ٣٤] ﴿ فَمَن نَكُ فَإِنَمَا يَنكُنُ عَلَى نَقْسِهِ عَلَى اللهُ اللهُ تَعْلَى الْمَعْدِ ﴾ [الفتح: ١٠] (١) ﴿ وَتُمَ إِلَيْنَا مَرْجِمُكُمْ فَنُنْتِكُمُ مِمَا كُنْتُهُ لَيْكَ فَإِنْمَا يَنكُنُ عَلَى نَقْسِهِ ﴾ [الفتح: ١٠] (١) ﴿ وَتُمَ إِلَيْنَا مَرْجِمُكُمْ فَنُنْتِكُمُ مِمَا كُنْتُهُ الْمَكُنُ فَإِنْمَا يَنكُنُ عَلَى نَقْسِهِ ﴾ [الفتح: ١٠] (١) ﴿ وَتُمَ إِلَيْنَا مَرْجِمُكُمْ فَنُنْتِكُمُ مِمَا كُنْتُهُ وَنَمَا يَنكُنُ عَلَى فَعْرِيهِ وَنِهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى مَا كُنْتُهُ وَالْمَا وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَى الْمُورِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَلْهُ اللهُ ال

٢٤ - ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ من السحاب ﴿ فَأَخْلَطُ بِهِ ﴾
 بالماء ﴿ بَاتُ ٱلْأَرْضِ ﴾ ، أي: فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضاً ﴿ مِمَّا يَأْكُلُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّمَار ، والبقول ﴿ وَٱلأَنْعَادُ ﴾ يعني: الحشيش ﴿ حَقَّةُ النَّاسُ ﴾ يعني: الحشيش ﴿ حَقَّةُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: أخرجه إسحاق في مسنده. (حاشية الكشاف ٢ /٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: أخرجه إسحاق في مسنده والطبراني. (حاشية الكشاف ٢ /٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

إِنَّا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظَلَ أَهَّلُهَا أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمَّرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ شَ

إِذَا آخَذَتِ الْأَرْضُ رُخُوهُهَا وَينتها بالنبات، واختلاف ألوانه ﴿ وَاَزَّيّنَتُ وَينت به، وهو أصله، وأدغمت التاء في الزاي. وهو كلام فصيح، جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كلّ لون، فاكتستها، وتزينت بغيرها من ألوان الزين ﴿ وَطَلَ آهَلُهُا ﴾ أهل الأرض ﴿ أَنّهُم قَلَ الله وَتَنِينَا فَي مَتمكنون من منفعتها، محصّلون لثمرتها، رافعون لغلتها وأتنها أَمّرُنا ﴾ عذابنا، وهو ضرب زرعها ببعض العاهات بعد أمنهم، واستيقانهم أنه قد سلم ﴿ لَيَلاً أَوْ بَهَا الْوَبَعَكَنَهُا ﴾ فجعلنا زرعها ﴿ حَصِيدًا ﴾ شبيها واستيقانهم أنه قد سلم ﴿ لَيَلاً أَوْ بَهَا الْوَبَعَكَنَهُا ﴾ فجعلنا زرعها ﴿ حَصِيدًا ﴾ شبيها بما يحصد من الزرع في قطعه، واستئصاله ﴿ كَأَن لُم تَغْنَ ﴾ كأن لم يغن (١) ورعها، أي: لم يلبث. حَذْف المضاف في هذه المواضع لابد منه ليستقيم المعنى ورعها، أي: لم يلبث. حَذْف المضاف في هذه المواضع لابد منه ليستقيم المعنى المُوسِّ ﴾ هو مثل في الوقت القريب، كأنه قيل: كأن لم تغن آنها ﴿ كَذَلِكَ المُرتَّبِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾ فيتنفعون بضرب الأمثال. وهذا من التشبيه المركب، شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها، وانقراض نعيمها بعد الإقبال، المركب، شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها، وانقراض نعيمها بعد الإقبال، المركب، شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها، وانقراض نعيمها بعد الإقبال، الأرض بخضرته، ورفيفه (١٠). وحكمة التشبيه: التنبيه على أنّ الحياة صفوها الأرض بخضرته، ورفيفه (١٠). وحكمة التشبيه: التنبيه على أنّ الحياة صفوها شبيبتها، وكدرها: شيبتها، كما أنّ صفو الماء في أعلى الإناء. قال:

ألم تر أنَّ العمر كأس سلافة فأوله صفو وآخره كدر

وحقيقته: تزيين جنّة الطين بمصالح الدنيا والدين، كاختلاط النبات على اختلاف التلوين. فالطينة الطيبة تنبت بساتين الأنس، ورياحين الروح، وزهرة الزهد، وكروم الكرم، وحبوب الحب، وحدائق الحقيقة، وشقائق الطريقة.

<sup>(</sup>۱) «غنى بالمكان»: أقام، وعاش.

<sup>(</sup>٢) ﴿رَفِيفُهِ﴾: أي: تلألؤه. وشجر رفيف: إذا تندَّت أوراقه.

## وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَيرِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ ٥

والخبيثة تخرج خلاف الخلف، وثمام (١) الإثم، وشوك الشرك، وشيح (٢) الشح، وحطب العطب، ولعاع (٣) اللعب. ثم يدعوه معاده، كما يجين للحرث حصاده، فتزايله الحياة مغتراً، كما يهيج النبات مصفراً، فتغيب جثته في الرمس، كأن لم تغن بالأمس، إلى أن يعود ربيع البعث، وموعد العرض والبحث. وكذلك مال الدنيا كالماء ينفع قليله ويهلك كثيره، ولا بد من ترك ما زاد، كما لا بد من أخذ الزاد. وآخذ المال لا يصفو من زلّة، كما أنّ خائض الماء لا ينجو من بلّة، وجمعه وإمساكه تلف صاحبه وإهلاكه. فما دون النصاب كضحضاح ماء يجاوز بلا احتماء، والنصاب كنهر حائل بين المجتاز، والجواز إلى المفاز، لا يمكن إلا بقنطرة، وهي الزكاة، وعمارتها بذل الصلات، فمتى اختلت القنطرة، غرقته أمواج القناطير المقنطرة. وعن هذا قال على الزكاة قنطرة الإسلام (١)، وكذا المال يساعد الأوغاد، دون الأمجاد. كما أنّ الماء يجتمع في الوهاد، دون النجاد، وكذلك المال لا يجتمع إلا بكد البخيل، كما أنّ الماء لا يجتمع إلا بسد المسيل، ثمّ يفني ويتلف، ولا يبقى كالماء في الكفّ.

٧٥ \_ ﴿ وَاللّٰهُ يَدَّعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ ﴾ هي الجنّة ، أضافها إلى اسمه تعظيماً لها . أو: السلام: السلامة؛ لأنّ أهلها سالمون من كل مكروه . وقيل: لفشو السلام بينهم ، وتسليم الملائكة عليهم: ﴿ إِلَّا قِيلَا سَلَنَا سَلَمًا ﴾ [الواقعة: ٢٦] ﴿ وَيَهّدِى مَن يَشَاءُ ﴾ ويوفّق من يشاء ﴿ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ إلى الإسلام ، أو طريق السنّة . فالدعوة عامّة على لسان رسول الله بالدلالة ، والهداية ، خاصة من لطف المرسل بالتوفيق ، والعناية . والمعنى: يدعو العباد كلّهم إلى دار السلام ، ولا يدخلها إلا الهديّون .

<sup>(</sup>١) «ثمام»: هو عشب ضعيف، له خوص أو شبيه بالخوص.

<sup>(</sup>۲) «شيح»: نبات عشبي ترعاه الماشية.

<sup>(</sup>٣) «لُعاع»: الهندبا.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير والأوسط. (مجمع الزوائد ٣ /٦٢).

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْلَتِهِكَ أَحْمَبُ الْجُنَةِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّعَاتِ جَزَاءُ سَيِتَعَةٍ بِعِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَمُهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِيْرٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ وَقِطعًا مِّنَ الْيَلِ مُظْلِمًا

77 - ﴿ لَيْلَيْنِ أَحْسَنُوا ﴾ آمنوا بالله، ورسله ﴿ اَلْمُسْتَى ﴾ المثوبة الحسنى، وهي: الجنة ﴿ وَزِيَادَةٌ ﴾ رؤية الربّ عزّ وجلّ. كذا عن أبي بكر، وحذيفة، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وعبادة بن الصامت ـ رضي الله عنهم ـ. وفي بعض التفاسير: أجمع المفسرون على أنّ الزيادة: النظر إلى الله تعالى. وعن صهيب: أنّ النبي ﷺ قال: ﴿إذ دخل أهلُ الجنةِ الجنّةَ يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنّة وتنجّنا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب، فينظرون إلى الله تعالى، فما أعظوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى ربّم (١٠٠٠). ثمّ تلا: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾. والعجب من صاحب الكشّاف أنه ذكر هذا الحديث لا بهذه العبارة، وقال: إنه حديث مدفوع (٢٠)، مع الكشّاف أنّه ذكر هذا الحديث لا بهذه العبارة، وقال: إنه حديث مدفوع (٢٠)، مع أنّه مرفوع. قد أورده صاحب (المصابيح ) في الصحاح. وقيل: الزيادة:: المحبّة في قلوب العباد. وقيل: الزيادة: مغفرة من الله ورضوان. ﴿ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ ﴾ ولا يزهقه ما يرهق أهل النار ﴿ أَوْلَيْكَ أَصَّنَ لُهُنَةٌ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾.

٧٧ - ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا ﴾ عطف على ﴿ للذين أحسنوا ﴾ أي: وللذين كسبوا ﴿ السَّيِّعَاتِ ﴾ فنون الشرك. ﴿ جَزَاهُ سَيِّعَةِ بِعِيثَلِها ﴾ الباء زائدة ، كقوله : ﴿ وَجَزَّوُا سَيِتَةٍ مِعْلِها ﴾ الباء زائدة ، كقوله : ﴿ وَجَزَّوُا سَيِتَةً مُتَّلُها ﴾ [الشورى : ٤٠] أو التقدير : جزاء سيئة مقدر بمثلها ﴿ وَتَرْهَقُهُمْ فَيُولُهُمُ مِن عقابه ﴿ مِنْ عَاصِمٍ ﴾ أي : لا يعصمهم ذِلَّةً ﴾ ذلّ ، وهوان ﴿ مَا لَهُمْ مِنَ اللّهِ ﴾ من عقابه ﴿ مِنْ عَاصِمٍ ﴾ أي : لا يعصمهم أحدٌ من سخطه ، وعقابه ﴿ كَأَنَّمَا أَغَشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللّها ﴾ أي : جُعِل عليها غطاء من سواد الليل ، أي : هم سود الوجوه . وقطعاً : جمع قطعة ، وهو عليها غطاء من سواد الليل ، أي : هم سود الوجوه . وقطعاً : جمع قطعة ، وهو

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤ /٣٣٣) ومسلم (١٨١) والترمذي (٢٥٥٢) وابن ماجه (١٨٧).

<sup>(</sup>٢) في الكشاف (٢ / ٣٤٢): مرقوع. وكذا في حاشية الأصل. أي: مفترى.

أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا حَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ آنَتُهُ وَشُرَكَا وَكُوْ فَزَيْلُنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنُمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَكَانَى مَكَانَكُمْ آنَتُونَ مَا كُنُمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَكَانَى مَاكُلُهُ مَا كُنُهُ إِينَا نَعْبُدُونَ اللَّهِ مَوْلَئَهُمُ الْمَاعِنَ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِيلِينَ ﴾ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَا آسَلَفَتْ وَرُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلِئَهُمُ الْمَحَقِّ

مفعول ثان لأغشيت. ﴿قِطْعاً﴾: مكيّ، وعليّ، من قوله: ﴿ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلنَّلِ ﴾ [هود: ٨١] وعلى هذه القراءة: مظلماً صفة لقطع. وعلى الأول حال من ﴿ الليل ﴾. والعامل فيه ﴿ أغشيت ﴾ لأن ﴿ من الليل ﴾ صفة لـ ﴿ قطعاً ﴾، فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة. أو: معنى الفعل في ﴿ من الليل ﴾ ﴿ أُولَكِ لَكَ أَصَحَبُ ٱلنَّارِ هُمّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

۲۸ \_ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ ﴾ أي: الكفار وغيرهم. ﴿ جَمِيعًا ﴾ حال ﴿ ثُمُ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ ﴾ أي: الزموا مكانكم، لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم ﴿ أَنتُمْ ﴾ أكد به الضمير في ﴿ مكانكم ﴾ لسدّه مسد قوله: الزموا ﴿ وَشُرِكًا وَكُمْ ﴾ عطف عليه ﴿ وَيَلْنَا ﴾ ففرقنا ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ وقطعنا أقرانهم، والوصل التي كانت بينهم في الدنيا ﴿ وَقَالَ شُرَكًا وَهُم ﴾ مَن عبدوه مِن دون الله من أولي العقل، أو: الأصنام ينطقها الله عز وجل ﴿ مَّا كُنُمُ إِيّاناً تَعْبَدُونَ ﴾ إنّما كنتم تعبدون الشياطين حيث أمروكم أن تتخذوا لله أنداداً، فأطعتموهم، وهو قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا مَنْ عَبْدُونَ ٱلْجِنَ ﴾ [سبأ: ٤٠ \_ ٤١].

٢٩ - ﴿ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ أي: كفى الله ﴿شهيداً ﴾، وهو تمييز
 إن كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِينَ ﴾ "إنْ " مخففة من الثقيلة ، واللام فارقة بينها وبين النافية .

٣٠ ـ ﴿ هُنَالِكَ ﴾ في ذلك المكان، أو: في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان ﴿ بَبَلُوا كُلُّ نَفْسِ ﴾ تختبر، وتذوق ﴿ مَّا أَسَلَفَتَ ﴾ من العمل، فتعرف كيف هو: أقبيح أم حسن؟ أنافع أم ضار؟ أمقبول أم مردود؟ وقال الزجاج: تعلم كلّ نفس ما قدمت. ﴿ تتلو ﴾: حزة، وعليّ، أي: تتبع ما أسلفت؛ لأن عمله هو الذي يهديه إلى طريق الجنّة أو النار، أو: تقرأ في صحيفتها ما قدمت من خير أو شرّ. كذا عن الأخفش ﴿ وَرُدُوا إِلَى اللّهِ مَوْلَـنَهُمُ ٱلْحَقّ ﴾ ربّهم الصادق

وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا بَفْتُرُوت ﴿ قُلْ مَن يَرَزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَر وَمَن يُعَرِّجُ الْمَيْتِ وَيُغْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْجَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقَلْ أَفَلَا نَقُونَ ﴿ فَا فَلَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَشَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَقُونَ ﴿ فَا فَلَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَاقَا فَا مَنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

في ربوبيته؛ لأنهم كانوا يتولّون ما ليس لربوبيته حقيقة، أو: الذي يتولى حسابهم وثوابهم، العدل الذي لا يظلم أحداً ﴿ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ وضاع عنهم ما كانوا يدّعون أنهم شركاء لله، أو: بطل عنهم ما كانوا يختلقون من الكذب، وشفاعة الآلهة.

٣١ - ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ بالمطر ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بالنبات ﴿ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بالنبات ﴿ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بالنبات ﴿ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَصْرَ ﴾ من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد اللوال، وهما الفطرة العجيبة؟ أو من يحميها مِن الآفات مع كثرتها في المدد الطوال، وهما لطيفان يؤذيهما أدنى شيء؟ ﴿ وَمَن يُجْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِن النطفة، والبيضة، والحب، الحيوان، والفرخ، والزرع، والمؤمن، والعالم، من النطفة، والبيضة، والحب، والكافر، والجاهل، وعكسها ﴿ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْنَ ﴾ ومن يلي تدبير أمر العالم كلّه جاء بالعموم بعد الخصوص ﴿ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ ﴾ فسيجيبونك عند سؤالك: أنّ القادر على هذه هو: ﴿ الله ﴾ ﴿ فَقُلُ آفَلَا لَنَقُونَ ﴾ الشرك في العبودية، إذ اعترفتم بالربوبيّة.

٣٧ ـ ﴿ فَذَالِكُمُ اللّهُ ﴾ أي: من هذه قدرته هو ﴿الله ﴾ ﴿ رَبُكُمُ اللَّقَ ﴾ الثابت ربوبيته ثباتاً لا ريب فيه لمن حقق النظر ﴿ فَمَاذَا بَمْدَ الْحَقِ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ أي: لا واسطة بين الحق والضلال، فمن تخطّى الحقّ وقع في الضلال ﴿ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ عن الحقّ إلى الضلال، وعن التوحيد إلى الشرك.

٣٣ ـ ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الحق ﴿ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ ﴿ كَلِماتٌ ﴾ : شاميّ ومدنيّ ، أي : كما حقّ وثبت : أنّ الحقّ بعده الضلال ، أو : كما حقّ : أنّهم مصروفون عن الحق ، فكذلك ﴿ حقّت كلمة ربّك ﴾ . ﴿ عَلَ ٱلَّذِيكَ فَسَقُوّاً ﴾ تمرّدوا في كفرهم ، وخرجوا إلى الحدّ الأقصى فيه . ﴿ أَنَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بدل من الكلمة ، أي كفرهم ، وخرجوا إلى الحدّ الأقصى فيه . ﴿ أَنَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بدل من الكلمة ، أي حقّ عليهم كلمة الله : أنّ إيمانهم غير

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُو مِّن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُمُّ قُلِ ٱللَّهُ يَكْبَدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُمُّ فَأَنَّ تُعْدِي اللَّهُ يَكْبَدُوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُمُّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ شَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مِّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَكُونَ شَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَكُونَ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْمَعْقِ أَكُونَ اللهُ يَهْدِي اللهُ عَلَى اللهُ يَهْدِي اللهُ مَن يَهْدِي إِلَى الْمَعْدِي إِلَى اللهُ يَهْدِي اللهُ اللهُ يَهْدِي اللهُ اللهُ اللهُ يَهْدِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَهْدِي اللهُ اللهُ اللهُ يَهْدِي اللهُ اللهُ اللهُ يَهْدِي اللهُ الل

كائن، أو: أراد بالكلمة العدة بالعذاب، و أنهم لايؤمنون تعليل، أي: لأنهم لا يؤمنون.

٣٤ - ﴿ قُلَ هَلَ مِن شُرَكَآ يِكُو مَن يَبْدَوُّا الْخَلَق ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ إنّما ذكر ﴿ ثُمّ يعيده ﴾ وهم غير مقرّين بالإعادة ؛ لأنّه لظهور برهانها جعل أمراً مسلماً على أنّ فيهم من يقرّ بالإعادة . أو : يحتمل إعادة غير البشر كإعادة الليل والنهار ، وإعادة الإنزال والنبات ﴿ قُلِ اللّهُ يَكِبُدُونُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ أمر نبيّه بأن ينوب عنهم في الجواب، يعني : أنهم لا تدعهم مكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق، فكلم عنهم ﴿ فَأَنَّ يَعْدُونُ ﴾ فكيف تصرفون عن قصد السبيل؟

٣٥ - ﴿ قُلُ هَلَ مِن شُرَكَا مِكَ مِن يَهْكَ إِلَى ٱلْحَقِ ﴾ يرشد إليه ﴿ قُلِ اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَىنَ يَهْدِى إِلّهَ أَنَ يُهَدَى ﴾ يقال: هداه للحق وإلى الحق، فجمع بين اللغتين. ويقال: هدى بنفسه بمعنى اهتدى. كما يقال: "شرى" بمعنى "اشترى"، ومنه قراءة حمزة، وعليّ : ﴿ أمن لايهدي ﴾ بمعنى: يهتدي وورش بفتح الياء والهاء وتشديد الدال: مكيّ، وشاميّ، وورش وبإشمام الهاء فتحة: أبو عمرو. وبكسر الهاء وفتح الياء: عاصم غير يجيى والأصل ﴿ يهتدي ﴿ وهي قراءة عبد الله ، فأدغمت التاء في الدال، وفتحت الهاء بحركة التاء ، أو كسرت لالتقاء الساكنين. وبكسر الياء والهاء وتشديد الدال: مدنيّ، غير ورش يحيى، لإتباع ما بعدها. وبسكون الهاء وتشديد الدال: مدنيّ، غير ورش وأعطاهم من التمكين للنظر في الأدلّة التي نصبها لهم، وبما وفقهم، وألهمهم وقعلهم من التمكين للنظر في الأدلّة التي نصبها لهم، وبما وفقهم، وألهمهم أحد يهدي إلى الحق مثل هداية الله؟ ثمّ قال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أحد يهدي ألى الحق من لا يهتدي بنفسه، أو لا يهتدي غيره إلا أن يهديه الله؟ بالاتباع ، أم لا يهدي أي: لا يهتدي بنفسه، أو لا يهتدي غيره إلا أن يهديه الله؟ وقيل : معناه أم من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن يهدي إلا

فَمَا لَكُوْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ وَمَا يَنَيِعُ أَكْثَرُهُو إِلَّاطَنَا ۚ إِنَّ الظَّنَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا الْفُرْءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُوبِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا الْفُرْءَانُ أَن يُفَرِّىٰ مِن دُوبِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِنْبِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَنْمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَهُ قُلُ اللَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِنْبِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَهُ قُلْ اللَّهِ إِن كُنهُمْ صَلِاقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنهُمْ صَلِاقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْتَمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُنْ اللْمُؤْمِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

أن ينقل. أو: لا يهتدي، ولا يصحّ منه الاهتداء إلا أن ينقله الله من حاله إلى أن يجعله حيواناً ناطقاً فيهديه ﴿ فَالكُرُ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾ بالباطل، حيث تزعمون أنهم أنداد الله.

٣٦ - ﴿ وَمَا يَنَيِعُ أَكُثُرُهُمُ ﴾ في قولهم للأصنام: إنّها آلهة، وإنّها شفعاء عند الله. والمراد بالأكثر: الجميع ﴿ إِلَّاظَنّا ﴾ بغير دليل. وهو اقتداؤهم بأسلافهم ظناً منهم أنّهم مصيبون ﴿ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ وهو العلم ﴿ شَيْعًا ﴾ في موضع المصدر، اي: إغناء ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ من اتّباع الظنّ، وترك الحقّ.

٣٧ - ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ اللهِ ﴾ أي: افتراء من دون الله والمعنى: وما صحّ، وما استقام أن يكون مثله في علو أمره، وإعجازه مفترى ﴿ وَلَكِن ﴾ كان ﴿ تَصَدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ وهو ما تقدّمه من الكتب المنزلة ﴿ وَتَفْصِيلَ الْكِنْبِ ﴾ وتبيين ما كتب، وما فرض من الأحكام والشرائع، من قوله: ﴿ كِنَبَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ داخل في حيز الاستدراك، كأنه قال: ولكن كان تصديقاً وتفصيلاً منتفياً عنه الريب، كائناً من رب العالمين، ويجوز أن يراد ولكن كان تصديقاً من رب العالمين، وتفصيلاً منه، لا ريب في ذلك. فيكون ﴿ من ربّ العالمين ﴾ متعلّقاً بتصديق، وتفصيل ويكون ﴿ من ربّ العالمين ﴾ متعلّقاً بتصديق، وتفصيل ويكون ﴿ لا ريب فيه ﴾ اعتراضاً ، كما تقول: زيد لا شكّ فيه كريم.

٣٨ - ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ ﴾ بل: أيقولون اختلقه؟ ﴿ قُلَ ﴾ إن كان الأمر كما تزعمون ﴿ فَأَتُوا ﴾ أنتم على وجه الافتراء ﴿ بِسُورَةٍ مِتْلِدِهِ ﴾ أي: شبيهة به في البلاغة، وحسن النظم، فأنتم مثلي في العربيّة ﴿ وَأَدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ ﴾ أي: ﴿ وادعوا ﴾ من دون الله ﴿ من استطعتم ﴾ من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله ﴿ إِن كُنْتُم مَلِدِقِينَ ﴾ أنّه افتراه.

بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُجِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُمْ كَنَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَٱنظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِثُ بِهِ عَنْهُم مَن وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي

٣٩ \_ ﴿ بَلَ كَذَّبُوا بِمَا لَرَ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه، ويعلموا كنه أمره، وقبل أن يتدبّروه، ويقفوا على تأويله ومعانيه، وذلك لفرط نفورهم عمّا يخالف دينهم، وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم. ومعنى التوقّع في ﴿ولمّا يأتهم تأويله﴾ أنهم كذَّبوا به على البديهة قبل التدبّر، ومعرفة التأويل، تقليداً للآباء، وكذّبوه بعد التدبّر تمرّداً وعناداً، فذمّهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به. وجاء بكلمة التوقّع ليؤذن: أنهِّم علموا بعدُ علوَّ شأنه وإعجازَه، لمَّا كرِّر عليهم التحدِّي، وجرَّبوا قواهم في المعارضة، وعرفوا عجزهم عن مثله، فكذبوا به بغياً وحسداً ﴿ كُنَالِكَ ﴾ مثل ذلك التكذيب ﴿ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن مَّيلِهِم ﴾ يعني: كفار الأمم الماضية كذَّبوا رسلهم قبل النظر في معجزاتهم، وقبل تدبّرها عناداً، وتقليداً للآباء. ويجوز أن يكونُ معنى ﴿وَلَمَّا يَأْتُهُم تَأْوِيلُهُ ۖ وَلَمْ يَأْتُهُم بِعَدُ تَأْوِيلُ مَا فَيْهُ مِنَ الْإِخْبَارِ بِالْغَيُوبِ، أي: عاقبته حتى يتبين لهم أهو كذب أم صدق، يعني: أنَّه كتاب معجز من جهتين: من جهة إعجاز نظمه، ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب، فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه، وبلوغه حدُّ الإعجاز، وقبل أن يجرّبوا إخباره بالمغيّبات، وصدقه وكذبه ﴿ فَٱنظُرَ كَيْفَ كَاكَ عَاقِبَةً ٱلظَّالِمِينَ﴾.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ بالنبيّ، أو: بالقرآن، أي: يصدّق به في نفسه، ويعلم أنّه حقّ، ولكن يعاند بالتكذيب ﴿ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ لا يصدّق به، ويشكّ فيه. أو: يكون للاستقبال، أي: ومنهم من سيؤمن به، ومنهم من سيصرّ. ﴿ وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ بالمعاندين، أو: المصرّين.

٤١ ـ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ وإن تمّوا على تكذيبك، ويئست من إجابتهم ﴿ فَقُل لِّي

عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُه بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِى ثُ مِثَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَشُلُمُ إِلَيْكَ مَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانَتَ نَسُمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَشُلُمُ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تَبْدِعِ الْعُمْنَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْعِرُونَ ﴿ إِنّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَيْكِنَ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ كَأَن لَّذَيْلَتِمُواْ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَادِ وَلَئِكِنَ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ كَأَن لَّذَيْلَتِمُواْ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَادِ

عَمَلِي ﴾ جزاء عملي ﴿ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ جزاء أعمالكم ﴿ أَنتُد بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيَّ \* يِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ فكل مؤاخذ بعمله .

27 - ﴿ وَمِنْهُم مِنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرأت القرآن، وعلّمت الشرائع، ولكنهم لا يعون، ولا يقبلون، فهم كالصم ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الشّمَ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ ﴾ أتطمع أنك تقدر على إسماع الصمّ، ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم؟ لأنَّ الأصمَّ العاقل ربمّا تفرّس، واستدلَّ إذا وقع في صماخه دوي الصوت، فإذا اجتمع سلب العقل والسمع، فقد تمّ الأمر.

٤٣ - ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ ومنهم ناس ينظرون إليك، ويعاينون أدلة الصدق، وأعلام النبوة، ولكنهم لا يصدقون ﴿ أَفَأَنَتَ تَهْدِعَ الْعُمْعَى وَلَوَ كَانُواْ لَا يَصِدُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تَهْدِعَ الْعُمْعَى وَلَوَ كَانُواْ لَا يُصِدُونَ ﴾ أتحسب أنّك تقدر على هداية العمي، ولو انضم إلى فقد البصر فقد البصيرة؛ لأنّ الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدس، وأمّا العمى مع الحمق فجهد البلاء، يعني: أنهم في اليأس من أن يقبلوا، ويصدّقوا؛ كالصمّ والعمي؛ الذين لا عقول لهم، ولا بصائر.

٤٤ - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِكَنَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ ولكنِ الناسُ ﴾: حمزة، وعليّ، أي: لم يظلمهم بسلب آلة الاستدلال، ولكنهم ظلموا أنفسهم بترك الاستدلال، حيث عبدوا جماداً، وهم أحياء.

٥٤ - ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ﴾ وبالياء: حفص<sup>(١)</sup> ﴿ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ﴾

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «نحشرهم» وهي قراءة ابن عامر، وأبي عمرو، وابن كثير، ونافع، وحزة، والكسائي، وأبي جعفر، ويعقوب، وخلف. معجم القراءات القرآنية (۳/ ۷۷).

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَلَهِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ وَلِمَا لُرِينَكَ بَعْضَ اللَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ اللَّهِ اللَّهِ سَهِيدُ عَلَى مَا يَفَعَلُونَ ﴿ وَلِمَّا لَرَيْنَكَ بَعْضَ اللَّهِ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفَعَلُونَ ﴿ وَلِيكُلِ أَمَّةٍ رَسُولُهُمْ وَلِيكُلِ أَمَّةٍ رَسُولُهُمْ وَلِيكُ لِمَا لِيَقْطَوْوَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ

استقصروا مدة لبثهم في الدنيا، أو: في قبورهم لهول ما يرون. ﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ يعرف بعضهم بعضا، كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاً، وذلك عند خروجهم من القبور، ثمّ ينقطع التعارف بينهم لشدّة الأمر عليهم. ﴿ كأن لم يلبثوا ﴾: حال من ﴿ هم ﴾ أي: ﴿ نحشرهم ﴾ مشبّهين بمن لم يلبثوا إلا ساعة. و ﴿ كأن ﴾ مخفّفة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي: كأنهم. و ﴿ يتعارفون بينهم ﴾: ﴿ قَدْ حَبِرَ الّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَامِ حال، أو مستأنف على تقديرهم: ﴿ يتعارفون بينهم ﴾ قائلين ذلك، أو: هي شهادة الله على إرادة القول، أي: ﴿ يتعارفون بينهم ﴾ قائلين ذلك، أو: هي شهادة من الله على خسرانهم. والمعنى: أنهم وَضعُوا في تجارتهم وبيعهم الإيمان بالكفر ﴿ وَمَا كَانُوا مُهتَدِينَ ﴾ للتجارة عارفين بها. وهواستئناف فيه معنى التعجّب، كأنه قيل: ما أخسرهم!

23 \_ ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُمُ ﴾ من العذاب ﴿ أَوْ نَنَوَقِنَكَ ﴾ قبل عذابهم ﴿ فَإِلْتَنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ جواب ﴿ نوينك ﴾ محذوف ، أي : ﴿ وإما نرينك بعض الذي نعدهم ﴾ في الدنيا فذاك ﴿ أو نتوفينك ﴾ قبل أن نريكه ، فنحن نريكه في الاخرة ﴿ مُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدً عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ ذكرت الشهادة ، والمراد مقتضاها ، وهو العقاب ، كأنه قبل : ثم الله معاقب على ما يفعلون . وقبل : ﴿ ثمّ هنا بمعنى الواو .

٤٧ - ﴿ وَإِكُلِ أُمَّةِ رَّسُولُ ﴾ يبعث إليهم لينبّههم على التوحيد، ويدعوهم إلى دين الحق ﴿ فَإِذَا جَكَةً رَسُولُهُمْ ﴾ بالبينات، فكذّبوه، ولم يتبعوه ﴿ فَيُوى بَيْنَهُم ﴾ بين النبيّ ومكذبيه ﴿ بِٱلْقِسُطِ ﴾ بالعدل، فأنْجِيَ الرسول وعذّب المكذبون. أو: ﴿ ولكل أمه ﴾ من الأمم يوم القيامة ﴿ رسول ﴾ تنسب إليه، وتدعى به ﴿ فإذا جاء رسولهم ﴾ الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان قضي بينهم بالقسط ﴿ وَهُمُ لَا يُظَلّمُونَ ﴾ لا يعذب أحد بغر ذنبه.

٤٨ - ولمّا قال: ﴿ وإمّا نرينَك بعض الذي نعدهم ﴾ أي: من العذاب،

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلُ لَاۤ أَمْلِكُ لِنَقْسِى صَرَّا وَلَا نَفْعُ إِلَا مَا شَاءَ ٱللهُ لِنَقْسِى صَرَّا وَلَا نَفْعُ إِلَا مَا شَاءَ ٱللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ قُلُ اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ مَا ذَا مَا وَقَعَ ءَامَنهُم إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَا اللهُ بَيَنتًا أَوْ نَهَا زَا مَا وَقَعَ ءَامَنهُم بِيَّةً

استعجلوا لما وعدوا من العذاب، فنزل: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ أي: وعد العذاب ﴿ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ أنّ العذاب نازل. وهو خطاب منهم للنبيّ والمؤمنين.

29 - ﴿ قُل ﴾ يا محمد ﴿ لَآ أَمَلِكُ لِنَقْسِى ضَرًا ﴾ من مرض، أو فقر ﴿ وَلا نَفْعًا ﴾ من صحة، أو غنى ﴿ إِلَّا مَاشَاءَ الله ﴾ استثناء منقطع، أي: ولكن ما شاء الله من ذلك كائن، فكيف أملك لكم الضرر وجلب العذاب؟! ﴿ لِكُلِ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَقْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ لكل أمَّةٍ وقت معلوم للعذاب مكتوب في اللوح، فإذا جاء وقت عذابهم لا يتقدّمون ساعة، ولا يتأخرون، فلا تستعجلوا.

• • • ﴿ قُلُ أَرَّ يَتُمُّ إِنَّ أَتَنكُمُ عَذَابُهُ ﴾ الذي تستعجلونه ﴿ بَيْنَا ﴾ نصب على الظرف، أي: وقت بيات، وهو الليل، وأنتم ساهون نائمون لا تشعرون ﴿ أَوْ اَنتم مشتغلون بطلب المعاش، والكسب ﴿ مَاذَا يَسْتَعَبِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أي: من العذاب. والمعنى: أنّ العذاب كلّه مكروه، موجب للنفور، فأي شيء تستعجلون منه، وليس شيء منه يوجب الاستعجال؟ والاستفهام في ﴿ ماذا يتعلق بأرأيتم؛ لأن المعنى: أخبروني ﴿ ماذا يستعجل منه المجرمون ﴾؟ وجواب الشرط محذوف، وهو: تندموا على الاستعجال، أو: تعرفوا الخطأ فيه. ولم يقل: ماذا يستعجلون منه؛ لأنه أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال، وهو الإجرام. أو: ﴿ ماذا يستعجل منه المجرمون ﴾ جواب الشرط، نحو: إن أتيتك ماذا تطعمني؟ ثمّ تتعلق الجملة بأرأيتم. أو:

١٥ \_ ﴿ أَنْمُرَ إِذَا مَا وَقَعَ ﴾ العذاب ﴿ ءَامَنتُم بِدِيه ﴾ جواب الشرط. و﴿ ماذا يستعجل منه المجرمون ﴾ اعتراض. والمعنى: إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان. ودخول حرف الاستفهام على ﴿ ثُمّ ﴾ كدخوله على

عَالَىٰنَ وَقَدْ كُنُكُم بِهِ مَسَّتَعْجِلُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلخُكُلِهِ هَلَ جُحَرَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنُكُمْ تَكُلِسِبُونَ ﴿ فَهُ وَيَسْتَلْئُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِى وَرَقِ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَهُو أَنَّ لِكُلِ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتَ بِهِ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ

الواو والفاء في ﴿ أَفَا مِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [الأعراف: ٩٧] ﴿ أَوَ أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [الأعراف: ٩٧] ﴿ أَوَ أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [الأعراف: ٩٨] ﴿ مَآلَكُنَ ﴾ على إرادة القول، أي: قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب ﴿ الآن ﴾ آمنتم به ﴿ وَقَدْ كُنْنُم بِدِ مَسَّتَعَجِلُونَ ﴾ أي: بالعذاب تكذيباً واستهزاء. ﴿ الآن ﴾ بحذف الهمزة التي بعد اللام، وإلقاء حركتها على اللام: نافع.

٥٢ - ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ عطف على قيل المضمر قبل ﴿ الآن ﴾ ﴿ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَدِ ﴾ أي: الدوام ﴿ هَلَ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ من الشرك، والتكذيب.

٥٣ ـ ﴿ ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ ﴾ ويستخبرونك فيقولون: ﴿ أَحَقُّ هُوَ ﴾ وهو استفهام على جهة الإنكار، والاستهزاء. والضمير للعذاب الموعود ﴿ قُلُ ﴾ يا محمد ﴿ إِي وَرَقِتَ ﴾ نعم والله ﴿ إِنَّهُ لَحَقُّ ﴾ إنّ العذاب كائن لا محالة ﴿ وَمَا آنتُم بِمُعَجِزِينَ ﴾ بفائتين العذاب، وهو لاحق بكم لا محالة.

20 - ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتَ ﴾ كفرت، وأشركت. وهو صفة لنفس، أي: ولو أنّ لكلّ نفس ظالمة ﴿ مَافِ ٱلأَرْضِ ﴾ ما في الدنيا اليوم من خزائنها، وأموالها ﴿ لَأَفْتَدَتَ بِهِ ، ﴾ لجعلته فدية لها. يقال: فداه فافتدى، ويقال: افتداه أيضاً بمعنى: فداه ﴿ وَأَسَرُوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوا ٱلْعَذَابَ ﴾ وأظهروها. من قولهم: أسر الشيء: إذا أظهره. أو: أخفوها عجزاً عن النطق لشدة الأمر. فأسر من الأضداد ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ بين الظالمين والمظلومين. دل على ذلك ذكر الظلم ﴿ وَهُمَ لَا يُظَلَمُونَ ﴾ .

٥٥ ـ ثمَّ أتبع ذلك الإعلام بأن له الملك كله بقوله: ﴿ أَلاَ إِنَّ بِلَهِ مَا فِي السَّمَـٰوَتِ
 وَٱلْأَرْضِ ﴾ فكيف يقبل الفداء، وأنّه المثيب المعاقب، وما وعده من الثواب أو

أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَ يُحِيءَ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن زَّيِكُمْ وَشِفَآهُ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ

العقاب فهو حقّ لقوله: ﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ ﴾ بالثواب والعقاب ﴿ حَقُّ ﴾ كائن ﴿ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

٥٦ - ﴿ هُوَ يُحِي وَيُبِيتُ ﴾ هو القادر على الإحياء والإماتة، لا يقدر عليهما غيره ﴿ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴾ وإلى حسابه وجزائه المرجع، فيخاف، ويرجى.

٧٥ \_ ﴿ يَتَأَيُّهُا طَ ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ أي: قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد من موعظة، وتنبيه على التوحيد. والموعظة: التي تدعو إلى كلّ مرغوب، وتزجر عن كلّ مرهوب، فما في القرآن من الأوامر والنواهي داع إلى كلّ مرغوب، وزاجر عن كلّ مرهوب، إذ الأمر يقتضي حسن المأمور به، فيكون مرغوبا، وهو يقتضي النهي عن ضدّه، وهو قبيح، وعلى هذا في النهي فيكون مرغوباً، وهو يقتضي النهي عن ضدّه، وهو قبيح، وعلى هذا في النهي الضكون مرغوباً، وهو يقتضي النهي عن ضدّه، وهو قبيح، وعلى هذا في النهي الصُدُورِ ﴾ أي: صدوركم من العقائد الفاسدة ﴿ وَهُدُك ﴾ من الضلالة. ﴿ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لمن آمن به منكم.

٥٩ ـ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُشُد ﴾ أخبرونى ﴿ مَّا أَنــزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ ﴾ منصوب

<sup>(</sup>١) رواه أبو القاسم بن بشران في أماليه. (الدر المنثور ٤ /٣٦٨).

فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمُّ أَمْرَ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَا ظَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

بانزل، أو بـ ﴿ أُرأيتم ﴾ ، أي: أخبرونيه ﴿ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ﴾ فبعضتموه ، وقلتم: هذا حلال وهذا حرام ، كقوله: ﴿ مَا فِ بُطُونِ هَمَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِنَكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى آزُورَجِنَا ﴾ [الأنعام: ١٣٩]. نعم الأرزاق تخرج من الأرض ولكن لمّا نيطت أسبابها بالسماء ـ نحو المطر الذي به تنبت الأرض النبات ، والشمس التي بها النضج ، وينع الثمار \_ أضيف إنزالها إلى السماء ﴿ قُلَ عَلَلَهُ أَذِن لَكُم ﴾ متعلّق بأرأيتم . و﴿ قَل ﴾ تكرير للتوكيد . والمعنى : أخبروني ﴿ أَللَهُ أَذِن لَكُم ﴾ في التحليل والتحريم ، فأنتم تفعلون ذلك بإذنه ﴿ أَمْ عَلَى اللّهِ مَنْقَرُون ﴾ أم أنتم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه . أو : الهمزة للإنكار ، وأم منقطعة بمعنى : بل أتفترون على الله ، تقريراً للافتراء . والآية زاجرة عن التجوّز فيما يسأل من الأحكام ، وباعثة على وجوب الاحتياط فيه ، وألا يقول أحد في شيء : جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان ، وإلا فهو مفترٍ على الديّان .

10 - ﴿ وَمَا ظُنُّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ ﴾ ينسبون ذلك إليه ﴿ يَوْمَ الْقَيْنَمَةِ ﴾ منصوب بالظنّ، وهو ظنّ واقع فيه، أي: أي شيء ظنّ المفترين في ذلك اليوم ما يصنع بهم؟ وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءة. وهو وعيد عظيم حيث أبهم أمره ﴿ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى النّاسِ ﴾ حيث أنعم عليهم بالعقل، ورحمهم بالوحي، وتعليم الحلال والحرام ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ﴾ هذه النعمة، ولا يتبعون ما هدوا إليه.

71 ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾ ﴿ مَا ﴾ نافية . والخطاب للنبّي ﷺ . والشأن : الأمر ﴿ وَمَا نَتْلُواْ مِن التنزيل ﴿ مِن قُرْءَانِ ﴾ لأنّ كلّ جزء منه قرآن . والإضمار قبل الذكر تفخيم له . أو : من الله عزّ وجلّ ﴿ وَلَا جَمْ انتم جميعاً ﴿ مِنْ عَمَلٍ ﴾ أيّ عمل ﴿ إِلّا كُنّا عَلَيْكُو شُهُودًا ﴾ شاهدين رقباء نحصي عليكم ﴿ إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ تخوضون . من : أفاض في الأمر : إذا

وَمَا يَعْـزُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَـرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ الِّلَا فِي كِنْكِ ثَمِينٍ ۞ أَلَا إِنَ أَوْلِيـَآءَ ٱللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِـتْد وَلَا هُمَّم يَحْـزَنُونَ ۞ ٱلَّذِيرَنَ ءَامَنُواْ وَكَـاثُواْ يَـتَّقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَـيَوْةِ ٱلدُّنْيَا

اندفع فيه ﴿ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَّيِكَ ﴾ وما يبعد، وما يغيب. وبكسر الزاي: عليّ؛ حيث كان ﴿ مِن مِّنْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾ وزن نملة صغيرة ﴿ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِ ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ ﴾ رفعهما حمزة على الابتداء. والخبر ﴿ إِلَّا فِي كِنْكِ مُبِينٍ ﴾. يعني: اللوح المحفوظ. ونصبهما غيره على نفي الجنس. وقدّمت الأرض على السماء هنا، وفي سبأ قدّمت السموات، لأنّ العطف بالواو. وحكمه حكم التثنية.

77 \_ ﴿ أَلا إِنَ أَوْلِيَآ اللهِ ﴾ هم الذين يتولّونه بالطاعة، ويتولاهم بالكرامة. أو: هم الذين تولّى الله هداهم بالبرهان، الذي آتاهم، فتولّوا القيام بحقّه والرحمة لخلقه. أو: هم المتحابّون في الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها. أو: هم المؤمنون المتقون؛ بدليل الآية الثانية ﴿ لَا خَوْفُ عَلَيْهِم ﴾ إذا خاف الناس ﴿ وَلَا هُمْ يَحَرَزُون ﴾ إذا حزن الناس.

٦٣ - ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ منصوب بإضمار، أعني: أو لأنّه صفة لأولياء. أو مرفوع على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أي: هم ﴿الذين آمنوا﴾ ﴿ وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ الشرك، والمعاصي.

75 - ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ ما بشر الله به المؤمنين المتقين في غير موضع من كتابه. وعن النبي ﷺ: "هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو تُرى له»(١). وعنه عليه المصلاة والسلام: "ذهبت النبوة وبقيت المبشرات»(١). و«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»(٣). وهذا لأنّ مدّة الوحي ثلاث وعشرون سنة. وكان في ستة أشهر منها يؤمر في النوم بالإنذار. وستة أشهر من ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءاً. أو: هي محبّة

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۲۷۵) وابن ماجه (۳۸۹۸).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٦ / ٣٨١) وابن ماجه (٣٨٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤ /١٢ و١٣) والترمذي (٢٢٧٨).

وَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا بَبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ الْعَلِيمُ ﴿ الْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهَ اللَّهِ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْاَرْضِ وَمَا يَشَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاةً السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْاَرْضِ وَمَا يَشَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاةً إِلَا يَغْرُصُونَ ﴿ إِلَا يَغْرُصُونَ ﴾ إلا يَغْرُصُونَ ﴿ إِلَا يَغْرُصُونَ ﴾ إلا يَغْرُصُونَ ﴿ إِلَا يَغْرُصُونَ ﴾ إلا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ﴾

الناس له، والذكر الحسن. أو: لهم البشرى عند النزع بأن يرى مكانه في الجنّة ﴿ وَفِ الْجَنّةِ ﴾ لا تغيير لأقواله، ولا إخلاف لمواعيده ﴿ وَاللَّهُ ﴾ لا تغيير لأقواله، ولا إخلاف لمواعيده ﴿ وَاللَّهُ ﴾ إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين ﴿ هُوَ اَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ وكلتا الجملتين اعتراض. ولا يجب أن يقع بعد الاعتراض كلام، تقول: فلان ينطق بالحق، والحق أبلج. وتسكت.

70 \_ ﴿ وَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ تكذيبهم، وتهديدهم، وتشاورهم في تدبير هلاكك، وإبطال أمرك ﴿ إِنَّ الْمِرِنَّ لِلّهِ ﴾ استئناف بمعنى التعليل، كأنه قيل: مالي لا أحزن؟ فقيل: إنّ العزة ﴿ لِلّهِ ﴾. إن العلبة والقهر في ملكة الله جميعاً، لا يملك أحد شيئاً منهما، لا هم، ولا غيرهم، فهو يغلبهم، وينصرك عليهم ﴿ كَتَبُ اللّهُ لَأَغْلِبُكَ أَنَا وَرُسُلِ ﴾ [المجادلة: ٢١] ﴿ إِنّا لَنَنصُرُ رُسُلَتَ ﴾ [غافر: ٥١] أو: به يتعزّز كلّ عزيز فهو يعزّك ودينك وأهلك. والوقف لازم على ﴿ قولهم ﴾ ، لئلا يصير ﴿ إنّ العزة ﴾ مقول الكفّار ﴿ جَمِيعًا ﴾ حال ﴿ هُوَ السّمِيعُ ﴾ لما يقولون ﴿ أَلْعَلِيمُ ﴾ بما يدبّرون، ويعزمون عليه، وهو مكافئهم بذلك.

77 \_ ﴿ أَلاۤ إِنَ لِلّهِ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَدْضِ ﴾ يعني: العقلاء، وهم: الملائكة والثقلان. وخصّهم ليؤذن أنّ هؤلاء إذا كانوا له، وفي مملكته، ولا يصح أحد منهم للربوبيّة، ولا أن يكون شريكاً له فيها، فما وراءهم مما لا يعقل أحق ألا يكون له ندّا وشريكاً ﴿ وَمَا يَشَيعُ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ شَرَكَاءَ ﴾ ﴿ ما ﴾ نافية، أي: وما يتبعون حقيقة الشركاء، وإن كانوا يسمّونها شركاء، لأنّ شركة الله في الربوبيّة محال ﴿ إِن يَشّيعُونَ إِلّا الظّنَ ﴾ إلا ظنّهم أنهم شركاء الله ﴿ وَإِن هُمْ إِلّا يَخْرُصُونَ ﴾ يجزرون، ويقدّرون أن تكون شركاء تقديراً باطلاً. أو: استفهامية، أي: وأيّ شيء يتبعون؟ و﴿ شركاء ﴾ على هذا نصب بيدعون، وعلى الأوّل بيتبع. وكان حقه: وما يتبع الذين يدعون من دون الله بيدعون، وعلى الأوّل بيتبع. وكان حقه: وما يتبع الذين يدعون من دون الله

هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْيَّلَ لِنَسْحَنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَيَ الْفَيْ لَهُ مَا فِ لِنَقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَيَ الْفَيْقُ لَهُ مَا فِ السَّمَنوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلَطَن عِبَدَاً أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿ وَمَا فِي اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَا يَعْدَرُونَ فَي اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَا يَعْدَرُونَ فَي اللّهِ مَا لَا اللّهُ وَنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

شركاء شركاء، فاقتصر على أحدهما للدلالة. والمحذوف مفعول ﴿يدعون﴾. أو: موصولة معطوفة على ﴿من﴾ كأنه قيل: ولله مايتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء، أي: وله شركاؤهم. ثمّ نبّه على عظيم قدرته وشمول نعمته على عباده بقوله:

77 ـ ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْتَلَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ ﴾ أي: جعل لكم الليل مظلماً لتستريحوا فيه لتستريحوا فيه من تعب التردد في النهار ﴿ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ مضيئاً لتبصروا فيه مطالب أرزاقكم، ومكاسبكم ﴿ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ سماع مذكّر معتبر.

7۸ - ﴿ قَالُواْ اَتَّكَذَاللّهُ وَلَدُاْ سُبَحَنَهُ ﴾ تنزیه له عن اتخاذ الولد، وتعجیب من کلمتهم الحمقاء ﴿ هُوَ الْفَنِیُ ﴾ علّة لنفی الولد، لأنّه إنما یطلب الولد ضعیف لیتقوی به، أو فقیر لیستعین به، أو ذلیل لیتشرف به. والکل أمارة الحاجة. فمن کان غنیاً غیر محتاج کان الولد عنه منفیّاً، ولأنّ الولد بعض الوالد فیستدعی أن یکون مرکباً، وکلّ مرکب ممکن، وکلّ ممکن یحتاج إلی الغیر، فکان حادثاً، فاستحال القدیم أن یکون له ولد ﴿ لَهُ مَا فِ السّمَنوَتِ وَمَا فِ اللّهُ رَضِ ملکاً. ولا تجتمع البنوة معه ﴿ إِنْ عِندَكُمُ مِن سُلطَانِ بَهِذا ﴾ ملکاً. ولا تجتمع البنوة معه ﴿ إِنْ عِندَكُم مِن سُلطَانِ بَهِذا ﴾ ما عندکم من حجة بهذا القول. والباء حقّها أن تتعلق بقوله: ﴿ إِن عندکم عوز، کأنه علی أن یجعل القول مکاناً لسلطان، کقولك: ما عندکم بأرضکم موز، کأنه قبل: إِن عندکم فیما تقولون سلطان. ولمّا نفی عنهم البرهان جعلهم غیر علین، فقال: ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَى اللّهُ اللّهُ مَا لَا تَعْلَى اللّهُ مَا لَا تَعْلَى اللّهُ اللّهُ مَا لَا تَعْلَى اللّهُ مَا لَا تَعْلَى اللّهُ اللّهُ مَا لَا تَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا تَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

٦٩ - ﴿ قُلْ إِنَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَذِبَ ﴾ بإضافة الولد إليه ﴿ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ لا ينجون من النار، ولا يفوزون بالجنّة.

مَتَكُمُّ فِي الدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ۞ ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِثَابِتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرِّكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُورُ غُمَّةُ ثُمَّ اقْضُوا إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ۞

٧٠ ـ ﴿ مَتَنَعُ فِي ٱلدُّنْكَ ﴾ أي: افتراؤهم هذا منفعة قليلة في الدنيا، حيث يقيمون به رئاستهم في الكفر، ومناصبة النبي ﷺ بالتظاهر به ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ يُدِيقُهُمُ الْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ ﴾ المخلّد ﴿ بِمَاكَانُواْيكُفُرُونَ ﴾ بكفرهم.

٧١ \_ ﴿ ﴾ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ ﴾ واقرأ عليهم. ﴿ نَبَأَ نُوجٍ ﴾ خبره مع قومه. والوقف عليه لازم، إذا لو وصل لصار ﴿إذَ﴾ ظرفاً لقوله ﴿واتل﴾. بل التقدير: واذكر ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ- يَنَقُومِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم ﴾ عظم وثقل، كقوله: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنْشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥] ﴿ مَقَامِي ﴾ مكاني. يعني: نفسه، كقوله: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦] أي: خاف ربّه. أو: قيامي ومكثي بين أظهركم ألف سنة إلا خمسين عاماً. أو: مقامي ﴿ وَتَذْكِيرِى بِعَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ لأنَّهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم، ليكون مكانهم بيّناً، وكلامهم مسموعاً ﴿ فَعَكَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ أي: فوضت أمري إليه ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ من أجمع الأمر: إذا نواه، وعزم عليه ﴿ وَشُرِّكَا ءَكُمْ ﴾ الواو بمعنى مع، أي: فأجمعوا أمركم مع شركائكم ﴿ ثُمَّ لَا يَكُنَّ أَمُّكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ أي: غما عليكم وهماً. والغمّ والغمّة كالكرب والكربة. أو: ملتبساً في خفية. والغمّة: السترة، من غمّه: إذا ستره. ومنه الحديث: «لا غمة في فرائض الله»(١) أي لا تستر، ولكن يجاهر بها. والمعنى: ولا يكن قصدكم إلى إهلاكي مستوراً عليكم، ولكن مكشوفاً مشهوراً تجاهرونني به ﴿ ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَيَّ ﴾ ذلك الأمر الذي تريدون بي، أي: أدُّوا إليّ ما هو حقّ عندكم من هلاكي كما يقضي الرجل غريمه، أو: اصنعوا ما أمكنكم ﴿ وَلَا نُنظِرُونِ ﴾ ولا تمهلوني.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: هو طرف من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي ﷺ إلى الأقيال. (حاشية الكشاف ٢ /٣٦٠).

فَإِن تَوَلَيْتُدُ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَهَا لَلْكُلُو وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتُهِفَ وَأَغَى قَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَئِنَا فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ اللَّذَرِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ كَذَبُوا بِنَايَئِنَا فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ اللَّذرينَ ﴿ ثُمَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَكُوبِ فَا أَنُوهُم بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُقْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ فَلَامُونَ وَمُلَا يُهِ عَلَى قُلُوبِ اللّهُ عَنْدِينَ ﴿ وَهَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ عَلَى اللّهُ فَرَعُونَ وَمَلَا يُهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ فَرَعُونَ وَمَلَا يُهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ وَمُلَا يَكُونُ وَمُلَا يُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مُنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

٧٧ - ﴿ فَإِن تُوَلِّتُتُمْ ﴾ فإن أعرضتم عن تذكيري، ونصحي ﴿ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرٍ ﴾ فأوجب التوليّ. أو: ﴿ فما سألتكم من أجر ﴾ ففاتني ذلك بتولّيكم ﴿ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللّهِ ﴾ وهو الثواب الذي يثيبني به في الآخرة، أي: ما نصحتكم إلا لله، لا لغرض من أغراض الدنيا. وفيه دلالة منع أخذ الأجر على تعليم القرآن، والعلم الدينيّ ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ من المستسلمين لأوامره ونواهيه. ﴿ إِن أُجْرِيَ ﴾ بالفتح: مدنيّ، وشاميّ، وأبو عمرو، وحفص.

٧٣ \_ ﴿ فَكَذَبُوهُ ﴾ فداموا على تكذيبه. ﴿ فَنَجَيْنَهُ ﴾ من الغرق ﴿ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلُكِ وَجَعَلْنَكُهُ مَ الْغَرِقَ ﴿ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِثَايَئِنَا الله الله الله على الفرق ﴿ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِثَايَئِنَا الله عَلَيْهُ مَا نَفَرَهُم لَا جرى عليهم، وتحذير لمن أنذرهم رسول الله عَلَيْهُ عَن مثله، وتسلية له.

٧٤ - ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ هِ مَن بعد نوح - عليه السلام - ﴿ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَ ﴾ أي: هوداً، وصالحاً، وإبراهيم، ولوطاً، وشعيباً ﴿ فَاَ أَوْهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ بالحجج الواضحة المثبتة لدعواهم ﴿ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُوا ﴾ فأصروا على الكفر بعد المجيء ﴿ بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل مجيئهم، يريد: أنهم كانوا قبل بعثة الرسول أهل جاهلية مكذبين بالحق. فما وقع فصل بين حالتهم بعد بعثة الرسل وقبلها، كأن جاهلية مكذبين بالحق. فما وقع فصل بين حالتهم بعد بعثة الرسل وقبلها، كأن لم يبعث إليهم أحد ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَعُ ﴾ مثل ذلك الطبع نختم ﴿ عَلَى قُلُوبِ ٱلمُعَتَدِينَ ﴾ المجاورين الحد في التكذيب.

٧٥ - ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ من بعد الرسل ﴿ مُّوسَىٰ وَهَنَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِهِ ا يَاكِنِنَا ﴾ بالآيات التسع ﴿ فَأَسْتَكُبَرُوا ﴾ عن قبولها . وأعظم الكبر أن يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبيتها، ويتعظّموا عن قبولها ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْمِرِمِينَ ﴾ كفّاراً فَلَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ الْمُوسَىٰ اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَثُّ الْسِحْرُ هَلَا كُلُوا الْحَدْدَا عَلَيْهِ جَآءَ كُمُ السِحْرُ هَلَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُونَ النَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ اَلْقُوامَا أَنتُهُ مُلْقُوبَ ﴿ وَمَا نَعْنُ لَكُمّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا فَعُنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

ذوي آثام عظام، فلذلك استكبروا عنها، واجترؤوا على ردِّها.

٧٦ - ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا﴾ فلمّا عرفوا أنّه هو الحق، وأنّه من عند الله ﴿ قَالُوا ﴾ لحبّهم الشهوات: ﴿ إِنَّ هَاذَالَسِحْرُ مُبِينٌ ﴾ وهم يعلمون أنّ الحق أبعد شيء من السحر.

٧٧ \_ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُ ﴾ هو إنكار، ومقولهم محذوف، أي: هذا سحر. ثمّ استأنف إنكاراً آخر، فقال: ﴿ أَسِحْرُ هَلَا ﴾ خبر ومبتدأ ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنْحِرُونَ ﴾ أي: لا يظفر.

٧٨ \_ ﴿ قَالُوٓا أَجِنَتَنَا لِتَلْفِئَنَا ﴾ لتصرفنا ﴿ عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ من عبادة الأصنام، أو عبادة فرعون ﴿ وَتَكُونَ لَكُمّا الْكِبْرِيَاةُ ﴾ أي: الملك، لأن الملوك موصوفون بالكبرياء، والعظمة، والعلق ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض مصر ﴿ وَمَا نَحَنُ لَكُمّا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ بمصدقين فيما جئتما به. ﴿ ويكونَ ﴾: حماد، ويحيى.

٧٩ - ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱقْتُونِي بِكُلِ سَنجِرِ عَلِيمِ ﴾ ﴿ سخار ﴾ : حمزة، وعليّ .
 ٨٠ - ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم تُوسَىٰ ٱلْقُواٰمَ ٱلنَّد مُلْقُونَ ﴾ .

٨١ - ﴿ فَلَمَّا الْقُوَا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِعْتُم بِهِ السِّحْرُ ﴾ ﴿ ما ﴾ موصولة واقعة مبتدأ. و ﴿ جِعْتُم بِهِ ﴾ صلتها. و ﴿ السِّحْرُ ﴾ خبر، أي: الذي جئتم به هو السحر، لا الذي سمّاه فرعون وقومه سحراً من آيات الله. ﴿ السحر ﴾ بعد وقف: أبو عمرو، على الاستفهام. فعلى هذه القراءة ﴿ ما ﴾ استفهامية، أي: أيّ شيء جئتم به؟ أهو السحر؟ ﴿ إِنَّ اللهُ سَيُبَطِلُهُ ﴾ يظهر بطلانه ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ اللهُ عَلَى هِذه المره.

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنْ يِهِ وَلَوْ كَرِهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَا ذُرِيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، عَكَ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِمَّ أَن يَفْلِنَهُمَّ وَإِنَّ فِرْعَوْتَ لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ فَيَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنَقُومُ إِن كُنْتُمْ ءَامَنَكُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكِّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ

٨٢ ـ ﴿ وَيُحِقُ اللَّهُ ٱلْحَقَّ ﴾ ويثبته ﴿ بِكَلِمَنتِهِ ، بأوامره، وقضاياه. أو: يظهر الإسلام بعداته بالنصرة ﴿ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ ذلك.

٨٣ - ﴿ فَمَا مَامَنَ لِمُوسَى ﴾ في أول أمره ﴿ إِلَّا ذُرِيّةٌ مِن قَوِمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعُون ﴾ إلا طائفة من ذراري بني إسرائيل، كأنه قيل: إلا أولاد من أولاد قومه. وذلك أنه دعا الآباء، فلم يجيبوه خوفاً من فرعون، وأجابته طائفة من أبنائهم مع الخوف. أو الضمير في ﴿قومه ﴾ لفرعون. والذريّة: مؤمن آل فرعون، وآسية امرأته، وخازنه، وامرأة خازنه، وماشطته. والضمير في: ﴿ وَمَلَا يُهِمّ ﴾ يرجع إلى فرعون بمعنى آل فرعون، كما يقال: ربيعة، ومضر. أو: لأنّه ذو أصحاب يأتمرون له. أو: إلى الذريّة، أي: على خوف من فرعون، وخوف من أشراف بني إسرائيل، لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفاً من فرعون عليهم وعلى أنفسهم. دليله قوله: ﴿ أَن يَفْنِنَهُم ﴾ يريد أن يعذّبهم فرعون ﴿ وَإِنّ فِرْعَوْن لَعَالِفِ الكبر أنفسهم. دليله قوله: ﴿ أَن يَفْنِنَهُم كُون المُسْرِفِينَ ﴾ في الظلم والفساد، وفي الكبر والعتو بادعائه الربوبيّة.

٨٤ - ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَعَوَّمِ إِن كُنُمُ ءَامَنهُم بِاللّهِ ﴾ صدّقتم به، وبآياته ﴿ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواً ﴾ فإليه أسندوا أمركم في العصمة من فرعون ﴿ إِن كُنُمُ مُسْلِمِينَ ﴾ شرط في التوكل الإسلام، وهو: أن يسلموا نفوسهم لله أي: يجعلوها له سالمة خالصة، لا حظّ للشيطان فيها، لأنّ التوكل لا يكون مع التخليط.

٨٥ ـ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ تَوكَلّنا ﴾ إنّما قالوا ذلك، لأنّ القوم كانوا مخلصين. لا جرم أن الله قبل توكلهم، وأجاب دعاءهم، ونجّاهم، وأهلك مَن كانوا يخافونه، وجعلهم خلفاء في أرضه. فمن أراد أن يصلح للتوكل على ربّه فعليه برفض التخليط إلى الإخلاص ﴿ رَبّنا لَا يَجْعَلْنَا فِتْـنَةً لِلْقَوْمِ الظّليلِمِينَ ﴾ موضع فتنة برفض التخليط إلى الإخلاص ﴿ رَبّنا لَا يَجْعَلْنَا فِتْـنَةً لِلْقَوْمِ الظّليلِمِينَ ﴾ موضع فتنة ...

وَيَهِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِينَ شَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُونَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلُوةُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ شَي بِيصَرَ بُيُونًا وَأَجْعَلُوا بُيُونَكُمُ قَبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَوةُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ شَي وَعَلَى وَمَلاَهُ نِينَةً وَأَمُولًا فِي الْخَيَوْةِ الدُّنَيَا رَبَّنَا لِيُصِدِّلُوا عَن سَبِيلِكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ

لهم، أي: عذاب يعذّبوننا، أو يفتنوننا عن ديننا، أي: يضلّوننا. والفاتن: المضلّ عن الحقّ.

٨٦ \_ ﴿ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي: من نعبيدهم وتسخيرهم.

٨٧ \_ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِهِ أَن بَبُوءَا لِقَوْمِكُما بِمِصْر بيُوتًا ﴾ تبوأ المكان: اتخذه مباءة، كقوله: توطّنه: إذا اتخذه وطناً. والمعنى: اجعلا بمصر بيوتاً من بيوته مباءة لقومكما، ومرجعاً يرجعون إليه للعبادة، والصلاة فيه ﴿ وَأَجْعَلُوا مُنَافِقَ مَن الْكَعْبة، وكان القبلة، وهي الكعبة. وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة، وكانوا في أوّل الأمر مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم في خفية من الكفرة، لئلا يظهروا عليهم، فيؤذوهم، ويفتنوهم عن دينهم، كما كان المسلمون على ذلك في أوّل الإسلام بمكّة ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَافَةَ ﴾ في بيوتكم حتى تأمنوا ﴿ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِين ﴾ ياموسى. ثنى الخطاب أوّلاً، [ثمّ جمع، بيوتكم حتى تأمنوا ﴿ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِين ﴾ ياموسى. ثنى الخطاب أوّلاً، [ثمّ جمع، لأنّ اتخذا المساجد والصلاة فيها واجب على الجمهور، وخصّ موسى - عليه السلام ـ بالبشارة تعظيماً لها، وللمبشر بها.

٨٨ - ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاّهُ نِينَةُ ﴾ هو: ما يتزين به من لباس، أو حلي، أو فرش، أو أثاث أو غير ذلك ﴿ وَأَمُولًا ﴾ أي: نقداً، ونعماً، وضيعة ﴿ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنَيَّا رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِكَ ﴾ لِيَضِلُوا أي: الناس عن طاعتك. كوفيّ. ولا وقف على الدنيا، لأن قوله ﴿ليضلُوا ﴾ متعلّق بآتيت. و﴿ رَبّنا ﴾ تكرار الأوّل للإلحاح في التضرّع. قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: إذا علم منهم أنهم يضلّون الناس عن سبيله آتاهم ما آتاهم ليضلّوا عن سبيله.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَلِهِ مِ وَاَشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِ مِ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى بَرُواْ الْعَذَاب الأَلِيمَ هَاللَّهُ الْمَا فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِ مِ فَلَا يَوْمِنُواْ حَتَّى بَرُواْ الْعَذَاب الأَلِيمَ هَا فَاللَّهُ عَلَمُونَ هَا لَهُ وَجُنُودُهُ بَعْيًا هُونَا إِمْرُهُ مِلْ الْبَحْرَ فَالْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا

وهو كقوله: ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْ مَا ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، فتكون الآية حجة على المعتزلة ﴿ رَبَّنَا أَطْلِسَ عَلَىٓ أَمْوَلِهِمْ ﴾ أي: أهلكها، وأذهب آثارها، لأنهم يستعينون بنعمتك على معصيتك. وألطمس: المحو، والهلاك. قيل: صارت دراهمهم ودنانيرهم حجارة كهيئاتها منقوشة، وقيل: وسائر أموالهم كذلك ﴿ وَاسَّدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ اطبع على قلوبهم، واجعلها قاسية ﴿ فَلَا يُوْمِنُوا ﴾ جواب الدعاء الذي هو ﴿ اللهد ﴾ ﴿ حَتَى يَرَوُا ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِمَ ﴾ إلى أن يروا العذاب الأليم. وكان كذلك، فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق، وكان ذلك إيمان يأس فلم يقبل. وإنما دعا عليهم بهذا لما أيس من إيمانهم، وعلم بالوحي أنهم لا يؤمنون، فأمّا وبنما ندعو بهذا الدعاء، لأنّه أرسل قبل أن يعلم بأنهم لا يؤمنون، فلا يسع له أن يدعو بهذا الدعاء، لأنّه أرسل إليهم ليدعوهم إلى الإيمان. وهو يدلّ على أنّ الدعاء على الغير بالموت على الكفر لا يكون كفراً.

۸۹ - ﴿ قَالَ قَدْ أُجِبَت دَّعُوتُكُما ﴾ قيل: كان موسى ـ عليه السلام ـ يدعو وهارون يؤمّن. فثبت أنّ التأمين دعاء، فكان إخفاؤه أولى. والمعنى: أنّ دعاءكما مستجاب، وما طلبتما كائن، ولكن في وقته ﴿ فَٱسْتَقِيما ﴾ فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة، والتبليغ ﴿ وَلَا نَتِّبِعاً نِسَبِيلَ النِّينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ولا تتبعان طريق الجهلة، الذين لا يعلمون صدق الإجابة، وحكمة الإمهال. فقد كان بين الدعاء والإجابة أربعون سنة. ﴿ ولا تتبعان ﴾ . بتخفيف النون وكسرها لالتقاء الساكنين تشبيها بنون التثنية، شاميّ. وخطاه بعضهم، لأنّ النون الخفيفة واجبة السكون. وقيل: هو إخبار عمّا يكونان عليه، وليس بنهي. أو: حال، وتقديره: فاستقيما غير متبعين.

٩٠ - ﴿ ﴿ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ ﴾ هو دليلٌ لنا على خلق الأفعال
 ﴿ فَٱنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُو ﴾ فلحقهم. يقال: تبعته حتى أتبعته ﴿ بَغْيَا ﴾ تطاولاً

وَعَدُّوَّا حَتَّى إِذَا آَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ المَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِى ءَامَنَتْ بِهِ-بَنُواْ إِسْرَهِ يلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ شَ مَآلْفَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَـٰ لُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ شَ فَٱلْيُوْمَ ثُنَجِيكَ بِهَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً

﴿ وَعَدُوّا ﴾ ظلماً. وانتصبا على الحال، أو: على المفعول له ﴿ حَقّى إِذَا آذَرَكَ هُ الْفَكَرُقُ ﴾ لا وقف عليه، لأنّ ﴿ قَالَ ،َامَنتُ ﴾ جواب ﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أَنَهُ ﴾ ﴿ إِنَّهُ ﴾ : حزة، وعليّ، على الاستئناف بدل من ﴿ آمنت ﴾ . وبالفتح غيرهما على حذف الباء، التي هي صلة الإيمان ﴿ لاّ إِلَهُ إِلاّ اللَّذِي ءَامَنتُ بِدِ بَنُوّا إِسْرَهِ بِل وَأَنا مِن الْمُسْلِدِينَ ﴾ فيه دليلٌ على أنّ الإيمان والإسلام واحد، حيث قال ﴿ آمنت ﴾ ثمّ قال: ﴿ وأنا من المسلمين ﴾ . كرّ وغون المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات، حرصاً على القبول، ثمّ لم يقبل منه حيث أخطأ وقته، وكانت المرّة الواحدة تكفي في حالة الاختيار .

91 \_ ﴿ آكَنَ ﴾ أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك الغرق، وأيست من نفسك؟ قيل: قال ذلك حين ألجمه الغرق. والعامل فيه: أتؤمن ﴿ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَّلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ من الضالين المضلّين عن الإيمان. روي: أنّ جبريل \_ عليه السلام \_ أتاه بفتيا: ما قول الأمير في عبدٍ لرجل نشأ في ماله ونعمته، فكفر نعمته، وجحد حقّه، وادّعى السيادة دونه؟ فكتب فيه: يقول أبو العباس الوليد بن مصعب: جزاء العبد الخارج على سيده الكافر نعماءه أن يغرق في البحر. فلما ألجمه الغرق ناوله جبريل \_ عليه السلام \_ خطّه، فعرفه.

٩٢ ـ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ ﴾ نلقيك بنجوة من الأرض. فرماه الماء إلى الساحل كأنّه ثور ﴿ بِبَدَنِكَ ﴾ في موضع الحال، أي: في الحال التي لا روح فيك، وإنّما أنت بدن. أو ﴿ ببدنك ﴾ كاملاً سوياً لم ينقص منه شيء، ولم يتغير. أو: عرياناً لست إلا بدناً من غير لباس. أو: بدرعك، وكانت له درع من ذهب يُعْرَف بها. وقرأ أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ (بأبدانك) وهو مثل قولهم: هو بأجرامه، أي: ببدنك كلّه وافياً بأجزائه. أو: بدروعك، لأنّه ظاهر بينها ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ بِهِ بِنَاسٍ علامة. وهم بنو إسرائيل. وكان في أنفسهم: أنّ

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَنفِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ يَلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ الطَّيِبَنَتِ فَمَا اَخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ الْفِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِي مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّعَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَنَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِن زَبِكَ

فرعون أعظم شأناً من أن يغرق. وقيل: أخبرهم موسى بهلاكه فلم يصدّقوه، فألقاه الله على الساحل حتّى عاينوه. وقيل: ﴿ لِمَنْ خَلَفَكَ ﴾ لمن يأتي بعدك من القرون. ومعنى كونه آية: أن يظهر للناس عبوديّته، وأنّ ما كان يدعيه من الربوبيّة محال، وأنّه مع ما كان عليه من عظم الملك آل أمره إلى ماترون لعصيانه ربّه، فما الظنّ بغيره؟! ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا قِنَ النّاسِ عَنَّ النّينالَعُنفِلُونَ ﴾.

97 \_ ﴿ وَلَقَدَّ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسَرَهِ يَلَ مُبُوَّأً صِدْقِ ﴾ منزلاً صالحاً مرضياً، وهو مصر والشام ﴿ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الطَّيِبَتِ فَمَا اَخْتَلَفُوا ﴾ في دينهم ﴿ حَتَّى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾ أي: التوراة. وهم اختلفوا في تأويلها، كما اختلفت أمّة محمد ﷺ في تأويل الآيات من القرآن. أو: المراد: العلم بمحمّد. واختلاف بني إسرائيل \_ وهم أهل الكتاب \_: اختلافهم في صفته أنه هو، أم ليس هو بعد ما جاءهم العلم: أنه هو ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ يميز المحقّ من المبطل، ويجزي كلاً جزاءه.

9. و فإن كُنت في شكِ مِمّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُ فَسْعَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْحَكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَمّا قدّم ذكر بني إسرائيل، وهم قرّاء الكتاب، ووصفهم بأنّ العلم قد جاءهم، لأنّ أمر رسول الله على مكتوب في التوراة والإنجيل، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أراد أن يؤكّد علمهم بصحّة القرآن، وبصحّة نبوته على ويبالغ في ذلك، فقال: فإن وقع لك شكّ فرضاً وتقديراً وسبيل من خالجته شبهة أن يسارع إلى حلّها بالرجوع إلى قوانين الدين، وأدلّته، أو بمباحثة العلماء وسل علماء أهل الكتاب، فإنّم من الإحاطة بصحّة ما أنزل إليك، بحيث يصلحون علماء أهل الكتاب، فإنّم من الإحاطة بصحة ما أنزل إليك، بحيث يصلحون علماء أهل الكتاب، فإنّم من الإحاطة وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إلى رسول الله عن غيرك. فالمراد وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إلى رسول الله عن غيرك. فالمراد وصف رسول الله على بالمنت فيه. ثم قال: ﴿ لَقَدْ مَا أَنزل إلى رسول الله عَنْ مَن رَبِكَ ﴾ أي: ثبت عندك بالآيات الواضحة، والبراهين اللائحة:

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِنَايَنِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونُ ۞ وَلَوَّ جَآءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ۞

أنّ ما أتاك هو الحقّ، الذي لا مجال فيه للشّك ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ الشاكّين. ولا وقف عليه للعطف.

٩٦ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ ثبت عليهم قول الله الذي كتبه في اللوح، وأخبر به الملائكة أنهم يموتون كفّاراً. أو: قوله ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ . . ﴾ الآية [الأعراف: ١٨]. ولا وقف على ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لأنّ: تتعلّق بما قبلها.

٩٧ \_ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُواْ الْعَذَابُ اَلْأَلِيمَ ﴾ أي: عند اليأس فيؤمنون ولا ينفعهم. أو: عند القيامة ولا يقبل منهم.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جریر فی تفسیره (۱۱ /۱۹۸).

فَلُوَلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهُا إِلَا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَمَتَّعَنَّهُمْ إِلَىٰ حِينِ شَيَّ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا

٩٨ \_ ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْبَيُّهُ ءَامَنَتْ ﴾ فهلا كانت قرية واحدة من القرى التي أهلكناها تابت عن الكفر، وأخلصت الإيمان قبل المعاينة، ولم تؤخّر كما أخّر فرعون إلى أن أخذ بمخنقه ﴿ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهَا ﴾ بأن تقبل الله إيمانها منها بوقوعه في وقت الاختيار ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ استثناء منقطع، أي: ولكن قوم يونس. أو: متصل، والجملة في معنى النفي، كأنّه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة ﴿ إِلَّا قُومُ يُونِسُ ﴾. وانتصابه عَلَى أصل الاستثناء ﴿ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَمَتَّعَنَّكُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ إلى آجالهم. روي: أن يونس ـ عليه السلام - بعث إلى نينوى من أرض الموصل، فكذَّبوه، فذهب عنهم مغاضباً. فلمّا فقدوه خافوا نزول العذاب، فلبسوا المسوح كلّهم، وعجّوا<sup>(١)</sup> أربعين ليلة، وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم، ونسائهم، وصبيانهم، ودوابّهم، وفرّقوا بين النساء والصبيان والدوابّ وأولادها، فحنّ بعضهم إلى بعض، وأظهروا الإيمان والتوبة، فرحمهم، وكشف عنهم. وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة، وبلغ من توبتهم أن ترادُّوا المظالم، حتَّى إنَّ الرجل كان يقلع الحجر، وقد وضع عليه أساس بنيانه، فيردّه. وقيل: خرجوا لمّا نزل بهم العذاب إلى شيخ من بقية علمائهم، فقال لهم: قولوا: ياحيّ حين لاحيّ، وياحيّ محيي المُوتى، ويا حتى، لا إله إلا أنت. فقالوا، فكشف الله عنهم. وعن الفضيل ـ قدس الله روحه \_ قالوا: اللُّهم إنَّ ذنوبنا قد عظمت وجلَّت، وأنت أعظم منها وأجلَّ، افعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله.

99 - ﴿ وَلَوْ شَآةً رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ ﴾ على وجه الإحاطة، والشمول ﴿ جَمِيعًا ﴾ حال. مجتمعين على الإيمان، مطبقين عليه، لا يختلفون فيه. أخبر عن كمال قدرته، ونفوذ مشيئته: أنّه لو شاء لآمن من في الأرض

<sup>(</sup>١) «عجّوا»: رفعوا أصواتهم.

أَفَأَنَ تُكُوهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلِ انْظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِى الْآينَ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَهُلَ يَنْظِرُونَ إِلَا مِثْلَ
اَيْنَامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَآنَظِرُواْ إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَهُ ثُمُ مُنتَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُعَلَّمُ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَهُ ثُمْ اللَّهُ مُعَلِينًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كلّهم، ولكنّه شاء أن يؤمن به من علم منه اختيار الإيمان به، وشاء الكفر ممن علم أنّه يختار الكفر ولا يؤمن به. وقول المعتزلة: المراد بالمشيئة مشيئة القسر والإلجاء \_أي: لو خلق فيهم الإيمان جبراً لآمنوا. لكن قد شاء أن يؤمنوا اختياراً فلم يؤمنوا، دليله: ﴿ أَفَانَتَ تُكُرِهُ النّاسَ حَتّى يَكُونُواْ مُؤمنِينَ ﴾ \_أي: ليس اليك مشيئة الإكراه والجبر في الإيمان، إنما ذلك إليّ \_ فاسد، لأن الإيمان فعل العبد، وفعله ما يحصل بقدرته، ولا يتحقّق ذلك بدون الاختيار. وتأويله عندنا: أنّ لله تعالى لطفاً، لو أعطاهم لآمنوا كلّهم عن اختيار، ولكن علم منهم أنم لا يؤمنون، فلم يعطهم ذلك، وهو التوفيق. والاستفهام في ﴿أَفَانَت ﴾ بمعنى النفي، أي: لا تملك أنت يامحمد أن تكرههم على الإيمان، لأنّه يكون بالتصديق والإقرار، ولا يمكن الإكراه على التصديق.

۱۰۰ ـ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَقْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ بمشيئته، أو: بقضائه، أو: بتوفيقه وتسهيله، أو: بعلمه ﴿ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ ﴾ أي: العذاب، أو: السخط، أو: الشيطان، أي: ويسلّط الشيطان ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ لا ينتفعون بعقولهم. ﴿ وَنَجْعَلُ ﴾: حماد، ويحيى.

1.۱ ﴿ قُلِ اَنظُرُوا﴾ نظر استدلال، واعتبار ﴿ مَاذَا فِي اَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ من الآيات والعبر باختلاف الليل والنهار، وخروج الزروع والثمار ﴿ وَمَا تُغْنِي الْآيَنَ ﴾ «ما» النافية. ﴿ وَالنَّذُرُ ﴾ والرسل المنذرون، أو: الإنذارات ﴿ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لا يتوقّع إيمانهم، وهم الذين لا يعقلون.

۱۰۲ \_ ﴿ فَهَلَ يَنْفَطِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمْ ﴾ يعني: وقائع الله فيهم، كما يقال: أيّام العرب لوقائعها ﴿ قُلْ فَٱنْفَطِرُوۤا إِنّي مَعَكُمُ مِّنِ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴾ . فيهم، كما يقال: أيّام العرب لوقائعها ﴿ قُلْ فَٱنْفَطِرُوٓا إِنّي مَعَكُمُ مِّنِ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴾ . ١٠٣ \_ ﴿ ثُمَّ نُنَيِّقَى رُسُلُنَا ﴾ معطوف على كلام محذوف، يدلّ عليه ﴿ إلا مثل

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْسَنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ يَثَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنُمُ فِ شَكِي مِّن دِينِ فَلاَ آعَبُدُ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَكِنْ آعَبُدُ اللّهَ اللّذِي يَتَوَفَّنَكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْفَلْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَأَنْ اَعْمَلُتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَإِن يَمْسَلُكَ اللّهُ مِنْ وَلا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أيّام الذين خلوا من قبلهم كأنّه قيل: نهلك الأمم ﴿ثُمّ ننجي رسلنا على حكاية الأحوال الماضية ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ومن آمن معهم ﴿ كَنَالِكَ حَقّاً عَلَيْتَ نَانُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: مثل ذلك الإنجاء ﴿ننجي المؤمنين ﴾ منكم، ونهلك المشركين. و﴿حقّاً علينا ﴾ اعتراض، أي: حقّ ذلك علينا حقاً. ﴿ نُنْجِي ﴾ بالتخفيف: عليّ، وحفص.

1.٤ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ ياأهل مكة . ﴿ إِن كُنْمُ فِ شَكِ مِن دِينِ ﴾ وصحته ، وسداده ، فهذا ديني فاستمعوا وصفه . ثم وصف دينه فقال : ﴿ فَلَا أَعْبُدُ ٱللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي : الأصنام ﴿ وَلَكِكَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّنَكُمُ ﴾ يميتكم . وصفه بالتوفي ليريهم : أنّه الحقيق بأن يخاف ، ويتقيل ، ويعبد دون ما لا يقدر على شيء ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي : بأن أكون . يعني : أنّ الله أمرني بذلك بما ركب في من العقل ، وبما أوحى إليّ في كتابه .

100 \_ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ﴾ أي: ﴿ وَ ﴾ أوحى إليّ ﴿ أَنْ أَقَمَ ﴾ ليشاكل قوله: ﴿ أَمْرِتُ ﴾ أي: استقم مقبلًا بوجهك على ما أمرك الله، أو: استقم إليه، ولا تلتفت يميناً، ولا شمالاً ﴿ حَنِيفًا ﴾ حال من الدين، أو: الوجه ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ .

107 ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ ﴾ إن دعوته ﴿ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ إن خذلته ﴿ فَإِن فَعَلْتَ ﴾ فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك، فكنى عنه بالفعل إيجازاً ﴿ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ﴿إذاً » جزاء للشرط، وجواب لسؤال مقدّر، كأنّ سائلاً سأل عن تبعة عبادة الأوثان. وجعل من الظالمين، لأنّه لا ظلم أعظم من الشرك.

۱۰۷ ـ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ ﴾ يصبك ﴿ بِضُرِّ ﴾ مرض ﴿ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ ﴾ لذلك الضرّ ﴿ إِلَّا هُوَّ ﴾ إلّا الله ﴿ وَابِت يُرِدْكَ بِخَيْرٍ ﴾ عافية ﴿ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ ۦ ﴾ فلا

يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآهَ كُمُ ٱلْحَقُ مِن زَيِكُمُ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيْهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَ أَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرَ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْمُتَكِمِينَ ۞

راد لمراده ﴿ يُصِيبُ بِهِـ ﴾ بالخير ﴿ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ قطع بهذه الآية على عباده طريق الرغبة والرهبة إلا إليه، والاعتماد إلا عليه ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ﴾ المكفّر بالبلاء ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ المعافى بالعطاء.

أتبع النهي عن عبادة الأوثان، ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضرّ: أن الله هو الضّار النافع، الذي إن أصابك بضرّ لم يقدر على كشفه إلا هو وحده، دون كلّ أحد، فكيف بالجماد الذي لا شعور به؟! وكذا إن أرادك بخير لم يردّ أحد ما يريده بك من الفضل والإحسان، فكيف بالأوثان؟ وهو الحقيق إذا بأن توجّه إليه العبادة دونها. وهو أبلغ من قوله ﴿إنْ أَرَادَنِي الله يُضَرِّ هَلُ هُنَّ كُشِفَتُ صُرِّقَةً إلله العبادة دونها. وهو أبلغ من قوله ﴿إنْ أَرَادَنِي الله يُضَرِّ هَلُ هُنَّ كُشِفَتُ صُرِّقَةً أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ ﴾ [الزمر: ٣٨]. وإنّما ذكر المسّ في أحدهما، والإرادة في الآخر، كأنّه أراد أن يذكر الأمرين: الإرادة والإصابة في كلّ واحد من الضرّ والخير، وأنّه لا راد لما يريد منهما، ولا مزيل لما يصيب به منهما، فأوجز الكلام بأن ذكر المسّ، وهو: الإصابة في أحدهما، والإرادة في الآخر، ليدلّ بما ذكر على ما ترك. على أنّه قد ذكر الإصابة بالخير في قوله: هيصيب به من يشاء من عباده ﴾.

100 - ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ يا أهل مكة ﴿ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُ ﴾ القرآن، أو الرسول ﴿ مِن رَّبِكُمُ فَمَنِ آهْتَدَىٰ ﴾ اختار الهدى، واتبع الحق ﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴾ فما نفع باختياره إلا نفسه ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ ومن آثر الضلال فما ضرّ إلا نفسه. ودلّ اللام وعلى على معنى النفع والضرّ ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ بحفيظ موكول إليّ أمركم، وإنّما أنا بشير ونذير.

١٠٩ ـ ﴿ وَاللَّهِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْرِ ﴾ على تكذيبهم وإيذائهم ﴿ حَتَّى يَعْكُمُ اللَّهُ ﴾ لك بالنصرة عليهم، والغلبة ﴿ وَهُو خَيْرُ الْمَدَكِمِينَ ﴾ لأنّه المطّلع على السرائر، فلا يحتاج إلى بينة، وشهود.



## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ

الَّرْ كِنَابُ أُخِكَمَتْ ءَايَنَكُمُ ثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَّا تَعَبُدُوَا إِلَّا اللَهُ إِنَّنِى لَكُمُ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَيَّكُو ثُمَّ تُوبُوّا إِلَيْهِ يُمَيِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةُ وَإِن تَوَلَّوْا

1 - ﴿الرّ كِنَبُ ﴾ أي: هذا ﴿كتاب ﴾. فهو خبر مبتدأ محذوف ﴿ أُخِكَتُ النّئُهُ ﴾ صفة له، أي: نظمت نظماً رصيناً محكماً، لا يقع فيه نقص ولا خلل، كالبناء المحكم ﴿ ثُمَّ فَصِلَتَ ﴾ كما تفصّل القلائد بالفرائد: من دلائل التوحيد، والأحكام، والمواعظ، والقصص. أو: جعلت فصولاً سورة سورة، وآية وآية. أو: فرّقت في التنزيل، ولم تنزل جملة. أو: فصّل فيها ما يحتاج إليه العباد، أي: بُيّن ولخص. وليس معنى ﴿ ثمّ ﴾ التراخي في الوقت، ولكن في الحال ﴿ مِن أَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ صفة أخرى لكتاب، أو: خبر بعد خبر، أو: صلة لأحكمت وفصّلت، أي: من عنده أحكامها، وتفصيلها.

٢ - ﴿ أَلَّا نَعْبُدُوۤا إِلَّا اللّهَ ﴾ مفعول له، أي: لئلا تعبدوا. أو: (أن) مفسرة، لأنّ في تفصيل الآيات معنى القول. كأنّه قيل: قال: لا تعبدوا إلا الله، أو: أمركم ألا تعبدوا إلا الله ﴿ إِنِّنِ لَكُرُ مِّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ أي: من الله.

٣ ـ ﴿ وَأَنِ اَسَتَغْفِرُوا رَبَّكُو ﴾ أي: أمركم بالتوحيد، والاستغفار ﴿ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ﴾ أي: استغفروه من الشرك، ثمّ ارجعوا إليه بالطاعة ﴿ يُمَيِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا ﴾ يطوّل نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية من عيشة واسعة، ونعمة متتابعة ﴿ إِلْنَ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ إلى أن يتوفّاكم ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضّلِ فَضَلَهُ ﴾ ويعط في الآخرة كلّ من كان له فضل في العمل وزيادة فيه جزاء فضله، لا يبخس منه شيئاً ﴿ وَإِن تَوَلَّوا ﴾ وإن

فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴿ إِلَى اللّهِ مَهْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿ اللّهِ مَهْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ إِلَى اللّهِ مَهْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ وَمَا إِنَّهُمْ يَقْدُهُ مَا يُسِرُّونَ وَيَا بَهُمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يَعْدَهُ مَا يَسْدُونِ اللّهِ رِزْقُهَا يُعْلِمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كَتَبِ مُبِينٍ ﴿ وَهُو اللّهَ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْدَدُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كَتِنْ مُبِينٍ ﴿ مُبِينٍ ﴿ وَهُو اللّهَ عَلَى اللّهَ مَنُونِ وَهُو اللّهَ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَالّمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ ا

تتولُّوا ﴿ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾ هو يوم القيامة.

٤ ـ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ رجوعكم ﴿ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ ﴾ فكان قادراً على إعادتكم.

و ﴿ أَلا إِنَّهُمْ يَلْنُونَ صُدُورَهُمْ لَى يَزورون عن الحق ، وينحرفون عنه ، لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره ، ومن ازور عنه ، وانحرف ثنى عنه صدره ، وطوى عنه كشحه (۱) ﴿ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾ ليطلبوا الخفاء من الله ، فلا يطّلع رسوله والمؤمنون على ازورارهم ﴿ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ ﴾ يتغطّون بها ، أي : يريدون الاستخفاء حين يستغشون ثيابهم كراهة لاستماع كلام الله ، كقول نوح ـ عليه السلام \_ ﴿ جَعَلُواْ أَصَلِعُهُمْ فِي ءَاذَا نِمْ وَأَسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ ﴾ [نوح : ٧] ﴿ يَعْلَمُ مَا يُسِرُون وَمَا الله مَلِيهُمْ فَي عَلَمه بين إسرارهم وإعلانهم ، فلا وجه لتوصّلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء ، والله مطّلع على ثنيهم صدورهم ، واستغشائهم ما يريدون من الاستخفاء ، والله مطّلع على ثنيهم صدورهم ، واستغشائهم ألصُدُور ﴾ بما فيها .

٦ ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَابَتُو فِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ تفضّلاً، لا وجوباً ﴿ وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا ﴾ مكانه من الأرض، ومسكنه ﴿ وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ حيث كان مودعاً قبل الاستقرار من صلب، أو رحم، أو بيضة ﴿ كُلُّ فِ كِتَبِ مُبِينِ ﴾ كل واحد من الدواب، ورزقها ؛ ومستقرّها ؛ مستودعها ؛ في اللوح، يعني : ذكرها مكتوب فيه مبين.

٧ ـ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ وما بينهما ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ من الأحد

<sup>(</sup>١) «طوى عنه كشحه»: أعرض عنه.

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمُ اَيْكُمُ الْحَسَنُ عَمَلاً وَلَهِنَ قُلْتَ إِنَّكُمُ الْحَسَنُ عَمَلاً وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمُ مَنْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لِيَقُولُنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَا إِلَّا سِحْرٌ مَهْدِنَ فَي وَلَهِنَ اللَّهِ وَكَانِ وَلَهِنَ اللَّهِ وَكَانِ وَكَانِ اللَّهِ مَا كَانُوا بِدِ وَهُ لَيْنَ مَا يَعْيِشُهُ وَ اللَّهُ وَمَا يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَا كَانُوا بِدِ وَيَسْتَهْ زِ وُن اللَّهِ

إلى الجمعة، تعليماً للتأتي ﴿ وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى الْمَآءِ ﴾ أي: فوقه. يعني: ما كان تحته خلق قبل خلق السموات والأرض إلا الماء. وفيه دليلٌ على أنّ العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات والأرض. قيل: بدأه بخلق ياقوتة خضراء، فنظر إليها بالهيبة، فصارت ماء، ثمّ خلق ريحاً، فأقر الماء على منه، ثمّ وضع عرشه على الماء. وفي وقوف العرش على الماء أعظم اعتبار لأهل الأفكار ﴿ لِيَبَلُوكُمُ مَ أي: خلق السموات والأرض وما بينهما للممتحن فيهما، ولم يخلق هذه الأشياء لأنفسها ﴿ أَيُكُمُ أَحَسَنُ عَمَلا ﴾ أكثر شكراً. وعنه على الله، وأسرع في طاعة الله. فمن شكر وأطاع أثابه، ومن كفر وعصى عاقبه (١٠). ولما أشبه ذلك اختبار المختبر قال: ﴿ لِيبلوكم ﴾ أي: ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون ﴿ وَلَهِنَ قُلْتَ إِنَّكُمُ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لِيقُولَنَ النِينَ كَفُرُوا إِنْ هَذَا إِلَا سِحَرٌ وَلَهِنَ أَشَارُوا بهذا إلى القرآن؛ لأن القرآن هو الناطق بالبعث، فإذا جعلوه سحراً فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره. (سَاحِرٌ): حمزة، وعليّ، سحراً فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره. (سَاحِرٌ): حمزة، وعليّ، يريدون الرسول. والساحر: كاذب مبطل.

٨ = ﴿ وَلَيِنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾ عذاب الآخرة، أو: عذاب يوم بدر ﴿ إِلَىٰ الْمَدِ ﴾ إلى جماعة من الأوقات ﴿ مَعْدُودَةٍ ﴾ معلومة ، أو قلائل. والمعنى: إلى حين معلوم ﴿ لَيَتُولُكَ مَا يَعْيِسُهُ و ﴾ ما يمنعه من النزول ، استعجالاً له على وجه التكذيب، والاستهزاء ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمَ ﴾ العذاب ﴿ لَيْسَ ﴾ العذاب ﴿ مَصْرُوفًا عنهم يوم عَنْهُمْ ﴾ و﴿ يوم ﴾ منصوب بمصروفاً ، أي: ليس العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم ﴿ وَمَاتَ بِهِم ﴾ وأحاط بهم. ﴿ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِ وُنَ ﴾ العذاب الذي يأتيهم ﴿ وَمَاتَ بِهِم ﴾ وأحاط بهم. ﴿ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِ وُنَ ﴾ العذاب الذي يأتيهم ﴿ وَمَاتَ بِهِم ﴾ وأحاط بهم. ﴿ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِ وُنَ ﴾ العذاب الذي يأتيهم ﴿ وَمَاتَ ـ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) رواه داود بن المجبر في كتاب «العقل» والحارث في مسنده. (حاشية الكشاف ٢/ ٣٨٠).

وَلَيْنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَدَنَ مِنَّا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَنُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَيْنَ أَذَقْنَهُ نَعْمَآةَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّنَاتُ عَنِّ إِنَّهُ لَفَحَ ۗ فَخُورُ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِهَ لَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَبِيرٌ ۞ فَلَعَلَك تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَ لَي إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ صَدْرُكَ

كانوا به يستعجلون. وإنّما وضع ﴿يستهزئون﴾ موضع يستعجلون؛ لأنّ استعجالهم كان على وجه الاستهزاء.

٩ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ ﴾ هـ و للجنس ﴿ مِنَّا رَحْمَةً ﴾ نعمة من صحة، وأمن، وجدة. واللام في ﴿ لئن﴾ لتوطئة القسم ﴿ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ ﴾ ثم سلبناه تلك للنعمة. وجواب القسم: ﴿ إِنَّهُ لِيَعُوشُ ﴾ شديد اليأس من أن يعود إليه مثل تلك النعمة المسلوبة، قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبر، ولا تسليم لقضائه ﴿ كَفُورٌ ﴾ عظيم الكفران لما سلف له من التقلّب في نعمة الله، نسّاء له.

١٠ ﴿ وَلَ إِنَّ أَذَقَنَا لَهُ نَعْمَا لَهَ بَعْ دَضَرَّا لَهُ مَسَّتَهُ ﴾ وسعنا عليه النعمة بعد الفقر الذي ناله ﴿ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِي ﴾ أي: المصائب التي ساءتني ﴿ إِنَّهُ لَفَيِّ ﴾ أشر، بطر ﴿ فَخُورٌ ﴾ على الناس بما أذاقه الله من نعمائه، قد شغله الفرح والفخر عن الشكر.

١١ ـ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا﴾ في المحنة، والبلاء ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ وشكروا في النعمة، والرخاء ﴿ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهم ﴿ وَأَجَرُّ كَبِيرٌ ﴾ يعني: الجنّة.

17 \_ كانوا يقترحون عليه آيات تعنّتاً لا استرشاداً، لأنهم لو كانوا مسترشدين لكانت آية واحدة عما جاء به كافية في رشادهم. ومن اقتراحاتهم: ولو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وكانوا لا يَعْتَدُون بالقرآن، ويتهاونون به، فكان يضيق صدر رسول الله على أن يلقي إليهم مالا يقبلونه، ويضحكون منه، فهيّجه لأداء الرسالة، وطرح المبالاة بردهم، واستهزائهم، واقتراحهم بقولهم: ﴿ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَ لَهِ إِلَيْكَ ﴾ أي: لعلك تترك أن تلقيه إليهم، وتبلّغه إياهم غافة ردهم له، وتهاونهم به ﴿ وَضَآبِقُ بِهِ صَدَّرُكَ ﴾ بأن تتلوه عليهم. ولم يقل: ضيّق، ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت، لأنه على كان أفسح ولم يقل: ضيّق، ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت، لأنه على كان أفسح

أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنَرُّ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ شَيَّ أَمْ يَقُولُونَ آفَرَنَهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِثْلِهِ، مُفْتَرَيْتِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ شَيَّ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَالًا إِلَهُ إِلَا هُو

الناس صدراً، ولأنه أشكل بتارك ﴿ أَن يَقُولُوا ﴾ مخافة ﴿ أَن يقولوا ﴾ ﴿ لَوَلآ أَنزِلَ عَلَيْهِ كَانُّ أَوْ جَاءً مَعَهُم مَلَكُ ﴾ هلا أنزل عليه ما اقترحه ؟ ﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ﴾ والملائكة لنصدقه، ولم أنزل عليه ما لا نريده، ولا نقترحه ؟ ﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ﴾ أي: ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحي إليك، وتبلغهم ما أمرت بتبليغه، ولا عليك أن ردّوا، أو تهاونوا ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ يحفظ ما يقولون، وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل. فتوكل عليه، وكل أمرك إليه، وعليك بتبليغ الوحي بقلب فسيح، وصدر منشرح، غير ملتفت إلى استكبارهم، ولا مبال بسفههم، واستهزائهم.

17 - ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ ﴿ أَمْ منقطعة . ﴿ أَفْتَرَنْكُ ﴾ الضمير لما يُوحى إليك ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِعِشْرِسُورٍ ﴾ تحدّاهم أوّلاً بعشر سور، ثمّ بسورة واحدة ، كما يقول المخابر في الحظ لصاحبه: اكتب عشرة أسطر نحو ما أكتب. فإذا تبيّن له العجز عن ذلك قال: قد اقتصرت منك على سطر واحد ﴿ مِثْلِهِ ، ﴾ في الحسن والجزالة . ومعنى ﴿ مثله ﴾ : أمثاله ، ذهاباً إلى مماثلة كلّ واحدة منها له ﴿ مُفْتَرَيْتِ ﴾ صفة لعشر سور . لمّا قالوا: افتريت القرآن ، واختلقته من عند نفسك ، وليس من عند الله أرخى معهم العنان ، وقال : هبوا أنّي اختلقته من عند نفسي ، فأتوا أنتم عند الله أرخى مثله غتلق من عند أنفسكم ، فأنتم عرب فصحاء مثلي ﴿ وَادَّعُوا مَنِ السَّطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ إلى المعاونة على المعارضة ﴿ إِن كُثُتُم صَدِقِينَ ﴾ أنّه مفترى . استَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ إلى المعاونة على المعارضة ﴿ إِن كُثُتُم صَدِقِينَ ﴾ أنّه مفترى .

11 - ﴿ فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لَا إِللّهُ إِلَا هُوَ ﴾ أي: أنزل ملتساً بما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق، وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليه. ﴿ وَ ﴾ اعلموا عند ذلك ﴿ أن لا إله إلا الله ﴾ وحده، وأنّ توحيده واجب، والإشراك به ظلم عظيم. وإنما جمع الخطاب بعد إفراده، وهو قوله لكم: ﴿ وَالْ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ الله عَلَيْمُ اللّهُ الله عَلَيْمُ اللّهُ الله عَلَيْمُ اللّهُ الله عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

فَهَلَ أَنتُ مُ مُسْلِمُونَ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُهُمْ فِي ٱلْآخِزَةِ إِلَّا ٱلنَّالُ وَحَيِطُ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَيِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن فَبَلِهِ وَكِنْكُ مُوسَى

رسول الله على والمؤمنين كانوا يحدّثونهم. أو: لأنّ الخطاب للمشركين، والضمير في ﴿ لم يستجيبوا ﴾ لمن استطعتم، أي: فإن لم يستجب لكم من تدعونه من دون الله إلى المظاهرة على المعارضة، لعلمهم بالعجز عنه ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّما آنُولَ بِعِلْمِ اللهِ ﴾ أي: بإذنه، أو: بأمره ﴿ فَهَلَ آنتُم مُسَلِمُون ﴾ متبعون للإسلام بعد هذه الحجة القاطعة؟ ومن جعل الخطاب للمسلمين فمعناه: فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه، وازدادوا يقيناً على أنّه منزل من عند الله، وعلى التوحيد. ومعنى: ﴿ فَهَلَ أَنتُم مسلمون ﴾ مخلصون؟.

ا من كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ نوصّل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنيا، وهو ما يرزقون فيها من الصّحة، والرزق. وهم الكفّار، أو: المنافقون.

17 - ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّ الْرُوحَ عِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا ﴾ وحبط في الآخرة ما صنعوه، أو: صنيعهم، أي: لم يكن لهم ثواب، لأنهم لم يريدوا به الآخرة، وإنّما أرادوا به الدنيا، وقد وفي إليهم ما أرادوا ﴿ وَبَنْطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: كان عملهم في نفسه باطلاً، لأنّه لم يعمل لغرض صحيح. والعمل الباطل لا ثواب له.

1٧ \_ ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةِ مِن رَّبِهِ ﴾ أمن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على بينة من ربه. أي: لا يعقبونهم في المنزلة، ولا يقاربونهم، يعني: أنّ بين الفريقين تبايناً بيّناً. وأراد بهم من آمن مِن اليهود كعبد الله بن سلام، وغيره. ﴿ كَانَ عَلَى بينة من ربّه ﴾ أي: على برهان من الله، وبيان أنّ دين الإسلام حق، وهو دليل العقل ﴿ وَيَتْلُوهُ ﴾ ويتبع ذلك البرهان ﴿ شَاهِدٌ ﴾ يشهد بصحته، وهو القرآن ﴿ مِنَ لَهُ ﴾ من الله، أو من القرآن، فقد ذكره آنفاً ﴿ وَمِن قَبِلِهِ ﴾ ومن قبل القرآن ﴿ كِنَنَ مُوسَى ﴾ وهو التوراة، أي: ويتلو ذلك البرهان أيضاً من قبل القرآن ﴿ كِنَن مُوسَى ﴾ وهو التوراة، أي: ويتلو ذلك البرهان أيضاً من قبل

القرآن ﴿كتاب موسى﴾ عليه السلام ﴿ إِمَامًا﴾ كتاباً مؤتماً به في الدين، قدوة فيه ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ ونعمة عظيمة على المنزل إليهم. وهما حالان ﴿ أُولَيَهِكَ ﴾ أي: مَن كان على بيّنة ﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، بالقرآن ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ، ﴾ بالقرآن ﴿ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ ﴾ من كان على بيّنة ﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، ﴾ بالقرآن ﴿ وَمَن المتحزّبين على رسول الله ﷺ ﴿ فَٱلنّارُ مَن مَوْعِدُهُ ﴾ مصيره، ومورده ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ ﴾ شك ﴿ مِنْهُ ﴾ من القرآن، أو: من الموعد ﴿ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَ ٱلسَّاسُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

10 ـ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ۚ أُوْلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ يُحسون في الموقف، وتُعرض أعمالهم ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُلَآ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَيْهِمْ الكذّابون على الله و رَبِّهِمْ ﴾ ويشهد عليهم الأشهاد من الملائكة والنبيين بأنهم الكذّابون على الله و بأنّه اتخذ ولدا وشريكا ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللّهِ عَلَى ٱلظّلِمِينَ ﴾ الكاذبين على ربّم. و الأشهاد ﴾ جمع شاهد، كأصحاب وصاحب، أو: شهيد، كشريف وأشراف.

19 \_ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ يصرفون الناس عن دينه ﴿ وَيَبَغُونَهَا عِوجُوا عِوجَوا عِوجُوا ﴾ يصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمة، أو: يبغون أهلها أن يعوجُوا بالارتداد ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَلِفُرُونَ ﴾ «هم» الثانية لتأكيد كفرهم بالآخرة، واختصاصهم به.

مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُوبَ ﴿ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُونِ وَهُمُ ٱلْأَخْسَرُوبَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِي اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْفَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ ا

أَضلُوا الناس عن دين الله. ﴿ يُضَعَّفُ ﴾: مكّيّ، وشاميّ ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ أي: استماع الحق ﴿ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ الحقّ.

٧٧ - ﴿ لَا جَرَمُ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ بالصدّ، والصّدود. وفي ﴿ لا جرم ﴾ أقوال: أحدها: أنّ ﴿ لا ﴾ ردّ لكلام سابق، أي: ليس الأمر كما زعموا. ومعنى: ﴿ جرم ﴾ كسب، وفاعله مضمر، و﴿ أَنَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ في محلّ النصب. والتقدير: كسب قولهم خسرانهم في الآخرة. وثانيها: أنّ ﴿ لَا جَرَمُ ﴾ كلمتان ركبتا، فصار معناهما: حقّاً. وأنّ: في موضع رفع بأنّه فاعل لحق، أي: حقّ خسرانهم. وثالثها: أنّ معناه: لا محالة.

٢٣ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَأَجْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِم ﴾ واطمأنوا إليه، وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع والتواضع. من «الخبت»، وهي: الأرض المطمئنة ﴿ أُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَانَةُ هُمْ فِبَهَا خَلِدُونَ ﴾.

٧٤ \_ ﴿ هُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ﴾ شبة فريق الكافرين بالأعمى والأصم، وفريق المؤمنين بالبصير والسميع ﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانِ ﴾ يعني: الفريقين ﴿ مَثَلًا ﴾ تشبيهاً. وهو نصب على التمييز ﴿ أَفَلَا لَذَكَّرُونَ ﴾ فتنتفعون بضرب المثل.

٢٥ ـ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ ﴿ أَنَي ﴾ : أي : بأني والمعنى : أرسلناه ملتبساً بهذا الكلام، وهو قوله : ﴿ إِنِّي لَكُم نَذَيْر مبين ﴾

أَن لَا نَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيهِ ۚ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ، مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكُ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَطْئُكُمْ كَذِبِينَ ۚ

بالكسر، فلمّا اتّصل به الجارّ فتح كما فتح في كأنّ. والمعنى على الكسر، وبكسر الألف: شاميّ، ونافع، وعاصم، وحمزة على: إرادة القول.

٢٦ - ﴿ أَن لَّا نَعَبُدُوۤا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ مفسّرة متعلّقة بأرسلنا، أو بنذير ﴿ إِنِّ ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ ٱللِّمِ ﴾ وصف اليوم بأليم من الإسناد المجازي، لوقوع الألم فيه.

٧٧ - ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَا أَلْدَينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ يريد الأشراف؛ لأنهم يملؤون القلوب هيبة، والمجالس أبّهة، أو: لأنّهم مُلِئوا بالأحلام، والآراء الصائبة ﴿ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا﴾ أرادوا: أنَّه كان ينبغي أن يكون مَلِكاً، أو مَلَكاً ﴿ وَمَا نَرَنكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنكا ﴾ أخساؤنا. جمع: الأرذل ﴿ بَادِي ﴾ وبالهمزة: أبو عمرو ﴿ ٱلرَّأْيِ ﴾ وبغير همز: أبو عمرو. أي: اتّبعوك ظاهر الرأي. أو: أوّل الرأي. مِن بدا يبدو: إذا ظهر، أو: بدأ يبدأ: إذا فعل الشيء أوَّلاً. وانتصابه على الظرف. أصله: وقت حدوث ظاهر رأيهم، أو: أوّل رأيهم. فحذف ذلك، وأقيم المضاف إليه مقامه. أرادوا: أنّ اتّباعهم لك شيء عنّ لهم بديهة من غير رويّة ونظر، ولو تفكّروا ما اتّبعوك، وإنّما استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم في الأسباب الدنيويّة، لأنهّم كانوا جهّالاً، ما كانوا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا، فكان الأشرف عندهم من له جاه ومال، كما ترى أكثر المتشبِّهين بالإسلام يعتقدون ذلك، ويبنون عليه إكرامهم وإهانتهم. ولقد زلّ عنهم: أنّ التقدّم في الدنيا لا يقرّب أحداً من الله، وأنتم يبعده، ولا يرفعه بل يضعه ﴿ وَمَا زَكَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِ ﴾ في مال، ورأي. عنوا: نوحاً، وأتباعه ﴿ بَلَ نَظْئُكُمْ كَلَدِيبِكَ ﴾ أي: نوحاً في الدعوة، ومتبعيه في الإجابة والتصديق، يعني: تواطأتم على الدعوة والإجابة تسبيباً للرئاسة.

قَالَ يَفَوْمِ أَرَءَ يَثُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّتِي وَءَانَنِي رَحْمَةُ مِنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُورُ أَنْلَزِمُكُمُوهَا وَأَنتُدَ لَمَا كَنرِهُونَ ﴿ وَيَفَوْمِ لَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَا عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَا يَطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَأً إِنَّهُم مُكَنْقُوا رَجِمْ وَلَكِكِنِّ أَرَكُمُ قَوْمًا جَنْهَ لُونَ ﴾ وَكَا قَوْمَا يَنصُرُنِ مِنَ اللّهِ إِن طَهَ أَنكُ لَذَكَّرُونَ ﴾ وَيَنقوم مَن يَنصُرُنِ مِن اللهِ إِن طَهَ أَمْ أَفَلا لَذَكَّرُونَ ﴾

7٨ - ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمُ ﴾ أخبروني ﴿ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ ﴾ برهان ﴿ مِّن رَّقِ ﴾ وشاهد منه يشهد بصحة دعواي ﴿ وَمَالنّنِي رَحِّمَةً مِّنْ عِندِهِ ﴾ يعني: النبوة ﴿ فَعُمِيتَ عَلَيْكُو ﴾ (١) أي: أخفيت: حمزة، وعليّ، وحفص، أي: أخفيت. أي: فعميت عليكم البينة فلم تهدكم، كما لو عمي على القوم دليلهم في المفازة بقوا بغير هاد. وحقيقته: أنّ الحجة كما جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء؛ لأنّ الأعمى لا يهتدي، ولا يهدي غيره ﴿ أَنْلُونُكُمُوهَا ﴾ أي: الرحمة ﴿ وَأَنتُم لَمُنَا اللّهِ مَن اللهِ عَمْرو: إسكان كَرِهُونَ ﴾ لا تريدونها. والواو دخلت هنا تتمّة للميم. وعن أبي عمرو: إسكان الميم. ووجهه: أنّ الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة، فظنّها الراوي سكوناً. وهو لحن، لأنّ الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر.

٢٩ \_ ﴿ وَيَنَقَوْمِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ على تبليغ الرسالة، لأنّه مدلول قوله: ﴿ إِنَّ لكم نذير ﴾ ﴿ مَالًا ﴾ أجراً يثقل عليكم إن أدّيتم، أو: علي إن أبيتم ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللَّذِينَ المَّرِي ﴾: مدني، وشامي، وأبو عمرو، وحفص ﴿ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللَّذِينَ المَنْوَا ﴾ جواب لهم حين سألوا طردهم ليؤمنوا به أنفة من المجالسة معهم ﴿ إِنَّهُم مُلَكُونَ وَمَا تَجَهَلُون ﴾ فيشكونني إليه إن طردتهم ﴿ وَلَكِكِفِّ آرَنكُمُ قَوْمًا تَجَهَلُون ﴾ تتسافهون على المؤمنين، وتدعونهم: أراذل، أو: تجهلون لقاء ربكم، أو: أنهم خير منكم.

٣٠ ـ ﴿ وَيَنَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ ﴾ مَن يمنعني مِن انتقامه ﴿ إِن طَرَهُ أَهُمُّ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴾ تتعظون.

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط ﴿فَعَمِيَتُ ﴿ خفيت، وهي قراءة نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبي عمرو، وعاصم، وشعبة، ويعقوب، وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية (١٠٧/٣).

٣١ - ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَرَابِنُ اللّهِ ﴾ فأدّعي فضلاً عليكم بالغنى حتى تجحدوا فضلي بقولكم: ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ [هود: ٢٧] ﴿ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ حتى أطّلع على ما في نفوس أتباعي، وضمائر قلوبهم. وهو معطوف على ﴿عندي خزائن الله ﴾ ولا أقول: على ﴿عندي خزائن الله ﴾ ولا أقول: أنا ﴿أعلم الغيب ﴾ ﴿ وَلا أقُولُ إِنّي مَلَكُ ﴾ حتى تقولوا لي: ﴿ مَا أَنَ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنا ﴾ أنا ﴿أعلم الغيب ﴾ ﴿ وَلا أقُولُ لِلَّذِينَ تَرْدَي آعَينُكُم ﴾ ولا أحكم على من استرذلتم الشعراء: ١٥٤] ﴿ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَرْدَي آعَينُكُم ﴾ ولا أحكم على من استرذلتم من المؤمنين لفقرهم: ﴿ لَن يُوتِيهُمُ اللهُ خَيْرًا ﴾ في الدنيا والآخرة لهوانهم عليه، مساعدة لكم، ونزولاً على هواكم ﴿ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي اَنفُسِهِم ﴾ من صدق الاعتقاد. وإنّما علي قبول ظاهر إقرارهم، إذ لا أطلع على خفي أسرارهم ﴿ إِنّ إِذَالّمِنَ الظّلِمِينَ ﴾ إن قلت شيئاً من ذلك. والازدراء: افتعال من زرى عليه: إذا أَطْلِمِينَ ﴾ إن قلت شيئاً من ذلك. والازدراء: افتعال من زرى عليه: إذا عابه. وأصله تزتري فأبدلت التاء دالاً.

٣٧ ـ ﴿ قَالُواْ يَنْتُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا﴾ خاصمتنا ﴿ فَأَكَثَرْتَ جِدَلْنَا فَالْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ من العذاب ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ﴾ في وعدك.

٣٣ - ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاآءَ ﴾ أي: ليس الإتيان بالعذاب إليّ، وإنّما هو إلى من كفرتم به ﴿ وَمَا آنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ أي: لم تقدروا على الهرب منه.

٣٤ - ﴿ وَلِا يَنْفَكُمُّ نُصَّحِى ﴾ هو إعلام موضع الغي ليتقى، والرشد ليقتفى ﴿ وَلَكَنِي ﴾ ﴿ وَلَكَنِي ﴾ ﴿ وَلَكَنِي ﴾ ﴿ وَلَكُنِي ﴾ ﴿ وَلَكَنِي ﴾ ﴿ وَلَكَنِي ﴾ ﴿ وَلَكَنِي ﴾ ﴿ وَلَكَنِي ﴾ أي: يضلَّكم. وهذا شرط دخل على شرط، فيكون الثاني مقدّماً في الحكم لما عرف، تقديره: إن كان يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي

هُوَ رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَنَةٌ قُلْ إِنِ آفَتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِى أَنَّ مِنْمَا جُحْرِمُونَ ﴿ وَأُوحِى إِلَى نُوجِ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَبِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأُصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تَحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُنْفَرَقُونَ ﴾

إن أردت أن أنصح لكم، وهو دليل بيّن لنا في إرادة المعاصي ﴿ هُوَ رَبُّكُمُ ﴾ فيتصرّف فيكم على أعمالكم.

٣٥ ـ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَكُ ﴾ بل: أ ﴿ يقولون افتراه ﴾ ﴿ فَلَ إِنِ آفَتَرَيْتُهُ فَعَلَى الْجَرَامِي ﴾ أي: إن صحّ أنّي افتريته فعليّ عقوبة إجرامي ، أي: افترائي . يقال : أجرم الرجل: إذا أذنب ، ﴿ وَأَنَا بَرِي ٓ \* أي: ولم يثبت ذلك ، وأنا بريء منه ، ومعنى : ﴿ مِّمَا يَجُعُرِمُونَ ﴾ من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ ، فلا وجه لإعراضكم ، ومعاداتكم .

٣٦ - ﴿وَأُوحِى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَا مَن قَدْ مَامَنَ ﴾ إقناط من إيمانهم، وأنّه غير متوقّع. وفيه دليلٌ على أنّ للإيمان حكم التجدُّد، كأنّه قال: إنّ الذي آمن يؤمن في حادث الوقت، وعلى ذلك تخرج الزيادة التي ذكرت في الإيمان بالقرآن ﴿ فَلَا نَبْتَيِسٌ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ فلا تحزن حزن بائس مستكين. والابتآس: افتعال من البؤس، وهو الخزن، والفقر. والمعنى: فلا تحزن بما فعلوه من تكذيبك، وإيذائك، فقد حان وقت الانتقام من أعدائك.

٣٧ \_ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعَيْنِنَا ﴾ هو في موضع الحال، أي: اصنعها محفوظاً. وحقيقته: ملتبساً بأعيننا، كأنّ لله معه أعيناً تكلؤه من أن يزيغ في صنعته عن الصواب ﴿ وَوَحِينَا ﴾ فإنّا نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع. عن ابن عباس رضي الله عنهما \_: لم يعلم كيف صنعة الفلك، فأوحى الله إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ (١) الطير ﴿ وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلّذِينَ ظَلَمُواً ﴾ ولا تدعني في شأن قومك، واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك ﴿ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾ محكوم عليهم بالإغراق، وقد قضي به، وجف القلم فلا سبيل إلى كفة.

<sup>(</sup>١) ﴿جَوْجِوْ﴾: صَدْر.

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلِّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّ مِن قَوْمِهِ مَسَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَكُوفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيدُ ﴿ فَيَحَقَىٰ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ

٣٨ - ﴿ وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلُك ﴾ حكاية حال ماضية ﴿ وَكُلَمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّ مِن قَوْمِهِ السَّخِرُواْ مِنْهُ ﴾ من عمله السفينة . وكان يعملها في بريّة في أبعد موضع من الماء ، فكانوا يتضاحكون منه ، ويقولون له : يا نوح! صرتَ نجّاراً بعد ما كنت نبياً ﴿ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا لَسَّخَرُ مِنكُم ﴾ عند رؤية الهلاك ﴿ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ منا عند رؤية الفلك .

رُوي: أنّ نوحاً عليه السلام اتخذ السفينة من خشب الساج في سنتين، وكان طولها ثلاثمئة ذراع، أو: ألفاً ومئتي ذراع، وعرضها خسون ذراعاً أو ستمئة ذراع، وطولها في السماء ثلاثون ذراعاً. وجعل لها ثلاثة بطون، فحمل في البطن الأسفل: الوحوش، والسباع، والهوام، وفي البطن الأوسط: الدواب، والأنعام، وركب نوح ومَن معه في البطن الأعلى مَع ما يحتاج إليه من الزاد، وحمل معه جسد آدم عليه السلام وجعله حاجزاً بين الرجال والنساء.

٣٩ ـ ﴿ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ ﴾ في محل نصب بـ «تعلمون»، أي: ﴿ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴾ الذي ﴿ يَأْنِيهِ ﴾ ﴿ عَذَابُ يُحْزِيهِ ﴾ ويعني به: إيّاهم، ويريد بالعذاب: عذاب الدنيا، وهو الغرق ﴿ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ ﴾ وينزل عليه ﴿ عَذَابُ مُقِيمً ﴾ وهو عذاب الآخرة.

• ٤ - ﴿ حَتَى ﴿ هِي التي يبتداً بعدها الكلام ، أدخلت على الجملة من الشرط والجزاء . وهي غاية لقوله: ﴿ ويصنع الفلك ﴾ أي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد . وما بينهما من الكلام حال من ﴿ يصنع ﴾ ، أي: يصنعها ، ﴿ و﴾ الحال أنّه ﴿ كلّما مرّ عليه ملا من قومه سخروا منه ﴾ . وجواب ﴿ كلما ﴾ : ﴿ سخروا ﴾ . و﴿ قال ﴾ استئناف على تقدير سؤال سائل . أو: ﴿ قال ﴾ جواب ﴿ سخروا ﴾ بدل من ﴿ مرّ ﴾ أو صفة لـ ﴿ ملا ﴾ ﴿ إِذَا جَآءَ أَمُّ مَا ﴾ عذابنا ﴿ وَفَارَ النّبُورُ ﴾ هو كناية عن اشتداد الأمر ، وصعوبته . وقيل معناه : جاش الماء من تنور الخبز . وكان من حجر لحواء ، فصار إلى نوح \_ عليه السلام \_ . وقيل :

قُلْنَا ٱخْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَامَنَ عَامَنَ مَعَهُ، إِلَّا قَلِيلُ شَيِّ فَهُ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَــمِ ٱللَّهِ مَعْرِيهَا وَمُرْسَلَهَا

التنور: وجه الأرض ﴿ قُلْنَا اَحِمْلَ فِيهَا ﴾ في السقينة ﴿ مِن كُلِّ ذَقِيجِهِ اَلْقَوْلُ ﴾ عطف على اثنين تفسيره في سورة المؤمنين ﴿ وَأَهْلَكَ إِلّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْلَوْلُ ﴾ عطف على اثنين وكذا ﴿ وَمَنْ ءَامَنَ ﴾ أي: واحمل أهلك والمؤمنين من غيرهم. واستثنى من أهله ﴿ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ أنّه من أهل النار. وما سبق عليه القول بذلك إلا للعلم بأنّه يختار الكفر بتقديره، وإرادته. جلّ خالق العباد، عن أن يقع في الكون خلاف ما أراد ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلا قَلِيلٌ ﴾ قال على الله الثانية: نوح وأهله، وبنوه الثلاثة، ونساؤهم (١). وقيل: كانوا عشرة: خمسة رجال، وخمس نسوة. وقيل: كانوا اثنين (٢) وسبعين رجلاً وامرأة، وأولاد نوح: سام، وحام، ويافث، ونساؤهم، فالجميع: ثمانية وسبعون، نصفهم رجال، ونصفهم وحام، ويافث، ونساؤهم، فالجميع: ثمانية وسبعون، نصفهم رجال، ونصفهم نساء.

21 - ﴿ وَوَقَالُ اَرْكَبُواْ فِهَا بِسَمِ اللّهِ بَعْرِنهَا وَمُرْسَهَا ﴾ ﴿ بسم الله و متصل بر ﴿ اركبوا ﴾ ، حالاً من الواو ، أي : ﴿ ارْكَبُواْ فِهَا ﴾ مسمّين الله ، أو : قائلين : بسم الله وقت إجرائها ، ووقت إرسائها ، إمّا لأن المجرى والمرسى للوقت ، وإمّا لأنهما مصدران كالإجراء والإرساء ، حذف منهما الوقت المضاف ، كقولهم : خفوق النجم . ويجوز أن يكون ﴿ يِسَمِ اللّهِ بَعْرِنهَا وَمُرْسَها ﴾ جملة برأسها غير متعلقة بما قبلها ، وهي مبتدأ وخبر ، يعني : أنّ نوحاً \_ عليه السلام \_ أمرهم بالركوب ، ثمّ أخبرهم : أنّ مجراها ومرساها بذكر اسم الله ، أي : باسم الله ، أجراؤها وإرساؤها . وكان إذا أراد أن تجريها ﴾ بفتح الميم وكسر الراء ، من جرى أن ترسو قال : باسم الله ، فرست . ﴿ مجريها ﴾ بفتح الميم وكسر الراء ، من جرى

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أره مرفوعاً، وذكره الطبري بإسناد عن قتادة. (حاشية الكشاف ٢ / ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، وإثباتها ضروري.

إِذَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَهِى جَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ أَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَعْنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ قَالَ سَتَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَاءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ

إمّا مصدر، أو وقت: حمزة، وعلميّ، وحفص<sup>(۱)</sup>. ﴿ إِنَّارَبِى لَغَفُورٌ ﴾ لمن آمن منهم ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ حيث خلّصهم.

21 - ﴿ وَهِي تَعِرِي بِهِمْ ﴾ متصل بمحذوف دلّ عليه ﴿ اركبوا فيها باسم الله ﴾ كأنّه قيل: فركبوا فيها يقولون: بسم الله ﴿ وهي تجرى بهم ﴾ أي: السفينة تجري وهم فيها. ﴿ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ يريد: موج الطوفان. وهو جمع موجة، كتمر وتمرة. وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه بدخول الرياح الشديدة في خلاله. شبّه كلّ موجة منه بالجبل في تراكمها، وارتفاعها. ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ أَبْنَهُ ﴾ كنعان، وقيل: يام. والجمهور على أنّه ابنه الصلبيّ. وقيل: كان ابن امرأته. ﴿ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ ﴾ عن أبيه وعن السفينة. مفعل، من عزله عنه: إذا نحّاه، وأبعده. في معزل عن دين أبيه. ﴿ يَبُهُنّ ﴾ بفتح الياء: عاصم، اقتصاراً عليه من الألف المبدلة من ياء الإضافة من قولك: يا بنيّاً. غيره بكسر الياء، اقتصاراً عليه من عليه من ياء الإضافة. ﴿ ارْتَكِب مَّعَنَا ﴾ في السفينة، أي: أسلم، واركب. عليه من ياء الإضافة. ﴿ ارْتَكِب مَّعَنَا ﴾ في السفينة، أي: أسلم، واركب.

27 - ﴿ قَالَ السَاوِى ﴾ أَلِجاً . ﴿ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ ﴾ يمنعني من الغرق . ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللّهِ إِلّا مَن رَّحِمَ ﴾ إلا الراحم، وهو الله تعالى . أو : ﴿ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ ﴾ من الطوفان ﴿ إِلّا مَن رَحِمَ ﴾ الله . أي : ﴿ إِلا ﴾ مكان ﴿ من رحم ﴾ الله من المؤمنين . وذلك أنّه لمّا جعل الجبل عاصماً من الماء قال له : لا يعصمك اليوم مُعْتَصَم قطّ من جبل ونحوه سوى مُعْتَصَم واحد، وهو مكان من رحمه الله ونجاهم، يعني : السفينة . أو : هو استثناء منقطع، كأنّه قيل : ولكن من رحمه الله فهو المعصوم، كقوله : ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا ٱلبّاعَ ٱلطّنِ ﴾ ولكن من رحمه الله فهو المعصوم، كقوله : ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا ٱلبّاعَ ٱلطّنِ ﴾ والكن من رحمه الله فهو المعصوم، كقوله : ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا ٱلبّاعَ ٱلطّنِ ﴾ ولكن من رحمه الله فهو المعصوم، كقوله : ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا ٱلبّاعَ ٱلطّنِ بَهِ الله عليه والجبل ، أو : بين نوح وابنه [النساء : ١٥٧] ﴿ وَمَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْمُ ﴾ بين ابنه والجبل ، أو : بين نوح وابنه

<sup>(</sup>١) في المطبوع: وبضم الميم وكسر الراء: أبو عمرو. والباقون بضم الميم، وفتح الراء.

#### فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ شَ وَقِيلَ يَتَأَرَّضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَبَسَمَا ۗ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقَضِى ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ شَ

﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ فصار، أو: فكان في علم الله.

\$\$ \_ ﴿ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ ﴾ انْشِفي وتشرّبي. والبلع: النّشْف ﴿ وَيَكسَمَآهُ اَقْلِي ﴾ أمسكي ﴿ وَغِيضَ ٱلْمَآهُ ﴾ نقص، من: غاضه إذا نقصه، وهو لازم ومتعد ﴿ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ ﴾ وأنجز ما وعد الله نوحاً من إهلاك قومه ﴿ وَاسْتَوَتْ ﴾ واستقرّت السفينة بعد أن طافت الأرض كلّها ستّة أشهر ﴿ عَلَى ٱلْجُودِي ﴾ هو جبل بالموصل ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظّلِمِينَ ﴾ أي: سحقاً لقوم نوح الذين غرقوا. يقال: بعد بعداً وبعَداً: إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت. ولذلك خص بدعاء السّوء.

والنظر في هذه الآية من أربع جهات، علم البيان: وهو النظر فيما فيها من المجاز والاستعارة والكناية وما يتصل بها. فنقول: إنّ الله تعالى لمّا أراد أن يبيّن معنى: أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتد، وأن نقطع طوفان السماء فانقطع، وأن نغيض الماء النازل من السماء فغيض، وأن نقضي أمر نوح، وهو إنجاز ما كنّا وعدناه من إغراق قومه فقُضي، وأن نسوي السفينة على الجودي فاستوت، وأبقينا الظلمة غرقى؛ بني الكلام على تشبيه المراد بالأمور الذي لا يتأتى منه \_ لكمال هيبته \_ العصيان، وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ في تكون المقصود تصويراً لاقتداره العظيم، وأنّ السموات والأرض منقادة لتكوينه فيها ما يشاء، غير ممتنعة لإرادته فيها تغييراً وتبديلاً، كأنباً عقلاء ممتزون، قد عرفوه حتى معرفته، وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره والإذعان المكلم، وتحتم بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده. ثمّ بَنَى على تشبيه هذا نظم الكلام، فقال عز وجل: ﴿وقيل﴾ على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها الكلام، فقال عز وجل: ﴿وقيل﴾ على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل، وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد، وهو: ﴿يا أرض﴾ قول القائل، وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد، وهو: ﴿يا أرض﴾

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

الاستعارة للشبه المذكور، ثمّ استعار لغور الماء في الأرض البلع الذي هو أعمال الجاذبة في المطعوم للشبه بينهما، وهو الذهاب إلى مقرّ خفيّ، ثمّ استعار الماء للغذاء تشبيها له بالغذاء لتقوّي الأرض بالماء في الإنبات كتقوّي الآكل بالطعام. ثمّ قال: ﴿ماءك﴾ بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز لاتصال الماء بالأرض، كاتصال الملك بالمالك. ثمّ اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم التأنّي. ثمّ قال: ﴿وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودى وقيل بعداً﴾ ولم يُصرِّح بمن أغاض الماء، ولا بمن قضى الأمر، وسوى السفينة، وقال: بعداً، كما لم يصرِّح بقائل: ﴿يا أرض﴾ أويا سماء﴾. سلوكاً في كلّ واحد من ذلك لسبيل الكناية، وأنّ تلك الأمور لا يشارك في فعله، فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: ﴿يا أرض ابلعي ماءك لا يشارك في فعله، فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: ﴿يا أرض ابلعي ماءك الكلام بالتعريض تنبيهاً لسالكي مسلكهم في تكذيب الرسل ظلماً لأنفسهم إظهاراً لمكان السخط، وأنّ ذلك العذاب الشديد ما كان إلا لظلمهم.

ومن جهة علم المعاني، وهو: النظر في فائدة كلّ كلمة فيها وجهة كلّ تقديم وتأخير فيما بين جملها؛ وذلك أنّه اختير فيا دون أخواتها لكونها أكثر استعمالاً، ولدلالتها على بعد المنادَى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة، والملكوت، وإبداء العزّة والجبروت، وهو تبعيدُ المنادَى المؤذن بالتهاون به. ولم يقل: يا أرضي لزيادة التهاون، إذ الإضافة تستدعي القرب. ولم يقل يا أيتها الأرض للاختصار. واختير لفظ الأرض والسماء لكونهما أخف وأدور، واختير وابلعي على ابتلعي لكونه أخصر، وللتجانس بينه وبين وأقلعي . وقيل: وألعي ولم يقل عن المطر، وكذا لم يقل: فيا أرض ابلعي ماءك فبلعت فيا سماء اقلعي فأقلعت اختصاراً، واختير فيض على غيض، وقيل: فيا أمر نوح وقومه، والماء وون أن يقول: ماء الطوفان، و الأمر ولم يقل أمر نوح وقومه، الحودي، أي: أقرّت على نحو فيل وفيض اعتباراً لبناء الفعل للفاعل المفاعل المؤدي، أي: أقرّت على نحو فيل وفيض اعتباراً لبناء الفعل للفاعل

### وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ

مع السفينة في قوله: ﴿وهي تجري بهم﴾ إرادة للمطابقة. ثم قيل: ﴿بعداً للقوم﴾ ولم يقل ليبعد القوم طلباً للتأكيد مع الاختصار. هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم، وأمّا من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذلك أنّه قدّم النداء على الأمر، فقيل: ﴿يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي﴾ ولم يقل: ابلعي يا أرض، وأقلعي يا سماء، جرياً على مقتضى الكلام فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكّن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادَى قصداً بذلك لمعنى الترشيح، ثمّ قدّم أمر الأرض على أمر السماء، وابتدأ به لابتداء الطوفان منها، ثمّ أتبع ﴿وغيض الماء﴾ لاتصاله بقصّة الماء، وأخذه بحجزتها، ثمّ ذكر ما هو المقصود من القصة، وهو قوله: ﴿وقضي الأمر﴾ أي: أنجز الموعد من إهلاك الكفرة، وإنجاء نوح ومَن معه في الفلك. وعلى هذا فاعتبر.

ومن جهة الفصاحة المعنوية، وهي: كما ترى نظم للمعاني لطيف، وتأدية لها ملخصة مبيّنة، لا تعقيد يُعثر الفكر في طلب المراد، ولا التواء يشيّك الطريق إلى المرتاد.

ومن جهة الفصاحة اللفظية، فألفاظها على ما ترى عربية، مستعملة، سليمة عن التنافر، بعيدة عن البشاعة، عذبة على العذبات، سَلسَة على الأسَلات، كلّ منها كالماء في السلاسة، وكالعسل في الحلاوة، وكالنسيم في الرقة.

ومن ثمّ أطبق المعاندون على أنّ طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية. ولله درّ شأن التنزيل، لا يتأمّل العالم آية من آياته إلا أدرك لطائف لا تسع الحصر، ولا نظنن الآية مقصورة على المذكور، فلعلّ المتروك أكثر من المسطور.

٤٥ \_ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُم فَقَالَ رَبِ ﴾ نداؤه ربّه: دعاؤه له، وهو قوله: ﴿ رَبٍّ ﴾ مع ما بعده من اقتضاء وعده في تنجية أهله ﴿ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ ٱهلِي ﴾ أي: بعض أهلي؛ لأنه كان ابنه مطن صلبه، أو كان ربيباً له، فهو بعض أهله. ﴿ وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُ ﴾ وإنّ كلّ وعد تعده فهو الحقّ الثابت؛ الذي لا شكّ في إنجازه، والوفاء به. وقد وعدتني أن تنجي أهلي، فما بال ولدي؟ ﴿ وَأَنتَ أَحَكُمُ مُنْ إِنْ وَلَا يَعْدَ اللهِ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى الهُ المَا عَلَى المَاعِ عَلَى المَاعِمُ عَلَى المَاعِمُ عَلَى المَاعِمُ عَلَى المَاعِم

# ٱلْمَكِكِينَ ۞ قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لِيسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِحْ فَلَا تَسْتَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ-عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن بِهِ-عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن

اَلْمَكِكِينَ﴾ أي: أعلم الحكّام، وأعدلهم، إذ لا فَضْل لحاكم على غيره إلا بالعلم، والعدل. ورب غريق في الجهل والجور من متقلّدي الحكومة في زمانك قد لقّب: أقضى القضاة، ومعناه: أحكم الحاكمين، فاعتبر، واستعبر.

23 \_ ﴿ قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ ثم علّل لانتفاء كونه من أهله بقوله: ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَلِحٍ ﴾ . وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب، وأن نسيبك في دينك \_ وإن كان حبشيّاً وكنت قرشيّاً \_ لصيقك . ومَن لم يكن على دينك، وإن كان أمسّ أقاربك رحماً ؛ فهو أبعد بعيد منك . وجعلت ذاته عملاً غير صالح مبالغة في ذمّه ، كقولها (١٠) :

#### ... ... فإنَّما هي إقبالٌ وإدبارُ (٢)

أو: التقدير: إنه ذو عمل. وفيه إشعارٌ بأنّه إنّما أنجى مَن أنجى من أهله لصلاحهم، لا لأنّهم أهله. وهذا لمّا انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوته. ﴿عَمِلَ غيرَ صالح﴾: عليّ، قال الشيخ أبو منصور \_ رحمه الله \_: كان عند نوح \_ عليه السلام \_ أنّ ابنه كان على دينه لأنّه كان ينافق. وإلا لا يحتمل أن يقول: ابني من أهلي، ويسأله نجاته، وقد سبق منه النهي عن سؤال مثله بقوله: ﴿وَلا يُخْطِبِنِي فِي النّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُم مُغَرَقُونَ ﴾ [هود: ٣٧] فكان يسأله على الظاهر الذي عنده، كما كان أهل النفاق يظهرون الموافقة لنبينًا \_ عليه الصلاة والسلام ويضمرون الخلاف له، ولم يعلم بذلك حتى أطلعه الله عليه. وقوله: ﴿ليس من أهلك ﴾ أي: من الذين وعدت النجاة لهم، وهم المؤمنون حقيقة في السرّ والظاهر ﴿ فَلا تَشَافِنِ ﴾ اجتزاءً بالكسرة عن الياء: كوفي ﴿تسألني ﴾: بصريّ، والنون والنون والنون التأكيد ﴿تسألني ﴾: مكي ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ بجواز مسألته ﴿ إِنّ آعِطُكَ أَن وَن التأكيد ﴿تسألنَ ﴾: مكي ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ بجواز مسألته ﴿ إِنّ آعَطُكُ أَن

<sup>(</sup>١) هي الخنساء.

<sup>(</sup>٢) عجز بيت وصدره: لاتسأم الدهر منه كلما ذكرت.

تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّ ٱعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْنَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي آكُونُ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَيمِ مِنَّا وَبَرَكَتِ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ آخَدِهِ مِنَّا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْرِ مِّمَّى مَعْكُ وَأَمْمُ سَنْمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُم مِنَّا عَذَابُ ٱلِيعُ ﴿ اللهِ مَنَا عَذَابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ هو كما نهى رسولنا بقوله: ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥].

٤٧ ـ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِيَ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي: من أن أطلب منك في المستقبل ما لا علم لي بصحته، تأدّباً بأدبك، واتّعاظاً بموعظتك ﴿ وَلِلّا تَغْفِرْ لِي ﴾ ما فرط منّي ﴿ وَتَرْحَمّنِيٓ ﴾ بالعصمة عن العود إلى مثله ﴿ أَكُن مِّنَ الْخُلسِرِينَ ﴾.

28 - ﴿ قِيلَ يَكُونُ اَهْبِطْ بِسَكَمِ مِنَا ﴾ بتحية منا، أو: بسلامة من الغرق ﴿ وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ ﴾ هي: الخيرات النامية، وهي في حقّه: بكثرة ذرّيته، وأتباعه، فقد جعل أكثر الأنبياء من ذرّيته، وأئمة الدين في القرون الباقية من نسله ﴿ وَعَلَىٰ أُمْمِ مِمَّنَ مَعَكَ ﴾ من للبيان. فتراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة ؛ لأنّم كانوا جماعات. أو: قيل لهم: أمم؛ لأنّ الأمم تتشعّب منهم، أو: لابتداء الغاية، أي: على أمم ناشئة بمن معك، وهي الأمم إلى آخر الدهر. وهو الوجه ﴿ وَأُمُمُ ﴾ رفع بالابتداء ﴿ سَنُمَيّعُهُم ﴾ في الدنيا بالسعة في الرزق، والخفض في العيش. صفة. والخبر محذوف، تقديره: وممن معك ﴿ أمم سنمتّعهم ﴾ وإنّما حذف لأنّ ﴿ ممن معك ﴾ يدلُّ عليه ﴿ ثُمُ يَمَسُهُم مِنَا عَذَابُ البيمُ ﴾ أي: في الآخرة. والمعنى: أنّ السلام منّا، والبركات عليك، وعلى أمم مؤمنين ينشؤون عليه أسلام \_ أبا الأنبياء] (١) والخلق بعد الطوفان منه، وممن كان معه في السفينة . وعن محمد بن كعب: دخل في ذلك السلام كلّ مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة . وعن معد من المتاع والعذاب كلّ كافر .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

29 - ﴿ يَلْكَ ﴾ إشارة إلى قصّة نوح - عليه السلام -. ومحلّها الرفع على الابتداء. والجمل بعدها وهي: ﴿ مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعَلَّمُهَاۤ أَنتَ وَلَا الابتداء. والجمل بعدها وهي: ﴿ مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوحِيهاۤ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعَلَّمُهاۤ أَنتَ وَلاَ فَوَمُكَ ﴾ ، أخبار. أي: تلك القصّة بعض أنباء الغيب موحاة إليك، وإخبارك عندك وعند قومك ﴿ مِن قَبْلِ هَلَا ﴾ الوقت، أو: من قبل إيحائي إليك، وإخبارك بها ﴿ فَأَصْبِرَ ﴾ على تبليغ الرسالة وأذى قومك، كما صبر نوح، وتوقّع في العاقبة لك، ولمن كذّبك نحو ما كان لنوح ولقومه ﴿ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ ﴾ في الفوز، والنصر، والغلبة ﴿ لِلمُنْقِينَ ﴾ عن الشرك.

• • • ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ ﴾ واحداً منهم. وانتصابه للعطف على ﴿ أُرسلنا نُوحاً ﴾ ، أي: ﴿ وَ ﴾ أُرسلنا ﴿ إلى عاد أخاهم ﴾ ﴿ هُودًا ﴾ عطف بيان ﴿ قَالَ يَنقُومِ اعْبَدُواْ اللّهَ ﴾ وحدوه ﴿ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ﴾ بالرفع: نافع. صفة على محل الجارّ والمجرور. وبالجرّ: على على اللفظ ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلّا مُفَتَرُونَ ﴾ تفترون على الله الكذب باتخاذكم الأوثان له شركاء.

١٥ - ﴿ يَنَقُومِ لَا آَسَئُلُكُمْ عَلَيُهِ آَجَرًا إِنَّ آَجَرِي إِلَّا عَلَى ٱلَذِى فَطَرَفِ ﴾ ما من رسول إلا واجه قومه بهذا القول؛ لأنّ شأنهم النصيحة، ولا يمحضها إلا حسم المطامع، وما دام يتوهم شيء منها لم تنجع، ولم تنفع ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ إذ تردون نصيحة من لا يطلب عليها أجراً إلا من الله، وهو ثواب الآخرة، ولا شيء أنفى للتهمة من ذلك.

٥٢ - ﴿ وَيَنَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْمَ ﴾ آمنوا به ﴿ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ﴾ مِن عبادة غيره ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآةِ ﴾ أي: المطر. ﴿ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾ حال، أي: كثرة الدرور ﴿ وَيَذِدْ كُمْ قُوّةً إِلَى قُوتِكُمْ ﴾ إنّما قصد استمالتهم إلى الإيمان بكثرة المطر، وزيادة

وَلَا نَنُوَلُوْا مُجْرِمِين ﴿ قَالُوا يَكُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِقَ ءَالِهَ لِمَنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنّ أَشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُوۤ الَّذِي بَرِيٓ \* مِمَا تُشْرِكُونُ ﴿ فَي مِن دُونِهِ ۗ ـ

القوّة؛ لأنهّم كانوا أصحاب زروع وبساتين، فكانوا أحوج شيء إلى الماء. وكانوا مدلّين بما أوتوا من شدّة البطش، والقوّة. وقيل: أراد القوّة في المال، أو: على النكاح. وقيل: حبس عنهم القطر ثلاث سنين، وعقمت أرحام نسائهم، فوعدهم هود عليه السلام المطر، والأولاد، على الإيمان، والاستغفار. وعن الحسن بن عليّ رضي الله عنهما أنّه وفد على معاوية، فلمّا خرج قال له بعض حجّابه: إنيّ رجل ذو مال، ولا يولد لي، علّمني شيئاً لعلّ الله يرزقني ولداً. فقال الحسن: عليك بالاستغفار. فكان يكثر الاستغفار، حتى ربّما استغفر في يوم واحد سبعمئة مرّة، فولد له عشرة بنين، فبلغ ذلك معاوية: فقال: ألم نقال: هلا سألته مم قال ذلك؟ فوفد وفدة أخرى فسأله الرجل، فقال: ألم تسمع قول هود: ﴿وَيُمْدِدُكُمْ اللّهُ وَلا تعرضوا عنّي، وعمّا أدعوكم إليه ﴿مُرّمِينَ﴾ انوح: ﴿وَيُمْدِدُكُمْ الله ﴿مُحْرِمِينَ﴾ مصرّين على إجرامكم، وآثامكم، وآثامكم،

٥٣ - ﴿ قَالُواْ يَنْهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِنَةِ ﴾ كذب منهم وجحود، كما قالت قريش لرسول الله ﷺ: ﴿ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَالِيَةٌ مِن رَبِّهِ ﴾ [الرعد: ٧] مع فوت آياته الحصر ﴿ وَمَا نَحَنُ بِسَارِكِيٓ ءَالِهَ لِنَا عَن فَوَلِكَ ﴾ هو حال من الضمير في: ﴿ تاركي آلهتنا ﴾ كأنّه قيل: وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك ﴿ وَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ وما يصح من أمثالنا أن يصدّقوا مثلك فيما يدعوهم إليه؛ إقناطاً له من الإجابة.

٤٥ \_ ﴿ إِن نَّقُولُ إِلَّا اَعَتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ ﴾ ﴿ إِنْ ﴾ حرف نفي ، فنفى جميع القول إلا قولاً واحداً ، وهو قولهم : ﴿ اَعْتَرَىٰكَ ﴾ أصابك ﴿ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ ﴾ بجنون وخبل . وتقديره : ما نقول قولاً إلا هذه المقالة ، أي : قولنا اعتراك بعض الهتنا بسوء ﴿ قَالَ إِنِيَّ أُشِّهِ دُاللَّهَ وَالشَّهُ دُوّا أَنِّي بَرِيّ يُ مِّمَا ثُشْرِكُونَ ﴾ .

٥٥ - ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ أي: من إشراككم آلهة من دونه. والمعنى: إني أشهد الله
 ﴿أنى بريء ممّا تشركون﴾. واشهدوا أنتم أيضاً أنيّ بريء من ذلك. وجيء به

فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴿ إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَتِيكُمُ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَا إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرُطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَقَدْ أَبَلَغَتُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَلَى عَمْ عَلَى عَل عَلَى عَ

على لفظ الأمر بالشهادة، كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه: اشهد على أنيّ لا أحبّك، تهكّماً به، واستهانة بحاله ﴿ فَكِيدُونِ جَبِيعًا ﴾ أنتم، وآلهتكم ﴿ ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴾ لا تمهلون. فإنيّ لا أبالي بكم وبكيدكم، ولا أخاف معرّتكم وإن تعاونتم عليّ. وكيف تضرّني آلهتكم، وما هي إلا جماد لا يضرّ ولا ينفع؟! وكيف تنتقم مّني إذا نلت منها، وصددت عن عبادتها، بأن تخبُلني، وتذهب بعقلي؟!

70 - ﴿ إِنِي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِى وَرَبِّكُم مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ الحِدُ إِنَاصِينِهَا ﴾ أي: مالكها. ولما ذكر توكله على الله، وثقته بحفظه، وكلاءته من كيدهم، وصفه بما يوجب التوكّل عليه من اشتمال ربوبيته عليه وعليهم، ومن كون كلّ دابّة في قبضته، وملكته، وتحت قهره وسلطانه. والأخذ بالناصية تمثيل لذلك ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ إنّ ربّي على الحق لا يعدل عنه. أو: ﴿إنّ ربي كيدلّ ﴿ على صراط مستقيم ﴾ .

٥٧ - ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلْتَكُورُ ﴾ هو في موضع: فقد ثبتت الحجة عليكم ﴿ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُمُ ﴾ كلام مستأنف، أي: ويهلككم الله، ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم، وأموالكم. ﴿ وَلَا تَضُرُّونَهُ ﴾ بتوليكم ﴿ شَيْنًا ﴾ من ضرر قطّ؛ إذ لا يجوز عليه المضارّ، وإنّما تضرّون أنفسكم ﴿ إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ رقيب عليه، مهيمن. فما تخفى عليه أعمالكم، ولا يغفل عن مؤاخذتكم. أو: من كان رقيباً على الأشياء كلها حافظاً لها، وكانت الأشياء مفتقرة إلى حفظه عن المضارّ، لم يضرّ مثلَه مثلُكم.

٥٨ ـ ﴿ وَلَمَّا جَآهَ أَمْهُ نَا نَجَيَّتَ الْهُودَا وَالَّذِينَ الْمَثُواْ مَعَلَمُ ﴾ وكانوا أربعة آلاف ﴿ بِرَحْ مَةِ مِنَا ﴾ أي: بفضل منا لا بعلمهم، أو: بالإيمان أنعمنا عليهم. ﴿ وَنَجَيْنَكُمُ مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ وتكرار ﴿ نجينا ﴾ للتأكيد. أو: الثانية: من عذاب الآخرة، ولا عذاب أغلط منه.

وَيَلْكَ عَادَّ جَحَدُواْ بِعَايَنِ رَبِّهِمْ وَعَصَوَا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوّاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ وَأَنْبِعُواْ فِي هَاذِهِ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهِ عَدَا لَعَادٍ وَوَهِ هُودٍ ﴿ وَ هَا لَهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَدَا لَعَادٍ وَوَهِ هُودٍ ﴿ وَ هَا لَهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَدَا أَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَدَرُهُ هُو اَنشَا كُمْ مِنَ اللَّهِ عَدَرُهُ هُو اَنشَا كُمْ مِنَ اللَّهِ عَدَرُهُ هُو اَنشَا كُمْ مِن اللَّهِ عَدَرُهُ هُو اَنشَا كُمْ مِن اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَدَرُهُ هُو اَنشَا كُمْ مِن اللَّهِ عَدَرُهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَدَرُهُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ ال

90 - ﴿ وَتِلْكَ عَادُ ﴾ إشارة إلى قبورهم وآثارهم، كأنّه قال: سيحوا في الأرض، فانظروا إليها، واعتبروا. ثمّ استأنف وصف أحوالهم فقال: ﴿ جَحَدُوا بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ﴾ لأنهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع رسل الله ﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] ﴿ وَأَتَّبَعُواْ أَمْنَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ يريد رؤساءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل؛ لأنهم الذين يجبرون الناس على الأمور، ويعاندون ربهم. ومعنى اتباع أمرهم: طاعتهم.

7 \_ ﴿ وَأُنْتِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنَا لَعَنَةَ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ لمّا كانوا تابعين لهم دون الرسل جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين ﴿ أَلاّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ ﴾ تكرار ﴿ أَلا ﴾ مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم تهويل لأمرهم، وبعث على الاعتبار بهم، والحذر من مثل حالهم. والدعاء ببُعْداً بعد هلاكهم \_ وهو دعاء بالهلاك \_ بلم، والحذر من مثل حالهم للالالة على أنهم كانوا مستأهلين له ﴿ قَوْمِ هُودٍ ﴾ عطف بيان لعاد. وفيه فائدة لأنّ عاداً عادان: الأولى: القديمة؛ التي هي قوم هود، والقصة فيهم، والأخرى: إرم.

17 - ﴿ هُوَإِنَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدَلِحًا قَالَ يَتَوْمِ أَعَبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُمُ هُو اَنشا كُمْ مِن اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ مِن اللهِ اللهِ عَمْرَكُمْ فِيهَا ﴾ وجعلكم عمّارها، وأراد منكم عمارتها. أو: خلقهم من آدم ﴿ وَاَسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا ﴾ وجعلكم عمّارها، وأراد منكم عمارتها. أو: استعمركم، من العمر، أي: أطال أعماركم فيها. وكانت أعمارهم من ثلاثمئة إلى ألف. وكان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأنهار، وغرس الأشجار، وعمروا الأعمار الطوال مع ما فيهم من الظلم، فسأل نبيّ من أنبياء زمانهم ربّه عن سبب تعميرهم، فأوحى الله إليه: أنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي فأستَغْفِرُوهُ ﴾ فاسألوه مغفرته بالإيمان ﴿ ثُمَّ تُونُوا إِلَيْهً إِنَّ رَبّي قَرِيبٌ ﴾ داني الرحمة ﴿ يُجُيبُ ﴾ لمن دعاه.

قَالُواْ يَصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُواْ قَبْلَ هَلَا أَنَنْهَلَ نَا أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَاۤ وُنَا وَإِنّنَا لَفِي شَكِّ مِمّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ قَالَ يَنْفُومِ أَرَءَ بَشُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَّقِي وَءَاتَلِنِي مِنْهُ رَحْمَةُ فَمَن يَضُرُفِ مِن اللّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ ﴿ وَ وَيَنْقُومِ مِنْهُ رَحْمَةُ فَمَن يَنْصُرُفِ مِن اللّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ ﴿ وَ وَيَنْقُومِ مِنْهُ رَحْمَةُ لَنَاهُ لَكُمْ عَلَيْهُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَا أَرْضِ اللّهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوّهِ فَيَا أَخُدَاكُ وَيَا اللّهُ لَكُمْ عَذَاكُ وَ الْمَنْعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثُهُ أَيْنَاوٍ

77 - ﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا ﴾ فيما بيننا ﴿ مَرْجُواً قَبْلَ هَنَا ﴾ للسيادة، والمشاورة في الأمور. أو: كنا نرجو أن تدخل في ديننا، وتوافقنا على ما نحن عليه ﴿ أَنَنْهَلْ مَا يَعْبُدُ مِنْ يَعْبُدُ مِنْ عَمْرَ مَعْ يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ مِنْ الربِهِ عَلَى المَاعِنِينَ عَلَى المَعْلَمُ عَلَيْنِ عَلَى المَعْلَمُ عَلَيْنِ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْنِ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْنِ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى المُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْنَا عَلَى الْمُعْلِمُ مِنْ عَلَمْ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلِمُ عَ

77 - ﴿ قَالَ يَنَفَوْمِ أَرَءَ يَشُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِن رَّقٍ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ نبوة. أتى بحرف الشكّ مع أنّه على يقين أنّه على بينة ؛ لأنّ خطابه للجاحدين، فكأنّه قال: قدِّروا أنّي على بينة من ربيّ، وأنّني نبيّ على الحقيقة، وانظروا إن تابعتكم، وعصيت ربيّ في أوامره ﴿ فَمَن يَنصُرُفِ مِن اللّهِ ﴾ فمن يمنعني من عذاب الله ﴿ إِنْ عَصَيْنُهُ ﴾ في تبليغ رسالته، ومنعكم عن عبادة الأوثان ﴿ فَمَا تَزِيدُونَنِ ﴾ بقولكم: ﴿ أَتنهانا أَن نعبد ما يعبد آباؤنا ﴾ ﴿ غَيْرَ تَغْسِيرٍ ﴾ بنسبتكم إيّاي إلى الخسار، أو: بنسبتي إياكم إلى الخسران.

75 \_ ﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَافَةُ ٱللّهِ لَكُمْ عَايَةُ ﴾ نصب على الحال، قد عمل فيها ما دلّ عليه اسم الإشارة من معنى الفعل. و﴿ لَكُمْ ﴾ متعلّق بـ ﴿آية ﴾ حالاً منها متقدّمة ؛ لو تأخّرت لكانت صفة لها، فلمّا تقدّمت انتصبت على الحال ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللّهِ ﴾ أي: ليس عليكم رزقها، مع أنّ لكم نفعها ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّهِ ﴾ عقر، أو نحر ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ عاجل.

70 - ﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ يوم الأربعاء. ﴿ فَقَالَ ﴾ صالح ﴿ تَمَتَّعُوا ﴾ استمتعوا بالعيش ﴿ فِ دَارِكُمْ ﴾ في بلدكم. وتسمى البلاد: الديار؛ لأنّه يدار فيها، أي: يتصرّف. أو: في دار الدنيا ﴿ ثَلَاثَةَ أَيّامِ ﴾ ثمّ تهلكون. فهلكوا يوم السبت

ذَالِكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكَٰذُوبٍ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْهُ فَا نَجَيْتُنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنْكَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ ذَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيرُ ﴿ وَالْخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِهِمْ جَيْمِينَ ﴾

﴿ ذَالِكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴾ أي: غير مكذوب فيه. فاتَّسع في الظرف بحذف الحرف، وإجرائه مجرى المفعول به. أو: وعد غير كذب، على أنّ المكذوب مصدر كالمعقول.

77 \_ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ بالعذاب، أو: عذابنا ﴿ بَخَيْمَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مِرَحْمَةِ مِّنْكَ ﴾ قال الشيخ \_ رحمه الله \_: هذا يدل على أن من نجي إنّما نجي برحمة الله تعالى لا بعمله، كما قال على الله الا يدخل أحد الجنّة إلا برحمة الله الله (١) ﴿ وَمِنْ خِزِي يَوْمِهِ ذِ ﴾ بإضافة الحزي إلى اليوم، وانجرار اليوم بالإضافة . وبفتحها: مدنيّ، وعليّ، لأنّه مضاف إلى إذ، وهو مبني . وظروف الزمان إذا أضيفت إلى الأسماء المبهمة، والأفعال الماضية بنيت، واكتسبت البناء من المضاف إليه، كقوله (٢):

على حين عاتبتُ المشيبَ عل الصبا<sup>(٣)</sup>

والواو للعطف، وتقديره: ﴿و﴾ نجّيناه ﴿من خزي يومئذ﴾ أي: من ذلّه وفضيحته، ولا خزي أعظم من خزي مَن كان هلاكه بغضب الله، وانتقامه. وجاز أن يريد بـ ﴿يومئذٍ ﴾ يوم القيامة، كما فسّر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُ ﴾ القادر على تنجية أوليائه ﴿ ٱلْمَزِيرُ ﴾ الغالب بإهلاك أعدائه.

٧٠ \_ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾ أي: صيحة جبريل \_ عليه السلام \_ ﴿ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِيَرِهِمَ ﴾ منازلهم ﴿ جَشِمِينَ ﴾ ميتين.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨١٧) بلفظ: «لا يُدْخِل أحداً منكم عملُه الجنةَ، ولا يجيرُه من النار، ولا أنا، إلا برحمةِ من الله».

<sup>(</sup>٢) هو النابغة الذبياني.

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت، وعجزه: فقلت ألما أصح والشيب وازع.

كَانَ لَمْ يَغْنَوَا فِهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَ فَرُوا رَبَّهُمُّ اللابُعُدُا لِثَمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَت رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَكِ قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءً بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿ فَا فَامَا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَغَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لَوَطٍ ﴿ فَا مَا مُوا مُن وَرَاءٍ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ لُوطٍ ﴿ فَا مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٦٨ - ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوَا فِهَمَا ﴾ لم يقيموا فيها ﴿ أَلاَ إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمُّ ﴾
 ﴿ثمود﴾: حمزة وحفص ﴿ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ ﴾ ﴿ لثمودٍ ﴾: عليّ. فالصرف للذهاب إلى الحيّ، أو: الأب الأكبر. ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى القبيلة.

79 ـ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُناً ﴾ جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، أو: جبريل مع أحد عشر ملكاً ﴿ إِنَّهِيمَ بِٱلْبُشْرَك ﴾ هي البشارة بالولد، أو: بهلاك قوم لوط. والأوّل أظهر ﴿ قَالُواْ سَكَنا ﴾ سلّمنا عليك سلاماً ﴿ قَالَ سَكَمٌ ﴾ أمركم ﴿سلام ﴾ . (سِلْمٌ): حزة، وعليّ، بمعنى السلام ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءً بِعِجْلٍ ﴾ فما لبث في المجيء به، بل عجل فيه. أو: فما لبث مجيئه. والعجل: ولد البقرة. وكان مال إبراهيم: البقر ﴿ حَنِيدٍ ﴾ مشويّ بالحجارة المحماة.

٧٠ - ﴿ فَلَمَّا رَمَّا أَيْدِيَهُمْ لَا نَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ﴾ نكر، وأنكر بمعنى. وكانت عادتهم أنه إذا مس من يطرقهم طعامهم أمنوه، وإلا خافوه. والظاهر: أنه أحس بأنهم ملائكة. ونكرهم لأنه تخوف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله عليه، أو: لتعذيب قومه. دليله قوله: ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ أي: أضمر منهم خوفاً ﴿ وَالَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ أي: أضمر منهم خوفاً ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ أَلُوا لَا يَخْفَ ﴾ لأنهم رأوا أثر الخوف، والتغير في يعرف فيم أرسلوا. وإنّما قالوا: ﴿لا تَخْفَ ﴾ لأنهم رأوا أثر الخوف، والتغير في وجهه.

٧١ - ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَآيِمَةً ﴾ وراء الستر تسمع تحاورهم، أو: على رؤوسهم تخدمهم ﴿ فَضَحِكَتَ ﴾ سروراً بزوال الخيفة، أو: بهلاك أهل الخبائث، أو: من غفلة قوم لوط مع قرب العذاب، أو: فحاضت ﴿ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَنَى ﴾ وخصّت بالبشارة؛ لأنّ النساء أعظم سروراً بالولد من الرجال، ولأنّه لم يكن لها ولد، وكان لإبراهيم ولد وهو إسماعيل ﴿ وَمِن وَرَآهِ إِسْحَقَ ﴾ ومن بعده ﴿ يَعْقُوبَ ﴾ بالنصب: شاميّ، وحمزة، وحفص بفعل مضمر دل عليه: ﴿ فبشرناها بإسحاق ﴾ بالنصب: شاميّ، وحمزة، وحفص بفعل مضمر دل عليه: ﴿ فبشرناها بإسحاق ﴾

قَالَتْ يَنُونِلَقَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَنَا لَشَىءُ عَجِيبٌ ﴿ قَالُوَا أَنَعْجَدِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنَنُهُ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴿ قَالُوا اللَّهِ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴿ قَالُوا اللَّهِ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيدٌ تَجَيدُ اللَّهُ مَا يَعْدَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أي: فبشرناها بإسحاق، ووهبنا لها يعقوب من وراء إسحاق. وبالرفع غيرهم على الابتداء، والظرف قبله: خبر، كما تقول: في الدار زيد.

٧٧ \_ ﴿ قَالَتَ يَنُوَيْلَتَى ﴾ الألف مبدلة من ياء الإضافة. وقرأ الحسن: ﴿ وَلَمْ اللَّهُ عَلَمُونٌ ﴾ الله على الأصل ﴿ وَأَلِدُ وَأَناْ عَجُوزٌ ﴾ ابنة تسعين سنة ﴿ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ ابن مئة وعشرين سنة ﴿ هذا ﴾ مبتدأ، و ﴿ بعلي ﴾ خبره، و ﴿ شيخًا ﴾ حال. والعامل: معنى الإشارة التي دلّت عليه ذا، أو: معنى التنبيه الذي دلّ عليه ﴿ هذا ﴾ ﴿ إِنَّ هَنذَا لَشَيَّةً عَجِيبٌ ﴾ أن يولد من هرمين، وهو استبعادٌ من حيث العادة.

٧٧ \_ ﴿ قَالُوا اَعَتَجِينَ مِنَ آمَرِ اللهِ ﴾ قدرته وحكمته. وإنما أنكرت الملائكة تعجّبها؛ لأنبًا كانت في بيت الآيات، ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادات، فكان عليها أن تتوقّر، ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيت النبوة، وأن تسبّح الله، وتمجّده مكان التعجّب. وإلى ذلك أشارت الملائكة حيث قالوا: ﴿ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَنْكُمُ عَلَيْكُمُ أَهّلَ ٱلْبَيْتِ ﴾. أرادوا: أن هذه وأمثالها تما يكرمكم به ربّ العزّة، ويخصّكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة، فليست بمكان عجيب. وهو كلام مستأنف علل به إنكار التعجّب، كأنه قيل: إيّاكِ والتعجّب، فإن أمثالَ هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم. وقيل: الرحمة: النبوة، والبركات: الأسباط من بني إسرائيل؛ لأنّ الأنبياء منهم، وكلّهم من ولد إبراهيم. و﴿ أهل البيت﴾ نصب على النداء، أو: على الاختصاص ﴿ إِنَّهُم حَيدٌ محمود بتعجيل النعم ﴿ يَحِيدٌ ﴾ ظاهر الكرم بتأجيل النقم.

٧٤ - ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِنْزِهِيمَ ٱلرَّوْعُ ﴾ الفزع - وهو ما أوجس من الخيفة حين نكر أضيافه - ﴿ وَجَاءَتُهُ ٱللَّشْرَىٰ ﴾ بالولد ﴿ يُجُدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ أي: لمّا اطمأن قلبه

إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مَنْدِبُ ۞ يَكَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَّآً إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمَّ رَوِكٌ وَإِنَّهُمْ عَالِيهُمْ عَذَابُ عَيْرُ مَنْ دُودٍ ۞ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوكِنا سِيّءَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرُعَا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞

بعد الخوف، وملى عسروراً بسبب البشرى فزع للمجادلة. وجواب لمّامحذوف، تقديره: أقبل يجادلنا. أو: ﴿يجادلنا﴾ جواب لمّا. وإنّما جيء به مضارعاً لحكاية الحال، والمعنى: يجادل رسلنا، ومجادلته إيّاهم: أنهّم قالوا: ﴿إِنَّا مُهَلِكُوّا أَهْلِ هَلَاهِ الْقَرْيَةِ ﴾ [العنكبوت: ٣١] فقال: أرأيتم لو كان فيها خمسون مؤمناً أتهلكونها؟ قالوا: لا. قال: فأربعون! قالوا لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لا، أتهلكونها؟ قالوا: لا. قال: أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم، أتهلكونها؟ قالوا: لا. فعند ذلك ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهاً لَمُنافِئاً قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهاً لَمُنافِعاً قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهاً لَمُنْ فَاللَّهِ وَالْعَنكُوت: ٣٢].

٧٥ - ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ ﴾ غير عجول على كلِّ مَن أساء إليه، أو: كثير الاحتمال من آذاه، صفوح عمن عصاه ﴿ أَوَّهٌ ﴾ كثير التأوّه من خوف الله ﴿ مُنِيبٌ ﴾ تائب راجع إلى الله. وهذه الصفات دالّة على رقّة القلب، والرأفة والرحمة، فبيّن: أنّ ذلك تما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب، ويمهلوا لعلّهم يحدثون التوبة، كما حمله على الاستغفار لأبيه. فقالت الملائكة:

٧٦ - ﴿ يَكَانِرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ - هَنْذَا﴾ الجدال، وإن كانت الرحمة ديدنك (١) ﴿ إِنَّهُ وَقَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ ﴾ قضاؤه، وحكمه ﴿ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ﴾ لا يرد بجدال وغير ذلك ﴿ عَذَابٌ ﴾ تقديره: وإنهم يأتيهم.
 ذلك ﴿ عَذَابٌ ﴾ مرتفع باسم الفاعل، وهو ﴿ ءَاتِيهِمْ ﴾ تقديره: وإنهم يأتيهم.

٧٧ - ثمّ خرجوا من عند إبراهيم متوجّهين نحو قوم لوط، وكان بين قرية إبراهيم وقوم لوط أربعة فراسخ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا ﴾ لمّا أتوه، ورأى هيئاتهم وجمالهم ﴿ سِيّءَ بِهِم ﴾ أحزن؛ لأنه حسب أنهم إنس، فخاف عليهم خبث قومه، وأن يعجز عن مقاومتهم، ومدافعتهم ﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَّعًا ﴾ تمييز، أي: وضاق بمكانهم صدره ﴿ وَقَالَ هَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) «الديدن»: العادة والدَّأْب.

وَجَآءُهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَـُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنَقُومِ هَنَوُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۚ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَخْرُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُو رَجُلُّ رَسِيدُ ۖ هَا لُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞

رُوي: أنّ الله تعالى قال لهم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات، فلمّا مشى منطلقاً بهم إلى منزله قال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله إنهّا لشرّ قرية في الأرض عملاً \_ قال ذلك أربع مرّات \_ فدخلوا معه منزله، ولم يعلم بذلك أحد، فخرجت امرأته، فأخبرت بهم قومها.

٧٨ - ﴿ وَجَآءُ وُ وَمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ يسرعون، كأنّما يُدفعون دفعا ﴿ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَمْمُلُونَ الفواحش، حتّى مرنوا عليها، وقلّ عندهم استقباحها، فلذلك جاؤوا يهرعون مجاهرين، لا يكفّهم حياء ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ هَتُوْكَمْ بَنَاتِ ﴾ فتزوجوهن . أراد أن يقي أضيافه ببناته، وذلك علية الكرم . وكان تزويج المسلمات من الكفّار جائزاً في ذلك الوقت، كما جاز في الابتداء في هذه الأمّة، فقد زوّج رسول الله على ابنتيه من عتبة بن أبي لهب، وأبي العاص، وهما كافران. وقيل: كان لهم سيّدان مطاعان، فأراد لوط أن يزوّجهما ابنتيه ﴿ هُنَّ أَطْهَرُلُكُمْ ﴾ أحل . ﴿ هؤلاء ﴾ مبتدأ، ﴿ وبناتِ ﴾ عطف بيان، و﴿ هُنَ أَطُهرُلُكُمْ ﴾ أحل . ﴿ هؤلاء ﴾ مبتدأ، ﴿ وبناتِ ﴾ عطف بيان، و﴿ هنّ أطهر ﴾ وخبر ﴿ وَأَلَهُولُ الله ﴾ بإيثارهن عليهم ﴿ وَلا نَخْرُونِ ﴾ ولا تهبنوني، من الخزي، أو: ولا تخجلوني، من الخزاية، وهي الحياء . وبالياء: أبو عمرو في الوصل ﴿ فِيضَيِّمْ ﴾ في حق ضيوفي . فإنه إذا خزي ضيف الرجل، أو: جاره، فقد خزي الرجل، وذلك من عراقة الكرم، وأصالة المروءة الجميل، والكفّ عن السوء .

٧٩ \_ ﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقّى ﴾ حاجة، لأنّ نكاح الإناث أمرٌ خارج عن مذهبنا، فمذهبنا: إتيان الذكران ﴿ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ عنوا: إتيان الذكور، وما لهم فيه من الشهوة.

قَالَ لَوَأَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ

٨٠ ﴿ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِئَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ جواب ﴿ لو ﴾ محذوف، أي: لفعلت بكم، ولصنعت. والمعنى: لو قويت عليكم بنفسي، أو: أويت إلى قوي أستند إليه، وأتمنّع به، فيحميني منكم. فشبّه القويّ العزيز بالركن من الجبل في شدّته، ومنعته.

٨١ ـ رُوي: أنَّه أغلق بابه حين جاؤوا، وجعل يرادُّهم كما حكى الله عنه، ويجادلهم، فتسوّروا الجدار. فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب ﴿ قَالُواْ يَلُوطُ﴾ إنّ ركنك لشديد ﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾ فافتح الباب، ودعنا وإيّاهم. ففتح الباب، فدخلوا، فاستأذن جبريل \_عليه السلام \_ ربّه في عقوبتهم، فأذن له، فضرب بجناحه وجوههم، فطمس أعينهم، فأعماهم، كما قال الله تعالى: ﴿ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ﴾ [القمر: ٣٧] فصاروا لا يعرفون الطريق، فخرجوا وهم يقولون: النجاء! إن في بيت لوط قوماً سحرة ﴿ لَن يَصِلُوا ٓ إِلَيْكَ ﴾ جملة موضَّحة للتي قبلها؛ لأنهم إذا كانوا رسل الله لم يصلوا إليه، ولم يقدروا على ضرره ﴿ فَأَسْرِ ﴾ (١) بالوصل: حجازي، من: سرى ﴿ بِأَمْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ ﴾ طائفة منه، أو: نصفه ﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ ﴾ بقلبه إلى ما خلَّف، أو: لا ينظر إلى ما وراءه، أو: لا يتخلُّف منكم أحد ﴿ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ ﴾ مستثني من ﴿فأسر بأهلك﴾. وبالرفع: مكيّ، وأبو عمرو على البدل من أحد. وفي إخراجها مع أهله روايتان: رُوي: أنَّه أخرجها معهم، وأمر ألا يلتفت منهم أحد إلا هي. فلمًا سمعت هدّة العذاب التفتت، وقالت: يا قوماه! فأدركها حجر، فقتلها. ورُوي: أنَّه أمر بأن يخلِّفها مع قومها، فإنَّ هواها إليهم، فلم يسر بها. واختلاف القراءتين لاختلاف الراويتين ﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ أي: إنَّ الأمر. ورُوي: أنَّه قال لهم: متى موعد هلاكهم؟ قالوا: ﴿ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَّحُ ﴾ فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط ﴿فَاشُرِ﴾ وهي قراءة الوصل.

أَلَيْسَ الصَّبَحُ بِقَرِيبٍ شَيْ فَلَمَّا جَانَهُ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حَجَارَةً مِن الطَّلِمِينِ عَلَيْهَا مَن الظَّلِمِينِ عَلَيْهَا مَن الظَّلِمِينِ عَمْسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِينِ عَبَيْدٍ شَي مِن الظَّلِمِينِ اللهِ مِن الطَّلِمِينِ اللهِ عَلَيْهُ وَإِلَى مَذَيْنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إللهِ عَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا الْمِكَم عَلَيْكُم عَنيْرِ وَإِنِ الْخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَيْرٍ وَإِنِ الْخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ فَحِيطٍ شَي عَذَابَ يَوْمِ فَحِيطٍ شَهِ عَلَيْهِ وَإِنْ الْخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ فَحِيطٍ شَهِ

أريد أسرع من ذلك، فقالوا: ﴿ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴾؟

معناحه في أسفلها، أي: أسفل قراها، ثمّ رفعها إلى السماء حتى سمع أهلُ جناحه في أسفلها، أي: أسفل قراها، ثمّ رفعها إلى السماء حتى سمع أهلُ السماء نباحَ الكلاب، وصياح الديكة، ثمّ قلبها عليهم، وأُتبعوا الحجارة من فوقهم. وذلك قوله: ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ ﴾. هي كلمة معرّبة من «سنك كل» بدليل قوله: ﴿ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴾ [الذاريات: ٣٣] ﴿ مَنضُودٍ ﴾ نعت لسجيل، أي: متتابع، أو: مجموع معدّ للعذاب.

٨٣ - ﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ نعت لحجارة ، أي: معلّمة للعذاب. قيل: مكتوب على كلّ واحد اسم من يُرمى به ﴿ عِندَرَبِّك ﴾ في خزائنه ، أو: في حكمه ﴿ وَمَاهِى مِنَ ٱلطَّلِمِين بِبَعِيدٍ ﴾ بشيء بعيد. وفيه وعيدٌ لأهل مكّة ، فإنّ جبريل عليه السلام - قال لرسول الله ﷺ : يعني : ظالمي أمتك . ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط من ساعة إلى ساعة . أو: الضمير للقرى ، أي: هي قريبة من ظالمي مكّة ، يمرّون بها في مسايرهم .

٨٤ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾ اسم مدينتهم، أو اسم جدّهم مدين بن إبراهيم. أي: وأرسلنا شعيباً إلى ساكني مدين، أو: إلى بني مدين ﴿ قَالَ يَنَقُومِ اَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ نَنقُصُوا اَلْمِكْيالَ ﴾ أي المكيل بالمكيال ﴿ وَالْمِيزَانَ ﴾ والموزون بالميزان ﴿ إِنّي أَرَبْكُم بِخَيْرٍ ﴾ بثروة وسعة تغنيكم عن التطفيف. أو: أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما تفعلون ﴿ وَإِنّي آخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴾ مهلك. من قوله: ﴿ وَأُحِيطَ بِنَمُرِهِ ﴾ [الكهف: ٢٤] وأصله: من إحاطة العدق. والمراد: عذاب الاستئصال في الدنيا، أو: عذاب الآخرة.

وَيَعَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِحَيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْبَآءَ هُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد مُّوْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُوا يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آمْوَلِنَا مَا نَشَتَوُّا إِنَّكَ لَأَتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞

مه - ﴿ وَيَتَوَوِ أَوْفُواْ ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ ﴾ أتموها ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدل. نهوا أولاً عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال، والميزان، ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول لزيادة الترغيب فيه. وجيء به مقيداً بالقسط، أي: ليكن الإيفاء على وجه العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان ﴿ وَلَا تَتَبَخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُم ﴾ البخس: النقص. كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من الأشياء، فنهوا عن ذلك ﴿ وَلَا تَعَثَوا فِ ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ العثي والعيث: أشد الفساد، نحو: السرقة، والغارة، وقطع السبيل. ويجوز أن يجعل البخس والتطفيف عثياً منهم في الأرض.

٨٦ ﴿ يَقِيَّتُ اللَّهِ ما يبقى لكم من الحلال بعد التنزه عمّا هو حرام عليكم ﴿ خَيِرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ بشرط أن تؤمنوا. نعم بقيّة الله خير للكفرة أيضاً، لأنهم يسلمون معها من تبعة البخس، والتطفيف، إلا أنّ فائدتها تظهر مع عدمه ومع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب، ولا تظهر مع عدمه ولنغماس صاحبها في غمرات الكفر، وفي ذلك تعظيم للإيمان، وتنبيه على جلال شأنه. أو: المراد: إن كنتم مصدّقين لي فيما أقول لكم، وأنصح به إيّاكم ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ لنعمه عليكم. فاحفظوها بترك البخس.

٨٧ - ﴿ قَالُواْ يَكْشُعَبُ أَصَلُوْتُكَ ﴾ وبالتوحيد كوفيّ، غير أبي بكر ﴿ تَأْمُرُكَ أَن نَتَرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَا أَوَانَ نَقْعَلَ فِى آَمُولِنَا مَا نَشَتُواْ ﴾ كان شعيب ـ عليه السلام ـ كثير الصلوات، وكان قومه يقولون له: ما تستفيد بهذا؟ فكان يقول: إنها تأمر بالمحاسن، وتنهى عن القبائح. فقالوا على وجه الاستهزاء: ﴿ أصلواتك تأمرك بالمحاسن، وتنهى عن القبائح. فقالوا على وجه الاستهزاء: ﴿ أَصَلُواتُكُ تَامُولِكُ أَن تأمرنا بترك عبادة ﴿ مَا ﴾ كان ﴿ يَعْبُدُ ءَابَآوُنَا أَوَأَن ﴾ نترك التبسط ﴿ فِي آَمَولِنَا أَن تأمرنا بترك عبادة ﴿ مَا ﴾ كان ﴿ يَعْبُدُ ءَابَآوُنَا أَوْأَن ﴾ نترك التبسط ﴿ فِي آَمَولِنَا مَا مَا سَمَاها مَا نَعْدِن الصلوات آمرة مجازاً ، كما سمّاها الله تعالى ناهية مجازاً ﴿ إِنَّكَ لَأَنْ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ أي: السّفيه الضالّ. وهذه الله تعالى ناهية مجازاً ﴿ إِنَّك كَانَتُ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ أي: السّفيه الضالّ. وهذه

قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يَشَمَّ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن زَبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزَقًا حَسَنَاً وَمَا أُرِيدُ أَنَّ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَلَكُمُ مَا أَنْهَلِكُمُ مَا أَنْهَا فَوْمُ أَرِيدُ إِلَّا أَلْإِضِلَكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَآ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ أَنِيهُ إِلَيْهِ أَنِيهُ مِنْ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمُ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِيحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ مِبْعَيدٍ اللَّهِ

تسمية على القلب استهزاء. أو: إنَّك حليم رشيد عندنا، ولست تفعل بنا ما يقتضيه حالك.

٨٨ \_ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَءَ يَشُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بِيّنَةٍ مِّن رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ ﴾ من لدنه ﴿ رِزَقًا وَ مَسَنًا ﴾ يعني النبوة ، والرسالة . أو : مالاً حلالاً من غير بخس ، وتطفيف . وجواب ﴿ أرأيتم ﴾ محذوف ، أي : أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي ، وكنت نبياً على الحقيقة ، أيصح لي ألا آمركم بترك عبادة الأوثان ، والكفّ عن المعاصي ، والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك؟ يقال : خالفني فلان إلى كذا : إذا قصده ، وأنت مول عنه . وخالفني عنه إذا ولى عنه ، وأنت قاصده . ويلقاك الرجل صادراً عن الماء فتسأله عن صاحبه ، فيقول : خالفني إلى الماء ، يريد أنه قد ذهب إليه وارداً ، وأنا ذاهبٌ عنه صادراً ، ومنه قوله : ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَّ أُخَلِفُكُمُ إِلَى اللهُ مَا أَرْيدُ أَنْ أُخْلِفُكُمُ إِلَى اللهُ مَا أَنْهُ لَكُمُ مَا أَنْهُ لَكُمُ مَا أَرْيدُ أَنْ أُخْلِفُكُمُ إِلَى اللهُ مَا أَرْيدُ أَنْ أُخْلِفُكُمُ إِلَى اللهُ وَمَا أُرِيدُ إِلّا الْإِصْلاح ، وما دمت متمكّناً منه لا آلو فيه جهداً ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا وَن أُرِيدُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا مِعونته ، وتأييده ﴿ عَلَيهِ مِنْ المنكر ﴿ مَا اَسْتَطَعْتُ ﴾ ظرف ، أي السَرَاء ، والضراء ، وما دمت متمكّناً منه لا آلو فيه جهداً ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا وَاللهُ وما كوني موفقاً لإصابة الحق فيما آتي وأذر إلا بمعونته ، وتأييده ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وما كوني موفقاً لإصابة الحق فيما آتي وأذر إلا بمعونته ، وتأييده ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وما كوني موفقاً لإصابة الحق فيما آتي وأذر إلا بمعونته ، وتأييده ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَرَاء ، والضرّاء .

٨٩ - «جرم» مثل «كسب» في تعدّيه إلى مفعول واحد، وإلى مفعولين، ومنه قوله: ﴿ وَيَنْقَوْمِ لَا يَجْرِمَنّكُمُ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم ﴾ أي: لا يكسبنكم خلافي إصابة العذاب ﴿ مِنْكُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ ﴾ وهو الغرق، والريح، والرجفة ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ في الزمان، فهم أقرب الهالكين منكم، أو: في المكان، فمنازلهم قريبة منكم، أو: فيما يستحق به الهلاك، وهو: الكفر، والمساوى عن وسُوي: في قريب، وبعيد، وقليل، وكثير بين المذكر

وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوَا إِلَيْهُ إِنَّ رَقِبَ رَحِبُدُ وَدُودٌ ﴿ قَالُواْ يَسْعُيَبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَسُكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَنْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۞ قَالَ يَنَقُومِ أَرَهْطِيَ أَعَزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَأَغَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَقِي بِمَا تَغْمَلُونَ مُحِيطً ۞ وَيَنَقُومِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَئِكُمْ

والمؤنث، لورودها على زنة المصادر التي هي الصهيل، والنهيق، ونحوهما. • ٩ - ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَقِّ رَحِيثٌ ﴾ يغفر لأهل الجفاء من المؤمنين ﴿ وَدُودٌ ﴾ يجب أهل الوفاء من الصالحين.

91 - ﴿ قَالُواْ يَسْعَيّبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ ﴾ أي: لا نفهم صحة ما تقول، وإلا فكيف لا يفهم كلامه، وهو خطيب الأنبياء؟! ﴿ وَإِنّا لَنَرَعْكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ لا قوّة لك، ولا عز فيما بيننا، فلا تقدر على الامتناع منّا إن أردنا بك مكروها ﴿ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمّنَكَ ﴾ ولولا عشيرتك لقتلناك بالرجم، وهو شر قتلة. وكان رهطه من أهل ملتهم، فلذلك أظهروا الميل لهم، والإكرام لهم ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْمَنَا وَلا تَكرم حتّى نكرمك من القتل، ونرفعك عن يعزيزٍ ﴾ أي: لا تعز علينا، ولا تكرم حتّى نكرمك من القتل، ونرفعك عن الرجم. وإنّما يعز علينا رهطك، لأنهم من أهل ديننا. وقد دلّ إيلاء ضميره حرف النفي على أنّ الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل، كأنه قيل: ﴿ وما أنت علينا بعزيز ﴾ بل رهطك هم الأعزة علينا، ولذلك:

٩٢ - ﴿ قَالَ ﴾ في جوابهم: ﴿ يَنقُوْمِ أَرَهُطِي آعَـزُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللّهِ ﴾. ولو قيل: وما عززت علينا؛ لم يصح هذا الجواب. وإنما قال: ﴿أرهطي أعز عليكم من الله ﴾. والكلام واقع فيه وفي رهطه، وأنهم الأعزة عليهم دونه، لأنّ تهاونهم به وهو نبيّ الله - تهاون بالله. وحين عزّ عليهم رهطه دونه كان رهطه أعزّ عليهم من الله. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]؟ ﴿ وَاللّهُ وَلَا يَعْمَ لُونَ مُولِع اللّهِ عَلَيْهُ وَراء الظهر، والكسر من تغييرات النسب، كقولهم في النسبة إلى الأمس: أمسي ﴿ إِنَ رَقِي بِمَا تَعْمَلُونَ نُحِينًا ﴾ قد أحاط بأعمالكم علماً، فلا يخفى عليه شيء منها.

٩٣ \_ ﴿ وَيَكَفُّومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ ﴾ هي بمعنى المكان. يقال: مكان

إِنِّ عَنمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَنذِبُُّ وَآرْتَقِبُوَا إِنِّ مَعَكُمُ مَرْفَا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا إِنِّ مَعَكُمُ مَ رَقِيبُ شَيُّ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَغَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

ومكانة، ومقام ومقامة. أو: مصدر من: مكن، فهو مكين إذا تمكن من الشيء، يعني: اعملوا قارّين على جهتكم؛ التي أنتم عليها من الشرك والشنآن لي، أو: اعملوا متمكّين من عداوتي، مطيقين لها ﴿ إِنّي عَيِلٌ ﴾ على حسب ما يؤتيني الله من النصرة، والتأييد، ويمكنني ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُحْزِيهِ وَمَن هُو كَذِبٌ ﴾ «مَن استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله فيها، كأنّه قيل: سوف ﴿ تَعْلَمُون ﴾ أيّنا يأتيه عذاب ﴿ يُحْزِيهِ ﴾ أي: يفضحه، وأينا هو كاذب. أو: موصولة قد عمل فيها، كأنّه قيل: سوف تعلمون الشقيّ الذي يأتيه عذاب يخزيه، والذي هو كاذب في زعمكم ودعواكم. وإدخال الفاء في بالاستئناف، الذي هو جواب لسؤال مقدّر، كأنّم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا، وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون. والإتيان بالوجهين المتفنّن في البلاغة. وأبلغهما الاستئناف ﴿ وَارْتَيْقِبُوا ﴾ وانتظروا العاقبة، وما أقول لكم ﴿ إِنّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ منتظر. والرقيب بمعنى الراقب، من: رقبه، كالضريب بمعنى المالوب، أو: بمعنى المراقب، كالعشير [بمعنى المعاشر](۱).

98 \_ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا جَيَّتَنَا شُعَيّبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّا وَاخْدَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الشّيَحَةُ ﴾ صاح بهم جبريل فهلكوا. وإنّما ذكر في آخر قصة عاد ومدين ﴿ ولمّا جاء ﴾ وفي آخر قصة ثمود ولوط ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ﴾ [هود: ٦٦] لأنهما وقعا بعد ذكر الموعد، وذلك في قوله: ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ ﴾ [هود: ٨١] ﴿ ذَالِكَ وَعَدُ عَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴾ [هود: ٥١] ﴿ وَاللَّهُ وَعَدُهُ عَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴾ [هود: ٥٦] فجيء بالفاء الذي هو للتسبيب، كقولك: وعدته، فلما جاء الميعاد كان كيت و كيت. وأمّا الأخريان فقد وقعتا مبتدأتين، فكان

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

فَأَصَبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَشِمِينَ ۞ كَأَن لَرْ يَقْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِمَدَّيْنَ كَمَا بَعِدَتْ تَـمُودُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِثَايَتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ ۞ إِلَى فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِ فَأَنْبَعُوا أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۞ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النّـارُ

حقّهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما، كما تعطف قصّة على قصّة ﴿ فَأَصَّبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَنْمِينَ ﴾ الجاثم: اللازم لمكانه لا يريم (١)، يعني: أنّ جبريل صاح بهم صيحة، فزهق روح كلّ واحد منهم بحيث هو بغتة.

90 ﴿ كَأَن لَّرَيْغَنَوْا فِيهَ آ﴾ كأن لم يقيموا في ديارهم أحياء، متصرّفين، مترّددين ﴿ أَلَا بُعَدًا لِمَدِّينَ ﴾ البعد بمعنى البَعَد، وهو: الهلاك، كالرُّشد بمعنى الرَشَد. أَلا ترى إلى قوله: ﴿ كُمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ﴾. وقرىء ﴿ كما بعُدت ﴾. والمعنى في البناءين واحد، وهو نقيض القرب، إلا أنهم فرّقوا بين البعد من جهة الهلاك وبين غيره، فغيروا البناء، كما فرّقوا بين زماني الخير والشرّ، فقالوا: وعد وأوعد.

٩٦ ـ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ مِعَايَنِتَنَا وَسُلْطَنِنِ مُّبِينِ ﴾ المراد به: العصا، لأنها أبهرها.

9۸ - ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ ﴾ أي: يتقدمهم وهم على عقبه، تفسيراً له، وإيضاحاً. أي: كيف يرشد أمر من هذه عاقبته؟ والرشد يُستعمل في كلّ ما يحمد ويرتضى، كما استعمل الغيّ في كلّ ما يذمّ. ويقال: قدَمه بمعنى: تقدّمه ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ﴾ أدخلهم. وجيء بلفظ الماضي، لأنّ الماضي يدلّ على أمر موجود، مقطوع به، فكأنّه قيل: يقدمهم، فيوردهم النار لا محالة، يعني: كما

<sup>(</sup>١) أي: لا يبرح.

وَيِشَسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ وَأَتْبِعُوا فِي هَنذِهِ لَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْفِينَةُ بِنْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا ٱلفَسُهُمُ قَدَمَا آغَنتُ عَنْهُمْ وَاللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَاكِن ظَلَمُوا ٱلفُسَهُمُ فَكَمَا آغَنتُ عَنْهُمْ وَاللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كان قدوة لهم في الضلال، كذلك يتقدّمهم إلى النار، وهم يتبعونه ﴿ وَيِئْسَ الْوِرْدُ ﴾ المورد، و﴿ الْمَوْرُودُ ﴾ الذي وردوه. شبّه بالفارط الذي يتقدّم الواردة إلى الماء، وشبّه أتباعه بالواردة. ثمّ قال: ﴿ وَيِئْسَ الْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾ الذي يردونه: النار، لأن الورد إنّما يراد لتسكين العطش، والنار ضدّه.

٩٩ ﴿ وَأُتْمِعُواْ فِي هَالَذِهِ ﴾ أي: الدنيا ﴿ لَقَانَةُ وَيَوْمَ الْقِيْكَةِ ﴾ أي: يلعنون في الدنيا، ويلعنون في الآخرة ﴿ بِئْسَ الرِّقَدُ الْمَرْفُودُ ﴾ رفدهم، أي: بئس العون المعان، أو: بئس العطاء المُعْطَى.

١٠٠ ﴿ ذَالِكَ ﴾ مبتدأ ﴿ مِنَ أَنْبَاآهِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ خبر ﴿ نَقُصُّهُم عَلَيْكَ ﴾ خبر بعد خبر، أي: ذلك النبأ بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص عليك ﴿ مِنْهَا ﴾ من القرى ﴿ قَايِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ أي: بعضها باق، وبعضها عافي الأثر، كالزرع القائم على ساقه، والذي حصد. والجملة مستأنفة لامحل لها من الإعراب.

1.١٠ ﴿ وَمَا ظَلَمَنَهُمْ ﴾ بإهلاكنا إيتاهم ﴿ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾ بارتكاب ما به أهلكوا ﴿ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ﴾ فما قدرت أن ترد عنهم بأس الله ﴿ ٱلَّتِي يَدْعُونَ ﴾ يعبدون. وهي حكاية حال ماضية ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمُّ رَبِّكَ ﴾ عذابه. و ﴿ لمّا ﴾ منصوب بـ ﴿ ما أغنت ﴾ ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ تخسير. يقال: تبّ ؛ إذا خسر، وتبّه غيره: إذا أوقعه في الخسران. يعني: وما أفادتهم عبادة غير الله شيئاً، بل أهلكتهم.

1٠٢ ﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾ محل الكاف: الرفع، ومثل ذلك الأخذ ﴿ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَا الْغَدُ وَكَذَٰلِكَ ﴾ أي: أهلها ﴿ وَهِى ظَلَلِمَةً ﴾ حال من ﴿القرى﴾ ﴿ إِنَّ أَخَٰدَهُۥ اَلِيمُ الْمَدِيدُ ﴾ مؤلم، شديد، صعب على المأخوذ. وهذا تحذير لكلّ قرية ظالمة من كفّار مكّة وغيرها. فعلى كلّ ظالم أن يبادر التوبة، ولايغترّ بالإمهال.

إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ بَخَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَمِنْهُ مُرْشَقِيٌّ وَسَمِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا ذَفِيرٌ وَشَهِيقُ ۞

100 - ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ ﴾ فيما قصّ الله من قصص الأمم الهالكة ﴿ لَاَيَةَ ﴾ لعبرة ﴿ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: اعتقد صحته، ووجوده ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى يوم القيامة، لأنّ عذاب الآخرة دلّ عليه ﴿ يَوْمٌ بَجَعُمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ ﴾ هو مرفوع بمجموع، كما يَرفع فعله إذا قلت: يُجمع له الناس. وإنّما آثر اسم المفعول على فعله لما في اسم المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم. وإنّه أثبت أيضاً لإسناد الجمع إلى الناس. وإنهم لاينفكون منه. يجمعون للحساب، والثواب، والعقاب ﴿ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ﴾ أي: مشهود فيه، فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به، أي: يشهد فيه الخلائق الموقف، لايغيب عنه أحد.

108 ـ ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُ أَي: اليوم المذكور. الأجل يطلق على مدّة التأجيل كلّها، وعلى منتهاها، والعدّ إنما هو للمدة لا لغايتها ومنتهاها، فمعنى قوله: ﴿ إِلَّا لِأَجَلِ مُعَدُّودٍ ﴾، إلا لانتهاء مدّة معدودة بحذف المضاف، أو: ما نؤخر هذا اليوم إلا لتنتهى المدّة التي ضربناها لبقاء الدنيا.

الوصل. وإثبات الياء هو الأصل، إذ لا علّة توجب حذفها. وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل. ونظيره: ﴿ مَا كُنّا نَبْغِ ﴾ [الكهف: والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل. ونظيره: ﴿ مَا كُنّا نَبْغِ ﴾ [الكهف: ١٠٣]. وفاعل ﴿ يأت ﴾ ضمير يرجع إلى قوله: ﴿ يَوْمٌ جَعَمُوعٌ لَهُ النّاسُ ﴾ [هود: ١٠٣] لا اليوم المضاف إلى ﴿ يأت ﴾ . و ﴿ يوم ﴾ منصوب باذكر، أو: بقوله ﴿ لَا تَكُلّمُ ﴾ أي: لا يشفع أحدٌ أحداً إلا بإذن الله ﴿ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ مَ إِلّا بِإِذَنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ﴿ فَمِنْهُمْ ﴾ الضمير لأهل الموقف، الدلالة ﴿ لا تكلم نفس عليه. وقد مر ذكر الناس في قوله: ﴿ بَحَمُوعٌ لِلهُ النّاسُ ﴾ [هود: ١٠٣] ﴿ شَعَمْ عَلَهُ مَا عَمْ وَسَعِيدٌ ﴾ أي: ومنهم ﴿ سعيد ﴾ أي: منعم.

١٠٦ - ﴿ فَأَمَا الَّذِينَ شَقُواْ فَنِي ٱلنَّارِ لَمُثُمَّ فِيهَا زَفِيرٌ ﴾ هو أوّل نهيق الحمار
 ﴿ وَشَهِيقٌ ﴾ هو آخره. أو: هما إخراج النفس، وردّه. والجملة في موضع

خَدَادِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكً ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْمُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَتُ وَٱلأَرْضُ إِلَّا مَاشَآةَ رَبُّكُ

الحال، والعامل فيها الاستقرار الذي في النار.

النصب، أي: مدّة دوام السموات والأرض. والمراد سموات الآخرة وأرضها، النصب، أي: مدّة دوام السموات والأرض. والمراد سموات الآخرة وأرضها، وهي دائمة مخلوقة للأبد. والدليل على أنّ لها سموات وأرضاً قوله: ﴿ يَوْمَ تُبدّلُ الْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوْتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]. وقيل: ما دامت فوق وتحت، ولائنة لابد لأهل الآخرة تما يقلهم ويظلهم إمّا سماء أو عرش. وكلّ ما أظلك فهو سماء. أو: هو عبارة عن التأبيد ﴿ إِلّا مَا شَاءً رَبُّكَ ﴾ هو استثناء من الخلود كوكب، وغير ذلك من كلمات التأبيد ﴿ إِلّا مَا شَاءً رَبُّكَ ﴾ هو استثناء من الخلود في عذاب النار، وذلك لأنّ أهل النار لايخلدون في عذاب النار وحده، بل يعذبون بالزمهرير وأنواع من العذاب سوى عذاب النار. أو: ﴿ما شاء﴾ بمعنى من شاء، وهم قوم يخرجون من النار ويدخلون الجنّة، فيقال لهم: الجهنميون، وهم المستثنون من أهل الجنّة أيضاً لمفارقتهم إيّاها بكونهم في النار أيّاماً، فهؤلاء لم يشقوا شقاوة من يدخل النار على التأبيد، ولا سعدوا سعادة من لا تمسّه النار. وهو مرويّ عن ابن عباس، والضّحاك، وقتادة ـ رضي الله عنهم ـ ﴿ إِنّ كَاللّهُ مُنالّهُ لِمَاكُونِهُ بالشقي، والسعيد.

١٠٨ ﴿ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ﴾ ﴿ سُعِدوا » حزة ، وعليّ ، وحفص . سَعِد : لازم . وسَعَده يسعَده : متعد ﴿ فَفِي الْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَّ ثُو اَلْأَرْضُ إِلّا مَا شَآءَ رَبُّك ﴾ هو استثناء من الخلود في نعيم الجنّة . وذلك أنّ لهم سوى الجنّة ما هو أكبر منها ، وهو رؤية الله تعالى ، ورضوانه . أو : معناه : إلا من شاء أن يعذّبه بقدر ذنبه قبل أن يدخله الجنّة . وعن أبي هريرة - رضي لله عنه - عن النبي عَلَيْهُ أَنّه قال : «الاستثناء في الآيتين لأهل الجنّة» (١) . ومعناه : ما ذكرنا : أنه لايكون

<sup>(</sup>١) رواه ابن مردويه عن جابر بنحوه. (الدر المنثور ٤٧٦/٤).

عَطَآةً غَيْرَ مَعْدُوذِ آ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَتَوُلَآءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ مَنْوُسِ ﴿ وَلَقَدْ مَا تَيْنَا مُوسَى الْبَاوُهُمْ مِن قَبْلُ مَنْوسِ ﴿ وَلَقَدْ مَا تَيْنَا مُوسَى الْسَحَتَ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّ

للمسلم العاصي؛ الذي دخل النار خلود في النار حيث يخرج منها، ولايكون له أيضاً خلود في الجنّة، لأنّه لم يدخل الجنّة ابتداء. والمعتزلة لمّا لم يروا خروج العصاة من النار ردّوا الأحاديث المرويّة في هذا الباب، وكفى به إثماً مبيناً فَعَرَ مَعَذُوذٍ ﴾ غير مقطوع، ولكنّه ممتد إلى ما غير نهاية، كقوله: ﴿ لَهُمَّ أَجَرُ غَيْرُ مَمّنُونٍ ﴾ [فصلت: ٨]. وهو نصب على المصدر، أي: أعطوا ﴿عطاء ﴾. قبل: كفرت الجهميّة بأربع آيات ﴿عطاء غير مجذوذ ﴾ ﴿ أَكُلُهَا دَآيِمٌ ﴾ قبل: كفرت الجهميّة بأربع آيات ﴿عطاء غير مجذوذ ﴾ ﴿ أَكُلُها دَآيِمٌ ﴾ [النحل: ٩٦] ﴿ لَا مَقَطُوعَةٍ وَلَا مَنْوَعَةٍ ﴾ [الواقعة: ٣٣].

109 ـ لمّا قص الله قصص عبدة الأوثان، وذكر ما أحلّ بهم من نقمه، وما أعد لهم من عذابه قال: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَمَّبُدُ هَا يُكَدُ وَ اِي: فلا تشك بعد ما أنزل عليك من هذه القصص، في سوء عاقبة عبادتهم لما أصاب أمثالهم قبلهم \_ تسلية لرسول الله على وعدة بالانتقام منهم، ووعيداً لهم. ثمّ قال: ﴿ مَا يَمَّبُدُونَ إِلَّا كُمّا يَمَّبُدُ ءَابَا وَهُمُ مِن قَبْلُ ﴾ يريد: أنّ حالهم في الشرك مثل حال آبائهم، وقد بلغك ما نزل بآبائهم فسينزل بهم مثله. وهو استئناف، معناه: تعليل النهي عن المرية. و ﴿ ما يعبدون من الأوثان، ومثل ما يعبدون من الأمرة مُن في من في عبدون من الأوثان، ومثل ما يعبدون من الأوثان، ومثل ما يعبدون من الأوثان، ومثل ما يعبدون من الأمرة من أبي من في عبدون من الأوثان، ومثل ما يعبدون من الأبوب كما وفينا آباءهم أنصباءهم في من الهذاب كما وفينا آباءهم أنصباءهم في من الملاً .

#### مُرِيبِ ۞ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَىٰلَهُمُّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

﴿ مُرِيبٍ ﴾ من أراب الرجل: إذا كان ذا ريبة، على الإسناد المجازي.

١١١ ـ ﴿ وَإِنَّ كُلُّا ﴾ التنوين عوض من المضاف إليه، يعني: وإنَّ كلهم، أي: وإنّ جميع المختلفين فيه ﴿وإنَّ﴾ مشدّدة ﴿ لَّمَّا﴾ (١) مخفّف: بصريّ، وعليٌّ. ﴿ما﴾ مزيدة، جيء بها ليفصل بها بين لام إنّ ولام ﴿ لَيُوَفِّينَهُمْ ﴾. وهو جوابُّ قسم محذوف. واللام في ﴿لما﴾ موطّئة للقسم. والمعنى: وإنّ جميعهم والله ﴿ليُّونينهم ربك أعمالهم﴾ أي: جزاء أعمالهم من إيمانٍ، وجحودٍ، وحسنٍ، وقبيح. بعكس الأولى: أبو بكر. مخفّفتان: مكّي، ونافع، على إعمال المخفّفة عمل الثقيلة، اعتباراً لأصلها الذي هو التثقيل، ولأن «إنّ» تشبه الفعل. والفعل يعمل قبل الحذف وبعده، نحو: لم يكن، ولم يك، فكذا المشبّه به. مشدّدتان غيرهم. وهو مشكل. وأحسن ما قيل فيه: أنّه من لممت الشيء: جمعته لمّاً، ثمّ وقف فصار: لمّا، ثم أجري الوصل مجرى الوقف. وجاز أن يكون مثل الدعوى، والثروى، وما فيه ألف التأنيث من المصادر. وقرأ الزهري: (وإنَّ كلَّا لمَّا) بالتنوين كقوله: ﴿ أَكُلَّا لَمَّا ﴾ [الفجر: ١٩] وهو يؤيد ما ذكرنا. والمعنى: وإنَّ كلاً ملمومين، أي: مجموعين، كأنَّه قيل: وإنَّ كَلَّا جَمِيعاً، كَقُولُه: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [الحجر: ٣٠]. وقال صاحب «الإيجاز»: ﴿ لما ﴾ فيه معنى الظرف، وقد دخل في الكلام اختصار، كأنّه قيل: ﴿ وإنّ كلَّا لمَّا ﴾ بعثوا ﴿ ليوفينّهم ربّك أعمالهم ﴾ . وقال الكسائيّ: ليس لي بتشديد «لما» عِلْمٌ ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

111 - ﴿ فَاسَتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها، غير عادلٍ عنها ﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ معطوف على المستتر في (استقم). وجاز للفاصل، يعني: فاستقم أنت، وليستقم من تاب عن الكفر، ورجع إلى الله على على المُونَ بَصِيرٌ ﴾ فهو مخلصاً ﴿ وَلَا تَطْغُوا ﴾ ولا تخرجوا عن حدود الله ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فهو

<sup>(</sup>١) المثبت في الأصل المخطوط (لَمَا) مخففاً.

# وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّالُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياآهَ ثُمَّ لَا نُصَرُّونَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَوْلِياآهَ ثُمَّ لَا نُصَرُّونَ إِلَى اللَّهَ إِلَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيُلِ

مجازيكم فاتقوه. قيل: نزلت على رسول الله ﷺ اية كانت أشقّ عليه من هذه الآية. ولهذا قال: «شيبتني هود»(١).

117 ﴿ وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَامُوا ﴾ ولاتميلوا. قال الشيخ (٢) \_ رحمه الله \_ هذا خطابٌ لأتباع الكفرة، أي: لاتركنوا إلى القادة والكبراء في ظلمهم، وفيما يدعونكم إليه ﴿ فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ﴾ وقيل: الركون إليهم: الرضا بكفرهم. وقال قتادة: ولاتلحقوا بالمشركين. وعن الموفق: أنّه صلى خلف الإمام، فلمّا قرأ هذه الآية غشي عليه، فلما أفاق قيل له، فقال: هذا فيمن ركن إلى مَن ظلم، فكيف بالظالم؟!. وعن الحسن: جعل الله الدّين بين لاءين : ﴿ ولا تطغوا ﴾ ﴿ ولا تركنوا ﴾. وقال سفيان: في جهنم واد لايسكنه إلا القرّاء الزائرون للملوك. وعن الأوزاعي: ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملاً. وقال رسول الله ﷺ: ﴿ من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله في أرضه (٣). وقال نقال: لا، فقيل له: يموت! ﴿ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللّهِ مِن أُولِياء ﴾ يقدرون على منعكم من أولياء ﴾ يقدرون على منعكم من الحالة. ومعناه: ﴿ وما لكم من دون الله من أولياء ﴾ يقدرون على منعكم من عذابه، ولايقدر على منعكم منه غيره ﴿ ثُمُّ لا نُعْصَى من الله مستبعدة من الله متعنيكم النارة من الله مستبعدة من الله من الله مستبعدة من الله من الله من الله مستبعدة المنه ومعنى أنه مستبعدة المنه الله مستبعدة الله المنه الله مستبعدة الله من الله مستبعدة المنه الله مستبعدة المنه الله الله مستبعدة المنه الله مستبعدة المنه الله المنه الله الله مستبعدة المنه المنه الله الله المنه الله الله مستبعدة المنه ا

118 - ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ غدوة وعشية، ﴿ وَزُلْفَا مِّنَ ٱلْيَلِ ﴾ وساعات من الليل. جمع زلفة، وهي ساعاته القريبة من آخر النهار. مِن أَزلفه، إذا قرّبه. وصلاة الغدوة: الفجر، وصلاة العشيّة: الظهر والعصر، لأن مابعد الزوال عشيّ. وصلاة الزلف: المغرب، والعشاء. وانتصاب ﴿طرفِ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) أي: المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الشعب (٩٤٣٢).

# إِنَّ ٱلْحَسَنَدَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ ﴿ وَٱصْبِرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ لَا يُضِيعُ الْجَرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا لِمَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَةٍ

النهار﴾ على الظرف، لأنهما مضافان إلى الوقت، كقولك: أقمت عنده جميع النهار، وأتيته نصف النهار، وأوّله، وآخره. تنصب هذا كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه ﴿ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ السَّيِّاتِ ﴾ إنّ الصلوات الخمس يذهبن الذنوب. وفي الحديث: "إنّ الصلوات الخمس تكفّر ما بينها من الذنوب" (أ. أو: الطاعات. قال عليه الصلاة والسلام: "أتبع السيّئة الحسنة تمحها" (أ. أو: سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ﴿ فَاستقم ﴾ فما بعده، أو: القرآن ﴿ ذِكْرَىٰ لِلذَّرِينَ ﴾ عظة للمتعظين. نزلت في عمرو بن غزية الأنصاريّ بائع التمر، قال لامرأة: في البيت تمر أجود، فدخلت فقبلها، فندم، فجاءه حاكياً باكياً، فنزلت. فقال عليه الصلاة والسلام: "هل شهدت معنا العصر؟" قال: "هي كفّارة لك". فقيل: أله خاصّة؟ قال: "بل للناس عامّة" (أ).

110 ﴿ وَأَصْبِرَ ﴾ على امتثال ما أمرت به، والانتهاء عمّا نهيت عنه، فلا يتمّ شيء منه إلا به ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ جاء بما هو مشتمل على جميع الأوامر والنواهي من قوله: ﴿ واصبر ﴾ وغير ذلك من الحسنات.

117 ﴿ فَكُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ فهلا كان. هو موضوع للتخصيص، وخصوص بالفعل ﴿ أُولُوا بَقِيَّةٍ ﴾ أولو فضل، وخير. وسمّى الفضل والجودة ﴿ بقيّة ﴾ لأن الرجل يستبقي ثمّا يخرجه أجوده وأفضله، فصار مثلاً في الجودة والفضل. ويقال: فلان من بقيّة القوم، أي: من خيارهم. ومنه قولهم: في

<sup>(</sup>۱) رواه محمد بن نصر كما في كنز العمال (۱۸۹۵۷) بلفظ: «إن الصلوات الخمس يذهبن بالذنوب». ورواه الحاكم (۱/۹۱۱) بلفظ: «الصلاة المكتوبة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر».

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٥/ ١٥٣) والترمذي (١٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣١١٣).

يَنْهُوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِجَيْنَا مِنْهُمُّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُوا مَا أَثَرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِيكَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُسَرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهُمَا مُصْلِحُوكَ ۞ وَلَوْ شَاءً رَبُكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْنِلِفِيكُ ۞

11۷ - ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهِ إِلَى ٱلْفُرَىٰ ﴾ اللام لتأكيد النفي ﴿ يِظْلَمِ ﴾ حال من الفاعل، أي: لا يصحّ أن يهلك الله القرى ظالماً لها، ﴿ وَأَهَلُهَا ﴾ قوم ﴿ مُصَلِحُونَ ﴾ تنزيهاً لذاته عن الظلم. وقيل: الظلم: الشرك، أي: لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها، وهم مصلحون في المعاملات فيما بينهم، لا يضمّون إلى شركهم فساداً آخر.

11۸ - ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ أي: متفقين على الإيمان والطاعات عن اختيار، ولكن لم يشأ ذلك. وقالت المعتزلة: هي مشيئة قسر، وذلك رافع للابتلاء، فلا يجوز ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴾ في الكفر والإيمان، أي: ولكن شاء أن يكونوا مختلفين لمّا علم منهم اختيار ذلك.

إِلَّا مَن زَّحِمَ رَبُكَ وَلِلَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَهُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴿ وَلَكُلُّ مَّقُولُ عَلَيْكَ مِنْ اَلْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَثَوادَكُ وَجَآءَكَ فِي وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴿ وَمُؤْدَنَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا هَلَاهِ اللَّهُ وَمِنْ وَالنَّهِ مُرَّعَ اللَّهُ وَمِنْ وَالنَّهِ مُرَعَظُمُ إِنَّا عَمَلُونَ ﴿ وَالنَّهِ مُرَجَعُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مُرَجَعُ اللَّهُ مُنْ السَّمَوَتِ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْفُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُنَالِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُنَالِقُلْمُ اللْمُلْفُلِكُولُولُ اللْمُلْفُلِكُولُ اللَّلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّذِي الْمُنْفُولُ اللَّهُ اللَّذَامِ

119 - ﴿ إِلَّا مَن رَجِمَ رَبُّكَ ﴾ إلا ناساً عصمهم الله عن الاختلاف، فاتفقوا على دين الحق، غير مختلفين فيه ﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ أي: ولما هم عليه من الاختلاف. فعندنا خلقهم للذي علم أنهم سيصيرون إليه من اختلاف، أو اتفاق، ولم يخلقهم لغير الذي علم أنهم سيصيرون إليه. كذا في «شرح التأويلات» ﴿ وَنَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ وهي قوله للملائكة: ﴿ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ لعلمه بكثرة من يختار الباطل.

۱۲۰ ﴿ وَكُلًا ﴾ التنوين فيه عوض من المضاف إليه، كأنّه قيل: وكلّ نبأ. وهو منصوب بقوله: ﴿ مَنْ أَنْبَآءِ الرَّسُلِ ﴾ بيان لكلّ. وقوله: ﴿ مِنْ أَنْبَآءِ الرَّسُلِ ﴾ بيان لكلّ. وقوله: ﴿ مَا نُثَبِّتُ بِهِ مُؤَادَكَ ﴾ بدل من ﴿ كُلًا ﴾ ﴿ وَجَآءَكَ فِي هَانِهِ ٱلْحَقُ ﴾ أي: في هذه السورة، أو: في هذه الأنباء المقتصة ما هو حق ﴿ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ومعنى تثبيت فؤاده: زيادة يقينه؛ لأنّ تكاثر الأدلّة أثبت للقلب.

١٢١ - ﴿ وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ من أهل مكّة، وغيرهم ﴿ آعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمُ ﴾
 على حالكم، وجهتكم التي أنتم عليها ﴿ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴾ على مكانتنا.

۱۲۲ \_ ﴿ وَٱنكَظِرُوٓا﴾ بنا الدوائر ﴿ إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴾ أن ينزل بكم نحو ما اقتصّ الله تعالى من النقم النازلة بأشباهكم.

۱۲۳ \_ ﴿ وَيِللَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لاتخفى عليه خافية ممّا يجري فيهما، فلا تخفى عليه أعمالكم ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ (١) فلا بدّ أن يرجع إليه أمرهم

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط ﴿يَرْجع﴾ وهي قراءة: حمزة، والكسائي، وابن كثير، وابن عامر، وأبي عمرو، ويعقوب. (معجم القراءات القرآنية ٣/١٤٠).

## فَأَعْبُدْهُ وَقَوَكَ لَ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

وأمرك، فينتقم لك منهم. ﴿يُرجع﴾: نافع، وحفص ﴿فَاعَبُدُهُ وَتَوَكَلَ عَلَيْهِ﴾ فإنّه كافيك وكافلك ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) وبالتاء: مدنيّ، وشاميّ، وحفص. أي: أنت وهم على تغليب المخاطب. قيل: خاتمة التوراة هذه الآية. وفي الحديث: "من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكّل على الله تعالى» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط ﴿يعملون﴾ وهي قراءة: حمزة، والكسائي، وابن كثير، وأبي عمرو، والحسن، وعيسى بن عمر. (معجم القراءات القرآنية ٣/١٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك (٤ / ٢٧٠) والديلمي في الفردوس (٥٨٦٨) بلفظ: «من أحب أن يعزه الله فليتوكل على الله» وقال الذهبي: في إسناده: هشام بن زياد: متروك، ومحمد بن معاوية: كذبه الدارقطني، فبطل الحديث.



### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِي الزَّكِيدِ مِ

الَرَّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَهُ قُرْءَ الْاَعَرَبِيَّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُوك ﴿ اَنَّ اَلْاَ مَنْ عَلَيْكَ الْعَلَكُمُ تَعْقِلُوك ﴾ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ

1 \_ ﴿ الرّبَلَكَ مَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلشّبِينِ ﴾ «تلك» إشارة إلى آيات هذه السورة. و﴿ الكتاب المبين ﴾ السورة. أي: تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب، أو: التي تبين لمن تدبّرها أنها من عند الله لا من عند البشر، أو: الواضحة التي لا تشتبه على العرب معانيها لنزولها بلسانهم، أو: قد أُبِينَ فيها ما سألت عنه اليهود من قصة يوسف عليه السلام \_ فقد رُوي: أنّ علماء اليهود قالوا للمشركين: سلوا محمداً لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر؟ وعن قصة يوسف \_ عليه السلام \_

٢ = ﴿ إِنَّا آَنْزَانَـٰهُ قُرَّءَانَا عَرَبِيًّا﴾ أي: أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصّة يوسف عليه السلام - في حال كونه ﴿قرآناً عربيًا﴾ وسمّى بعض القرآن قرآناً؛ لأنه اسم جنس يقعُ على كلّه وبعضه ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ لكي تفهموا معانيه ﴿ وَلَوَ جَعَلَنَهُ قُرْءَانًا أَجْمَيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِلَتَ ءَاينَهُ وَ ﴾ [فصلت: ٤٤].

٣ \_ ﴿ غَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ نُبيّن لك أحسن البيان. والقاص: الذي يأتي بالقصّة على حقيقتها، عن الزجّاج. وقيل: القصص يكون مصدراً بمعنى الاقتصاص. تقول: قصّ الحديث يقصّه قصصاً. ويكون فَعْلاً بمعنى

ُبِمَا ۚ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا

مفعول كالنفض، والحسب<sup>(۱)</sup>. فعلى الأول معناه: نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص، ﴿ يِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ أي: بإيجائنا إليك هذه السورة. على أن يكون ﴿أحسن ﴾ منصوباً نصب المصدر لإضافته إليه. والمقصوص محذوف؛ لأنّ ﴿ بما أوحينا إليك هذا القرآن ﴾ مغن عنه. والمراد بأحسن الاقتصاص: أنّه اقتص على أبدع طريقة، وأعجب أسلوب، فإنّك لا ترى اقتصاصه في كتب الأولين مقارباً لاقتصاصه في القرآن. وإن أريد بالقصص المقصوص، فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما يقصّ من الأحاديث. وإنّما كان أحسن لما يتضمّن من العبر، والحكم، والعجائب التي ليست في غيره. والظاهر أنّه أحسن ما يقتصّ في بابه، كما يقال: فلان أعلم الناس، أي: في فنّه. واشتقاق القصص من: قصّ أثره: إذا تبعه؛ لأنّ الذي يقصّ الحديث يتبع ما حفظ منه شيئاً فشيئاً ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ﴾ الضمير يرجع إلى ﴿ما أوحينا ﴾ ما حفظ منه شيئاً فشيئاً ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ﴾ الضمير يرجع إلى ﴿ما أوحينا ﴾ النافية. يعني: وإنّ الشأن والحديث كنت من قبل إيجائنا إليك من الجاهلين به.

\$ \_ ﴿ إِذْقَالَ ﴾ بدل اشتمال من ﴿ أحسن القصص ﴾ لأنّ الوقت مشتملٌ على القصص. أو: التقدير: اذكر ﴿ إِذْ قال ﴾ ﴿ يُوسُفُ ﴾ اسم عبراني لا عربي، إذ لو كان عربياً لانصرف؛ لخلوة عن سبب آخر سوى التعريف ﴿ لِأَبِيهِ ﴾ يعقوب. ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ (أبتَ) شاميّ. وهي تاء تأنيث عوضت عن ياء الإضافة لتناسبهما؛ لأنّ كلّ واحدة منهما زائدة في آخر الاسم، ولهذا قلبت هاء في الوقف. وجاز إلحاق تاء التأنيث بالمذكّر، كما في: رجل ربعة. وكسرت التاء لتدلّ على الياء المحذوفة. ومن فتح التاء فقد حذف الألف من: يا أبتا، واستبقى الفتحة قبلها، كما فعل من حذف الياء في: يا غلام ﴿ إِنّي رَأَيْتُ ﴾ من الرؤيا، لا من الرؤية ﴿ أَمَدَ عَشَرَ كُوّلِكًا ﴾ أسماؤها ببيان النبي ﷺ: «جريان، والفريا، والفرغ، والطارق، وقابس، وعمودان، والفليق، والمصبح، والضروح، والفرغ،

<sup>(</sup>١) أي: نَفْضاً، بمعنى منفوض. وحَسْباً، بمعنى محسوب.

وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿ قَالَ يَنْبُنَىَ لَا نَقْصُصْ رُءَيَاكَ عَلَىٓ الْخُوتِك فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوُّ مُبِيثُ ۞ وَكَذَلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ

ووثّاب، وذو الكتفين»(١) ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ ﴾ هما أبواه، أو: أبوه وخالته. والكواكب: إخوته. قيل: الواو بمعنى: مع، أي: رأيت الكواكب مع الشمس والقمر. وأجريت مجرى العقلاء في ﴿ رَأَيّنُهُمّ لِي سَجِدِينَ ﴾ لأنّه وصفها بما هو المختصّ بالعقلاء، وهو: السجود. وكرّرت الرؤيا؛ لأنّ الأولى تتعلّق بالذات، والثانية بالحال. أو: الثانية كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جواباً له، كأنّ أباه قال له: كيف رأيتها؟ فقال: ﴿ رأيتهم لي ساجدين ﴾ أي: متواضعين، وهو حال. وكان ابن ثنتي عشرة سنة يومئذ. وكان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة، أو: ثمانون.

٥- ﴿ قَالَ يَنْبُنَى ﴾ بالفتح حيث كان: حفص ﴿ لاَ نَقَصُصْ رُءَياك ﴾ هي بمعنى الرؤية ، إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة . وفرق بينهما بحرفي التأنيث ، كما في القربة والقربى ﴿ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَك ﴾ جواب النهي ، أي : إن قصصتها عليهم كادوك . عرف يعقوب \_ عليه السلام \_ أن الله يصطفيه للنبوة ، وينعم عليه بشرف الدارين ، فخاف عليه حسد الإخوة . وإنما لم يقل فيكيدوك كما قال ﴿ فَكِيدُونِ ﴾ [هود: ٥٥] لأنّه ضمّن معنى فعل يتعدّى باللام ، ليفيد معنى فعل الكيد ، مع إفادة معنى الفعل المضمّن ، فيكون آكد ، وأبلغ في التخويف ، وذلك نحو : فيحتالوا لك . ألا ترى إلى تأكيده بالمصدر ، وهو ﴿ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُونً مُعْمِيتُ ﴾ ظاهر العداوة ، فيحملهم على الحسد ، والكيد .

٦ ﴿ وَكَلَالِكَ ﴾ ومثل ذلك الاجتباء الذي دلّت عليه رؤياك ﴿ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ ﴾
 يصطفيك. والاجتباء: الاصطفاء. افتعال، من جبيت الشيء: إذا حصّلته
 لنفسك، وجبيت الماء في الحوض: جمعته ﴿ وَيُعَلِّمُكَ ﴾ كلام مبتدأ، غير داخل في

<sup>(</sup>۱) رواه سعيد بن منصور، والبزار، وأبو يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والعقيلي، وابن حبان في الضعفاء، وأبو الشيخ، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي معاً في دلائل النبوة. انظر: الدر المنثور (۲ / ٤٩٨).

مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَاۤ أَتَمَّهَا عَلَىٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَالِسَحَقُّ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمُ ۞ ۚ لَقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَاينتُ لِلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا

حكم التشبيه. كأنّه قيل: وهو يعلمك ﴿ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأُحَادِيثِ أَي: تأويل الرؤيا. وتأويل وتأويلها: عبارتها، وتفسيرها. وكان يوسف أعبر الناس للرؤيا. أو: تأويل أحاديث الأنبياء، وكتب الله. وهو اسم جمع للحديث، وليس بجمع أحدوثة ﴿ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى مَالِي يَعْقُوبَ ﴾ بأن وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة، أي: جعلهم أنبياء في الدنيا، وملوكا، ونقلهم عنها إلى الدرجات العلا في الجنّة. وآل يعقوب: أهله، وهم نسله وغيرهم. وأصل آل: أهل، بدليل تصغيره على: أهيل، إلا أنّه لا يستعمل إلا فيمن له خطر، يقال: آل النبيّ، وآل الملك. ولا يقال آل الحجّام، ولكن أهله. وإنّما علم يعقوب أنّ يوسف يكون نبياً وإخوته أنبياء استدلالاً بضوء الكواكب؛ فلذا قال: ﴿ وَعَلَى اللهِ يَعْفُوبَ ﴾ ﴿ كُما أَنَعَها عَلَى أَبُوبِكَ مِن فَبَلُ ﴾ أراد الجدّ، وأبا الجدّ ﴿ إِبَرَهِيمَ وَإِسَعَقَ ﴾ يعلم من يحق له الاجتباء ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يضع عطف بيان لأبويك ﴿ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ ﴾ يعلم من يحق له الاجتباء ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يضع الأشياء مواضعها.

٧ - ﴿ ﴾ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ﴾ أي: في قصتهم ، وحديثهم ﴿ اَيْتُ ﴾ علامات، ودلالات على قدرة الله، وحكمته في كلّ شيء. ﴿ آيةٌ ﴾: مكّي. ﴿ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ لمن سأل عن قصتهم، وعرفها، أو: آيات على نبوة محمد ﷺ للذين سألوه من اليهود عنها، فأخبرهم من غير سماع من أحد، ولا قراءة كتاب. وأسماؤهم: يهوذا، وروبين، وشمعون، ولاوي، وزبولون، ويشجر، وأمّهم: ليا بنت ليان، ودان، ونفتالي، وجاد، وآشر، من سُرِّيتين: زلفة، وبلهة. فلمّا توفّيت ليا تزوّج أختها راحيل، فولدت له بنيامين، ويوسف.

٨ = ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَّا ﴾ اللام: لام الابتداء. وفيها تأكيد، وتحقيق لمضمون الجملة. أرادوا: أنّ زيادة محبّته لهما أمر ثابت، لا شبهة فيه. وإنّما قالوا: ﴿ وَأَخُوهُ ﴾ وهم إخوته أيضاً؛ لأنّ أمّهما كانت واحدة. وإنّما قيل: ﴿ أَحَبُ ﴾ في الاثنين؛ لأن «أفعل مِن» لا يفرّق فيه بين الواحد وما فوقه،

وَغَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴿ اَقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. فَوْمَا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنَبَتِ ٱلْجُتِ يَلْنَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَلَعِلِينَ ۞

ولا بين المذكّر والمؤنّث، ولابدّ من الفرق مع لام التعريف، وإذا أضيف ساغ الأمران. والواو في: ﴿ وَمَحْنُ عُصْبَةً ﴾ للحال. أي: أنّه يفضّلهما في المحبّة علينا، وهما صغيران، لا كفاية فيهما، ونحن عشرة رجال كفاة نقوم بمرافقته، فنحن أحقّ بزيادة المحبّة منهما لفضلنا بالكثرة، والمنفعة عليهما ﴿ إِنَّ أَبَانًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ غلط في تدبير أمر الدنيا. ولو وصفوه بالضلالة في الدين لكفروا. والعصبة: العشرة فصاعداً.

٩ ﴿ اَقْنُلُواْ يُوسُفَ ﴾ من جملة ما حكى بعد قوله: ﴿إِذَ قَالُوا ﴾ كَأُنّهم أَطْبَقُوا على ذلك، إلا من قال: ﴿لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَ ﴾. وقيل: الآمر بالقتل شمعون، والباقون كانوا راضين، فجعلوا آمرين ﴿أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا ﴾ منكورة، مجهولة، بعيدة عن العمران. وهو معنى تنكيرها وإخلائها عن الوصف. ولهذا الإبهام نصبت نصب الظروف المبهمة ﴿ يَغُلُّ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ ﴾ يقبل عليكم إقبالة واحدة، لا يلتفت عنكم إلى غيركم. والمراد: سلامة محبته لهم ممن يشاركهم فيها، فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم؛ لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه. وجاز أن يُرادَ بالوجه الذات، كما قال: ﴿ وَيَبَعَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ﴾ والمرحد: ٢٧] ﴿ وَتَكُونُوا ﴾ مجزوم عطفاً على ﴿ يُخل لكم ﴾ ﴿ مِنْ بَعْدِوم عن بعد قتله، أو الرحوا ﴿ قَوْمَاصَلِحِمِينَ ﴾ تائبين إلى طرحه. فيرجع الضمير إلى مصدر اقتلوا، أو اطرحوا ﴿ قَوْمَاصَلِحِمِينَ ﴾ تائبين إلى الله ما جنيتم عليه، أو: يصلح حالكم عند أبيكم.

١٠ ﴿ قَالَ قَالِمُ مِنْهُمْ ﴿ هُو يهوذا، وكان أحسنهم فيه رأياً: ﴿ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَ ﴾ فإنّ القتل عظيم ﴿ وَٱلْقُوهُ فِي غَينَابَتِ ٱلْجُبِ ﴾ في قعر البئر، وما غاب منه عن عين الناظر. (غيابات) وكذا ما بعده: مدني ﴿ يَلْنَقِطُهُ بَمْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾ بعض الأقوام الذين يسيرون في الطريق ﴿ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴾ به شيئاً.

قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ۞ أَرْسِلَهُ مَعَنَا عَدُا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّ لَيَحْرُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّقْبُ وَأَنتُدَ عَنْهُ عَنْهُ عَنفِلُونَ ۞ قَالُوا لَهِنَ أَكَلَهُ الذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ۞

11 - ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴾ أي: لم تخافنا عليه، ونحن نريد له الخير، ونشفق عليه؟ وأرادوا بذلك ـ لمّا عزموا على كيد يوسف ـ استنزاله عن رأيه، وعادته في حفظه منهم. وفيه دليلٌ على أنّه أحسّ منهم بما أوجب ألا يأمنهم عليه.

11 - ﴿ أَرْسِلُهُ مَمَنَا خَدًا يَرْتَعُ ﴾ (١) نتسع في أكل الفواكه وغيرها. والرّتْعَة: السعة ﴿ وَيَلْعَبُ ﴾ نتفرّج بما يباح كالصيد، والرمي، والركض. بالياء فيهما: مدنيّ، وكوفيّ. وبالنون فيهما: مكيّ، وشاميّ، وأبو عمرو. وبكسر العين: حجازيّ، من: ارتعى، يرتعي. افتعال من الرعي ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْفِظُونَ ﴾ من أن يناله مكروه.

17 - ﴿ قَالَ إِنِّ لِيَحْزُنُنِي آَن تَذْهَبُواْ بِهِ ، أَي: يجزنني ذهابكم به. واللام لام الابتداء ﴿ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَسْتُمْ عَنْهُ غَنْفِلُونَ ﴾ اعتذر إليهم بأنّ ذهابهم به تما يجزنه؛ لأنّه كان لايصبر عنه ساعة، وأنّه يخاف عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم، ولعبهم.

11 - ﴿ قَالُوا لَهِنَ أَكُلَهُ ٱلدِّنَبُ ﴾ اللام موطّنة للقسم. والقسم محذوف، تقديره: والله ﴿لئن أكله الذئب﴾. والواو في: ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ \_ أي: فرقة مجتمعة، مقتدرة على الدفع \_. للحال ﴿ إِنّا إِذَا لَخُسِرُونَ ﴾ جواب للقسم، مجزىء عن جزاء الشرط، أي: إن لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا إذاً، وخسرناها. وأجابوا عن عذره الثاني دون الأول؛ لأنّ ذلك كان يغيظهم.

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط ﴿نَزْتَع﴾ وكذا ﴿نَلْعَبْ﴾. وهما قراءة: أبي عمرو، وابن كثير، وابن عامر، واليزيدي. معجم القراءات القرآنية ِ(٣/١٥٣).

#### فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ. وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُثِّ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ۞ وَجَآءُ وَ أَبَاهُمْ عِشَآءٌ يَبْكُونَ ۞

١٥ - ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَتِ ٱلْجَبِّ ﴾ أي: عزموا على إلقائه في البئر. وهي بئر عل ثلاثة فراسخ (١) من منزل يعقوب ـ عليه السلام ـ. وجواب ﴿لمّا﴾ محذوف، تقديره: فعلوا به ما فعلوا من الأذى. فقد رُوي: أنَّهم لمّا برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة، وضربوه، وكادوا يقتلونه. فمنعهم يهوذا. فلمّا أرادوا إلقاءه في الجبّ تعلّق بثيابهم، فنزعوها من يده، فتعلّق بحائط البئر، فربطوا يديه، ونزعوا قميصه ليلطّخوه بالدم، فيحتالوا به على أبيهم، ودلُّوه في البئر، وكان فيها ماء، فسقط فيه. ثمّ أوى إلى صخرة، فقام عليها، وهو يبكى، وكان يهوذا يأتيه بالطعام. ويُروى: أنَّ إبراهيم - عليه السلام \_ حين أُلقي في النار جرّد عنه ثيابه، فأتاه جبريل \_ عليه السلام \_ بقميص من حرير الجنّة، فألبسه إيّاه، فدفعه إبراهيمُ إلى إسحاق، وإسحاق إلى يعقوب، فجعله يعقوب في تميمةٍ علَّقها في عنق يوسف فأخرجه جبريل، وألبسه إيَّاه<sup>(٢)</sup> ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ قيل: أوحى إليه في الصغر، كما أوحى إلى يحيى وعيسى - عليهما السلام - وقيل: كان إذ ذاك مدركاً ﴿ لَتُنْيَنَّنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا ﴾ أي: لتحدَّثنَّ إخوتك بما فعلوا بك ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴾ أنَّك يوسف لعلوّ شأنك، وكبرياء سلطانك. وذلك أنهم حين دخلوا عليه ممتارين ﴿فعرفهم وهم له منكرون﴾ دعا بالصواع، فوضعه على يده، ثم نقره فطنّ، فقال: إنّه ليخبرني هذا الجام أنّه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف، وأنَّكم ألقيتموه في غيابة الجبّ، وقلتم لأبيه: أكله الذئب، وبعتموه بثمن بخس. أو: يتعلّق ﴿وهم لا يشعرون﴾ بأوحينا، أي: آنسناه بالوحي، وأزلنا عن قلبه الوحشة ﴿وهم لا يشعرون﴾ ذلك.

١٦ \_ ﴿ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءُ ﴾ للاستتار، والتجسّر على الاعتـذار ﴿ يَبَكُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) الفرسخ = ١٧٢٨ م.

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية من الإسرائيليات، والله أعلم بصحة إسنادها، والأولى التنبيه عليها في كتب التفسير وغيرها.

قَالُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّقَبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كَنِ مَا نَصِفُونَ إِلَّا مَا مَلِ مَقَلَ قَدِيمِهِ عِنهُ وَكَلْ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَي وَجَاءَتْ سَيَارَةً لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبْرٌ جَمِيكًا وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَي وَجَاءَتْ سَيَارَةً لَا اللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَي وَجَاءَتْ سَيَارَةً لَا اللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَي وَجَاءَتْ سَيَارَةً لَا اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَي وَجَاءَتْ سَيَارَةً لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حال. عن الأعمش: لا تصدّق باكية بعد إخوة يوسف.

1۷ ـ فلما سمع صوتهم فزع وقال: ما لكم يا بنيّ، هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فما لكم، وأين يوسف؟ ﴿ قَالُواْ يَكَابَانَا إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ ﴾ أي: نتسابق في العدو، أو: في الرمي. والافتعال والتفاعل يشتركان، كالارتماء، والترامي، وغير ذلك ﴿ وَتَرَكَعْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّقَبُ وَمَا أَنتَ بِمُوْمِنِ لَنا ﴾ ولو كنّا عندك من أهل أنتَ بِمُوْمِنِ لَنا ﴾ بمصدق لنا ﴿ وَلَوْ كُنّا صَدِقِينَ ﴾ ولو كنّا عندك من أهل الصدق والثقة؛ لشدة محبتك ليوسف، فكيف وأنت سيّىء الظنّ بنا، غير واثق بقولنا؟!

1/ ﴿ وَجَاءُو عَلَى قَبِيصِهِ عِدَمِ كَذِبٍ ﴾ ذي كذب. أو: وصف بالمصدر مبالغة، كانة نفس الكذب وعينه، كما يقال للكذّاب: هو الكذب بعينه، والزور بذاته. رُوي: أنّهم ذبحوا سخلة، ولطخوا القميص بدمها، وزلّ عنهم أن يُمزّقوه. ورُوي: أنّ يعقوب عليه السلام لمّا سمع بخبر يوسف صاح بأعلى صوته، وقال: أين القميص؟ وأخذه، وألقاه على وجهه، وبكى حتى بأعلى صوته، وقال: أين القميص. وقال: تالله ما رأيت كاليوم ذئباً أحلم من هذا. أكل ابني، ولم يُمزّق عليه قميصه!! وقيل: كان في قميص يوسف ثلاث آيات: كان دليلاً ليعقوب على كذبهم، وألقاه على وجهه فارتد بصيراً، ودليلاً على براءة يوسف حين قد من دبره. وعلى ﴿ على قميصه ﴾ النصب على الظرف، كأنّه قيل: وجاؤوا فوق قميصه بدم ﴿ قَالَ ﴾ يعقوب عليه السلام - ﴿ بَلْ سَوَلَتَ ﴾ زيّنت، وجاؤوا فوق قميصه بدم ﴿ قَالَ ﴾ يعقوب عليه السلام - ﴿ بَلْ سَوَلَتَ ﴾ زيّنت، مبتدأ؛ لكونه موصوفاً، أي: فأمري صبر جميل، أو: فصبر جميل أمثل. وهو مبتدأ؛ لكونه موصوفاً، أي: فأمري صبر جميل، أو: فصبر جميل أمثل. وهو أما تصفون من هلاك يوسف، والصبر على الرزء فيه ﴿ عَلَ مَاتَصِفُونَ ﴾ .

١٩ - ﴿ وَجَلَةَتْ سَيَّاوَةً ﴾ رفقة تسير من قبل مدين إلى مصر، وذلك بعد ثلاثة

فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَلَىٰ دَلْوَهُمْ قَالَ يَكَبُشْرَىٰ هَلَا غُلَمْ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الرَّهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الرَّهِدِينَ شَهْرَ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّذِى الشَّرَيْكُ مِن مِّضَرَ

أيّام من إلقاء يوسف في الجبّ، فأخطؤوا الطريق، فنزلوا قريباً منه، وكان الجبّ في قفرة بعيدة من العمران، وكان ماؤه ملحاً، فعذب حين أُلقي فيه يوسف فَارَّسَلُواْ وَارِدَهُم ﴿ هُو الذي يرد الماء ليستقي للقوم، اسمه: مالك بن ذعر الخزاعي ﴿ فَادَّلَى دَلُومُ ﴾ أرسل الدلو ليملأها، فتشبّث يوسف بالدلو فنزعه ﴿ قَالَ يَكُشَرَىٰ ﴾ كوفي: نادى البشرى، كأنّه يقول تعالى: فهذا أوانك. غيرهم (بشراي) على إضافتها لنفسه، أو: هو اسم غلامه، فناداه مضافاً إلى نفسه فَدَا غُلَم أَنَّ قيل: ذهب به، فلمّا دنا من أصحابه صاح بذلك يبشرهم به ﴿ وَأَسَرُّوه ﴾ الضمير للوارد وأصحابه. أخفوه من الرفقة. أو: لإخوة يوسف، فإنهم قالوا للرفقة: هذا غلام لنا قد أبق فاشتروه منّا، وسكت يوسف محافة أن يقتلوه ﴿ يضعَعُ أَن الله للتجارة، والبضاعة: ما بضع من المال للتجارة، أي: قطع ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يعمل إخوة يوسف بأبيهم وأخيهم من سوء الصنيع.

٧٠ \_ ﴿ وَشَرَوْهُ ﴾ وباعوه. ﴿ بِشَمَنِ بَغَسِ ﴾ مبخوس ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً، أو: زيف. ﴿ وَرَهِمَ ﴾ بدل من «ثمن» ﴿ مَعَدُودَةِ ﴾ قليلة تعد عداً، ولا توزن؛ لأنهم كانوا يعدون ما دون الأربعين، ويزنون الأربعين وما فوقها، وكانت عشرين درهما ﴿ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴾ ممن يرغب عما في يده، فيبيعه بالثمن الطفيف. أو: معنى ﴿ وشروه ﴾ واشتروه، يعني: الرفقة من إخوته ﴿ وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ أي: غير راغبين؛ لأنهم اعتقدوا أنه آبق. ويُروى: أنّ إخوته اتبعوهم، وقالوا: استوثقوا منه، لا يأبق. و ﴿ فيه ﴾ ليس من صلة ﴿ الزاهدين ﴾ أي: غير راغبين؛ لأن الصلة لا تتقدّم على الموصول. وإنما هو بيان، كأنه قيل: في أي شيء زهدوا؟ فقال: زهدوا ﴿ فيه ﴾ .

٢١ ـ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىنَهُ مِن مِّصْرَ ﴾ هو قطفير، وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر. والملك يومئذ الريان بن الوليد، وقد آمن بيوسف ومات في

لِاَمْرَأَتِهِ اَكْرِمِي مَثْوَنَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنْخِذَهُ وَلَدُأْ وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَىٓ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ۞ وَلَمَّا بَلِغَ أَشُدَّهُۥ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ جَمْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْنِهَا عَن نَفْسِهِ .

حياته. واشتراه العزيز بزنته وَرِقاً، وحريراً، ومسكاً. وهو ابن سبع عشرة سنة، وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة، واستوزره ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة، وآتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وتوفي وهو ابن مئة وعشرين سنة ﴿ لِأَمْرَأَتِهِ ﴾ راعيل، أو زليخا، واللام متعلقة بـ ﴿قال﴾، لا بـ ﴿ اشتراه ﴾ ﴿ أَكْرِمِي مَثُونَهُ ﴾ اجعلي منزله ومقامه عندنا كريماً، أي: حسناً مرضيًّا، بدليل قوله: ﴿ إِنَّهُ رَبِّي آخْسَنَ مَثْوَاى ﴾ [يوسف: ٢٣]. وعن الضحاك: بطيب معاشه، ولين رياشه، ووطىء فراشه ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَّا ﴾ لعلَّه إذا تدرَّب، وراض الأمور، وفهم مجاريها نستظهر به على بعض ما نحن بسبيله ﴿ أَوْ نَنْخِذُمُ وَلَدَّا ﴾ أو: نتبناه، ونقيمه مقام الولد. وكان قطفير عقيماً، وقد تفرّس فيه الرشد، فقال ذلك ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ إشارة إلى ما تقدّم من إنجائه، وعطف قلب العزيز عليه. والكاف منصوب، تقديره: ومثل ذلك الإنجاء والعطف ﴿ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ﴾ أي: كما أنجيناه، وعطّفنا عليه العزيز، كذلك مكنّا له ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: أرض مصر، وجعلناه ملكاً يتصرّف فيها بأمره ونهيه ﴿ وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيـلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾ كان ذلك الإنجاء والتمكين ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ ﴾ لا يمنع عما شاء. أو: على أمِر يوسف بتبليغه ما أراد له دون ما أراد إخوته ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكَّـُكُرٌّ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك.

۲۲ - ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ ﴾ منتهى استعداد قوته. وهو ثمان عشرة سنة، أو: إحدى وعشرون ﴿ مَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ حكمة، وهو: العلم مع العمل واجتناب ما يجهل فيه. أو: حكماً بين الناس، وفقها ﴿ وَكَنَالِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ تنبيه على أنّه كان محسناً في عمله، متقياً في عنفوان أمره.

٢٣ ـ ﴿ وَرَرُودَتُهُ الَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ ﴾ أي: طلبت يوسف أن يواقعها.
 والمراودة: مفاعلة، من: راد يرود: إذا جاء وذهب. كأنّ المعنى: خادعته عن

وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَائً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاۤ أَن زَءَا بُرْهَكَنَ رَبِّهِ ۚ .

نفسه، أي: فعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده، يحتال أن يغلبه عليه، ويأخذه منه. وهي عبارة عن التمخل لمواقعته إيّاها وعَلَقَتَ الْكُ اسم لـ: تعالى، وأقبل. وهو مبني على الفتح. (هَيْتُ): مكّيّ ، بناه على الضمّ. (هِيْتَ): مدنيّ، وشاميّ. واللام للبيان. كأنه قيل: لك أقول هذا، كما تقول: هلم لك ﴿قَالَ مَعَاذَ اللهِ ﴾ أعوذ بالله معاذاً ﴿إِنَّهُ ﴾ أي: إنّ الشأن، والحديث ﴿رَقِ ﴾: سيّدي، ومالكي ـ يريد: قطفير ـ ﴿أَحْسَنَ مَثُواى ﴾ حين قال لك: ﴿أكرمي مثواه ﴾ فما جزاؤه أن أخونه في أهله ﴿إِنَّهُ لاَ يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ الخائنون، أو: الزناة. أو: أراد بقوله: ﴿إنّه ربّي الله تعالى؛ لأنّه مسبّب الأسباب.

٢٤ - ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ﴾ هم عزم ﴿ وَهَمْ بِهَ ﴾ هم الطباع مع الامتناع، قاله الحسن. وقال الشيخ أبو منصور \_ رحمه الله \_: ﴿ وهم بها ﴾ هم خطرة، ولا صنع للعبد فيما يخطر بالقلب، ولا مؤاخذة عليه. ولو كان همه كهمها لما مدحه الله تعالى بأنّه من عباده المخلّصين. وقيل: ﴿ وهم بها ﴾ وشارف أن يهم بها. يقال: هم بالأمر: إذا قصده، وعزم عليه. وجواب ﴿ لَوْلَا آن رَّمَا بُرْهَكُنَ رَبِهِ ﴾ محذوف، أي: لكان ما كان. وقيل: ﴿ وهم بها ﴾ جوابه. ولا يصح ؛ لأنّ جواب لولا لا يتقدّم عليها؛ لأنّه في حكم الشرط، وله صدر الكلام. والبرهان: الحجة. ويجوز أن يكون ﴿ وهم بها ﴾ داخلاً في حكم القسم في قوله: ﴿ ولقد همّت به ﴾ ويجوز أن يكون ﴿ وهم بها ﴾ داخلاً في حكم القسم في قوله: ﴿ وهم بها ﴾ . وفيه أيضاً إشعار بالفرق بين الهمّين. وفسر هم يوسف بأنّه حلّ شراويله، وقعد بين شعبها الأربع، وهي مستلقية على قفاها (١٠). وفسر تحمّ مقاها أدا. وقسر مهم يوسف بأنّه حلّ مراويله، وقعد بين شعبها الأربع، وهي مستلقية على قفاها (١٠). وفسر تحمّ مستلقية على قفاها (١٠). وفسر تحمّ من حكم القسم، وقعد بين شعبها الأربع، وهي مستلقية على قفاها (١٠). وفسر تحمّ من حكم القسم، وقعد بين شعبها الأربع، وهي مستلقية على قفاها (١٠). وفسر تحمّ القسم قبيه المؤرث بين شعبها الأربع، وهي مستلقية على قفاها (١٠). وفسر تحمّ القسم قبي قفاها (١٠). وفسر مهم مستلقية على قفاها (١٠). وفسر تحمّ القسم وتحمّ بين شعبها الأربع، وهي مستلقية على قفاها قفاها (١٠). وفسر تحمّ القسم المؤرث بين شعبها الأربع، وهي مستلقية على قفاها (١٠). وفسر من مستلقية على قفاها (١٠). وفسر من مستلقية على قفاها (١٠).

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام غير صحيح؛ لأنه يتعارض مع عصمة الأنبياء، والأسلمُ تفسير ﴿وهمَّ بها﴾ بخطرات حديث النفس، والميل إلى المخالطة بحكم الطبيعة البشرية، ولا مؤاخذة على ذلك شرعاً، وقد عصمه الله من الفعل. أو أنَّ رؤيته برهان ربَّه منعته من الهم أصلاً. =

## كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَآةُ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ السُّوءَ وَٱلْفَحْشَآةُ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ

البرهان بأنّه سمع صوتاً: إيّاك وإيّاها \_مرّتين \_ فسمع ثالثاً: أعرض عنها، فلم ينجع فيه، حتى مثل له يعقوب عاضاً على أنملته، وهو باطل. ويدل على بطلانه وقوله: ﴿ هي راودتني عن نفسي ﴾ ولو كان ذلك منه أيضاً لما برّاً نفسه من ذلك. وقوله: ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ﴾ ، ولو كان كذلك لم يكن السوء مصروفاً عنه وقوله: ﴿ ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب ﴾ ولو كان كذلك لخانه بالغيب . وقوله: ﴿ ما علمنا عليه من سوء ﴾ ﴿ الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنّه لن الصادقين ﴾ . ولأنه لو وجد منه ذلك لذكرت توبته واستغفاره ، كما كان لآدم ونوح وذي النون وداود \_ عليهم السلام \_ وقد سمّاه الله مخلصاً ، فعلم بالقطع: أنّه ثبت في ذلك المقام ، وجاهد نفسه مجاهدة أولي العزم ، ناظراً في دلائل التحريم ، حتى استحق من الله الثناء . ومحل الكاف في : الغزم ، ناظراً في دلائل التحريم ، حتى استحق من الله الثناء . ومحل الكاف في : ذلك ﴿ إِنَّهُ مِنَ عِبَادِنَا وَ وَلَوْ مِنَ عِبَادِنَا الشيد ﴿ وَالفَحْشَاء ﴾ الزني ﴿ إِنَّهُ مِنَ عِبَادِنَا الطاعته . وبكسرها : غيرهم ، أي : أخلصوا دينهم لله . ومعنى ﴿ من عبادنا ﴾ بعض عبادنا ، أي : هو مخلص من جملة المخلصين .

• ٢٥ - ﴿ وَٱسۡتَبَقَا ٱلْبَابَ ﴾ وتسابقا إلى الباب، هي للطلب، وهو للهرب. على حذف الجارّ، وإيصال الفعل، كقوله: ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَمُ ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، أو: على تضمين ﴿ استبقا ﴾ معنى: ابتدرا. ففرّ منها يوسف، فأسرع يريد الباب ليخرج، وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج. ووحّد الباب وإن كان جمعه في قوله: ﴿ وغلّقت الأبواب ﴾ لأنّه أراد الباب البرّانيّ، الذي هو المخرج من الدار. ولمّا هرب يوسف جعل فَرَاش القُفْل (١) يتناثر، ويسقط حتّى خرج

<sup>=</sup> وحبذا لو اقتصر النسفي ـ رحمه الله تعالى ـ على ما ذكره أولاً. وانظر تفسيره للآية رقم (٣٢).

<sup>(</sup>١) ﴿فَراشِ القُفْلِ»: مَنَاشِبه، واحدتها فَراشة. قال ابنُ دريد: لا أحسبها عربية. وكلِّ =

وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْ لِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيثُ ﴿ قَالَ هِى رَوَدَتْنِى عَن نَفْسِى وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاسَ قَمِيصُهُم قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَان كَانَ قَمِيصُهُم قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَان كَانَ قَمِيصُهُم قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿

﴿ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُمِ مِن دُبُرِ ﴾ اجتذبته من خلفه فانقد، أي: انشق حين هرب منها إلى الباب، وتبعته تمنعه ﴿ وَٱلْفَيَاسَيِّدَهَالَدَا ٱلْبَابِ ﴾ وصادفا بعلها قطفير مقبلاً يريد أن يدخل، فلمّا رأته احتالت لتبرئة ساحتها عند زوجها من الريبة، ولتخويف يوسف طمعاً في أن يواطئها خيفة منها، ومن مكرها، حيث ﴿قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّمًا إِلّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ما ﴾ نافية، أي: ليس جزاؤه إلا السجن، أو: ﴿عذاب أليم ﴾ وهو الضرب بالسياط. ولم تصرّح بذكر يوسف، وأنّه أراد بها سوءاً، لأنها قصدت العموم، أي: كلّ من أراد بأهلك سوءاً، فحقه أن يسجن، أو يعذّب؛ لأنّ ذلك أبلغ فيما قصدت من تخويف يوسف.

77 ـ ولمّا عرضته للسجن والعذاب، ووجب عليه الدفع عن نفسه ﴿ قَالَ هِي رَوَدَ تَنِي عَن نَفْسِه ﴾ . ولولا ذلك لكتم عليها، ولم يفضحها ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن أَهلها أَهْلِهَا ﴾ هو ابن عم لها. وإنّما ألقى الله الشهادة على لسان مَن هو مِن أهلها لتكون أوجب للحجّة عليها، وأوثق لبراءة يوسف. وقيل: كان ابن خال لها، وكان صبيّاً في المهد. وسمّى قوله شهادة؛ لأنّه أدّى مؤدّى الشهادة في أن ثبت به قول يوسف، وبطل قولها: ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُم قُدٌ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلكَذِبِينَ ﴾ .

٧٧ - ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ والتقدير: ﴿ وشهد شاهد ﴾ فقال: ﴿ إِن كَانَ قميصه ﴾. وانّما دلّ قد قميصه من قُبل على أنّها صادقة ؛ لأنّه يسرع خلفها ليلحقها فيعثر في مقادم قميصه فيشقه ، ولأنّه يقبل عليها وهي تدفعه عن نفسها ، فيتخرّق قميصه من قبل . وأمّا تنكير ﴿ قبل ﴾ و و دبر ﴾ فمعناه من جهة يقال لها : قبل ، ومن جهة يقال لها دبر . وإنّما جمع

حديدة رقيقة: فَراشة. وفَراشة القُفْل: ما يَنْشَبُ فيه، أي: يعلق.

فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنَذَا وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كَنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِبِينَ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ آمْرَاتُ ٱلْعَزِيزِ تُرُودُ فَنَنها عَن نَقْسِةٍ - قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا

بين إن التي للاستقبال وبين كان؛ لأنّ المعنى: إن يعلم أنّه كان قميصه قدّ.

٢٨ ﴿ فَلَمَّارَءَا ﴾ قطفير ﴿ قَمِيصَهُم قُدَّ مِن دُبُرٍ ﴾ وعلم براءة يوسف، وصدقه، وكذبها ﴿ قَالَ إِنَّهُ ﴾ إن قولك ﴿ ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ﴾ ، أو: إن هذا الأمر \_ وهو الاحتيال لنيل الرجال \_ ﴿ مِن كَيْدِكُنَّ ﴾ الخطاب لها، ولأمتها ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ لأنهن ألطف كيداً ، وأعظم حيلة ، وبذلك يغلبن الرجال . والقصريّات منهن معهن ما ليس مع غيرهن من البوائق . وعن بعض العلماء : إن أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان ؛ لأنّ الله تعالى قال : ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا ﴾ [النساء : ٢٦] وقال لهن : ﴿ إن كيدكن عظيم ﴾ .

٢٩ - ﴿ يُوسُفُ ﴾ حذف منه حرف النداء؛ لأنّه منادى قريب، مُفَاطَن للحديث. وفيه تقريب له، وتلطيف لمحلّه ﴿ أَعْرِضَ عَنْ هَنذَا ﴾ الأمر، واكتمه، ولا تتحدّث به. ثمّ قال لراعيل: ﴿ وَاَسْتَغْفِرِى لِذَنْكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَكَانَ العَزِيزُ رَجِلًا حَلَيماً، قليل الغيرة، حيث اقتصر على هذا القول.

•٣٠ ﴿ وَوَالَ نِسَوَةٌ ﴾ جماعة من النساء. وكنّ خساً: امرأة الساقي، وامرأة الخبّاز، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة صاحب السجن، وامرأة الحاجب. والنسوة: اسم مفرد لجمع المرأة، وتأنيثها غير حقيقي؛ ولذا لم يقل: قالت. وفيه لغتان: كسر النون، وضمّها ﴿ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ في مصر ﴿ ٱمْرَأَتُ ٱلْمَزِيزِ ﴾ يُرِدْن قطفير. والعزيز: الملك، بلسان العرب ﴿ تُرُودُ فَنَنها ﴾ غلامها، يقال: فتاي، وفتاتي، أي: غلامي، وجاريتي. ﴿ عَن نَقْسِهِ عَلَى النال شهوتها منه ﴿ قَدْ شَغَفَهَا وَلِنا لَهُ مَييز، أي: قد شغفها حبّه، يعني: خرق حبّه شغاف قلبها حتّى وصل إلى الفؤاد. والشغاف: حجاب القلب، أو: جلدة رقيقة يقال لها: لسان القلب

إِنَّا لَنَرَنِهَا فِي ضَكَالِ مُبِينٍ ﴿ فَهُمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّعًا وَوَاتَتْ كُلَّ وَحَدَةٍ مِّنَّهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ

﴿ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾ في خطأ وبُعْد عن طريق الصواب.

٣١ \_ ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ ﴾ راعيل. ﴿ بِمَكْرِهِنَّ ﴾ باغتيابهنَّ ، وقولهنَّ ﴿ امرأة العزيز ﴾ عشقت عبدها الكنعاني، ومقتها. وسمّي الاغتياب مكراً لأنّه في خفية وحال غيبة، كما يخفي الماكر مكره. وقيل: كأنت استكتمتهنّ سرّها، فأفشينه عليها ﴿ أَرْسَلَتْ إِلَيْمِنَّ ﴾ دعتهن . قيل: دعت أربعين امرأة منهن الخمس المذكورات ﴿ وَأَعْتَدَتْ ﴾ وهيّأت. افتعلت، من: العَتاد ﴿ لَمُنَّ مُتَّكَّا ﴾ ما يتّكثن عليه من نمارق. قصدت بتلك الهيئة \_ وهي قعودهن متّكئات، والسكاكين في أيديهنّ \_ أن يدهشن عند رؤيته، ويشغلن عن نفوسهن، فتقع أيديهن على أيديهن فيقطعنها؛ لأن المتَّكيء إذا بهت لشيء وقعت يده على يدُّه ﴿ وَمَاشَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا ﴾ وكانوا لا يأكلون في ذلك الزمان إلا بالسكاكين، كفعل الأعاجم ﴿ وَقَالَتِ آخْرُجُ عَلَيْهِنَّ ﴾ بكسر التاء: بصري، وعاصم، وحمزة. وبضمّها غيرهم ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ ۚ أَكْبُرُنَّهُ ﴾ أعظمنه، وهبن ذلك الحسن الرائق، والجمال الفائق. وكان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء. وكان إذا سار في أزقّة مصر يُرى تلألؤ وجهه على الجدران. وكان يشبه آدم يوم خلقه ربّه. وقيل: ورث الجمال من جدّته سارّة. وقيل: «أكبرن» بمعنى حضن. والهاء للسكت، إذ لا يقال: النساء قد حضنه؛ لأنه لا يتعدّى إلى مفعول، يقال: أكبرت المرأة إذا حاضت. وحقيقته: دخلت في الكبر؛ لأنَّها بالحيض تخرج من حدّ الصغر. وكأنّ أبا الطيب أخذ من هذا التفسير قوله: خَفِ الله وَاسْتُدْ ذَا الجمالِ بِبُرْقُع فَإِنْ لُحْتَ حَاضَتْ فِي الخُدُورِ العَوَاتِقُ (١) ﴿ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيمُنَّ ﴾ وجرحنها، كمَّا تقول: كنت أقطع اللحم فقطعت يدي، تريد: جرحتها. أي: أردن أن يقطعن الطعام الذي في أيديهن، فدهشن لمّا رأينه، فخدشن أيديهن ﴿ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ ﴾ حاشا: كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء. تقول: أساء القوم حاشا زيد، وهي حرف من حروف الجرّ،

<sup>(</sup>١) «لحت»: من: لاح يلوح، أي: ظهر. «العواتق»: خيار النساء.

مَا هَنذَا بَشَرًا إِنَّ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيدٌ ﴿ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لَمُتُنَّى فِيدُ وَلَقَدْ زَوَدنَّهُ عَن نَفْسِهِ - فَاسْتَعْصَمُّ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ

فوضعت موضع التنزيه والبراءة. فمعنى ﴿حاشا الله﴾ براءة الله، وتنزيه الله. وقراءة أبي عمرو ﴿حاشا لله﴾ نحو قولك: سقيا لك، كأنّه قال: براءة، ثم قال: لله؛ لبيان من يبرأ، وينزّه. وغيره: ﴿حاش لله﴾ بحذف الألف الأخيرة. والمعنى: تنزيه الله من صفات العجز، والتعجّبُ من قدرته على خَلْق جميل مثله ﴿مَا هَلَذَا بَشَرًا إِنَّ هَلَذَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ﴾ نَفَيْنَ عنه البشريّة لغرابة جماله، وأثبتن له الملكيّة، وبتتن بها الحكم لما ركز في الطباع: أن لا أحسنَ من الملك، كما ركز فيها: أن لا أقبحَ من الشيطان.

٣٧ - ﴿ قَالَتَ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتَنِي فِيهِ ﴾ تقول: هو ذلك العبد الكنعاني الذي صورتن في أنفسكن، ثم لمتنني فيه. تعني: إنكن لم تصورنه حق صورته، وإلا لعذرتنني في الافتتان به ﴿ وَلَقَدْ رَوَدَتُهُ عَن تَقْسِهِ وَ فَاسَتَعْصَمَ ﴾ الاستعصام: بناء مبالغة، يدل على الامتناع البليغ، والتحفظ الشديد، كأنه في عصمة، وهو يجتهد في الاستزادة منها. وهذا بيان جلي على أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ بريء مما فسر به أولئك الفريق الهم والبرهان. ثم قلن له: أطع مولاتك. فقالت راعيل: ﴿ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ﴾ ـ الضمير راجع إلى ﴿ مَا ﴾ وهي موصولة. والمعنى: ﴿ مَا آمر ﴾ به، فحذف الجار، كما في قوله: أمرتك الخير. أو: ﴿ مَا ﴾ مصدرية. والضمير يرجع إلى يوسف، أي: ولئن لم يفعل أمري إيّاه، أي: موجب أمري، ومقتضاه ـ ﴿ لَيُسْجَنَنَ ﴾ ليحبسن ﴿ وَلَيْكُونًا ﴾ الألف بدل من نون موجب أمري، ومقتضاه ـ ﴿ لَيُسْجَنَنَ ﴾ ليحبسن ﴿ وَلَيْكُونًا ﴾ الألف بدل من نون التأكيد الخفيفة ﴿ مِنَ الصّنغِينَ ﴾ مع السّراق، والسفاك، والأبّاق، كما سرق قلبي، وأبق مني، وسفك دمي بالفراق. فلا يهنأ ليوسف الطعام والشراب قلبي، وأبق مني، وسفك دمي بالفراق. فلا يهنأ ليوسف الطعام والشراب والنوم هناك، كما منعني هنا كلّ ذلك. ومن لم يرض بمثلي في الحرير على السرير أميراً، حصل في الحصير على الحصير حسيراً.

٣٣ ـ فلمّا سمع يوسف تهديدها ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ ﴾ . أسند الدعوة إليهن ؛ لأنهن قلن له: ما عليك لو أجبت مولاتك. أو: افتتنت

وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَنُّ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَأَنْ مِّنَ ٱلْجُمُ مِّنَ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآينَتِ لَيَسْجُنُنَهُ وَعَنْ حَيْنِ ﴿ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكَالًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ الل

كلّ واحدة به، فدعته إلى نفسها سرّاً. فالتجأ إلى ربّه ﴿قال رب السجن أحبّ إليّ من ركوب المعصية ﴿ وَإِلّا تَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنّ ﴾ فَزَعٌ منه إلى الله في طلب العصمة ﴿ أَصّبُ إِلَيْنِ ﴾ أمل إليهن. والصبوة: الميل إلى الهوى. ومنه: الصّبا؛ لأنّ النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها، ورَوحها ﴿ وَأَكُن مِن المَّيْفِلِينَ ﴾ من الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأنّ مَن لا جدوى لعلمه، فهو ومَن لم يعلم سواء. أو: من السفهاء.

٣٤ فلمّا كان في قوله: ﴿وَإِلا تَصَرَفَ عَنِي كَيْدُهُنَّ مَعْنَى طَلَبُ الْصَرَفَ، وَالْدَعَاء، قَالَ: ﴿ فَاَشْتَجَابَ لِهُ رُبَّهُ ﴾ أي: أجاب الله دعاء، ﴿ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لدعوات الملتجئين إليه ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بحاله وحالهنّ.

وهو: ﴿ليسجنته﴾. والمعنى: بدا لهم بَداء، أي: ظهر لهم رأي. والضمير في ﴿لهم﴾ للعزيز، والمعنى: بدا لهم بَداء، أي: ظهر لهم رأي. والضمير في ﴿لهم﴾ للعزيز، وأهله ﴿مِّنْ بَعَدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيَكَ ﴾ وهي الشواهد على براءته كقد القميص، وقطع الأيدي، وشهادة الصبيّ، وغير ذلك ﴿لَيَسَّجُنُنَهُ ﴾ لإبداء عذر الحال، وإرخاء السبر على القيل والقال. وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجها، وكان مطواعاً لها وحُمَيْلاً ذلولاً، زمامه في يدها. وقد طمعت أن يذلله السجن، ويسخّره لها. أو: خافت عليه العيون، وظنّت فيه الظنون، فألجأها الخجل من الناس، والوجل من اليأس، إلى أن رضيت بالحجاب، مكان خوف الذهاب، لتشتفي بخبره، إذا مُنِعت من نظره ﴿مَتَّى حِينِ ﴾ إلى زمان. كأنّها اقترحت أن يسجن زماناً حتى تبصر ما يكون منه.

٣٦ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِ ﴾ عبدان للملك: خبَّازه وشرابيّه، بتهمة السمّ. فأدخلا السجن ساعة أدخل يوسف، لأنّ «مع» يدلّ على معنى الصحبة، تقول: خرجت مع الأمير، تريد: مصاحباً له، فيجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبين له ﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا ﴾ أي: شرابيّه ﴿ إِنِّ آرَئِنِ ﴾ أي: في المنام،

أَعْصِرُ حَمَّرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ أَرَىنِيَ أَحْمِلُ فَوَقَ رَأْسِي خُبَرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةُ نِيَّقَنَا مِتَأُوبِلِهِ عَلَيْهُ وَقَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَقَانِهِ اللَّا نَبَأَثُكُمَا مِنَا فَكُمَا طَعَامٌ ثُرُونَانِهِ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا مِنَا عَلَمْنِي رَبِّ إِنِّ تَرَكُتُ مِلَةً قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَهِ مِنَا فِلْهُ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنْفِرُونَ شَيْ

وهي حكاية حال ماضية ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ أي: عنباً، تسمية للعنب بما يؤول إليه. أو: الخمر بلغة عُمَانَ اسم للعنب ﴿ وَقَالَ ٱلْآخُرُ ﴾ أي: خبّازه ﴿ إِنَّ أَرْدِنِي اللَّهِ مَنْ أَلِي خُبُرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةُ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾ بتأويل ما رأيناه ﴿ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ من الذين يحسنون عبارة الرؤيا، أو: من المحسنين إلى أهل السجن. فإنّك تداوي المريض، وتعزّي الحزين، وتوسع على الفقير، فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا. وقيل: إنهما تحالما له ليمتحناه، فقال الشرابي: إنّي رأيت كأني في مستان، فإذا بأصل حَبَلة (١) عليه ثلاثة عناقيد من عنب فقطفتها، وعصرتها في كأس الملك، وسقيته. وقال الخبّاز: إنيّ رأيت كأنّ فوق رأسي ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة، فإذا سباع الطير تنهش منها.

٣٧ - ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ ثُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَقُكُما بِتَأْوِيلِهِ ﴾ أي: ببيان ماهيته وكيفيته؛ لأنّ ذلك يشبه تفسير المشكل ﴿ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ﴾ ولمّا استعبراه، ووصفاه بالإحسان افترس ذلك، فوصل به وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء، وهو الإخبار بالغيب، وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما، ويصفه لهما، ويقول: اليوم يأتيكما طعام من صفته: كيت وكيت، فيكون كذلك. وجعل ذلك تخلّصاً إلى أن يذكر لهما التوحيد، ويعرض عليهما الإيمان، ويزيّنه لهما، ويقبّح إليهما الشرك. وفيه: أنّ العالم ويعرض عليهما الإيمان، ويزيّنه لهما، ويقبّح إليهما الشرك. وفيه: أنّ العالم أذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده \_ وغرضه أن يقتبس منه \_ لم يكن من باب التزكية ﴿ ذَلِكُمُا ﴾ إشارة لهما إلى التأويل، أي: ذلك التأويل والإخبار بالمغيّبات ﴿ مِمّا عَلَمَنِ رَقِيّ ﴾ أوحى به إليّ، ولم أقله عن تكهن التأويل والإخبار بالمغيّبات ﴿ مِمّا عَلَمَنِ رَقِيّ ﴾ أوحى به إليّ، ولم أقله عن تكهن وتنجّم ﴿ إِنّي تَرَكُّتُ مِلّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِاللّهُ خَرَةٍ هُمْ كَنُورُونَ ﴾ يجوز أن يكون

<sup>(</sup>١) «الحَبَلة»: الكَرْم، وهو شجر متسلق يحمل ثمار العنب.

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِ يَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءً ذَالِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ شَيَّ يَنصَدِجِي ٱلسِّجْنِءَ أَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُوبَ خَيْرُ أَمِ اللَّهُ ٱلْوَجِدُ ٱلْقَهَارُ شَيَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ

كلاماً مبتدأ، وأن يكون تعليلًا لما قبله، أي: علّمني ذلك، وأوحى به إليّ؛ لأنّي رفضتُ ملّة أولئك، وهم أهل مصر، ومَن كان الفتيان على دينهم.

٣٨ - ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلْةَ ءَابَآءِى ٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ وهي الملّة الحنيفية. وتكرير هم للتوكيد (١). وذكر الآباء ليريهما أنّه من بيت النبوّة؛ أن عرّفهما أنّه نبيّ يُوحى إليه بما ذكر من إخباره بالغيوب، ليقوّي رغبتهما في اتّباع قوله. والمراد به: ترك الابتداء لا أنّه كان فيه ثمّ تركه (٢) ﴿ مَا كَانَ لَنَا ﴾ ما صحّ لنا معشر الأنبياء ﴿ أَن نُشْرِكَ بِاللّهِ مِن نَمْ وَلَكِينَ أَكْثَرُ النّاسِ لا يَشَكُرُونَ ﴾ فضل الله، فيشركون به، ولا يتنبهون.

٣٩ - ﴿ يَصَحِبَي ٱلسِّجْنِ ﴾ يا ساكني السجن، كقوله: ﴿ أَصَحَابُ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٨١] ﴿ ءَأَرَبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ ٱللَّهُ اللهُ وَ أَصَحَابُ ٱلجَنَّةِ ﴾ [البقرة: ٨٦] ﴿ ءَأَرَبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ ٱللهُ ٱلوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ يريد التفرّق في العدد والتكاثر، أي: أأن تكون أرباب شتى يستعبدكما هذا، ويستعبدكما هذا ﴿خير ﴾ لكما ﴿أَم ﴾ أن يكون لكما ربّ واحد قهار، لا يُغالَبُ، ولا يُشارَكُ في الربوبيّة؟ وهذا مثل ضربه لعبادة الله وحده، ولعبادة الأصنام.

٤٠ ﴿ مَاتَعْبُدُونَ ﴾ خطاب لهما، ولمن كان على دينهما من أهل مصر ﴿ مِن دُونِهِ ﷺ من دون الله ﴿ إِلّا أَسْمَاء سَمَيْت مُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم ﴾ أي: سمّيتم ما لا يستحق الألوهية: آلهة، ثمّ طفقتم تعبدونها، فكأنّكم لا تعبدون إلا أسماء لا مسمّيات لها. ومعنى: ﴿ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ سمّيتم بها، يقال: سمّيته زيداً،

<sup>(</sup>١) «هم» مكررة في الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٢) هذا تفسير لقوله تعالى: ﴿ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّهَ قَوْمٍ... ﴾ الآية (٣٧).

مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنَ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا بِلَهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْفَيِّمُ وَلَئِكِنَ أَكْمَا اللَّهِ الْمَرَ أَلَّا يَعْلَمُونَ شَى يَصَاحِبَي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَصَيْبِي السِّجْنِ أَمَّا أَكُدُكُما فَيَصَلَّبُ فَتَأْكُمُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِدِّ قُضِى الْأَمْرُ الَّذِي فَيَصَلَّبُ فَتَأْكُمُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِدٍ قَضِى الْأَمْرُ الَّذِي فَيَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَذَكُمُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِدُ وَيَعَلَى الْأَمْرُ اللَّذِي فَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أَذْكُرُ فِي عِندَ رَبِيكَ فَالْسَلَّهُ الشَّيْطُ لَنُ وَحِنْدَ رَبِيهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمِلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّل

وسمّيت بزيد ﴿ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا ﴾ بتسميتها ﴿ مِن سُلطَننِ ﴾ حجّة ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ ﴾ في أمر العبادة والدين ﴿ إِلَّا بِلَنِهِ ﴾ . ثمّ بيّن ما حكم به فقال : ﴿ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ أَ إِلَّا إِيّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ الثابت الذي دلّت عليه البراهين ﴿ وَلَنكِنَ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وهذا يدلّ على أنّ العقوبة تلزم العبد وإن جهل إذا أمكن له العلم بطريقه .

(فَيَسَقِى رَبَّهُ سَيِّده ﴿ خَمْرًا ﴾ أي: يعود إلى عمله ﴿ وَأَمَّا ٱلْآخَدُكُما ﴾ يريد الشرابي ﴿ فَيَصَلَبُ فَتَأْكُمُ أَلَقَلَيْ مِن رَّأْسِهِ ﴾ أي: يعود إلى عمله ﴿ وَأَمَّا ٱلْآخَدُ ﴾ أي: الخبّاز وحسنها هو الملك، وحسن حالك عنده. وأما القضبان الثلاثة فإنبًا ثلاثة أيّام وحسنها هو الملك، وحسن حالك عنده. وأما القضبان الثلاثة فإنبًا ثلاثة أيّام تمضي في السجن، ثم تخرج، وتعود إلى ما كنت عليه. وقال للثاني: ما رأيت من السلال ثلاثة أيّام، ثم تخرج فتقتل. ولمّا سمع الخبّاز صلبه قال: ما رأيت شيئاً. فقال يوسف: ﴿ قُضِي ٱلأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَنَقْتِيَانِ ﴾ أي: قطع وتم ما تستفتيان فيه من أمركما وشأنكما، أي: ما يجرّ إليه من العاقبة، وهي هلاك أحدهما، ونجاة الآخر.

٤٢ ـ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ مَاجٍ مِنْهُمَا ﴾ الظان هو يوسف ـ عليه السلام ـ إن كان تأويله بطريق الاجتهاد، وإن كان بطريق الوحي فالظان هو الشرابي، أو: يكون الظنّ بمعنى اليقين ﴿ أَذَكُرُنِ عِندَ رَبِّكَ ﴾ صفني عند الملك بصفتي، وقص عليه قصّتي لعلّه يرحمني، ويخلّصني من هذه الورطة ﴿ فَأَنسَنهُ الشَّيْطُننُ ﴾ فأنسى الشرابي ﴿ فِكَرَرَتِهِم ﴾ أي: أن يذكره لربّه، أو: عند ربّه. أو: فأنسى يوسف ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره. وفي الحديث: «رحم الله أو: فأنسى يوسف ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره. وفي الحديث: «رحم الله

فَلِينَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكَ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَاثُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِ فِي رُءْ يَنِيَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ ﴾

أخي يوسف لو لم يقل: ﴿اذكرني عند ربّك﴾ لما لبث في السجن سبعاً»(١) ﴿ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ أي: سبعاً عند الجمهور. والبضع: ما بين الثلاث إلى التسع.

٤٣ \_ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكُنتِ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ ﴾ لمّا دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الريّان بن الوليد رؤيا عجيبة هالته، رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس وسبع بقرات عجاف، فابتلعت العجاف السمان، ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبّها، وسبعاً أخر يابسات قد استحصدت، وأدركت، فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها، فاستعبرها فلم يجد في قومه من يحسن عبارتها. وقيل: كان ابتداء بلاء يوسف في الرؤيا، ثمّ كان سبب نجاته أيضاً الرؤيا. ﴿سمان﴾ جمع سمين وسمينة. والعجاف: المهازيل. والعَجَف: الهزال الذي ليس بعده سمانة. والسبب في وقوع ﴿عجاف﴾ جمعاً لعجفاء \_ وأفعل وفعلاء لا يجمعان على فعال \_: حمله على نقيضه وهو سمان. ومن دأبهم حمل النظير على النظير، والنقيض على النقيض. وفي الآية دلالةٌ على أنّ السّنبلات اليابسة كانت سبعاً كالخضر؛ لأنّ الكلام مبنيّ على انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السمان والعجاف، والسنابل الخضر؛ فوجب أن يتناول معنى الأخر السبع، ويكون قوله: ﴿وَأَخِرُ يَابِسَاتُ﴾ بمعنى: وسبعاً أخر ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ ﴾ كأنَّه أراد: الأعيان من العلماء، والحكماء ﴿ أَفْتُونِي فِي رُمْ يَكِي إِن كُشُتُمْ لِلرُّمْ يَا تَمْبُرُونَ ﴾ اللام في ﴿للرؤيا﴾ للبيان، كقوله: ﴿وكانوا فيه من الزاهدين﴾. أو: لأنَّ المفعول به إذا تقدّم على الفعل لم يكن في قوته على العمل فيه مثله إذا تأخّر عنه، فعضد بها. تقول: عبرت الرؤيا، وللرؤيا عبرت. أو: يكون للرؤيا: خبر كان، كقولك: كان فلان لهذا الأمر: إذا كان مستقلًا به، متمكّناً منه، و﴿تعبرون﴾ خبر آخر،

<sup>(</sup>١) رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. (الدر المنثور ٤/ ٥٤١).

## قَالُوٓاْ أَضْغَنَثُ أَحَلَنْدٍ وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَىٰمِ بِعَلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَاذَّكَرَ بَعْدَأْمَنَةِ أَنَا أُنَيِّنُكُ مُ بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ۞ بُوسُفُ أَيْهَا ٱلصِّدِيقُ

أو: حال. وحقيقة عبرت الرؤيا ذكرت عاقبتها، وآخر أمرها، كما تقول: عبرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه، وهو عَبره. ونحوه: أوّلت الرؤيا؛ إذا ذكرت مآلها، وهو مرجعها. وعبرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الأثبات، ورأيتهم ينكرون عبّرت بالتشديد، والتعبير والمعبّر.

23- ﴿ قَالُوٓا أَضْفَتُ أَحْلَمِ ﴾ أي: هي ﴿ أضغات أحلام ﴾ أي: تخاليطها، وأباطيلُها، وما يكون منها من حديث نفس، أو: وسوسة شيطان. وأصل الأضغاث: ما جمع من أخلاط النبات، وحزم من أنواع الحشيش. الواحد: ضغث، فاستعيرت لذلك. والإضافة بمعنى «مِنْ» أي: أضغاث من أحلام. وإنما جمع ؛ وهو حُلْم واحد تزايداً في وصف الحلم بالبطلان. وجاز أن يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها ﴿ وَمَا غَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴾ أرادوا بلأحلام: المنامات الباطلة، فقالوا: ليس لها عندنا تأويل، إنّما التأويل للمنامات الصحيحة. أو: اعترفوا بقصور علمهم، وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بخابرين.

وع - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَهَا ﴾ من القتل ﴿ مِنْهُما ﴾ من صاحبي السجن ﴿ وَادَّكُر ﴾ بالدال هو الفصيح. وأصله: اذتكر، فأبدلت الذال دالاً، والتاء دالاً، وأدغمت الأولى في الثانية لتقارب الحرفين. وعن الحسن: (واذّكر). ووجهه: أنّه قلب التاء ذالاً، وأدغم، أي: تذكّر يوسف، وما شاهد منه ﴿ بَعْدَ أُمَيّةٍ ﴾ بعد مدة طويلة. وذلك أنه حين استفتى الملك في رؤياه، وأعضل على الملك تأويلها، تذكّر الناجي يوسف وتأويله رؤياه، ورؤيا صاحبه، وطلبه إليه أن يذكره عند الملك ﴿ أَنَا أُنْيِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ ، ﴾ أنا أخبركم به عمّن عنده علمه ﴿ فَأَرْسِلُونِ ﴾ وبالياء: يعقوب، أي: فابعثوني إليه لأسأله، فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال:

٤٦ ـ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ ﴾ أيّها البليغ في الصدق، وإنّما قال له ذلك لأنه ذاق أحواله، وتعرّف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء كما أوّل

آفِتْنَا فِي سَنْبِعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَنْبِعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَاسِنَتِ لَعَلِّ آرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ شَيَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَثُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ وَإِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُونَ شَي ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْكُلُنَ مَا فَذَمْتُمْ لَمُنَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ شَي ثُمَّ بَأْقِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ شَيْ

﴿ أَفْتِنَا فِي سَنْبِعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَنْبِعِ شُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَمَلِّىَ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ ﴾ إلى الملك، وأتباعه ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ فضلك ومكانك من العلم فيطلبوك، ويخلصوك من محنتك.

27 - ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبِّعَ سِنِينَ ﴾ هو خبر في معنى الأمر، كقوله: ﴿ أَوْمَنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ( ) وَتُجَهِدُونَ ﴾ [الصف: ١١]. دليله قوله: ﴿ فذروه في سنبله ﴾. وإنّما يخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في وجود المأمور به، فيجعل كأنّه موجود، فهو يخبر عنه ﴿ دَأَبًا ﴾ (٢) بسكون الهمز. وحفص يحرّكه بالفتح. وهما مصدرا دأب في العمل، وهو حال من المأمورين، أي: دائبين ﴿ فَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنُبُلِهِ مِن كيلا يأكله السوس ﴿ إِلّا قَلِيلًا مِتّمًا فَأَكُونَ ﴾ في تلك السنين.

٤٨ - ﴿ ثُمَّ يَأْتِى مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبَعٌ شِدَادٌ يَأْكُنَ ﴾ هو من إسناد المجاز، جعل أكل أهلهن مسنداً إليهن ﴿ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَ ﴾ أي: في السنين المخصبة ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِمّا تُقْصِئُونَ ﴾ تحرزون، وتخبئون.

29 \_ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ ﴾ أي: من بعد أربع عشرة سنة عام ﴿ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ ﴾ من الغوث، أي: يجاب مستغيثهم. أو: من الغيث، أي: يمطرون. يقال: غيثت البلاد: إذا مطرت ﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ العنب، والزيتون، والسمسم، فيتّخذون الأشربة، والأدهان ﴿ تعصرون ﴾: حمزة وعلى. فتأول البقرات السمان

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: واليوم الآخر بدل: «ورسوله» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط ﴿ دأباً ﴾ وهي قراءة: ابن كثير، وابن عامر، ونافع، وحمزة، والكسائي، وأبي عمرو، وأبي جعفر، وخلف، ويعقوب. معجم القراءات القرآنية (٣/ ١٧٤).

وَقَالَ ٱلْمَاكِكُ ٱنْثُونِ بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ النَّيِ وَقَالَ الْمَاخَطُ الْكُنُ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن الَّتِي قَطَّغْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ۚ قُلُبَ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ۚ قُلُبَ

والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب، والعجاف واليابسات بسنين مجدبة، ثمّ بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأنّ العام الثامن يجيء مباركاً، كثير الخير، غزير النعم، وذلك من جهة الوحي.

١٥ ـ فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته، فدعا الملك النسوة المقطّعات أيديهن، ودعا امرأة العزيز، ثمّ ﴿ قَالَ ﴾ لهن : ﴿ مَا خَطْبُكُنَ ﴾؟ ما شأنكن ﴿ إِذْ رَوَدتُنَ يُوسُفَ عَن نَقْسِهِ ﴾ هل وجدتن منه ميلاً إليكن؟ ﴿ قُلْنَ

<sup>(</sup>١) انظره في الدر المنثور (٤٨/٤).

حَسُ لِلَهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ مِن سُوَعُ قَالَتِ أَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْنَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ - وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّلِفِينَ شَي ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ شَيْ ۞ وَمَا أَبْرِيمُ نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَارَةُ الْالسَّوِ إِلَا مَارَحِمَ رَبَ

حَشَ لِلَهِ ﴾ تعجباً من قدرته على خلق عفيف مثله ﴿مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوّمِ ﴾ من ذنب ﴿ قَالَتِ اَمْرَأَتُ الْمَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ ﴾ ظهر، واستقر ﴿ أَنَا رَوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَكِنَ الْصَدِقِينَ ﴾ في قوله: ﴿هي راودتني عن نفسي ﴾. ولا مزيد على شهادتين له بالبراءة، والنزاهة، واعترافهن على أنفسهن بأنه لم يتعلق بشيء مما قذف به.

٧٥ - ثمّ رجع الرسول إلى يوسف، وأخبره بكلام النسوة، وإقرار امرأة العزيز وشهادتها على نفسها، فقال يوسف: ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: امتناعي من الخروج والتثبّت لظهور البراءة ﴿ لِيعَلَمَ ﴾ العزيز ﴿ أَنِي لَمْ أَخُنّهُ بِٱلْفَيْبِ ﴾ بظهر الغيب في حرمته. ﴿ بالغيب ﴾ حال من الفاعل، أو: المفعول، على معنى: وأنا غائب عنه، أو: وهو غائب عني. أو: ﴿ ليعلم ﴾ الملك أنّي لم أخن العزيز. ﴿ وَأَنّ تعريض اللّهَ ﴾ أي: وليعلم أن الله ﴿ لا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْنَاهِينِ ﴾ لا يسدده. وكأنّه تعريض بامرأته في خيانتها أمانة زوجها.

وما أشهد لها بالبراءة الكلّية، ولا أزكّيها في عموم الأفعال. أو: في هذه الحادثة وما أشهد لها بالبراءة الكلّية، ولا أزكّيها في عموم الأفعال. أو: في هذه الحادثة لا ذكرنا من الهم الذي هو الخطرة البشريّة، لا عن طريق القصد، والعزم. وإنّ النّفسَ لأمّارَةُ بِالسُّوءِ أراد الجنس، أي: أنّ هذا الجنس يأمر بالسوء، ويحمل عليه لما فيه من الشهوات. ﴿ إِلّا مَارَحِمَ رَقّةٌ ﴾ إلا البعض الذي رحمه ربّي بالعصمة. ويجوز أن يكون ﴿ ما رحم ﴾ في معنى الزمان، أي: إلا وقت رحمة ربّي، يعني: أنّها أمّارة بالسوء في كلّ وقت إلا وقت العصمة. أو: هو استثناء منقطع، أي: ولكن رحمة ربّي هي التي تصرف الإساءة. وقيل: هو من كلام منقطع، أي: ﴿ وَلكن رحمة ربّي هي الذي قلت ﴿ليعلم ﴾ يوسف ﴿ أنّي لم أخنه ﴾ ولم أمرأة العزيز، أي: ﴿ ذلك ﴾ الذي قلت ﴿ليعلم ﴾ يوسف ﴿ أنّي لم أخنه ﴾ ولم أكذب عليه في حال الغيبة، وجئت بالصدق فيما سئلت عنه ﴿ وما أبرّى وما أبرّى عليه في حال الغيبة، وجئت بالصدق فيما سئلت عنه ﴿ وما أبرّى وما أبرّ وما أبرّى وما أبرّ وما أبرّى وما أبرّ

## إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ تَحِيمٌ ١ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكَ ٱنْنُونِي بِهِ السَّتَخْلِصَهُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ١ ﴿ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَذَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ١ ﴿ وَهِ الْمَلِكُ ٱلْمَنْ الْمَالِكُ اللَّهُ اللّ

نفسي » مع ذلك من الخيانة، فإنّي قد خنته حين قرفته (١)، وقلت: ﴿ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن » وأودعته السجن ـ تريد الاعتذار بما كان منها ـ إنّ كلّ نفس ﴿لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي » إلا نفساً رحمها الله بالعصمة، كنفس يوسف ﴿إِنّ رَبّي غَفُورٌ رّحِيمٌ »، استغفرت رببّا، واسترحمته بما ارتكبت. وإنّما جعل من كلام يوسف، ولا دليل عليه ظاهر؛ لأن المعنى يقود إليه. وقيل: هذا من تقديم القرآن وتأخيره، أي: قوله ﴿ذلك ليعلم » متصل بقوله: ﴿فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطّعن أيديهن ».

\$0 - ﴿وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتْتُونِ بِهِ ٱسْتَخْلِصَهُ لِنَقْسِى﴾ أجعله خالصاً لنفسي ﴿ فَلَمّا كُلّمَهُ ﴾ وشاهد منه ما لم يحتسب ﴿ قَالَ ﴾ الملك ليوسف: ﴿ إِنّكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَا مَكِينً ﴾ ذو محانة ومنزلة ﴿ أُمِينٌ ﴾ مؤتمن على كلّ شيء. رُوي: أنّ الرسول جاءه ومعه سبعون حاجباً، وسبعون مركباً، وبعث إليه لباس الملوك، فقال: أجب الملك، فخرج من السجن. ودعا لأهله: اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار، ولا تعم عليهم الأخبار، فهم أعلمُ الناس بالأخبار في الواقعات. وكتب على باب السجن: هذه منازل البلواء، وقبور الأحياء، وشماتة الأعداء، وتجربة الأصدقاء. ثمّ اغتسل، وتنظف من درن السجن، ولبس ثياباً جدداً، فلمّا دخل على الملك قال: اللهم إنّي أسألك بخيرك من خيره، وأعوذ بعزّتك وقدرتك من شره. ثمّ سلّم عليه، ودعا له بالعبرانيّة، فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان شره. ثمّ سلّم عليه، ودعا له بالعبرانيّة، فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان فتحجب منه، وقال: أيها الصدّيق! إنّي أحبّ أن أسمع رؤياي منك. قال: وما كان منها على الهيئة التي رآها الملك، وقال له: من حقك أن تجمع الطعام وما كان منها على الهيئة التي رآها الملك، وقال له: من حقك أن تجمع الطعام وما كان منها على الهيئة التي رآها الملك، وقال له: من حقك أن تجمع الطعام وما كان منها على الهيئة التي رآها الملك، وقال له: من حقك أن تجمع الطعام وما كان منها على الهيئة التي رآها الملك، وقال له: من حقك أن تجمع الطعام وما كان منها على الهيئة التي رآها الملك، وقال له: من حقك أن تجمع الطعام

<sup>(</sup>۱) «قرفته»: اتهمته.

<sup>(</sup>٢) لا وجه لهذه المبالغة ولا فائدة منها.

قَالَ آجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظُ عَلِيدٌ ۞ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ بَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآهُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۞ ٱلْمُحْسِنِينَ۞

في الأهراء (١)، فيأتيك الخلق من النواحي، ويمتارون منك، ويجتمع لك من الكنوز ما لم يجتمع لأحدٍ قبلك. قال الملك: ومن لي بهذا؟ ومن يجمعه؟

وه و قال يوسف: ﴿ اَجْعَلَىٰ عَلَىٰ خَزَابِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾ ولّني على خزائن أرضك، يعني: مصر ﴿ إِنِّي حَفِيظُ ﴾ أمين أحفظ ما تستحفظنيه، ﴿ عَلِيمٌ ﴾ عالم بوجوه التصرّف. وصف نفسه بالأمانة والكفاية، وهما طلبة الملوك ممن يولّونه. وإنّما قال ذلك ليتوصّل إلى إمضاء أحكام الله، وإقامة الحق، وبسط العدل، والتمكّن من لأجله بعث الأنبياء إلى العباد، ولعلمه أنّ أحداً غيره لا يقوم مقامه في ذلك. فطلبه ابتغاء وجه الله لا لحبّ الملك والدنيا. وفي الحديث: «رحم الله أخي يوسف، لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته، ولكنّه أخر ذلك سنة »(٢). قالوا: وفيه دليلٌ على أنّه يجوز أن يتولى الإنسان عمالة من يد سلطان جائر. وقد كان السلف يتولّون القضاء من جهة الظلمة. وإذا علم النبيّ، أو العالم أنّه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله، ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافر، أو الفاسق، فله أن يستظهر به. وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه، ولا يعترض عليه في كلّ ما رأى، وكان في حكم التابع له.

70- ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ ومثل ذلك التمكين الظاهر ﴿ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض مصر. وكانت أربعين فرسخاً في أربعين. والتمكين: الإقدار، وإعطاء المُكنة ﴿ يَتَبَوَّأُ مِنَهَا حَيْثُ يَشَادُ ﴾ أي: كلّ مكان أراد أن يتخذه منزلاً لم يمنع منه لاستيلائه على جميعها، ودخولها تحت سلطانه. ﴿ نشاء ﴾: مكيّ ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا ﴾ بعطائنا في الدنيا من الملك، والغِنيٰ، وغيرهما من النعم ﴿ مَن نَشَاءُ ﴾ من اقتضت الحكمة أن نشاء له ذلك ﴿ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ في الدنيا.

<sup>(</sup>١) «الأهراء»: مواضع يشتد فيها البرد.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: رواه الثعلبي بإسناد ساقط. (حاشية الكشاف ٢/ ٤٨٢).

## وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَقُونَ ۞ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُدُ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞

٥٧ ـ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يريد يوسف وغيره من المؤمنين إلى يوم القيامة ﴿ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴾ الشرك، والفواحش. قال سفيان بن عيينة: المؤمن يُثاب على حسناته في الدنيا والآخرة، والفاجر يعجّل له الخير في الدنيا، وماله في الآخرة من خلاق. وتلا الآية. رُوي: أنَّ الملك توَّج يوسف، وختمه بخاتمه، وردَّاه بسيفه، ووضع له سريراً من ذهب مكلَّلًا بالَّدرِّ والياقوت، فقال: أمَّا السرير فأشدّ به ملكك، وأمّا الخاتم فأدبّر به أمرك، وأمّا التاج فليس من لباسي ولا لباس آبائي، فجلس على السرير، ودانت له الملوك، وفوض الملك إليه أمره، وعزل قطفير، ثمّ مات بعد، فزوَّجه الملك امرأته، فلمّا دخل عليها قال: أليس هذا خبراً مما طلبت؟ فوجدها عذراء، فولدت له ولدين أفراثيم، وميشا(١). وأقام العدل بمصر وأحبّته الرجال والنساء، وأسلم على يديه الملك وكثير من الناس، وباع من أهل مصر في سنى القحط الطعام بالدراهم والدنانير في السنة الأولى، حتَّى لم يبق معهم شيء منها، ثمَّ بالحليِّ والجواهر في الثانية، ثمّ بالدوابّ في الثالثة، ثمّ بالعبيد والإماء في الرابعة، ثمّ بالدور والعقار في الخامسة، ثمّ بأولادهم في السادسة، ثمّ برقابهم في السابعة حتّى استرقَّهم جميعاً، ثمّ أعتق أهل مصر عن آخرهم، وردّ عليهم أملاكهم. وكان لا يبيع لأحدِّ من المتارين أكثر من حمل بعير.

٥٨ وأصاب أرض كنعان نحو ما أصاب مصر، فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا. وذلك قوله: ﴿ وَجَاآهَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ ﴾ بلا تعريف ﴿ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ لتبدّل الزيّ، ولأنه كان من وراء الحجاب، ولطول المدّة، وهو أربعون سنة.

٥٩ ورُوي أنّه لمّا رآهم وكلّموه بالعبرانيّة، قال لهم: أخبروني مَن أنتم؟
 وما شأنكم؟ قالوا: نحن قوم من أهل الشام، رعاة، أصابنا الجهد، فجئنا

<sup>(</sup>١) هذه الحكاية الإسرائيلية أشبه بحكايات العجائز، وخيالات القصَّاصين.

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَا زِهِمْ قَالَ اتْنُونِ بِأَجْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْثَ أَنِّ أُوفِي الْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ الْمُتَزِلِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُكَالِ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

نمتار. فقال: لعلّكم جئتم عيوناً تنظرون عورة بلادي! فقالوا: معاذ الله! نحن بنو نبيّ حزين لفقد ابن، كان أحبّنا إليه، وقد أمسك أخاً له من أمّه يستأنس به. فقال: ائتوني به إن صدقتم ﴿ وَلَمّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم قَالَ ﴾ أعطى كلّ واحد منهم حمل بعير. وقرىء بكسر الجيم شاذاً ﴿ آتَنُونِ بِأَجْ لَكُم مِنْ أَبِيكُم الله الله الله وضيافتهم. رغبهم الكيّل ﴾ أتمّه ﴿ وَأَنا خَيْرُ ٱلمُنزِلِينَ ﴾ كان قد أحسن إنزالهم، وضيافتهم. رغبهم بهذا الكلام على الرجوع إليه.

٦٠ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِی ﴾ فلا أبيعكم طعاماً ﴿ وَلَا نَقْرَبُونِ ﴾
 أي: فإن لم تأتوني به تحرموا، ولا تقرّبوا، فهو داخل في حكم الجزاء مجزوم معطوف على محلّ قوله: ﴿ فلا كيل لكم ﴾ . أو: هو بمعنى النهي .

71 ـ ﴿ قَالُواْ سَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾ سنخادعه عنه، ونحتال حتّى ننزعه من يده ﴿ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴾ ذلك لا محالة، لا نفرّط فيه، ولا نتوانى. قال: فدعوا بعضكم رهناً. فتركوا عنده شمعون، وكان أحسنهم رأياً في يوسف.

77 ﴿ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ﴾ كوفي عني أبي بكر ﴿ لفتيته ﴾ غيرهم. وهما جمع فتى كإخوة وإخوان في أخ. وفعلة للقلّة، وفعلان للكثرة، أي: لغلمانه الكيالين ﴿ أَجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِم ﴾ أوعيتهم، وكانت نعالاً، أو: أدماً، أو: ورقاً، وهو أليق بالدّس في الرحال ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ﴾ يعرفون حق ردّها، وحق التكرّم بإعطاء البدلين ﴿ إِذَا أَنقَلَهُو اللّهُ أَهْلِهِمْ ﴾ وفرغوا ظروفهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ لعل بإعطاء البدلين ﴿ إِذَا أَنقَلَهُو اللّهُ أَهْلِهِمْ ﴾ وفرغوا ظروفهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ لعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلى الرجوع إلينا، أو: ربّما لا يجدون بضاعة بها يرجعون، أو: ما فيهم من الديانة يعيدهم لرد الأمانة، أو: لم ير من الكرم أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمناً.

٦٣ ـ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ ﴾ بالطعام، وأخبروه بما فعل ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَّانَكَامُنِعَ مِنَّا

ٱلْكَيْتُلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَا نَحَتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَا كَمَا أَمِنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبَلَ فَاللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِي هَلَاهِ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِي هَلَاهِ وَلَكُونَا وَنَذَوْا وَكُلُهُ مَا لَوْا يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِي هَلَاهِ وَضَعَمُنُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا وَنَعِيرُ وَالْفَا وَنَوْدَادُكُيْلَ بَعِيرٍ

ٱلْكَيْـُلُ﴾ يريدون قول يوسف: ﴿فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي﴾ لأنهم إذا أنذروا بمنع الكيل، فقد منع الكيل ﴿فَأَرْسِـلُ مَعَنَـاً أَخَانَا نَكَـتُـلُ﴾ نرفع المانع من الكيل و﴿نكتلُ ﴾ (١): حزة، وعليّ، أي: يكتل أخونا، فينضمّ اكتياله إلى اكتيالنا ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَكَيْفُطُونَ ﴾ عن أن يناله مكروه.

7٤ - ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَىٰ آخِيهِ مِن قَبْلُ ﴾ يعني: أنّكم قلتم في يوسف: ﴿ أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنّا له لحافظون ﴾ كما تقولونه في أخيه، ثمّ خنتم بضمانكم، فما يؤمنني من مثل ذلك؟ ثمّ قال: ﴿ فَاللَّهُ خَيْرُ كَفِظًا ﴾ كوفي عنير أبي بكر لل فتوكل على الله فيه، ودفعه إليهم. وهو حال، أو تمييز. ومن قرأ ﴿ حفظاً ﴾ فهو تمييز لا غير ﴿ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ فأرجو أن ينعم علي مصيبتين. قال كعب لمّا قال: ﴿ فَالله خير حافظاً ﴾ قال الله تعالى: وعزّتي وجلالي! لأردّن عليك كليهما.

70 - ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَا نَبْغِي ﴿ هَا للنفي ، أي: ﴿ مَا نَبْغِي ﴾ ﴿ فَا للنفي ، أي: ﴿ مَا نَبْغِي ﴾ ﴿ فَاللّٰهِ مِنْ الْحِصَان ، أو: ما نريد منك بضاعة أخرى . أو: للاستفهام ، أي: أيّ شيء نطلب وراء هذا؟ ﴿ هَلَاهِ وَ بِضَعَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا ﴾ جملة مستأنفة موضّحة لقوله: ﴿ مَانبغي ﴾ والجمل بعدها معطوفة عليها ، أي: أنّ بضاعتنا ﴿ ردّت إلينا ﴾ فنستظهر بها ﴿ وَنَمِيرُ أَهَّلْنَا ﴾ في رجوعنا إلى الملك ، أي: نجلب لهم ميرة . وهي: طعام يحمل من غير بلدك ﴿ وَنَحَفَظُ أَخَانًا ﴾ في ذهابنا ومجيئنا ، فما يصيبه شيء مما تخافه ﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيمٍ ﴾ نزداد وسق

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: (لِيَكْتَلُ).

ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرُ ﴿ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْقِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْنُنَي بِهِ ع إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَا ءَاتَوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَنبَنِيَ لَا تَذْخُلُواْ مِنْ أَبُوَ بِمُتَفَرِقَةً وَ

بعير باستصحاب أخينا ﴿ ذَالِكَ كَيْلُ يُسِيرٌ ﴾ سهل عليه متيسّر، لا يتعاظمه.

77 - ﴿ قَالَ لَنَ أُرْسِلَمُ مَعَكُمْ حَتَى تُوْتُونِ ﴾ وبالياء: مكي ﴿ مَوْفِقًا ﴾ عهداً ﴿ مِن الله و المعنى: حتى تعطوني ما أتوثق به من عند الله، أي: أراد أن يحلفوا له بالله. وإنّما جعل الحلف بالله موثقاً منه؛ لأنّ الحلف به ممّا يؤكّد به العهود، وقد أذن الله في ذلك، فهو إذن منه ﴿ لَتَأْنُنَي بِدِيه ﴾ جواب اليمين، لأنّ المعنى، حتى تحلفوا: ﴿ لتأتنني به ﴾ ﴿ إِلّا أَن يُحَاطَ بِكُم ﴾ إلا أن تغلبوا، فلم تطيقوا الإتيان به، فهو مفعول له، والكلام المثبت وهو قوله: ﴿ لتأتنني به ﴾ ويتأويل النفي، أي لا تمتنعوا من الإتيان به إلا للإحاطة بكم، يعني: لا تمتنعوا منه لعلة واحدة، وهي: ﴿ أَن يُحاط بكم ﴾، فهو الستثناء من أعم العام في المفعول له. والاستثناء من أعم العام لا يكون إلا في النفي، فلا بدّ من تأويله بالنفي ﴿ فَلَمّا مَا تَوْهُ مَوْفِقَهُ مَ ﴾ قيل: حلفوا بالله ربّ محمد النفي، فلا بدّ من تأويله بالنفي ﴿ فَلَمّا مَا تَوْهُ مَوْفِقَهُ مَ فَيل: حلفوا بالله ربّ محمد عليه؛ لأن المعنى ﴿ قَالَ ﴾ يعقوب: ﴿ الله عَلَ مَا السكتة تفصل بَقُولُ ﴾ من طلب الموثق، وإعطائه ﴿ وَكُلُ ﴾ رقيب مطّلع غير أن السكتة تفصل بين القول والمقول، وذا لا يجوز، فالأولى أن يفرّق بينهما بالصوت، فيقصد بين القول والمقول، وذا لا يجوز، فالأولى أن يفرّق بينهما بالصوت، فيقصد بقوّة النغمة اسم الله.

77 - ﴿ وَقَالَ يَنْبَغِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدِ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبِ مُتَفَرِّفَةٍ ﴾ الجمهور على أنّه خاف عليهم العين لجمالهم، وجلالة أمرهم، ولم يأمرهم بالتفرّق في الكرة الأولى، لأنهم كانوا مجهولين في الكرة الأولى، فالعين حقّ عندنا. ووجوده بأن يحدث الله تعالى عند النظر إلى الشيء والإعجاب به نقصاناً فيه، وخللاً. وكان النبيُ ﷺ يُعوِّذ الحسنَ والحسين \_ رضي الله عنهما \_ فيقول: «أعيذكما بكلمات الله التّامة من كلّ هامّة، ومن كلّ عين لامّة» (١). وأنكر الجُبَّائي (٢) العين، وهو

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۲۳۲) والبخاري (۳۳۷۱) وأبو داود (٤٧٣٧) والترمذي (۲۰٦٠).

<sup>(</sup>٢) هو محمد أبو علي بن عبد الوهاب بن سلام الجُبَّائي المعتزلي، توفي سنة (٣٠٣هـ).

وَمَا أُغْنِى عَنكُم مِنَ اللّهِ مِن شَيْءٌ إِنِ الْحُكُمُ إِلّا لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْمَتَوَكِّلِ الْمُتَوَكِّمُ وَكُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِى عَنْهُم مِّنَ الْمُتَوَكِّمُ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَا وَإِنّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَكُ وَلَكِكنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْها وَإِنّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَكُ وَلَكِكنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْها وَإِنّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَكُ وَلَكِكنَ اللّهِ اللّهِ الْمُحَادَةُ قَالَ اللّهِ الْمُحَادُ إِلَيْهِ أَخَالًا لَهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُحَادُ اللّهِ وَلَمّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ عَاوَى اللّهِ الْمُحَادُ إِلَيْهِ أَخَالًا لَهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْلِدَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مردودٌ بما ذكرنا. وقيل: إنّه أحبّ ألا يفطن بهم أعداؤهم فلا يحتالون لإهلاكهم ﴿ وَمَا أُغْنِى عَنكُم مِنَ اللّهِ مِن اللّهِ أراد بكم سوءاً لم ينفعكم، ولم يدفع عنكم ما أشرت به عليكم من التفرق، وهو مصيبكم لا محالة ﴿ إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلَّا يِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلَتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ التوكل: تفويض الأمر إلى الله تعالى، والاعتماد عليه.

79 \_ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ ضمّ إليه بنيامين. ورُوي: أُنّهم قالوا له: هذا أخونا قد جئناك به، فقال لهم: أحسنتم. فأنزلهم، وأكرمهم، ثمّ أضافهم، وأجلس كلّ اثنين منهم على مائدة، فبقي بنيامين وحده، فبكى، وقال: لو كان أخي يوسف حيّاً لأجلسني معه. فقال يوسف: بقي أخوكم وحيداً! فأجلسه معه على مائدته، وجعل يؤاكله. وقال له: أتحبّ أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: ومن يجد أخاً مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل. فبكيٰ يوسف، وعانقه. ثمّ ﴿ قَالَ ﴾ له: ﴿ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ ﴾ يعقوب ولا راحيل. فبكيٰ يوسف، وعانقه. ثمّ ﴿ قَالَ ﴾ له: ﴿ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ ﴾

فَلَا تَبْتَ إِسَّ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَا جَهَٰزَهُم بِهَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِى رَحْلِ آخِيهِ ثُمُّ أَذَنَ مُؤَذِنُ أَيْتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلْ وَوُنَ ﴿ قَالُواْ وَأَفْبَلُواْ عَلَيْهِم مَاذَا تَفْقِدُ وَنَ الْمَالِ وَلِمَن جَآءً بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ مَعْدُونَ ﴿ وَلَمَن جَآءً بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ مَعْدُ ﴿ وَلِمَن جَآءً بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ مَعْدُ ﴿ وَلِمَن جَآءً بِهِ وَمَا كُنَا سَرِقِينَ ﴿ وَلِمَن جَآءً اللهُ وَاللهُ لَقَدْ عَلِمْتُم مَا حِقْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَا سَرِقِينَ ﴾ وَعِيدُ اللهُ وَلِي فَا لَا اللهُ ا

يوسف ﴿ فَلَا تَبْتَ إِسَ ﴾ فلا تحزن ﴿ يِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ بنا فيما مضى؛ فإنّ الله قد أحسن إلينا، وجمعنا على خير، ولا تعلمهم بما أعلمتك. ورُوي: أنّه قال له: فأنا لا أفارقك، قال: لقد علمت اغتمام والدي بي، فإن حبستك ازداد غمّه، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يُحْمَد، قال: لا أبالي، فافعل ما بدا لك، قال: فإني أدس صاعي في رحلك، ثمّ أنادي عليك بأنّك سرقته ليتهيّأ لي ردّك بعد تسريحك معهم، فقال: افعل.

٧٠ - ﴿ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم ﴾ هيأ أسبابهم، وأوفي الكيل لهم ﴿ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحِلِ آخِيهِ السقاية: هي مشربة يُسْقَى بها، وهي: الصواع. قيل: كان يُسْقَى بها الملك، ثمّ جُعِلت صاعاً يُكال به لعزة الطعام. وكان يشبه الطاس من فضة، أو ذهب ﴿ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِنً ﴾ ثمّ نادى مناد. آذنه: أي أعلمه، وأذن: أكثر الإعلام، ومنه: المؤذن لكثرة ذلك منه. رُوي: أنهم ارتحلوا، وأمهلهم يوسف عليه السلام - حتى انطلقوا، ثمّ أمر بهم، فأدركوا، وحبسوا، ثمّ قيل لهم: ﴿ أَيَّتُهَا أَلْعِيرُ ﴾ هي الإبل التي عليها الأحمال، لأنها تَعير، أي: تذهب وتجيء والمراد: أصحاب العير ﴿ إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ ﴾ كناية عن سرقتهم إيّاه من أبيه.

٧١ \_ ﴿ قَالُواْ وَأَقَبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴾

٧٧ ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ ﴾ هو الصاع ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ عَلَى مَن جاء به. زَعِيمُ ﴾ يقوله المؤذن، يريد: وأنا بحمل البعير كفيل أؤدّيه إلى من جاء به. وأراد: وسق بعير من طعام جعلاً لمن حصله.

٧٣ ـ ﴿ قَالُواْ تَالِلَهِ ﴾ قسم فيه معنى التعجّب ممّا أضيف إليهم ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُهُ مَا جِقْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ استشهدوا بعلمهم لما ثبت عندهم من دلائل دينهم، وأمانتهم، حيث دخلوا، وأفواه رواحلهم مشدودة لئلا تتناول زرعاً، أو طعاماً لأحد من أهل السوق، ولأنهم ردّوا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم ﴿ وَمَا

قَالُوا فَمَا جَزَوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَوُهُ كَذَالِكَ نَجْزِى الظّلِمِينَ ﴿ فَهَدَا إِلَّوْ عَيْتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَشَاهُ وَفَقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ فَلِيهُ مَا كُانَ لِيمَاءَ اللّه

كُنَّاسَـٰرِقِينَ﴾ وما كنّا نُوصف قطّ بالسرقة.

٧٤ ﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَاؤُهُۥ ﴾ الضمير للصواع، أي: فما جزاء سرقته؟ ﴿ إِن كُنتُدُ كَاذِبِينَ ﴾ في جحودكم، وادّعائكم البراءة منه.

٧٥ ﴿ قَالُواْ جَرَّوُهُ مَن وُجِدَ فِى رَجْلِهِ ﴾ أي: جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله . وكان حُكْم السارق في آل يعقوب أن يسترق سنة ، فلذلك استفتوا في جزائه . وقولهم: ﴿ فَهُو جَزَّوُهُ ﴾ تقرير للحكم ، أي: فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير . أو: ﴿ جزاؤه ﴾ : مبتدأ ، والجملة الشرطية كما هي: خبره ﴿ كَذَلِكَ بَحْرِي ٱلظَّل لِمِينَ ﴾ أي: السرَّاق ، بالاسترقاق .

٧٦- ﴿ فَبَدَاً بِأَوْعِبَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآء أَخِيهِ ﴾ فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين لنفي التهمة، حتى بلغ وعاءه، فقال: ما أظن هذا أخذ شيئاً! فقالوا: والله لا نتركه حتى تنظر في رحله، فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا ﴿ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا ﴾ أي: الصواع ﴿ مِن وِعَآء أُخِيهِ ﴾ ذكر ضمير الصواع مرّات، ثمّ أننه؛ لأنّ التأنيث يرجع إلى السقاية، أو: لأن الصواع يذكّر ويؤنّث. الكاف في ﴿ كَذَلِك ﴾ في محلّ النصب، أي: مثل ذلك الكيد العظيم ﴿ كِدْنَا لِيُوسُف ﴾ يعني: علّمناه إياه ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذُ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴾ تفسير للكيد، وبيان له؛ لأنّ الحكم في دين الملك الله أي سيرته ـ للسارق أن يغرم مثلي ما أخذ، لا أن يستعبد ﴿ إِلّا أَن يَشَاء أَن يَشَاء أَن يَ العلم، كما رفعنا درجة يوسف فيه ﴿ وَفَوَ العلماء بالتنوين: كوفيّ، ﴿ مَن نَشَاء ﴾ أي: في العلم، كما رفعنا درجة يوسف فيه ﴿ وَفَوَ العلماء كلّه عليم هم دونه في العلم، وهو الله عز وجلّ.

﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَاسَرَهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِ وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ قِمَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِ وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ قَالُواْ يَسَأَيُّهَا يُبُدِهَا لَهُمْ قَالُواْ يَسَأَيُّهَا الْمَدْوِنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ آَنَ قَالُواْ يَسَأَيُّهَا الْمَدْوِنُ إِنَّ لَهُ وَأَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّالَّةُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّالِمُلْمُ الْمُؤْمِنِ اللَّالَةُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّه

٧٧ ﴿ فَكَالُواْ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُمْ مِن قَبْلُ ﴾ أرادوا يوسف. قيل: دخل كنيسة فأخذ تمثالاً صغيراً من ذهب، كانوا يعبدونه، فدفنه. وقيل: كان في المنزل دجاجة فأعطاها السائل. وقيل: كانت منطقة لإبراهيم ـ عليه السلام ـ يتوارثها أكابر ولده، فورثها إسحاق، ثمّ وقعت إلى ابنته، وكانت أكبر أولاده، فحضنت يوسف، وهي عمّته بعد وفاة أمّه، وكانت لا تصبر عنه. فلمّا شبّ أراد يعقوب أن ينزعه منها، فعمدت إلى المنطقة فحزمتها على يوسف تحت ثيابه، وقالت: فقدت منطقة إسحاق، فانظروا مَن أخذها، فوجدوها محزومة على يوسف، فقالت: إنّه لي سَلَم، أفعل به ما شئت، فخلاه يعقوب عندها حتى ماتت.

ورُوي: أنّهم لمّا استخرجوا الصاع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم حياء، وأقبلوا عليه، وقالوا له: فضحتنا، وسوّدت وجوهنا. يا بني راحيل! ما يزال لنا منكم بلاء. متى أخذت هذا الصاع؟ فقال: بنو راحيل الذين لايزال منكم عليهم بلاء؟! ذهبتم بأخي فأهلكتموه، ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحالكم ﴿ فَأَسَرَّهَا ﴾ أي: مقالتهم إنّه سرق، كأنّه لم يسمعها ﴿ يُوسُفُ فِي نَقْسِهِ ء وَلَمْ يُبِّهِ هَا لَهُم ً قَالَ أَنتُم شَرُّ مَكَانًا ﴾ تمييز، أي: أنتم شر منزلة في السرق، لأنكم سرقتم أخاكم يوسف من أبيه ﴿ وَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ تقولون، أو تكذبون.

٧٨ ﴿ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَزِيرُ إِنَّ لَهُۥ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ في السنّ، وفي القدر ﴿ فَخُذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُۥ ﴾ أبدله على وجه الاسترهان، أو: الاستعباد، فإنّ أباه يتسلى به عن أخيه المفقود ﴿ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ إلينا، فأتمم إحسانك. أو: من عادتك الإحسان، فأجر على عادتك، ولاتغيّرها.

٧٩ ﴿ قَالَ مَعَــَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِنـدَهُۥ ﴾ أي: نعوذ بالله معاذاً

إِنَّا إِذَا لَظَلِمُونَ ﴿ فَلَمَّا اَسْتَنْعَسُوا مِنْهُ حَكَصُوا نِحِيَّا قَالَ كَيِرُهُمْ أَلَمْ نَعْلَمُوا فَخِيَّا أَقَالَ كَيْرُهُمْ أَلَمْ نَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَوْقِقًا مِنَ اللّهِ وَمِن قِبْلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِيَ أَنِي أَوْ يَعْكُمُ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ الْرَجِعُوا إِلَىٰ أَنْذَ أَبْرَحُ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِيَ أَنِي أَوْ يَعْكُمُ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ الْرَجِعُوا إِلَىٰ الْمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

من أن نأخذ، فأضيف المصدر إلى المفعول به، وحذف «من» ﴿ إِنَّا إِذَا لَظُنْلِمُونَ ﴾ «إذاً» جواب لهم وجزاء، لأنّ المعنى: إن أخذنا بدله ظلمنا. وهذا لأنّه وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد الصاع في رحله، واستعباده. فلو أخذنا غيره كان ذلك ظلماً في مذهبكم، فلم تطلبون ما عرفتم أنّه ظلم؟

٨١ - ﴿ ٱرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَا إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ ﴾ وقرى ، ﴿ سُرِّق ﴾ ،
 أي: نُسِب إلى السرقة ﴿ وَمَاشَهِدْنَا ﴾ عليه بالسرقة ﴿ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا ﴾ من سرقته ،

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنِفِظِينَ ﴿ وَسَّئِلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلِّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرِ ٱلَّتِيَ أَفَّلْنَا فِيهَ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ فَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبَرٌ جَمِيكٌ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ

وتيقّنًا إذ الصواع استخرج من وعائه ﴿ وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَنِفِظِينَ﴾ وما علمنا أنّه سيسرق حين أعطيناك الموثق.

٨٢ \_ ﴿ وَسُكِلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَا فِيهَا ﴾ يعني: مصر، أي: أرسل إلى أهلها، فاسألهم عن كنه القصة ﴿ وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ ٱقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ وأصحاب العير. وكانوا قوماً من كنعان من جيران يعقوب \_ عليه السلام \_ ﴿ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُوبَ ﴾ في قولنا.

٨٣ ـ فرجعوا إلى أبيهم وقالوا له ما قال لهم أخوهم ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ اللهُ مَا قال لهم أخوهم ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ اللهُ أَنَّ اللهِ أَنَّ السارق يسترق لولا فتواكم، وتعليمكم ﴿ فَصَبَرُ جَيبُلُ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَيعًا ﴾ بيوسف، وأخيه، وكبيرهم ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بحالي في الحزن، والأسف ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ الذي لم يبتلني بذلك إلا لحكمة.

٨٤ - ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُم ﴾ وأعرض عنهم كراهة لما جاؤوا به. ﴿ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ وَسُفَ ﴾ أضاف الأسف وهو أشد الحزن، والحسرة - إلى نفسه. والألف بدل من ياء الإضافة. والتجانس بين الأسف ويوسف غير متكلف. ونحوه: ﴿ اَتَّاقَلْتُكُم إِلَى اَلْأَرْضِ اَرَضِيبتُم ﴾ [التوبة: ٣٨] ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٦] ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٦] ﴿ وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٤] ﴿ مِن سَبَا بِنَبَا ﴾ [النمل: ٢٢]. وإنّما تأسف على يوسف دون أخيه وكبيرهم لتمادي أسفه على يوسف دون الآخرين، وفيه دليلٌ على أنّ الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضاً عنده طريّاً ﴿ وَأَيْضَتْ عَيْنَاهُ ﴾ إذ أكثر الاستعبار، ومحقت العبرة سواد العين، وقلبته إلى بياض كدر. قيل: قد عمي بصره. وقيل: كان يدرك إدراكاً ضعيفاً وفيت أنه ويسف إلى حين لقائه من الحزن. قيل: ما جفّت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه من يعقوب. ويجوز للنبي عَنِي الله من يعقوب. ويجوز للنبي عَنْهُ مَا الله من يعقوب. ويجوز للنبي عَنْهُ مَا الله من يعقوب. ويجوز للنبي عَنْهُ الله من يعقوب. ويجوز للنبي المُنْهُ الله من يعقوب. ويجوز للنبي عَنْهُ الله من يعقوب المؤمن وقت فراق يوسف المؤمن ويوسل المؤمن ويوسف المؤمن المؤمن ويوسف المؤمن ويوسف عراق المؤمن ويوسف المؤمن ويوسف المؤمن ويوسف عراق المؤمن

فَهُوَ كَظِيدٌ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَقَّىٰ تَكُوْنَ حَرَضًا أَوْ تَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَٰلِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَقِي وَحُزْنِ ٓ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

أن يبلغ به الجزع ذلك المبلغ، لأنّ الإنسانَ مجبولٌ على ألا يملك نفسه عند الحزن، فلذلك حمد صبره. ولقد بكى رسول الله على على ولده إبراهيم، وقال: «القلب يجزع، والعين تدمع، ولا نقول ما يسخط الربّ، وإنّا عليك يا إبراهيم لمحزونون» (۱). وإنّما المذمومُ: الصّياح، والنياحة، ولطم الصدور والوجوه، وتمزيق الثياب ﴿ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ مملوء من الغيظ على أولاده، ولا يظهر ما يسوؤهم. فعيل بمعنى مفعول، بدليل قوله: ﴿ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكَظُومٌ ﴾ القلم: ٤٨] من: كظم السقاء: إذا شدّه على ملئه.

٨٦ - ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَنِي وَحُرْنِ إِلَى اللهِ ﴾ البت: أصعب الهم؟ الذي لا يصبر عليه صاحبه، فيبقه إلى الناس، أي: ينشره، أي: لا أشكو إلى أحدٍ منكم ومن غيركم، إنّما أشكو إلى ربّي، داعياً له، وملتجناً إليه، فخلوني وشكايتي. ورُوي أنّه أوحي إلى يعقوب إنما وجدت عليكم ؛ لأنكم ذبحتم شاة، فوقف ببابكم مسكين، فلم تطعموه، وإنّ أحبّ خَلْقي إليّ الأنبياء، ثمّ المساكين، فاصنع طعاماً، وادع عليه المساكين. وقيل: اشترى جارية مع ولدها، فباع ولدها، فبكت حتى عميت ﴿ وَأَعْلَمُ مِن اللهِ مَا لا نَعْلَمُون ﴾ وأعلم من فباع ولدها، أنه يأتيني الفرج من حيث لا أحتسب. ورُوي: أنّه رأى مَلَك الموت في منامه، فسأله: هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا، والله، هو حيّ فاطلبه. وعلمه هذا الدعاء: ياذا المعروف الدائم الذي لا ينقطع أبداً، ولا يحصيه غيرك، فرّج عني.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم (۲۳۱۵).

يَكَبَنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَانِتَسُوا مِن رَقِّحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَانِتَسُ مِن رَقِّحِ اللهِ إِلَّا اَلْقَوْمُ الْكَنفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا اَلْمَزِيرُ مَسَنا وَأَهْلَنا الشَّرُ وَحِثْنَا بِبِضَكَعَةِ مُزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ فَيَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ﴿ فَا قَالُواْ أَوْنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَا آخِي

٨٧ ﴿ يَكَبِنِيَّ أَذَهَبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَآخِيهِ ﴾ فتعرّفوا منهما، وتطلّبوا خبرهما. وهو تفعّل من الإحساس، وهو: المعرفة ﴿ وَلَا تَأْيَّتُسُواْ مِن رَقِح اللّهِ ﴾ ولا تقنطوا من رحمة الله، وفَرَجِه. ﴿ إِنَّهُ ﴾ إنّ الأمر، والشأن ﴿ لَا يَأْيْتُسُ مِن رَقِّج اللهِ إِلّا اَلْقَوْمُ اللّهَ وَنعمته. وأمّا الكافر فلا يعرف رحمة الله، ولا تقلّبه في نعمته فييأس من رحمته.

٨٨ فَاللَّهُ الْعَارِيْرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الشَّرُ الهِ الهِ الهِ مصر ﴿ فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ على يوسف وَ قَالُواْ يَتَأَيُّهُ الْعَرْيِرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الشَّرُ الهِ الهِ الهِ الهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٨٩ ـ لما قالوا: ﴿مسّنا وأهلنا الضرّ﴾ وتضرعوا إليه، وطلبوا منه أن يتصدّق عليهم، ارفضّت عيناه، ولم يتمالك أن عرّفهم نفسه، حيث ﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مّا فَعَلَتُم بِيُوسُفَ ﴾؟ أي: هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه ﴿ وَأَخِيهِ إِذَ أَنتُم مَا فَعَلْتُم بِيوسف وأخيه ﴿ وَأَخِيهِ إِذَ أَنتُم فِي حدّ السّفه، والطيش؟ وَفَعَلَهُم بَأْخِيه: تعريضهم إيّاه للغمّ بإفراده عن أخيه لأبيه وأمّه، وإيذاؤهم له بأنواع الأذى.

• • • ﴿ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ ﴾ بهمزتين: كوفي، وشاميّ ﴿ لَأَنتَ يُوسُفُ ﴾ اللام لام الابتداء، و﴿ أَنتَ ﴾ مبتدأ، و﴿ يوسف ﴾ خبره، والجملة: خبر إنّ ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذَا أَخِي ﴾ وإنّما ذكر أخاه وهم قد سألوه عن نفسه، لأنّه كان في ذكر

قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْدِ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيبَ أَجَرَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيبَ شَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيبِ شَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيبِ شَيْ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أخيه بيان لما سألوه عنه ﴿ قَدْمَنَ ٱللّهُ عَلَيْنَا ﴾ بالألفة بعد الفرقة. وذكر نعمة الله بالسلامة والكرامة، ولم يبدأ بالملامة ﴿ إِنّهُ مَن يَتّقِ ﴾ الفحشاء ﴿ وَيَصْبِرْ ﴾ عن المعاصي، وعلى الطاعة ﴿ وَإِنَ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: أجرهم. فوضع المحسنين موضع الضمير؛ لاشتماله على المتقين والصابرين. وقيل: مَن يتق مولاه، ويصبر على بلواه، لا يضيّع أجره في دنياه، وعقباه.

91 \_ ﴿ قَالُواْ تَـاللَّهِ لَقَدْ مَاثَـرَكَ اللّهُ عَلَيْتَنَا ﴾ اختارك وفضّلك علينا بالعلم، والحلم، والتقوى، والصبر الحسن ﴿ وَإِن كُنّا لَخَنطِيبَ ﴾ وإنّ شأننا وحالنا أنّا كنّا خاطئين متعمّدين للإثم لم نتّق، ولم نصبر. لا جرم أنّ الله أعزّك بالملك، وأذنّنا بالتمسكن بين يديك.

97 - ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ﴾ لا تعيير عليكم ﴿ اَلْيُومَ ﴾ متعلّق بالتثريب، فما أو: بيغفر. والمعنى: لا أثربكم اليوم، وهو اليوم الذي هو مظنّة التثريب، فما ظنكم بغيره من الأيّام؟ ثمّ ابتدأ فقال: ﴿ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمُ ﴾. فدعا لهم بمغفرة ما فرط منهم. يقال: غفر الله لك، ويغفر لك، على لفظ الماضي والمضارع. أو: ﴿ اليوم يغفر الله لكم ﴾ بشارة بعاجل غفران الله. ورُوي: أنّ رسول الله على أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح فقال لقريش: ﴿ما ترونني فاعلاً بكم؟ ﴾ قالوا: نظن خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم، وقد قدرت. فقال: ﴿ أقول ما قال أخي يوسف: ﴿ لا تثريب عليكم اليوم ﴾ "(١). ورُوي: أنّ أبا سفيان لمّا جاء ليسلم قال له العباس: إذا أتيتَ رسول الله فاتلُ عليه: ﴿ قال لا تثريب عليكم اليوم ﴾ ففعل. فقعل. فقال رسول الله عليه الله ولمن علّمك (٢٠). ويُروى:

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: أخرجه النسائي والبيهقي بمعناه وأتم منه، وأخرجه الثعلبي بهذا اللفظ وأتم منه. (حاشية الكشاف ٢ /٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: لم أجده. (حاشية الكشاف ٢ /٥٠٣).

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ اَذْهَبُوا بِقَمِيمِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلاً أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْ تَأْلَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْفَصَدِيمِ

أنّ إخوته لمّا عرفوه أرسلوا إليه: أنّك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشيّاً، ونحن نستحيي منك لما فرط منّا فيك. فقال يوسف: إنّ أهل مصر وإن ملكت فيهم فإنهم ينظرون إليّ بالعين الأولى، ويقولون: سبحان من بلّغ عبداً بيْع بعشرين درهماً ما بلغ، ولقد شرفت الآن بكم حيث علم الناس أنّي من حفدة إبراهيم في وَهُو أَرْحَمُ ٱلرّخِمِينِ في أي: إذا رحمتكم وأنا الفقير القتور، فما ظنّكم بالغنى الغفور؟

97 \_ ثم سألهم عن حال أبيه، فقالوا: إنّه عمي من كثرة البكاء، قال: ﴿ آذْهَبُواْ بِقَمِيصِى هَكُذَا ﴾ قيل: هو القميص المتوارث الذي كان في تعويذ يوسف، وكان من الجنّة، أمره جبريل أن يرسله إليه، فإنّ فيه ريح الجنّة، لا يقع على مبتلى، ولا سقيم إلا عُوفي ﴿ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ يصر بصيراً. تقول: جاء البناء محكماً، أي: صار. أو: ﴿ يأت ﴾ إليّ وهو بصير قال يهوذا: أنا أحمل قميص الشفاء، كما ذهبت بقميص الجفاء. وقيل: حمله وهو حاف، حاسر من مصر إلى كنعان، وبينهما مسيرة ثمانين فرسخاً. ﴿ وَأَتُونِ يَا هَلِكُ مَا اغتموا بأخبار ملكي، كما اغتموا بأخبار هلكي.

95 - ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ ﴾ خرجت من عريش مصر. يقال: فصل من البلد فصولاً: إذا انفصل منه، وجاوز حيطانه ﴿ قَالَ ـ ٱبُوهُمْ ﴾ لولد ولده، ومن حوله من قومه ﴿ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ أوجده الله ريح القميص من حين أقبل من مسيرة ثمانية أيام ﴿ لَوّلا آن تُفَيِّدُونِ ﴾ التفنيد: النسبة إلى الفند، وهو الخرف، وإنكار العقل، من هرم، يقال: شيخ مفند. والمعنى: لولا تفنيدكم إيّاي لصدّقتموني.

٩٥ \_ ﴿ قَالُواْ ﴾ أي: أسباطه ﴿ تَأْلَقُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴾ لفي ذهابك

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَى وَجِهِدِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ مُنَ الْغَفُورُ الرَّحِيثُ ﴿ فَا لَمَا اللَّهُ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبُويَهِ اللَّهِ أَبُويَةِ إِلَيْهِ أَبُويَةٍ إِلَيْهِ أَبُويَةٍ إِلَيْهِ أَبُويَةٍ إِلَيْهِ أَبُويَةٍ إِلَيْهُ أَمُو الْغَفُورُ الرَّحِيثُ ﴿ إِلَيْهِ أَبُويَةٍ الْمَا يَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَنْفُورُ الرَّحِيثُ ﴿ إِلَيْهِ أَبُويَةٍ إِلَيْهِ أَبُولَ المَّا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَئَ

عن الصواب قديماً في إفراط محبّتك ليوسف، أو: في خطتك القديم من حبّ يوسف، وكان عندهم أنّه قد مات.

97 - ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَصِيرُ ﴾ أي: يهوذا ﴿ أَلْقَنْهُ عَلَى وَجَهِهِ ﴾ طرح البشير القميص على وجه يعقوب ، أو: ألقاه يعقوب ﴿ فَأَرْتَدَ ﴾ فرجع ﴿ بَصِيرًا ﴾ يقال: ردّه فارتد. وارتده: إذا ارتجعه ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ ﴾ يعني: قوله ﴿ إِنّي الْجد ربح يوسف ﴾ أو: قوله ﴿ ولا تيأسوا من روح الله ﴾ . وقوله: ﴿ إِنّي أَعَلَمُ مِنَ ٱللّهِ مَا لا تعلّمون ﴾ كلام مبتدأ ، لم يقع عليه القول . أو: وقع عليه ، والمراد قوله: ﴿ إِنّما أَشَكُو بَتّي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ . ورُوي: أنّه سأل البشير: كيف يوسف؟ قال: هو ملك مصر ، فقال: ما أصنع بالملك؟! على أيّ دين تركته؟ قال: على دين الإسلام . قال: الآن تمّت النعمة .

٩٧ - ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا ٱسۡتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خُطِعِينَ ﴾ أي: سل الله مغفرة
 ما ارتكبنا في حقّك، وحقّ ابنك، إنّا تبنا، واعترفنا بخطايانا.

٩٨ - ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسَتَغْفِرُ لَكُمُّ رَبِّ إِنَّامُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أخر الاستغفار إلى وقت السحر، أو: إلى ليلة الجمعة، أو: ليتعرّف حالهم في صدق التوبة، أو: إلى أن يسأل يوسف هل عفا عنهم.

99 - ثمّ إنّ يوسف وجه إلى أبيه جهازاً ومئتي راحلة ليتجهّز إليه بمن معه، فلمّا بلغ قريباً من مصر خرج يوسف والملك في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم، فتلقّوا يعقوب وهو يمشي يتوكّا على يهوذا فيكمّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ ءَاوَئ إليه في ضمّ إليه في أبّويّه واعتنقهما. قيل: كانت أمّه باقية، وقيل: ماتت، وتزوج أبوه خالته. والخالة أمّ، كما أن العمّ أب. ومنه قوله: في وَإِلَه ءَابَآبِك إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ اللهِم أنزلهم في مضرب خيمة، دخولهم عليه قبل دخولهم مصر: أنّه حين استقبلهم أنزلهم في مضرب خيمة،

وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُوبَ عِلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُمُ سُجَدًّا وَقَالَ يَتَأَبَّتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَشَرَكُمْ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ وَقِ اللَّهُ عَلَى مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتُ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلْمِيْدِ وَكُنْ إِخْوَقِتُ

أو قصر كان له ثمّة، فدخلوا عليه، وضمّ إليه أبويه ﴿ وَقَالَ ﴾ لهم بعد ذلك: ﴿ اَدَّ خُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ اللّهُ ءَامِنِينَ ﴾ من ملوكها. وكانوا لا يدخلونها إلا بجوار، أو: من القحط. وروي: أنّه لمّا لقيه قال يعقوب عليه السلام -: السلام عليك يا مذهب الأحزان. وقال له يوسف: يا أبتِ بكيت عليّ حتّى ذهب بصرك، ألم تعلم أنّ القيامة تجمعنا؟ قال: بلى، ولكن خشيتُ أن يسلب دينك فيحال بيني وبينك. وقيل: إنّ يعقوب وولده دخلوا مصر، وهم اثنان وسبعون ما بين رجل وامرأة، وخرجوا منها مع موسى ومقاتلتهم ستمئة ألف وخمسمئة وبضعة وسبعون رجلًا سوى الذريّة والهرمى. وكانت الذريّة ألف ألف ومئتي ألف.

في مجلسه مستوياً على سريره، واجتمعوا إليه، أكرم أبويه فرفعهما على السرير في مجلسه مستوياً على سريره، واجتمعوا إليه، أكرم أبويه فرفعهما على السرير فوخروا له يعني الأخوة الأحد عشر والأبوين فرسجداً وكانت السجدة عندهم جارية مجرى التحيّة والتكرمة، كالقيام، والمصافحة، وتقبيل البد. وقال الزجّاج: سنة التعظيم في ذلك الوقت أن يسجد للمعظم. وقيل: فوخروا لأجل انحناء دون تعفير الجباه، وخرورهم سجّداً يأباه. وقيل: فوخروا لأجل يوسف فرسجّداً في استنبائهم وقال يوسف فرسجّداً وفي استنبائهم وقال يكابّر هذا تأويل رُبّي من قبل قد جعكها أي: الرؤيا فريّ حقّا أي: صادقة. وكان بين الرؤيا وبين التأويل أربعون سنة، أو ثمانون، أو ستّ وثلاثون، أو النتون، أو ستّ وثلاثون، أو النتون، أو ستّ وثلاثون، أو النتون، أو ست وثلاثون، أو اليه، وبه، وكذلك: أساء اليه، وبه في أذ أخرَجني مِن السِّجنِ في ولم يذكر الجبّ، لقوله: فلا تثريب عليكم اليه، وبه في أبدًو من البادية، لأنهم كانوا أصحاب مواش ينتقلون في اليوم في وَجَانَ بِكُمْ مِن البادية، لأنهم كانوا أصحاب مواش ينتقلون في اليوم والمناجع (الفرد) في أن نَزَعُ الشّيطنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ في أي: أفسد بيننا، والمناجع (المناجع) في المناجع أن نَرْعُ الشّيطنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ الْمَاء أي: أفسد بيننا،

<sup>(</sup>١) «المناجع»: جمع المنجع، وهو الموضع الذي يُقصد لما فيه من كلأ وماء.

إِذَ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ هُوَ اَلْعَلِيمُ الْمُلَّكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وأغرى ﴿ إِنَّ رَقِ لَطِيفُ لِمَا يَشَآهُ ﴾ أي: لطيف التدبير ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ بتأخير الآمال إلى الآجال. أو: حكم بالائتلاف بعد الاختلاف.

1.١ ﴿ وَعَلَّمْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ ﴾ ملك مصر ﴿ وَعَلَّمْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ ﴾ ملك مصر ﴿ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱللَّمَادِيثِ ﴾ تفسير كتب الله ، أو: تعبير الرؤيا. و ﴿ مَن ﴾ فيهما للتبعيض إذ لم يؤت إلا بعض ملك الدنيا، وبعض التأويل. ﴿ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ انتصابه على النداء ﴿ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱلدَّانِي وَلَا لَهُ مَن الذي تتولاني بالنعمة في الدارين، وتوصل الملك الفاني بالملك الباقي ﴿ وَوَقَنِي مُسلِمًا ﴾ طلب الوفاة على حال الإسلام، كقول يعقوب لولده: ﴿ وَلا مَن اللهُ وَأَنتُم مُسلِمُ وَاللهُ أَمْرِي. وفي «عصمة وعن الضحاك: مخلصاً. وعن التستري: ﴿ مسلما ﴾ إليك أمري. وفي «عصمة الأنبياء»: إنّما دعا به يوسف ليقتدي به قومه ومن بعده ممن ليس بمأمون العاقبة؛ لأنّ ظواهر الأنبياء لنظر الأمم إليهم ﴿ وَٱلْحِقِّنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾ من آبائي، أو: على العموم.

ورُوي أنّ يوسف أخذ بيد يعقوب، فطاف به في خزائنه، فأدخله خزائة الذهب والفضّة، وخزائن الثياب، وخزائن السلاح، حتّى أدخله خزانة القراطيس، قال: يا بنيّ ما أعقك! عندك هذه القراطيس، وما كتبت إليّ على ثماني مراحل. فقال: أمرني جبريل. قال: أو ما تسأله؟ قال: أنت أبسط إليه منّي، فاسأله. فقال جبريل: الله أمرني بذلك؛ لقولك: ﴿وأخاف أن يأكله الذئب﴾ قال: فهلا خفتني! ورُوي: أنّ يعقوب أقام معه أربعاً وعشرين سنة، ثمّ مات، وأوصى أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه إسحاق. فمضى بنفسه، ودفنه ثمّة، ثمّ عاد إلى مصر، وعاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة. فلمّا تمّ أمره طلبت نفسه الملك الدائم، فتمنى الموت. وقيل: ما تمناه نبيّ قبله ولا بعده، فتوفّاه الله طيّباً طاهراً، فتخاصم أهل مصر، وتشاحنوا في دفنه، كلّ يحبّ أن يُدفن في محلّتهم، حتّى هموا بالقتال، فرأوا أن يعملوا له صندوقاً من مرمر

ذَالِكَ مِنْ أَنْهَا َ الْغَنْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذَا جَمْعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ اللهُ وَمَا أَشَاهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ اللهُ وَمَا آسَنَهُ اللهُ مَعْوَ الْمَرَافَةُ وَمَا آسَنَهُ اللهُ مَا أَحَرُ إِنْ هُوَ وَمَا آسَنَهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

وجعلوه فيه، ودفنوه في النيل بمكان يمرّ عليه الماء، ثمّ يصل إلى مصر ليكونوا كلّهم فيه شُرْعاً، حتّى نقل موسى ـ عليه السلام ـ بعد أربعمئة سنة تابوته إلى بيت المقدس. وولد له أفراثيم، وميشا، وولد لإفراثيم نون، ولنون يوشع فتى موسى. ولقد توارثت الفراعنة من العماليق بعده مصر، فلم تزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه.

1.1 ﴿ وَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما سبق من نبأ يوسف. والخطاب لرسول الله ﷺ وهو مبتدأ ﴿ مِنْ أَنْبَاكِهِ الْفَيْبِ ﴾ و﴿ فُرْجِيهِ إِلَيْكَ ﴾ خبران ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْمٍ مَ لَدى بني يعقوب ﴿ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرُهُمْ ﴾ عزموا على ما همّوا به من إلقاء يوسف في البئر ﴿ وَهُمْ يَكُرُونَ ﴾ بيوسف، ويبغون له الغوائل. والمعنى: أنّ هذا النبأ غيب لم يحصل لك إلا من جهة الوحي ؛ لأنّك لم تحضر بني يعقوب حين اتفقوا على إلقاء أخيهم في البئر.

العموم، أو: أهل محرّضت بمُؤمنِينَ ﴿ أَرَادُ العموم، أو: أهل محّة، أي: وما هم بمؤمنين ولو اجتهدت كلّ الاجتهاد على إيمانهم.

١٠٤ ﴿ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ ﴾ على التبليغ، أو: على الرآن. ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ جُعْل ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحْتٌ ﴾ ماالقرآن إلا عظة من الله ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ وحتّ على طلب النجاة على لسان رسولٍ من رسله.

١٠٥ ﴿ وَكَأَيْنِ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ من علامة، ودلالة على الخالق، وعلى صفاته، وتوحيده ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ﴾ على الآيات، أو: على الأرض، ويشاهدونها ﴿ وَهُمْ عَنْهَا ﴾ عن الآيات ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ لا يعتبرون بها. والمراد: ما يرون من آثار الأمم الهالكة، وغير ذلك من العبر.

١٠٦ \_ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكِ ثُرُهُم مِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ أي: وما يؤمن أكثرهم في

أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَشِيةٌ مِّن عَذَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ يَشْعُرُونَ إِنَّا مِن اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللهِ وَمَا أَنَا مِن اللهُ مُركِينَ إِنَّا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ اللهِ وَمَا أَنَا مِن اللهُ مَنْ اللهُ وَمَا أَنْ مِن اللهُ مَنْ وَمَا أَنَا مِن اللهُ مُنْ وَاللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

إقراره بالله، وبأنّه خلقه، وخلق السموات والأرض إلا وهومشرك بعبادة الوثن. الجمهور على أنبّا نزلت في المشركين؛ لأنبّم مقرّون بالله خالقهم، ورازقهم. وإذا حزبهم أمر شديد دعوا الله، ومع ذلك يشركون به غيره. ومن جملة الشرك: ما يقوله القدريّة من إثبات قدرة التخليق للعبد. والتوحيد المحض: ما يقوله أهل السنّة، وهو: أنّه لا خالق إلا الله.

1٠٧ ـ ﴿ أَفَالَمِنُوٓا أَن تَأْتِيهُمْ غَاشِيَةٌ ﴾ عقوبة تغشاهم، وتشملهم ﴿ مِّنْ عَذَابِ ٱللّهِ أَقَ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ القيامة ﴿ بَغْتَةَ ﴾ حال، أي: فجأة ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بإتيانها

1.۸ - ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ ﴾ هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد ﴿ سَبِيلِ ﴾ . والسبيل والطريق يذكّران ويؤنثان. ثم فسر سبيله بقوله: ﴿ أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ أي: أدعوا إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء ﴿ أَنَا ﴾ تأكيد للمستتر في ﴿ أدعو ﴾ ﴿ وَمَنِ اتّبَعني ﴾ عطف عليه ، أي: أدعو إلى سبيل الله أنا، ويدعو إليه من اتبعني ، أو: ﴿ أنا ﴾ مبتدأ ، و﴿ على بصيرة ﴾ خبر مقدم ﴿ ومن اتبعني ﴾ عطف على ﴿ أنا ﴾ . يخبر ابتداء بأنه ومن اتبعه على حجة وبرهان ، لا على هوى ﴿ وَسُبْحَنَ اللّهِ ﴾ وأنزّهه عن الشركاء ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الشَمْرِكِينَ ﴾ مع الله غيره .

1.9 ـ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ لاملائكة ، لأنهم كانوا يقولون: ﴿ لو شاء رَبّنا لأنزل ملائكة ﴾ أو: ليست فيهم امرأة ﴿ نُوحِى ﴾ بالنون: حفص ﴿ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْفُرِيّ ﴾ لأنهم أعلم، وأحلم. وأهل البوادي فيهم الجهل، والجفاء ﴿ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَلَدَارُ والجفاء ﴿ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَلَدَارُ والجفاء ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُهُ السّرِكِ ، وآمنوا به ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ وبالياء: مكّي، وأبو عمرو، وحمزة، وعلى.

حَتَّى إِذَا اُسْتَنْفَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّى مَن نَسَآةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ اَلْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ شَهَّلَةً كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَ بِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعِ وَلَاكِن تَصْدِيقَ اللّذِي بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ شَهِ

11. ﴿ حَتَّ إِذَا اَسْتَيْعَسَ ٱلرَّسُلُ ﴾ يئسوا من إيمان القوم ﴿ وَظَنَّوا أَنَّهُمْ قَدَ كُذِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

المار ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ ﴾ أي: في قصص الأنبياء وأممهم. أو: في قصة يوسف وإخوته ﴿ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ حيث نقل من غاية الحبّ إلى غيابة الجبّ، ومن الحصير إلى السرير. فصارت عاقبة الصبر: سلامة وكرامة، ونهاية المكر: وخامة وندامة ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ ﴾ ما كان القرآن حديثًا مفترى كما زعم الكفّار ﴿ وَلَنَكِن تَصَدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَذَيهِ ﴾ ولكن تصديق الكتب التي تقدّمته، ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يحتاج إليه في الدين، لأنه القانون الذي تستند إليه السنّة، والإجماع، والقياس ﴿ وَهُدًى ﴾ من الضلال ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ من العذاب ﴿ لَفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ بالله، وأنبيائه وما نصب بعد ﴿ لكن ﴾ معطوف على خبر ﴿ كَان ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط ﴿كذَّبُوا﴾. وهي قراءة: ابن كثير، وابن عامر، ونافع، وأبي عمرو وآخرين.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

عن رسول الله على: "علّموا أرقاءكم سورة يوسف، فأيما عبد تلاها ، وعلّمها أهله، وما ملكت يمينه؛ هوّن الله عليه سكرات الموت، وأعطاه القوة ألا يحسد مسلماً" أن قال الشيخ أبو منصور \_ رحمه الله \_: في ذكر قصّة يوسف \_ عليه السلام \_ وإخونه تصبير لرسول الله على أذى قريش، كأنّه يقول: إنّ إخوة يوسف مع موافقتهم إيّاه في الدين، ومع الأخوة عملوا بيوسف ما عملوا من الكيد، والمكر، وصبر على ذلك، فأنت مع مخالفتهم إيّاك في الدين أحرى أن تصبر على أذاهم. وقال وهب: إنّ الله تعالى لم ينزل كتاباً إلا وفيه سورة يوسف \_ عليه السلام \_ تامّة، كما هي في القرآن العظيم. والله أعلم.

(١) ذكره الزمخشري في الكشاف (٢/ ٥١١).



## لِسُــمِ اللَّهِ الزَّكَمَٰذِي الزَّكِيلِــمِ

الَمَّرُ تِلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِنْبِ وَالَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَلُونِ بِغَيْرِ عَمْدِ تَرُوْبَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَّرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ثُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنَ لَعَلَكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞

ا \_ ﴿ الْمَرَ ﴾ أنا الله أعلم وأرى. عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ ﴿ يَلْكَ ﴾ إشارة إلى آيات السورة ﴿ اَيْتُ ٱلْكِنْبِ ﴾ أريد بالكتاب: السورة، أي ﴿ تَلْكَ ﴾ الآيات ﴿ وَالَذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ أي: القرآن كلّه ﴿ ٱلْحَقُ ﴾ خبر ﴿ والذي ﴾ ﴿ وَلَئِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فيقولون: تقوّله محمد. ثمّ ذكر ما يوجب الإيمان فقال:

٧ \_ ﴿ اللهُ الّذِى رَفَعُ السَّمَوَتِ ﴾ أي: خلقها مرفوعة، لا أن تكون موضوعة فرفعها. و﴿ اللهُ عَبِهِ مَا اللهِ وَاللهِ عَبِهِ مَا اللهِ وَاللهِ عَمَدِ اللهِ السموات ﴾ ﴿ يِغَيْرِ عَبْدٍ ﴾ حال. وهو جمع: عماد، أو: عمود ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ الضمير يعود إلى السموات، أي: ترونها كذلك، فلا حاجة إلى البيان. أو: إلى عمد، فيكون في موضع جرّ على أنّه صفة لعمد، أي: بغير عمد مرئية ﴿ مُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ استولى بالاقتدار، ونفوذ السلطان ﴿ وَسَخَرُ الشَّمَسُ وَالْقَمَرَ ﴾ لمنافع عباده، ومصالح بلاده ﴿ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ السلطان ﴿ وَسَخَرُ الشَّمَسُ وَالْقَمَرَ ﴾ لمنافع عباده، ومصالح بلاده ﴿ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ وهو انقضاء الدنيا ﴿ يُدَيِّرُ الْأَمْرَ ﴾ أمر ملكوته، وربوبيّته ﴿ يُفَصِّلُ الْأَيْرَ ﴾ أمر ملكوته، وربوبيّته ﴿ يُفَصِّلُ الْاَرْبُ و المُفْسَلُ لا بدّ لكم من الرجوع إليه.

وَهُو الَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهُ رَا ۗ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَيْسُلَ ٱلنَّهَارُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرَعٌ وَنَحْيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَحِدٍ وَنَفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُحْكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ وَإِن تَعْجَبُ فَعَهُمُ مَعْمَهُم فَعَجَبُ قَوْلُمُ مَ

" - ﴿ وَهُو اَلَذِى مَدَ اَلْأَرْضَ ﴾ بسطها ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى ﴾ جبالاً ثوابت ﴿ وَأَنْهَرُا ﴾ جارية ﴿ وَمِن كُلِ النَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اَثْنَيْنِ ﴾ أي: الأسود، والأبيض، والحلو، والحامض، والصغير، والكبير، وما أشبه ذلك ﴿ يُغْشِى اليَّلَ النَّهَارَ ﴾ يلبسه مكانه فيصير أسود مظلماً بعد ما كان أبيض منيراً. (يُغشِّي): حمزة، وعليّ، وأبو بكر ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتٍ لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ فيعلمون أنّ لها صانعاً، عليماً، حكيماً، قادراً.

٤ - ﴿ وَفِ ٱلْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجُورِرَتُ ﴾ بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة طيبة إلى سبخة، وكريمة إلى زهيدة، وصلبة إلى رخوة. وذلك دليلٌ على قادر مدبر مريد، موقع لأفعاله على وجه دون وجه ﴿ وَجَنَتُ ﴾ معطوفة على ﴿قطع ﴾ مدبر مريد، موقع لأفعاله على وجه دون وجه ﴿ وَجَنَتُ ﴾ معطوفة على ﴿قطع ﴾ عطف على ﴿ أَعْنَاب ﴾ . والصنوان جمع : عطف على ﴿ أَعْناب ﴾ . والصنوان جمع : صنو . وهي النخلة لها رأسان، وأصلها واحد . وعن حفص : بضم الصاد . وهما لغتان ﴿ يُسْقَىٰ بِمَآ وَوَعِل ﴾ (١) وبالياء : عاصم، وشامي ﴿ وَنُفَضِلُ بَغْضَها عَلَى وَمَكَي ﴿ إِنَّ فِي دَلِكَ لَكِنَتِ لِقَوْمِ يَمْ قِلُون ﴾ في الثمر . وبسكون الكاف : نافع ، ومكي ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَئْتِ لِقَوْمِ يَمْ قِلُون ﴾ عن الحسن : مثل اختلاف القلوب في آثارها ، وأنوارها ، وأسرارها باختلاف القطع في أنهارها ، وأزهارها ، وثمارها .

٥ - ﴿ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ ﴾ يا محمد من قولهم في إنكار البعث ﴿ فَعَجَبُ قَوْلُمُتُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط ﴿تُسْقىٰ﴾ وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو. معجم القراءات القرآنية (٣/ ٢٠٥).

آءِذَا كُنَّا تُرَبًّا آءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهُمْ وَأُولَتِهِكَ ٱلأَغْلَلُ فِي الْمَعْلَلُ اللَّهِ الْمَعْلَلُ اللَّهِ الْمَعْلَلُ اللَّهِ الْمَعْلَلُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُ الللْمُعَالِمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُعَالِمُ ا

خبر ومبتدأ، أي: فقولهم حقيق بأن يتعجّب منه؛ لأنّ من قدر على إنشاء ما عدّد عليك كانت الإعادة أهون شيء عليه، وأيسره، فكان إنكارهم أعجوبة من الأعاجيب ﴿ أَوِذَا كُنّا تُرَبّا أَوِنّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ في محل الرفع بدل من ﴿ قُولَتِيكَ الَّذِينَ كَفَرُوا واحد بهمزتين ﴿ أُولَتِيكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم ﴾ أولئك الكافرون، المتمادون في كفرهم ﴿ وَأُولَتِيكَ الْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِم ﴾ وصف لهم بالإصرار، أو: من جملة الوعيد ﴿ وَأُولَتِيكَ أَصَّنَ النّارِهُم فِيها خَلِدُونَ ﴾ دل تكرار ﴿ أُولئك على تعظيم الأمر.

7 . ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِنَةِ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ بالنقمة قبل العافية. وذلك أنهم سألوا رسول الله ﷺ أن يأتيهم بالعذاب، استهزاء منهم بإنذاره ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاتُ ﴾ أي: عقوبات أمثالهم من المكذبين، فما لهم لم يعتبروا بها، فلا يستهزئوا ؟ والمثلة: العقوبة، لما بين العقاب والمعاقب عليه من المماثلة ﴿ وَجَزَّوُا سَيِنَةِ سَيِّنَةً مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِم أَنفسهم بالذنوب. ومحلّه الحال، أي: ظالمين لأنفسهم. قال السدي: يعني: المؤمنين. وهي أرجى آية في كتاب الله، حيث ذكر المغفرة مع الظلم، وهو بدون التوبة، فإنّ التوبة تزيلها وترفعها ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ على الكافرين. أو: هما جميعاً في المؤمنين، لكنّه معلّق بالمشيئة فيهما. أي: ﴿ يغفر لمن يشاء ﴾ .

٧ \_ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَهُ مِن رَبِّهِ ﴾ لم يعتدّوا بالآيات المنزلة على رسول الله ﷺ عناداً، فاقترحوا نحو آيات موسى وعيسى؛ من انقلاب العصاحيّة، وإحياء الموتى، فقيل لرسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ﴾ إنّما أنت رجل أُرْسِلت منذراً، مخوّفاً لهم من سوء العاقبة، وناصحاً كغيرك من الرسل،

وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ ۞ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَكَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَىءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآةٌ مِنكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيَّلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَادِ ۞

وما عليك إلا الإتيان بما يصعّ به أنّك رسول منذر، وصحّة ذلك حاصلة بأيّ آية كانت. والآيات كلّها سواء في حصول صحّة الدعوى بها ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ من الأنبياء يهديهم إلى الدين، ويدعوهم إلى الله بآية خصّ بها، لا بما يريدون، ويتحكّمون.

٨ - ﴿ اللّهُ يَمْلَمُ مَا تَحْبِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَكَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ «ما» في هذه المواضع الثلاثة موصولة، أي: يعلم ما تحمله من الولد، على أي حال هو من ذكورة، وأنوثة، وتمام، وخداج، وحسن، وقبح، وطول، وقصر، وغير ذلك، وما تغيضه الأرحام، أي: ويعلم ما تنقصه \_ يقال: غاض الماء وغضته أنا \_ وما تزداده. والمراد: عدد الولد، فإنها تشتمل على واحد، واثنين، وثلاثة، وأربعة. أو: جسد الولد، فإنه يكون تاماً ومخدجاً. أو: مدّة الولادة؛ فإنها تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين عندنا، وإلى أربع عند الشافعي، وإلى خمس عند مالك. أو: مصدرية، أي: يعلم حمل كل أنثى، ويعلم غيض الأرحام، وازديادها ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقَدَادٍ ﴾ بقدر وحدً لا يجاوزه، ولا ينقص عنه؛ كقوله: ﴿ إِنَّا كُلُ شَيْءٍ عِندَهُ القَمْدِ ﴾ [القمر: ٤٩].

9 - ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ ما غاب عن الخلق ﴿ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾ ما شاهدوه ﴿ ٱلْكَبِيرُ ﴾ الستعلي على كلّ ﴿ ٱلْكَبِيرُ ﴾ العظيم الشأن؛ الذي كلّ شيء دونه ﴿ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ المستعلي على كلّ شيء بقدرته، أو: الذي كبر عن صفات المخلوقين، وتعالى عنها. وبالياء في الحالين (١٠): مكّى.

١٠ ﴿ سَوَآءٌ مِنكُم مَن أَسَر ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ﴾ أي: في علمه ﴿ وَمَنْ هُوَ مُشتَخْفِ بِالنَّدلِ ﴾ متوار ﴿ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴾ ذاهب في سربه، أي: في طريقه

<sup>(</sup>١) أي: وصلاً ووقفاً.

لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَقَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمِ مُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِي هُوَ اللَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفَا وَطَمَعُنا

ووجهه. يقال: سرب في الأرض سروباً. و﴿سارب﴾ عطف على ﴿من هو مستخف﴾ لا على ﴿مستخف﴾. أو: على ﴿مستخف﴾ غير أنّ ﴿من﴾ في معنى الاثنين.

11 - والضمير في: ﴿ لَهُ مُ مردود على ﴿ من ﴾. كأنّه قيل: لمن أسر، ومن جهر، ومن استخفى، ومن سرب ﴿ مُعَقِبَتُ ﴾ جماعات من الملائكة تعتقب في حفظه. والأصل: معتقبات، فأدغمت التاء في القاف. أو: هو مفعلات، من: عقبه؛ إذا جاء على عقبه؛ لأنّ بعضهم يعقب بعضاً، أو: لأنّهم يعقبون ما يتكلّم به، فيكتبونه ﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ أي: قدّامه ووراءه ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهُ ﴾ بصلة للحفظ، كأنّه قيل: له معقبات من أمر الله. أو: ﴿ يَحفظونه من أجل ﴿ أَمْرِ الله ﴾ ، أي: من أجل أنّ الله تعالى أمرهم بحفظه. أو: ﴿ يَحفظونه ﴾ من بأس الله ونقمته إذا أذنب بدعائهم له ﴿ إِنَ اللهَ لا يُعَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ ﴾ من العافية، والنعمة ﴿ حَتَى يُعَيِّرُ أَا المُحميلة بكثرة المعاصي ﴿ وَإِذَا آرَادَ اللهُ يِقَوْمٍ سُومًا ﴾ عذاباً ﴿ فَلا يدفعه شيء ﴿ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَإِنَ اللهُ ممن يلي أمرهم، ويدفع عنهم.

17 \_ ﴿ هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرُفَ خُوْفًا وَطَمَعًا ﴾ انتصبا على الحال من البرق، كأنّه في نفسه خوف وطمع. أو: على ذا خوف، وذا طمع. أو: من المخاطبين، أي: خائفين وطامعين. والمعنى: يخاف من وقوع الصواعق عند لمع البرق، ويطمع في الغيث. قال أبو الطيب:

فتى كالسَّحابِ الجُونِ يُخْشَى ويُرْتَجى يرجّى الحيا منه وتُخْشَى الصَّواعِقُ (١)

<sup>(</sup>١) ﴿الجونَّ: الأسود، ويُطلق على الأبيض. ﴿الحياَّ: المطر.

## وَيُنشِئُ السَّحَابُ النِّقَالَ شَ وَيُسَيِّحُ الرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ وَالْمَلَيْكِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُسَيِّعُ الرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ وَالْمَلَيْكِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاهُ وَهُمْ يُجَدِدُلُونَ فِي اللَّهِ

أو: يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر، ومَن له بيت يكف (١)، ومن البلاد: ما لا ينتفع أهله بالمطر كأهل مصر؛ ويطمع فيه من له نفع فيه ﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ ﴾ هو اسم جنس، والواحدة: سحابة ﴿الثِّقَالَ ﴾ بالماء. وهو جمع ثقيلة. تقول: سحابة ثقيلة، وسحاب ثقال.

17 - ﴿ وَيُسَيِّمُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَدِهِ عَيل : يسبح سامعو الرعد من العباد الراجين للمطر، أي: يصيحون بسبحان الله، والحمد لله. وعن النبي على أنه قال: «الرعدُ مَلكُ موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار، يسوق بها السحاب» (٢٠). والصوت الذي يسمع: زجره السحاب حتّى ينتهي إلى حيث أمر ﴿ وَٱلْمَلْتِكُهُ مِن فِيفَيِهِ وَيشَيهِ إلى حيث أمر ﴿ وَٱلْمَلْتِكُهُ مِن فِيفَيهِ وَيشَيهُ إلى حيث أمر ﴿ وَٱلْمَلْتِكُهُ مِن فَيفَيهِ وَيشَتهُ وَيسَته واجلاله ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَوْعِق فَيُصِيبُ بِها مَن يَشَاهُ ﴾ الصاعقة: نار تسقط من السماء. لمّا ذكر علمه النافذ في كلّ شيء واستواء الظاهر والحني عنده، وما دلّ على قدرته الباهرة ووحدانيته قال: ﴿ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي الله ﴾ والله عني: الذين كذبوا رسول الله على فيادلون في الله حيث ينكرون على رسوله ما يصفه به من القدرة على البعث، وإعادة الخلائق بقولهم: ﴿ مَن يُحِي ٱلْمِظُلَمُ وَهِي رَمِيمُ ﴾ [يس: ٢٧] ويردون الوحدانية باتخاذ الشركاء، ويجعلونه بعض الأجسام بقولهم: الملائكة بنات الله. أو: الواو للحال، أي: ﴿ فيصيب بها من يشاء ﴾ في حال جدالهم. وذلك: أن أربد [أخا لبيد بن ربيعة العامري] (٣) قال لرسول الله على حين وفد عليه مع عامر بن الطفيل قاصدين لقتله، فرمي الله عامراً بغدة كغذة البعير، وموت في بيت الطفيل قاصدين لقتله، فرمي الله عامراً بغدة كغذة البعير، وموت في بيت سلولية، وأرسل على أربد صاعقة فقتله: \_: أخبرني عن ربّنا أمن نحاس هو، سلولية، وأرسل على أربد صاعقة فقتله: \_: أخبرني عن ربّنا أمن نحاس هو،

<sup>(</sup>۱) «یکف»: یقطر.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣١١٧) والنسائي في الكبرى (٩٠٧٢). «مخاريق»: جمع مخراق، وهو منديل يلفّ ليضرب به.

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

وَهُوَ شَدِيدُ ٱلِمُحَالِ شَ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَنَ ۽ إِلَّا كَبْنَسِطِ كَفَيْتِهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ

أم من حديد؟ (١) ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ أي: المماحلة، وهي: شدّة المماكرة والمكايدة. ومنه تمحّل لكذا: إذا تكلّف لاستعمال الحيلة، واجتهد فيه. ومحل بفلان: إذا كاده، وسعى به إلى السلطان. والمعنى: أنّه شديد المكر والكيد لأعدائه بالهلكة من حيث لا يحتسبون.

1٤ \_ ﴿ لَهُ مُعَوَّةُ لَلْمَكِيَّ ﴾ أضيفت إلى الحق الذي هو ضد الباطل؛ للدلالة على أنَّ الدعوة ملابسة للحقّ، وأنَّها بمعزل من الباطل. والمعنى: أنَّ الله سبحانه يُدعى، فيستجيب الدعوة، ويعطي الداعي سؤله، فكانت دعوة ملابسة للحقّ لكونه حقيقاً بأنَّه يوجّه إليه الدعاء، لما في دعوته من الجدوى والنفع، بخلاف ما لا ينفع، ولا يجدي دعاؤه. واتَّصال ﴿شديد المحال﴾ و﴿له دعوة الحقَّ﴾ بما قبله على قصّة أربد، ظاهر؛ لأنّ إصابته بالصاعقة محال من الله، ومكر به من حيث لم يشعر. وقد دعا رسول الله ﷺ عليه وعلى صاحبه بقوله: «اللهم اخسفهما بما شئت»(٢) فأجيب فيهما، فكانت الدعوة دعوة حقّ. وعلى الأوّل وعيد للكفرة على مجادلتهم رسول الله ﷺ بحلول محاله بهم، وإجابة دعوة رسول الله ﷺ فيهم إن دعا عليهم ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِدِ ﴾ من دون الله ﴿ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِنْيَءٍ ﴾ من طلباتهم ﴿ إِلَّا كُبُسِطِ كَفَّتِهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَتْلُغَ فَاهُ ﴾ الاستثناء من المصدر، أي: من الاستجابة التي دلّ عليها ﴿لا يستجيبونَ ۗ لأنَّ الفعل بحروفه يدلُّ على المصدر، وبصيغته على الزمان، وبالضرورة على المكان والحال، فجاز استثناء كلّ منها من الفعل، فصار التقدير: لا يستجيبون استجابة إلا استجابة كاستجابة باسط كفيّة إلى الماء، أي: كاستجابة الماء لمن بسط كفيّه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. والماء جماد لا يشعر ببسط كفّيه، ولا بعطشه، وحاجته إليه، ولا يقدر أن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى في مسنده (٣٣٤١ و ٣٣٤٢) والطبري في تفسيره (١٣ / ١٢٥) والواحدي في أسباب النزول (ص١٨٣) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ / ٤٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص١٨٤).

وَمَا هُوَ بِبَلِغِيمً وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَا فِي صَلَئلِ ﴿ وَلِيّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهًا وَظِلَنْلُهُم بِٱلْغُدُّوِ وَٱلْآصَالِ ﴿ ﴿ فَيَ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ آفَآتَخَذْتُم مِّن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوِى ٱلظُّلُمَتُ وَٱلنُّورُ آمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِكَآ اَخْلُقُوا كَخَلْقِهِ وَنَشَبُهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ

يجيب دعاءه، ويبلغ فاه، وكذلك ما يدعونه جماد لا يحسّ بدعائهم، ولا يستطيع إجابتهم، ولا يقدر على نفعهم. واللام في ﴿ليبلغ﴾ متعلّق بباسط كفّيه ﴿وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِمِ وَمَا اللهُ بِبَلِغِهِمِ وَمَا اللّهُ فَاهُ ﴿ وَمَا اللّهُ مَا يُعِبهم، وإن دعوا الأصنام لم تستطع إجابتهم.

10 \_ ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ سجود تعبّد، وانقياد ﴿ طَوْعًا ﴾ حال، يعني: الملائكة، والمؤمنين ﴿ وَكَرْهَا ﴾ يعني: المنافقين، والكافرين في حال الشدّة، والضيق ﴿ وَظِلَالُهُم ﴾ معطوف على ﴿ من ﴾، جمع: ظلّ ﴿ بِٱلْفُدُوّ ﴾ جمع غداة، كقُنِيّ وقناة ﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾ جمع أصُل. جميع: أصيل. قيل: ظلّ كلّ شيء يسجد لله بالغدة والآصال، وظلُّ الكافر يسجد كرهاً وهو كاره، وظلَّ المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع.

17 - ﴿ قُلُ مَن رَّبُ السَّمَوَتِ وَالاَرْضِ قُلِ الله ﴾ حكاية لاعترافهم، لأنه إذا قال لهم: ﴿ مَن رَبُ السَّمَوَتِ وَالاَرْضِ ﴾ لم يكن لهم بدُّ من أن يقولوا: ﴿ الله ﴾ . دليله قراءة ابن مسعود وأبيّ: (قالوا الله). أو: هو تلقين، أي: فإن لم يجيبوا فلقنهم، فإنه لا جواب إلا هذا ﴿ قُلُ أَفَا عَنْدُهُمْ مِن دُونِهِ الله الله وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِيمٌ نَفْعًا وَلا ضَرًا ﴾ لا يستطيعون والأرض اتخذتم من دونه آلهة؟ ﴿ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِيمٌ نَفْعًا وَلا ضَرًا ﴾ لا يستطيعون لانفسهم أن ينفعوها، أو: يدفعوا ضرراً عنها، فكيف يستطيعونه لغيرهم وقد الره تقوهم على الخالق الرازق، المثيب، المعاقب؟ فما أبين ضلالتكم! ﴿ قُلْ هَلَ يَسْتَوِى الْفَعْمَى وَالْمِيمُ فَي الْكُورُ والمؤمن، أو: من لا يبصر شيئاً، ومن يستوي كوفي عليه شيء ﴿ أَمْ هَلُ شَتْتَوى الظُّلُمْتُ وَالنَّوْرُ ﴾ ملل الكفر والإيمان. لا يحفى عليه شيء ﴿ أَمْ هَلُ شَتْتَوى الظُّلُمُ اللهُ الْمَالُورُ وهو صفة لشركاء، أي: أنبّم لم الإنكار ﴿ خَلَقُوا كُمُنْلَقِهِ ﴾ خلقوا مثل خلقه. وهو صفة لشركاء، أي: أنبّم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا، مثل خلق الله ﴿ فَتَشَلُهُ ٱلْمُلْتُ عَلَيْمٌ ﴾ فاشتبه يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا، مثل خلق الله ﴿ فَتَشَلُهُ ٱلْمُلْتُ عَلَيْمٌ ﴾ فاشتبه يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا، مثل خلق الله ﴿ فَتَسَلُهُ ٱلْمُلْتُهُ مَالَهُ عَلَيْمٌ ﴾ فاشتبه يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا، مثل خلق الله ﴿ فَتَسَلُهُ ٱلْمُلْتُونُ كُلُونُ عَلَيْمٌ ﴾ فاشتبه يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا، مثل خلق الله ﴿ فَلَهُ اللهُ عَلَيْمُ كُلُونُ عَلَيْمٌ كُونُهُ عَلَيْمٌ كَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الْمُعَلِقِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْسُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ﴿ أَنَالَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاللَّهُ خَلِقُ كُلِّ السَّمَا وَهُو كَاللَّهُ وَمُعَالِكُ وَمُعَالِمُ وَهُو وَنَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِثْلُمُ

عليهم مخلوق الله بمخلوق الشركاء حتى يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه، فاستحقّوا العبادة، فنتخذهم له شركاء، ونعبدهم كما يعبد. ولكنهم اتخذوا له شركاء عاجزين، لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق، فضلاً أن يقدروا على ما يقدر عليه الخالق ﴿ قُلِ اللهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ أي: خالق الأجسام والأعراض. لا خالق غير الله، ولا يستقيم أن يكون له شريك في الخلق، فلا يكون له شريك في الخلق، فلا يكون له شريك في العبادة. ومن قال: إنّ الله لم يخلق أفعال الخلق، وهم خلقوها، فتشابه الخلق على قولهم ﴿ وَهُو ٱلْوَحِدُ ﴾ المتوحّد بالربوبيّة ﴿ ٱلْقَهّرُ ﴾ لا يغالب، وما عداه مربوب، ومقهور.

10 \_ ﴿ أَنْزَلُ ﴾ أي: الواحد القهار، وهو: الله سبحانه ﴿ مِنَ السَّمَآءِ ﴾ من السحاب ﴿ مَآءَ ﴾ مطراً ﴿ فَسَالَتَ أَوْدِيَةً ﴾ جمع واد، وهو: الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة، وإنّما نكّر لأنّ المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع، فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض ﴿ يِقَدَرِها ﴾ بمقدارها الذي علم الله أنّه نافع للممطور عليهم، غير ضار ﴿ فَأَحْتَكُلُ السَّيْلُ ﴾ أي: رفع ﴿ زَيدًا ﴾ هو ما على وجه الماء من الرغوة، والمعنى: علاه زبد ﴿ رَّابِينً ﴾ منتفخا، مرتفعاً على وجه السيل ﴿ وَمِمَا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ ﴾ (١) وبالياء: كوفي عير أبي بكر و ﴿ من ﴾ لابتداء الغاية، أي: ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء، أو: للتبعيض، أي: وبعضه زبد ﴿ فِ النَارِ ﴾ أَبْتِفَا عَلَى وبعضه زبد ﴿ وَالنَارِ ﴾ ﴿ أَبْتِفَا عَلَى مبتغين حليه ﴾ أي: ﴿ ومما توقدون عليه ﴾ ثابتاً ﴿ فِي النار ﴾ ﴿ أَبْتِفَا عَلَى مبتغين حليه ، فهو مصدر في موضع الحال من الضمير في ﴿ أَبْتِفَا عَمْ مبتغين حليه ، والنحاس، والرصاص يتخذ منها الأواني، ﴿ وَمَا يَتَقَدُونَ عَلَى ﴿ حَلِيه ﴾ أي: ﴿ وما يتمتع به في الحضر، والسفر. وهو معطوف على ﴿ حليه ﴾ أي: زينة من الذهب، والفضة ﴿ زَبِدُ ﴾ خبث. وهو مبتدا ﴿ مِثَلَكُمُ نعت له. و ﴿ عا توقدون ﴾ الذهب، والفضة ﴿ زَبَدُ ﴾ خبث. وهو مبتدا ﴿ مِثَلَكُمُ نعت له. و ﴿ عا توقدون ﴾ الذهب، والفضة ﴿ زَبَدُ ﴾ خبث. وهو مبتدا ﴿ مِثَلَكُمُ نعت له. و ﴿ عا توقدون ﴾ الذهب، والفضة ﴿ زَبَدُ ﴾ خبث. وهو مبتدا ﴿ مِثَلَكُمُ نعت له. و ﴿ عا توقدون ﴾ المناء المؤر ال

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط ﴿توقدون﴾ وهي قراءة: ابن كثير، وابن عامر، وأبي عمرو، ونافع، وعاصم، والحسن، ويعقوب، وأبي جعفر، والأعرج، والمطوعي، وشعبة. معجم القراءات القرآنية (٣/ ٢١٤).

### كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّ أَهُ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ شَيَ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ

خبر له، أي: لهذه الفلزّات إذا أغليت زبد مثل زبد الماء ﴿ كَذَلِكَ يَضَرَبُ اللّهُ ٱلْحَقّ وَٱلْبَطِلَ ﴾ أي: مثل الحق والباطل ﴿ فَأَمّا الزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاتَهُ ﴾ حال، أي: مثلاشيا، وهو: ما تقذفه القدر عند الغليان، والبحر عند الطغيان. والجفء: الرمي. وجفأت الرجل: صرعته ﴿ وَأَمّا مَا يَنفَعُ النّاسَ ﴾ من الماء، والحليّ، والأواني ﴿ فَيَمَكُنُ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ فيثبت الماء في العيون، والآبار، والحبوب، والثمار. وكذلك الجواهر تبقى في الأرض مدّة طويلة ﴿ كَذَلِكَ يَضَرِبُ ٱللّهُ ٱلْأَمْنَالَ ﴾ ليظهر الحق من الباطل.

وقيل: هذا مثل ضربه الله للحقّ وأهله والباطل وحزبه، فمثل الحقّ وأهله بالماء الذي ينزل من السماء، فتسيل به أودية الناس، فيحيون به، وينفعهم بأنواع المنافع، وبالفلز الذي ينتفعون به في صوغ الحليّ منه، واتخاذ الأواني، والآلات المختلفات. وذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهراً: يثبت الماء في منافعه، وكذلك الجواهر تبقى أزمنة متطاولة. وشبّه الباطل في سرعة اضمحلاله، ووشك زواله بزبد السيل الذي يرمى به، وبزبد الفلز الذي يطفو فوقه إذا أذيب. قال الجمهور: وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن والقلوب، والحقّ والباطل. فالماء: القرآن نزل لحياة الجنان، كالماء للأبدان، والأودية للقلوب. ومعنى ﴿بقدرها﴾ بقدر سعة القلب وضيقه. والزبد: هواجس النفس، ووساوس الشيطان. والماء الصافي المنتفع به مثل الحقّ، فكما يذهب الزبد باطلاً، ويبقى صفو الماء كذلك تذهب هواجس النفس ووساوس الشيطان، ويبقى الحقّ كما هو. وأما حلية الذهب والفضّة فمثل للأحوال السنيّة، والأخلاق الزكيّة. وأمّا متاع الحديد، والنحاس، والرصاص فمثل للأعمال الممدّة بالإخلاص المعدّة للخلاص، فإن الأعمال جالبة للثواب دافعة للعقاب، كما أنّ تلك الجواهر بعضها أداة النفع للكسب، وبعضها آلة الدفع في الحرب. وأما الزبد: فالرياء، والخلل، والملل، والكسل.

١٨ ـ واللام في: ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا ﴾ أي: أجابوا. متعلَّقة بيضرب، أي:

لرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ لَا يَعِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلْذِينَ وَكُلُهُ مَعَهُمْ لَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا المَا اللهِ اللهِ المَ

وكذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين الذين استجابوا ولربيم الحسني و والدين لم صفة لمصدر واستجابوا ، أي: استجابوا الاستجابة الحسني و والدين لم يستجيبوا اي: هما مثلا يستجيبوا لله في اي: هو للكافرين والذين لم يستجيبوا أي: هما مثلا الفريقين. وقوله: ولو أن لهم ما في الأرض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوَّا يِهِ كلام مبتدأ في ذكر ما أعد لغير المستجيبين، أي: لو ملكوا أموال الدنيا، وملكوا معها مثلها، لبذلوه ليدفعوا عن أنفسهم عذاب الله. والوجه: أنّ الكلام قد تم على الأمثال، وما بعده كلام مستأنف. و والحسني مبتدأ، خبره وللذين استجيبوا استجابوا والمعنى: لهم المثوبة الحسني، وهي الجنة. والذين لم يستجيبوا مبتدأ، خبره ولو مع ما في حيزه وأوليك لمَمْ شوَهُ الْحِسَابِ المناقشة فيه. في الحديث: «من نُوقش الحساب عُدِّب» ومَأُونهُمْ جَهَمُّمُ ومرجعهم بعد المحاسبة النار و وَيُشَن الْمِهَادُ الماكان الممهد. والمذموم محذوف، أي: جهنم.

19 \_ دخلت همزة الإنكار على الفاء في ﴿ الْمَنْ يَعْلَمُ لَا لِإِنكَارِ أَنْ تَقَعَ شَبَهَةٌ مَا الْمَعَدُ مَا ضَرَب من المثل في أَنَّ حال من علم: ﴿ أَنَمَا أُنِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُ ﴾ فاستجاب، بمعزل من حال الجاهل الذي لم يستبصر فيستجيب، وهو المراد بقوله: ﴿ كَمَنْ هُو أَعْمَى ﴾، كبعد ما بين الزبد والماء، والخبث والإبريز ﴿ إِنَّا يَنَذَكَّرُ أَنُوا ٱلأَبْدِ ﴾ أي: الذين عملوا على قضايا عقولهم، فنظروا، واستبصروا.

٢٠ ﴿ اَلَذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللّهِ ﴾ مبتدأ ، والخبر: ﴿ أُولئك لهم عقبى الدار ﴾ كقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ . . . أُولَئِكَ لَمُمُ اللّعَنهُ ﴾ [الرعد: ٢٥] وقيل: هو صفة ﴿ لأولي الألباب ﴾ . والأول أوجه . وعهد الله: ما عقدوه على أنفسهم من الشهادة بربوبيته ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ أَلَسَتُ مِرَيّبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٣٦) والترمذي (٣٣٣٧).

وَلَا يَنَقُضُونَ ٱلْمِينَاقَ ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِدِهِ أَن يُوصَلَ وَيَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَعَافُونَ سُوَّهَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَالْكَيْنَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآهَ وَجْدِرَجِهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِيرًا وَعَلانِينَةُ وَيَذْرَهُ وَنَ مِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُولَئِيكَ لَمُمْ عُفْبَى ٱلدَّارِ ﴿ مَنْ جَنَّتُ عَذْنِ يَتَخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ

﴿ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ﴾ ما أوثقوه على أنفسهم، وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله وبين العباد. تعميم بعد تخصيص.

٢١ - ﴿ وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلُ ﴾ من الأرحام والقرابات. ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله عليه، وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِثُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] بالإحسان إليهم على حسب الطاقة، ونصرتهم، والذبّ عنهم، والشفقة عليهم، وإفشاء السّلام عليهم، وعيادة مرضاهم. ومنه: مراعاة حقّ الأصحاب، والخدم، والجيران، والرفقاء في السّفر ﴿ وَيَخَافُونَ سُوَّهَ ٱلْحِسَابِ ﴾ خصوصاً، فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا.

٧٢ - ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ مطلق فيما يصبر عليه من المصائب في النفوس، والحمله والأموال، ومشاق التكاليف ﴿ اَبْتِعَلَهُ وَجَهِ رَبِّهِمْ ﴾ لا ليقال: ما أصبره، وأحمله للنوازل، وأوقره عند الزلازل! ولا لئلا يعاب في الجزع ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ داوموا على إقامتها ﴿ وَأَنفَقُوا مِمّا رَدَقَنَهُمْ ﴾ أي: من الحلال وإن كان الحرام رزقاً عندنا ﴿ سِرًا وَعَلانِيكَ ﴾ يتناول النوافل؛ لأنها في السر أفضل، والفرائض؛ لأنّ المجاهرة بها أفضل، نفياً للتهمة ﴿ وَيَدَّرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّنَةَ ﴾ ويدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من ستىء غيرهم. أو: إذا حُرموا أعطوا، وإذا ظُلموا عفوا، وإذا ما يرد عليهم من ستىء غيرهم. أو: إذا حُرموا أعطوا، وإذا رأوا منكراً أمروا بتغييره. فهذه ثمانية أعمال تشير إلى ثمانية أبواب الجنة ﴿ أُولَيَكَ لَمُمْ عُقْبَى الدّارِ ﴾ عاقبة الدنيا، وهي: الجنة، لأنها التي أرادها الله أن تكون عاقبة الدنيا، ومرجع أهلها.

٢٣ - ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ بدل من عقبى الدار ﴿ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ ﴾ أي: آمن ﴿ مِنْ اللَّهِمْ وَأَزْوَنِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ﴾ وقرىء ﴿ صلُّح ﴾ . والفتح أفصح. و﴿ من ﴾ في محلّ

وَٱلْمَلَتَةِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابِ ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَالْمَلَتَةِكَةُ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَلَهُ مِنْ بَعْدِ مِنْ فَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَئِكَ هَمُ ٱللَّفَتُ وَهُمُ مُسُونُ ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا 
فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَئِكَ هَمُ ٱللَّفَتَ اللَّهُ وَهُمُ مُونَ الدَّارِ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا 
فِي ٱلْمُرَادُةُ الدُّنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

الرفع بالعطف على الضمير في ﴿يدخلونها﴾. وساغ ذلك وإن لم يؤكد؛ لأنّ ضمير المفعول صار فاصلاً. وأجاز الزجاج أن يكون مفعولاً معه. ووصفهم بالصلاح ليعلم: أنّ الأنساب لا تنفع بنفسها، والمراد: أبوا كلّ واحد منهم، فكأنّه قيل: من آبائهم وأمهاتهم. ﴿وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴾ في قدر كلّ يوم وليلة ثلاث مرات، بالهدايا، وبشارة الرضا.

٧٤ - ﴿ سَلَامُ عَلَيْكُم ﴾ في موضع الحال، إذ المعنى: قائلين: ﴿ سلام عليكم ﴾ أي: أو: مسلمين ﴿ بِمَا صَبْرَتُم ﴾ متعلّق بمحذوف تقديره: هذا ﴿ بما صبرتم ﴾ ، أي: هذا الثواب بسبب صبركم عن الشهوات، أو على أمر الله، أو: بسلام، أي: نسلم عليكم، ونكرمكم بصبركم. والأوّل أوجه ﴿ فَيَعْمَ عُقْبَى الدَّالِ ﴾ الجنّات.

٧٥ \_ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنْقُشُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، ﴾ من بعد ما أوثقوه به من الاعتراف، والقبول ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ بالكفر، والظلم ﴿ أُولَئِكَ لَمُمُ ٱللَّمَٰنَةُ ﴾ الإبعاد من الرحمة . ﴿ وَلَمُمْ سُوّهُ ٱلدَّارِ ﴾ يحتمل أن يُراد سوء عاقبة الدنيا؛ لأنه في مقابلة عقبى الدار، وأن يُراد بالدار: جهنم، وبسوئها: عذابها.

77 \_ ﴿ اللهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ أي: ويضيق لمن يشاء. والمعنى: ﴿ الله ﴾ وحده هو ﴿ يبسط الرزق . . . . ويقدر ﴾ دون غيره ﴿ وَهَرِحُوا بِالْحَيْوَ اللَّيْنَا ﴾ بما بسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشر، لا فرح سرور بفضل الله وإنعامه عليهم، ولم يقابلوه بالشكر حتى يؤجروا بنعيم الآخرة ﴿ وَمَا الْمَيْوَةُ اللَّيْنَا فِي اللَّخِرةَ اللَّيْرَةُ اللَّيْنَا فِي اللَّخِرة اللهُ عليهم أنّ نعيم الدنيا في جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئاً نزراً ، إلا مَتَعَ به كعُجُلة الراكب، وهو ما يتعجّله من تميرات، أو شربة سَوِيق (۱).

<sup>(</sup>١) ﴿السَّويقِ»: طعام يُتَّخذ من دقيق الحنطة أو الشعير.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ اَيَةً مِّن رَيِّهِ عَلَىٰ إِنَ ٱللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَاب شَ ٱللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٧ - ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّهِ ٤ أي: الآية المقترحة ﴿ قُلْ إِنَّكَ ٱللَّهَ يُضِلُ مَن يَشَاءُ ﴾ باقتراح آيات بعد ظهور المعجزات ﴿ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ ويرشد إلى دينه من رجع إليه بقلبه.

٢٨ - ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ هم الذين. أو: محله النصب بدل من ﴿مَنْ ﴾ ﴿ وَتَطْمَينُ مُنْ ﴾ وَتَطْمَينُ مُلْهِ عَلَى الدوام. أو: بالقرآن ، أو: بوعده ﴿ ٱلَّا بِنِكِ مِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى الدوام. أو: بالقرآن ، أو: بوعده ﴿ ٱلَّا بِنِكِ مِ اللَّهُ مَنِينَ .

79- ﴿ اَلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ ﴾ مبتداً ﴿ طُوبَى لَهُمْ ﴾ خبره. وهو مصدر من: طاب، كبشرى. ومعنى طوبى لك: أصبت خيراً وطيباً. ومحلّها النصب، أو الرفع، كقولك: طيباً لك، وطيب لك، وسلاماً لك، وسلاماً لك، وسلاماً لك. واللام في ﴿ لهم ﴾ للبيان مثلها في: سقياً لك. والواو في ﴿ طوبى ﴾ منقبلة عن ياء لضمّة ما قبلها، كموقن. والقراءة في ﴿ وَحُسَنُ مَنَابٍ ﴾ مرجع: بالرفع والنصب تدلّ على محلّيها.

• ٣- ﴿ كُنَاكِ أَرْسَلْنَكَ ﴾ مثل ذلك الإرسال ﴿ أَرْسَلْنَكَ ﴾ إرسالاً له شأن وفضل على سائر الإرسالات. ثم فسر كيف أرسله، فقال: ﴿ فِي أُمَّةٍ فَدْخَلَتْ مِن فَبْلِهَا أُمَّمُ ﴾ أي: أرسلناك في أمّة قد تقدّمتها أمم كثيرة، فهي آخر الأمم، وأنت خاتم الأنبياء ﴿ لِتَتَلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ لتقرأ عليهم الكتاب العظيم الذي أوحينا إليك ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ وحال هؤلاء: أنهم يكفرون ﴿ بِالرَّمْنَ فِ بالبليغ الرحمة ؛ الذي وسعت رحمته كل شيء ﴿ قُلْ هُورَتِ ﴾ ورب كل شيء ﴿ لاّ إِلَهُ إِلّا هُوكَ أَي هُو رَبّي ورب كل شيء ﴿ لاّ إِلَهُ إِلّا هُوكَ أَي نصر ق

وَ إِلَيْهِ مَنَابٍ ۞ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْيَّةُ بَلَ لِلَهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَنَ لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ

عليكم ﴿ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴾ مرجعي فيثيبني على مصابرتكم. «متابي، وعقابي، ومآبي» في الحالين (١٠): يعقوب.

٣١ \_ ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ ﴾ عن مقارّها، ﴿ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ ﴾ حتى تتصدّع، وتتزايل قطعاً، ﴿ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ فتسمع وتجيب؛ لكان هذا القرآن؛ لكونه غاية في التذكير، ونهاية في الإنذار، والتخويف. فجواب ﴿لُو﴾ عذوف. أو معناه: ﴿ولو أنّ قرآناً﴾ وقع به تسيير الجبال، وتقطيع الأرض، وتكليم الموتى، وتنبيئهم، لما آمنوا به، ولما تنبّهوا عليه، كقوله: ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ. . ﴾ [الأنعام: ١١١] الآية ﴿ بَل يِّلَهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ بل لله القدرة على كلِّ شيء، وهو قادرٌ على الآيات التي اقترحوها ﴿ أَفَلَمْ يَأْيْضِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا﴾ أفلم يعلم. وهي لغة قوم من النخع. وقيل: إنما استعمل اليأس بمعنى العلم، لتضمّنه معناه، لأنّ اليائس عن الشيء عالم بأنّه لا يكون، كما استعمل النسيان في معنى الترك، لتضمّن ذلك. دليلهُ قراءة عليّ ـ رضي الله عنه ـ (أفلم يتبيّن). وقيل: إنمّا كتبه الكاتب وهو ناعس، مستوي السنّات. وهذه والله فرية ما فيها مرية ﴿ أَن لَّوْ يَشَآهُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسِ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُوا ﴾ من كفرهم، وسوء أعمالهم ﴿ قَارِعَةً ﴾ داهية تقرعهم بما يحلّ الله بهم في كِلّ وقت من صنوف البلايا والمصائب في نفوسهم، وأولادهم، وأموالهم ﴿ أَوَتَّكُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ ﴾ أو تحلُّ القارعة قريباً منهم، فيفزعون، ويتطاير عليهم شررها، ويتعدَّى إليهم شرورها ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعَدُ ٱللَّهِ ﴾ أي: موتهم، أو القيامة. أو: ﴿ولا يزال﴾ كفّار مكّة ﴿تصيبهم بما صنعوا﴾ برسول الله من العداوة، والتكذيب ﴿قارعة﴾ لأنّ جيش رسول الله يغير حول مكّة، ويختطف منهم ﴿أَو

<sup>(</sup>١) أي: في حالتي الوقف والوصل.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَهِ شُرِكآ } قُلُ فَكَيْفُ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَهِ شُرِكآ } قُلُ سَمُّوهُمْ أَمْ يُطَلِقُورٍ مِنَ ٱلْقَوْلُ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ مَصَدُّواْ عَلَيْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادِ ﴿ إِنَّ الْمَقَلِ اللَّهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ هَا لِهُ مِنْ هَا لِهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ هَا وَاللَّهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

تحلَ ﴾ أنت يا محمد قريباً من دارهم بجيشك يوم الحديبية ﴿حتى يأتي وعد الله﴾ أي: فتح مكة ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ أي: لا خلف في موعده.

٣٧ - ﴿ وَلَقَدِ أَسَّمُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمَّلَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ الإملاء: الإمهال، وأن يترك مُلاومَةُ (١) من الزمان في خفض، وأمن ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِلَا وهذا وعيدٌ لهم، وجواب عن اقتراحهم الآيات على رسول الله استهزاء به، وتسلية له.

٣٣ - ﴿ أَفَكُنُ هُوَ قَآبِدُ ﴾ احتجاج عليهم في إشراكهم بالله ، يعني: أفالله الذي هو رقيب ﴿ عَلَى كُلِ نَفْسٍ ﴾ صالحة ، أو طالحة ﴿ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ يعلم خيره وشرّه ، ويعد لكلّ جزاءه ، كمن ليس كذلك . ثم استأنف ، فقال : ﴿ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاءَ ﴾ أي: الأصنام . ﴿ قُلْ سَمُوهُم ﴾ أي: سمّوهم له مَنْ هم ، ونبتوه بأسمائهم . ثمّ قال : ﴿ أَمْ تُنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْرَضِ ﴾ على أم المنقطعة ، بل أتنبؤنه بشركاء قال : ﴿ أَمْ تُنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلأَرْضِ ﴾ على أم المنقطعة ، بل أتنبؤنه بشركاء لا يعلمهم في الأرض ، وهو العالم بما في السموات والأرض ، فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشيء ، والمراد: نفي أن يكون له شركاء ﴿ أَمْ يِظَنَهِرٍ مِنَ ٱلقَولِ ﴾ بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة ، كقوله : ﴿ وَلَكَ مُولُهُمُ مُ كيدهم للإسلام ﴿ وَمُن يُضَلِلُ اللهُ فَالَهُمِنْ هَادٍ ﴾ من بشركهم ﴿ وَصُدُواْ عَنِ ٱلسِّيلِ ﴾ عن سبيل الله ﴿ وَمَن يُضِلِلُ اللهُ فَاللهُمِنْ هَادٍ ﴾ من غيرهم . ومعناه : وصدوا المسلمين عن سبيل الله ﴿ وَمَن يُضِلِلُ اللهُ فَاللهُمِنْ هَادٍ ﴾ من أحد يقدرُ على هدايته .

٣٤ ـ ﴿ لَمُّهُمْ عَذَاتُ فِي اَلْحَيَوْةِ الدُّنيَّا ﴾ بالقتل، والأسر، وأنواع المحن ﴿ وَلَعَذَاتُ

<sup>(</sup>١) أي: مُدّة.

الآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِن وَاقِ ﴿ مَنَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ تَجْرِى مِن تَعْنَهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلْهَا قِلْكَ عُقْبَى اللّذِينَ اَنَّقُواْ وَعُقْبَى الْكَفِرِينَ النَّارُ ﴿ وَاللّذِينَ مَا نَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً وَلَا إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِمِّهَ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَثَابِ ﴿ وَكَذَلِكَ الزَلْنَهُ مُكُمًّا عَرَبِياً

ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ ﴾ أشدّ لدوامه ﴿ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴾ من حافظ من عذابه.

٣٥ ـ ﴿ مَّ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ صفتها التي هي في غرابة المثل. وارتفاعه بالابتداء، والخبر محذوف، أي: فيما يتلى عليكم ﴿ مثل الجنة ﴾ أو: الخبر ﴿ يَجْرِي مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَا ﴾ كما تقول: صفة زيد أسمر ﴿ أُكُلُهَا دَآيِمٌ ﴾ ثمرها دائم الوجود، لا ينقطع ﴿ وَظِلُها ﴾ دائم، لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا بالشمس ﴿ تِلَّكَ عُقْبَى ٱلّذِينَ ٱتّقُوا ﴾ أي: الجنة الموصوفة عقبى تقواهم، يعني: منتهى أمرهم ﴿ وَعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴾ .

٣٦ - ﴿ وَٱلَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ ﴾ يريد من أسلم من اليهود كابن سلام ونحوه، ومن النصارى بأرض الحبشة ﴿ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ ﴾ أي ومن أحزابهم. وهم كفرتهم الذين تحزّبوا على رسول الله على بالعداوة، كعب بن الأشرف، وأصحابه، والسيّد، والعاقب، وأشياعهما ﴿ مَن يُنكِرُ بَعْضُمُ ﴾ لأنهم كانوا لا ينكرون الأقاصيص، وبعض الأحكام والمعاني، مما هو ثابت في كتبهم. وكانوا ينكرون نبوة محمد على وغير ذلك مما حرّفوه، وبدلّوه من الشرائع ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَمْرُكُ اللّهَ وَلا أَشْرِكُ بِهِ \* هو جواب للمنكرين، أي: ﴿ قُلْ إِنَّما أَمْرِتُ فَيما أُنزِل إليّ بـ ﴿ أَنْ أَعْبُدُ اللّهَ وَلا آشَرِكَ بِهِ \* هو جواب للمنكرين، أي: إنكار لعبادة الله وتوحيده، فانظروا ماذا تنكرون مع ادّعائكم وجوب عبادة الله وألا يشرك به؟!. ﴿ إِلَيْهَا أَدْعُوا ﴾ خصوصاً، لا أدعو إلى غيره ﴿ وَإِلْيَهِ ﴾ لا إلى غيره ﴿ وَإِلْيَهِ ﴾ لا إلى غيره ﴿ وَإِلْيَهِ ﴾ لا إلى غيره ﴿ وَالْيَهِ ﴾ لا إلى غيره ﴿ مَعَابٍ ﴾ مرجعي. وأنتم تقولون مثل ذلك، فلا معنى لإنكاركم.

٣٧ \_ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ﴾ ومثل ذلك الإنزال أنزلناه مأموراً فيه بعبادة الله، وتوحيده، والدعوة إليه، وإلى دينه، والإنذار بدار الجزاء ﴿ حُكُمًا عَرَبِيًّا ﴾ حكمة

وَلَمِنِ ٱنَّبَعْتَ ٱهْوَآءَ هُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَافِ ﴿ وَلَهُ وَلَقَادُ أَرْسُلُنَا أُرْسُلُنَا أَلَا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أَمُّ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أَمُّ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُۥ أَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَلَا مَا نُرِيمَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا

عربية مترجمة بلسان العرب. وانتصابه على الحال. كانوا يدعون رسول الله على أمور يشاركهم فيها. فقيل: ﴿ وَلَهِنِ أَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ أي: بعد ثبوت العلم بالحجج القاطعة، والبراهين الساطعة ﴿ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاتِ ﴾ أي: لا ينصرك ناصر، ولا يقيك منه واق. وهذا من باب التهييج والبعث للسامعين على الثبات في الدين، وألا يزلّ زالّ عند الشبهة بعد استمساكه بالحجة، وإلا فكان رسول الله على من شدة الثبات بمكان.

٣٨ ـ وكانوا يعيبونه بالزواج والولاد، ويقترحون عليه الآيات، وينكرون النسخ، فنزل: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُثُمَّ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ نساء، وأولاداً ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِى بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ﴾ أي: ليس في وسعه (١) إتيان الآيات على ما يقترحه قومه، وإنّما ذلك إلى الله ﴿ لِكُلِّ آجَلٍ كِنَا بُ ﴾ لكلّ وقت حكم يكتب على العباد، أي: يفرض عليهم على ما تقتضيه حكمته.

٣٩ ﴿ يَمْحُواْ اللّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ ينسخ ما يشاء نسخه ﴿ وَيُثْبِتُ ﴾ بدله ما يشاء، أو: يتركه غير منسوخ، أو: يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء، ويثبت غيره، أو: يمحو كفر التائبين، ويثبت إيمانهم، أو: يميت من حان أجله، وعكسه. ﴿ وَيَندَهُ وَ أُمُّ ٱلۡكِتَٰكِ ﴾ أي: أصل ﴿ ويثبت ﴾: مدنيّ، وشاميّ، وحمزة، وعليّ ﴿ وَعِندَهُ وَ أُمُّ ٱلۡكِتَٰكِ ﴾ أي: أصل كلّ كتاب، وهو اللوح المحفوظ، لأنّ كلّ كائن مكتوب فيه.

٤٠ ﴿ وَإِن مَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَيْنَكَ ﴾ وكيفما دارت الحال
 أريناك مصارعهم، وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم، أو: توفيناك قبل
 ذلك \_ ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ﴾ فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة فحسب، ﴿ وَعَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) من هنا وحتى الآية (٣٥) من سورة الحجر ساقط من المخطوط، واستدرك من المطبوع.

ٱلْحِسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا نَأْقِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ ٱطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ الْحُكْمِةِ. وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَمُ مَا تَكْمِيبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ لَسَتَ مُرْسِكُ فَلُ اللَّهِ مَنْ مِلْلَهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ

المِسَابُ ﴾ وعلينا حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم لا عليك، فلا يهمّنك إعراضهم، ولا تستعجل بعذابهم.

18 ـ ﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْقِى ٱلْأَرْضَ ﴾ أرض الكفرة ﴿ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِها ﴾ بما نفتح على المسلمين من بلادهم، فننقص دار الحرب، ونزيد في دار الإسلام. وذلك من آيات النصرة والغلبة. والمعنى: عليك البلاغ الذي حمّلته، ولا تهتم بما وراء ذلك، فنحن نكفيكه، ونتم ما وعدناك من النصرة، والظفر ﴿ وَاللّهُ يَحَكُمُ لا مُعَقّب لا راد لحكمه. والمعقّب: الذي يكرّ على الشيء فيبطله. وحقيقته: الذي يعقبه، أي: يقفيه بالردّ، والإبطال. ومنه قيل لصاحب الحق: معقّب، لأنّه يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب. والمعنى: أنّه حكم للإسلام بالغلبة، والإقبال، وعلى الكفر بالإدبار، والانتكاس. ومحلّ: ﴿لا معقّب لحكمه النصب على الحال، كأنه قيل: والله يحكم نافذاً حكمه، كما تقول: جاءني زيد لا عمامة على رأسه، ولا قلنسوة له. تريد: حاسراً ﴿ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا.

٤٢ ـ ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أي: كفّار الأمم الخالية بأنبيائهم. والمكر: ارادة المكروه في خفية، ثمّ جعل مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكره، فقال: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ﴾. ثمّ فسرّ ذلك بقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ يعني: العاقبة المحمودة، لأنّ من علم ما تكسب كلّ نفس، وأعد لها جزاءها فهو المكر كلّه، لأنّه يأتيهم من حيث لا يعلمون، وهم في غفلة عما يُراد بهم. (الكافر) على إرادة الجنس: حجازيّ، وأبو عمرو.

٤٣ - ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُلَ ﴾ المراد بهم: كعب بن الأشرف، ورؤساء اليهود. قالوا: ﴿ لست مرسلاً ﴾ ولهذا قال عطاء: هي مكّية، إلا هذه الآية ﴿ قُلْ كَنَى بِأُللَّهِ شَهِ يَذَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ بما أظهر من الأدلّة على رسالتي،

#### وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ

والباء دخلت على الفاعل، و﴿ شهيداً ﴾ تمييز ﴿ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْكِ ﴾ قيل: هو الله عزّ وجل. والكتاب؛ اللوح المحفوظ. دليله قراءة من قرأ: ﴿ وَمِنْ عِنْدِه علمُ الكتاب أي: ومن لدنه علم الكتاب، لأنّ علمَ مَنْ عَلِمَهُ مِنْ فضله، ولطفه. وقيل: ومن هو من علماء أهل الكتاب، الذين أسلموا، لأنهم يشهدون بنعته في كتبهم. وقال ابن سَلام: في نزلت هذه الآية. وقيل: هو جبريل عليه السلام و ﴿ مَن ﴾ في موضع الجزّ بالعطف على لفظ الله. أو: في موضع الرفع بالعطف على على الجازّ والمجرور، إذ التقدير: كفى الله. و(علم الكتاب ورعلم الكتاب يرتفع بالمقدر في الظرف، فيكون فاعلاً، لأنّ الظرف صلة لمن و ﴿ من ﴾ و التقدير: من ثبت عنده علم الكتاب، وهذا لأنّ الظرف إذا وقع صلة يعمل عمل الفعل، نحو: مررت بالذي في الدار أخوه، فأخوه فاعل، كما تقول بالذي استقر في الدار أخوه. في القراءة بكسر ميم فأخوه فاعل، كما تقول بالذي استقر في الدار أخوه. في القراءة بكسر ميم فرمن يرتفع العلم بالابتداء.

\* \* \*

# المُونِةُ ابْرَاهِنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### لِسَــمِ ٱللَّهِ ٱلزَكْمَٰ إِ ٱلزَكِيــمِ

الَّرُّ كِتَنَبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمَنَةِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِ السَّمَوَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلُ الْكَيْفِي الْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْلَاْخِرَةِ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عُوجًا أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِم بَعِيدٍ ﴿ فَي اللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عِوجًا أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِم بَعِيدٍ ﴿ فَي اللَّهُ وَيَبْعُونَهَا عِوجًا أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِم بَعِيدٍ ﴿ فَي اللَّهُ وَيَبْعُونَهُا عَوْجًا أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِم بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَيَبْعُونَهُا عَوْجًا أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِم بَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَيَبْعُونَهُا عَوْجًا أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِم بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

1 ﴿ ﴿ الرَّ كِتَبُ ﴾ هو خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا ﴿ كتاب ﴾ يعني: السورة. والجملة التي هي: ﴿ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ ﴾ في موضع الرفع صفة للنكرة ﴿ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ ﴾ بدعائك إيّاهم ﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلتَّورِ ﴾ من الضلالة إلى الهدى ﴿ لِإِذْنِ رَبِّهِمَ ﴾ بتيسيره وتسهيله. مستعار من الإذن، الذي هو تسهيل الحجاب. وذلك ما يمنحهم من التوفيق ﴿ إِلَى صِرَطِ ﴾ بدل من النور بتكرير العامل ﴿ ٱلْمَزِيزِ ﴾ الغالب بالانتقام ﴿ ٱلْمَيدِ ﴾ المحمود على الإنعام.

٢ - ﴿ اللّهِ ﴾ بالرفع: مدنيّ، وشاميّ، على: هو ﴿ الله ﴾ . بالجرّ غيرهما، على أنّه عطف بيان للعزيز الحميد ﴿ اللّذِى لَهُم مَا فِ السَّمَنوَتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ ﴾ خلقاً ، وملكاً . ولمّا ذكر الخارجين من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، توعّد الكافرين بالويل، وهو نقيضُ الوأل، وهو: النجاة . وهو اسم معنى كالهلاك، فقال : ﴿ وَوَيْـلُ لِلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ وهو مبتدأ وخبر وصفة .

٣ ـ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ﴾ يختارون، ويؤثرون ﴿ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ يطلبون لسبيل الله زيغاً ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ عن دينه ﴿ وَيَبَغُونَهَا عِوْجًا ﴾ يطلبون لسبيل الله زيغاً واعوجاجاً. والأصل: ويبغون لها، فحذف الجارّ، وأوصل الفعل ﴿ الذين ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ أُولَيْهِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ عن الحق. ووصف الضلال بالبعد من

وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِـلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَكُلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَنتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَنْ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَئْتِ لِـكُلِّ صَكَبَّارٍ شَكُورٍ ۞

الإسناد المجازيّ. والبعد في الحقيقة للضالّ، لأنّه هو الذي يتباعد عن طريق الحقّ، فوصف به فعله، كما تقول: جدّ جدّه. أو: مجرور صفة للكافرين. أو: منصوب على الذمّ، أو: مرفوع على أعني ﴿الذين﴾ أو: هم ﴿الذين﴾.

٤ - ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ، ﴾ إلا متكلماً بلغتهم ﴿ لِيُمَيِّنَ لَمُهُ ما هو مبعوث به وله، فلا يكون لهم حجة على الله، ولا يقولون له: لم نفهم ما خوطبنا به. فإن قلت: إنّ رسولنا على بُعِث إلى الناس جميعاً بقوله: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنّى رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨] بل إلى الثقلين، وهم على ألسنة مختلفة، فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة. قلت: لا يخلو إمّا أن ينزل بجميع الألسنة، أو: بواحد منها، فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة، أو: بواحد منها، فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة، وتكفي التطويل. فتعيّن أن نزوله بلسان واحد. وكان لسان قومه أولى بالتعيين، لأنهم أقرب إليه، ولأنّه أبعد من التحريف، والتبديل ﴿ فَيُضِلُ اللّهُ مَن يَشَاهُ ﴾ من آثر سبب الضلالة أبعد من التحريف، والتبديل ﴿ فَيُضِلُ اللّهُ مَن يَشَاهُ ﴾ من آثر سبب الضلالة في مُن يَشَاهُ ﴾ من آثر سبب الضلالة مشيئته ﴿ أَلْحَرِيْدُ ﴾ فلا يغذل إلا أهل الخذلان.

و حَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِثَايَلِيْنَا ﴾ التسع. ﴿ أَنَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ ﴾ بأن أخرج، أو: أي: أخرج، لأنّ الإرسال فيه معنى القول، كأنّه قيل: أرسلناه، وقلنا له: ﴿ أخرج قومك ﴾ ﴿ مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّنِمِ اللّهِ ﴾ وأنذرهم بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم، قوم نوح، وعاد، وثمود، ومنه: أيّام العرب لحروبها، وملاحمها. أو: بأيّام الإنعام، حيث ظلل عليهم المنّ والسلوى، وفلق لهم البحر ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ العَمام، وأنزل عليهم المنّ والسلوى، وفلق لهم البحر ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ العَمام، وأنزل عليهم المنّ والسلوى، وفلق لهم البحر ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَرْبُكُورٍ ﴾ على العطايا، كأنّه قال: لكلّ مؤمن، إذ الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْ مَهَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَ لَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْن يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُدَيِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمُّ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاّ مِّ مِلَاً مِّ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ شَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرْتُمْ لاَّزِيدَنَكُمْ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ شَ

٧ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُكُمْ اللهِ أَن اذن. ونظير: تأذّن وآذن: توعّد وأوعد. ولا بد في تفعّل من زيادة معنى ليس في أفعل، كأنه قيل: وإذ آذن ربّكم إيذانا بليغاً تنتفي عنده الشكوك والشبه، وهو مِن جملة ما قال موسى لقومه. وانتصابه للعطف على نعمة الله عليكم، كأنه قيل: ﴿ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ﴾ واذكروا حين ﴿ تأذّن ربّكم ﴾ والمعنى: ﴿ وإذ تأذن ربّكم ﴾ فقال: ﴿ لَهِن شَكِرُتُمْ ﴾ يابني إسرائيل ما خولتكم من نعمة الإنجاء وغيرها ﴿ لَأَنِيدَنَّكُمْ ﴾ نعمة إلى نعمة. فالشكر: قيد الموجود، وصيد المفقود. وقيل: إذا سمعت النعمة نغمة الشكر تأهبت للمزيد. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ﴿ لِن شكرتم ﴾ بالجد في الطاعة ﴿ لأزيدنكم ﴾ بالجد في المثوبة ﴿ وَلَهِن فَسَل النعم، وأمّا في العقبى فتوالي النقم.

وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنَّمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنَى حَمِيدُ ﴿ اللَّهُ مَا تَبَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٨ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنَهُمْ ﴾ يابني إسرائيل ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا ﴾ والناس
 كلّهم ﴿ فَإِنَ ٱللّهَ لَغَنِيُ ﴾ عن شكركم ﴿ جَيدُ ﴾ وإن لم يحمده الحامدون. وأنتم
 ضررتم أنفسكم حيث حرمتموها الخير، الذي لابد لكم منه.

9 - ﴿ أَلَدَيَأْتِكُمُ بَبُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَتَمُودَ ﴾ من كلام موسى لقومه، أو: ابتداء خطاب لأهل عصر محمد الله ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ الله ﴾ جملة من مبتدأ وخبر وقعت اعتراضاً، أو: عطف ﴿ الذين من بعدهم ﴾ على ﴿ قوم نوح ﴾ و ﴿ لا يعلمهم إلا الله ﴾ اعتراض. والمعنى أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله. وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون. ورُوي: أنّه عليه الصلاة والسلام قال عند فول هذه الآية: «كذب النسّابون» (١) ﴿ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَتِ ﴾ بالمعجزات. ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفْوَاهُ الرسل عليها تغيّظاً، أو: الثاني يعود إلى الأنبياء، أي: ردّ القوم أيديهم في أفواه الرسل كيلا يتكلّموا بما أرسلوا به ﴿ وَقَالُوا إِنَّا كُفْرَنَا بِمَا أَرْسِلُتُهُمْ بِاللهِ ، والتوحيد ﴿ مُرِيبٍ ﴾ الموقع في الريبة.

١٠ ﴿ ﴿ قَالَتَ رُسُلُهُمْ أَفِى اللّهِ شَلْتُ ﴾ أدخلت همزة الإنكار على الظرف،
 لأنّ الكلام ليس في الشّك، إنما هو في المشكوك فيه، وأنّه لا يحتمل الشكّ لظهور الأدلّة. وهو جواب قولهم: ﴿ وَإِنَّا لَفِي شُكَ ﴾ ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ لللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٥٦/١) عن ابن عباس مرفوعاً وإسناده ضعيف جداً، ورواه ابن جرير في تفسيره (١٨٧/١٣) موقوفاً على ابن مسعود.

يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُ مِنْكُنَا ثُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُنتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِنْكُ مَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُنْ عَلَى مَن مُبينٍ فَي قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَمُنُ عَلَى مَن مَيْكُمُ مِن عَبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَا ثَيْنَكُم فِسُلْطَنِ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْ اللّهِ مَنْ عَبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَا ثَيْكُم فِسُلْطَنِ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْ اللّهِ فَلْ اللّهِ مَنْ عَبَادِهِ وَمَا كَانَ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ وَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْحَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

يَدْعُوكُمْ إِلَى الإِيمان ﴿ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾ إذا آمنتم. ولم تجيء مع ﴿من﴾ إلا في خطاب الكافرين، كقوله: ﴿ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ [نوح: ٣- ٤] ﴿ يَنْقُومُنَا آجِيبُوا دَاعِي اللّهِ وَ َامِنُوا بِهِ يَغْفِر لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣١]. وقال في خطاب المؤمنين: ﴿ هَلَ أَذُلُكُمْ عَلَى جِمَرَةِ ﴾ [الصف: ١٠] إلى أن قال ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبِكُمْ ﴾ [الصف: ١٠] إلى أن قال ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبِكُمْ ﴾ [الصف: ٢٠] وغير ذلك مما يعرف بالاستقراء. وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين، ولئلا يسوّي بين الفريقين في الميعاد ﴿ وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَى آبَكُمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُعَدّره ﴿ قَالُوا ﴾ أي: القوم. ﴿ إِنّ أَنتُمَ هُمُ مَنَى كُمُ إِلَا بَشَرُ مِثَلُنَا ﴾ لا فضل بيننا وبينكم، ولا فضل لكم علينا، فلم ما أنتم ﴿ إِلّا بَشَرُ مِثَلُنَا ﴾ لا فضل بيننا وبينكم، ولا فضل لكم علينا، فلم تخصّون بالنبوة دوننا؟ ﴿ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا ﴾ يعني: الأصنام ﴿ فَأَتُونَا بِشُلُطَانِ مُّهِينٍ ﴾ بحجّة بينة. وقد جاءتهم رسلهم بالبينات، وإنّما أرادوا بالسلطان المبين آية قد اقترحوها تعنتاً، ولجاجاً.

11 ﴿ وَالْكِنَّ اللَّهَ يَمُنَّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ اللّهِ مَشْرُ مِثْلُكُمْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٢ ـ ﴿ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوَكَّ لَ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ معناه: وأيّ عذر لنا في ألّا نتوكّل عليه،

وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اللّهِ وَقَالَ اللّهَ وَلَيْتَوَكِّلُو اللّهُ وَقَالَ اللّهِ فَلْيَتَوَكُمْ اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَقَالَ اللّهِ مِنْ الرَّفِينَ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّه

وقد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه، ﴿ وَقَدْ هَدَ نَنَا سُبُلَنَا ﴾ وهو التوفيق لهداية كلّ منّا سبيله، الذي يجب عليه سلوكه في الدين؟! قال أبو تراب: التوكل: طرح البدن في العبوديّة، وتعلّق القلب بالربوبيّة، والشكر عند العطاء، والصبر عند البلاء ﴿ وَلَصَبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا ﴾ جواب قسم مضمر، أي: حلفوا على الصبر على أذاهم، وألا يمسكوا عن دعائهم ﴿ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلمُتَوَكِّلُونَ ﴾ أي: فليثبت المتوكّلون على توكّلهم، حتى لا يكون تكراراً.

17 - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ ﴾ ﴿ سَبُلنا﴾ (١) ﴿ لِرَسُلهم ﴾ أبو عمرو ﴿ لَنُحْرِجَنَكُمْ مِينَ أَرْضِناً ﴾ من ديارنا ﴿ أَوَلَتَعُودُكَ فِي مِلَتِناً ﴾ أي: ليكونن أحد الأمرين: إخراجكم، أو: عودكم، وحلفوا على ذلك. والعود بمعنى الصيرورة، وهو كثيرٌ في كلام العرب. أو: خاطبوا به كلّ رسول، ومن آمن معه، فغلبوا في الخطاب الجماعة على الواحد ﴿ فَأَوْجَى إِلَيْمِ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَ الطَّالِمِينَ ﴾ القول مضمر، أو: أجري الإيجاء مجرى القول، لأنه ضرب منه.

15 ﴿ وَلَنُسْكِنَنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَ ﴾ أي: أرض الظالمين وديارهم. في الحديث: "من آذي جاره ورّثه الله داره" ( ﴿ ذَلِكَ ﴾ الإهلاك والإسكان، أي: ذلك الأمر حق ﴿ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي ﴾ موقفي، وهو موقف الحساب، أو: المقام مقحم. أو: خاف قيامي عليه بالعلم، كقوله: ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَآيِدٌ عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد: ٣٣]. والمعنى: أنّ ذلك حق للمتقين ﴿ وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ عذابي. وبالياء: يعقوب.

<sup>(</sup>١) أي: قوله تعالى في الآية (١٢): ﴿وقد هدانا سُبُلّنا﴾

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: لم أجده. (حاشية الكشاف ٢ /٥٤٥). وقال العجلوني: كذا رأيته في كلام بعض من جَمَع في الحديث ممّن لا يُعْرَف، ثم رأيت النجم قال: أورده في الكشاف، ولعله مَثل سائر، وليس بحديث. (كشف الخفاء ٢/٣٠٣ ـ ٣٠٤).

وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُ جَبَادٍ عَنِيدٍ اللهِ مِنْ وَرَآبِهِ ، جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ اللهِ يَكِيدٍ اللهِ الْمَوْتُ مِن كُلِ مَكَانٍ صَدِيدٍ اللهُ يَسَدِيدُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظُ اللهِ مَثَلُ ٱلَّذِيبَ كَفَرُوا بِرَتِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كُرُمَادٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظُ اللهِ مَّشَلُ ٱلَّذِيبَ كَفَرُوا بِرَتِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كُرُمَادٍ

10 \_ ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا ﴾ واستنصروا الله على أعدائهم. وهو معطوف على ﴿ أَوْحَى إليهم ﴾ ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَادٍ ﴾ وخسر كلّ متكبّر بطر ﴿ عَنِيدٍ ﴾ مجانب للحقّ. معناه: فنصروا، وظفروا، وأفلحوا ﴿ وخاب كلّ جبّار عنيد ﴾ وهم قومهم. وقيل: الضمير للكفّار. ومعناه: واستفتح الكفار على الرسل ظنّاً منهم بأنّهم على الحقّ، والرسل على الباطل ﴿ وخاب كلّ جبّار عنيد ﴾ منهم، ولم يفلح باستفتاحه.

17 - ﴿ مِن وَرَآبِهِ ، ﴾ من بين يديه ﴿ جَهَنَّمُ ﴾ . وهذا وصف حاله ، وهو في الدنيا ، لأنّه مرصد لجهنّم ، فكأنّها بين يديه ، وهو على شفيرها ، أو : وصف حاله في الآخرة ، حيث يبعث ، ويوقف ﴿ وَيُسْقَىٰ ﴾ معطوف على محذوف ، تقديره : ﴿ من ورائه جهنّم ﴾ يلقى فيها مايلقى ﴿ ويسقى ﴾ ﴿ مِن مّا و صكييل ﴾ مايسيل من جلود أهل النّار . و ﴿ صديد ﴾ عطف بيان لماء ، لأنّه مبهم ، فبيّن بقوله : ﴿ صديد ﴾ .

1۷ \_ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ ﴾ يشربه جُرعة جرعة ﴿ وَلَا يَكُدُّ يَرَبُهَا ﴾ [النور: ٤٠] أي: لم أن يسيغه، فكيف تكون الإساغة؟! كقوله: ﴿ لَرَيكَدُّ يَرَبُهَا ﴾ [النور: ٤٠] أي: لم يقرب من رؤيتها، فكيف يراها؟ ﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾ أي: أسباب الموت من كلّ جهة، أو: من كلّ مكان من جسده. وهذا تفظيع لما يصيبه من الآلام، أي: لو كان ثمّة موت لكان كلّ واحد منها مهلكاً ﴿ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ ﴾ لأنّه لو مات لاستراح ﴿ وَمِن وَرَآبِهِ عَلَى وَمِن بين يديه، ﴿ عَذَابُ غَلِظُ ﴾ أي: في كل وقت يستقبله يتلقى عذاباً أشدٌ مما قبله، وأغلظ. وعن الفضيل: هو قطع الأنفاس، وحبسها في الأجساد.

1۸ ـ ﴿ مَّثُلُ ٱلَّذِيرَ ﴾ مبتدأ محذوف الخبر، أي: فيما يتلى عليكم ﴿ كَفَرُواْ مِرْبِهِمْ ﴾ والمثل مستعار للصفة التي فيها غرابة. وقوله: ﴿ أَعْمَـٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ﴾ جملة

ٱشْتَذَتْ بِهِ ٱلرِّيمُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّكَالُ ٱلْبَعِيدُ شَيَ اَلَة تَرَ اَكَ اللّهَ خَلَقَ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأَ لَلْهَ بَعَزِيزِ شَيْ وَبَازَوُوا بِلَهِ جَمِيعًا فَقَالَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ شَيْ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ بِعَزِيزِ شَيْ وَبَرَزُوا بِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ

مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف مثلهم؟ فقيل: ﴿أعمالهم كرماد﴾ ﴿ أَشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ ﴾ (الرياح): مدني ﴿ فِي يَوْمِ عَاصِفِ جعل العصف لليوم وهو لما فيه، وهو الريح، كقولك: يوم ماطر. وأعمال الكفرة المكارم التي كانت لهم من صلة الأرحام، وعتق الرقاب، وفداء الأسرى، وعقر الإبل للأضياف، وغير ذلك. شبهها في حبوطها لبنائها على غير أساس \_ وهو الإيمان بالله تعالى \_ برماد طيرته الريح العاصف ﴿ لا يَقْدِرُونَ ﴾ يوم القيامة ﴿ مِمّا كَسَبُوا ﴾ من أعمالهم ﴿ عَلَى شَيْءٍ ﴾ أي: لا يرون له أثراً من ثواب، كما لا يُقدر من الرماد المطير في الريح على شيء ﴿ ذَلِكَ هُو الضّكَ الْبَعِيدُ ﴾ إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحق، أو: عن الثواب.

19 \_ ﴿ أَلَةً تَرَ ﴾ ألم تعلم. الخطاب لكلّ أحد. ﴿ أَنَ اللّهَ خَلَقَ السّمَنُونِ وَالْأَرْضَ ﴾ «خالق» مضافاً: حمزة، وعلي ﴿ بِالْحَيْقِ ﴾ بالحكمة، والأمر العظيم، ولم يخلقها عبثاً ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ أي: هو قادر على أن يعدم الناس، ويخلق مكانهم خلقاً آخر على شكلهم، أو: على خلاف شكلهم إعلاماً بأنّه قادر على إعدام الموجود، وإيجاد المعدوم.

٢٠ ـ ﴿ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ بمتعذر .

٢١ ـ ﴿ وَبَرَزُوا لِللّهِ جَمِيعًا ﴾ ويبرزون يوم القيامة. وإنّما جيء به بلفظ الماضي، لأنّ ماأخبر به عزّ وجلّ لصدقه كأنّه قد كان ووجد. ونحوه: ﴿ وَنَادَىٰ أَصَحَبُ النّارِ ﴾ [الأعراف: ٥٠] وغير ذلك. أَلِمَنتُ الأعراف: ٥٠] وغير ذلك. ومعنى بروزهم لله ـ والله تعالى لا يتوارى عنه شيء حتى يبرز له ـ أنهم كانوا يسترون من العيون عند ارتكاب الفواحش، ويظنّون: أنّ ذلك خافٍ على الله، فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم، وعلموا أنّ الله لا تخفى عليه خافية، أو: خرجوا من قبورهم، فبرزوا لحساب الله، وحكمه ﴿ فَقَالَ خافية، أو: خرجوا من قبورهم، فبرزوا لحساب الله، وحكمه ﴿ فَقَالَ خافية، أو: خرجوا من قبورهم، فبرزوا لحساب الله، وحكمه

ٱلضَّعَفَا وُالِّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ ٱللَهِ مِن ثَقَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىننا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَ كُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا ٱجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحْدِي اللَّهِ وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ

ٱلضُّعَفَاتُوا ﴾ في الرأي، وهم: السَّفْلة، والأتباع. وكتب الضعفاء بواو قبل الهمزة على لفظ من يفخّم الألف قبل الهمزة، فيميلها إلى الواو ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاً﴾ وهم السادة والرؤساء الذين استغووهم، وصدّوهم عن الاستماع إلى الأنبياء، واتّباعهم ﴿ إِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبَكًّا ﴾ تابعين. جُمعَ تابع على تبع، كخادم وخدم، وغائب وغيب. أو: ذوي تبع. والتبع: اَلاتّباع، يقال: تبعه تبعاً ﴿ فَهَلَّ أَنتُهِ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن ثَيْءٍ ﴾ فهل تقدرون على دفع شيء ممّا نحن فيه. و ﴿من﴾ الأولى للتبيين، والثانية للتبعيض، كأنه قيل: ﴿فهل أنتم مغنون عنّا﴾ بعض الشيء الذي هو عذاب الله. أو: هما للتبعيض، أي: فهل أنتم مغنون عنّا بعض شيء هو بعض عذاب الله. ولمّا كان قول الضعفاء توبيخاً لهم، وعتاباً على استغوائهم، لأنهم علموا أنهم لا يقدرون على الإغناء عنهم ﴿ قَالُوا ﴾ لهم مجيبين متعذرين: ﴿ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمْ ﴾ أي: لو هدانا الله إلى الإيمان في الدنيا لهديناكم إليه، أو: لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب لهديناكم، أي: لأغنينا عنكم، وسلكنا بكم طريق النجاة، كما سلكنا بكم طريق الهلكة ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْ مَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَكَرْنَا ﴾ مستويان علينا الجزع والصبر. والهمزة وأم للتسوية. رُوي: أنهّم يقولون في النار: تعالوا نجزع، فيجزعون خسمئة عام، فلا ينفعهم الجزع، فيقولون: تعالوا نصبر، فيصبرون خمسمئة عام، فلا ينفعهم الصبر. ثمّ يقولون: ﴿سواء علينا أجزعنا أم صبرنا﴾. واتَّصاله بما قبله من حيث إنَّ عتابهم لهم كان جزعاً ثمّا هم فيه، فقالوا لهم: ﴿سُواء علينا أجزعنا أم صبرنا﴾ يريدون أنفسهم وإيّاهم لاجتماعهم في عقاب الضلالة التي كانوا مجتمعين فيها، يقولون: ما هذا الجزع والتوبيخ، ولا فائدة في الجزع، كما لا فائدة في الصبر ﴿ مَا لَنَا مِن مَّجِيضٍ ﴾ منجى ومهرب جزعنا أم صبرنًا. ويجوز أن يكون هذا من كلام الضعفاء والمستكبرين جميعاً.

٢٧ \_ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا تُضِيَّ ٱلْأَمْرُ ﴾ لمّا حكم بالجنّة والنار لأهليهما، وفرغ

إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّنُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَناْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتْتُمُونِ مِن قَبَلُ

من الحساب، ودخل أهل الجنّة الجنّة، وأهل النار النار. ورُوي: أنّ الشيطان يقوم عند ذلك خطيباً على منبر من نار، فيقول لأهل النار: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَيِّ ﴾ وهو البعث والجزاء على الأعمال، فوفى لكم بما وعدكم ﴿ وَوَعَدَتُكُمْ ﴾ بأن لا بَعث، ولا حساب، ولا جزاء ﴿ فَأَخْلَقْتُكُمُّ ۚ كَذَبْتَكُمْ ﴿ وَمَا كَانَ لِيَعَلَيْكُمُ مِّن سُلْطَانٍ ﴾ من تسلُّط، واقتدار. ﴿ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم ﴾ لكنِّي دعوتكم إلى الضلالة بوسوستي، وتزييني. والاستثناء منقطع، لأنّ الدعاء ليس من جنس السلطان ﴿ فَأَسْتَجَبُّتُم لِي ﴾ فأسرعتم إجابتي ﴿ فَلَا تَلُومُونِي ﴾ لأنّ من تجرّد للعداوة لا يلام إذا دعا إلى أمر قبيح، مع أنّ الرَّحمن قد قال لكم: ﴿ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا ۖ أَخْرَجَ أَبُونِيكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٧] ﴿ وَلُومُوٓا أَنفُسَكُم ﴾ حيث اتّبعتموني بلا حجَّة، ولا برهان. وقول المعتزلة: هذا دليل على أنَّ الإنسان هو الذي يختار الشقاوة، أو السعادة، ويُحصِّلها لنفسه، وليس من الله إلا التمكين، ولا من الشيطان إلا التزيين؛ باطل لقوله: ﴿ لو هدانا الله ﴾ أي: إلى الإيمان ﴿لهديناكم﴾ كما مر ﴿ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِكَ ﴾ لا ينجي بعضنا بعضاً من عذاب الله، ولا يغيثه. والإصراخ: الإغاثة. ﴿بِمصرِخيٍّ ﴾: حمزة، إتباعاً للخاء. غيره: بفتح الياء، لئلا تجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين. وهو جمع مصرخ. فالياء الأولى ياء الجمع، والثانية ضمير المتكلم ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتْمُونِ ﴾ وبالياء: بصري . وما : مصدرية ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ متعلَّق بأشركتموني، أي: كفرت اليوم بإشراككم إيّاي مع الله من قبل هذا اليوم، أي: في الدنيا، كقوله: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ ۚ [فاطر: ١٤]. ومعنى كفره بإشراكهم إيَّاه: تبرَّؤه منه واستنكاره له؛ كقوله: ﴿ إِنَّا بُرِّءٌ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كُفَرَّنَا بِكُرٌ ﴾ [الممتحنة: ٤]. أو: ﴿من قبل﴾. متعلَّق بكفرت و﴿ما﴾ موصولة، أي: كفرت ﴿من قبل﴾ حين أبيت السجود لآدم بالذي أشركتمونيه، وهُو الله عزَّ وجلَّ. تقول: أشركني فلان، أي: جعلني له شريكاً. ومعنى إشراكهم الشيطان بالله: طاعتهم له فيما كان يزيّنه لهم من عبادة الأوثان، وهذا إِنَّ ٱلظَّنِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ وَالْمَالُوكَتِ وَمَعْلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ يَعَيَّمُهُمْ فِيهَا سَلَمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَمَةِ فَي صَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَمَةِ فَي اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَمَةِ فَي اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

آخر قول الشيطان. وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلظَّلْلِمِينَ لَهُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ قول الله عزّ وجلّ. وقيل: هو من تمام كلام إبليس. وإنّما حكى الله عزّ وجلّ ما سيقوله في ذلك الوقت، ليكون لطفاً للسامعين.

٢٣ ـ ﴿ وَأَدْخِلَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّللِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْلِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا﴾ عطف على ﴿برزوا﴾ ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمَ ﴾ متعلق بأدخل، أي: أدخلتهم الملائكة الجنّة بإذن الله، وأمره ﴿ تَحِيَّنُهُم فِيهَا سَلَامٌ ﴾ هو تسليم بعضهم على بعض في الجنّة، أو: تسليم الملائكة عليهم.

٧٤ \_ ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ صَرَبَ اللهُ مَثَلا ﴾ أي: وصفه، وبينه ﴿ كَلَمَةُ طَيِّبَةً ﴾ نصب بمضمر. أي: جعل كلمة طيبة ﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾. وهو تفسير لقوله: ﴿ صُرب الله مثلاً ﴾ نحو: شرّف الأمير زيداً: كساه حلة، وحمله على فرس. أو: انتصب ﴿ مثلاً ﴾ و ﴿ كلمة ﴾ بضرب، أي: ضرب كلمة طيبة مثلاً، يعني: جعلها مثلاً. ثمّ قال: ﴿ كشجرة طيبة ﴾ على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: هي كشجرة طيبة ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتُ ﴾ أي: في الأرض، ضارب بعروقه فيها ﴿ وَقَرْعُهَا ﴾ أعلاها طيبة ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتُ ﴾ أي: في الأرض، ضارب بعروقه فيها ﴿ وَقَرْعُهَا ﴾ أعلاها ورأسها ﴿ فِي السَّمَلَةِ ﴾ . والكلمة الطيبة: كلمة التوحيد، أصلها: تصديق بالجنان، وفرعها: إقرار باللسان، وأكلها: عمل الأركان. وكما أنّ الشجرة شجرة وإن لم تكن حاملاً، فالمؤمن مؤمن وإن لم يكن عاملاً. ولكنّ الأشجار لا تُراد إلا للثمار، فما أقوات النار إلا من الأشجار إذا اعتادت الإخفار في عهد الإثمار، والشجرة: كلّ شجرة مثمرة طيبة: الثمار، كالنخلة، وشجرة التين، ونحو ذلك. والجمهور على أنها النخلة. فعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم: إن الله تعالى ضرب مثل المؤمن شجرة فأخبروني ماهي؟ » فوقع قال ذات يوم: إن الله تعالى ضرب مثل المؤمن شجرة فأخبروني ماهي؟ » فوقع قال ذات يوم: إن الله تعالى ضرب مثل المؤمن شجرة فأخبروني ماهي؟ » فوقع الناس في شجر البوادي، وكنت صبياً، فوقع في قلبي: أنها النخلة، فهبت

تُؤْتِ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ إِنَّ مِنَا لَكُلِمَةٍ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَثُقَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادِ ۞ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةً

رسول الله ﷺ أن أقولها، وأنا أصغر القوم، فقال رسول الله ﷺ : «ألا إنها النخلة» فقال عمر: يابنيّ لو كنت قلتها لكانت أحب إليّ من حُمْر النّعم(١).

٢٥ - ﴿ تُوَّتِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ تعطى ثمرها كل وقت وقته الله لإثمارها
 ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ بتيسير خالقها، وتكوينه ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ 
 يَتَذَكَّرُونَ ﴾ لأنّ في ضرب الأمثال زيادة إفهام، وتذكير، وتصوير للمعاني.

77 - ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ هي كلمة الكفر ﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ هي كلّ شجرة لا يطيب ثمرها. وفي الحديث: ﴿إنها شجرة الحنظل (٢٠) ﴿ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ الْحَرَقِ ﴾ استؤصلت جثتها. وحقيقة الاجتثاث: أخذ الجثة كلّها، وهو في مقابلة: ﴿أصلها ثابت﴾ ﴿ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴾ أي: استقرار. يقال: قرّ الشيء قراراً، كقولك: ثبت ثبوتاً. شبّه بها القول الذي لا يعضد بحجّة، فهو داحض غير ثابت.

٧٧ - ﴿ يُمَنِتُ اللهُ الدِّينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: يديمهم عليه ﴿ بِالْقَوْلِ الشَّابِ ﴾ هو قول لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله ﴿ فِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ ﴾ حتى إذا فتنوا في دينهم لم يزلّوا ، كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدود ، وغير ذلك ﴿ وَفِ الْآخِرَةِ ﴾ المخمهور على أنّ المراد به في القبر بتلقين الجواب ، وتمكين الصواب . فعن البراء : أنّ رسول الله على ذكر قبض روح المؤمن فقال : «ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان في قبره ، فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيتك ؟ فيقول : ربّي الله ، وديني الإسلام ، ونبتي محمّد على . فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي . فذلك قوله ﴿ يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾ . ثمّ يقول صدق عبدي . فذلك قوله ﴿ يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾ . ثمّ يقول

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱) ومسلم (۲۸۱۱).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۱۱۹).

وَيُضِلُ اللهُ الظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَآهُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الملكان: عشتَ سعيداً، ومتّ حميداً، نَمْ نومة العروس (١) ﴿ وَيُضِلُ اللّهُ الطّالِمِينَ ﴾ فلا يثبتهم على القول الثابت في مواقف الفتن، وتزلّ أقدامهم أوّل شيء، وهم في الآخرة أضل، وأزلّ ﴿ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاآهُ ﴾ فلا اعتراض عليه في تثبيت المؤمنين، وإضلال الظالمين.

٢٨ ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ أي: شكر نعمة الله ﴿ كُفْرًا ﴾ ، لأنّ شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفراً ، فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفر ، وبدّلوه تبديلاً ، وهم أهل مكّة . أكرمهم بمحمّد عليه الصلاة والسلام ، فكفروا نعمة الله بدل ما لزمهم من الشكر ﴿ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ الذين تابعوهم على الكفر ﴿ وَارْ الْهلاك .

٢٩ ـ ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ عطف بيان ﴿ يَصَلَوْنَهَا ﴾ يدخلونها ﴿ وَيِثْسُ ٱلْقَرَارُ ﴾ وبئس المقرّ جهنم.

٣٠ ﴿ وَجَعَلُوا بِلَهِ أَندَادًا ﴾ أمثالاً في العبادة، أو: في التسمية ﴿ لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ وبفتح الياء: مكي، وأبو عمرو ﴿ قُلْ تَمَتّعُوا ﴾ في الدنيا. والمراد به: الخذلان، والتخلية. وقال ذو النون: التمتع: أن يقضي العبد ما استطاع من شهوته ﴿ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ ﴾ مرجعكم إليها.

٣٦ ﴿ قُل لِعِبَادِى اللَّذِينَ اَمَنُوا ﴾ خصّهم بالإضافة إليه تشريفاً. وبسكون الياء: شاميّ، وحمزة، وعليّ، والأعشى ﴿ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُمْ ﴾ المقول محذوف؛ لأنّ ﴿قُل﴾ تقتضي مقولاً، وهو: أقيموا. وتقديره: قل لهم أقيموا الصلاة، وينفقوا. وقيل: إنّه أمر، وهو المقول،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤ / ۲۸۷) وأبو داود (۳۲۱۲). وانظر: شرح الصدور للسيوطي (ص ۹۱ \_ ۹۳). تحقيق: يوسف بديوي، طبع دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت.

سِنَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِن الشَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ عِن الثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْفَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ الشَّمْسَ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَذَرُ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَذَرُ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهُ مَن صَالِحَ لَلْكُمُ الشَّمْسَ وَالْفَالَ وَالنَّهَارُ ﴿ وَالنَّهَارُ ﴿ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مَن صَالًا لَمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن صَالًا اللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن صَالًا اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهَارُ ﴿ وَالنَّهُ اللَّهُ مَن صَالًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

والتقدير: ليقيموا، ولينفقوا، فحذف اللام لدلالة ﴿قل﴾ عليه. ولو قيل: ﴿يقيموا الصلاة وينفقوا﴾ ابتداء بحذف اللام لم يجز ﴿ سِرَّا وَعَلَانِيَةً ﴾ انتصبا على الحال، أي: ذوي سرّ وعلانية، يعني: مسرّين ومعلنين، أو: على الظرف، أي: وقتي سرّ وعلانية، أو: على المصدر، أي: إنفاق سرّ وإنفاق علانية. والمعنى: إخفاء التطوّع وإعلان الواجب ﴿ مِن فَبَلِ أَن يَأْتِي يَوَمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴾ أي: لا انتفاع فيه بمبايعة، ولا مخالّة. والخلال: المخالّة. وإنّما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله. بفتحهما: مكي، وبصريّ. والباقون: بالرفع والتنوين.

٣٧ ـ ﴿ اَللَهُ ﴾ مبتدأ ﴿ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ ﴾ خبره ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾ من السحاب مطرأ ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ بيان للرزق، أي: أخرج به رزقاً هو ثمرات. أو: ﴿من الثمرات ﴾ مفعول ﴿ أخرج ﴾ و ﴿رزقا ﴾ حال من المفعول ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِقِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴾

٣٣ ـ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ ﴾ دائمين. وهو حال من الشمس والقمر، أي: يدأبان في سيرهما، وإنارتهما، ودرئهما الظلمات، وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض، والأبدان، والنبات ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ يتعاقبان خِلْفة لمعاشكم، وسباتكم.

٣٤ - ﴿ وَمَاتَنَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ﴾ ﴿ من ﴾ للتبعيض، أي: آتاكم بعض جميع ما سألتموه، أو: ﴿ وآتاكم من كلّ شيء سألتموه، وما لم تسألوه. فـ ﴿ ما ﴾ موصوفة والجملة صفة لها، وحذفت الجملة الثانية؛ لأن الباقي يدلّ على المحذوف كقوله: ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ [النحل: ٨١] ﴿ من كلّ عن أبي عمرو. و ﴿ ما سألتموه ﴾ نفي، ومحلّه النصب على الحال، أي: آتاكم من أبي عمرو. و ﴿ ما شائليه. أو: ﴿ ما ﴾ موصولة، أي: وآتاكم من كل ذلك غير سائليه. أو: ﴿ ما ﴾ موصولة، أي: وآتاكم من كل ذلك

وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللهِ لا تَحْصُوهَا إِنَى الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْ تَعَدُّمُ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ما احتجتم إليه، فكأنكم سألتموه، أو: طلبتموه بلسان الحال ﴿ وَإِن تَعَمُّدُواْنِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَصُوهَا ﴾ لا تطيقوا عدها، وبلوغ آخرها. هذا إذا أرادوا أن يعدّوها على الإجمال، وأما التفصيل فلا يعلمه إلاّ الله ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُّومٌ ﴾ يظلم النعمة بإغفال شكرها ﴿ كَفّارُ ﴾ شديد الكفران لها. أو: ﴿ ظلوم ﴾ في الشدّة يشكو ويجزع ﴿ كفّار ﴾ في النعمة يجمع ويمنع. والإنسان للجنس، فيتناول الإخبار بالظلم والكفران من يوجدان منه.

وه و و إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ واذكر ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم ﴾ ﴿ رَبِّ اَجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَالَدَ ﴾ أي: البلد الحرام ﴿ عَامِنَا ﴾ ذا أمن. والفرق بين هذه وبين ما في البقرة: أنّه قد سأل فيها أن يجعله من جملة البلدان التي يأمن أهلها، وفي الثاني: أن يخرجه من صفة الخوف إلى الأمن، كأنه قال: هو بلد مخوف، فاجعله آمناً ﴿ وَالْجَنْبَنِي ﴾ وبعّدني، أي: ثبّتني، وأدمني على اجتناب عبادتها، كما قال: ﴿ وَالْجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ وَلَا لَكُ ﴾ [البقرة: ١٢٨]، أي: ثبّتنا على الإسلام ﴿ وَبَنِيَ ﴾ أراد بنيه من صلبه ﴿ أَن نعبد الأصنام ﴾ .

٣٦ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلُلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ جعلن مضلات على طريق التسبيب؛ لأنّ الناس ضلّوا بسببهن، فكأنّهن أضللنهم ﴿ فَمَن تَبِعَنِى ﴾ على ملّتي، وكان حنيفاً مسلماً مثلي ﴿ فَإِنَّهُ مِنِّى ﴾ أي: هو بعضي لفرط اختصاصه بي ﴿ وَمَنْ عَصَانِى ﴾ فيما دون الشرك ﴿ فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. أو: ﴿ ومن عصاني ﴾ عصيان شرك ﴿ فإنّك غفور رحيم ﴾ إن تاب، وآمن .

٣٧ ـ ﴿ رَّبُنَاۚ إِنِيَّ أَسَكَنتُ مِن ذُرَيَّتِي ﴾ بعض أولادي، وهم إسماعيل ومن ولد منه ﴿ بِوَادٍ ﴾ هو وادي مكّة ﴿ غَيْرٍ ذِى زَرْعٍ ﴾ لا يكون فيه شيء من زرع قط ﴿ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ هو بيت الله، سُمِّي به لأنّ الله تعالى حرَّم التعرّض له، والتهاون به، وجعل ما حوله حرماً لمكانه، أو: لأنّه لم يزل ممنعاً، يهابه كلّ

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُغْفِى وَمَا نُعْلِثُّ وَمَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَق

جبّار، أو: لأنّه محترم عظيم الحرمة، لا يحلّ انتهاكها، أو: لأنّه حرّم على الطوفان، أي: منع منه، كما سُمِّي عتيقاً؛ لأنّه أعتق منه ﴿ رَبّنَا لِيُقِيمُوا الصّلاة ﴾ اللام متعلقة بـ ﴿ أسكنت ﴾ أي: ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع إلا ﴿ ليقيموا الصلاة ﴾ عند بيتك المحرّم، ويعمروه بذكرك وعبادتك ﴿ فَأَجْمَلُ أَفْهِدَةً مِّرَ النّاسِ ﴾ وأفئدة من ﴾ أفئدة ﴿ النّاسِ ﴾ . و من للتبعيض . لما رُوي عن مجاهد: لو قال: أفئدة الناس لزاحمتكم عليه فارس، والروم، والترك، والهند. أو: للابتداء، كقولك: القلب مني سقيم، تريد: قلبي، فكأنّه قيل: أفئدة ناس . ونكّرت المضاف إليه في هذا التمثيل لتنكير أفئدة \_ لأنبّا في الآية نكرة \_ ليتناول بعض الأفئدة ﴿ تَبّوِي آلِيّهِم ﴾ تسرع إليهم من البلاد الشاسعة، وتطير نحوهم شوقا ﴿ وَآرَنُقَهُم مِّنَ النَّمَرُتِ ﴾ مع سكناهم وادياً ما فيه شيء منها، بأن تجلب اليهم من البلاد الشاسعة ﴿ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات في واد ليس فيه شجر، ولا ماء.

٣٨ ـ ﴿ رَبِّنَا ﴾ النداء المكرّر دليل التضرّع، واللَّجَأُ إلى الله ﴿ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴾ من كلام الله عزّ وجلّ تصديقاً لإبراهيم ـ عليه السلام ـ أو من كلام إبراهيم. و﴿ من ﴾ للاستغراق، كأنّه قيل: وما يخفى على الله شيء ما.

٣٩ ـ ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهُبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ ﴾ ﴿ على ﴾ بمعنى مع. وهو في موضع الحال، أي: وهب لي وأنا كبير ﴿ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى ﴾ رُوي: أن إسماعيل ولد له إسحاق وهو ابن مئة واثنتي عشرة سنة. ورُوي: أنّه ولد له إسماعيل لأربع وستين، وإسحاق لتسعين. وإنّما ذكر حال الكبر؛ لأنّ المنة بهبة الولد فيها أعظم؛ لأنّها حال وقوع اليأس من الولادة، والظفر بالحاجة على عقب اليأس من أجلّ النعم،

إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَهِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلَنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاآءِ ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسَبَتُ ٱللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَ

ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم ﴿ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ عيب الدعاء، من قولك: سمع الملك كلام فلان: إذا تلقّاه بالإجابة والقبول. ومنه: سمع الله لمن حمده. وكان قد دعا ربّه وسأله الولد، فقال: ﴿ رَبِّ هَبَ لِي مِنَ الطَّالِحِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٠] فشكر لله ما أكرمه به من إجابته. وإضافة السمع إلى الدعاء من إضافة الصفة إلى مفعولها، وأصله: لسميعُ الدعاء. وقد ذكر سيبويه فعيلاً في جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل، كقولك: هذا رحيم أباه.

بعض ذريتي، عطفاً على المنصوب في ﴿ رَبِّ اَجْعَلَنِي مُقِيعَ الصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِيَّتِي ﴾ وبعض ذريتي، عطفاً على المنصوب في ﴿ اجعلني ﴾ . وإنّما بعض ؛ لأنّه علم بإعلام الله أنّه يكون في ذريته كفّار . عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : لا يزال من ولد إبراهيم ناس على الفطرة إلى أن تقوم الساعة ﴿ رَبِّنَاوَتَقَبَّلُ دُعَكَاء ﴾ بالياء : في الوصل والوقف : مكّي . وافقه أبو عمرو، وحمزة في الوصل . الباقون بلا ياء . أي : استجب دعائي ، أو : عبادتي ﴿ وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ﴾ [مريم : ١٤٨].

٤١ ـ ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَى ﴾ أي: آدم وحواء، أو قاله قبل النهي واليأس عن إيمان أبويه ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ أي: يثبت. أو: أسند إلى الحساب قيام أهله إسناداً مجازيًا، مثل: ﴿ وَشَئِلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٢].

25 \_ ﴿ وَلَا تَحْسَبَتُ اللّهَ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلْلِمُونَ ﴾ تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. والخطاب لغير الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان للرسول فالمراد تثبيته عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه من أنّه لا يحسب الله غافلًا، كقوله: ﴿ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: 18] ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ كقوله: ﴿ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: 18] ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ [الشعراء: 177]. وكما جاء في الأمر: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ هُ ﴾ [النساء: 177] وقيل: المراد به الإيذان بأنّه عالم بما يفعل الظالمون، لا يخفى عليه منه شيء، وأنّه معاقبهم على قليله وكثيره، على سبيل الوعيد والتهديد،

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ﴿ مُهَلِعِينَ مُفْنِي رُءُ وسِمِمَ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمُ الْمَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَا لَطَرُفُهُمْ وَأَفْدَنَهُمْ هَوَا \* ﴿ وَهُولَ اللَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَا الْمُسُلِّ الْمَلْدَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَا الْجَرْزَا إِلَى آجَكِ فَرِبِ نَجُبُ دَعُوتَكَ وَنَتَهِ عِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ اَفْسَمْتُم مِّن اَجْرَزًا إِلَى اللَّهُ مُلْكُواْ اَنفُسَهُمْ مِن وَاللَّهُ مَا لَكُونُوا اللَّهُ مَا لَكُونُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُوا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

كقوله: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣] ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ ﴾ أي: عقوبتهم ﴿ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَنْرُ ﴾ أي: أبصارهم لا تقرّ في أماكنها مِن هول ما ترى.

٤٣ - ﴿ مُهَطِعِينَ ﴾ مسرعين إلى الداعي ﴿ مُقَنِعِي رُءُ وسِمِمَ ﴾ رافعيها ﴿ لاَ يَرْتَدُ اللَّهِمْ طَرَفُهُمْ ﴾ لا يرجع إليهم نظرهم، فينظروا إلى أنفسهم ﴿ وَأَقْعَدَ ثُهُمْ هَوَآءً ﴾ صفر من الخير، لا تعي شيئاً، من الخوف. والهواء: الخلاء الذي لم تشغله الأجرام. فوصف به، فقيل: قلب فلان هواء: إذا كان جباناً، لا قوّة في قلبه ولا جراءة. وقيل: جُوف لا عقول لهم.

28 - ﴿ وَأَندِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَدَابُ ﴾ أي: يوم القيامة. و ﴿ يوم ﴾ مفعول ثان لأنذر، لا ظرف، إذ الإنذار لا يكون في ذلك اليوم ﴿ فَيَقُولُ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي: الكفّار ﴿ رَبّناً أَخِرْناً إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ غُيبَ دَعَوَتكَ وَنَسَّيعِ الرُّسُلَ ﴾ أي: ردّنا إلى الدنيا، وأمهلنا إلى أمد وحد من الزمان قريب نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك، واتباع رسلك. فيقال لهم: ﴿ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَفْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُمُ مِن زَوَالِ ﴾ أي: حلفتم في الدنيا أنكم إذا متم لا تزالون عن تلك الحالة، ولا تنتقلون إلى دار أخرى، يعني: كفرتم بالبعث، كقوله: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ الْتَمْنِيمِ مُوتُ ﴾ [النحل: ٢٨] و ﴿ ما لكم ﴾ جواب القسم. وإنّما جاء بلفظ الخطاب لقوله ﴿ أقسمتم ﴾. ولو حكى لفظ المقسمين لقيل: ما لنا من زوال. أو: أريد باليوم يوم هلاكهم بالعذاب العاجل، أو: يوم موتهم معذّبين بشدة السكرات، ولقاء الملائكة بلا بشرى، فإنهم يسألون يومئذ أن يؤخّرهم ببلدة السكرات، ولقاء الملائكة بلا بشرى، فإنهم يسألون يومئذ أن يؤخّرهم بلي أجل قريب.

٤٥ ـ يقال: سكن الدار، وسكن فيها، ومنه: ﴿ وَسَكَنَـتُمْ فِي مَسَـٰكِنِ النَّالِينَ ظَـٰلَمُوّا أَنَفُسَهُمْ ﴾ بالكفر؛ لأنّ السكنى من السكون، وهو اللبث. والأصل تعديته بفي، نحو: قرّ في الدار، وأقام فيها، ولكنّه لمّا نقل إلى سكون خاصّ تعديته بفي، نحو:

وَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْأَمْثَالَ شَهِ مَكُنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿ وَقَدْ مَكُرُوا مَكُوا مَ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ ٱلِجَبَالُ ۞ فَلا تَحْسَبُنَّ اللَّهَ تُعْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَ

تصرّف فيه، فقيل: سكن الدار، كما قيل: تبوّأها. ويجوز أن يكون سكنوا من السكون، أي: قرّوا فيها، واطمأنّوا طيّبي النفوس، سائرين سيرة من قبلهم في الظلم والفساد، لا يحدّثونها بما لقي الأوّلون من أيّام الله، وكيف كان عاقبة ظلمهم فيعتبروا، ويرتدعوا ﴿وَبَرَيَّنَ لَكُمُ بالأخبار، أو: المشاهدة، وفاعل ﴿تبيّن مضمر دلّ عليه الكلام، أي: تبيّن لكم حالهم. و﴿كَيْفَ ﴾ ليس بفاعل؛ لأنّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. وإنّما نصب ﴿كيف بقوله: ﴿فَكَلْنَا بِهِمَ أَي: أهلكناهم، وانتقمنا منهم ﴿وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ أي: صفات ما فعلوا، وما فعل بهم، وهي في الغرابة كالأمثال المضروبة لكلّ ظالم.

23 - ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ مَ أَي: مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم، وهو: ما فعلوه من تأييد الكفر، وبطلان الإسلام ﴿ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ هُو هُو مضاف إلى الفاعل كالأوّل. والمعنى: ومكتوب عند الله مكرهم، فهو مجازيهم عليه بمكرٍ هو أعظم منه، أو: إلى المفعول، أي: عند الله مكرهم الذي يمكرهم به، وهو عذابهم الذي يأيتهم من حيث لا يشعرون ﴿ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ لِنَرُولَ مِنْهُ أَلِمِ بَاللهِ اللهِ الأولى، ونصب الثانية. والتقدير: وإن وقع مكرهم لزوال أمر النبي عليه العلام الأولى، ونصب الثانية. والتقدير: بالجبال لعظم شأنه. و ﴿ كَانَ تَامّة، و ﴿ إِنَ اللّهِ اللهِ مؤكّدة لها، كقوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣] والمعنى: ومحال أن تزول الجبال بمكرهم. على أنّ الجبال مثل لآيات الله وشرائعه؛ لأنها بمنزلة الجبال الراسية ثباتاً وتمكّناً. دليلهُ قراءة ابن مسعود: ﴿ وما كان مكرهم ﴾ وبفتح اللام الأولى ورفع الثانية: عليّ، أي: ﴿ وإن كان مكرهم ﴾ من الشدة بحيث تزول الجبال، وتنقطع عن أماكنها، فإن مخفّفة من إنّ واللام مؤكّدة.

٤٧ ـ ﴿ فَلاَ تَعْسَارَنَّ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴾ يعني قوله: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا ﴾ [غافر: ٥١] ﴿ خلف ﴾: مفعول [غافر: ٥١] ﴿ خلف ﴾: مفعول

إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنِنِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَنَوَثُّ وَبَرَزُواْ يِلَو ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِ لِهُمُّقَرَّنِينَ

ثان لتحسبن، وأضاف ﴿ خلف ﴾ إلى ﴿ وعده ﴾ وهو المفعول الثاني له. والأوّل ﴿ رسله ﴾. والتقدير: مخلف رسله وعده. وإنّما قدّم المفعول الثاني على الأوّل ليعلم أنّه لا يخلف الوعد أصلاً. كقوله: ﴿ إِنَ اللّهَ لَا يُخلِفُ ٱلْمِيمَادَ ﴾ [آل عمران: ٩]. ثم قال: ﴿ رسله ﴾ ليؤذن أنّه إذا لم يخلف وعده أحداً، فكيف يخلفه رسله ؛ الذين هم خيرته، وصفوته ؟! ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَرِيزٌ ﴾ غالب لا يماكر ﴿ ذُو ٱننِقَامِ ﴾ لأوليائه من أعدائه.

٤٨ ـ وانتصاب ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوْتُ ﴾ على الظرف للانتقام، أو: على إضمار اذكر. والمعنى ﴿يوم تبدُّل﴾ هذه ﴿الأرض﴾ التي تعرفونها أرضاً أخرى ﴿غير﴾ هذه المعروفة ﴿و﴾ تبدّل ﴿السموات﴾ غير السموات. وإنَّما حذف لدلالة ما قبله عليه، والتبديل: التغيير. وقد يكون في الذوات، كقولك: بدَّلت الدراهم دنانير، وفي الأوصاف، كقولك: بدَّلت الحلقة خاتماً؛ إذا أذبتها، وسويتها خاتماً، فنقلتها من شكل إلى شكل. واختلف في تبديل الأرض والسموات، فقيل: تُبدِّل أوصافها، وتسير عن الأرض جبالها، وتفجّر بحارها، وتسوَّىٰ، فلا ترى فيها عوجاً، ولا أمتاً. وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما \_: هي تلك الأرض، وإنما تغيّر. وتبدّل السماء بانتثار كواكبها، وكسوف شمسها، وخسوف قمرها، وانشقاقها، وكونها أبواباً. وقيل: تخلق بدلها أرض وسموات أخر. وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطىء عليها أحدُّ خطيئة. وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ: تبدُّل أرضاً من فضَّة، وسموات من ذهب ﴿ وَبَهَرَزُوا ﴾ وخرجوا من قبورهم ﴿ يُلُّو ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ﴾ هو كقوله: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ﴾ [غافر: ١٦]، لأنّ الملك إذا كان لواحد غُلَّابِ لا يغالب، فلا مستغاث لأحدٍ إلى غيره، كان الأمر في غاية الشدة.

٤٩ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ يَوْمَهِ نِهِ ﴾ يوم القيامة ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾ قرن بعضهم مع بعض، أو: مع الشياطين، أو: قرنت أيديهم إلى أرجلهم مغللين

فِي ٱلْأَصَّفَادِ اللَّهِ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَاذَا بَكَثُ لِلنَّاسِ وَلِيُسَذَرُواْ بِدِ، وَلِيَعْلَمُواْ أَنْمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُ وَلِيَذَكُرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَلِيَعْلَمُواْ أَنْمَا هُوَ إِلَنَهُ وَحِدُ وَلِيَذَكُرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَحَدِدُ وَلِيَذَكُرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ فِي ٱلْأَصَّفَادِ ﴾ متعلَقَ بـ ﴿مقرَّنين ﴾، أي: يقرّنون في الأصفاد. أو: غير متعلّق به. والمعنى: مقرّنين مصفّدين. والأصفاد: القيود، أو: الأغلال.

• ٥ - ﴿ سَرَابِيلُهُم ﴾ قمصهم ﴿ مِن قَطِرَانِ ﴾ هو ما يتحلّب من شجر يسمّى الأبهل، فيطبخ، فيهنأ به الإبل الجربي، فيحرق الجرب بحدّته، وحرّه. ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار. وهو أسود اللون، منتن الريح، فيطلى به جلود أهل النار، حتّى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل؛ ليجتمع عليهم لذع القطران، وحرقته، وإسراع النار في جلودهم، واللون الوحش، ونتن الريح. على أنّ التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين. وكلّ ما وعده الله، أو: أوعد به في الآخرة، فبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر قدره، وكأنّه ما عندنا منه إلاّ الأسامي والمسمّيات ثمة. نعوذ بالله من سخطه وعذابه (من قطر آنِ) زيد، عن يعقوب: نحاس مذاب بلغ حرّه إناه ﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ تعلوها عن يعقوب: نحاس مذاب بلغ حرّه إناه ﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ تعلوها ولذا قال: ﴿ تَطَلِّمُ عَلَى ٱلْأَقْدِدَ قَلَى اللهمزة: ٧].

٥١ ﴿ لِيَجْزِى اللّهُ كُلّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ ﴾ أي: يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي كلّ نفس من مجرمة ومطيعة، لأنه إذا عاقب كلّ نفس من مجرمة ومطيعة، لأنه إذا عاقب المجرمين لإجرامهم، علم أنه يثيب المؤمنين بطاعتهم ﴿ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ يحاسب جميع العباد في أسرع من لمح البصر.

٥٢ ﴿ هَٰذَا ﴾ أي: ما وصفه في قوله: ﴿ وَلا تحسبنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ سريع الحساب ﴾ ﴿ بَلَنَّ لِلنَّاسِ ﴾ كفاية في التذكير، والموعظة ﴿ وَلِيُنذَرُوا بِهِ ﴾ بهذا البلاغ. وهو معطوف على محذوف، أي: لينصحوا ﴿ ولينذروا ﴾ ﴿ وَلِيمَّلُمُوا أَنْمَا هُوَ إِلَكُ وَبَحِدٌ ﴾ لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به، دعتهم المخافة إلى النظر حتى يتوصّلوا إلى التوحيد؛ لأنّ الخشية أمّ الخير كلّه ﴿ وَلِيدً كُمْ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ ذوو العقول.



## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلَا لَهُ الزَّكِيدِ مِ

الَرَّ يَلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ ۞ رُبَعَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۞

ا \_ ﴿ الرَّ يَلْكَ ءَايَنُ ٱلْكِتَابِ وَقُرَءَانِ مُبِينِ ﴾ «تلك» إشارة إلى ما تضمّنته السورة من الآيات. و﴿ الكتاب ﴾ والقرآن المبين: السورة. وتنكير القرآن للتفخيم. والمعنى: ﴿ تلك آيات الكتاب ﴾ الكامل في كونه كتاباً ﴿ و ﴾ آي ﴿ قرآن مبين ﴾ . كأنّه قيل: الكتاب الجامع للكمال وللغرابة في البيان.

٢ - ﴿ رُبُمَا ﴾ بالتخفيف: مدني، وعاصم. وبالتشديد: غيرهما. و﴿ما ﴾ هي الكافّة؛ لأنهّا حرف يجرّ ما بعده، ويختصّ بالاسم النكرة. فإذا كفّت وقع بعدها الفعل الماضي والاسم. وإنّما جاز ﴿ يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ لأنّ المترقّب في إخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحقُّقه، فكأنّه قيل: ربّما ودّ. وودادتهم تكون عند النزع، أو: يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين، أو: إذا رأوا المسلمين يخرجون من النار، فيتمنّى الكافر لو كان مسلماً. كذا رُوي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ﴿ لَوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ حكاية ودادتهم. وإنّما جيء بها على لفظ الغيبة لأنهم مخبر عنهم، كقولك: حلف بالله ليفعلنَّ. ولو قيل: حلف بالله لأفعلن، ولو كنّا مسلمين؛ لكان حسناً. وإنما قلّل برُبّ؛ لأنّ أهوال القيامة؛ تشغلهم عن التمنّي، فإذا أفاقوا من سكرات العذاب ودّوا لو

ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَاۤ أَهْلَكُنَا مِن فَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابُ مَعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْجِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞

كانوا مسلمين. وقول من قال: إنّ (ربّ) يعني: بها الكثرة سهو؛ لأنّه ضدّ ما يعرفه أهل اللغة؛ لأنّها وضعت للتقليل.

٣- ﴿ ذَرَهُمْ ﴾ أمر إهانة، أي: اقطع طمعك من ارعوائهم، ودعهم عن النهي عمّا هم عليه، والصدّ عنه بالتذكرة والنصيحة، وخلّهم ﴿ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا ﴾ بدنياهم ﴿ وَيُلّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾ ويشغلهم أملهم وأمانيهم عن الإيمان ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ سوء صنيعهم. وفيه تنبيه على أنّ إيثار التلذّذ والتنعّم، وما يؤدّي إليه طول الأمل، ليس من أخلاق المؤمنين.

\$ \_ ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابُ مُعۡلُومٌ ﴾ ﴿ ولها كتاب ﴾ جملة واقعة صفة لقرية والقياس: ألا يتوسّط الواو بينهما كما في ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٠٨] وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ إذ الصفة ملتصقة بالموصوف بلا واو ، فجيء بالواو تأكيداً لذلك. والوجه: أن تكون هذه الجملة حالاً لقرية؛ لكونها في حكم الموصوفة، كأنّه قيل: وما أهلكنا قرية من القرى ، لا وصفاً. وقوله: ﴿كتاب معلوم ﴾ أي: مكتوب معلوم، وهو أجلها الذي كتب في اللوح المحفوظ، وبين. ألا ترى إلى قوله:

٥ ﴿ مَّا تَسْمِقُ مِنْ أُمَّـةٍ أَجَلَهَا ﴾ في موضع كتابها ﴿ وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴾ أي: عنه. وحذف لأنّه معلوم، وأنّث الأمة أوّلاً، ثمّ ذكّرها آخراً، حملاً على اللفظ والمعنى.

 لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَاثُوَاْ إِذَا مُّنظرِينَ ۞ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِ شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞

ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ [هود: ٨٧]. والمعنى: إنّك لتقول قول المجانين؛ حيث تدعى: أنّ الله نزّل عليك الذكر.

٧- ﴿ لَوْ مَا تَأْتِبِنَا بِٱلْمَلَتَهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ ركبت مع «لا» و «ما» لامتناع الشيء لـوجـود غيره، أو: التحضيض. و «هـل» ركبت مع لا للتحضيض فحسب. والمعنى: هلا تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك، أو: هلا تأتينا بالملائكة للعقاب على تكذيبنا لك إن كنت صادقاً.

٨ ﴿ مَا نُنَزِلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ ﴾ كوفي \_غير أي بكر \_ ﴿ تُنزَل الملائكة ﴾: أبو بكر،
 و ﴿ تَنزَل الملائكة ﴾ أي: تتنزل غيرهم ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقّ ﴾ إلا تنزيلاً ملتبساً بالحكمة
 ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُنظرِينَ ﴾ ﴿ إِذَا ﴾ جواب لهم. وجزاء الشرط مقدر. تقديره: ﴿ وَ ﴾
 لو نزّلنا الملائكة ﴿ ما كانوا ﴾ منظرين إذاً، وما أخر عذابهم.

١٠ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي: ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك ﴾
 رسلًا ﴿ فِي ﴾ الفرق ﴿ الأوّلين ﴾ . والشيعة : الفرقة إذا اتّفقوا على مذهب،
 وطريقة .

وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْنَهْزِءُونَ ۞ كَذَٰلِكَ نَسَلُكُمُهُ فِ قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَقَالُواْ إِنَّمَا شُكِرَتْ أَبْصَنُونَا بَلْ خَنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۞ السَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَقَالُواْ إِنَّمَا شُكِرَتْ أَبْصَنُونَا بَلْ خَنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۞

17 ﴿ كَذَٰلِكَ نَسَلُكُمُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: كما سلكنا الكفر، أو: الاستهزاء في شيع الأولين ﴿نسلكه﴾ أي: الكفر، أو الاستهزاء، ﴿في قلوب المجرمين﴾ من أمتك من اختار ذلك. يقال: سلكت الخيط في الإبرة، وأسلكته: إذا أدخلته فيها. وهو حجة على المعتزلة في الأصلح، وخلق الأفعال.

١٣ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ بالله ، أو: بالذكر. وهو حال ﴿ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ مضت طريقتهم التي سنّها الله في إهلاكهم حين كذّبوا رسله. وهو وعيدٌ لأهل مكّة على تكذيبهم.

١٤ ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ ولو أظهرنا لهم أوضح آية، وهو:
 فتحُ بابٍ من السماء ﴿ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ يصعدون.

10 - ﴿ لَقَالُوٓا إِنَّمَا سُكِرَتَ أَبْصَارُنَا ﴾ حيرت، أو: حبست، من الإبصار، من السّكْر، أو: من السّكَر، أو: مكيّ، أي: حبست كما يحبس النهر من الجري. والمعنى: أنّ هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء، ويسرّ لهم معراج يصعدون فيه إليها، ورأوا من العيان مارأوا، لقالوا: ﴿ بَلّ خَنُ قُومٌ مُسّحُورُونَ ﴾ مارأوا، لقالوا: ﴿ بَلْ خَنُ قَومٌ مُسّحُورُونَ ﴾ قد سحرنا محمد بذلك. أو: الضمير للملائكة، أي: لو أريناهم الملائكة يصعدون في السماء عياناً لقالوا ذلك. وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار؛ ليكونوا مستوضحين لما يرون. وقال: ﴿إنَّما ﴾ ليدلّ على أنهم يبتّون القول بأنّ ذلك ليس إلاّ تسكيراً للأبصار.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَكَهَا لِلنَّاظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَكَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسَّرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ ثَمِينٌ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْسَانَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْبَتَنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَسَتُمْ لَهُ بِرَزِفِينَ۞

17 ـ ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ خلقنا فيها ﴿ بُرُوجًا ﴾ نجوماً ، أو: قصوراً فيها الحرس، أو: منازل للنجوم ﴿ وَزَيَّنَّكُهَا ﴾ أي: السماء ﴿ لِلنَّنظِرِينَ ﴾

١٧ - ﴿ وَحَفِظْنَاهَا ﴾ أي: السماء ﴿ مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ﴾ ملعون، أو: مرميّ بالنجوم.

10 - ﴿ إِلَّا مَنِ اَسْتَرَقَ اَلسَّمَعَ ﴾ أي: المسموع، و ﴿من ﴾ في محل النصب على الاستثناء ﴿ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ ﴾ نجم ينقض فيعود ﴿ تَمِينٌ ﴾ ظاهر للمبصرين. قيل: كانوا لا يحجبون عن السموات كلّها. فلمّا ولد عيسى \_ عليه السلام \_ منعوا من ثلاث سموات، فلمّا ولد محمد عليه منعوا من السموات كلّها.

19 ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا ﴾ بسطناها من تحت الكعبة. والجمهور على أنّه تعالى مدّها على وجه الماء ﴿ وَٱلْقَتَـنَا فِيهَارَوَسِيَ ﴾ في الأرض: جبالاً ثوابت ﴿ وَٱلْبَتّنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْلُهُ فِ وزن بميزان الحكمة، وقدّر بمقدار تقتضيه، لا تصلح فيه زيادة ولا نقصان. أو: له وزن، وقدر في أبواب المنفعة والنعمة. أو: ما يوزن كالزعفران، والذهب، والفضّة، والنحاس، والحديد، وغيرها. وخصّ ما يوزن لانتهاء الكيل إلى الوزن.

٧٠ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَا ﴾ في الأرض ﴿ مَعَنِيشَ ﴾ ما يعاش به من المطاعم، جمع: معيشة. وهي بياء صريحة بخلاف الخبائث ونحوها، فإنّ تصريح الياء فيها خطأ ﴿ وَمَن لَسَّتُمْ لَمُ مِرْزِقِينَ ﴾ ﴿ مَنْ ﴾ في محل النصب بالعطف على معايش، أو: على محل لكم. كأنّه قيل: ﴿ وجعلنا لكم فيها معايش و ﴾ جعلنا لكم ﴿ من لستم له برازقين. وأراد بهم: له برازقين ﴾. أو: جعلنا لكم فيها معايش، ولمن لستم له برازقين. وأراد بهم: العيال، والمماليك، والخدم؛ الذين يظنّون أنهم يرزقونهم، ويخطئون، فإنّ الله هو الرازق، يرزقهم وإيّاهم. ويدخل فيه الأنعام، والدوابّ، ونحو ذلك.

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرَّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُم بِحَدْزِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَوْقِهَ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِحَدْزِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَخْمِهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ شَيْ

ولا يجوز أن يكون محلّ ﴿من﴾ جرّاً بالعطف على الضمير المجرور في ﴿لكم﴾ لأنّه لا يعطف على الضمير المجرور إلاّ بإعادة الجارّ.

٢١ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنزَلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ ﴾ ذكر الخزائن تثيل. والمعنى: وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده، وتكوينه، والإنعام به. وما نعطيه إلا بمقدار معلوم، فضرب الخزائن مثلاً لاقتداره على كلّ مقدور.

٧٢ \_ ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ ﴾ جمع لاقحة ، أي : ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ ﴾ حوامل بالسحاب؛ لأنها تحمل السحاب في جوفها كأنها لاقحة بها . من : لقحت الناقة : هلت . وضدها : العقيم . ﴿ الربح ﴾ : حمزة ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ ﴾ فجعلناه لكم سقياً ﴿ وَمَا أَنتُم لَمُ بِخَنزِنِينَ ﴾ نفى عنهم ما أثبته لنفسه في قوله : ﴿ وَإِن من شيء إلاّ عندنا خزائنه ﴾ كأنّه قال : نحن الخازنون للماء ، على معنى : نحن القادرون على خلقه في السماء ، وإنزاله منها ، وما أنتم عليه بقادرين ، دلالة على عظيم قدرته ، وعجزهم .

٢٣ ـ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَمَي ـ وَنُبِيتُ ﴾ أي: نحيي بالإيجاد، ونميت بالإفناء. أو: نميت عند انقضاء الآجال، ونحيي لجزاء الأعمال. على التقديم والتأخير. إذ الواو للجمع المطلق ﴿ وَغَنْ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ الباقون بعد هلاك الخلق كلّهم. وقيل للباقي: وارث استعارة من وارث الميّت، لأنّه يبقى بعد فنائه.

٢٤ - ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ﴾ من تقدّم ولادة وموتاً ومن تأخّر، أو: من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد، أو: من تقدّم في الإسلام، أو: في الطاعة، أو: في صف الجماعة، أو: صف الحرب ومن تأخّر.

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَالِ مِّنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ۞ وَلَذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ خَالِقًا مَسْنُونِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ خَالِقًا بَسُسُورٍ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ خَالِقًا بَشَكُرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مَسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّبَتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَنَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكَةً كُمُ مُّ أَجْمَعُونَ ۞ سَنجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكَةً كُمُ مُّ أَجْمَعُونَ ۞

٢٥ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعَشُرُهُمْ ﴾ أي: هو وحده يقدر على حشرهم، ويحيط بحصرهم ﴿ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ باهر الحكمة، واسع العلم.

٢٦ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ ﴾ أي: آدم ﴿ مِن صَلَصَالِ ﴾ طين يابس غير مطبوخ ﴿ مِنْ حَلَمٍ ﴾ كائن ﴿ من حمله أي: ﴿ مِنْ حَلَمٍ ﴾ كائن ﴿ من حمله أي: طين أسود متغير ﴿ مَسْنُونِ ﴾ مصور. وفي الأوّل كان تراباً فعجن بالماء، فصار طيناً، فمكث فصار حماً، فخلص فصار سلالة، فصور ويبس، فصار صلصالاً، فلا تناقض.

٧٧ ـ ﴿ وَلَلْمَانَ ﴾ أبا الجنّ كآدم للناس. أو: هو إبليس. وهو منصوب بفعل مضمر يفسرّه: ﴿ خَلَقْنَكُ مِن فَبَلُ ﴾ من قبل آدم ﴿ مِن نَارِ الحرّ السّمُومِ ﴾ من نار الحرّ الشديد النافذ في المسامّ. قيل: هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من سموم النار؛ التي خَلَق الله منها الجانّ.

٢٨ - ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴾ واذكر وقت قوله ﴿ لِلْمَلَئَةِ كَذَ إِنِّ خَلِقًا بَشَكَرًا مِّن صَلْصَل مِنْ
 حَمَا مُشْنُونِ ﴾ .

٢٩ ﴿ فَإِذَا سَوَيَتُكُمُ ﴾ أتممت خلقته، وهيئاتها لنفخ الروح فيها ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِى ﴾ وجعلت فيه الروح، وأحييته. وليس ثمّة نفخ، وإنّما هو تمثيل. والإضافة للتخصيص ﴿ فَقَعُواْ لَمُ سَنجِدِينَ ﴾ هو أمر من: وقع، يقع، أي: اسقطوا على الأرض، يعني: اسجدوا له. ودخل الفاء لأنّه جواب ﴿إِذَا ﴾. وهو دليلٌ على أنّه يجوز تقدّم الأمر عن وقت الفعل.

٣٠ ﴿ نَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ فالملائكة جمع عام، محتمل للتخصيص، فقطع باب التخصيص بقوله: ﴿كلَهم﴾. وذكر الكلّ احتمل تأويل التفرّق، فقطعه بقوله: ﴿أجمعون﴾.

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ۞ قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ۞ قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ۞ قَالَ لَمَ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَسَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مَسْنُونِ ۞ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَسَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مِسَّنُونِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْفِ فَالْحَرُفِ مِنْ مَا فَا فَالَ وَهِم اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ فَلَا يَوْمِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣١ - ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ ظاهر الاستثناء يدلّ على أنّه كان من الملائكة ، لأنّ المستثنى يكون من جنس المستثنى منه . وعن الحسن: أنّ الاستثناء منقطع ، ولم يكن هو من الملائكة . قلنا: غير المأمور لا يصير بالترك ملعوناً . وقال في الكشاف: كان بينهم مأموراً معهم بالسجود ، فغلب اسم الملائكة ، ثمّ استثنى بعد التغليب ، كقولك : رأيتهم إلّا هنداً ﴿ أَنَى آَن يَكُونَ مَعَ السَّحِدِينَ ﴾ امتنع أن يكون معهم . و﴿ أَبِي ﴾ استئناف على تقدير قول قائل يقول : هلا سجد . فقيل : وأبي ﴾ ذلك ، واستكبر عنه . وقيل : معناه : ولكن إبليس أبى .

٣٢ \_ ﴿ قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ﴾ حرف الجرّ مع أن محذوف تقديره: ﴿ مالك ﴾ في ﴿ اللّ تكون مع الساجدين ﴾ أيّ: أي غرض لك في إبائك السجود؟!

٣٣ \_ ﴿ قَالَ لَمَ أَكُن لِأَسَجُدَ ﴾ اللام لتأكيد النفي، أي: لا يصح مني أن أسجد ﴿ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ﴾

٣٤ \_ ﴿ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا ﴾ من السماء، أو: من الجنّة، أو: من جملة الملائكة ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيدٌ ﴾ مطرود من رحمة الله. ومعناه: ملعون لأنّ اللعنة هو الطرد من الرحمة، والإبعاد منها.

٣٥ - ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّمَنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ضرب يوم الدين حدّاً لِلَّعْنَة ؛ لأنّه أبعد غاية يضربها الناس في كلامهم. والمراد به: أنّك مذموم، مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن تعذّب، فإذا جاء ذلك اليوم عذّبت بما ينسى اللعن معه.

٣٦ \_ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِي ﴾ فأخرني ﴿ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ .

٣٧ \_ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴾ .

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنِنِ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ الْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَلَذَا صِرَطُّ عَلَى مُسْتَقِيدُ ﴿ الْمُحْمِينَ ﴿ قَالَ هَلَذَا صِرَطُّ عَلَى مُسْتَقِيدُ ﴿ إِلَا مَنِ النَّجَعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ الْمُعْوِينَ ﴾ إِلَا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ الْمُعْوِينَ ﴾ الْجَمْعِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ الْعَاوِينَ ﴾ الله عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُ إِلَّا مَنِ اتَبْعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ الْمُعْوِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللللَّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللّ

٣٨ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾ يوم الدّين. و﴿ يوم يبعثون ﴾ و﴿ يوم الوقت المعلوم ﴾ في معنى واحد. ولكن خولف بين العبارات سلوكاً بالكلام طريقة البلاغة. وقيل: إنّما سأل الإنظار إلى اليوم الذي فيه يبعثون لثلا يموت؛ لأنّه لا يموت يوم البعث أحد، فلم يجب إلى ذلك، وأنظر إلى آخر أيّام التكليف.

٣٩ ﴿ قَالَ رَبِّ عِمَّا أَغُوبَيْنِ ﴾ الباء للقسم. و ﴿ ما ﴾ مصدرية. وجواب القسم: ﴿ لَأُرْتِنَنَّ لَهُمْ ﴾ المعاصي. ونحوه قوله: ﴿ بما أغويتني لأزيّنن لهم ﴾ ﴿ فَيِعِزَّنِكَ لَأَغُوبِنَهُمْ ﴾ [ص: ٨٦] في أنّه أقسام. إلاّ أنّ أحدهما: إقسام بصفة الذات، والثاني: بصفة الفعل. وقد فرق الفقهاء بينهما. فقال العراقيون: الحلف بصفة الذات \_كالقدرة، والعظمة، والعزة\_ يمين، والحلف بصفة الفعل \_كالرحمة، والسخط \_ ليس بيمين. والأصحّ: أنّ الأيمان مبنية على العرف، فما تعارف الناس الحلف به يكون يميناً ومالا فلا. والآية حجة على المعتزلة في خلق الأفعال، وحملهم على التسبيب عدول عن الظاهر ﴿ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ في الدنيا التي هي دار الغرور. أو: أراد: إنّي أقدر على الاحتيال لآدم، والتزيين له الأكل من الشجرة، وهو في السماء، فأنا على التزيين لأولاده في الأرض أقدر. ﴿ وَلَأَغُوبَنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾

٤٣ ـ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ الضمير للغاوين.

لَمَا سَبْعَةُ أَبْوَبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنَّةٌ مَقْسُومُ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنَتِ وَعُيُونِ اللَّهَ أَبُونِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمَ

٤٤ - ﴿ لَمَا سَبَعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ ﴾ من أتباع إبليس ﴿ جُنُو مُقَسُومٌ ﴾ نصيب معلوم مفرز. قيل: أبواب النار: أطباقها، وأدراكها. فأعلاها للموحدين يعذّبون بقدر ذنوبهم ثمّ يخرجون، والثاني لليهود، والثالث للنصارى، والرابع للصابئين، والخامس للمجوس، والسادس للمشركين، والسابع للمنافقين.

20 - ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ (١) وبضم العين: مدنيّ، وبصريّ، وحفص. المتقي على الإطلاق: من يتقي ما يجب اتقاؤه مما نُهي عنه. وقال في «الشرح» إن دخل أهل الكبائر في قوله: ﴿لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم ﴾ فالمراد بالمتقين: الذين اتقوا الكبائر، وإلاّ فالمراد به: الذين اتقواالشرك.

27 \_ ﴿ ٱَدَّخُلُوهَا﴾ أي: يقال لهم ادخلوها. ﴿ بِسَلَا ﴾ حال، أي: سالمين، أو مسلَّماً عليكم، تسلم عليكم الملائكة. ﴿ اَمِنِينَ ﴾ من الخروج منهما، والآفات فيها. وهو حال أخرى.

24 ـ ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلَى ﴾ وهو: الحقد الكامن في القلب، أي: إن كان لأحدهم غل في الدنيا على آخر نزع الله ذلك في الجنة من قلوبهم، وطيّب نفوسهم. وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ: أرجو أن أكون أنا، وعثمان، وطلحة، والزبير منهم. وقيل: معناه: طهّر الله قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في الجنّة، ونزع منها كلّ غلّ، وألقى فيها التوادد، والتحاب ﴿ إِخْوَنَا ﴾ حال في الجنّة، ونزع منها كلّ غلّ، وألقى فيها التوادد، والتحاب ﴿ إِخْوَنَا ﴾ حال على شرُر مُنَقَنبِلِينَ ﴾ كذلك. قيل: تدور بهم الأسرة حيثما داروا، فيكونون في جميع أحوالهم متقابلين، يرى بعضُهم بعضاً.

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط ﴿وعِيُون﴾ وهي قراءة: ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وابن عامر، وشعبة، وابن ذكوان. (معجم القراءات القرآنية ٣/٢٢٥).

لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ﴿ نَيْنَ عِبَادِى أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ وَنَبِثَهُمْ عَن صَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا فَوْجَلَ إِنَّا ثَبَشِرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَى أَن مَسَنِى ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ۞

٤٨ - ﴿ لَا يَمَشُهُم فِيهَا نَصَبُ ﴾ في الجنّة، تعب ﴿ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَحِينَ ﴾ فتمام النعمة بالخلود.

٤٩، ٥٠ ولمّا أتمّ ذكر الوعد والوعيد أتبعه: ﴿ فَهُ نَجِمَّ عِبَادِى آنِ أَنَا ٱلْمَـٰفُورُ الرّحِيـ مُرْ وَأَنَّ عَـٰنَا إِنْ هُوَ ٱلْمَـٰذَابُ ٱلْأَلِيدُ ﴾ تقريراً لما ذكر، وتمكيناً له في النفوس. قال ﷺ: «لو يعلم العبدُ قدر عفو الله لما تورّع عن حرام، ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه في العبادة، ولما أقدم على ذنب» (١).

01 \_ ﴿ وَنَيِنْتُهُمْ ﴾ وأخبر أمتك. عطفه على : ﴿ نَبِيء عبادي﴾ ليتخذوا ما أحل من العذاب بقوم لوط عبرة يعتبرون بها سخط الله، وانتقامه من المجرمين، ويتحققوا عنده أنّ عذابه: ﴿ هو العذاب الأليم ﴾ ﴿ عَن ضَيفٍ إِبْرَهِيمَ ﴾ أي: أضيافه. وهو جبريل عليه السلام مع أحد عشر ملكاً. والضيف يجيء واحداً وجمعاً، لأنّه مصدر ضافه.

٢٥ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمنا ﴾ أي: نسلّم عليك سلاماً، أو: سلّمنا سلاماً ﴿ قَالَ ﴾ أي: إبراهيم ﴿ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ خاتفون، لا متناعهم من الأكل، أو: لدخولهم بغير إذن، وبغير وقت.

٥٣ ﴿ قَالُواْلَا نَوْجَلَ ﴾ لا تخف ﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ ﴾ استثناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل، أي: إنّك مبشر آمن فلا توجل. وبالتخفيف وفتح النون: حمزة ﴿ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ هو إسحاق، لقوله في سورة هود [الآية: ٧١] ﴿ فَبَشَّرُنَاهَا إِلِمْ حَقَى ﴾.

و قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَى أَن مَّشَنِى ٱلْكِبَرُ ﴾ أي: أبشرتموني مع مس الكبر بأن يولد لي؟ أي: أن الولادة أمر مستنكر عادة مع الكبر ﴿ فَبِعَ تُبَشِّرُونَ ﴾ هي «ما»

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن جریر فی تفسیره (۱۶/۳۹).

قَالُواْ بَشَّرَنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَفْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّاَلُونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينُ ۞

الاستفهامية دخلها معنى التعجّب، كأنّه قيل: فبأيّ أعجوبة ﴿تبسّرون﴾. وبكسر النون والتشديد: مكّيّ. والأصل: تبشرونني، فأدغم نون الجمع في نون العماد، ثمّ حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلاً عليها ﴿تبشرون﴾ بالتخفيف: نافع، والأصل: تبشرونني، فحذفت الياء اجتزاء بالكسرة، وحذف نون الجمع لاجتماع النونين. والباقون بفتح النون، وحذف المفعول. والنون نون الجمع.

٥٥ ﴿ قَالُواْ بَشَرْنَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ باليقين الذي لا لبس فيه ﴿ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴾ من الآيسين من ذلك.

٥٠ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾ فما شأنكم ﴿ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾
 ٥٠ ـ ﴿ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴾ أي: قوم لوط.

وه ﴿ إِلاّ ءَال لُوطٍ ﴾ يريد: أهله المؤمنين. والاستثناء منقطع؛ لأنّ القوم موصوفون بالإجرام، والمستثنى ليس كذلك. أو: متصل، فيكون استثناء من الضمير في «مجرمين». كأنّه قيل: ﴿ إلى قوم ﴾ قد أجرموا كلّهم ﴿ إلاّ آل لوط ﴾ وحدهم. والمعنى يختلف باختلاف الاستثناءين؛ لأنّ آل لوط مخرجون في المنقطع من حكم الإرسال، يعني: أنهم أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة، ولم يرسلوا إلى آل لوط أصلاً. ومعنى إرسالهم إلى القوم المجرمين: كإرسال السهم إلى المرمى، في أنّه في معنى التعذيب، والإهلاك. كأنه قيل: إنّا أهلكنا قوماً مجرمين، ولكنّ آل لوط أنجيناهم. وأما في المتصل فهم داخلون في حكم الإرسال، يعني: أنّ الملائكة أرسلوا إليهم جميعاً ليهلكوا هؤلاء، وينجوا هؤلاء. وإذا انقطع الاستثناء جرى ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمّ أَجْمَعِينَ ﴾ مجرى خبر لكنّ في هؤلاء. وإذا انقطع الاستثناء جرى ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمّ أَجْمَعِينَ ﴾ مجرى خبر لكنّ في

إِلَّا أَمْرَأَتُكُمْ قَدَّرُنَا ۗ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَنهِ بِنَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنَكُرُونَ ۞ قَالُوا بَلْ جِثْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلْيَلِ

الاتّصال بآل لوط؛ لأنّ المعنى: لكنّ آل لوط منجون. وإذا اتّصل كان كلاماً مستأنفاً، كأنّ إبراهيم عليه السلام قال لهم: فما حال آل لوط؟ فقالوا: ﴿إِنَّا لِمُنجُّوهِم﴾.

1. ﴿ إِلَّا اَمْرَاتُكُم ﴾ مستثنى من الضمير المجرور في ﴿ لمنجّوهم ﴾ وليس باستثناء من الاستثناء ؟ لأنّ الاستثناء من الاستثناء إنّما يكون فيما اتحد الحكم فيه، بأن يقول: أهلكناهم إلاّ آل لوط ﴿ إلاّ امرأته ﴾. وهنا قد اختلف الحكمان؛ لأنّ ﴿ إلاّ آل لوط ﴾ متعلّق بأرسلنا، أو: بمجرمين، و ﴿ إلاّ امرأته ﴾ متعلّق بمنجوهم، فكيف يكون استثناء من استثناء؟! ﴿ لَمُنْجُوهُم ﴾ بالتخفيف: مجزة، وعلي ﴿ قَدَّرَنا ﴾ وبالتخفيف؛ أبو بكر ﴿ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَنهِين ﴾ الباقين في العذاب. قيل: لو لم تكن اللام في خبرها لوجب فتح إنّ، لأنّه مع اسمه وخبره مفعول ﴿ قدّرنا ﴾ . ولكنه كقوله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْمِنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَمُ وَنَ ﴾ [الصافات: العذاب. وإنّما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم، ولم يقولوا: قدّر الله لقربهم، كما يقول خاصة الملك: أمرنا بكذا، والآمر هو الملك.

٦٢ ، ٦٢ - ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۚ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنَكَرُونَ ﴾ أي:
 لا أعرفكم، أي: ليس عليكم زيّ السفر، ولا أنتم من أهل الحضر، فأخاف أن تطرقوني بشرّ.

٦٣ ـ ﴿ قَالُوا بَلْ جِنْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ أي: ما جنناك بما تنكرنا لأجله، بل جنناك بما فيه سرورك، وتشفيك من أعدائك، وهو: العذاب الذي كنت تتوعّدهم بنزوله، فيمترون فيه، أي: يشكّون، ويكذّبونك.

٦٤ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِ ﴾ باليقين من عذابهم ﴿ وَإِنَّا لَصَلْدِقُونَ ﴾ في الإخبار بنزوله بهم.

٦٥ ـ ﴿ فَأَسْرِ بِأَمْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ ﴾ في آخر الليل، أو: بعد ما يمضي شيء

وَاتَّبِعْ أَذَبِنَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُو أَحَدُّ وَآمَضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلاَءِ مَقْطُوعٌ مُصِيحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهَ لُ الْمَدِينَ فِي وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلاَءِ مَقْطُوعٌ مُصِيحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهَ لُ الْمَدِينَ فِي وَقَطُونُ ﴿ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا تُخْذُرُونِ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْمَاكِينِ فَي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ فَي وَالنَّفُوا اللّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ ﴿ فَي قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْمَاكِينِ فَي فَلَا نَفْضَحُونِ فَي وَالنَّفُوا اللّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ ﴿ قَالُواْ أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْمُعَلِينِ اللّهِ وَلَا يَعْذَرُونِ اللّهُ وَلَا يَعْذَرُونِ اللّهِ وَلَا يَعْذَرُونِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَوْلَا اللّهُ اللّ

صالح من الليل ﴿ وَاتَّبِعُ أَدْبَكُوهُمْ ﴾ وسر خلفهم، لتكون مطلعاً عليهم، وعلى أحوالهم ﴿ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُو أَحَدُ ﴾ لئلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب، فيرقوا لهم. أو: جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير، وترك التواني، والتوقف؛ لأنّ من يلتفت لا بدّ له في ذلك من أدنى وقفة ﴿ وَأَمْضُوا حَيْثُ وَاللّهُ مِن أُمركم الله بالمضيّ إليه، وهو الشام، أو: مصر.

77 ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ عدّى ﴿ قضينا ﴾ بإلى، لأنّه ضمّن معنى: أوحينا، كأنّه قيل: وأوحينا إليه مقضيّاً مبتوتاً. وفسرّ ذلك الأمر بقوله: ﴿ أَتَ دَابِرَ هَتَوُلاَةٍ مَقْطُوعٌ ﴾. وفي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر. ودابرهم: آخرهم، أي: يستأصلون عن آخرهم حتّى لا يبقى منهم أحد ﴿ مُصّبِحِينَ ﴾ وقت دخلوهم في الصبح. وهو حال من هؤلاء.

٦٧ ـ ﴿ وَجَانَهُ أَهْـ لُ ٱلْمَدِينَـ وَ ﴾ سدوم التي ضرب بقاضيها المثل في الجور ﴿ يَسۡتَبۡشِرُونَ ﴾ بالملائكة طمعاً منهم في ركوب الفاحشة.

٦٨ \_ ﴿ قَالَ ﴾ لوط: ﴿ إِنَّ هَلَوُلَآ مَشْنِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴾ بفضيحة ضيفي؛ لأن مَن أساء إلى ضيفي فقد أساء إلي .

٦٩ ﴿ وَٱلْقُوا اللَّهَ وَلا تَخْذُرُونِ ﴾ أي: ولا تذلّوني بإذلال ضيفي. من: الحزي، وهو: الهوان. وبالياء فيهما (١): يعقوب.

٧٠ ﴿ قَالُوٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْمَلْكِينَ ﴾ عن أن تجير منهم أحداً، أو: تدفع عنهم، فإنهم كانوا يتعرّضون لكل أحد، وكان عليه السلام يقوم بالنهي عن المنكر، والحجز بينهم وبين المتعرّض له، فأوعدوه، وقالوا: ﴿ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ يَكُوْطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٧]. أو: عن ضيافة الغرباء.

أي في قوله في الآية السابقة: ﴿تفضحون﴾ وقوله في هذه الآية: ﴿تحزنون﴾ ر

قَالَ هَتُوُلَآءِ بَنَانِىَ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ۞ لَعَمُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكَرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ۞ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُقْمِنِينَ ۞ وَإِنَّهَا لِيَسَبِيلِ مُقِيمٍ ۞ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُقْمِنِينَ ۞ وَإِنْ السَبِيلِ مُقِيمٍ ۞ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُقْمِنِينَ ۞ وَإِنَّهَا لِبَسَبِيلِ مُقِيمٍ ۞ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُقْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْتَكَةِ لَطَنَامِينَ ۞

٧١ ﴿ قَالَ هَا وَ كُنانِ ﴾ فانكحوهن، وكان نكاح المؤمنات من الكفّار جائزاً.
 ولا تتعرّضوا لهم ﴿ إِن كُنتُم فَعِلِينَ ﴾ إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحلّ الله دون ما حرّم. فقالت الملائكة للوط عليه السلام:

٧٧- ﴿ لَمَتُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَبِهِم ﴾ أي: في غوايتهم التي أذهبت عقولهم وتمييزهم بين الخطأ الذي هم عليه، وبين الصواب الذي تشير به عليهم من ترك البنين إلى البنات ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ يتحيرون فكيف يقبلون قولك، ويصغون إلى نصيحتك؟ أو: الجطاب لرسول على وهو قسم بحياته \_وما أقسم بحياة أحد قط \_ تعظيماً له. والعَمر والعُمر واحد، وهو البقاء، إلا أنّهم خصوا القسم بالمفتوح إيثاراً للأخف؛ لكثرة دور الحلف على ألسنتهم، ولذا حذفوا الخبر، وتقديره: لعمرك قسمي.

٧٣ ﴿ مُثَرِقِينَ ﴾ صيحة جبريل \_ عليه السلام \_ ﴿ مُثَرِقِينَ ﴾ داخلين في الشروق، وهو: بزوغ الشمس.

٧٤ ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيْهَا سَافِلَهَا ﴾ رفعها جبريل \_ عليه السلام \_ إلى السماء ثمّ
 قلبها. والضمير لقرى قوم لوط ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةُ مِن سِجِيلٍ﴾

٧٠-﴿ إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَآيَنتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ للمتفرّسين المتأمّلين، كأنّهم يعرفون باطن الشيء بسمةٍ ظاهرة.

٧٦ ﴿ وَإِنَّمَا ﴾ وإنّ هذه القرى، يعني: آثارها ﴿ لِبَسَبِيلِ ثُمِقِيمٍ ﴾ ثابت، يسلكه الناس، لم يندرس بعد، وهم يبصرون تلك الآثار، وهو تنبيه لقريش، كقوله: ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُو فَكَيْهِم مُصِّبِحِينٌ ﴿ وَبِالْتَلِ ﴾ [الصافات: ١٣٧ \_ ١٣٨].

٧٧ - ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لأنَّهم المنتفعون بذلك.

٧٨ ﴿ وَإِن كَانَ أَصَّنَتُ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ وإنّ الأمر والشأن ﴿ كَانَ أَصِحَابِ الأَيْكَةِ ﴾ أي: الغيضة ﴿ لَظَالِمِينَ ﴾ لكافرين. وهم قوم شعيب \_عليه السلام \_..

فَانَفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِبِإِمَامِ ثُمِينِ ﴿ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَمَانَفَقَمْ مَاكِتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَحْتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا مَامِنِينَ ﴾ وَمَا خَلَقْنَا فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصِّحِينَ ﴿ فَهَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا وَآلْحَقِّ وَإِنْ السَّاعَةَ لَالِيَةٌ فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الصَّفْحَ الصَّفْحَ الصَّفْحَ الصَّفَحَ الصَّفَحَ الْجَيِيلُ ﴾

٧٩ ـ ﴿ فَٱننَقَمْنَا مِنْهُمٌ ﴾ فأهلكناهم لمّا كذّبوا شعيباً ﴿ وَإِنَّهُمًا ﴾ يعني: قرى قوم لوط، والأيكة. ﴿ لَبِإِمَامِ مُبِينِ ﴾ لبطريق واضح. والإمام: اسم ما يؤتم به، فسمّي به الطريق، ومِطْمَر البنّاء؛ لأنهما مما يؤتم به.

٨٠ ﴿ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ﴾ هم ثمود. والحجر: واديهم. وهو بين المدينة والشام ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ يعني: بتكذيبهم صالحاً؛ لأنّ كلّ رسول كان يدعو إلى الإيمان بالرسل جميعاً، فمن كذّب واحداً منهم، فكأنّما كذّبهم جميعاً، أو: أراد صالحاً ومن معه من المؤمنين، كما قيل: "الخبيبون" في ابن الزبير وأصحابه.

٨١ - ﴿ وَمَانَيْنَهُمْ ءَايُتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ أي: أعرضوا عنها، ولم يؤمنوا بها. ٨٢ - ﴿ وَكَانُواْيَنْحِتُونَ مِن لَلِمَالِ بُيُوتًا ﴾ أي: ينقُبون في ﴿ الجبال بيوتا ﴾ أو: يبنون من الحجارة ﴿ عَامِنِينَ ﴾ لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تنهدم، ومن نقب اللصوص والأعداء. أو: ﴿ آمنين ﴾ من عذاب الله، يحسبون أنّ الجبال تحميهم منه.

٨٣ - ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ العذاب ﴿ مُصِّيحِينَ ﴾ في اليوم الرابع وقت الصبح. ٨٤ - ﴿ فَأَ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ من بناء البيوت الوثيقة، واقتناء الأموال النفيسة.

٥٨ \_ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ إلا خلقنا ملتبساً بالحق، لا باطلاً وعبثاً. أو: بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال ﴿ وَإِنَ اللهَ يَنْتَقَمَ لَكُ فَيْهَا مِن ٱلسَّاعَةَ ﴾ أي: القيامة لتوقّعها كل ساعة ﴿ لَآنِيَةٌ ﴾ وإنّ الله ينتقم لك فيها من أعدائك ويجازيك وإيّاهم على حسناتك وسيّئاتهم، فإنّه ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا لذلك ﴿ فَأَصْفَحَ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾ فأعرض عنهم إعراضاً .

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخِلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزُّوَ جُا مِنْهُمْ

جميلًا بحلم وإغضاء. قيل: هو منسوخ بآية السيف. وإن أريد به المخالفة فلا يكون منسوخاً.

٨٦ - ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو الْمُلِكَةُ ﴾ الذي خلقك، وخلقهم ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بحالك وحالهم، فلا يخفى عليه ما يجري بينكم، وهو يحكم بينكم.

٨٧ - ﴿ وَلَقَدْ مَالْيَنَكُ سَبَعًا ﴾ أي: سبع آيات، وهي الفاتحة. أو: سبع سور، وهي الطوال. واختلف في السابعة فقيل: الأنفال وبراءة؛ لأنهما في حكم سورة بدليل عدم التسمية بينهما. وقيل: سورة يونس. أو: أسباع القرآن ﴿ مِنَ الشَّانِ ﴾ هي من التثنية، وهي التكرير؛ لأنَّ الفاتحة عما يتكرّر في الصلاة. أو: من الثناء لاشتمالها على ما هو ثناء على الله. والواحد: مثناة، أو: مثنية صفة للآية. وأمّا السور، أو الأسباع؛ فلما وقع فيها من تكرير القصص، والمواعظ، والوعد، والوعيد، ولما فيها من الثناء، كأنّها تثني على الله. وإذا جعلت السبع مشاني ف ﴿ مِن للتبعيض مشاني ف ﴿ مِن ﴾ للتبعيض، للتبعيض مشاني ف ﴿ مِن ﴾ للتبعيض، وإذا جعلت القرآن مشاني ف ﴿ مِن ﴾ للتبعيض الفاتحة، أو الطوال فما وراءهن ينطلق عليه اسم القرآن؛ لأنّه اسم يقع على البعض، كما يقع على الكلّ. دليله قوله: ﴿ مِناً أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْمَانَ ﴾ البعض، كما يقع على الكلّ. دليله قوله: ﴿ مِناً أَوْحَيْناً إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْمَانَ ﴾ البعض، كما يقع على الكلّ. دليله قوله: ﴿ وِنا أربد به الأسباع فالمعنى: ﴿ ولقد آييناك ﴾ ما يقال له السبع المثاني ﴿ والقرآن العظيم ﴾ أي: الجامع لهذين النعتين، وهو التثنية، أو: الثناء، والعظم ثم قال لرسوله:

٨٨ - ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ ﴾ أي: لا تطمح ببصرك طموح راغب فيه، متمن له ﴿ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ اَزْوَنَجُا مِنْهُم ﴾ أصنافاً من الكفّار كاليهود، والنصارى، والمجوس، يعني: قد أوتيت النعمة العظمى التي كلّ نعمة ـ وإن عظمت ـ فهي إليها حقيرة، وهي: القرآن العظيم. فعليك أن تستغني به، ولا تمدّن عينيك إلى متاع الدنيا. وفي الحديث: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»(١). وحديث أبي بكر:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٥٢٧).

## وَلَا تَعَزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ كَمَا الْزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـ لُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿

من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغّر عظيماً، وعظّم صغيراً ( ﴿ وَلَا تَحَزَنَ عَلَيْهِم ﴾ أي: لا تتمنّ أموالهم ﴿ ولا تحزن عليهم ﴾ أنهم لم يؤمنوا، فيتقوى بمكانهم الإسلام، والمسلمون ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وتواضع لمن معك من فقراء المؤمنين، وطبْ نفساً عن إيمان الأغنياء.

٨٩ ﴿ وَقُلْ ﴾ لهم ﴿ إِنِّتَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْشِيثُ ﴾ أنذركم ببيان وبرهان: أنّ عذابَ الله نازلٌ بكم.

٩٠ \_ ﴿ كُمَا آَنَزَلْنَا ﴾ متعلّق بقوله ﴿ ولقد آتيناك ﴾ أي: أنزلنا عليك مثل مأنزلنا ﴿ عَلَى ٱلْمُقَتَسِمِينَ ﴾ . وهم أهل الكتاب .

91 - ﴿ اَلّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ أجزاء - جمع: عضة، وأصلها: عضوة، فعلة، من عضّى الشاة: إذا جعلها أعضاء - حيث قالوا بعنادهم: بعضه حقّ موافق للتوراة والإنجيل، وبعضه باطل مخالف لهما. فاقتسموه إلى حقّ وباطل، وعضوه. وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: سورة البقرة لي، ويقول الآخر: سورة آل عمران لي. أو: أريد بالقرآن ما يقرؤونه من كتبهم، وقد اقتسموه: فاليهود أقرّت ببعض التوراة، وكذّبت ببعض، والنصارى أقرّت ببعض الإنجيل، وكذّبت ببعض. ويجوز أن يكون: ﴿ الّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ منصوباً بالنذير، أي: أنذر المعضّين؛ الذين يجُزِّئون القرآن إلى سحر، وشعر، منصوباً بالنذير، أي: أنذر المعضّين؛ الذين يجُزِّئون القرآن إلى سحر، وشعر، مكة أيّام الموسم، فقعدوا في كلّ مدخل متفرّقين لينقروا الناس عن الإيمان برسول الله ﷺ، يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج منّا فإنّه ساحر، ويقول برسول الله ﷺ، والآخر: شاعر. فأهلكهم الله ـ. و﴿ لا تمدّنّ عينيك ﴾ على الوجه الأوّل اعتراض بينهما؛ لأنّه لمّا كان ذلك تسلية لرسول الله ﷺ عن الالتفات تكذيبهم وعداوتهم، اعترض بما هو مدار لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات تكذيبهم وعداوتهم، اعترض بما هو مدار لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات تكذيبهم وعداوتهم، اعترض بما هو مدار لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات تكذيبهم وعداوتهم، اعترض بما هو مدار لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: لم أجده عن أبي بكر. (حاشية الكشاف ٥٨٨/٢).

فَوَرَيِكَ لَنَسْنَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ۞ ٱلَّذِيثَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞

إلى دنياهم، والتأسّف على كفرهم، ومن الأمر بأن يُقْبل بكلّيته على المؤمنين.

97، 97 ﴿ فَوَرَيِكَ لَنَسَّ كَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أقسم بذاته وربوبيته ليسألن يوم القيامة واحداً واحداً من هؤلاء المقتسمين عمّا قالوه في رسول الله ﷺ، أو: في القرآن، أو: في كتب الله.

95 ـ ﴿ فَأَصْدَعَ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ فاجهر به، وأظهره. يقال: صدع بالحجة: إذا تكلّم بها جهاراً، من: الصديع، وهو الفجر. أو: ﴿فاصدع﴾ فافرق بين الحقّ والباطل، من: الصدع في الزجاجة، وهو: الإبانة ﴿بما تؤمر﴾. والمعنى: ﴿بما تؤمر﴾ به من الشرائع، فحذف الجارّ. كقوله (١٠):

أمرتُكَ الخيرَ فافعلْ ما أمرت به (٢)

﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ هو أمر استهانة بهم.

90- ﴿ إِنَّا كُنَيْنَكَ ٱلْسُتَهْرِءِينَ ﴾ الجمهور على أنها نزلت في خسة نفر، كانوا يبالغون في إيذاء رسول الله ﷺ، والاستهزاء به، فأهلكهم الله. وهم: الوليد بن المغيرة مرّ بنبال، فتعلّق بثوبه سهم، فأصاب عِرْقاً في عقبه، فقطعه فمات، والعاص بن وائل: دخل في أخْمَصِه شوكة، فانتفخت رجله، فمات، والأسود بن عبد المطلب: عمي، والأسود بن عبد يغوث: جعل ينطح رأسه بالشجرة، ويضرب وجهه بالشوك حتى مات، والحارث بن قيس امتخط قيحاً، ومات.

97 ﴿ ٱلَّذِيكَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيَّا ءَاخَرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة أمرهم يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) هو خفاف بن ندبة، وقيل: غيره.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت، وعجزه: فقد تركتك ذا مال وذا نشب.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَيِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ۞ وَأَعْبُدْ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ۞

٩٧ \_ ﴿ وَلَقَدْ نَمْكُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ فيك، أو: في القرآن، أو: في الله .

٩٨ - ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ فافزع فيما نابك إلى الله - والفزع إلى الله: هو الذكر الدائم، وكثرة السجود - يكفك، ويكشف عنك الغم.

99 \_ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ ﴾ ودُمْ على عبادة ربّك ﴿ حَقَّىٰ يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ أي: الموت، يعني: ما دمت حيّاً فاشتغل بالعبادة. وكان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة (١١).

(۱) رواه أحمد (۱ /۲۰۱ و ۲۲۸).



## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلَا لَهِ الرَّالِ الرَّالِ عِلْمَ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرّ

أَنَى آمَرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَمُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ أَيْ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ أَنذِرُوۤ أَنَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَاۤ أَنَا فَأَتَّقُونِ ١ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ أَنذِرُوۤ أَأَنَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّاۤ أَنَا فَأَتَّقُونِ ١

ا ـ كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة، ونزول العذاب بهم يوم بدر، استهزاء، وتكذيباً بالوعد، فقيل لهم: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللّهِ ﴾. أي: هو بمنزلة الآتي الواقع ـ وإن كان منتظراً ـ لقرب وقوعه ﴿ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنْهُ وَتَعْلَلَ عَمّا لاّتي الواقع ـ وإن كان منتظراً ـ لقرب وقوعه ﴿ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنْهُ وَتَعْلَلَ عَمّا يُمْرِكُونَ ﴾ تبرأ جل وعز عن أن يكون له شريك، وعن إشراكهم. فه «ما» موصولة، أو: مصدرية. واتصال هذا باستعجالهم من حيث إنّ استعجالهم استهزاء وتكذيب، وذلك من الشرك.

٢ - ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِ كُمّ وبالتخفيف: مكيّ، وأبو عمرو ﴿ بِالرَّوجِ ﴾ بالوحي، أو: بالقرآن؛ لأنّ كلاً منهما يقوم في الدين مقام الروح في الجسد، أو: يحيي القلوب الميّنة بالجهل ﴿ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوا ﴾ ﴿ أَن ﴾ مفسرة، لأنّ تنزيل الملائكة بالوحي فيه معنى القول. ومعنى ﴿ أنذروا ﴾ ﴿ أَنَّ مُركَآ إِلَكَ إِلاّ أَنا ﴾: أعلموا الناس أعلموا بأنّ الأمر ذلك، من: نذرت بكذا؛ إذا علمته. والمعنى: أعلموا الناس قولي: ﴿ لا إله إلا أنا ﴾ ﴿ فَأَتَّ قُونِ ﴾ فخافون. وبالياء: يعقوب.

خَلَقَ ٱلسَّمِوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَفَ ٱلْإِسْنَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَنْعَلَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَيْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيمُونَ وَحِينَ شَرَحُونَ ۞

٣\_ثمَّ دلَّ على وحدانيته، وأنَّه لا إله إلاَّ هو بما ذكر تمَّا لا يقدر عليه غيره من خلق السموات والأرض، وهو قوله: ﴿ خَلَقَ اَلسَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْعَقِّ تَعَـٰ لَىٰ عَمَّا يُشَرِكُونَ ﴾ وبالتاء في الموضعين: (١) حمزة، وعليّ. وخلْق الإنسان وما يكون منه، وهو قوله:

3 - ﴿ خُلَقَ ٱلْإِنْكُنَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ ثَمِينٌ ﴾ أي: فإذا هو منطيق، مجادل عن نفسه، مكافح لخصومه، مبين لحجته بعد ما كان نطفة لا حسّ به، ولا حركة. أو: فإذا هو خصيم لرّبه، منكر على خالقه، قائل: ﴿ مَن يُحْي ٱلْمِظُلَمَ وَلا حركة. أو: فإذا هو خصيم لرّبه، منكر على خالقه، قائل: ﴿ مَن يُحْي ٱلْمِظُلَمَ وَهِي رَمِيكُ ﴾ [يس: ٧٨]؟ وهو وصف للإنسان بالوقاحة، والتمادي في كفران النعمة. وخُلْق ما لا بدّ له منه من البهائم لأكله، وركوبه، وحمل أثقاله، وسائر حاجاته، وهو قوله:

٥ - ﴿ وَٱلْأَنْعَنَدَ خَلَقَهَا لَكُمْ ﴾ هي الأزواج الثمانية، وأكثر ما يقع على الإبل. وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر، كقوله: ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرَنَكُ مَنَاذِلَ ﴾ [يس: ٣٦]. أو: بالعطف على الإنسان، أي: خلق الإنسان، والأنعام، ثمّ قال: ﴿ خلقها لكم أي: ما خلقها إلاّ لكم يا جنس الإنسان ﴿ فِيهَادِفَ ﴾ هو اسم ما يدفأ به من لباس معمول من صوف، أو وبر، أو شعر ﴿ وَمَنَنفِعُ ﴾ وهي نسلها، ودرّها ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ قدّم الظرف، وهو يؤذن بالاختصاص - وقد يؤكل من غيرها - لأنّ الأكل منها هو الأصلُ الذي يعتمده الناسُ في معايشهم. وأمّا الأكل من غيرها كالدجاج، والبط، وصيد البرّ والبحر، فكغير المعتدّ به، وكالجاري مجرى التفكّه.

٦ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ ﴾ تردونها من مراعيها إلى مراحها بالعشي ﴿ وَحِينَ تَشَرَحُونَ ﴾ ترسلونها بالغداة إلى مسارحها. من الله تعالى بالتجمّل بها، كما

<sup>(</sup>١) أي في الأيتين (١ و ٣).

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَرْ تَكُونُواْ بِكِلِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنْفُسُ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَهُوثُ رَجِيدٌ ﴿ وَمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ الرَّحْبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ ا

منّ بالانتفاع بها، لأنّه من أغراض أصحاب المواشي؛ لأنّ الرعيان إذا روَّحوها بالعشيّ، وسرَّحوها بالغداة تزيّنت بإراحتها وتسريحها الأفنية. وفرّحت أربابها، وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس. وإنّما قدمت الإراحة على التسريح، لأنّ الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت ملأى البطون، حافلة الضروع.

٧ - ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ ﴾ أحمالكم ﴿ إِلَى بَلَدِ لَرَّ تَكُونُوا بَلِينِهِ إِلَا بِشِقِ ٱلْأَنفُسِ ﴾ وبفتح الشين: أبو جعفر. وهما لغتان في معنى المشقّة. وقيل: المفتوح مصدر شقّ الأمر عليه شقاً. وحقيقته راجعة إلى الشقّ؛ الذي هو الصدع. وأما الشّق فالنصف؛ كأنّه يذهب نصف قوته لما ينال من الجهد. والمعنى: ﴿ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه ﴾ لو لم تخلق الإبل إلا بجهد ومشقّة، فضلاً أن تحملوا أثقالكم على ظهوركم. أو: معناه: ﴿ لم تكونوا بالغيه ﴾ بها ﴿ إِلاّ بشق عَملوا أثقالكم على ظهوركم. أو: معناه: ﴿ لم تكونوا بالغيه ﴾ بها ﴿ إِلاّ بشق الأنفس ﴾. وقيل: أثقالكم: أبدانكم. ومنه: الثقلان للجنّ والإنس. ومنه: ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلأَرْضُ أَنْقَالَهَا ﴾ [الزلزلة: ٢]. أي: بني آدم ﴿ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَهُونُ لَيْحِيمُ ﴾ حيث رحمكم بخلق هذه الحوامل، وتيسير هذه المصالح.

٨ = ﴿ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْبِعَالُ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ عطف على ﴿ الأنعام ﴾. أي: وخلق هذه للركوب والزينة. وقد احتج أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ على حرمة أكل لحم الخيل بأنه علّل خلقها للركوب والزينة، ولم يذكر الأكل بعد ما ذكره في الأنعام، ومنفعة الأكل أقوى. والآية سيقت لبيان النعمة، ولا يليق بالحكيم أن يذكر في مواضع المنة أدنى النعمتين، ويترك أعلاهما. وانتصاب ﴿ زينة ﴾ على المفعول له، عطفاً على محل ﴿ لتركبوها ﴾. وخلق ما لا تعلمون من أصناف خلائقه وهو قوله: ﴿ وَيَعَلَّقُ مَا لَا يَعَلَمُونَ ﴾ ومِنْ هذا وَصْفه يتعالى عن أن يشرك به غيره:

٩ - ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ ﴾ المراد به: الجنس. ولذا قال: ﴿ وَمِنْهَا جَاآرٍ ﴾.
 والقصد: مصدر بمعنى الفاعل. وهو القاصد. يقال: سبيل قصد وقاصد،

وَلَوْ شَكَآءَ لَمَدَدَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ الَّذِى آنَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُّ فِيهِ ثَسِيمُونَ ﴿ يُنْإِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِ الشَّمَرَتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴿ وَالنَّخِيلَ وَسَخَرَلَكُمُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُمُ مُسَخَرَتُ بِأَمْرِهِ \*

أي: مستقيم، كأنّه يقصد الوجه الذي يؤمّه السالك، لا يعدل عنه. ومعناه: أنّ هداية الطريق الموصّل إلى الحقّ عليه. كقوله: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ ﴾ [الليل: ١٦]. وليس ذلك للوجوب؛ إذ لا يجب على الله شيء، ولكن يفعل ذلك تفضّلاً. وقيل: معناه: وإلى الله. وقال الزّجاج: معناه: ﴿ وعلى الله ﴾ تبين الطريق الواضح المستقيم، والدعاء إليه بالحجج ﴿ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ﴾ أي: من السبيل مائل عن الاستقامة ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَهَ دَمْكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ أراد: هداية اللطف بالتوفيق والإنعام بعد الهدى العامّ.

10 \_ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَكُر مِنْهُ شَرَابٌ ﴾ «لكم» متعلّق بأنزل. أو: خبر لشراب، وهو: ما يشرب ﴿ وَمِنْهُ شَجَرٌ ﴾ يعني: الشجر الذي ترعاه المواشي ﴿ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ من: سامت الماشية؛ إذا رعت، فهي سائمة، وأسامها صاحبها، وهو من: السُومة، وهي: العلامة؛ لأنبًا تؤثّر بالرعي علامات في الأرض.

11 \_ ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوكَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ النَّمَرَتِ ﴾ ولم يقل: كلّ الشمرات؛ لأن كلّها لا تكون إلاّ في الجنّة، وإنّما أُنبت في الأرض بعض من كلّها للتذكرة ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَـةً لِقَوْمِ يَنْفَكَ رُوكَ ﴾ فيستدلّون بها عليه، وعلى قدرته، وحكمته. والآية: الدلالة الواضحة.

۱۲ - ﴿ وَسَخَّرَتُ مِأْتَكُ مُ ٱلْتَكُ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ ﴾ (١) بنصب الكلّ على: ﴿ وَ جَعَلَ ﴿ النجومُ مسخراتٍ ﴾ . ﴿ والنجومُ مسخراتٌ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: ﴿... والنجوم مسخرات﴾ وهي قراءة: حمزة، والكسائي، وأبي عمرو، وابن كثير، ونافع، وأبي جعفر، وخلف، ويعقوب. معجم القراءات القرآنية (٣/ ٢٧٢).

إِن فِ ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ الْأَرْضِ مُغْلِقًا الْوَنُهُ الْحَرَ الْبَحْرَ الْمَائَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ اللَّهِ مَا لَلْكُورَ الْبَحْرَ الْبَحْرَ الْبَحْرَ لِلْكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

فقط: حفص. ﴿والشمسُ والنجومُ مسخراتٌ ﴾: شاميّ، على الابتداء والخبر ﴿ إِنَكَ فِى ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ جمع الآية، وذكر العقل لأن الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة، وأبين شهادة للكبرياء، والعظمة.

١٣ - ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ معطوف على ﴿الليل والنهار ﴾ أي: ما خلق فيها من حيوان، وشجر، وثمر، وغير ذلك ﴿ مُغْنَلِقًا ﴾ حال ﴿ ٱلْوَنْلُةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَا لَهُ فَاللَّهُ لَا لَكُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَا لَكُ لَا لَهُ لَكُ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّا اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

14- ﴿ وَهُو اللّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا ﴾ هو السمك. ووصفه بالطراوة؛ لأن الفساد يسرع إليه، فيؤكل سريعاً طريّاً خيفة الفساد وإنّما لا يحنث بأكله إذا حلف لا يأكل لحماً؛ لأنّ مَبْنى الإيمان على العرف. ومن قال لغلامه: اشتر بهذه الدراهم لحماً فجاء بالسمك، كان حقيقاً بالإنكار ﴿ وَتَسَتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْمَ لَهُ عِلْمَ اللّؤلو، والمرجان ﴿ تَلْبَسُونَهَا ﴾ المراد بلبسهم: لبس نسائهم، ولكنّهن إنما يتزين بها من أجلهم، فكأنها زينتهم، ولباسهم ﴿ وَتَسَرَفَ اللّهُ اللّهُ مُواخِرَ ﴾ جواري تجري جرياً، وتشق الماء شقاً. والمخر: شق الماء بحيزومها (١) ﴿ فِيهِ ﴾ في البحر ﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَالِمِ ﴾ هو عطف على عذوف، أي: لتعتبروا ﴿ ولتبتغوا ﴾ . وابتغاء الفضل: التجارة ﴿ وَلَمَلَكُمُ مَا أنعم عليكم به.

الله الأرض فجعلت تميد، فقالت الملائكة: ما هي بمقرّ أحد على ظهرها،

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱ / ۲۰۱ و ۲۲۸).

وَأَنْهَ ذَرُا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ وَعَلَى مَتَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ اَفَهَن يَعْلَقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَعَلَى مَتَ تُدُوا نِعْمَةَ اللّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾

فأصبحت وقد أرسيت بالجبال، لم تدرِ الملائكة ممّ خلقت ﴿ وَأَنْهَـٰزَا ﴾ وجعل فيها ﴿ أَنْهَـٰزَا ﴾ وجعل فيها ﴿ أَنْهَاراً ﴾ لأنّ ﴿ أَلْقَى ﴾ فيه معنى: جعل ﴿ وَشُبُلاً ﴾ طرقاً ﴿ لَعَلَكُمْ مَهْتَدُونَ ﴾ إلى مقاصدكم، أو: إلى توحيد ربّكم.

17 ﴿ وَعَلَنَكُ اللَّهِ مَهُمْ يَهُمَّدُونَ ﴾ المراد بالنجم: الجنس؛ أو: هو الثريّا، وغير ذلك ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهُمَّدُونَ ﴾ المراد بالنجم: الجنس؛ أو: هو الثريّا، والفرقدان، وبنات نعش، والجدي. فإن قلت: ﴿ وبالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب، مقدّم فيه النجم، مقحم فيه ﴿ هُمْ ﴾ ، كأنّه قيل: وبالنجم خصوصاً هؤلاء خصوصاً يهتدون، فمن المراد بهم؟ قلت: كأنّه أراد قريشاً، فلهم اهتداء بالنجوم في مسايرهم، ولهم بذلك علم، لم يكن مثله لغيرهم، فكان الشكر أوجب عليهم، والاعتبار ألزم لهم، فخصّصوا.

1٧ - ﴿ أَفَمَن يَخَلُقُ ﴾ أي: الله تعالى ﴿ كَمَن لَا يَخْلُقُ ﴾ أي: الأصنام. وجيء برهمن الذي هو لأولي العلم، لزعمهم حيث سمّوها آلهة، وعبدوها، فأجروها مجرى أولي العلم، أو: لأنّ المعنى: أنّ من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم، فكيف بما لا علم عنده ؟ وإنّما لم يقل: أفمن لا يخلق كمن لا يخلق -مع اقتضاء المقام بظاهره إيّاه ؛ لكونه إلزاماً للذين عبدوا الأوثان، وسمّوها آلهة تشبيها بالله ـ لأنهم حين جعلوا غير الله مثل الله في تسميته باسمه والعبادة له، فقد جعلوا الله من جنس المخلوقات وشبيها بها، فأنكر عليهم ذلك بقوله: ﴿ أَفَمَن يُخْلِق كَمن لا يُخْلِق ﴾. وهو حجّة على المعتزلة في خلق الأفعال ﴿ أَفَلَا فَأَنَم عليه .

10 - ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِمْ مَةَ اللَّهِ لَا تَخْصُوهَا ﴾ لا تضبطوا عددها، ولا تبلغه طاقتكم، فضلاً أن تطيقوا القيام بحقها من أداء الشكر. وإنّما أتبع ذلك ما عدّد من نعمه تنبيها على أنّ ما وراءها لا ينحصر، ولا يعد ﴿ إِنَ اللّهَ لَغَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر النعمة، ولا يقطعها عنكم لتفريطكم.

وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوكَ وَمَا تُعْلِنُوكَ ﴿ وَالَّذِيكَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَعْلَقُونَ شَبْنًا وَهُمْ يَعْلَقُونَ مِن يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَعْلَقُونَ شَبْنًا وَهُمْ يَعْلَقُونَ ﴿ إِللّهُ كُمْ اللّهُ وَخَدُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَعْلِنُونَ إِلاَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٩ - ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ من أقوالكم، وأفعالكم. وهو وعيد.

٢٠ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ والآلهة الذين يدعونهم الكفّار ﴿ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ وبالتاء: غير عاصم ﴿ لَا يَعْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾.

11 ﴿ أَمَوْتُ ﴾ أي: هم ﴿ أموات ﴾ ﴿ غَيْرُ أَحْيَاتُمْ وَمَا يَشَعُرُون َ أَيّانَ يُبْعَثُون ﴾ نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم خالقين ؛ وأحياء لا يموتون ؛ وعالمين بوقت البعث. وأثبت لهم صفات الخلق بأنهم مخلوقون أموات ، جاهلون بالبعث. ومعنى: ﴿ أموات غير أحياء ﴾ : أنهم لو كانوا آلهة على الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات ، أي: غير جائز عليها الموت ، وأمرهم بالعكس من ذلك . والضمير في ﴿ يبعثون ﴾ للداعين ، أي: لا يشعرون متى تبعث عبدتهم . وفيه وقت بحكم بالمشركين ، وأن آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم ، فكيف يكون لهم وقت جزاء أعمالهم منهم على عبادتهم ؟ وفيه دلالةٌ على أنّه لا بدّ من البعث .

٢٢ ﴿ إِلَـٰهُكُمْ لِلَهُ وَحِدُ ﴾ أي: ثبت بما مرّ أنّ الإلهيّة لا تكون لغير الله، وأنّ معبودكم واحد ﴿ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ﴾ للوحدانيّة ﴿ وَهُم مُّسَتّكَبِرُونَ ﴾ عنها، وعن الإقرار بها.

٢٣ - ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ حقاً ﴿ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ أي: سرهم وعلانيتهم، فيجازيهم. وهو وعيد ﴿ إِنَّامُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَمِّرِينَ ﴾ عن التوحيد، يعني: المشركين.

٢٤ - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم ﴾ لهؤلاء الكفار ﴿ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ «ماذا» منصوب بـ «أنزل»، أي: أيَّ شيء ﴿ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۗ ﴾. أو: مرفوع على

الابتداء، أيْ: أيُّ شيء أنزله ربكم. و﴿أساطير﴾ خبر مبتدأ محذوف. قيل: هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكّة، ينفّرون عن رسول الله ﷺ إذا سألهم وفود الحاجّ عمّا أنزل على رسول الله ﷺ، قالوا: ﴿أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴾ أي: أحاديث الأولين، وأباطيلهم. واحدتها: أسطورة. وإذا رأوا أصحاب رسول الله ﷺ يخبرونهم بصدقه، وأنّه نبيّ، فهم الذين قالوا خيراً.

٢٥ - ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم ﴾ أي: قالوا ذلك إضلالاً للناس، فحملوا أوزار ضلالهم كاملة، وبعض أوزار من ضل بضلالهم، وهو وزر الإضلال؛ لأنّ المضلّ والضالّ شريكان. واللام للتعليل ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ حال من المفعول، أي: يضلّون من لا يعلم أنهم ضلال ﴿ أَلَا سَاءَمَا يَزِرُونَ ﴾ محلّ ﴿ ما ﴾ رفع.

77 - ﴿ قَدْمَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن فَيْلِهِمْ فَأَقَ ٱللهُ بُنْيَنَهُم مِن ٱلْقَوَاعِدِ ﴾ أي: من جهة القواعد، وهي: الأساطين. وهذا تمثيل، يعني: أنهم سوّوا منصوبات ليمكروا بها رسل الله، فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات، كحال قوم بنوا بنياناً، وعمدوه بالأساطين، فأي البينان من الأساطين بأن ضعضعت، فسقط عليهم السقف، وماتوا، وهلكوا. والجمهور على أنّ المراد به نمرود بن كنعان حين بنى الصرح ببابل، طوله خسة آلاف ذراع، وقيل: فرسخان، فأهبّ الله الربح فخر عليه، وعلى قومه، فهلكوا. ﴿ فأتى الله ﴾ أي: أمره بالاستئصال ﴿ فَخَرَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوقِهِمْ وَٱتَدَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَسْعُرُونَ ﴾ من حيث لا يحتسبون، ولا يتوقعون.

٧٧ \_ ﴿ ثُمَّرَ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُمُزْيِهِمْ ﴾ يذلهم بعذاب الخزي، سوى ما عذّبوا به في الدنيا ﴿ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ﴾ على الإضافة إلى نفسه حكاية الإضافتهم

الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَقُونَ فِيمٍ قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ الْخِرْىَ الْبُوْمَ وَالسُّوَءَ عَلَى الْكَفِدِينَ ﴿
الَّذِينَ نَنَوَفَنَهُمُ الْمُلَتِكِكَةُ طَالِمِى أَنفُسِمٍ فَالْقُواْ السَّلَمَ مَا كُنا نَعْمَلُ مِن سُوَعً بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونِ شَوَعً بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿
اللَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُكُمُ قَالُواْ خَبْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِهَنِهِ اللَّهُ اللَّهُ مَسَنَوا فِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَادِقَ اللَّهُ الْمُعَلِّيْنَ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُسْتَعُ اللَّهُ الْمُنَالِقِ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء بهم ﴿ اَلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّونَ فِيهِم ﴾ تعادون، ويخاصمون المؤمنين في شأنهم ﴿ تشاقون ﴾: نافع، أي: تشاقونني فيهم ؛ لأنّ مشاقة المؤمنين كأنها مشاقة الله ﴿ قَالَ الَّذِيكَ أُوتُوا الْمِلْمَ ﴾ أي: الأنبياء والعلماء من أمهم ؛ الذين كانوا يدعونهم إلى الإيمان، ويعظونهم، فلا يلتفتون إليهم، ويشاقونهم . يقولون ذلك شماتة بهم . أو: هم الملائكة : ﴿ إِنَّ ٱلْمِذِينَ الْمُومَ ﴾ الفضيحة ﴿ وَالسُّومَ ﴾ العذاب ﴿ عَلَى الْمَكَ فِينَ ﴾ .

۲۸ ـ ﴿ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنَهُمُ ٱلْمَلَتِكُهُ ﴾ وبالياء: حمزة، وكذا ما بعده (١) ﴿ طَالِمِينَ أَنفُسِهِم ﴾ بالكفر بالله ﴿ فَٱلْقُوا ٱلسَّلَمَ ﴾ أي: الصلح، والاستسلام، أي: أخبتوا، وجاؤوا بخلاف ما كانوا عليه في الدنيا من الشقاق، وقالوا: ﴿ مَا كُنّا نَعْمَلُ مِن سُوّعٍ ﴾ وجحدوا ما وجد منهم من الكفران، والعداوة. فرد عليهم أولو العلم، وقالوا: ﴿ بَلَنَ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُ مُ تَعْمَلُونَ ﴾ فهو يجازيكم عليه. وهذا أيضاً من الشماتة. وكذلك:

٢٩ ـ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِيكِ فِيهَا فَلَيْتُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَّيِّدِيكَ ﴿ جَهْنَم.

٣٠ - ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اَتَّقَوْا ﴾ الشرك ﴿ مَاذَا آَنَزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيرًا ﴾ وإنّما نصب هذا، ورفع أساطير؛ لأنّ التقدير هنا أنزل ﴿ خيراً ﴾ فأطبقوا الجواب على السؤال. وثمّة التقدير: هو ﴿أساطير الأولين ﴾ فعدلوا بالجواب عن السؤال ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَلِهِ الدُّيْلَ ﴾ أي: آمنوا، وعملوا الصالحات، أو: قالوا: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَلِهِ الدُّيْلَ ﴾ أي: ثواب، وأمن، وغنيمة. وهو بدل ﴿ لا إله إلاّ الله ﴾ ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ بالرفع، أي: ثواب، وأمن، وغنيمة. وهو بدل من ﴿خيراً ﴾ حكاية لقول الذين اتقوا، أي: قالوا هذا القول، فقدم عليه تسميته خيراً، ثمّ حكاه. أو: هو كلام مستأنف عدة للقائلين، وجعل قولهم تسميته خيراً، ثمّ حكاه. أو: هو كلام مستأنف عدة للقائلين، وجعل قولهم

<sup>(</sup>١) أي: قوله تعالى: ﴿تتوفاهِم﴾ في الآية (٣٢).

وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلِنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ ﴿ جَنَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا جَرِى مِن تَحْتِهَا الْآنَهُ لَكُمْ فِيهَامَا يَشَاءُ وَتَ كَذَلِكَ يَجْزِى اللهُ ٱلْمُنَقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنَقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَكِكَةُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

من جملة إحسانهم ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ أي: لهم في الآخرة ما هو خير منها، كقوله: ﴿ فَعَالَنَهُمُ اللّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنِيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ١٤٨] ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ دار الآخرة، فحذف المخصوص بالمدح؛ لتقدّم ذكره.

٣١\_﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ خبر لمبتدأ محـذوف، أو: هـو المخصـوص بـالمـدح ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾ حال. ﴿ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلآنْهَائُرُ لَمُمَّ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجَزِى ٱللهُ ٱلمُنَّقِينَ﴾.

٣٧ ﴿ اللَّذِينَ لَنُوَقِّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ طَيِّبِينَ ﴾ طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر؛ لأنه في مقابلة: ﴿ ظَالِمِي ٓ أَنفُسِمٍ ﴾ [النحل: ٢٨] ﴿ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ﴾ قيل: إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال: السلام عليك يا وليّ الله! الله يقرأ عليك السلام. ويبشّره بالجنّة. ويقال لهم في الآخرة: ﴿ أَدَّخُلُوا ٱلْجَنّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بعملكم.

٣٣ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ ما ينتظر هؤلاء الكفّار ﴿ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَكَتِكَ أَى الْبَيْكُ الْمَبَاصِل، أرواحهم. وبالياء: عليّ، وحمزة. ﴿ أَوْ يَأْتِي آَمْرُ رَبِّكَ ﴾ أي: العذاب المستأصل، أو: القيامة ﴿ كَنَالِكَ ﴾ مثل ذلك الفعل من الشرك، والتكذيب ﴿ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن مَبِّلِهِمَّ وَمَا ظَلَمَهُم ٱللَّهُ ﴾ بتدميرهم ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظَلِمُونَ ﴾ حيث فعلوا ما استحقوا به التدمير.

٣٤ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُوا ﴾ جزاء سيئات أعمالهم ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِدَ يَسْتَهْزِهُونَ ﴾ وأحاط بهم جزاء استهزائهم.

وَقَالَ الَّذِيكَ اَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَعَنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ النَّذِيكِ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَا الْبَكْغُ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ النَّذِيكِ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَا الْبَكَغُ وَتَ الْمُهِينُ فَي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ الْمَلْكُةُ وَمِنْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا فَي مُنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْ هُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْهِ الْمُكَذِيدِي فَي إِن تَعْرِضْ عَلَى هُدَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَن كَيْفَ كَانَ عَنْقِيدُهُ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ الضَّلِيلَةُ مُومَا لَهُ مَن عَلِيهِ الشَّهِ مَهْ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَصِيرِينَ ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَصِيرِينَ ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَصِيرِينَ فَي وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَصُورِينَ فَي وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَصِيرِينَ فَي وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَصُورُ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الْمُعُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِي الْمُؤْتِي الْمُنْ الْمُعْتِي الْمُؤْتُولُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْتُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ ال

٣٥ ﴿ وَقَالَ الَّذِيكَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ هِ مِن شَيْءِ غَنُ وَلَا عَابَا أَوْنَا هِ هذا كلام صدر منهم استهزاء، ولو قالوه اعتقاداً لكان صواباً ﴿ وَلَا حَرَمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ﴾ يعني: البحيرة، والسائبة، ونحوهما ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِيكَ مِن فَيْءٍ ﴾ يعني: البحيرة، والسائبة، ونحوهما ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِيكَ مِن فَيْهِم ﴾ أي: كذّبوا الرسل، وحرّموا الحلال، وقالوا مثل قولهم استهزاء ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُسُلِ إِلّا ٱلبَلَغُ ٱلمُبِينُ ﴾ إلا أن يبلغوا الحق، ويطّلعوا على بطلان الشرك، وقبحه.

٣٦ - ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّه ﴾ بأن وحِّدوه ﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّائِقُوتُ ﴾ الشيطان، يعني: طاعته ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّه ﴾ لاختيارهم الهدى ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ أي: لزمته لاختياره إيّاها ﴿ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ الشَّكَذِيدِينَ ﴾ حيث أهلكهم الله، وأخلى ديارهم عنهم. فأنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ الشَّكَذِيدِينَ ﴾ حيث أهلكهم الله، وأخلى ديارهم عنهم. ثمَّ ذكر عناد قريش، وحرص رسول الله ﷺ على إيمانهم، وأعلمه أنهم من قسم من حقّت عليه الضلالة، فقال:

٣٧ - ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُ ﴾ بفتح الياء وكسر الدال: كوفيّ. الباقون: بضم الياء وفتح الدال. والوجه فيه: أن ﴿ من يضلّ مبتدأ، و ﴿ لا يُهدّى ﴾ خبره ﴿ وَمَا لَهُم مِن نَصِيرِينَ ﴾ يمنعونهم من جريان حكم الله عليهم، ويدفعون عنهم عذابه الذي أعد لهم.

٣٨ ـ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ معطوف على ﴿ وقال الذين أشركوا ﴾ ﴿ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى ﴾ هو إثبات لما بعد النفي، أي: بلى يبعثهم ﴿ وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًا كَايِّهِ حَقًا ﴾ هو مصدر مؤكّد لما دلّ عليه ﴿ بلى ﴾ لأنّ يبعث موعد من الله، وبيّن أنّ

وَلَكِنَّ أَحَٰثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِبُنِينَ لَهُمُ الَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيكَ كَفُرُواْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَلَا يَعْلَمُ اللَّذِينَ كَفُرُواْ الْشَيْءِ إِذَا الْرَدْنَهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا ظُلِمُواْ لَنَبَوِّنَا لَهُمْ فِي الدَّنْيَا حَسَنَةً وَلاَ جُرُ الْاَخِرُ وَاكْتَا مَا نُوا يَعْلَمُونَ ﴾ اللَّاخِرَةِ اَكْبُرُلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ اللَّاخِرَةِ اَكْبُرُلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾

الوفاء بهذا الوعد حق ﴿ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنّ وعده حق، أو: أنّهم يبعثون...

٣٩ ـ ﴿ لِبُمَيِّنَ لَهُمُ ﴾ متعلَق بما دلّ عليه ﴿ بلى ﴾ أي: يبعثهم ﴿ ليبيّن لهم ﴾ ، والضمير لـ ﴿ مَن يموت ﴾ وهو يشمل المؤمنين والكافرين ﴿ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾ هو الحق ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمُ كَانُوا كَاذِينَ ﴾ في قولهم: ﴿ لا يبعث الله من يموت ﴾ .

• ٤ - ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا آرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ أي: فهو يكون. وبالنصب: شاميّ، وعليّ، على جواب كن. ﴿قولنا﴾ مبتدأ، و﴿ أن نقول ﴿ خبره، و﴿ كن فيكون ﴾ من كان التامّة التي بمعنى الحدوث والوجود، أي: إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له: احدث، فهو يحدث بلا توقّف. وهذه عبارةٌ عن سرعة الإيجاد، تبيّن أنّ مراداً لا يمتنع عليه، وأنّ وجوده عند إرادته غير متوقّف، كوجود المأمور به عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع، الممتثل، ولا قول ثَمّ. والمعنى: أنّ إيجاد كلّ مقدور على الله بهذه السهولة، فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من بعض المقدورات؟

13 - ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللّهِ فِي حقّه، ولوجهه ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ هم رسول الله وأصحابه، ظلمهم أهلُ مكة، ففروا بدينهم إلى الله، منهم من هاجر إلى الحبشة، ثمّ إلى المدينة، فجمع بين الهجرتين، ومنهم من هاجر إلى المدينة ﴿ لَنَبُوِّتَنَهُم فِي اللّهُ يَنَا حَسَنَة ﴾ صفة للمصدر، أي: تبوئة ﴿ حسنة ﴾. أو: ﴿ للبوئهم ﴾ مباءة حسنة، وهي المدينة حيث آواهم أهلها، ونصروهم ﴿ وَلَا جَرُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ محذوف. الكَوْخِرَةِ أَكَبُرُ ﴾ الوقف لازم عليه لأنَّ جواب ﴿ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ محذوف. والضمير للكفّار، أي: لو علموا ذلك لرغبوا في الدين. أو: للمهاجرين، أي: ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ لزادوا في اجتهادهم، وصبرهم.

الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِيهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوحِى اللهِ مَ اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ الل

25 ـ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ أي: هم ﴿ الذين صبروا ﴾ أو: أعني الذين صبروا ، وكلاهما مدح ، أي: صبروا على مفارقة الوطن ـ الذي هو حرم الله المحبوب في كلّ قلب فكيف بقلوب قوم هو مسقط رؤوسهم؟ ـ وعلى المجاهدة ، وبذل الأرواح في سبيل الله ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ أي : يفوضون الأمر إلى ربّهم ، ويرضون بما أصابهم في دين الله .

٤٣ - ولما قالت قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً نزل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رَجَالًا نُوحِي ﴾: حفص أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوحِي ﴾: حفص ﴿ فَسَنَالُوا أَهْلَ ٱلذِكْرِ ﴾ أهل الكتاب ليعلموكم: أنّ الله لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشراً. وقيل للكتاب: الذكر؛ لأنه موعظة، وتنبيه للغافلين ﴿ إِن كُنتُمْ لَا نَمْ المُونَ ﴾.

28 ﴿ إِلَيْنِنْتِ وَالزَّبُرِ ﴾ أي: بالمعجزات والكتب. والباء يتعلّق بـ "رجالاً" صفة له، أي: رجالاً ملتبسين بالبيّنات. أو: بـ "أرسلنا" مضمراً، كأنّه قيل: بم أرسل الرسل؟ فقيل: بالبيّنات. أو: بـ "نوحي"، أي: نوحي إليهم بالبيّنات، أو: بـ: "لا تعلمون"، وقوله: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلُ الذّكر ﴾ اعتراض على الوجوه المتقدمة. وقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكِر ﴾ القرآن ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ مَا نُزِلً إِلْتِهِم ﴾ في الذكر مما أمروا به، ونهوا عنه، ووعدوا به، وأوعدوا ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ ﴾ في تنبهوا.

٥٤ ـ ﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ أي: المكرات السيّئات، وهم: أهل مكّة وما مكروا به رسول الله ﷺ ﴿ أَن يَضْيفَ ٱللّهُ بِهِمُ ٱلأَرْضَ ﴾ كما فعل بمن تقدمهم ﴿ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي: بغتة.

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط: يُوحىٰ. وهي قراءة: ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وخلف، وابن عامر، وأبي جعفر، ويعقوب. معجم القراءات القرآنية (٣/ ٢٨١).

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَغَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَحِيمُ اللهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَنْلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ شَجَدًا يَتَهِ وَهُمُ دَرَجُرُونَ ۞ وَيِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلَيْكَةُ وَهُمُ دَرَجُرُونَ ۞ وَيِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلَيْكَةُ مُهُمْ يَعْدُونَ هَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلَيْكَةُ مُنْ الْمَلْتِيكَةُ الْعَلْمَةِ مَا فَي الْمَلْتَهِ كَالْهُ الْمُؤْمِنِ مَا الْمُلْتَهُ مَا فَيْ الْمَلْتِيكَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا فَيْ الْمَلْتَهُ مَا فَيْ الْمَلْتَهُ مَا فَيْ الْمُؤْمِنِ مِنْ مَا الْمُلْتَهُ مَا فَيْ اللَّهُ مَا فَيْ الْمَلْتَهِ مَا فَيْ اللَّهُ مَا فَيْ الْمُلْتَهُ مَا فَيْ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ مَا فَيْ الْمُلْتَهُ مَا فِي الْمُؤْمِنِ وَمَا فِي الْمُؤْمِنِ مِنْ مَا اللَّهُ مَا فَيْ اللَّهُ مَا فَيْ

٤٦ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ ﴾ متقلبين في مسايرهم، ومتاجرهم ﴿ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴾.

٤٧ ـ ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَعَوَّفُو﴾ متخوّفون، وهو: أن يهلك قوماً قبلهم فيتخوّفوا، فيأخذهم العذاب وهم متخوّفون، متوقّعون. وهو خلاف قوله: ﴿من حيث لا يشعرون﴾ ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَهُوفُ رَحِيمُ ﴾ حيث يحلم عنكم، ولا يعاجلكم مع استحقاقكم. والمعنى: أنّه إذا لم يأخذكم مع ما فيكم فإنّما رأفته تقيكم، ورحمته تحميكم.

٨٤ - ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَا ﴾ وبالتاء: حمزة، وعليّ، وأبو بكر ﴿ إِلَى مَا خَلَقَ ٱللّهُ ﴾ «ما» موصولة بـ ﴿ خلق الله ﴾، وهو مبهم، بيانه: ﴿ مِن شَيْءٍ يَنَفَيْوَا ظِلَالُمُ ﴾ أي: ترجع عن موضع إلى موضع. وبالتاء: بصريّ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴾ أي: الأيمان ﴿ وَالشّمَآيِلِ ﴾ جمع: شمال ﴿ سُجّدًا لِللّهِ ﴾ حال من الظلال. عن مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء ﴿ وَهُمْ دَخِوُنَ ﴾ صاغرون. وهو حال من الضمير في ﴿ ظلاله ﴾ لأنه في معنى الجمع، وهو: ما خلق الله من كل شيء له ظلّ. وجمع بالواو والنون؛ لأن الله خور من أوصاف العقلاء أو: لأنّ في جملة ذلك من يعقل فغلّب. والمعنى: أو لم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام التي لها ظلال متفيّئة عن أيمانها وشمائلها، أي: ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله تعالى، غير ممتنعة عليه فيما سخّرها له من التفيؤ. والأجرام في أنفسها داخرة أيضاً، صاغرة منقادة لأفعال الله فيها، غير ممتنعة.

23 ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مِن دَآبَةٍ ﴾ بيان لما في السموات وما في الأرض جميعاً، على أنّ في السموات خلقاً يدبّون فيها، كما تدبّ الأناسي في الأرض. أو: بيان لما في الأرض وحده. والمراد بما في السموات: ملائكتهنّ، وبقوله: ﴿ وَٱلْمَلَتِهِ كُمُّ ﴾ ملائكة من الحفظة وغيرهم. قيل: المراد

وَهُمْ لَا يَسْتَكَمِرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ﴿ فَهُ وَقَالَ اللّهُ لَا نَنَّخِذُوٓ اللّهَ يِنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَهُ وَنَحِدُّ فَإِيْنَى فَازَهَبُونِ ۞ وَلَمُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا

بسجود المكلفين: طاعتهم، وعبادتهم، وبسجود غيرهم: انقيادهم لإرادة الله. ومعنى الانقياد يجمعهما فلم يختلفا؛ فلذا جاز أن يعبر عنهما بلفظ واحد. وجيء بـ «مَنْ» لتناول العقلاء وغيرهم. ولو جيء بـ «مَنْ» لتناول العقلاء خاصة ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْمِرُونَ ﴾.

• ٥ - ﴿ يَعَافُونَ رَبَّهُم ﴾ هـو حـال مـن الضمير في: ﴿لا يستكبرون﴾ أي: لا يستكبرون خائفين ﴿ مِن فَرِقِهِم ﴾ إن علقته بيخافون، فمعناه: يخافونه أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم. وإن علقته بربهم حالاً منه، فمعناه: ﴿ يَخافون رَبّهم ﴾ غالباً لهم قاهراً، كقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨] ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ وفيه دليلٌ على أنّ الملائكة مكلّفون، مدارون على الأمر والنهي، وأنهم بين الخوف والرجاء.

المحدود فيما وراء الواحد والاثنين، فقالوا: عندي رجال ثلاثة؛ لأن المعدود عارِ عن الدلالة على العدد الخاص. فأما رجل ورجلان فمعدودان فيهما دلالة على العدد، فلا حاجة إلى أن يقال رجل واحد، ورجلان اثنان. قلت: دلالة على العدد، فلا حاجة إلى أن يقال رجل واحد، ورجلان اثنان. قلت: الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين: على الجنسية، والعدد المخصوص؛ فإذا أريدت الدلالة على أنّ المعنى به منهما هو العدد شفع بما يؤكّد، فدل به على القصد إليه، والعناية به؛ ألا ترى أنّك لو قلت: إنما هو اله، ولم تؤكّده بواحد، لم يحسن، وخيل أنّك تثبت الإلهية لا الوحدانية؟! في المنفى في التكلم، وهو من طريقة الالتفات، وهو أبلغ في الترغيب من قوله: فإيّاه فارهبوا. (فارهبونى): يعقوب.

٥٢ - ﴿ وَلَمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ ﴾ أي: الطاعة ﴿ وَاصِبًا ﴾ واجباً ثابتاً ؛
 لأنّ كلّ نعمة منه. فالطاعة واجبة له على كلّ منعم عليه، وهو حال عمل فيه

أَفَنَيْرَ ٱللَّهِ لَنَقُونَ ﴿ وَمَا يِكُم مِن يَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلطُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلطُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُمْ بِرَجِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ وَالْيَنَهُمُ مُّ فَتَمَتَّكُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَفْنَهُمُ تَاللّهِ لَتُشْنَانُنَّ عَمَّا كُنتُ مَ تَفْتَرُونَ ۞

الظرف. أو: ﴿وله﴾ الجزاء دائماً، يعني: الثواب، والعقاب ﴿ أَفَعَيْرَ اللَّهِ نَنْقُونَ﴾.

٣٥ ـ ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعَمَةٍ ﴾ وأيّ شيء اتصل بكم من نعمة عافية، وغنى، وخصب ﴿ فَمِنَ اللّهِ ﴾ ﴿ فَمَ الضَّرُ ﴾ المرض، وخصب ﴿ فَمِنَ اللهِ ﴾ ﴿ فَمَ اللّهُ ﴾ الطّرَبُ ﴾ المرض، والجدب ﴿ فَإِلَيْهِ بَحْمَرُونَ ﴾ فما تتضرّعون إلّا إليه. والجؤار: رفع الصوت بالدعاء، والاستغاثة.

٥٥ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَهُمُ ﴾ من نعمة الكشف عنهم، كأنهم جعلوا غرضهم في الشرك كفران النعمة. ثمّ أوعدهم فقال: ﴿ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ هو عدول إلى الخطاب، على التهديد.

70 - ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمْ ﴾ أي: لآلهتهم، ومعنى: ﴿ لا يعلمون ﴾ أنهم يسمّونها آلهة، ويعتقدون فيها أنها تضرّ، وتنفع، وتشفع عند الله، وليس كذلك؛ لأنهّا جماد لا تضرّ، ولا تنفع. أو: الضمير في ﴿ لا يعلمون ﴾ للآلهة، أي: لأشياء غير موصوفة بالعلم، ولا تشعر أجعلوا لها نصيباً في أنعامهم وزروعهم، أم لا؟ وكانوا يجعلون لهم ذلك تقرّباً إليهم ﴿ تَاللّهِ لَتُسْعَلُنُ ﴾ وعيد ﴿ عَمّا كُنتُم تَفْتَرُونَ ﴾ من أنها آلهة، وأنها أهل للتقرّب إليها.

٧٥ - ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنَتِ ﴾ كانت خزاعة وكنانة تقول: الملائكة بنات الله. ﴿ سُبْحَنَتُهُ ﴾ تنزيه لذاته من نسبة الولد إليه، أو: تعجّبٌ من قولهم ﴿ وَلَهُم مّا يَشْتَهُونَ ﴾ يعني: البنين. ويجوز في ﴿ ما ﴾ الرفع على الابتداء، و ﴿ لهم ﴾ الخبر. والنصب على العطف على البنات، و ﴿ سبحانه ﴾ اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، أي: وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور.

٥٨ - ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْيَىٰ ظُلَّ وَجَهُمُ مُسُودًا ﴾ أي: صار. فظل، وأمسى، وأصبح، وبات، تستعمل بمعنى الصيرورة؛ لأنّ أكثر الوضع يتفق بالليل، فيظلّ نهاره مغتمّاً، مسود الوجه من الكآبة، والحياء من الناس ﴿ وَهُو كَظِيمٌ ﴾ مملوء حنقاً على المرأة.

٩٥ - ﴿ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّهِ مَا بُشِرَ بِهِ يَه يَستخفي منهم من أجل سوء المبشر به، ومن أجل تعييرهم، ويحدّث نفسه، وينظر ﴿ أَيَمْسِكُمُ عَلَىٰ هُونِ ﴾ أيمسك ما بشر به على هون وذل ﴿ أَمْ يَدُسُمُ فِي ٱلنَّرابِ ﴾ أم يئده؟ ﴿ أَلَا سَآهُ مَا يَحَكُمُونَ ﴾ حيث يجعلون الولد؛ الذي هذا محلّه عندهم لله، ويجعلون النفسهم من هو على عكس هذا الوصف.

٦٠ - ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ﴾ صفة السوء، وهي: الحاجة إلى الأولاد الذكور، وكراهة الإناث، ووأدهن خشية الإملاق ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ وهو الغنى عن العالمين، والنزاهة عن صفات المخلوقين ﴿ وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ ﴾ الغالب في تنفيذ ما أراد ﴿ ٱلْمَكِيمُ ﴾ في إمهال العباد.

71 - ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم ﴾ بكفرهم، ومعاصيهم ﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا ﴾ على الأرض ﴿ مِن دَائِمٍ ﴾ قطّ، ولأهلكها كلّها بشؤم ظلم الظالمين. عن أبي هريرة

وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدُونَ آلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رضي الله عنه :: إنّ الحُبَارَى (١) لتموت في وكرها بظلم الظالم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كاد الجُعَلُ (٢) يهللك في جحره بذنب ابن آدم. وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: ﴿من دابّة ﴾: من مشرك يدبّ ﴿ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ أي: أجل كل أحد. أو: وقت تقتضيه الحكمة. أو: القيامة ﴿ فَإِذَا جَالَهُ الْجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾.

77 - ﴿ وَيَجْمَلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ ما يكرهونه لأنفسهم من البنات، ومن شركاء في رئاستهم، ومن الاستخفاف برسلهم. ويجعلون له أرذل أموالهم، ولأصنامهم أكرمها ﴿ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ ﴾ مع ذلك، أي: ويقولون الكذب: ﴿ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسُنَى ﴾ عند الله، وهي الجنّة إن كان البعث حقّاً، كقوله: ﴿ وَلَهِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى ﴾ [فصلت: ٥٠] و﴿ أَن لهم الحسنى ﴾: بدلٌ من ﴿ الكذب ﴾ ﴿ لا جَرَمَ أَنَ لَمُمُ ٱلنّارَ وَأَنْهُم مُّفْرُطُونَ ﴾ ﴿ مُفْرِطون ﴾: نافع. ومُفَرِطون ﴾: أبو جعفر، فالمفتوح بمعنى مقدّمون إلى النار، معجّلون إليها، من: أفرطت فلاناً، وفرطته في طلب الماء: إذا قدّمته، أو: منسيّون متروكون، من: أفرطت فلاناً خلفي: إذا خلّفته ونسيته. والمكسور المخفّف، من: الإفراط في المعاصي، والمشدّد من التفريط في الطاعات، أي: التقصير فيها.

٦٣ \_ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدَ أَرْسَلْنَ ا إِلَىٰ أَسَعِ مِن فَبْلِكَ ﴾ أي: أرسلنا رسلاً إلى من تقدّمك من الأمم ﴿ فَزَيْنَ لَمُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُم ﴾ من الكفر، والتكذيب بالرسل ﴿ فَهُو وَلِيبُهُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ أي: قرينهم في الدنيا تولّى إضلالهم بالغرور. أو: الضمير لمشركي قريش. أي: زيّن للكفّار قبلهم أعمالهم فهو ولّي هؤلاء لأنهم منهم.

<sup>(</sup>١) «الحُبارى»: طائر أكبر من الدجاج الأهلي وأطول عنقاً، رمادي اللون، على شكل الإوزة.

<sup>(</sup>٢) «الجُعَلُ»: جنس خنافس من مغمدات الأجنحة.

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُسَبِّينَ لَهُنُهُ ٱلَّذِى اَخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُوْ فِ ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْتِقِيكُمْ مِّنَافِ بُطُلُونِهِۦ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصُا

أو: هو على حذف المضاف، أي: فهو ولي أمثالهم اليوم ﴿ وَلَمُكْمَ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ في القيامة.

75 ﴿ وَمَا أَنَرَانَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ ﴾ القرآن. ﴿ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُتُم ﴾ للناس ﴿ الَّذِي اَخْنَلَقُواْ فِيهِ ﴾ هو البعث؛ لأنّه كان فيهم من يؤمن به ﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةً ﴾ معطوفان على محلّ ﴿ لتبيّن ﴾ إلاّ أنهما انتصبا على أنهما مفعول لهما؛ لأنهما فعلا الذي أنزل الكتاب. ودخلت اللام على ﴿ لتبين ﴾ لأنّه فعل المخاطب، لا فعل المنزل ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

٦٥ ـ ﴿ وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاآهِ مَآهُ فَآحَيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ ٱلْآيَةُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾
 سماع إنصاف وتدبّر ؛ لأنّ من لم يسمع بقلبه، فكأنّه لا يسمع .

77 - ﴿ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَعْكِرِ لَعِبْرَةً نُسَقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ ﴾ وبفتح النون: نافع، وشاميّ، وأبو بكر. قال الزجاج: سقيته وأسقيته بمعنى واحد. ذكر سيبويه الأنعام في الأسماء المفردة الواردة على أفعال، ولذا رجع الضمير إليه مفرداً. وأما ﴿ فِي بُطُونِهَا ﴾ في سورة المؤمنين [الآية: ٢١]، فلأنّ معناه الجمع. وهو استثناف، كأنّه قيل: كيف العبرة؟ فقال: ﴿نسقيكم تما في بطونه﴾ ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِر لَبُنّا خَالِصًا ﴾ أي: يخلق الله اللبن وسيطاً بين الفرث والدم يكتنفانه، وبينه وبينهما برزخ لا يبغي أحدهما عليه بلون، ولا طعم، ولا رائحة، بل هو خالص من ذلك كله. قيل: إذا أكلت البهيمة العلف فاستقر في كرشها طبخته (١)، فكان أسفله فرثاً، وأوسطه لبناً، وأعلاه دماً. والكبد مسلّطة على هذه الأصناف فكان أسفله فرثاً، وأوسطه لبناً، وأعلاه دماً. والكبد مسلّطة على هذه الأصناف الثلاثة تقسمها، فتجري الدم في العروق، واللبن في الضروع، ويبقى الفرث في الثلاثة تقسمها، فتجري الدم في العروق، واللبن في الضروع، ويبقى الفرث في

<sup>(</sup>۱) إن كلام الإمام النسفي \_ رحمه الله \_ يتفق مع مفهوم عصره عن الطعام وتحولاته في جسم الإنسان، وقد بيّن العلمُ الحديث عملية الهضم والامتصاص في الأمعاء. وقد تجلّت المعجزة الربانية \_ إخراج اللبن المتميز بلونه وطعمه وتعقيمه وسَوْغ شربه من بين فرث ودم \_ بشكل أوضح؛ مما يؤكّد توافق العلم مع الإيمان.

سَآيِعًا لِلشَّدِيِينَ شَّ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّقِلِ آنِ اَتَّخِذِى مِنَ لَلِمَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞

الكرش، ثمّ ينحدر، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر، وسُئِل شقيق<sup>(۱)</sup> عن الإخلاص، فقال: تمييز العمل من العيوب، كتمييز اللبن من بين فرث ودم ﴿سَآيِغًا لِلشَّدِيدِينَ﴾ سهل المزور في الحلق. ويقال: لم يغصّ أحد باللبن قطّ. و﴿من﴾ الأولى للتبعيض؛ لأنّ اللبن بعض ما في بطونها، والثانية لابتداء الغاية.

7٧ ـ ويتعلّق ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ ﴾ بمحذوف تقديره: ﴿ وَ﴾ نسقيكم ﴿ من ثمرات النخيل والأعناب ﴾ أي: من عصيرها. وحذف لدلالة ﴿ نسقيكم ﴾ قبله عليه. وقوله: ﴿ نَشَخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴾ بيان وكشف عن كنه الإسقاء. أو: تتخذون. و ﴿ منه ﴾ من تكرير الظرف للتوكيد. والضمير في ﴿ منه ﴾ يرجع إلى المضاف المحذوف الذي هو العصير. والسكر: الخمر. سُمّيت بالمصدر، من سكر سُكُراً وسَكَراً، نحو: رُشُداً ورَشَداً. ثمّ فيه وجهان: أحدهما: أنّ الآية سابقة على تحريم الخمر، فتكون منسوخة. وثانيهما: أن يجمع بين العتاب والمنة. وقيل: السكر: النبيذ، وهو: عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ثمّ يترك حتى يشتد. وهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف حرحها الله \_ إلى حد السكر. ويحتجان بهذه الآية ، وبقوله عليه الصلاة والسلام: «الخمر حرام لعينها، والسكر من كلّ شراب» (٢) وبأخبار جمّة ﴿ وَرِفّاً والسلام: «الخمر حرام لعينها، والتمر، والزبيب، وغير ذلك ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لَقَوْمِ عَسَمًا ﴾ هو الخلّ، والرُبّ، والتمر، والزبيب، وغير ذلك ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لَقَوْمِ عَسَمًا ﴾ مو الخلّ، والرُبّ، والتمر، والزبيب، وغير ذلك ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لَقَوْمِ مَنْ يَقْهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

٦٨ - ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْفَتْلِ ﴾ وألهم. ﴿ أَنِ الْقَيْلِي مِنَ لَلِبَالِ بُيُوتًا ﴾ هي أن المفسرة ؛
 لأنّ الإيحاء فيه معنى القول. قال الزجاج: واحد النحل نحلة ، كنخل ونخلة .
 والتأنيث باعتبار هذا. و﴿ من ﴾ في ﴿ من الجبال ﴾ و﴿ وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) هو شقيق بن إبراهيم البلخي، المتوفى سنة ١٩٤ هـ.

<sup>(</sup>٢) «الحيزوم»: الصدر أو وسَطه.

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْنِلَفُ ٱلْوَنُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكَرُونَ شَ

يرفعون من سقوف البيت، أو: ما يبنون للنحل في الجبال، والشجر، والبيوت من الأماكن التي تعسّل فيها، للتبعيض؛ لأنهّا لا تبني بيوتها في كلّ جبل، وكلّ شجر، وكلّ ما يعرش. والضمير في ﴿يعرشون﴾ للناس. وبضم الراء: شاميّ، وأبو بكر.

٦٩ - ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ ﴾ أي: ابني البيوت، ثمّ كلي كلّ ثمرة تشتهينها. فإذا أكلتها ﴿ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ﴾ فادخلي الطرق التي ألهمك، وأفهمك في عمل العسل. أو: إذا أكلت الثمار في المواضع البعيدة من بيوتك ﴿فاسلكي﴾ إلى بيوتك راجعة ﴿سبل ربّك﴾ لا تضلين فيها ﴿ ذُلُلاً ﴾ جمع: ذلول. وهي حال من السبل؛ لأنّ الله تعالى ذلّلها، وسهّلها، أو: من الضمير في ﴿فاسلَّكي﴾ أي: وأنت ذلل منقادة لما أمرت به غير ممتنعة ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ﴾ يريد العسل؛ لأنه مما يشرب، تلقيه من فيها، ﴿ تُحْنَلِفُ ٱلْوَنْتُوبُ منه أبيض، وأصفر، وأحمر من الشباب، والكهول، والشيب أو: على ألوان أغذيتها ﴿ فِيهِ شِفَاتُهُ لِّلنَّاسِ﴾ لأنَّه من جملة الأدوية النافعة. وقلّ معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسل. وليس الغرض أنه شفاء لكلّ مريض، كما أنّ كلّ دواء كذلك. وتنكيره لتعظيم الشفاء الذي فيه، أو: لأنّ فيه بعض الشفاء؛ لأنّ النكرة في الإثبات تخصّ. وشكا رجل استطلاق بطن أخيه فقال ﷺ: «اسقه عسلاً»، فجاءه وقال: زاده شراً. فقال ﷺ: "صدق الله، وكذب بطن أخيك. اسقه عسلًا» فسقاه فصح (١). وعن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_: العسل شفاء من كلّ داء، والقرآن شفاء لما في الصدور، فعليكم بالشفاءين: القرآن والعسل. ومن بدع الروافض: أن المراد بالنحل عليّ وقومه. وعن بعضهم: أنّ رجلاً قال عند المهديّ: إنّما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم العلم، فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك تما يخرج من بطونهم. فضحك المهدي. وحدّث به المنصور، فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٦٨٤) في الطب ومسلم (٢٢١٧) في السلام.

وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ بِنَوَفَلَكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْمُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ اللّهَ عَلِيهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ وَاللّهُ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّى عَلِيهُ مِنْ الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّى رَزْقِهِ مَعْ عَلَى مَا مَلَكَ تَ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآهُ أَفَينِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ آلِ وَاللّهُ كَمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَاجُا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً

عجيب أمرها، فيعلمون أنّ الله أودعها علماً بذلك، وفطّنها، كما أعطى أولي العقول عقولهم.

٧٠ ﴿ وَاللّهُ خَلَقَاكُمْ ثُمْ يَنُوفَنَكُمْ ﴾ بقبض أرواحكم من أبدانكم ﴿ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ الْمُمْرِ ﴾ إلى أخسه، وأحقره، وهو خس وسبعون سنة، أو: ثمانون أو تسعون ﴿ لِكَنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا ﴾ لينسى ما يعلم، أو: لئلا يعلم زيادة علم على علمه ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ ﴾ بحكم التحويل إلى الأرذل من الأكمل، أو: إلى الإفناء من الإحياء، ﴿ قَدِيرٌ ﴾ على تبديل ما يشاء كما يشاء من الأشياء.

٧١ ﴿ وَاللّهُ فَضَلَ بَعْضَكُو عَلَى بَعْضِ فِي الرّزِقِ ﴾ أي: جعلكم متفاوتين في الرزق، فرزقكم أفضل ممّا رزق مماليككم، وهم بشر مثلكم ﴿ فَمَا الّذِينَ فُضِّلُوا ﴾ في الرزق، يعني: الملاك ﴿ بِرَاتِي بمعطي ﴿ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ ﴾. فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا في الملبس والمطعم ﴿ فَهُمْ فِيهِ سَوَا يُ جملة اسميّة وقعت في موضع جملة فعليّة في موضع النصب؛ لأنه جواب النفي بالفاء، وتقديره: ﴿ فِهَا الذين فضّلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم ﴾ فيستووا مع عبيدهم في الرزق. وهو مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاء. فقال لهم: أنتم لا تسوّون بينكم وبين عبيدكم فيما أنعمت به عليكم، ولا تجعلونهم فيه شركاء، ولا ترضون ذلك لأنفسكم. فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء؟! ﴿ أَفَينِعْمَةِ ٱللّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ وبالتاء: أبو بكر. فجعل ذلك من جملة جحود النعمة.

٧٧ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ أي: من جنسكم ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزْوَجِكُم بَنْ الطاعة، أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ جمع: حافد. وهو الذي يحفد، أي: يسرع في الطاعة، والحدمة. ومنه قول القانت: وإليك نسعى ونحفد. واختلف فيه فقيل: هم الأختان على البنات، وقيل: أولاد الأولاد. والمعنى ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ أَفَهِ ٱلْمَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُمْ رِزْقَا مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِيُوا لِللَّهُ مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِيُوا لِللَّهُ مَا لَا يَعْدُلُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَلَا صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدُامَّمُ لُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقَنَدُهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَافَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنْ وَجَهَدًا وَجَهَدًا

أي: خدماً يحفدون في مصالحكم ويعينونكم ﴿ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ أي: بعضها؛ لأنّ كلّ الطيبات في الجنّة، وطيبات الدنيا أنموذج منها ﴿ أَفِياً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ هو ما يعتقدونه من منفعة الأصنام، وشفاعتها ﴿ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ ﴾ أي: الإسلام ﴿ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ أو: الباطل: الشيطان، والنعمة: محمد ﷺ. أو: الباطل: ما يسوّل لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهما، ونعمة الله: ما أحلّ لهم.

٧٧- ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْتًا ﴾ أي: الصنم، وهو جماد لا يملك أن يرزق شيئاً. فالرزق يكون بمعنى المصدر، وبمعنى ما يرزق. فإن أردت المصدر نصبت به ﴿ شيئاً ﴾ أي: لا يملك أن يرزق شيئاً. وإن أردت المرزوق كان ﴿ شيئاً ﴾ بدلاً منه، أي: قليلاً. و﴿ من السموات مطراً، والأرض صلة للرزق إن كان مصدراً، أي: لا يرزق من السموات مطراً، ولا من الأرض نباتاً، وصفة إن كان اسماً لما يرزق. والضمير في: ﴿ وَلَا مِنَ الْأَرْضُ نباتاً، وصفة إن كان اسماً لما يرزق. والضمير في: ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ لما؛ لأنه في معنى الآلهة بعد ما قال ﴿ لا يملك ﴾ على اللفظ. والمعنى: لا يملكون الرزق، ولا يمكنهم أن يملكوه، ولا يتأتى ذلك منهم.

٧٤ ﴿ فَلا تَضَرِبُوا لِللهِ الْأَمْثَالَ ﴾ فلا تجعلوا لله مثلاً، فإنه لا مثل له، أي: فلا تجعلوا له شركاء ﴿ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ﴾ أنه لا مثل له من الخلق ﴿ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ ذلك، أو: ﴿ إِنَّ الله يعلم ﴾ كيف يضرب الأمثال ﴿ وأنتم لا تعلمون ﴾ ذلك. والوجه: الأول. ثم ضرب المثل فقال:

٧٥ ﴿ ﴿ فَهَمْلُوكَا لَآلَهُ مَثَلًا عَبْدُا﴾ هو بدل من ﴿ مثلاً﴾ ﴿ مَّمْلُوكَا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَرَقَنَدُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنَّا وَجَهْرًا ﴾ مصدران في موضع الحال، أي: مثلكم في إشراككم بالله الأوثان مثل من سوى بين عبد مملوك، عاجز عن التصرف، وبين حر مالك، قد رزقه الله مالاً، فهو يتصرّف فيه، وينفق منه التصرف، وبين حر مالك، قد رزقه الله مالاً، فهو يتصرّف فيه، وينفق منه

هَلْ يَسْتَوُدِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ الْحَدُهُمَ اللَّهِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ الْحَدُهُ مَا أَبْحَكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَنَهُ أَيْنَمَا يُوجِهَةً لَا يَأْتِ بِحَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴿ وَهُو وَلِلّهِ يَأْتُ وَلَا يَعْدُ اللّهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴿ وَهُو وَلَا يَاكُ السّاعَةِ إِلّا كَلَمْحِ الْبَصَدِ أَوْ هُو أَقْرَبُ إِلَى عَنْمُ السّاعَةِ إِلّا كَلَمْحِ الْبَصَدِ أَوْ هُو أَقْرَبُ إِلَى كَنْمُ اللّهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ قَدْرَبُ إِلَى اللّهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ قَدْرُبُ إِلَى اللّهُ عَلَى حَكْلِ حَكْلِ شَيْءٍ قَدْرُبُ إِلَى اللّهُ عَلَى حَلْلُ اللّهُ عَلَى حَلْمُ اللّهُ عَلَى حَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى حَلْمُ اللّهُ عَلَى حَلّهُ اللّهُ عَلَى حَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى حَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى حَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى حَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُثَالِ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ما شاء. وقيد بالملوك ليميزه من الحرّ؛ لأنّ اسم العبد يقع عليهما جميعاً، إذ هما من عباد الله. وبه: ﴿لا يقدر على شيء﴾ ليمتاز من المكاتب والمأذون، فهما يقدران على التصرّف. و﴿من﴾ موصوفة، أي: وحرّاً رزقناه ليطابق عبداً، أو: موصولة ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ ﴾ جمع الضمير لإرادة الجمع، أي: لا يستوي القبيلان ﴿ ٱلْمَا مُدُ لِلَّهِ بَلْ اَصَاحَهُمُ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ بأن الحمد والعبادة لله. ثم زاد في البيان فقال:

٧٦ - ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَىءٍ ﴾ الأبكم: الذي ولد أخرس فلا يَفْهم، ولا يُفْهم ﴿ وَهُو كَلَّ عَلَى مَوْلَنَهُ ﴾ أي: ثِقْل وعيال على مَن يلي أمره، ويعوله ﴿ أَيْنَمَا يُوجِههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾ حيثما يرسله، ويصرفه في مطلب حاجة، أو كفاية مهم، لم ينفع، ولم يأتِ بنجح ﴿ هَلَ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْمَدَلِ ﴾ أي: ومَن هو سليم الحواس، نقاع، ذو كفايات، مع رشد وديانة، فهو يأمر الناس بالعدل، والخير ﴿ وَهُو ﴾ في نفسه ﴿ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ على سيرة صالحة، ودين قويم. وهذا مثل ثانٍ، ضربه لنفسه، ولما يفيض على عباده من أثار رحمته، ونعمته، وللأصنام التي هي أموات لا تضرّ، ولا تنفع.

٧٧ - ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد، وخفي عليهم علمه. أو: أراد بغيب السموات والأرض يوم القيامة، على أنّ علمه غائب عن أهل السموات والأرض، لم يطّلع عليه أحدٌ منهم ﴿ وَمَا أَمْدُ السَّاعَةِ ﴾ في قرب كونها، وسرعة قيامها ﴿ إِلَّا كُلْتِحِ ٱلْبَصَدِ ﴾ كرجع طرف \_ وإنّما ضرب به المثل لأنّه لا يعرف زمان أقلّ منه \_ ﴿ أَوَهُو ﴾ أي: الأمر ﴿ أَقَرَبُ ﴾. وليس هذا لشكّ المخاطب، ولكن المعنى: كونوا في كونها على هذا الاعتبار. وقيل: بل ﴿ هو أقرب ﴾ ﴿ إِكَ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فهو يقدر

وَاللّهُ أَخْرَ حَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمّ هَائِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأَبْصُرَ وَالْأَفْدِ مُسَخَّرَتِ فِ وَالْأَبْصُرَ وَالْأَفْدِ مُسَخَّرَتِ فِ وَالْأَبْصُرَ وَالْأَفْدِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوِ السّكَمَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ جَوِ السّكَمَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُلُودِ الْأَنْعَلَمِ بُيُونَا نَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْذِكُمْ لَكُمْ مِنْ بُلُودِ الْأَنْعَلَمِ بُيُونَا نَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْذِكُمْ

على أن يقيم الساعة، ويبعث الخلق؛ لأنّه بعض المقدورات. ثمّ دلّ على قدرته بما بعده فقال:

٧٨ ﴿ وَاللّهُ أَخْرَهُكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا مِكُمْ وبكسر الألف وفتح الميم: عليّ، إتباعاً لكسرة النون. وبكسرهما: حمزة. والهاء مزيدة في أمّهات للتوكيد، كما زيدت في أراق، فقيل: أهراق. وشدّت زيادتها في الواحدة ﴿ لاَتَعْلَمُونَ شَيّعًا ﴾ حال، أي: غير عالمين شيئاً من حقّ المنعم؛ الذي خلقكم في البطون ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاللَّابُصُدَرَ وَالأَفْعِدَةُ لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ أي: وما ركب فيكم هذه الأشياء إلا آلات لإزالة الجهل؛ الذي ولدتم عليه، واجتلاب العلم والعمل به من شكر المنعم وعبادته، والقيام بحقوقه. والأفئدة في فؤاد، كالأغربة في غراب، وهو من جموع القلّة؛ التي جرت مجرى جموع الكثرة، لعدم السماع في غيرها.

٧٩ ﴿ أَلَمْ يَرَوَّا ﴾ وبالتاء: شاميّ، وحمزة ﴿ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ ﴾ مذلّلات للطيران بما خلق لها من الأجنحة، والأسباب المواتية لذلك ﴿ فِ جَوِّ السَّكَمْآءِ ﴾ هو الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلوّ ﴿ مَا يُمْسِكُهُنّ ﴾ في قبضهنّ، وبسطهنّ، ووقوفهنّ ﴿ إِلّا اللهُ ﴾ بقدرته. وفيه نفي لما يصوره الوهم من خاصية القوى الطبيعية ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَتُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ بأنّ الخلق لا غنى به عن الخالق.

٨٠ ﴿ وَٱللَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنا ﴾ هو فَعَلَ بمعنى مفعول، أي:
 ما يسكن إليه، وينقطع إليه من بيت، أو: إلف ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَابِ بُيُوتًا ﴾
 هي: قباب الأدم ﴿ تَسْتَخِفُونَهَا ﴾ ترونها خفيفة المحمل في الضرب، والنقض،
 والنقل ﴿ يَوْمَ ظُمَّنِكُمْ ﴾ بسكون العين: كوفي، وشاميّ. وبفتح العين: غيرهم.

وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنْثَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَأَللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَنَ الْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَنَ الْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَنَ الْجِبَالِ أَكْنَاكُ مُتَاكُمُ مَنَا اللّهُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كُذَاكِ مُتِدُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ الْمُحَرِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَاكِ مُتَاكِمُ الْمُعِينُ فَي يَعْرِفُونَ عَلَيْكُ الْمُلِينُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

والظعن بفتح العين وسكونها: الارتحال ﴿ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ﴾ قراركم في منازلكم. والمعنى: أنهًا خفيفة عليكم في أوقات السفر، والحضر، على أنّ اليوم بمعنى الوقت ﴿ وَيَنْ أَصَّوَافِهَا ﴾ أي: أصواف الضأن ﴿ وَأَوْبَارِهَا ﴾ وأوبار الإبل ﴿ وَأَشْعَارِهَا ﴾ وأشعار المعز ﴿ أَثَنَا ﴾ متاع البيت ﴿ وَمَتَنعًا ﴾ وشيئاً ينتفع به ﴿ إِلَىٰ عِينِ ﴾ مدة من الزمان.

٨١ - ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَا خَلَقَ ظِلَالًا ﴾ كالأشجار، والسقوف ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْمَ مِّنَانًا ﴾ جمع كنّ، وهو: ما سترك من كهف، أو غار ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ ﴾ هي: القمصان، والثياب من الصوف، والكتّان، والقطن ﴿ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ ﴾ وهي: تقي البرد أيضاً، إلا أنه اكتفى بأحد الضدّين، ولأنّ الوقاية من الحرّ أهم عندهم؛ لكون البرد يسيراً محتملاً ﴿ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ اللّهِ اللّهِ عَدَى مَا الحرب والبأس: بأسكُمْ ﴾ ودروعاً من الحديد ترد عنكم سلاح عدوّكم في قتالكم. والبأس: شدّة الحرب. والسربال عام يقع على ما كان من حديد، أو: غيره ﴿ كَذَلِكَ يُسِتُمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ لِمُونَ ﴾ أي: تنظرون في نعمته الفائضة فتؤمنون به، وتنقادون له.

٨٢ - ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ أعرضوا عن الإسلام ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكِثُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي: فلا تبعة عليك في ذلك ؛ لأنّ الذي عليك هو التبليغ الظاهر، وقد فعلت.

٨٣ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللّهِ التي عددناها بأقوالهم، فإنهم يقولون: إنها من الله ﴿ ثُمَّ يُسَكِرُونَهَا ﴾ بأفعالهم حيث عبدوا غير المنعم. أو: في الشدّة، ثمّ في الرخاء ﴿ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾ أي: الجاحدون غير المعترفين. أو: ﴿ نعمة الله ﴾: نبوّة محمد ﷺ، كانوا يعرفونها، ثمّ ينكرونها عناداً، وأكثرهم الجاحدون المنكرون بقلوبهم، و «ثم» يدل على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدَاثُمَّ لَا يُؤَذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿
وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿
وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿
وَإِذَا رَءَا اللَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ الْمَرَكُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كُنُواْ يَفْتَرُونَ ﴿
عَنْهُم مَّا كُنُواْ يَفْتَرُونَ ﴿

المعرفة؛ لأنّ حقّ من عرف النعمة أن يعترف، لا أن ينكر.

٨٤ - ﴿ وَيَوْمَ ﴾ انتصابه باذكر ﴿ نَبْعَثُ ﴾ نحشر ﴿ مِن كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ نبياً يشهد لهم وعليهم بالتصديق، والتكذيب، والإيمان، والكفر ﴿ ثُمَّ لاَ يُؤَذَّتُ لِللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في الاعتذار. والمعنى: لا حجّة لهم، فدل بترك الإذن على أن لا حجّة لهم، ولا عذر ﴿ وَلا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴾ ولا هم يسترضون، أي: لا يقال لهم: أرضوا ربّكم ؛ لأنّ الآخرة ليست بدار عمل. ومعنى: ﴿ ثُمّ ﴾ أنهم يُمنون، أي: يُبتلُون بعد شهادة الأنبياء عليهم السلام بما هو أطمّ وأغلب منها، وهو أنهم يمنعون الكلام، فلا يؤذن لهم في إلقاء معذرة، ولا إدلاء بحجّة.

٨٥ - ﴿ وَإِذَا رَمَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ كفروا ﴿ ٱلْمَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ ﴾ أي: العذاب بعد الدخول ﴿ وَلَا هُمْ يُنظِّرُونَ ﴾ يمهلون قبله.

٨٦ ﴿ وَإِذَارَءَا الَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمَ ﴾ أوثانهم التي عبدوها ﴿ قَالُواْ رَبِّنَا هَتَوُلاَءِ شُرَكَا أَوْنَا لَهُ اللّهِ علناها شركاء ﴿ الّذِينَ كُنَا نَدَعُوا مِن دُونِكَ ﴾ أي: نعبد ﴿ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَ نَدِبُونَ ﴾ أي: أجابوهم بالتكذيب؛ لأنها كانت جماداً لا تعرف من عبدها، ويحتمل: أنهم كذّبوهم في تسميتهم شركاء وآلهة، تنزيها لله عن الشرك.

٨٧ - ﴿ وَٱلْقَوْا ﴾ يعني: الذين ظلموا ﴿ إِلَى اللّهِ يَوْمَهِ إِ السّادَ ﴾ إلقاء السلم: الاستسلام لأمر الله وحكمه بعد الإباء، والاستكبار في الدنيا ﴿ وَضَلّ عَنْهُم ﴾ وبطل عنهم ﴿ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ من أنّ لله شركاء، وأنهم ينصرونهم، ويشفعون لهم، حين كذّبوهم، وتبرّؤوا منهم.

الذّين كَفَرُواْ وَصَدَدُواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمِمْ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُؤُلَآءً وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى اللّهُ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِينَا آي ذِى الْقُرْبَ وَيَنْهَى عَنِ

٨٨ ﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في أنفسهم ﴿ وَصَكَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وحملوا غيرهم على الكفر ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ اَلْعَذَابِ ﴾ أي: عذاباً بكفرهم، وعذاباً بصدهم عن سبيل الله ﴿ يِمَاكَ اَنُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ بكونهم مفسدين الناس بالصدّ.

معن أنبياء الأمم فيهم منهم ﴿ وَجِثْنَا بِكَ ﴾ يا محمد ﴿ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتُوْلَاء ﴾ على يبعث أنبياء الأمم فيهم منهم ﴿ وَجِثْنَا بِكَ ﴾ يا محمد ﴿ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتُوْلَاء ﴾ على أمتك ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا ﴾ بليغا ﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ من أمور الدين. أمّا في الأحكام المنصوصة فظاهر، وكذا فيما ثبت بالسنة، أو: بالإجماع، أو: بقول الصحابة، أو: بالقياس؛ لأنّ مرجع الكلّ إلى الكتاب، حيث أمرنا فيه باتباع رسوله على وطاعته بقوله: ﴿ وَالْطِيعُوا اللّهَ وَالْطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ [التغابن: ١٦] وحثنا على الإجماع فيه بقوله: ﴿ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١١٥] وقد رضي رسول الله على لأمّته اتباع أصحابه بقوله: ﴿ أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم المرنا به بقوله: ﴿ وَمَا عَيْرُوا يَتَأْوِلِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾ [الحشر: ٢]. فكانت السّنة، أمرنا به بقوله: ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ ودلالة إلى الحق، ورحمة لهم، وبشارة لهم بالجنة.

• ٩ - ﴿ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُٰلِ ﴾ بالتسوية في الحقوق فيما بينكم، وترك الظلم، وإيصال كل ذي حقّ إلى حقّه ﴿ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ إلى من أساء إليكم. أو: هما الفرض، والندب؛ لأن الفرض لابد من أن يقع فيه تفريط، فيجبره الندب ﴿ وَإِيتَآيَى ذِى ٱلْقُرْفَ ﴾ وإعطاء ذي القرابة، وهو: صلة الرحم ﴿ وَيَنْهَلُ عَنِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۲۸۶) ومسلم (۲۲۱۷).

ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكَرِ وَٱلْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَٱلْوَفُواْ بِعَهْدِ
اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللّهَ يَمْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِقُوَةٍ أَنكَنَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا

الْفَحْشَآهِ عن الذنوب المفرطة في القبح ﴿ وَالْمُنْكَ مِ مَا تَنكُره العقول ﴿ وَالْبَغِي ﴾ طلب التطاول بالظلم، والكبر ﴿ يَعِظُكُم ﴾ حال، أو: مستأنف ﴿ لَمَلَكُم مَ مَذَكَرُونَ ﴾ تتعظون بمواعظ الله. وهذه الآية سببُ إسلام عثمان بن مظعون، فإنّه قال: ما كنتُ أسلمتُ إلاّ حياء منه عليه الصلاة والسلام لكثرة ما كان يعرض عليّ الإسلام، ولم يستقرّ الإيمان في قلبي، حتّى نزلت هذه الآية، وأنا عنده، فاستقرّ الإيمان في قلبي، فقرأتها على الوليد بن المغيرة، فقال: والله إنّ له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمر، وإنّ أسلفه لمغدق، وما هو بقول البشر. وقال أبو جهل: إنّ إلهه ليأمر بمكارم الأخلاق. وهي أجمعُ آية في القرآن للخير والشرّ، ولهذا يقرؤها كلّ خطيب على المنبر في آخر كلّ خطبة لتّكون عظة جامعة لكلّ مأمور، ومنهي.

91- ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنَهَدَّتُمْ ﴾ هي البيعة لرسول الله ﷺ على الإسلام ﴿ إِنَّ ٱلَذِيكَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ [الفتح: 10] ﴿ وَلَا نَنْقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ ﴾ أيمان البيعة ﴿ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ بعد توثيقها باسم الله. وأكّد ووكّد لغتان فصيحتان. والأصل: الواو، والهمزة بدل منها ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ مَ كَفِيلًا ﴾ شاهداً ورقيباً ؛ لأنّ الكفيل مراع لحال المكفول به، مهيمن عليه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَشْعَلُونَ ﴾ من البرّ والحنث، فيجازيكم به.

٩٢ ﴿ وَلَا تَكُونُوا ﴾ في نقض الأيمان ﴿ كَالَّتِي نَقَضَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ ﴾ كالمرأة التي أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته، فجعلته ﴿ أَنكَ نَاكُ . جمع نكث، وهو: ما ينكث فتله. قيل: هي ريطة، وكانت حمقاء، تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر، ثمّ تأمرهن فينقضن ما غزلن. ﴿ نَتَّخِذُونَ أَيْمُنَاكُمْ ﴾ حال، كأنكاثاً ﴿ دَخَلًا ﴾. أحد مفعولي: تتّخذ، أي: ولا تنقضوا

بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِى أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ القِيكَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ﴿ وَلَوْسَآءَ اللهُ لَجَمَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَلَشَّئُلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَنَزِلَ قَدَمُ مُعَدَّبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ الشَّوَءَ بِمَاصَدَدَثُمْ عَن سَكِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَي وَلَا نَشْتَرُواْ بِمَهْدِ اللّهِ ثَمَنًا

أيمانكم متّخذيها دخلاً ﴿ يَيْنَكُمْ ﴾ أي: مفسدة وخيانة ﴿ أَن تَكُونَ أُمّةً ﴾ بسبب أن تكون أمة؛ يعني: جماعة قريش ﴿ هِى أَرْبَى مِنْ أُمّةٍ ﴾ هي أزيد عدداً، وأوفر مالاً من جماعة المؤمنين. ﴿ هي أربى ﴾ مبتدأ وخبر في موضع الرفع صفة لأمّة. و﴿ أمّة ﴾ فاعل ﴿ تكون ﴾. وهي: تامة. و﴿ هي ﴾ ليست بفصل لوقوعها بين نكرتين ﴿ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللّهُ بِهِ عِهِ الضمير للمصدر، أي: إنما يختبركم بكونهم أربى لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما وكدتم من أيمان البيعة لرسول الله على أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم، وقلة المؤمنين وفقرهم ﴿ وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُمُتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ﴾ إذا جازاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب. وفيه تحذيرٌ عن مخالفة ملة الإسلام.

٩٣ \_ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أَمَّةً وَاحِدَةً ﴾ حنيفة مسلمة ﴿ وَلَاكِن يُضِلُ مَن يَشَاءُ ﴾ من علم منه اختيار الضلالة ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ من علم منه اختيار الهداية ﴿ وَلَيْتُنَانُ عَمَّا كُنتُر نَعْمَلُونَ ﴾ يوم القيامة، فتجزون به.

9. ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوۤ الْتَعْنَكُمُ مَّغَلَا بَيْنَكُمُ مَ وَظَهَاراً لعظمه ﴿ فَنَزِلَ قَدَمُ بَعْدَ نُبُوتِهَا ﴾ فتزل أقدامكم عن عجة الإسلام بعد ثبوتها عليها. وإنّما وحدت القدم، ونكّرت؛ لاستعظام أن تزلّ قدم واحدة عن طريق الحقّ بعد أن تثبت عليه، فكيف بأقدام كثيرة؟ ﴿ وَتَذُوقُوا ٱلسُّوءَ ﴾ في الدنيا ﴿ بِمَا صَدَدَتُمْ ﴾ بصدودكم ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ وخروجكم عن الدين. أو: بصدّكم غيركم؛ لأنهم لو نقضوا أيمان البيعة، وارتدوا لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون بها ﴿ وَلَكُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ في الآخرة.

٩٥ \_ ﴿ وَلَا نَشْتُرُوا ﴾ ولا تستبدلوا ﴿ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾ . وبيعة رسول الله ﷺ ﴿ ثَمَنَّا

قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَا عِندَكُوْ يَنفَذُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِكًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنُحْيِينَا لَمْ حَيَوْةٌ طَيِّبَةٌ وَلَنَجْ زِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

قَلِيلًا ﴾. عرضاً من الدنيا يسيراً، كأنّ قوماً ممن أسلم بمكّة زيّن لهم الشيطان \_ لجزعهم مما رأوا من غلبة قريش، واستضعافهم المسلمين، ولما كانوا يعدونهم إن رجعوا من المواعيد \_ أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله ﷺ، فثبتهم الله ﴿ إِنَّمَا عِندَاللّهِ ﴾ من ثواب الآخرة ﴿ هُوَ خَيْرٌ لّكُرْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

٩٦ ـ ﴿ مَا عِندَكُمْ ﴾ من أعراض الدنيا ﴿ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ من خزائن رحمته ﴿ بَاقِ ﴾ لا ينفد ﴿ وَلَنَجْزِيَنَ ﴾ (١) وبالنون: مكيّ، وعاصم ﴿ اَلَّذِينَ صَبَرُوٓا ﴾ على أذى المشركين، ومشاق الإسلام ﴿ أَجْرَهُم بِأَخْسَنِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

9٧ \_ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِر أَو أَنْنَى ﴾ ﴿ مَنْ عَبِلَ النوعين إلاّ أَنّ المهم يتناول النوعين ﴿ وَهُو طَاهِره للذكور، فبيّن بقوله: ﴿ مِن ذكر أو أنثى ﴾ ليعم الموعد النوعين ﴿ وَهُو مُومِنٌ ﴾ شرط الإيمان؛ لأنّ أعمال الكفار غير معتد بها. وهو يدلّ على أنّ العمل ليس من الإيمان ﴿ فَلَنُحِينَتُمُ حَيَوةً طَيِّبَةً ﴾ أي: في الدنيا؛ لقوله: ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمُ اللّهُ ثُوابِ الدنيا والآخرة، كقوله: ﴿ فَكَانَهُمُ اللّهُ ثُوابَ الدّنيا وَحَمْسَنَ ثُوَابِ اللّافِرَةِ ﴾ [آل عمران: ١٤٨] وذلك أنّ كقوله: ﴿ فَكَانَهُمُ اللّهُ ثُوابَ الدّنيا وَحَمْسَ ثُوَابِ اللّافِرَةِ ﴾ [آل عمران: ١٤٨] وذلك أنّ موسراً فظاهر، وإن كان معسراً فمعه ما يطيّب عيشه، وهو: القناعة، والرضا بقسمة الله تعالى. وأمّا الفاجر فأمره بالعكس: إن كان معسراً فظاهر، وإن كان موسراً فالحرص لا يدعه أن يتهنأ بعيشه. وقيل: الحياة الطيّبة: القناعة، أو: محلاوة الطاعة، أو: المعرفة بالله، وصدق المقام مع الله، وصدق الوقوف على أمر الله، والإعراض عمّا سوى الله.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط: ﴿وليجزين﴾ وهي قراءة: قنبل، وابن عامر، ونافع، وحمزة، والكسائي، وأبي عمرو، وابن ذكوان، وهشام. (معجم القراءات القرآنية ٣/ ٢٩٥).

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّوَانَ فَأَسْتَعِذَ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ سُلُطَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلَطَنَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِدِ مُشْرِكُونَ ﴿ فَي وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً مَكَانَ عَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا آنَتَ مُفْتَرِمْ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

٩٨ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ فإذا أردت قراءة القرآن ﴿ فَٱسْتَعِذْ بِاللّهِ ﴾ فعبّر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؛ لأنها سببٌ له. والفاء للتعقيب، إذ القراءة المصدّرة بالاستعاذة من العمل الصالح المذكور ﴿ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ ﴾ يعني: إبليس ﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴾ المطرود، أو: الملعون. قال ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_: قرأت على رسول الله عقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقال لي: "قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام »(١).

99 ﴿ إِنَّهُ لِيَسَ لَهُ ﴾ لإبليس ﴿ سُلطَنُ ﴾ تسلّط، وولاية ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَر يَتُوكَ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَ

١٠٠ ﴿ إِنَّمَا سُلَطَنَنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ يتخذونه وليّاً، ويتبعون وساوسه ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ الضمير يعود إلى ربّهم، أو: إلى الشيطان، أي: بسببه.

101 ﴿ وَإِذَا بَدَّنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً ﴾ تبديل الآية مكان الآية هو: النسخ، والله تعلى ينسخ الشرائع بالشرائع لحكمة رآها، وهو معنى قوله: ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّكُ ﴾ وبالتخفيف: مكيّ، وأبو عمرو ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ﴾ هو جواب: ﴿إِذَا ﴾. وقوله: ﴿ والله أعلم بما ينزّل ﴾ اعتراض. كانوا يقولون: إنّ محمّداً يسخر بأصحابه، يأمرهم اليوم بأمر، وينهاهم عنه غداً، فيأتيهم بما هو أهون، ولقد افتروا، فقد كان ينسخ الأشق بالأهون، والأهون بالأشق ﴿ بَلَ أَكْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الحكمة في ذلك.

<sup>(</sup>۱) رواه القضاعي في مسند الشهاب (۸۳۷) وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (۱/ ٤٣٩): موضوع، آفته: جعفر بن عبد الواحد.

قُلْ نَزَلَمُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَيِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدُى وَبُشْرَكِ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِسَرَ ۖ لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَغْجَمِيًّ وَهَدَذَا لِسَانُ عَكَرِفِ ثَبِينً ۞

القدس، وهو الطهر، كما يقال: حاتم الجود، والمراد: الروح المقدّس، وحاتم الجواد. والمقدّس: المطهّر من المآثم ﴿ مِن رَّبِك ﴾ من عنده، وأمره ﴿ بِالْمَقِيّ الجواد. والمقدّس: المطهّر من المآثم ﴿ مِن رَّبِك ﴾ من عنده، وأمره ﴿ بِالْمَقِيّ حال، أي: نزّله ملتبساً بالحكمة ﴿ لِيُكْبِّتَ الذّينَ عَامَنُوا ﴾ ليبلوهم بالنسخ، حتى إذا قالوا فيه: هو الحقُ من ربنّا والحكمة؛ لأنّه حكيم لا يفعل إلاّ ما هو حكمة وصواب، حكم لهم بثبات القدم، وصحة اليقين، وطمأنينة القلوب حكمة وصواب، حكم لهم بثبات القدم، وصحة اليقين، والتقدير: تثبيتاً ﴿ وَهُدَى وَبُشَرَى ﴾ مفعول لهما، معطوفان على محل ﴿ ليشبّت ﴾ والتقدير: تثبيتاً لهم، وإرشاداً وبشارة ﴿ لِلمُسَلِمِينَ ﴾ وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال لغيرهم.

1.٣ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُمْلِمُهُ بَشَرٌ ﴾ أرادوا به غلاماً كان لحويطب قد أسلم، وحَسُن إسلامه، اسمه: عائش، أو يعيش، وكان صاحب كتب. أو: هو جبر؛ غلام رومي لعامر بن الحضرميّ. أو: عبدان: جبر، ويسار. كانا يقرأان التوراة والإنجيل، فكان رسول الله على يسمع ما يقرأان أو: سلمان الفارسي ﴿ لِسَاتُ اللّذِي يُلْحِدُونَ ﴾ وبفتح الياء والحاء: حزة، وعليّ ﴿ إِلْيَهِ أَعْجَمِيّ وَهَلَذَا لِسَانُ عَرَفِتٌ مُبِيثُ ﴾ أي: لسان الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه، لسان أعجمي، غير بين. ﴿ وهذا ﴾ القرآن ﴿ لسان عربيّ مبين ﴾ ذو بيان وفصاحة. ردّاً لقولهم وإبطالاً لطعنهم. وهذه الجملة، عربيّ مبين ﴾ ذو بيان وفصاحة. ردّاً لقولهم وإبطالاً لطعنهم. وهذه الجملة، أعني: ﴿ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ﴾ لامحل لها؛ لأنها مستأنفة، جواب لقولهم . واللسان: اللغة. ويقال: ألحد القبر، ولحده، وهو ملحد، وملحود: إذا أمال حفره عن الاستقامة، فحفر في شقّ منه. ثمّ استعير لكلّ إمالة عن الاستقامة، فقالوا: ألحد فلان في قوله، وألحد في دينه. ومنه الملحد؛ لأنّه أمال مذهبه عن الأديان كلّها.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فَيَ إِنَّمَا يَفْتَرِى اللَّهِ اللَّهِ وَأُولَتَ لِلَّهُ مَلْمُ ٱلْكَذِبَ ٱللَّهِ وَأُولَتَ لِلَّهُ مَلْمُ ٱلْكَذِبُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعْمَالُكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُعْمَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُعْمِي مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُعُمْ مُلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُمُ

١٠٤ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ أي: القرآن ﴿ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ ﴾ ما داموا
 مختارين الكفر ﴿ وَلَـهُمْ عَذَابُ ٱلِيـمُ ﴾ في الآخرة على كفرهم.

100 ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ﴾ على الله ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِكَايَتِ اللَّهِ ﴾ أي: إنّما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن؛ لأنّه لا يترقّب عقاباً عليه. وهو ردّ لقولهم: ﴿ إِنّما أنت مفتر ﴾ ﴿ وَأُولَتَهِكَ ﴾ إشارة إلى ﴿ الذين لا يؤمنون ﴾ ، أي: وأولئك ﴿ هُمُ ٱلْكَنْدِبُون ﴾ على الحقيقة ، الكاملون في الكذب؛ لأنّ تكذيب آيات الله أعظم الكذب. أو: ﴿ وأولئك هم الكاذبون ﴾ في قولهم: ﴿ إنّما أنت مفتر ﴾ .

1.1 - جوزوا أن يكون ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ شرطاً مبتداً، وحذف جوابه؛ لأنّ جواب ﴿ من شرح ﴾ دالّ عليه، كأنّه قيل: من كفر بالله فعليهم غضب ﴿ إِلّا مَنْ أُكَ رِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنٌ إِلّا يِمَنِ ﴾ ساكن به ﴿ وَلَكِكن مَن شَرَح وَالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ أي: طاب به نفسا، واعتقده ﴿ فَعَلَيْهِ مْ غَضَبُ مِن الله وَلَهُ مَ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾. وأن يكون بدلاً من ﴿ الذين لا يؤمنون بآيات الله ﴾ على أن يجعل ﴿ وأولئك هم الكاذبون ﴾ اعتراضاً بين البدل والمبدل منه . والمعنى : إنّما يفتري الكذب ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه ﴾ . واستثنى منهم المكره ، فلم يدخل تحت حكم الافتراء . ثمّ قال : ﴿ ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ﴾ . وأن يكون بدلاً من المبتدأ ؛ الذي هو ﴿ أولئك ﴾ ، أي : ومن كفر بالله من بعد إيمانه ﴾ . وأن ينتصب على الذم .

رُوي أنّ ناساً من أهل مكّة فتنوا فارتدُّوا، وكان فيهم من أكره، فأجرى كلمة الكفر على لسانه، وهو معتقدٌ للإيمان. منهم عمّار ـ وأما أبواه: ياسر

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اَسْتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنِياعَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّه

وسمية فقد قُتِلا، وهما أوّل قتيلين في الإسلام \_ فقيل لرسول الله على إن عمّاراً كفر. فقال: «كلّا، إنّ عمّاراً مُلىء إيماناً من قرنه إلى قدمه» (١) و «اختلط الإيمان بلحمه ودمه» (٢). فأتى عمّار رسول الله على وهو يبكي. فجعل رسول الله على يمسح عينيه. وقال: «مالك؟! إن عادوا لك فَعُدْ لهم بما قلت» (٣). وما فعل أبو عمار أفضل؛ لأنّ في الصبر على القتل إعزازاً للإسلام.

1.٧ - ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى الوعيد، وهو: لحوق الغضب، والعذاب العظيم ﴿ بِأَنَّهُمُ اَسْتَحَبُّوا ﴾ آثروا ﴿ اَلْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى اَلْآخِرَةِ ﴾ أي: بسبب إيثارهم الدنيا على الآخرة ﴿ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَنْدِينَ ﴾ ما داموا مختارين للكفر.

1٠٨ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَٱبْصَرِهِمْ ﴾ فلا يتدبّرون، ولا يصغون إلى المواعظ، ولا يبصرون طريقَ الرشاد ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَدَيْفِلُونَ ﴾ أي: الكاملون في الغفلة؛ لأنّ الغفلة عن تدبّر العواقب هي غاية الغفلة، ومنتهاها.

110، ١٠٩ ﴿ لَا جَكُرُمُ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ لِلَّذِينَ هَاجَكُوا ﴾ رَبَّكَ ﴾ «ثم» يدل على تباعد حال هؤلاء من حال أولئك ﴿ لِلَّذِينَ هَاجَكُوا ﴾ من مكة، أي: أنه لهم لا عليهم، يعني: أنه وليهم وناصرهم، لا عدوهم وخاذلهم، كما يكون الملك للرجل لا عليه، فيكون محميّاً منفوعاً، غير مضرور

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: رواه الثعلبي، والواحدي في «الوسيط» عن الثعلبي. (حاشية الكشاف ٢ / ٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر. (كنز العمال ٣٣٥٢٠).

مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَمِهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ وَصَبَرُوٓا إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ وَحِيثُ فَا مَا عَمِلَتْ وَحِيثُ فَ هُوَ يَوْمَ تَأْقِي كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَي وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُظْمَيِنَةً يَأْتِيهَا وَدُقُهَا رَغَدُامِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنُوا ﴾ بالعذاب والإكراه على الكفر. ﴿ فَتَنوا ﴾ : شاميّ ، أي : بعد ما عذّ بوا المؤمنين ، ثمّ أسلموا ﴿ ثُمّ جَنهَ كُوا ﴾ المشركين بعد الهجرة ﴿ وَصَكَبُرُوا ﴾ على الجهاد ﴿ إِن رَبّك مِنْ بَعْدِهَا ﴾ من بعد هذه الأفعال ، وهي : الهجرة ، والجهاد ، والصبر ﴿ لَغَفُورٌ ﴾ لهم لما كان منهم من التكلم بكلمة الكفر تقية . ﴿ رَحِيمٌ ﴾ لا يعذّ بهم على ما قالوا في حالة الإكراه .

111 - ﴿ يَوْمَ تَأْتِى ﴾ منصوب برحيم، أو: باذكر ﴿ كُلُّ نَفْسِ بَحَكِلُ عَن الْسَيَّ ، وذاته: نفسه، نَفْسِمَا ﴾ وإنما أضيفت النفس إلى النفس؛ لأنّه يقال لعين الشيء، وذاته: نفسه، وفي نقيضه: غيره. والنفس: الجملة كما هي. فالنفس الأولى: هي الجملة، والثانية: عينها وذاتها، فكأنّه قيل: يوم يأتي كلّ إنسان يجادل عن ذاته، لا يهمّه شأن غيره، كلّ يقول: نفسي، نفسي، ومعنى المجادلة عنها: الاعتذار عنها، كقولهم: ﴿ هَلَوُلاَ مَ أَضَالُونا ﴾ [الأعراف: ٣٨] ﴿ رَبَّنا إِنّا أَطْعَنا سَادَتَنا وَكُبَراء نَا ﴾ [الأحزاب: ٦٧] ﴿ وَتُوفَى كُلُونا ﴾ [الأعراف: ٣٨] ﴿ وَتُوفَى كُلُ نَفْسِ مَا عَمِلها وافياً ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ في ذلك.

117 ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ﴾ أي: جعل القرية التي هذه حالها مثلاً لكلّ قوم أنعم الله عليهم، فأبطرتهم النعمة فكفروا، وتولّوا، فأنزل الله بهم نقمته، فيجوز أن يراد قرية مقدّرة على هذه الصفة، وأن تكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالها، فضربها الله مثلا لمكّة إنذاراً من مثل عاقبتها ﴿ كَانَتُ هَا مِن القتل والسبي ﴿ مُطْمَعِنَةً ﴾ لا يزعجها خوف؛ لأنّ الطمأنينة مع الأمن، والانزعاج، والقلق مع الخوف ﴿ يَأْتِيهَا رِزْفُهَا رَغَدًا ﴾ واسعاً ﴿ مِن كُلّ مَكَانِ ﴾ من كلّ بلد ﴿ فَكَفَرَتُ ﴾ أهلها ﴿ إِأَنْهُو اللّهِ ﴿ جع: نعمة، على ترك الاعتداد بالتاء، كدرع، وأدرع. أو: جمع: نعم، كبؤس وأبؤس ﴿ فَأَذَفَهَا اللهُ الاعتداد بالتاء، كدرع، وأدرع. أو: جمع: نعم، كبؤس وأبؤس ﴿ فَأَذَفَهَا اللهُ

لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا فَكُذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِلْمُونَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا مَا حَرَّمَ طَيِّبًا وَأَشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْ اللّهِ بِلِهِ فَمَنِ آضَطُرٌ غَيْرَ عَلَيْ اللّهِ بِلِهِ فَمَنِ آضَطُرٌ غَيْرَ عَلَيْ وَلَا عَادِ فَإِن اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِلِهِ فَمَنِ آضَطُرٌ غَيْرَ بَاعِ وَلَا عَادِ فَإِن اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِلِهِ فَمَنِ آصَالُا مَا عَلَى اللّهِ عَلَوْلًا عَلَا اللّهُ عَلُولُ وَعِيمٌ اللّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهِ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّه

لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴾ الإذاقة واللباس: استعارتان. والإذاقة المستعارة موقّعة على اللباس المستعار، ووجه صحّة ذلك: أنّ الإذاقة جارية عندهم مجرى الحقيقة، لشيوعها في البلايا والشدائد، وما يمسّ الناس منها فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرّ، وأذاقه العذاب. شبّه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المرّ، والبشع. وأما اللباس فقد شبّه به المضرر والألم بما يدرك من طعم المرّ، والبشع. وأما اللباس فقد شبّه به لا شتماله على اللابس ما غشى الإنسان، والتبس به من بعض الحوادث. وأمّا إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف؛ فلأنّه لمّا وقع عبارة عمّا يغشى منهما، ويلابس؛ فكأنّه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الجوع، والخوف.

117 - ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنَهُمْ ﴾ أي: محمد ﷺ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلَامُونَ ﴾ أي: في حال التباسهم بالظلم. قالوا: إنّه القتل بالسيف يوم بدر.

القحط بطعام، فقال الله لهم بعد أن أذاقهم الجوع: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ ففرّق فيهم، فقال الله لهم بعد أن أذاقهم الجوع: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ على يدي محمد ﷺ ﴿ حَلَالًا طَيّبًا ﴾ بدلاً عمّا كنتم تأكلونه حراماً خبيثاً من الأموال المأخوذة بالغارات، والغصوب، وخبائث الكسوب ﴿ وَالشَّكُرُوا فَعَمْتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ تطيعون. أو: إن صحّ زعمكم أنّكم تعبدون الله بعبادة الآلهة ؛ لأنها شفعاؤكم عنده.

110 - ثمَّ عدَّد عليهم محرّمات الله، ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم فقال: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ فَمَنِ اَضْطُرَ عَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ إنّما للحصر أي: المحرّم هذا دون البحيرة وأخواتها. وباقي الآية قد مرّ تفسيره.

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَذَا حَلَالٌ وَهَنَذَا حَرَامٌ لِنَفَتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ شَيَّ مَتَنَعٌ قَلِيلٌ وَهَمُ عَذَابُ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ شَيَّ مَتَنَعٌ قَلِيلٌ وَهَمُ عَذَابُ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ شَيْ مَتَنَعٌ قَلِيلٌ وَهَمُ عَذَابُ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ الْكَذِبَ كَانُواْ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ الْمَنْهُمْ وَلَلْكِن كَانُواْ النّهُ وَمَا ظَلَمَنْهُمْ وَلَلْكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ شَيْ اللّهُ وَمَا ظَلَمَنْهُمْ وَلَلْكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ شَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

١١٧ \_ ﴿ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: منفعتهم فيما هم عليه من أفعال الجاهليّة منفعة قليلة، وعذابها عظيم.

11٨ - ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ﴾ في سورة الأنعام، يعني: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا صُلَّ لَذِى ظُلْمَرٍ . . . ﴾ الآية [١٤٦]. ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ﴾ بالتحريم ﴿ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ فحرّمنا عليهم عقوبة على معاصيهم.

١١٩ ـ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَبِلُوا السُّوَّةَ بِجَهَالَةِ ﴾ في موضع الحال، أي:

## ثُمَّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ تَحِيمُ ۚ فَيَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَاكَ أُمَّةُ قَانِتَا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَهْسَاكِرًا لِأَنْعُمِيْ

عملوا السوء جاهلين، غير متدبرين للعاقبة؛ لغلبة الشهوة عليهم، ومرادهم لذّة الهوى، لا عصيان المولى ﴿ ثُمُّ تَابُواْمِنُ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا﴾ من بعد التوبة ﴿ لَغَفُورٌ ﴾ بتكفير ما كثروا قَبْلُ من الجرائم ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ بتوثيق ما وثقوا بعد العزائم.

١٢٠ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ إنّه كان وحده أمّة من الأمم لكماله في جميع صفات الخبر، كقوله (١):

ليسس على الله بِمُسْتَنك وحده، والناس كلّهم كفّار. أو: كان أمّة بمعنى وعن مجاهد: كان مؤمناً وحده، والناس كلّهم كفّار. أو: كان أمّة بمعنى مأموم، يؤمّه الناس ليأخذوا منه الخير ﴿ فَانِتَالِلَهِ ﴾ هو القائم بما أمره الله. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: إنّ معاذاً كان أمّة، قانتاً لله. فقيل له: إنّما هو إبراهيم - عليه السلام - فقال: الأمّة الذي يعلم الخير، والقانت: المطيع لله ورسوله. وكان معاذ كذلك. وقال عمر - رضي الله عنه -: لو كان معاذ حيّاً لاستخلفته، فإنّي سمعت رسول الله علي يقول: «أبو عبيدة أمين هذه الأمّة. ومعاذ أمّة لله، قانت لله، ليس بينه وبين الله يوم القيامة إلا المرسلون (٢) ﴿ حَنِيفًا ﴾ ماثلًا عن الأديان إلى ملّة الإسلام ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ نفى عنه الشرك تكذيباً لكفّار قريش، لزعمهم أنّهم على ملّة أبيهم إبراهيم. وحذف النون للتشبيه بحروف اللين.

ا ۱۲۱ ﴿ شَاكِرًا لِأَنْمُمِهِ ﴾ رُوي: أنّه كان لا يتغذّى إلا مع ضيف، فلم يجد ذات يوم ضيفًا، فأخّر غداءه، فإذا هو بفوجٍ من الملائكة في صورة البشر، فدعاهم إلى الطعام، فخيّلوا له أن بهم جذاماً، فقال: الآن وجبت مؤاكلتكم

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) الشاعر هو: أبو نواس.

شكراً لله على أنّه عافاني وابتلاكم ﴿ آجْتَبَنُّهُ اختصّه، واصطفاه للنبوّة ﴿ وَهَدَنُهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ إلى ملّة الإسلام.

177 ﴿ وَمَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ نبوة، وأموالاً، وأولاداً. أو: تنويه الله بذكره، فكل أهل دين يتولونه، أو: قول المصلّي منّا: كما صليت على إبراهيم ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَينَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ لمن أهل الجنّة.

آ ٢٧ ـ ﴿ ثُمَّ أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ في ﴿ ثُمّ تعظيم منزلة نبيّنا ﷺ، وإجلال محلّه، والإيذان بأنّ أشرف ما أوتي خليل الله من الكرامة اتباع رسولنا ملّته.

171 - ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَقُوا فِيهِ ﴾ أي: فرض عليهم تعظيمه، وترك الاصطياد فيه ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيّنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْلَمُونَ ﴾ رُوي: أنّ موسى عليه السلام - أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع يوما للعبادة، وأن يكون يوم الجمعة، فأبوا عليه، وقالوا: نريد اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأرض، وهو السبت، إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة. فهذا اختلافهم في السبت؛ لأنّ بعضهم اختاروه، وبعضهم اختاروا عليه الجمعة، فأذن الله لهم في السبت، وابتلاهم بتحريم الصيد، فأطاع أمرَ الله الراضون بالجمعة، فكانوا لا يصيدون، وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد، فمسخهم الله دون أولئك. وهو يحكم بينهم يوم القيامة، فيجازي كلّ واحد من الفريقين بما هو أهله.

170 ﴿ أَدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَقِكَ ﴾ إلى الإسلام ﴿ بِٱلْجِكُمَةِ ﴾ بالمقالة الصحيحة المحكمة، وهو: الدليل الموضّح للحق، المزيل للشبهة ﴿ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ وهي التي لا يخفى عليهم أنّك تناصحهم بها، وتقصد ما ينفعهم فيها، أو:

وَجَدِلْهُم بِأَلَتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُهُ تَدِينَ شَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُهْ تَدِينَ شَكَا وَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ بِإِلَّهُ وَلِا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِأَلِيَةً وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ

بالقرآن، أي: ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة، وموعظة حسنة. أو: الحكمة: المعرفة بمراتب الأفعال، والموعظة الحسنة: أن يخلط الرغبة بالرهبة، والإنذار بالبشارة ﴿ وَجَادِلْهُم بِأَلَتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق، واللين، من غير فظاظة. أو: بما يوقظ القلوب، ويعظ النفوس، ويجلو العقول. وهو رد على مَن يأبي المناظرة في الدين ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ مِنْ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ أي: هو أعلم بهم، فمن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل، ومَن لا خير فيه عجزت عنه الحيل.

المعقوبة هي الثانية؛ لازدواج الكلام، كقوله: ﴿ وَجَرَّوُا سِيتَةُ سَيِّتَةُ مِثْلُهَا ﴾ الشورى: ٤٠] فالثانية ليست بسيئة. والمعنى: إن صنع بكم صنيع سوء من الشورى: ١٠٠] فالثانية ليست بسيئة. والمعنى: إن صنع بكم صنيع سوء من قتل، أو: نحوه، فقابلوه بمثله، ولا تزيدوا عليه. رُوي: أنّ المشركين مثلوا بالمسلمين يوم أحد: بقروا بطونهم، وقطعوا مذاكيرهم، فرأى النبيّ عليه الصلاة والسلام حمزة مبقور البطن فقال: ﴿أما والذي أحلف به لأمثلن بسبعين مكانك فنزلت. فكفّر عن يمينه وكفّ عمّا أراده (١٠). ولا خلاف في تحريم المثلة؛ لورود الأخبار بالنهي عنها حتى بالكلب العقور ﴿ وَلَين صَبَرَثُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّمِينِكِ ﴾ الضمير في ﴿ لهو ﴾ يرجع إلى مصدر ﴿ صبرتم ﴾. والمراد بالصابرين: المخاطبون، أي: ولئن صبرتم لصبركم خير لكم، فوضع الصابرين موضع الضمير ثناء من الله عليهم؛ لأنهم صابرون على الشدائد. ثمّ قال لرسول لله ﷺ:

۱۲۷ ﴿ وَأَصْبِرْ ﴾ أنت، فعزم عليه بالصبر ﴿ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ أي: بتوفيقه، وتثبيته. ﴿ وَلَا تَصَّرَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ على الكفّار أن لم يؤمنوا، وعلى المؤمنين،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده. (حاشية الكشاف ٢ /٦٤٢).

وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا بِمُكْثُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ۞

وما فعل بهم الكفّار، فإنهم وصلوا إلى مطلوبهم ﴿ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾: ﴿ ضِيْقَ ﴾ مكيّ. والضيق تخفيف الضيّق، أي: في أمر ضيّق. ويجوز أن يكونا مصدرين، كالقيل والقول، والمعنى: ولا يضيقن صدرك من مكرهم، فإنّه لا ينفذ عليك.

17٨ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ أي: هو ولي الذين اجتنبوا السيّئات، وولي العاملين بالطاعات. قيل: من اتّقى في أفعاله، وأحسن في أعماله، كان الله معه في أحواله. ومعيّته: نصرته في المأمور، وعصمته في المحظور.



## بِسَ مِاللَّهِ الزَّهِ الْمُعَالَى الزَّكِيدِ مِ

## سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

الله المنافع الله عن السوء، وهو علم للتسبيح، كعثمان للرجل. وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره، تقديره: أسبح الله ﴿سبحان﴾. ثمّ نزّل سبحان منزلة الفعل فسد مسدّه، ودلّ على التنزيه البليغ ﴿الَّذِينَ أَسَرَىٰ بِمَبّدِهِ عَلَى الطرف. وقيده بالليل عمد على الظرف. وقيده بالليل والإسراء لا يكون إلاّ بالليل للتأكيد، أو: ليدلّ بلفظ التنكير على تقليل مدّة الإسراء، وأنّه أسري به في بعض الليل من مكّة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة ﴿مِرْبُ الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ ﴾ قيل: أسري به من دار أمّ هاني، بنت أبي طالب. والمراد بالمسجد الحرام: الحرم؛ لإحاطته بالمسجد، والتباسه به. وعن ابن عباس والمراد بالمسجد الحرام: الحرم كلّه مسجد. وقيل: هو المسجد الحرام بعينه. وهو الظاهر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: «بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان، إذ أتاني جبريل بالبراق، وقد عرج بي إلى السماء في البيت بين النائم واليقظان، إذ أتاني جبريل بالبراق، وقد عرج بي إلى السماء في تلك الليلة» (۱). وكان العروج به من بيت المقدس. وقد أخبر قريشاً عن عيرهم، وعدد جالها، وأحوالها، وأخبرهم أيضاً بما رأى في السماء من عيرهم، وعدد جالها، وأحوالها، وأخبرهم أيضاً بما رأى في السماء من

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤ /۲۰۸ ـ ۲۰۹) والبخاري (۳۲۰۷) ومسلم (۱٦٤).

إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنَرَّكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنِنِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ٱلَّا تَنَجْدُوا مِن دُونِي وَجَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِيَ إِسَّرَةٍ بِلَ ٱللهِ كَالَ عَبْدُا شَكُورًا ۞ وَكِيلًا ﴿ وَكُلُّ اللَّهُ مُلْكُورًا ۞ وَكِيلًا ﴿ وَكُلُّ اللَّهُ مُلْكُورًا ۞ وَكُيلًا ﴿ وَكُلُّ اللَّهُ مُلْكُولًا ۞ وَكُيلًا اللَّهُ مُلْكُورًا ۞ وَكُيلًا اللَّهُ مُنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّا لَهُ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا ۞

العجائب، وأنّه لقي الأنبياء عليهم السلام وبلغ البيت المعمور، وسدرة المنتهى. وكان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكان في اليقظة. وعن عائشة وضي الله عنها أنها قالت: والله ما فقد جسد رسول الله عنها ولكن عُرِج بروحه (۱). وعن معاوية مثله. وعلى الأوّل الجمهور، إذ لا فضيلة للحالم، ولا مزية للنائم إلى المستجدِ المؤقصا هو بيت المقدس، لأنّه لم يكن حينئذ وراءه مسجد ﴿ الّذِي بَرَكَنَا حَوْلَهُ ﴾ يريد بركات الدين والدنيا؛ لأنه متعبّد الأنبياء عليهم السلام ومهبط الوحي. وهو محفوف بالأنهار الجارية، والأشجار المثمرة ﴿ لِنُرِينَهُ ﴾ أي: عمداً على ﴿ وَمَنْ مَايَئِناً ﴾ الدالة على وحدانية الله، وصدق نبوته برؤيته السموات وما فيها من الآيات ﴿ إِنّهُ هُو السّمِيعُ ﴾ للأقوال ﴿ المبّمِيهُ ﴾ بالأفعال. ولقد تصرف الكلام على لفظ الغائب والمتكلّم، فقيل: ﴿ أَسْرى ﴾ ثمّ ﴿ باركنا ﴾ ثمّ تصرف الكلام على لفظ الغائب والمتكلّم، فقيل: ﴿ أسرى ﴾ ثمّ ﴿ باركنا ﴾ ثمّ وإنّه هو ﴾ وهي طريقة الالتفات، التي هي من طرق البلاغة.

٢ ـ ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ ﴾ أي: الكتاب، وهو: التوراة ﴿ هُدَى لِبَنِ إِسْرَةِ مِلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُو

٣ ﴿ وَرُبِيّةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ ﴾ نصب على الاختصاص، أو: على النداء فيمن قرأ ﴿لا تَتّخذوا من دوني قرأ ﴿لا تَتّخذوا من دوني وكيلاً ﴾ يا ذرّية من حملنا مع نوح ﴿ إِنَّهُ ﴾ إنّ نوحاً \_ عليه السلام \_ ﴿ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ في السرّاء والضرّاء \_ والشكر: مقابلة النعمة بالثناء على المنعم. رُوي: أنّه كان لا يأكل، ولا يشرب، ولا يلبس إلا قال: الحمد لله \_ وأنتم ذرّية من آمن به، وحمل معه، فاجعلوه أسوتكم، كما جعله آباؤكم أسوتهم. وآية

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: قال ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة بهذا. (حاشية الكشاف ٢ /٦٤٧).

وَقَضَيْنَا ۚ إِلَى بَنِي ۚ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِنَابِ لَلْفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّيَيْنِ وَلَنَعْلُنَ عُلُوًا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَاءً وَعْدُ أُولِنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَادِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنْفِيرًا ۞

رشد الأبناء: صحّة الاقتداء بسنّة الآباء. وقد عرفتم حال الآباء هنالك، فكونوا أيّما الأبناء كذلك.

٥ - ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولِنَهُمَا ﴾ أي: وعد الله عقاب أولاهما ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ ﴾ سلّطنا عليكم ﴿ عِبَادًا لَّنَا أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ أشدّاء في القتال، يعني: سنحاريب وجنوده، أو: بختنصر، أو: جالوت. قتلوا علماءهم، وأحرقوا التوراة، وخرّبوا المسجد، وسبوا منهم سبعين ألفاً ﴿ فَجَاسُواْ خِلَالُ ٱلدِّيَارِ ﴾ تردّدوا للغارة فيها. قال الزجاج: الجوس: طلب الشيء بالاستقصاء ﴿ وَيَاكَ وَعَدًا مَّفَعُولًا ﴾ وكان وعد العقاب وعداً لابد أن يفعل.

آ ـ ﴿ ثُمَّرَدَدْنَالُكُمُ الْكَرْةَ الْكُمُ الْكَرْةَ ﴾ أي: الدولة والغلبة ﴿ عَلَيْهِمَ ﴾ على الذين بعثوا عليكم حين تبتم، ورجعتم عن الفساد، والعلق. قيل: هي قتل بختنصر، واستنقاذ بني إسرائيل أسراهم، وأموالهم، ورجوع الملك إليهم. وقيل: أعدنا لكم الدولة بملك طالوت، وقتل داود جالوت ﴿ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأُمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثَرَ بَعْلَكُ مِنْ مَا كنتم. وهو تمييز، جمع نفر، وهو: من ينفر مع الرجل من قومه.

٧ - ﴿إِنَّ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ﴾ قيل: اللام بمعنى على ، كقوله: ﴿ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. والصحيح: أنها على بابها، لأنّ اللام للاختصاص والعامل مختصّ بجزاء عمله حسنة كانت أو سيّئة. يعني: أنّ الإحسان والإساءة كلاهما مختصّ بأنفسكم، لا يتعدّى النفع والضرر إلى غيركم وعن عليّ - رضي الله عنه ـ: ما أحسنت إلى أحد، ولا أسأت إليه، وتلاها فإذا جَاء وَعَدُ ٱللَّخِرَةِ ﴾ وعد المرّة الآخرة بعثناهم ﴿ لِيسُمْعُوا ﴾ أي: هؤلاء وحُبُوهُ صحيحة م الكابة فيها، كقوله: ﴿ سِيّعَتْ وُجُوهُ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الملك: ٢٧] ﴿ وَلِيسُةُ وَالْكَ الله عنه والضمير لله عز وجلّ ، أو: للوعد، أو: للبعث. ﴿ لِيسَامِيّ ، وحمزة ، وأبو بكر . والضمير لله عز وجلّ ، أو: للوعد، أو: للبعث . ﴿ لِيسَةِ وَلِيسُةُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

٨ = ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَكُو ﴾ بعد المرة الثانية إن تبتم توبة أخرى، وانزجرتم عن المعاصي ﴿ وَإِنْ عُدَّمَ ﴾ مرة ثالثة ﴿ عُدِّناً ﴾ إلى عقوبتكم. وقد عادوا، فأعاد الله عليهم النقمة بتسليط الأكاسرة، وضرب الإتاوة عليهم. وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: سُلط عليهم المؤمنون إلى يوم القيامة ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَمَ لِلْكَيْفِينَ حَصِر، وحصير.

٩ - ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَتِي هِ َ ٱقْوَمُ ﴾ للحالة التي هي أقوم الحالات، وأسدها، وهي: توحيد الله، والإيمان برسله، والعمل بطاعته، أو: للملة، أو: للطريقة ﴿ وَبُيشِرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ ﴿ ويَبشُرُ ﴾: حمزة، وعلي ﴿ أَنَّ لَكُمْ ﴾ بأنّ لهم ﴿ أَجَرًا كَبِيرًا ﴾ أي: الجنّة.

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعَنَدْنَا لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيسَمًا ﴿ وَيَذِعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشَّرِ دُعَآءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلْتِلَ وَالنَّهَارَ ءَايَنَيْنٍ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلْتِل وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِن رَّيِكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلَّ شَيْء

١٠ ﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ﴾ وبأن الذين ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ٱعْتَدْنَا ﴾ أي: أعددنا \_ قلبت تاء \_ ﴿ لَمُمَّ عَذَابًا ٱللَّهِ مَا اللَّهِ عَذَابًا ٱللَّهِ عَذَابًا ٱللَّهِ عَذَابًا ٱللَّهِ عَذَابًا ٱللَّهِ عَذَا اللَّهِ اللَّهِ عَذَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا

11 - ﴿ وَيَدَعُ ٱلْإِنسَانُ بِالشّرِ دُعَآءَمُ بِالْخَيْرِ ﴾ أي: ويدعو الله عند غضبه بالشرّ على نفسه، وأهله، وماله، وولده، كما يدعو لهم بالخير. أو: يطلب النفع العاجل وإن قلّ بالضرر الآجل وإن جلّ فكانَ ٱلْإِنسَانُ عَبُولًا ﴾ يتسرّع إلى طلب كلّ ما يقع في قلبه، ويخطر بباله، لا يتأنّى فيه تأنّي المتبصّر. أو: أريد بالإنسان: الكافر، وأنّه يدعوه بالعذاب استهزاء، ويستعجل به، كما يدعو بالخير إذا مسته الشدّة ﴿ وكان الإنسان عجولاً ﴾ يعني: أنّ العذاب آتيه لا محالة، فما هذا الاستعجال؟. وعن ابن عباس ورضي الله عنهما هذا النضر بن الحارث قال: ﴿ ٱللَّهُمّ إِن كَانَ هَلَا أَلَوَ وَمِن الواو مِن ﴿ يدع ﴾ الآية [الأنفال: ٣٢]، فأجيب، فضربت عنقه صبراً. وسقوط الواو من ﴿ يدع ﴾ في الخطّ على موافقة اللفظ.

17 - ﴿ وَجَعَلْنَا الْيَلَ وَالنّهَارَ ءَاينَيْنِ فَحَوْنَا ءَاية اليّلِ وَجَعَلْنَا ءَاية النّهارِ مُبْصِرة ﴾ أي: الليل والنهار آيتان في أنفسهما، فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار للتبيين كإضافة العدد إلى المعدود، أي: ﴿ فمحونا ﴾ الآية التي هي الليل والنهار آيتين، يريد: الآية التي هي النهار ﴿ مبصرة ﴾ . أو: وجعلنا نيّري الليل والنهار آيتين، يريد: الشمس والقمر ﴿ فمحونا آية الليل ﴾ ، التي هي القمر، حيث لم يخلق له شعاعاً كشعاع الشمس، فترى الأشياء به رؤية بيّنة ﴿ وجعلنا ﴾ الشمس ذات شعاء، يبصر في ضوئها كلّ شيء ؛ ﴿ لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَبِّكُم ﴾ لتتوصّلوا ببياض النهار إلى التصرف في معايشكم ﴿ وَلِتَعَلَمُواْ ﴾ باختلاف الجديدين ﴿ عَكَدَ السِّينِينَ وَالْجَسَابُ ﴾ النهار ، ولا استراح حرّاص المكتسبين والتجّار ﴿ وَكُلّ شَيْءٍ ﴾ تمّا تفتقرون إليه في النهار ، ولا استراح حرّاص المكتسبين والتجّار ﴿ وَكُلّ شَيْءٍ ﴾ تمّا تفتقرون إليه في

فَصَّلْنَكُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَكُ طَهَرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتَنَبًا يَلْقَنَهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ اقْرَأَ كِنَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَنِ الْهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذِينِ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا آرَدُنَا آنَ نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِنهَا مُعَذِينِ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا آرَدُنَا آنَ نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِنهَا

دينكم ودنياكم ﴿ فَصَّلَنَهُ تَقْصِيلًا ﴾ بينّاه بياناً غير ملتبس، فأزحنا عللكم، وما تركنا لكم حجّة علينا.

١٣ \_ ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمَنَهُ طَلَهِمُوهُ عمله ﴿ فِي عُنُقِدِ ﴾ يعني: أنّ عمله لازم له لزوم القلادة، أو: الغلّ للعنق لا يفكّ عنه ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبّاً يَلْقَنهُ ﴾ هو صفة لـ «كتاباً » ﴿ يُلَقّاه ﴾: شاميّ ﴿ مَنشُورًا ﴾ حال من ﴿ يلقاه ﴾ يعني: غير مطويّ ليمكنه قراءته. أو: هما صفتان للكتاب. ونقول له:

18 - ﴿ أَقَرَا كِنْبَكَ ﴾ أي: كتاب أعمالك. وكلّ يُبعَث قارئاً ﴿ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلبَّوْمَ عَلَيْكَ ﴾ الباء زائدة، أي: كفى نفسك ﴿ حَسِبًا ﴾ تمييز. وهو بمعنى حاسب. و«على متعلّق به، من قولك: حسب عليه كذا، أو: بمعنى الكافي. وضع موضع الشهيد، فعدّي بعلى ؛ لأنّ الشاهد يكفي المدّعي ما أهمه. وإنّما ذكر ﴿ حسيباً ﴾ لأنّه بمنزلة الشهيد، والقاضي، والأمير، إذ الغالب أن يتولى هذه الأمور الرجال، فكأنّه قيل: ﴿ كفى ﴾ نفسك رجلاً ﴿ حسيباً ﴾. أو: تؤوّل النفس بالشخص.

10 ﴿ مَّنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِدِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ أي: فلها ثواب الاهتداء، وعليها وبال الضلال ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَقُ ﴾ أي: كل نفس حاملة وزراً فإنّما تحمل وزرها، لا وزر نفس أخرى ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِينِ حَقَّ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ وما صحّ منا أن نعذب قوماً عذاب استئصال في الدنيا، إلا بعد أن نرسل إليهم رسولاً يلزمهم الحجّة.

17 ﴿ وَإِذَا آرَدُنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً ﴾ أي: أهل قرية ﴿ أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا ﴾ متنعميها وجبابرتها بالطاعة، عن أبي عمرو، والزجّاج ﴿ فَفَسَقُواْ فِهَا ﴾ أي: خرجوا عن الأمر، كقولك: أمرته فعصى. أو: ﴿أمرنا﴾ كثرنا، دليلهُ قراءة يعقوب

فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكُفَى بِرَيِكَ اِلْمُنْ عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكُفَى الْمُلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ الْعَلَامَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ أَلْمَا جِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَلَهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُومُ وَمُنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُومُ وَمِنْ أَزَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهُم مَشْكُورًا ﴿ اللَّهِ مِنْ أَوْلَا لِهُ مَنْ فَا وَلَيْهِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَشْكُورًا ﴿ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَا لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمُولًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿آمرنا﴾ ومنه الحديث: «خيرُ المال سكّة مأبورة أو مهرة مأمورة»(١) أي: كثيرة النسل ﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ ﴾ فوجب عليها الوعيد ﴿ فَدَمَّرْنَهَا تَدّمِيرًا ﴾ فأهلكناها إهلاكاً.

١٧ - ﴿ وَكُمْ ﴾ مفعول ﴿ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ بيان لـ «كَمْ» ﴿ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ ﴾ يعني: عاداً، وثمود، وغيرهما ﴿ وَكَفَىٰ مِرَبِّكَ بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ وإن أخفوها في الصدور ﴿ بَصِيرًا ﴾ وإن أرخوا عليها الستور.

10 - ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ ﴾ لا ما يشاء ﴿ لِمَن نُرِيدُ ﴾ بدل من ﴿ له ﴾ بإعادة الجاز. وهو بدل البعض من الكلّ ؛ إذ الضمير يرجع إلى ﴿ مَن ﴾ أي: مَن كانت العاجلة همّه، ولم يرد غيرها، كالكفرة، تفضّلنا عليه من منافعها بما نشاء لمن نريد. فقيّد المعجّل بمشيئته، والمعجّل له بإرادته. وهكذا الحال ؛ ترى كثيراً من هؤلاء يتمنّون ما يتمنّون، ولا يعطون إلا بعضاً منه، وكثيراً منهم يتمنّون ذلك البعض وقد حرموه، فاجتمع عليهم فقر الدنيا، وفقر الآخرة، فإن أوتي حظاً من وفقر الآخرة، وإلا فربّما كان الفقر خيراً له ﴿ ثُمّ جَمَلَنَا لَهُ جَهَنّمَ ﴾ في الآخرة الدنيا فبها، وإلا فربّما كان الفقر خيراً له ﴿ ثُمّ جَمَلَنَا لَهُ جَهَنّمَ ﴾ في الآخرة ﴿ يُصّلنَهَ ﴾ يدخلها ﴿ مَذْمُومَ ﴾ محقوتاً ﴿ مَدْحُورًا ﴾ مطروداً من رحمة الله .

19 ـ ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا ﴾ ـ هو مفعول به ـ أي: حقها من السعي، وكفاءها من الأعمال الصالحة ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ مصدّق لله في وعده ووعيده ﴿ فَأُولَيْكَ كَانَ سَعْيَهُم مَشَكُورًا ﴾ مقبولاً عند اللهُ، مُثاباً عليه. عن بعض السلف: مَن لَم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت، ونيّة صادقة،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳ /٤٦٨) والطبراني (٦٤٧٠ و ٦٤٧١) والبخاري في التاريخ الكبير (٢٤٧١). (١٤٤/٢/٢) والقضاعي في مسند الشهاب (٧٧٨).

كُلَّا نُمِدُ هَلَوُلَآءِ وَهَلَوُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِكَ مَعْظُورًا ﴿ اَنَظُرَ كَيْفَ فَضَّلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿ لَا يَعْمَلُ مَعَ اللّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ فَنْفَعُدَ مَذْمُومًا مَّغَذُولًا ﴿ فَيَ اللّهِ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلًا تَعْبُدُواً إِلّا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ فَنْقَعُدَ مَذْمُومًا مَّغَذُولًا ﴿ فَيَ اللّهِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلًا تَعْبُدُواً إِلّا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِلَىٰهَا ءَاخَرُ فَنْقَعُدَ مَذْمُومًا مَّغَذُولًا ﴿ فَيَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وعمل مُصيب. وتلا الآية. فإنّه شرط فيها ثلاث شرائط: في كون السعي مشكوراً إرادة الآخرة، والسعي فيما كلّف، والإيمان الثابت.

٢٠ ﴿ كُلًا ﴾ كلّ واحد من الفريقين، والتنوين عوض عن المضاف إليه، وهو منصوب بقوله: ﴿ نُمِدُ هَا كُلَا ﴾ بدل من ﴿ كلّ ﴾ أي: نمد هؤلاء ﴿ وَهَا وُلَا إِلَهُ اللهِ أَي اللهِ أَي اللهِ أَي اللهِ أَي اللهِ أَي اللهِ أَلَا أَي اللهِ أَلَا أَي أَلَا أَلَا العاجلة، ومَن أراد الآخرة ﴿ مِنْ عَطَلَهِ رَبِّكَ ﴾ رزقه و ﴿ من عمل تعلق بنمد والعطاء: اسم للمعطى، أي: نزيدهم من عطائنا، ونجعل الآنف منه مدداً للسالف لا نقطعه، فنرزق المطيع والعاصي جميعاً على وجه التفضل ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءً مُربِّكَ مَعْلُورًا ﴾ ممنوعاً عن عباده وإن عصوا.

71 \_ ﴿ اَنْظُرَ ﴾ بعين الاعتبار ﴿ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ في المال، والجاه، والسعة، والكمال ﴿ وَلَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ رُوي: أنّ قوماً من الأشراف فمن دونهم اجتمعوا بباب عمر \_ رضي الله عنه \_ فخرج الإذن لبلال وصهيب، فشق على أبي سفيان، فقال سهيل بن عمرو: إنّما أُتينا من قِبَلنا، إنهم دُعوا ودُعينا \_ يعني: إلى الإسلام \_ فأسرعوا، وأبطأنا، وهذا باب عمر، فكيف التفاوت في الآخرة؟! ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله لهم في الجنة أكثر.

٢٧ \_ ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، والمراد به: أمّته ﴿ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَعْذُولُا ﴾ فتصير جامعاً على نفسك الذمّ، والخذلان. وقيل: مشتوماً بالإهانة، محروماً عن الإعانة؛ إذ الخذلان ضدّ النصر والعون. دليلهُ: قوله تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمُ مَّ وَإِن يَغَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلّذِى يَنصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٠] حيث ذكر الخذلان بمقابلة النصر.

٢٣ \_ ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ وأمر أمراً مقطوعاً به ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ ﴾ ﴿أَنَّ ﴾ مفسرة و﴿ لا تعبدوا ﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ وأحسنوا

## إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أَفِّ وَلَا نَنَهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوْلَا كَرِيمًا ﴿ وَإِنْ الْمُعَالِمَ الْهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ

بالوالدين إحساناً، أو: بأن تحسنوا بالوالدين إحساناً ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ ﴾ «إمَّا» هي: إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيداً لها؛ ولذا أدخلت النون المؤكّدة في الفعل. ولو أفردت «إن» لم يصحّ دخولها. لا تقول: إن تكرمن زيداً يكرمك، ولكن: إمّا تكرمنه ﴿ أَحَدُهُما ﴾ فاعل ﴿ يبلغن ﴾ . وهو في قراءة حمزة وعلي: (يبلغانَ)، بدل من ألف الضمير الراجع إلى الوالدين ﴿ أَوْ كِلَاهُمَا ﴾ عطف على ﴿أحدهما ﴾ فاعلاً ، وبدلاً ﴿ فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ ﴾ مدنى ، وحفص. ﴿أَفَّ ﴾: مكي، وشامي ﴿أَفُّ ﴾: غيرهم. وهو صوتٌ يدل على تضجر. فالكسر على أصل التقاء الساكنين، والفتح للتخفيف، والتنوين لإرادة التنكير، أي: أتضجّر تضجّراً. وتركه لقصد التعريف، أي: أتضجّر التضجّر المعلوم ﴿ وَلَا نَنْهُرُهُمَا ﴾ ولا تزجرهما عمّا يتعاطيانه مما لا يعجبك. والنهي والنهر أخوانُ ﴿ وَقُل لَهُمَا ﴾ بدل التأفيف، والنهر ﴿ قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ جميلاً لَيّناً كما يقتضيه حسن الأدب، أو: هو أن يقول يا أبتاه! يا أمَّاه! ولا يدعوهما بأسمائهما فإنّه من الجفاء. ولا بأس به في غير وجهه، كما قالت عائشة ـ رضى الله عنها \_: نحلني أبو بكر كذا. وفائدة: ﴿عندك﴾ أنهما إذا صارا كلُّ على ولدهما، ولا كافل لهما غيره، فهما عنده في بيته وكنفه، وذلك أشقّ عليه، فهو مأمور بأن يستعمل معهما لين الخلق حتى لا يقول لهما إذا أضجره ما يستقذر منهما: أفّ، فضلاً عمّا يزيد عليه. ولقد بالغ سبحانه في التوصية بهما؛ حيث افتتحها بأن شفع الإحسان إليهما بتوحيده، ثمّ ضيق الأمر في مراعاتهما حتّى لم يرخِّص في أدنى كلمةٍ تنفلت من المتضجّر مع موجبات الضجر، ومع أحوالٍ لا يكاد يصرر الإنسان معها.

٢٤ ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّلِ ﴾ أي: اخفض لهما جناحك، كما قال: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨] فأضافه إلى الذلّ، كما أضيف حاتم إلى الجود. والمعنى: واخفض لهما جناحك الذليل ﴿ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ من فرط رحمتك لهما، وعطفك عليهما لكبرهما، وافتقارهما اليوم إلى مَن كان أفقر خَلْق الله

وَقُل زَبِّ آرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِ صَغِيرًا ﴿ تَاكُمُ أَعَلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُو ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّبِينَ عَفُورًا ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِّرُ

إليهما بالأمس. وقال الزجاج: وألنْ جانبك متذلّلاً لهما من مبالغتك في الرحمة لهما ﴿ وَقُل رّبِّ ارْحَمّهُما كَمّا رَبّيافِي صَغِيرا ﴾ ولا تكتف برحمتك عليهما التي لا بقاء لها، وادْعُ الله بأن يرحمهما رحمته الباقية، واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغرك، وتربيتهما لك. والمراد بالخطاب غيره عليه الصلاة والسلام. والدعاء مختص بالأبوين المسلمين. وقيل: إذا كانا كافرين له أن يسترحم لهما بشرط الإيمان، وأن يدعو الله لهما بالهداية. وعن النبي على البار ما شاء أن يفعل فلن الوالدين، وسخطه في سخطهما (۱). ورُوي: «يفعل البار ما شاء أن يفعل فلن يدخل الجنة» (۲). وعنه عليه الصلاة والسلام: «إيّاكم وعقوق الوالدين فإنّ الجنة يوجد ريحها من مسيرة ألف عام، ولا يجد ريحها عاق، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جار إزاره خيلاء. إنّ الكبرياء لله ربّ العالمين (۲).

• ٢٥ ﴿ رَبُّكُمُ أَعَلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُم ﴾ بما في ضمائركم من قصد البرّ إلى الوالدين، ومن النشاط والكرامة في خدمتهما ﴿ إِن تَكُونُواْ صَلِيحِينَ ﴾ قاصدين الصلاح والبرّ، ثمّ فرطت منكم في حال الغضب، وعند حرج الصدر هنة تؤدّي إلى أذاهما، ثمّ أُبْتُم إلى الله، واستغفرتم منها ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوّلِينَ عَفُورًا ﴾ الأوّاب: الذي إذا أذنب بادر إلى التوبة. فجاز أن يكون هذا عاماً لكلّ من فرطت منه جناية، ثمّ تاب منها، ويندرج تحته الجاني على أبويه، التائب من جنايته لوروده على أثره.

٢٦ ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَ ﴾ منك ﴿ حَقَّامُ ﴾ ، أي: النفقة إذا كانوا محارم فقراء
 ﴿ وَٱلْمِشْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ أي: ﴿ وآت ﴾ هؤلاء حقّهم من الزكاة ﴿ وَلَا نُبُذِّرُ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۸۹۹).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: رواه الثعلبي. (حاشية الكشاف ٢ /٦٥٩).

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٢٥).

تَبْذِيرًا شَ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِهِ عَكُوْرًا شَّ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن زَّيِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا شَّ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطِهِ عَالَى اللَّهُ مَلُومًا تَعْسُورًا شَ

تَبَذِيرًا ﴾ ولا تسرف إسرافاً. قيل: التبذير: تفريق المال في غير الحلّ والمحلّ. فعن مجاهد: لو أنفق مدّاً في باطل كان تبذيراً. وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر، فقال له صاحبه: لا خير في السرف، فقال: لا سرفَ في الخير.

٢٨ - ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم ﴾ وإن أعرضت عن ذي القربي، والمسكين، وابن السبيل حياءً من الرد ﴿ ٱبْتِغَاء رَحْمَةِ مِن رَبّك ترجو أن يفتح لك \_ فسمّى الرزق: رحمة \_ أعرضت عنهم لفقد رزق من ربّك ترجو أن يفتح لك \_ فسمّى الرزق مبتغ له، فكان فردهم ردّاً جميلاً. فوضع الابتغاء موضع الفقد؛ لأن فاقد الرزق مبتغ له، فكان الفقد سبب الابتغاء، والابتغاء مسبباً عنه، فوضع المسبّب موضع السبب. يقال: يُسر الأمر وعُسر، مثل: شعد الرجل ونُحِس، فهو مفعول. وقيل معناه: ﴿ فقل لهم ﴾ رزقنا الله وإياكم من فضله، على أنّه دعاء لهم يستر عليهم فقرهم، كأنّ معناه: قولاً ذا ميسور، وهو: اليسر، أي: دعاء فيه يسر. و﴿ ابتغاء ﴾ مفعول له، أو: مصدر في موضع الحال. و ﴿ ترجوها ﴾ حال.

٧٩ ـ ﴿ وَلا جَعْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا نَبْسُطَهَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ ﴾ نصب على المصدر لإضافته إليه. وهذا تمثيلٌ لمنع الشحيح، وإعطاء المسرف، وأمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير ﴿ فَنَقْعُدَ مَلُومًا ﴾ فتصير ﴿ ملوما ﴾ عند الله؛ لأنّ المسرف غير مرضي عنده وعند الناس \_ يقول الفقير: أعطى فلاناً وحرمني، ويقول الغني: ما يحسن تدبير أمر المعيشة \_ وعند نفسك إذا احتجت فندمت على ما فعلت ﴿ تَحْسُورًا ﴾ منقطعاً بك، لا شيء عندك، من: حسره السفر: إذا أثر فيه أثراً بليغاً، أو: عارياً، من: حسر رأسه. وقد خاطرت مسلمة ضرتها فيه أثراً بليغاً، أو: عارياً، من: حسر رأسه. وقد خاطرت مسلمة ضرتها

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِذُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا نَقْنُكُواْ الْوَلَاكُمُ خَشْيَةً إِمَّلَقُ نَعْنُ نَرُزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمُ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا نَقْرُبُواْ النَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلُ

اليهوديّة في أنّه \_ يعني: محمداً ﷺ \_ أجود من موسى عليه السلام، فبعثت ابنتها تسأله قميصه الذي عليه فدفعه وقعد عرياناً، فأقيمت الصلاة، فلم يخرج للصلاة. فنزلت (١١).

•٣- ثمّ سلّى رسول الله عليه عمّا كان يرهقه من الإضاقة، بأنّ ذلك ليس لهوان منك عليه، ولا لبخل به عليك، ولكن لأنّ بسطَ الأرزاق وقدرها مفوض إلى الله تعالى، فقال: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ فليس البسط إليك ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾ أي: هو يضيّق، فلا لوم عليك ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ - خَبِيرًا ﴾ بمصالحهم، فيمضيها ﴿ بَصِيرًا ﴾ بحوائجهم، فيقضيها.

٣١ ﴿ وَلَا نَقْنُلُواْ أَوْلَدَكُمْ ﴾ قتلهم أولادهم: وأدهم بناتهم ﴿ خَشَيَةَ إِمَلَقِ ﴾ فقر ﴿ غَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِنَّاكُمْ ﴾ نهاهم عن ذلك، وضمن أرزاقهم ﴿ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَنْ مَرْزُقُهُمْ وَإِنَّا قَنْلُهُمْ كَانَهُمْ وَهِو كَيْرًا ﴾ إثماً عظيماً. يقال: خطىء خطأ، كأثم إثماً. ﴿خَطَأَ ﴾: شاميّ. وهو ضدّ الصواب، اسم من أخطأ. وقيل: هو والخطء، كالحذر والحذر. (خِطَاء) بالمدّ والكسر: مكّيّ.

٣٢ ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ القصر فيه أكثر. والمدّ لغة. وقد قُرِىء به. وهو نَهْي عن دواعي الزنى؛ كالمسّ، والقبلة، ونحوهما. ولو أُريد النهي عن نفس الزنى لقال: ولاتزنوا ﴿ إِنَّهُمُ كَانَ فَلْحِشَةً ﴾ معصية مجاوزة حدّ الشرع والعقل ﴿ وَسَآهَ سَبِيلًا ﴾ وبئس طريقاً طريقه.

٣٣ ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: بارتكاب ما يبيحُ الدم ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا ﴾ غير مرتكب ما يبيحُ الدم ﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ مُلْطَئَنًا ﴾ تسلُّطاً على القاتل في الاقتصاص منه ﴿ فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ ﴾ الضمير للوليّ ، أي: فلا

<sup>(</sup>١) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص١٩٤).

إِنَّهُ كَانَ مَنصُولًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّمُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهِدِّ إِنَّ الْعَهْدَ كَاسَ مَسْتُولًا ﴿ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَذِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَفِيمُ وَاللهَ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يقتل غير القاتل، ولا اثنين والقاتل واحد، كعادة أهل الجاهلية. أو: الإسراف: المثلة. أو: الضمير للقاتل الأوّل. ﴿ فلا تسرف ﴾: حمزة، وعليّ، على خطاب الوليّ، أو: قاتل المظلوم ﴿ إِنَّكُم كَانَ مَنصُولًا ﴾ الضمير للوليّ، أي: حسبه أنّ الله قد نصره، بأن أوجب له القصاص، فلا يستزد على ذلك، أو: للمظلوم، أي: الله ناصره، حيث أوجب القصاص بقتله، وبنصره في الآخرة بالثواب، أو: للذي يقتله الوليّ بغير حق، ويسرف في قتله، فإنه كان منصوراً بإيجاب القصاص على المسرف. وظاهر الآية يدلّ على أنّ القصاص يجري بين الحرّ والعبد، وبين المسلم والذميّ؛ لأنّ أنفس أهل الذمّة والعبيد داخلة في الآية؛ لكونها محرّمة.

٣٤ ﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَتِمِ إِلَّا بِالَّتِي هِى آَحْسَنُ ﴾ بالخصلة والطريقة التي هي أحسن، وهي: حفظه، وتشميره ﴿ حَتَىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ ﴾ أي: ثماني عشرة سنة ﴿ وَأَوْفُواْ وَالْمَهْدِ ﴾ بأوامر الله تعالى، ونواهيه ﴿ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَشْتُولًا ﴾ مطلوباً، يطلب من المعاهد ألاّ يضيعه، ويفي به. أو: إنّ صاحب العهد كان مسؤولاً.

٣٥ ﴿ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ﴾ (١) وبكسر القاف: حمزة، وعليّ، وحفص. وهو كلُّ ميزان صغير، أو كبير من موازين الدراهم وغيرها، وقيل: هو القرسطون، أي: القبان ﴿ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ المعتدل ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ في الدنيا ﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ عاقبة. وهو تفعيل، من: آل؛ إذا رجع، وهو: ما يؤول إليه.

٣٦ ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ ولا تتبع ما لم تعلم، أي: لا تقل: رأيتُ، وما رأيتَ، وسمعتُ، وما سمعتَ. وعن ابن الحنفيّة: لا تشهد بالزور. وعن ابن عباس: لا ترم أحداً بما لا تعلم. ولا يصحّ التثبّت به لمبطل

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: (بالقُسْطَاس) بضم القاف، وهي قراءة: ابن كثير، وابن عامر، ونافع، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة، وشعبة. معجم القراءات القرآنية (٣/ ٣٢٠).

إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُوْلَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِئْهُمُ عِندَ رَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ مَكْرُوهُا ﴿ مَكُرُوهُا ﴿ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّه

الاجتهاد؛ لأنّ ذلك نوع من العلم ﴿ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] وأقام الشارع غالب الظنّ مقام العلم، وأمر بالعمل به كما في الشهادات. ولنا في العمل بخبر الواحد لما ذكرنا ﴿ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ العمل بخبر الواحد لما ذكرنا ﴿ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَاد؛ لأنّ «أولئك» كما يكون إشارة إلى العمل العقلاء، يكون إشارة إلى غيرهم، كقول جرير:

ذمّ المنازلَ بعد منزلةِ اللّوى والعيش بعد أولئكَ الأيّامِ وهوعنه في موضع الرفع بالفاعلية، أي: كلّ واحد منها كان مسؤولاً عنه فمسؤول مسند إلى الجارّ والمجرور، كالمغضوب في: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ [الفاتحة: ٧] يقال للإنسان: لم سمعتَ ما لم يحلّ لك سماعه؟ ولم نظرتَ إلى ما لم يحلّ لك العزم عليه؟ كذا في «الكشاف». وفيه نظرٌ لبعضهم، لأن الجار والمجرور إنما يقومان مقام الفاعل إذا تأخرا عن الفعل، فأمّا إذا تقدّما فلا.

٣٧ ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ هو حال، أي: ذا مرح ﴿ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ ﴾ لن تجعل فيها خرقاً بدوسك لها، وشدة وطأتك ﴿ وَلَن تَبْلُغُ لَلِجَالَ طُولًا ﴾ بتطاولك، وهو حال من الفاعل، أو: لن تحاذيها قوة. وهو حال من الفاعل، أو: المفعول.

٣٨ ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِتُكُمُ ﴾ كوفي، وشاميّ على إضافة سيّىء إلى ضمير ﴿ كُلّ ﴿ مُكروها ﴾ لأنّ السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والإثم زال عنه حكم الصفات، فلا اعتبارَ بتأنيثه. ألا تراك تقول: الزنى سيّئة، كما تقول: السرقة سيّئة. فإن قلت: الخصال المذكورة بعضها سيّىء، وبعضها حسن. ولذلك قرأ من قرأ ﴿ سيّئه ﴾ بالإضافة ـ أي: ما كان من المذكور سيّئاً كان عند الله مكروهاً \_ فما وجه قراءة من قرأ

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۞ أَفَأَصَفَنكُو رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَّنَا ۚ إِلَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرَءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞

﴿سيّئة﴾؟ قلت: ﴿كلّ ذلك﴾ إحاطة بما نهى عنه خاصة، لا بجميع الخصال المعدودة.

٣٩ ﴿ وَاللَّهُ إِلَىهُ إِلَى مَا تَقَدُّم مِن قُولُه : ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرِ ﴾ إلى هذه الغاية ﴿ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْخِكْمَةِ ﴾ تما يحكم العقل بصحته، وتصلح النفس بأسوته ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾ مطروداً من الرحمة.

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هذه الثماني عشرة آية كانت في ألواح موسى ـ عليه السلام ـ أوّلها: ﴿لا تجعل مع الله إلها آخر﴾ وآخرها: ﴿مدحوراً﴾. ولقد جعلت فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك؛ لأنّ التوحيد رأس كلّ حكمة وملاكها، ومَن عَدِمه لم تنفعه حكمة، وإن بذّ فيها الحكماء، وحكّ بيافوخه السماء. وما أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم، وهم عن دين الله أضلّ من النّعَم.

• ٤ - ثم خاطب الذين قالوا: الملائكة بنات الله بقوله: ﴿ أَفَاصَفَنَكُو رَبُّكُم وَ الله بقوله : ﴿ أَفَاصَفَا كُورَ رَبُّكُم على وجه الخلوص والصفاء بأفضل الأولاد، وهم البنون ﴿ وَاقَفَدَ مِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ إِنَّنًا ﴾ واتخذ أدونهم، وهي البنات؟ وهذا خلافُ الحكمة، وما عليه معقولكم. فالعبيدُ لا يؤثرون بأجود الأشياء وأصفاها، ويكون أردؤها وأدونها للسادات! ﴿ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾ حيث أضفتم إليه الأولاد، وهي: من خواص الأجسام، ثم فضلتم عليه أنفسكم، حيث يجعلون له ما تكرهون.

٤١ ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ أي: التنزيل. والمراد: ولقد صرّفناه، أي: هذا المعنى في مواضع من التنزيل، فترك الضمير؛ لأنه معلوم ﴿ لِيَدْكُرُوا ﴾ وبالتخفيف: حزة، وعلى، أي: كرّرناه ليتعظوا ﴿ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُقُورًا ﴾ عن الحقّ.

قُل لَّوَ كَانَ مَعَهُ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْنَعَوَا إِلَى ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ سَبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ إِذَا لَابْنَعَوَا إِلَى ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ سَبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴿ مَنَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ السَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءَ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ لَسَبِيحَهُم ۚ إِنَّهُم كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴿

وكان الثوريّ إذا قرأها يقول: زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً.

٤٢ ﴿ قُل لَو كَانَ مَعَدُ ﴾ مع الله. ﴿ عَالِمَةٌ كُمَا يَقُولُونَ ﴾ (١) وبالياء: مكّي، وحفص ﴿ إِذَا لَا بَنَعَوْا إِلَى ذِى ٱلْمَرْشِ سَبِيلًا ﴾ يعني: لطلبوا إلى من له الملك والربوبية ﴿ سبيلاً ﴾ بالمغالبة، كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، أو: لتقربوا إليه، كقوله: ﴿ أُولَٰكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: ٥٧]. و﴿ إِذَا ﴾ دالّة على أنّ ما بعدها وهو ﴿ لابتغوا ﴾ جواب عن مقالة المشركين، وجزاء لـ «لو».

٤٣ ـ ﴿ سُبَحَنَاتُمُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ ﴾ وبالتاء: حمزة، وعلي ﴿ عُلُوًا ﴾ أي: تعالياً. والمراد: البراءة من ذلك، والنزاهة ﴿ كَبِيرًا ﴾ وصف العلو بالكبر مبالغة في معنى البراءة، والبعد ممّا وصفوه به.

٤٤ - ﴿ تُسَيِّمُ ﴾ (٢) وبالتاء: عراقي غير أبي بكر ﴿ لَهُ السَّمَوْتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّمُ بِعَدِهِ ﴾ أي: يقول: سبحان الله وبحمده. عن السدي . قال ﷺ: «ما اصطيد حوت في البحر، ولا طائر يطير إلا بما يضيّع من تسبيح الله تعالى (٣) ﴿ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ ﴾ لاختلاف اللغات، أو: لتعسر الإدراك . أو: سبب لتسبيح الناظر إليه، والدال على الخير كفاعله. والوجه الأول ﴿ إِنَّهُم كَانَ عَلِيمًا ﴾ عن جهل العباد ﴿ غَفُورًا ﴾ لذنوب المؤمنين .

 <sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: ﴿تقولون﴾. وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف، ورويس،
 والأعمش. معجم القراءات القرآنية (٣٤٤/٣).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: ﴿يُسَبِّح﴾ وهي قراءة: نافع، وابن كثير، وابن عامر، وشعبة،
 وأبي جعفر، ورويس، وابن محيصن. معجم القراءات القرآنية (٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم كما في كنز العمال (١٩١٩)، وانظر: الدر المنثور (٥/ ٢٩١).

وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقُرُا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَّهُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي الذَانِهِمْ وَقُرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَهُ وَلَوْا عَلَى أَذَكُو عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُنَالَ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٤ - ﴿ وَلِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرَءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ ذا ستر، أو: حجاباً لا يرى، فهو مستور.

23 ـ ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ﴾ جمع كنان، وهو: الذي يستر الشيء ﴿ أَن يفقهُوهُ ﴾ كراهة أن يفقهوه ﴿ وَفِي َاذَانِهِمْ وَقُرا ﴾ ثِقَلًا يمنع عن الاستماع ﴿ وَإِذَا ذَكْرَتَ رَبَّكَ فِي اَلْقُرَءَانِ وَحَدَمُ ﴾ يقال: وحد يحد وحداً وحدة، نحو: وعد يعد وعداً وعدة. فهومصدر سد مسد الحال. أصله: يحد وحده بمعنى واحداً ﴿ وَلَوْا عَلَىٰ اَدَبَرِهِمْ ﴾ رجعوا على أعقابهم ﴿ نُفُورا ﴾ مصدر بمعنى التولية، أو: جمع نافر، كقاعد وقعود. أي: يحبون أن تذكر معه آلهتهم؛ لأنهم مشركون، فإذا سمعوا بالتوحيد نفروا.

٤٧ ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اللهِ أَي: نحن أعلم بالحال، أو الطريقة التي يستمعون القرآن بها. فالقرآن هو المُسْتَمَع، وهو محذوف. ﴿ وبه ﴾ حال، وبيان له هادين، والواجب عليهم أن يستمعوه القرآن هازئين لا جادين، والواجب عليهم أن يستمعوه جادّين ﴿ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ نصب بأعلم، أي: ﴿ أعلم ﴾ وقت استماعهم بما به يستمعون ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُونَ } وبما يتناجون به ﴿ إِذْ هُم ﴾ ذوو ﴿ نجوى ﴾ ﴿ إِذْ يَقُولُ الظّالِمُونَ ﴾ بدل من ﴿ إِذْ هُم ﴾ ﴿ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ سُحِر فَجُنّ.

٤٨ ﴿ اَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ اَلْأَمْثَالَ ﴾ مثلوك بالشاعر، والساحر، والمجنون ﴿ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ أي: ﴿ فضلوا ﴾ في جميع ذلك ضلال من يطلب في التيه طريقاً يسلكه، فلا يقدر عليه، فهو متحيّر في أمره، لا يدري ما يصنع.

٤٩ ﴿ وَقَالُوٓا ﴾ أي: منكرو البعث ﴿ أَوذَا كُنّا عِظْلَمًا وَرُفَانًا أَوِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
 جَدِيدًا﴾ أي: مجدَّداً. ﴿ وخلقاً ﴾ حال، أي: مخلوقين.

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَوْ خَلْقًا مِنَا يَكَبُرُ فِ صُدُودِكُمْ فَسَيقُولُونَ من يُعِيدُنَا قُلِ اللَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَى هُوَّ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُوكُمْ فَلَسَنْخِصُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَى هُوَّ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُوكُمْ فَلَسَنْخِيبُوكَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِبَثَمُ إِلَا عَسَىٰ أَن يَكُوكُ وَيُهُ اللَّهِ هِي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنْسَنِ عَدُواً مُبِينًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ إِن يَشَا يُرْحَمَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّ

٥٠، ٥٠، ٥٠ وَمَ وَ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ الْحَاهِ عَلَمُ الْحَاهِ ﴿ فَسَيَقُولُونَ مِن يُعِيدُنَا فَي السموات والأرض، فإنها تكبر عندكم عن قبول الحياة ﴿ فَسَيَقُولُونَ مِن يُعِيدُنَا قُلِ ﴾ يعيدكم ﴿ اللَّذِى فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّقٍ ﴾ والمعنى: أنكم تستبعدون أن يجدّد الله خلقكم، ويردّه إلى حال الحياة بعد ما كنتم عظاماً يابسة، مع أنّ العظام بعض أجزاء الحيّ، بل هي عمود خلقه الذي يبني عليه سائره، فليس ببدع أن يردّها الله بقدرته إلى الحالة الأولى، ولكن لو كنتم أبعد شيء من الحياة، وهو أن تكونوا حجارة، أو حديداً، لكان قادراً على أن يردّكم إلى حال الحياة في فَسَيحركونها نحوك تعجّباً، واستهزاء ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى الْمِدِي وَيَشُولُونَ مَنَى الْمِدِي وَيَعُولُونَ مَنَى اللهِ عَلَى المعنى، استبعاداً له، ونفياً ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيباً ﴾ أي: هو قريب. وعسى للوجوب.

٧٥ - ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ ﴾ إلى المحاسبة، وهو يوم القيامة ﴿ فَتَسَنَجِيبُونَ بِحَمَّدِهِ ﴾ أي: تجيبون حامدين. والباء للحال. عن سعيد بن جبير: ينفضون التراب عن رؤوسهم، ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك ﴿ وَتَظُنُّونَ إِن لِمَنْتُمُ إِلَا قَلِيلًا ﴾ أي: لبثاً قليلاً أو: زماناً قليلاً في الدنيا، أو: في القبر.

٥٣ ﴿ وَقُل لِمِبَادِى ﴾ وقل للمؤمنين ﴿ يَقُولُوا ﴾ للمشركين الكلمة ﴿ اللِّي هِيَ الْحَسَنُ ﴾ وألين، ولا يخاشنوهم، وهي أن يقولوا: يهديكم الله ﴿ إِنَّ الشَّيطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ ﴾ يُلقي بينهم الفساد، ويغري بعضهم على بعض ليوقع بينهم المشاقة. والنزغ: إيقاع الشّر، وإفساد ذات البين. وقرأ طلحة: ﴿ ينزِغ ﴾ بالكسر. وهما لغتان ﴿ إِنَّ الشَّيطَانَ كَاكَ لِلإِنكِنِ عَدُواً مُبِينًا ﴾ ظاهر العداوة.

٤٥ ـ أو فسر ﴿ التي هي أحسن ﴾ بقوله: ﴿ زَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُرٌّ إِن يَشَأَ يَرْحَمْكُمْ ﴾

أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُّ وَمَا أَرْسَلَنْكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضُ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ﴿ قَلْ الْدَعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ قَالَتِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ

بالهداية والتوفيق ﴿أَوْ إِن يَشَأَيْعَذِّبَكُمْ ﴾ بالخذلان، أي: يقولوا لهم هذه الكلمة ونحوها، ولا يقولوا لهم: إنّكم من أهل النار، وإنّكم معذبون، وما أشبه ذلك ممّا يغيظهم، ويهيجهم على الشّر. وقوله: ﴿إنّ الشيطان ينزغ بينهم اعتراض ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم وَكِيلًا ﴾ حافظاً لأعمالهم، وموكولاً إليك أمرهم. وإنّما أرسلناك بشيراً ونذيراً، فدارهم، ومُرْ أصحابك بالمداراة.

وه ﴿ وَرَبُّكُ أَعَلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وبأحوالهم، وبكل ما يستأهل كلّ واحد منهم ﴿ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّ عَلَى بَعْضٍ ﴾ فيه إشارة إلى تفضيل رسول الله على وقوله ﴿ وَمَاتَيْنَا دَاوُد زَبُورًا ﴾ دلالة على وجه تفضيله، وأنّه خاتم الأنبياء، وأنّ أمّته خير الأمم. لأنّ ذلك مكتوب في زبور داود. قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي النَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرَ أَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهُا عِبَادِى ٱلصَّلِحُوبَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] وهم محمد وأمّته. ولم يعرف الزبور هنا، وعرفه في قوله: ﴿ ولقد كتبنا في الزبور ﴾ لأنه كالعباس وعباس، والفضل وفضل.

٣٥- ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُهُ ﴾ أنّها آلهتكم ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ من دون الله. وهم الملائكة، أو: عيسى، وعزير، أو نفر من الجنّ عبدهم ناس من العرب، ثمّ أسلم الجنّ، ولم يشعروا ﴿ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضّرِ عَنكُمْ وَلَا تَمْوِيلًا ﴾ أي: ادعوهم، فهم لا يستطيعون أن يكشفوا عنكم الضرّ من مرض، أو فقر، أو عذاب، ولا أن يجولوه من واحد إلى آخر.

٧٥ ﴿ أُولَيْكَ ﴾ مبتداً ﴿ اللَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ صفة، أي: يدعونهم آلهة، أو: يعبدونهم. والخبر ﴿ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ يعني: أنّ آلهتهم أولئك يبتغون الوسيلة، وهي القربة إلى الله عزّ وجلّ ﴿ أَيُّهُمْ ﴾ بدل من واو ﴿ يبتغون ﴾ و﴿ أَيُّهُمْ ﴾ منهم الوسيلة إلى الله، فكيف بغير الأقرب؟ أو: ضمّن يبتغون ﴿ الوسيلة ﴾ معنى يجرصون، فكأنّه قيل:

وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُولًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَا خَنُ مُهْلِكُو وَكَا اللهِ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَا خَنُ مُهْلِكُو مَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِئْكِ مَسْطُولًا ﴿ مُسْطُولًا ﴿ مُسْطُولًا ﴿ اللهِ اللهُ الل

يحرصون ﴿أَيّهِم﴾ يكون ﴿أقرب﴾ إلى الله، وذلك بالطاعة، وازدياد الخير ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ كغيرهم من عباد الله، فكيف يزعمون أنهم الهة؟ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ حقيقاً بأن يحذره كلّ أحد من ملك مقرّب، ونبيّ مرسل، فضلاً عن غيرهم.

٥٨ - ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكِمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ قيل: الهلاك للصالحة، والعذاب للطالحة ﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنَابِ ﴾ في اللوح المحفوظ ﴿ مَسْطُولًا ﴾ مكتوباً. وعن مقاتل: وجدتُ في كتب الضحاك في تفسيرها: أما مكَّة فيخرِّبها الحبشة، وتهلك المدينة بالجوع، والبصرة بالغرق، والكوفة بالترك، والجبال بالصواعق والرواجف. وأما خراسان فعذابها ضروب، وأما بلخ فتصيبهم هدّة فيهلك أهلها، وأما بدخشان فيخربها أقوام، وأما ترمذ فأهلها يموتون بالطاعون، وأما صغانيان إلى واشجرد فيقتلون بقتل ذريع، وأما سمرقند فيغلب عليها بنو قنطوراء، فيقتلون أهلها قتلاً ذريعاً، وكذا فرغانة، والشاش، وأسبيجاب، وخوارزم. وأما بخارى فهي أرض الجبابرة، فيموتون قحطاً وجوعاً، وأما مرو فيغلب عليها الرمل، ويهلك بها العلماء والعباد، وأما هراة فيمطرون بالحيّات فتأكلهم أكلاً، وأما نيسابور فيصيب أهلها رعد، وبرق، وظلمة، فيهلك أكثرهم. وأما الريّ فيغلب عليها الطبرية، والديلم، فيقتلونهم. وأما أرمينية وأذربيجان فيهلكها سنابك الخيول، والجيوش، والصواعق، والرواجف. وأما همذان فالديلم يدخلها، ويخربها. وأما حلوان فتمر بها ريح ساكنة، وهم نيام فيصبح أهلها قردة وخنازير، ثم يخرج رجل من جهينة فيدخل مصر، فويل لأهلها ولأهل دمشق، وويل لأهل إفريقية، وويل لأهل الرملة، ولا يدخل بيت المقدس. وأما سجستان فيصيبهم ريح عاصف أيَّاماً، ثمَّ هدَّة تأتيهم، ويموت فيها العلماء. وأمَّا كرمان وأصبهان وفارس

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَهَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَنتِ إِلَّا غَوْيِفًا ﴿ وَهَا لَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

فيأتيهم عدوّ، وصاحوا(١) صيحة تنخلع [لها] القلوب، وتموت الأبدان(٢).

٥٩ - ﴿ وَمَا مَنَعَنَا آَن نُرْسِلَ إِلْآلِيَتِ إِلَّا آَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوْلُونَ ﴾ استعير المنع لترك إرسال الآيات، و﴿أَن﴾ الأولى مع صلتها في موضع النصب؛ لأنَّها مفعول ثان لـ «منعنا». و﴿أَن﴾ الثانية مع صلتها في موضع الرفع؛ لأنها فاعل ﴿منعنا﴾. والتقدير: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين. والمراد: الآيات التي اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهباً، ومن إحياء الموتى، وغير ذلك. وسنّة الله في الأمم أنّ من اقترح منهم آية، فأجيب إليها، ثمّ لم يؤمن، أن يعاجل بعذاب الاستئصال. والمعنى: وما منعنا عن إرسال ما يقترحونه من الآيات إلاّ أن كذَّب بها الذين هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم، كعاد، وثمود، وأنها لو أرسلت لكذَّبوا بها تكذيب أولئك، وعذَّبوا العذاب المستأصل. وقد حكمنا أن نؤخَّر أمر من بُعثتَ إليهم إلى يوم القيامة. ثمّ ذكر من تلك الآيات التي اقترحها الأوّلون، ثمّ كذبوا بها لمّا أرسلت فأهلكوا، واحدة. وهي ناقة صالح ـ عليه السلام \_ لأنّ آثار هلاكهم قريبة من حدودهم، يبصرها صادرهم وواردهم. فقال: ﴿ وَمَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ ﴾ باقتراحهم ﴿ مُبْصِرَةً ﴾ آية بيّنة ﴿ فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ فكفروا بِهَا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِأَلْآيَكَتِ ﴾ إن أراد بها الآيات المقترحة، فالمعنى: لا نرسلها ﴿ إِلَّا تَخْرِيفُ ﴾ من نزول العذاب العاجل كالطليعة، والمقدّمة له، فإن لم يخافوا وقع عليهم. وإن أراد غيرها فالمعنى: ﴿وما نرسل﴾ ما نرسل من الآيات كآيات القرآن وغيرها ﴿إِلَّا تَخُويفاً﴾ وإنذاراً بعذاب الآخرة. وهو مفعول له.

٠٠ \_ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلْنَاسِ ﴾

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وما بين قوسين سقط منه.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر رواه مقاتل بن سليمان المُفَسِّر، ووهو متهم بالكذب، وينقل عن أهل الكتاب، وقيل: إنه لم يلق الضحَّاك. ميزان الاعتدال (٤/ ١٧٣).

## وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا

وأذكر إذ أوحينا إليك أنّ ربّك أحاط بقريش علماً وقدرة، فكلّهم في قبضته، فلا تبال بهم، وامض لأمرك، وبلّغ ما أرسلت به. أو: بشّرناك بوقعة بدر، وبالنصرة عليهم، وذلك قوله: ﴿ سَيُهُزُمُ ٱلْمُمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ [القمر: ٤٥] ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّدَ وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ [آل عمران: ١٢] فجعله كأن قد كان، ووجد، فقال: ﴿أحاط بالناس﴾ على سنته في أخباره. ولعلَّ الله تعالى أراه مصارعهم في منامه، فقد كان يقول حين ورد ماء بدر: «والله لكأني أنظرُ إلى مصارع القوم»(١) وهو يُومىء إلى الأرض، ويقول: «هذا مصرع فلان». فتسامعت قريش بما أوحي إلى رسول الله ﷺ من أمر بدر، وما أُرِي في منامه من مصارعهم، فكانوا يضحكون، ويسخرون، ويستعجلون به استهزاء ﴿ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ أي: ﴿ وَ ﴾ ما جعلنا ﴿ الشجرة الملعونة في القرآن﴾ إلاّ فتنة للناس؛ فإنَّهم حين سمعوا بقوله: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٣ \_ ٤٤] جعلوها سخرية، وقال: إنَّ محمداً يزعم أنَّ الجحيم تحرق الحجارة، ثمَّ يقول: تنبت فيها الشجرة. ﴿وما قدروا الله حقَّ قدره ﴾ إذ قالوا ذلك فإنّه لا يمتنع أن يجعل الله الشجرة من جنس لا تأكله النار، فوبر السمندل ـ وهو دويبة ببلاد الترك ـ يتّخذ منه مناديل إذا اتّسخت طرحت في النار، فذهب الوسخ، وبقي المنديل سالماً، لا تعمل فيه النار. وترى النعامة تبتلع الجمر فلا يضرها. وخلق في كل شجرة ناراً فلا تحرقها، فجاز أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها. والمعنى: أنَّ الآيات إنَّما تُرسل تخويفاً للعباد، وهؤلاء قد خوَّفوا بعذاب الدنيا، وهو القتل يوم بدر، وخوِّفوا بعذاب الآخرة، وبشجرة الزقوم، فما أثَّر فيهم. ثمَّ قال: ﴿ وَيُخُوِّفُهُمْ ﴾ أي: بمخاوف الدنيا والآخرة ﴿ فَمَا يَزِيدُهُمْ ﴾ التخويف ﴿ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ﴾ فكيف يخاف قوم هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات؟

وقيل: الرؤيا هي الإسراء، والفتنة: ارتداد من استعظم ذلك. وبه تعلُّق من يقول: كان الإسراء في المنام. ومن قال: كان في اليقظة، فسرّ الرؤيا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٧٩).

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ قَالَ ءَٱسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيبَنَا ۞ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَلَاا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَمِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ لَاحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيـلًا۞

٦١ - ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴾ هو تمييز، أو حال من الموصول. والعامل فيه: ﴿ أأسجد ﴾ على ﴿ أأسجد ﴾ له وهو طين، أي: أصله طين.

77- ﴿ قَالَ أَرَمَيْكَ هَاذَا الَّذِي ﴾ الكاف لا موضع لها، لأنهّا ذكرت للخطاب تأكيداً. ﴿ هذا ﴾ مفعول به. والمعنى أخبرني عن هذا الذي ﴿ كُرِّمْتَ عَلَى ﴾ أي: فضّلته لم كرّمته عليّ، و﴿ أَنَا ْخَيَرُّ مِنَةً خَلَقَنْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقَنَمُ مِن طِينٍ ﴾ [ص: ٧٦]؟ فحذف ذلك اختصاراً لدلالة ما تقدّم عليه، ثمّ ابتدأ فقال: ﴿ لَمِن أَخْرتُنِ ﴾ (١) وبلا ياء: كوفيّ، وشاميّ. واللام موطّئة للقسم المحذوف ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ لَاَحْتَابَكُ ﴾ وهم: المخلصون. لأَحْتَلِكُ وهم: المخلصون. قيل: من كلّ ألف واحد. وإنّما علم الملعون ذلك بالإعلام، أو: لأنّه رأى أنه خلق شهوانيّ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط (أخرتني). وهي قراءة: ابن كثير، ويعقوب، وابن محيصن، في حالتي الوصل والوقف. معجم القراءات القرآنية (۳/ ۳۲۹).

قَالَ اَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءُ مَّوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفْزِذَ مَنِ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَكِهِ وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلُطَنُنُ

77 \_ ﴿ قَالَ ٱذْهَبَ ﴾ ليس من الذهاب الذي هو ضد المجيء، وإنها معناه: امض لشأنك الذي اخترته خذلاناً وتخلية، ثم عقبه بذكر ما جرّه سوء اختياره، فقال: ﴿ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَا وَكُمْ ﴾ والتقدير: فإنّ جهنّم جزاؤهم وجزاؤك. ثم غلّب المخاطب على الغائب فقيل: ﴿جزاؤكم ﴾ وانتصب ﴿جَزَاءُ مُوفُورًا ﴾ أي: موفّراً بإضمار تجازون.

75 \_ ﴿ وَاَسْتَفْزِدٌ ﴾ استزلّ، أو: استخفّ. استفزّه، أي: استخفّه. والفزّ: الخفيف ﴿ مَنِ اَسْتَطَعْتُ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ بالوسوسة، أو: بالغناء، أو: بالمزمار ﴿ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِ ﴾ أَجْعُ، وصح بهم. من الجلبة، وهو: الصياح ﴿ بِعَنْلِكَ وَرَجِلاكَ ﴾ أَجْعُ، وصح بهم. من الجلبة، وهو: الصياح ﴿ بِعَنْلِكَ وَرَجِلاكَ ﴾ أبكل راكبٍ وماشٍ من أهل العيث. فالخيل: الخيّالة، والرجل: الحيّالة، والرجل: فعلاً بمعنى فاعل، كتعب وتاعب. ومعناه: وجمعك الرجل. وهذا لأنّ أقصى ما يُستطاع في طلب الأمور: الخيل، والرجل. وقيل: يجوز أن يكون لإبليس خيل، ورجال ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْولِ وَٱلْأَولَادِ ﴾ قال الزّجاج: كلّ معصية في مال وولا، فإبليس شريكهم فيها، كالربا، والمكاسب المحرّمة، والبحيرة، والسائبة، والإنفاق في الفسوق، والإسراف، ومنع الزكاة، والتوصّل إلى الأولاد بالسبب الحرام، والتسمية بعبد العزّى، وعبد شمس ﴿ وَعِدُهُمْ ﴾ المواعيد الكاذبة من الخرام، والكرامة على الله بالأنساب الشريفة، وإيثار العاجل على الآجل، ونحو ذلك ﴿ وَمَايَمِدُهُمُ ٱلشَيْطَكُنُ إِلاَ عُرُورًا ﴾ هو تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب.

70 \_ ﴿ إِنَّ عِبَادِى ﴾ الصالحين ﴿ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَّطَنُّ ﴾ يد بتبديل الإيمان،

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط: ﴿رَجْلِكَ﴾. وهذه قراءة: نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وعاصم، وشعبة. معجم القراءات القرآنية (٣/ ٣٣٠).

وَكَفَىٰ بِرَيِكَ وَكِيلًا ﴿ وَيَكُمُ اللَّهِى يُزْجِى لَكُمُ الْفَلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ الْمَا اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ولكن بتسويل العصيان ﴿ وَكَفَن بِرَبِكَ وَكِيلًا ﴾ لهم يتوكّلون به في الاستعاذة منك، أو: حافظاً لهم عنك. والكلّ أمر تهديد فيعاقب به. أو: إهانة، أي: لا يخلّ ذلك بملكي.

٦٦ ﴿ رَّبُكُمُ ٱلَّذِى يُرْجِى ﴾ يجري، ويُسيِّر ﴿ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْلَغُواْ مِن فَضْ لِعِني: الربح في التجارة ﴿ إِنَّـمُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾.

٧٠ - ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ فِ ٱلْبَحْرِ ﴾ أي: خوف الغرق ﴿ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَآ إِيَّاهُ ﴾ ذهب عن أوهامكم كل من تدعونه في حوادثكم إلا إيّاه وحده، فإنكم لا تذكرون سواه. أو: ﴿ ضل من تدعون ﴾ من الآلهة عن إغاثتكم، ولكنّ الله وحده الذي ترجونه، على الاستثناء المنقطع ﴿ فَلَمَّا نَجَمْدُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعَرَضْتُمُ ﴾ عن الإخلاص ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ أي: الكاف. ﴿ كَفُورًا ﴾ للنعم.

7٨ - ﴿ أَفَأَمِنتُم ﴾ الهمزة للإنكار. والفاء للعطف على محذوف، تقديره: ﴿ أَن يَعْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ ﴾ انتصب ﴿ جانب ﴾ بيخسف مفعولاً به، كالأرض في قوله: ﴿ فَنسَفْنا بِهِ وَبِدَارِهِ انتصب ﴿ جانب ﴾ بيخسف مفعولاً به، كالأرض في قوله: ﴿ فَنسَفْنا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلأَرْضَ ﴾ [القصص: ٨١] و ﴿ بكم ﴾ حال. والمعنى: أن يخسف جانب البر، أي: يقلبه وأنتم عليه. والحاصل: أنّ الجوانب كلّها في قدرته سواء، وله في كلّ جانب، برّاً كان، أو بحراً، سبب من أسباب الهلاك، ليس جانب البحر وحده مختصاً به، بل إن كان الغرق في جانب البحر، ففي جانب البر الحسف، وهو تغييب تحت الماء. فعلى العاقل أن يستوي خوفُه تغييب تحت الماء. فعلى العاقل أن يستوي خوفُه من الله في جميع الجوانب، وحيث كان ﴿ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ هي: الريح من الله في جميع الجوانب، وحيث كان ﴿ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ هي: الريح التي تحصب، أي: ترمي بالحصباء، يعني: أو إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم الخسف أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها عليكم فيها الحصباء ﴿ ثُمُّ لَا تَجِدُولُهُ يُصرف ذلك عنكم.

أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ مُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۞ ۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمِّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞

79 \_ ﴿ أَمُ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيْرِسِلَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: ﴿ أَم أَمنتم ﴾ أن يقوي دواعيكم ، ويوفّر حوائجكم إلى أن ترجعوا، فتركبوا البحر الذي نجاكم منه ، فأعرضتم ، فينتقم منكم بأن يرسل عليكم ﴿ قَاصِفًا مِن الرّبِيح ﴾ وهي: الريح التي لها قصيف ، وهو: الصوت الشديد ، أو: هو الكاسر للفلك ﴿ فَيُغْرِقَكُم بِمَا لِي لها قصيف ، وهو: إعراضكم حين نجّاكم ﴿ ثُمَّ لا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ وَلَا يَعْمُ الله ، من قوله : ﴿ فَالْبَاعُ إِلْمَعُوفِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] أي: مطالبة . ودركاً للثأر من جهتنا . [وهذا نحو قوله : ﴿ وَلَا يَعَافُ عُقْبُها ﴾ [الشمس: ١٥] [١٥ ودركاً للثأر من جهتنا . [وهذا نحو قوله : ﴿ وَلَا يَعَافُ عُقْبُها ﴾ [الشمس: ١٥]] ﴿ بَالنون : مكيّ ، وأبو عمرو .

٧٠ ﴿ وَلَقَامَة المعتدلة، وتدبير أمر المعاش، والمعاد، والاستيلاء، والصورة الحسنة، والقامة المعتدلة، وتدبير أمر المعاش، والمعاد، والاستيلاء، وتسخير الأشياء، وتناول الطعام بالأيدي. وعن الرشيد: أنّه أحضر طعاماً، فدعا بالملاعق وعنده أبو يوسف \_ رحمه الله تعالى \_ فقال له: جاء في تفسير جدّك ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قوله تعالى: ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم ﴾ جعلنا لهم أصابع يأكلون بها، فأحضرت الملاعق، فردّها، وأكل بأصابعه ﴿ وَمَلَنْكُمُ فِي ٱلْبَرِ ﴾ على الدواب فأحضرت الملاعق، فردّها، وأكل بأصابعه ﴿ وَمَلَنْكُمُ فِي ٱلْبَرِ ﴾ على الدواب أيديهم ﴿ وَفَضَلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَنَ ظَقَنَا تَفْضِيلًا ﴾ أي: على الكلّ، كقوله: أو يَهما كسبت أينهُمُ كَذِيرُون ﴾ [الشعراء: ٣٢]. قال الحسن: أي: كلّهم، وقوله: ﴿ وَمَا يَنْهُمُ كَذِيرُون ﴾ [الشعراء: ٣٣] ذكر في «الكشّاف» أنّ المراد بالأكثر: ﴿ وَمَا يَنْهُمُ عَنِهُ المُؤمن أكرم على الله من الملائكة» (٢). وهذا لأنهم مجبولون الجميع، وعنه ﷺ: «المؤمن أكرم على الله من الملائكة» (٢). وهذا لأنهم مجبولون

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۳۹٤۷).

يَوْمَ نَدْعُواْ كُلِّ أَنَاسٍ بِإِمَنِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَتِهِكَ يَقْرَهُونَ كِتَبَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَتِهِكَ يَقْرَهُونَ كَاتَ فِي هَلَاهِ اَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَالْمَوْنَ فَتِيلَا ﴿ وَمَن كَاتَ فِي هَلَاهِ اَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ وَلَا يَظُلُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

على الطاعة، ففيهم عقل بلا شهوة، وفي البهائم شهوة بلا عقل، وفي الآدمي كلاهما. فمن غلبت شهوته عقله كلاهما. فمن غلبت شهوته عقله فهو شرّ من البهائم، ولأنه خلق الكلّ لهم، وخلقهم لنفسه.

٧١ - ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا ﴾ منصوب باذكر ﴿ كُلُ أَنَاسٍ بِإِمَنِمِهِم ﴾ الباء للحال. والتقدير: مختلطين بإمامهم، أي: بمن ائتموا به من نبيّ، أو: مقدّم في الدين، أو: كتاب، أو: دين. فيقال: يا أتباع فلان! يا أهل دين كذا! أو: كتاب كذا. وقيل: بكتاب أعمالهم، فيقال: يا أصحاب كتاب الخير! ويا أصحاب كتاب الشرّ! ﴿ فَمَنْ أُوتِيَ ﴾ من هؤلاء المدعوين ﴿ كِتَبَهُم بِيمِينِهِ مُ فَأُولَكُ كَي يَقْرَهُ وَنَ الشرّ! ﴿ فَمَنْ أُوتِي ﴾ من هؤلاء المدعوين ﴿ كِتَبَهُم بِيمِينِهِ مَ فَأُولَكُ كَي يَقْرَهُ وَنَ الشرّ! ﴿ فَمَنَى الجمع ﴿ وَلَا يُظَلّمُونَ كَتَبَهُم بَعْنَى الجمع ﴿ وَلَا يُظّلَمُونَ فَي معنى الجمع ﴿ وَلَا يُظّلَمُونَ فَي معنى الجمع ﴿ وَلَا يُظّلَمُونَ فَي معنى الجمع ﴿ وَلَا يُظّلَمُونَ فَي مِنْ وَابِهم أَدْنَى شيء. ولم يذكر الكفّار، وإيتاء كتبهم بشمالهم اكتفاءً بقوله:

٧٧ - ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلَامِهِ ﴾ الدنيا ﴿ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴾ كذلك ﴿ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ من الأعمى، أي: أضل طريقاً. والأعمى مستعار ممن لا يدرك المبصرات؛ لفساد حاسته لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة. أمّا في الدنيا فلفقد النظر، وأمّا في الآخرة فلأنّه لا ينفعه الاهتداء إليه. وقد جوزوا أن يكون الثاني بمعنى التفضيل بدليل عطف "وأضل" ومن ثم قرأ أبو عمرو الأول ممالاً، والثاني مفخماً؛ لأن أفعل التفضيل تمامه بمن، فكانت ألفه في حكم الواقعة في وسط الكلمة، فلا يقبل الإمالة. وأما الأول فلم يتعلّق به شيء، فكانت ألفه واقعة في الطرف، فقبلت الإمالة. وأمالهما حزة، وعليّ، وفخمهما: الباقون.

٧٣ ـ ولمّا قالت قريش: اجعل آية رحمة آية عذاب، وآية عذاب آية رحمة، حتى نؤمن بك نزل: ﴿ وَلِن كَادُواْ لَيُقْتِنُونَكَ ﴾ ﴿ إِن لَمْ عَفْفَة من الثقيلة. واللام فارقة بينها وبين النافية. والمعنى: إنّ الشأن قاربوا أن يفتنوك، أي: يخدعوك فاتنين ﴿ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ ﴾ من أوامرنا، ونواهينا، ووعدنا، ووعيدنا

لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا عَنْ مُ أُو إِذَا لَا تَغَنَدُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدِتَ تَرْكَنُ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَيْنَاكَ لَقَدْ كِدِتَ تَرْكَنُ اللَّهِمْ اللَّهُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾

﴿ لِنَفْتَرِى عَلَيْ نَاغَيْرَهُ ﴾ لتقول علينا ما لم نقل، يعني: ما اقترحوه من تبديل الوعد وعيداً، والوعيد وعداً ﴿ وَإِذَا لَاتَّغَـٰذُوكَ خَلِيلًا ﴾ أي: ولو اتبعت مرادهم ﴿ لاتّخذوك خليلاً ﴾ ولكنت لهم وليّاً، وخرجت من ولايتي.

٧٤ ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَلْنَاكَ ﴾ ولولا تثبيتنا وعصمتنا ﴿ لَقَدْ كِدَتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ ﴾ لقاربت أن تميل إلى مكرهم ﴿ شَيْئَا قَلِيلًا ﴾ ركوناً قليلاً. وهذا تهييج من الله له، وفضل تثبيت.

20- ﴿ إِذَا ﴾ لو قاربت تركن إليهم أدنى ركنة ﴿ لَأَذَقْنَكَ ضِمَّفَ ٱلْحَيْوَةِ وَضِمَّفَ ٱلْمَاتِ ﴾ ﴿ لأذقناك عذاب الآخرة، وعذاب القبر مضاعفين لعظيم ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك، كما قال: ﴿ يَنِسَلَةَ النِّي مَن يَأْتِ مِنكُنَ بِفَكِحَسَةٍ ﴾ ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك، كما قال: ﴿ يَنِسَلَة النِّي مَن يَأْتِ مِنكُنَ بِفَكِحَسَةٍ ﴾ لأن العذاب عذابان: عذاب في الممات، وهو عذاب القبر، وعذاب في حياة الآخرة، وهو عذاب النار. والعذاب يوصف بالضعف كقوله: ﴿ فَعَاتِهِمْ عَذَابًا لَخَمَّا النّارِ ﴾ [الأعراف: ٣٨] أي: مضاعفاً، فكأن أصل الكلام: لأذقناك عذاباً ضعفاً في الحياة، وعذاباً ضعفاً في الممات. ثم حذف الموصوف، وأقيمت الصفة مقامه، وهو الضعف، ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف، فقيل: وضعف الحياة وضعف الممات ؛ ما يعقب الموت من عذاب القبر، وعذاب النار. وفي ذكر الكيدودة وتقليلها، مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف في الدارين، دليل على أنّ القبيع يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله. ولمّا نزلت كان عليه الصلاة والسلام يقول: «اللّهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» (١) ﴿ مُمَّ كان عليه الصلاة والسلام يقول: «اللّهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» (١) ﴿ مُمَّ كُن عَلْهُ اللّه عنه عذابنا عنك.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أجده، وذكره الثعلبي عن قتادة مرسلًا. (حاشية الكشاف ٢/ ٦٨٥). =

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيبَ لَا يَكُفْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيبَ لَا اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسَقِ ٱلنَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسَقِ ٱلنَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا فَيْ

٧٦- ﴿ وَإِن كَادُوا ﴾ أي: أهل مكة ﴿ لِيَسْتَفِزُونَك ﴾ ليزعجونك بعدوانهم، ومكرهم ﴿ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ من أرض مكة ﴿ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَلْبَثُوك ﴾ لا يبقون ﴿ خِلَافَك ﴾ : كوفي غير أبي بكر، ﴿ خِلَافَك ﴾ : كوفي غير أبي بكر، وشاميّ بمعناه \_ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ زماناً قليلاً فإنّ الله مهلكهم. وكان كما قال، فقد أهلكوا ببدر بعد إخراجه بقليل. أو: معناه: ولو أخرجوك لاستؤصلوا عن بكرة أبيهم، ولم يخرجوه، بل هاجر بأمر ربّه. وقيل: من أرض العرب، أو: من أرض المدينة.

٧٧ ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُسُلِنَا ﴾ يعني: أن كلّ قوم أخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم، فسنة الله أن يهلكهم. ونصبت نصب المصدر المؤكّد، أي: سنّ الله ذلك سنّة ﴿ وَلَا يَجَدُ لِسُنَّيْنَا تَحْوِيلًا ﴾ تبديلًا.

٧٨ ﴿ أَقِرِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ لزوالها. وعلى هذا: الآية جامعة للصلوات الخمس، أو: لغروبها. وعلى هذا يخرج الظهر، والعصر ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ اليَّلِ ﴾ هو الظلمة، وهو: وقت صلاة العشاء ﴿ وَقُرَّءَانَ الْفَجْرِ ﴾ صلاة الفجر. سُمِّيت قرآناً وهو حجّة على وهو القراءة - لكونها ركناً، كما سمّيت ركوعاً، وسجوداً. وهو حجّة على الأصمّ؛ حيث زعم: أنّ القراءة ليست بركن، أو: سُمِّيت قرآناً لطول قراءتها. وهو عطف على الصلاة ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ يشهده ملائكة الليل والنهار، ينزل هؤلاء، ويصعد هؤلاء، فهو في آخر ديوان الليل، وأوّل ديوان النهار، أو: يشهده الكثير من المصلّين في العادة.

 <sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: ﴿خَلْفَكَ﴾. وهي قراءة: نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، وشعبة، وأبي جعفر، وابن محيصن، واليزيدي، ورويس، ويعقوب. معجم القراءات القرآنية (٣٠/٣٣).

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّذَ بِهِ عَنَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿ وَقُل رَبِّ أَدْخِلْنِى مُذْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلطَننَا نَصِيرًا ﴿ وَقُل رَبِّ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَآ \* وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

٧٩ ـ ﴿ وَمِنَ أَيْتِلِ ﴾ وعليك بعض الليل ﴿ فَتَهَجَّدُ ﴾ التهجّد: ترك الهجود للصلاة. ويقال في النوم أيضاً: تهجّد ﴿ بِهِ ، بالقرآن ﴿ نَافِلَةُ لَكَ ﴾ عبادة زائدة لك على الصلوات الخمس. وضع ﴿ نافلة ﴾ موضع تهجّداً ؛ لأنّ التهجّد عبادة زائدة. فكان التهجّد والنافلة يجمعهما معنى واحد. والمعنى: أن التهجّد زيد لك على الصلوات المفروضة غنيمة لك ، أو: فريضة عليك خاصة دون غيرك ؛ لأنه تطوّع لهم ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴾ نصب على الظرف ، أي: ﴿ عسى أن يبعثك ﴾ يوم القيامة ، فيقيمك ﴿ مقاماً محموداً ﴾ . أو: ضمّن ﴿ يبعثك » معنى: يقيمك . وهو مقام الشفاعة عند الجمهور . ويدلّ عليه الأخبار ، أو: هو مقام يُعْطَى فيه لواء الحمد .

٨٠ ﴿ وَقُل رَّبِ ٱدَّخِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾ هو مصدر. أي: ﴿ أدخلني ﴾ القبر إدخالاً مرضياً على طهارة من الزلات ﴿ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ أي: ﴿ أخرجني ﴾ منه عند البعث إخراجاً مرضياً، ملقى بالكرامة، آمناً من الملامة. دليله: ذكره على أثر ذكر البعث. وقيل: نزلت حين أمر بالهجرة، يريد: إدخال المدينة والإخراج من مكة. أو: هو عام في كلّ ما يدخل فيه، ويلابسه من أمر ومكان ﴿ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلَطَكناً نَصِيراً ﴾ حجة تنصرني على مَن خالفني، أو: ملكاً وعزاً قوياً، ناصراً للإسلام على الكفر، مُظْهراً له عليه.

٨١ \_ ﴿ وَقُلْ جَأْةَ ٱلْحَقَّ ﴾ الإسلام ﴿ وَزَهَقَ ﴾ وذهب، وهلك ﴿ ٱلْبَطِلُ ﴾ الشرك. أو: جاء القرآن، وهلك الشيطان ﴿ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ كان مضمحلاً في كل أوان.

٨٢ ـ ﴿ وَنُنَزِّلُ ﴾ وَبِالتخفيف: أبو عمرو ﴿ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ "مِنْ اللَّتبيين ﴿ مَا هُوَ شِفَآءٌ ﴾ من أمراض القلوب ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ وتفريج للكروب، وتطهير للعيوب، وتكفير للذنوب ﴿ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾. وفي الحديث: "من لم يستشفِ بالقرآن فلا شفاه

وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا شَ وَإِذَا آنَعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِمَانِيدٍ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَتُوسُا شَ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا شَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّي

الله» (١) ﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ إِلَّا خَسَارًا ﴾ ضلالاً لتكذيبهم به، وكفرهم.

٨٣ ﴿ وَإِذَا آنَعُمْنَا عَلَى ٱلْإِسْنِ فِ بالصحة ، والسعة ﴿ أَعْرَضَ ﴾ عن ذكر الله ، أو : ﴿ أَنعمنا ﴾ بالقرآن أعرض ﴿ وَنَا بِحَانِيهِ ﴾ تأكيد للإعراض ؛ لأنّ الإعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه . والنأي بالجانب: أن يلوي عنه عطفه ، ويوليه ظهره . أو : أراد الاستكبار ؛ لأنّ ذلك من عادة المستكبرين . ﴿ نأى ﴾ بالإمالة : حزة ، وبكسرها : علي ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ ﴾ الفقر ، والمرض ، أو : نازلة من النوازل ﴿ كَانَ يَنُوسًا ﴾ شديد اليأس من روح الله .

٨٤ ﴿ قُلْ كُلُّ ﴾ أي: كلّ أحد ﴿ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾ على مذهبه، وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى، والضلال ﴿ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴾ أسدّ مذهباً، وطريقة.

△٨-﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَقِى ﴾ أي: من أمر يعلمه ربيّ. الجمهور: على أنّه الروح الذي في الحيوان. سألوه عن حقيقته، فأخبر أنّه من أمر الله، أي: تما استأثر بعلمه. وعن أبي هريرة: لقد مضى النّبي ﷺ وما يعلم الروح (٢). وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيته، بعد إنفاق الأعمار الطويلة على الخوض فيه. والحكمة في ذلك: تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له؛ ليدل على أنّه عن إدراك خالقه أعجز. ولذا ردّ ما قيل في حدّه: إنّه جسم دقيق هوائيّ في كلّ جزء من الحيوان. وقيل: هو خلق عظيم روحانيّ أعظم من الملك. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هو جبريل عليه السلام ﴿ نَزَلَ بِهِ الملك. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هو جبريل عليه السلام ﴿ نَزَلَ بِهِ الملك.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: أخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف ٢/ ٦٨٩). ورواه الدارقطني في الأفراد، كما في كنز العمال (٢٨١٠٦).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: ذكره الواحدي في «الوسيط». (حاشية الكشاف ٢ / ٦٩٠).

## وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَهِن شِثْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ بِهِ-عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞

ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣]. وعن الحسن: القرآن. دليله: ﴿ وَكُنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِيناً ﴾ [الشورى: ٥٢] ولأنّ به حياة القلوب و﴿من أمر ربيُّ ﴾ أي: من وحيه، وكلامه ليس من كلام البشر. ورُوي: أنَّ اليهود بعثت إلى قريش أن سلوه عن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح، فإن أجاب عن الكلِّ، أو سكت عن الكلِّ، فليس بنبيّ، وإن أجاب عن بعض، وسكت عن بعض فهو نبيّ. فبيّن لهم القصّتين، وأبهم أمر الروح، وهو مبهم في التوراة، فندموا على سؤالهم. وقيل: كان السؤال عن خلق الروح، يعني: أهو مخلوق أم لا؟ وقوله: ﴿من أمر ربيِّ﴾ دليل خلق الروح، فكان هذا جواباً ﴿ وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيـكُا ﴾ الخطاب عام. فقد رؤي: أنَّ رسول الله ﷺ لمَّا قال لهم ذلك، قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب، أم أنت معنا فيه؟ فقال: «بل نحن وأنتم، لم نؤت من العلم إلا قليلاً(١)» وقيل: هو خطاب لليهود خاصَّة؛ لأنهم قالوا للنبيِّ ﷺ: قد أوتينا التوراة، وفيها الحكمة، وقد تلوت: ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩]. فقيل لهم: إنّ علم التوراة قليل في جنب علم الله. فالقلّة والكثرة من الأمور الإضافيّة. فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في نفسها، إلاَّ أنَّها إذا أضيفت إلى علم الله تعالى فهي قليلة.

٨٦ - ثم نبّه على نعمة الوحي، وعزّاه بالصبر على أذى الجدال في السؤال بقوله: ﴿ وَلَيْنِ شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِاللّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ ﴿لَنَدْهَ بِنَ جَوَاب قسم محذوف مع نيابته عِن جزاء الشرط. واللام الداخلة على ﴿إن توطئة للقسم. والمعنى: إن شئنا ذهبنا بالقرآن، ومحوناه من الصدور والمصاحف، فلم نترك له أثراً ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِمِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ أي: ﴿ثمّ لا تجد لك ﴾ بعد الذهاب به من يتوكّل علينا باسترداده، وإعادته محفوظاً مسطوراً.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: ذكره الثعلبي. (حاشية الكشاف ٢ /٦٩٠).

إِلَّا رَحْمَةُ مِن زَيِكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَاكَ عَلَيْكَ كَيْبِكِ آَلَهِ الْجَنَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَقَ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِيرًا هَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ فَأَنَى ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُثُورًا هَا وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا هَا

٨٧ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِكَ ۚ إِنَّ فَضَلَمُ كَاكَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ أي: إلا أن يرحمك ربّك، فيردّه عليك، كأن رحمته تتوكل عليه بالردّ. أو: يكون على الاستثناء المنقطع، أي: ولكن رحمة من ربّك تركته غير مذهوب به. وهذا امتنانٌ من الله تعالى ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة العظيمة في تنزيله، وتحفيظه.

٨٨ ونزل جواباً لقول نضر: ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَدًا ﴾ [الأنفال: ٣١]: ﴿ قُللَا إِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّه

... ... ... يقول لاغائبٌ مالي ولاحَرمُ (٢)

لأنّ الشرط وقع ماضياً، أي: لو تظاهروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته، وحسن نظمه، وتأليفه؛ لعجزوا عن الإتيان بمثله.

٨٩ ﴿ وَلَقَدْصَرَّفْنَا﴾ ردّدنا، وكرّرنا ﴿ لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْفُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ﴾ من كلّ معنى هو كالمثل في غرابته، وحسنه ﴿ فَأَنِّكَ ٱكْفَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ جحوداً. وإنّما جاز ﴿ فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ﴾ ولم يجز ضربت إلاّ زيداً ؛ لأنّ ﴿ أبى ﴾ متأوّل بالنفي، كأنّه قيل: فلم يرضوا ﴿ إلاّ كفوراً ﴾

• ٩ ولمّا تبين إعجاز القرآن، وانضمّت إليه المعجزات الأخر، ولزمتهم الحجة، وغُلبوا اقترحوا الآيات، فِعْل المبهوت، المحجوج، المتحيّر ﴿ وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ اللَّهُ مِنَ الْلاَرْضِ ﴾ أي: مكّة ﴿ يَنْبُوعًا ﴾ عيناً غزيرة، من شأنها أن تنبع بالماء لا تقطع. يفعول، من: نبع الماء.

<sup>(</sup>١) الشاعر: زهير بن أبي سُلمي.

<sup>(</sup>٢) عجز بيت وصدره: وإن أتاه خليل يوم مسغبة.

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تَسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًّا أَوْ تَأْتِى بِاللَّهِ وَالْمَلَيْكِ فَيِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبَا نَقْرَوُمُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـٰلُ كُنتُ إِلَّا بِشَرًا رَّسُولًا ﴿

٩١ ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِن غَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَنُفَجِّرَ ﴾ والتشديد هنا مجمع عليه
 ﴿ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا﴾ وسطها ﴿ تَقْجِيرًا ﴾ .

97 ﴿ أَوْتُتُتَقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ بفتح السين: مدني، وعاصم، أي: قطعاً. يقال: أعطني كسفة من هذا الثوب. وبسكون السين غيرهما، جمع كسفة، كسدرة وسدر. يعنون قوله: ﴿ إِن نَّشَأَ غَنِيفٌ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ تُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِن الشَّمَآءِ ﴾ [سبأ: ٩] ﴿ أَوْ تَأْتِى بِاللهِ وَالْمَلَيْكِ عَقِيلًا ﴾ كفيلًا بما تقول شاهداً بصحته. والمعنى: أو تأتي بالله قبيلًا، وبالملائكة قُبُلًا، كقوله (١٠):

. . . . . كنت منه ووالدي بَــرِيّـــاً . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو: مقابلاً كالعشير، بمعنى المعاشر، ونحوه: ﴿لُولا أَنْزُلُ عَلَيْنَا الْمُلاَئِكَةُ أُو نرى ربنا﴾ أو: جماعة، حالاً من الملائكة.

٩٣ ﴿ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِكَ ﴾ لأجل رقيك ﴿ حَتَى تُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ وبالتخفيف: أبو عمرو. ﴿ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِكَ ﴾ لأجل رقيك ﴿ حَتَى تُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ وبالتخفيف: أبو عمرو. ﴿ كِننَبًا ﴾ من السماء فيه تصديقك ﴿ نَقْرَوُهُ ﴾ صفة كتاب ﴿ قُلْ ﴾ (قال): مكّى، وشاميّ، أي: قال الرسول ﴿ سُبّحَانَ رَقِي ﴾ تعجّب من اقتراحاتهم عليه ﴿ هَلْ كُنتُ إِلّا بَشَرُ رَسُولًا ﴾ أي: أنا رسول كسائر الرسل، بشر مثلهم. وكان الرسل لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله عليهم من الآيات، فليس أمر الآيات إليّ إنّما هو إلى الله، فما بالكم تتخيّرونها عليّ؟

<sup>(</sup>١) الشاعر: الفرزدق.

<sup>(</sup>٢) البيت بتمامه:

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريّاً ومن جول الطوى رماني

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُوْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُل لَوْ اللَّا اللَّهُ اللَّ

9. ومحل ﴿ أَن يُؤْمِنُوا ﴾ يعني: أهل مكّة ومحل ﴿ أَن يُؤْمِنُوا ﴾ نصب بأنه مفعول ثان لمنع ﴿ إِذْ جَآءَمُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ النبيّ، والقرآن ﴿ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ فاعل منع. والتقدير: وما منعهم الإيمان بالقرآن، وبنبوة محمد ﷺ إلا قولهم ﴿ أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ أي: إلا شبهة تمكّنت في صدورهم، وهي إنكارهم أن يرسل الله البشر. والهمزة في ﴿أبعث الله ﴾ للإنكار. وما أنكروه ففي قضية حكمته منكر (١). ثم رد الله عليهم بقوله:

90- ﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتَهِكَةٌ يَمْشُونَ ﴾ على أقدامهم كما يمشي الإنس ـ ولا يطيرون بأجنحتهم إلى السماء فيسمعوا من أهلها، ويعلموا ما يجب علمه ـ ﴿ مُطْمَيْتِينَ ﴾ حال، أي: ساكنين في الأرض قارين ﴿ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَمَاءِ مَلَكَارَّسُولًا ﴾ يعلمهم الخير، ويهديهم المراشد. فأمّا الإنس فإنّما يرسل الملك إلى مختار منهم للنبوة، فيقوم ذلك المختار بدعوتهم، وإرشادهم. و﴿ بشرا ﴾ و ﴿ ملكا ﴾ حالان من ﴿ رسولا ﴾ .

97 - ﴿ قُلْ كَفَىٰ سِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ على أنّي بلّغت ما أرسلت به البكم، وأنّكم كذبتم وعاندتم. ﴿شهيداً ﴾ تمييز، أو: حال ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِه ﴾ المنذرين، والمنذرين ﴿ خَبِيرًا ﴾ عالماً بأحوالهم ﴿ بَصِيرًا ﴾ بأفعالهم، فهو مجازيهم. وهذه تسليةٌ لرسول الله ﷺ، ووعيدٌ للكفرة.

٩٧ - ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ ﴾ وبالياء: يعقوب، وسهل. وافقهما أبو عمرو، ومدني في الوصل، أي: من وفقه الله لقبول ما كان من الهدى،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي الكشاف (٢/ ٦٩٤): وما أنكروه فخلافه هو المنكر عند الله؛ لأنّ قضيّة حكمته ألا يرسل ملك الوحى إلا إلى أمثاله، أو إلى الأنبياء.

وَمَن يُضَلِلْ فَلَن يَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَغَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمُا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كَلَمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مِّ سَعِيرًا ﴿ فَاللَّهَ جَزَآؤُهُم بِأَنَهُمْ كَفَرُوا بِعَايَنِينَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظَنمَا وَرُفَتًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ فَا أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارَيْبَ فِيهِ فَأَنِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ فَا لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ

فهو المهتدي عند الله ﴿ وَمَن يُضَلِلُ ﴾ أي: ومن يخذله، ولم يعصمه حتى قبل وساوس الشيطان ﴿ فَلَن تَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيآ مِن دُونِهِ هِ أَي: أنصاراً ﴿ وَغَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ أي: يسحبون عليها، كقوله: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ [القمر: ٤٨] وقيل لرسول الله ﷺ: كيف يمشون على وجوههم الله على أقدامهم، قادر على أن يمشيهم على وجوههم الله عَمَيا وَبُكُما وَصُمَّا ﴾ كما كانوا في الدنيا، لا يستبصرون، ولا ينطقون بالحق، ويتصامون عن استماعه، فهم في الآخرة كذلك ، لا يبصرون ما يقر أعينهم، ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم، ولا ينطقون بما يقبل منهم ﴿ مَأُونَهُمْ جَهَنَمُ حَكُما خَبَتُ ﴾ طَفِيء لهبها ﴿ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ توقداً.

٩٨ - ﴿ ذَالِكَ جَزَا وَهُم بِأَنَهُمْ كَفَرُوا بِعَايَلِنَا وَقَالُوٓا أَوِذَا كُنَّا عِظْمُا وَرُفَنَا أَوَنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ أي: ﴿ ذَلْكُ ﴾ العذاب بسبب أنهم كذّبوا بالإعادة بعد الإفناء، فجعل الله جزاءهم أن سلّط النار على أجزائهم تأكلها، ثمّ يعيدها، لا يزالون على ذلك ليزيد في تحسرهم على تكذيبهم البعث.

٩٩ ـ ﴿ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْا ﴾ أولم يعلموا ﴿ أَنَّ اللهَ ٱلَذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ ﴾ من الإنس ﴿ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ وهو الموت، أو: القيامة ﴿ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورً ﴾ جحوداً مع وضوح الدليل.

الأفعال دون الأسماء، فلا بدّ من فعل بعدها، فأضمر «تملك» على شريطة التفسير، وأبدل من الضمير المتصل، وهو الواو، ضمير منفصل، وهو ﴿أنتم﴾

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ٣٥٤ و ٣٦٣) والترمذي (٣١٤٢).

خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكُمُّمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ قِسْعَ ءَايَنتِ بَيِننَتْ فَسْئَلَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِي لَأَظُنُكَ يَنمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَلَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَتَوُلَآءِ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنُكَ يَنفِرْعَوْثُ مَشْبُورًا ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّ لَا لَكُ لَا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُكَ يَنفِرْعَوْثُ مَشْبُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَكُ لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّ

لسقوط ما يتصل به من اللفظ. فأنتم فاعل الفعل المضمر، و (تملكون) تفسيره. وهذا هو الوجه الذي يقتضيه علم الإعراب. وأما ما يقتضيه علم البيان فهو أنّ (أنتم تملكون) فيه دلالة على الاختصاص، وأنّ الناس هم المختصّون بالشحّ المتبالغ (خَنَايِنَ رَحْمَةِ رَقِيّ) رزقه، وسائر نعمه على خلقه (إذا لاَمْسَكُمُ خَشَية ٱلْإِنفَاقِ (وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ تَعْمَدُ أَنْ يَفْنِهُ الإِنفَاقِ (وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ قَتُورًا) بخيلاً.

1.1 ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنَ عِبَيْنَوَ ﴾ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هي: العصا، واليد، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والحجر، والبحر، والطور الذي نتقه على بني إسرائيل. وعن الحسن: الطوفان، والسنون، ونقص الثمرات ـ مكان الحجر ـ والبحر، والطور. ﴿ فَسْئَلْ بَنِيَ إِسَرَةِيلَ ﴾ ﴿ وَفَ عَلَنَا له ﴿ اسأَل بني إسرائيل ﴾ أي: سلهم من فرعون، وقل له: ﴿ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسَرَةِيلَ ﴾ [الأعراف: ١٠٥] ﴿ إِذْ جَآءَهُم ﴾ متعلق بالقول المحذوف، أي: فقلنا له: سلهم حين ﴿ جاءهم ﴾ ﴿ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِي لَأَغُلنُكَ لَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾ سحرت، فخولط عقلك.

١٠٢ ﴿ قَالَ ﴾ أي: موسى. ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ ﴾ يا فرعون ﴿ مَا أَنزَلَ هَـُوُلَاهِ ﴾ الآيات ﴿ إِلَّا رَبُّ اَلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ خالقهما ﴿ بَصَآبِرَ ﴾ \_ حال، أي: بينات مكشوفات \_ إلا أنك معاند. ونحوه: ﴿ وَحَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَقْنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ النمل: ١٤] ﴿ علمتُ ﴾ بالضمِّ: عليّ، أي: إنّي لست مسحوراً كما وصفتني، بل أنا عالم بصحة الأمر، وأنّ هذه الآيات منزلها ﴿ رَبِّ السموات والأرض ﴾ . ثم قارع ظنه بظنه بقوله: ﴿ وَإِنِي لاَظُنْكُ يَكِفِرْعَوْتُ مَثْبُورًا ﴾ ، كأنّه قال: إن ظنتني شمحوراً ﴾ فأنا أظنك ﴿ مثبوراً ﴾ هالكاً. وظنّي أصح من ظنّك ؛ لأنّ له أمارة ظاهرة، وهي إنكارك ما عرفت صحته، ومكابرتك لآيات الله بعد وضوحها.

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَٰنَهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ۞ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيَ إِسْرَهِ يلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفَا ۞ وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞

وأمّا ظنك فكذب بحت؛ لأنّ قولك مع علمك بصحّة أمري: إنّي لأظنك مسحوراً قول كذب. وقال الفراء ﴿مثبوراً ﴾: مصروفاً عن الخير، من قولهم: ما ثبرك عن هذا، أي: ما منعك وصرفك.

1٠٣ \_ ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَهُم ﴾ يخرجهم، أي: موسى وقومه ﴿ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض مصر، أو: ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل والاستئصال، ﴿ فَأَغْرَقَنَّكُ وَمَن مَعَهُرَجَيعًا ﴾ فحاق به مكره بأن استفزّه الله بإغراقه مع قبطه.

10.8 ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ مَ مِن بعد فرعون ﴿ لِيَنِي إِسْرَهِ بِلَ اَسْكُنُواْ اَلْأَرْضَ ﴾ التي أراد فرعون أن يستفزكم منها ﴿ فَإِذَا جَلَةَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: القيامة ﴿ جِنْنَا بِكُرَّ لَهُ عَالَى اللهَ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

100 \_ ﴿ وَبِالْحَقِ اَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِ نَرُلُ ﴾ وما أنزلنا القرآن إلاّ بالحكمة، وما نزل إلاّ ملتبساً بالحق والحكمة، لاشتماله على الهداية إلى كل خير. أو: ما أنزلناه من السماء إلاّ بالحق، محفوظاً بالرصد من الملائكة، وما نزل على الرسول إلاّ معفوظاً بهم من تخليط الشياطين. قال الراوي: اشتكى محمد بن السماك، فأخذنا ماءه، وذهبنا به إلى طبيب نصرانيّ، فاستقلبنا رجل حسن الوجه، طيّب الرائحة، نقيّ الثوب، فقال لنا: إلى أين؟ فقلنا له: إلى فلان الطبيب نريه ماء ابن السماك، فقال: سبحان الله! تستعينون على وليّ الله بعدو الله، اضربوه على الأرض، وارجعوا إلى ابن السماك، وقولوا له: ضع يديك على موضع الوجع، وقال ما قال الرجل، وقولي في الوجع، وقال ما قال الرجل، السماك، فأخبرناه بذلك، فوضع يده على موضع الوجع، وقال ما قال الرجل، وعوني في الوقت. وقال: كان ذلك الخضر عليه السلام - ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلّاً مَن النار.

وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقَرَأُمُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُوْمِنُوا ۚ إِنَّ اللَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُشْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا آ إِن كَانَ وَعْدُرَبِنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ ﴿

1.7 ﴿ وَقُرْءَانَا﴾ منصوب بفعل يفسره: ﴿ فَرَقَنَتُهُ أَي: فصلناه، أو: فرقنا فيه الحق من الباطل ﴿ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْمِئِ ﴾ على تؤدة، وتثبت ﴿ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا ﴾ على حسب الحوادث.

١٠٧ - ﴿ قُلُ ءَامِنُواْ بِدِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ ﴾ أي: اختاروا لأنفسكم النعيم المقيم، أو: العذاب الأليم. ثم علل بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُونُواْ الْمِلْمَ مِن قَبْلِدِهِ ﴾ أي: التوراة من قبل القرآن ﴿ إِنَا يُشْلِي عَلَيْهِم ﴾ القرآن ﴿ يَغِزُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ حال.

١٠٨ ﴿ وَيَقُولُونَ سُبَحْنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَقَعُولًا ﴾ لقوله: ﴿ آمنوا به أو لا تؤمنوا ﴾ أي: أعرض عنهم فإنهم إن لم يؤمنوا به، ولم يصدّقوا بالقرآن، فإنّ خيراً منهم وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب قد آمنوا به، وصدّقوه، فإذا تلي عليهم خرّوا سجداً، وسبّحوا الله تعظيماً لأمره، ولإنجازه ما وعد في الكتب المنزّلة، وبشّر به من بعثة محمد على وإنزال القرآن عليه، وهو المراد بالوعد المذكور ﴿إنْ ﴾ بمعنى: إنّه، وهي تؤكّد الفعل، كما أنّ إنّ تؤكّد الاسم، وكما أكّدت ﴿إنْ ﴾ باللام في ﴿ فَإِنَهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٢٧] أكدت (إنْ ) باللام في ﴿ لمفعولاً ﴾ .

1.٩ ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذَقَانِ يَبَكُونَ ﴾ معنى الخرور للذقن: السقوط على الوجه. وإنّما خصّ الذقن لأنّ أقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض عند السجود الذقن. يقال: خرّ على وجهه، وعلى ذقنه، وخرّ لوجهه، ولذقنه. أمّا معنى «على» فظاهر، وأمّا معنى اللام فكأنّه جعل ذقنه ووجهه للخرور، واختصه به؛ إذ اللام للاختصاص. وكرّر ﴿يخرّون للأذقان﴾ لاختلاف الحالين، وهما: خرورهم في حال كونهم ساجدين، وخرورهم في حال كونهم باكين ﴿ وَيَزِيدُهُمْ ﴾ القرآن ﴿ خُشُوعًا ﴾ لين قلب، ورطوبة عين.

قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَ ۚ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآ اُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا بَحْهَرَ بِصَلَائِكَ وَلَا تَعْدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فَيَا الْمُثَلِي وَقُلِ ٱلْحُمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلِّي وَقُلِ الْحُمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَمْ يَخْوَلُهُ وَلَكُ مِنَ ٱلدُّلَّ لَمْ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِيُّ مِنَ ٱلدُّلَّ

11٠ ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهُ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَ ﴾ لمّا سمعه أبو جهل يقول: يا الله! يا رحمن! قال: إنَّه نهانا أن نعبد إلهين، وهو يدعو إلها آخر! فنزلت. وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: إنك لتقلّ ذكر الرحمن، وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسم فنزلت. والدعاء بمعنى التسمية، لا بمعنى النداء. و﴿أو﴾ للتخيير، أي: سموا بهذا الاسم، أو: بهذا، أو: اذكروا إمّا هذا، وإمّا هذا. والتنوين في: ﴿ أَيَّا مَّا تَدْعُوا ﴾ عوض من المضاف إليه. و﴿ ما ﴾ زيدت للتوكيد. و﴿ أَيَّا ﴾ نصب بتدعوا، وهو مجزوم بأي، أي: أيّ هذين الاسمين ذكرتم، وسمّيتم ﴿ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ الضمير في ﴿ فله ﴾ يرجع إلى ذات الله تعالى. والفاء لأنَّه جواب الشرط، أي: أيّاماً تدعوا فهو حسن، فوضع موضعه قوله: ﴿فله الأسماء الحسني ﴾ لأنه إذا حسنت أسماؤه كلّها؛ حسن هذان الاسمان لأنهما منها. ومعنى كونها أحسن الأسماء أنبًا مستقلّة بمعاني التمجيد، والتقديس، والتعظيم ﴿ وَلَا تَجَهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ بقراءة صلاتك، على حذف المضاف؛ لأنه لا يلبس، إذ الجهر والمخافتة صفتان تعتقبان على الصوت لا غير. والصلاة أفعال وأذكار. وكان رسول الله ﷺ يرفع صوته بقراءته، فإذا سمعها المشركون لغوا، وسبوا، فأمر بأن يخفض من صوته. والمعنى: ﴿ولا تجهر﴾ حتى تسمع المشركين ﴿ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ حتى لا تسمع من خلفك ﴿ وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ بين الجهر والمخافتة ﴿ سَبِيلًا﴾ وسطاً. أو: معناه ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾ كلُّها ﴿ولا تخافت بها﴾ كلُّها ﴿وابتغ بين ذلك سبيلاً﴾ بأن تجهر بصلاة الليل، وتخافت بصلاة النهار. أو: ﴿بصلاتك﴾: بدعائك.

١١١ ـ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا ﴾ كما زعمت اليهود، والنصارى، وبنو مليح ﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِكٌ مِن ٱلدُّلِ ﴾ أي: مليح ﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِكٌ مِن ٱلدُّلِ ﴾ أي: لم يذل، فيحتاج إلى ناصر، أو لم يوال أحداً من أجل مذلة به؛ ليدفعها بموالاته

## وَكَبِرَهُ تَكْمِيرًا ١

﴿ وَكَايِرُهُ تَكَجِيرًا ﴾ وعظمه، وصفه بأنّه أكبر من أن يكون له ولد، أو شريك. وسمّى النبي ﷺ الآية آية العزّ. وكان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علّمه هذه الآية (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. (حاشية الكشاف ٢/ ٧٠١).



## بِسُـمِ ٱلَّهِ ٱلزَّهُ إِلزَّا لَكِ الزَّكِيدِمِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَرْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا ﴿ فَيَسَمَا لِيُسُنِدَر بَأْسَا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ﴿

ا \_ ﴿ اَلْحَبْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللّه عليه، ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم، وهي عباده، وفقههم كيف يثنون عليه، ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم، وهي نعمة الإسلام، وما أنزل على محمد على من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَلَّمْ عِوْجًا ﴾ أي: شيئاً من العِوج. والعِوج في المعاني كالعَوج في الأعيان. يقال: في رأيه عِوج، وفي عصاه عَوج. والمراد: نفي الاختلاف والتناقض عن معانيه، وخروج شيء منه من الحكمة.

٧ - ﴿ قَبِّمَا ﴾ مستقيماً. وانتصابه بمضمر، وتقديره: جعله ﴿ قَيْما ﴾ لأنه إذا نفى عنه العوج، فقد أثبت له الاستقامة. وفائدة الجمع بين نفي العوج، وإثبات الاستقامة وفي أحدهما غنى عن الآخر - التأكيد. فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة، ولا يخلو من أدنى عوج عند التصفّح. أو ﴿ قيما ﴾ على سائر الكتب، مصدّقاً لها، شاهداً بصحتها ﴿ يَتُنذِرَ ﴾ ﴿ أنذر ﴾ متعد إلى مفعولين، كقوله: ﴿ إِنَّا آنَذَرُنكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ [النبأ: ٤٠]. فاقتصر على أحدهما وأصله ﴿ لِينذر ﴾ الذين كفروا ﴿ بَأْسًا ﴾ عذاباً ﴿ شَدِيدًا ﴾. وإنما اقتصر على أحد مفعولي أنذر ؛ لأن المنذر به هو المسوق إليه، فاقتصر عليه ﴿ مِن لَدُنَّهُ ﴾ صادراً من عنده ﴿ وَبُشِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ ﴾ أي بأن لهم ﴿ أَجُراً حَسَنَا ﴾ أي: الجنّة ﴿ ويَبْشُر ﴾ : حزة، وعليّ.

مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَبُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ أَغَنَدَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَابِهِمَّ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكُ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىّ ءَاثْرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَ ٱلأَرْضِ زِينَةً لِمَّا

٣- ﴿ مَّنَكِثِينَ ﴾ حال من هُمْ في ﴿ لهم ﴾ ﴿ فِيهِ ﴾ في الأجر، وهو: الجنّة ﴿ أَبَدُا ﴾ .

٤ - ﴿ وَيُسْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱلَّخَادَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴾ ذكر المنذرين دون المنذر به، بعكس الأوّل، استغناء بتقديم ذكره.

و حرفًا للهم بِهِ مِنْ عِلْمِ أَي: بالولد، أو: باتخاذه. يعني: أنّ قولهم هذا لم يصدر عن علم، ولكن عن جهل مفرط. فإن قلت: اتخاذ الله ولداً في نفسه عال، فكيف قيل: ما لهم به من علم؟ قلت: معناه: ما لهم به من علم؛ لأنه ليس ممّا يعلم لاستحالته. وانتفاء العلم بالشيء إمّا للجهل بالطريق الموصل إليه، أو: لأنّه في نفسه محال ﴿ وَلا لِا بَا الله عَلَى المقلّدين ﴿ كُبُرَتُ كُلِمَةً ﴾ نصب على التمييز. وفيه معنى التعجب، كأنه قيل: ما أكبرها كلمة! والضمير في حكيرت عرجع إلى قولهم: ﴿ اتخذ الله ولدا ﴾. وسمّيت كلمة كما يسمّون القصيدة بها ﴿ مَنْ يُحْرُمُ مِنْ أَفْرَهِهُم ﴾ صفة لكلمة تفيد استعظاماً ؛ لاجترائهم على النطق بها، وإخراجها من أفواههم، فإنّ كثيراً تما يوسوسه الشيطان في قلوب الناس من المنكرات، لا يتمالكون أن يتفوهوا به، بل يكظمون عليه، فكيف الناس من المنكرات، لا يتمالكون أن يتفوهوا به، بل يكظمون عليه، فكيف المناس مذا المنكر؟! ﴿ إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا ﴾ ما يقولون ذلك ﴿ إِلاّ كذباً ﴾ هو صفة لصدر محذوف، أي: قولاً كذباً .

٦-﴿ فَلَمَلُكَ بَنْخِعٌ نَقْسَكَ ﴾ قاتل نفسك ﴿ عَلَى ءَاتُكْرِهِمْ ﴾ أي: آثار الكفّار. شبهه وإيّاهم حين تولّوا عنه، ولم يؤمنوا به، وما تداخله من الأسف على تولّيهم برجل فارقه أحبّته، فهو يتساقط حسرات على آثارهم، ويبخع نفسه وجداً عليهم، وتلهّفاً على فراقهم ﴿ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ بالقرآن ﴿ أَسَفًا ﴾ مفعول عليهم، وتلهّفاً على فراقهم ﴿ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ بالقرآن ﴿ أَسَفًا ﴾ مفعول له، أي: لفرط الحزن. والأسف: المبالغة في الحزن، والغضب.

٧ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لِمَّا ﴾ أي: ما يصلح أن يكون زينة لها

لِنَبْلُوهُ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَ أَصْحَنَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْدَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَالِنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً وَهَيِّى لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞

ولأهلها ، من زخارف الدنيا، وما يُستحسن منها. ﴿ لِنَـبَلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ وحسن العمل: الزهد فيها، وترك الاغترار بها.

٨ ـ ثمّ زهد في الميل إليها بقوله: ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا ﴾ من هذه الزينة ﴿ صَعِيدًا ﴾ أرضاً ملساء ﴿ جُرُزًا ﴾ يابساً، لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة. والمعنى: نعيدها بعد عمارتها خراباً بإماتة الحيوان، وتجفيف النبات والأشجار، وغير ذلك.

9 ـ ولمّا ذكر من الآيات الكلّية تزيين الأرض، بما خلق فوقها من الأجناس؛ التي لا حصر لها، وإزالة ذلك كلّه، كأن لم يكن، قال: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾ يعني: أنّ ذلك أعظم من قصة أصحاب الكهف، وإبقاء حياتهم مدّة طويلة. والكهف: الغار الواسع في الجبل. والرقيم: اسم كلبهم، أو: قريتهم. أو: اسم كتاب كتب في شأنهم. أو: اسم الجبل الذي فيه الكهف ﴿ كَانُواْ مِنْ ءَايَنْ الْجَبُّ ﴾ أي: ﴿كانوا ﴾ آية ﴿عجباً ﴾ من آياتنا، وصفاً بالمصدر، أو: على ذات عجب.

10 \_ ﴿ إِذَ ﴾ أي: اذكر ﴿ إِذَ ﴾ ﴿ أَوَى ٱلْفِتْسَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا عَالِمَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾ أي: رحمة من خزائن رحمتك، وهي: المغفرة، والرزق، والأمن من الأعداء ﴿ وَهَيِّتَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ أي: الذي نحن عليه من مفارقة الكفّار ﴿ رَشَدُا ﴾ حتى نكون بسببه راشدين، مهتدين. أو: اجعل أمرنا ﴿ رشدا ﴾ كلّه، كقولك: رأيت منك أسداً. أو: يسر لنا طريق رضاك.

11 \_ ﴿ فَضَرَبْنَاعَلَى ءَاذَانِهِم فِي ٱلْكَهْفِ ﴾ أي: ضربنا عليها حجاباً من النوم، يعني: أنمناهم إنامة ثقيلة، لا تنبههم فيها الأصوات، فحذف المفعول الذي هو الحجاب ﴿ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ ذوات عدد، فهو صفة لسنين. قال الزجاج: أي: تعدّ عدداً لكثرتها؛ لأنّ القليل يعلم مقداره من غير عدد، فإذا كثر عدّ. فأمّا

ثُدَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَى كَلِحْزَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِشُواْ أَمَدًا ۞ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِلَّهَ الْمَا لِلَّهُمْ فِسَيَّةُ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَذِذْنَهُمْ هُدَى ۞ وَرَبَطْنَاعَكَى قُلُوبِهِمْ إِذْ فَسَامُوا

﴿ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ ﴾ [يوسف: ٢٠] فهي على القلَّة؛ لأنهَم كانوا يعدُّون القليل، ويزنون الكثير.

11 - ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَهُم ﴾ أيقظناهم من النوم ﴿ لِنَعَلَمَ أَيُّ اَلْحِرْبَيْنِ ﴾ المختلفين منهم في مدّة لبثهم؛ لأنهم لمّا انتبهوا اختلفوا في ذلك، وذلك قوله: ﴿قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربّكم أعلم بما لبثتم ﴾ وكان الذين قالوا: ﴿ ربّكم أعلم بما لبثتم ﴾ هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول، أو: ﴿ وَأَحْصَى ﴾ أو: مفعول له. والفعل الماضي فعل ماض. و ﴿ أمداً ﴾ ظرف لـ ﴿ أحصى ﴾ ، أو: مفعول له. والفعل الماضي خبر المبتدأ، وهو: ﴿ أيّ ﴾ . والمبتدأ مع خبره سدّ مسدّ مفعولي ﴿ نعلم ﴾ . فالمناف أيهم ضبط ﴿ أمداً ﴾ لأوقات لبثهم، وأحاط علماً بأمد لبثهم. ومن قال: أحصى: أفعل، من الإحصاء، وهو: العدّ، فقد زلّ ؛ لأن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس. وإنّما قال: ﴿ لنعلم ﴾ مع أنّه تعالى لم يزل عالماً الثلاثي المجرد ليس بقياس. وإنّما قال: ﴿ لنعلم ﴾ مع أنّه تعالى لم يزل عالماً بذلك ؛ لأنّ المراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم ليزدادوا إيماناً واعتباراً، وليكون لطفاً لمؤمني زمانهم، وآية بيّنة لكفّاره. أو: المراد: ﴿ لنعلم واحتلافهما موجوداً ، كما علمناه قبل وجوده .

17 ﴿ فَكُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِ ﴾ بالصدق ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ﴾ جمع: فتى والفتوة: بذل الندى، وكف الأذى، وترك الشكوى، واجتناب المحارم، واستعمال المكارم. وقيل: الفتى: من لا يدّعي قبل الفعل، ولا يزكّي نفسه بعد الفعل ﴿ وَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴾ يقيناً. وكانوا من خواص دقيانوس، قد قذف الله في قلوبهم الإيمان، وخاف بعضهم بعضاً، وقالوا: ليخل اثنان اثنان منا، فيظهر كلاهما ما يضمر لصاحبه، ففعلوا، فحصل اتفاقهم على الإيمان.

الفرار وَرَبَطْنَاعَكَى قُلُوبِهِمْ وقويناها بالصبر على هجران الأوطان، والفرار بالدين إلى بعض الغيران، وجسرناهم على القيام بكلمة الحق، والتظاهر بالإسلام ﴿ إِذْ قَـَامُوا ﴾ بين يدي الجبّار، وهو دقيانوس، من غير مبالاة به حين

فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُونِدِهِ إِلَّهُمَّ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا اللهُ الل

عاتبهم على ترك عبادة الأصنام ﴿ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ مفتخرين ﴿ لَنَ نَدْعُواْ مِن دُونِدِهِ إِلَهُ أَلَى مَن اللهِ ﴿ لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ﴾ قولاً ذا شطط، وهو: الإفراط في الظلم، والإبعاد فيه، من: شطّ يَشُطّ ويشِطّ: إذا بعد.

10 ﴿ هَكَوُلاَهِ ﴾ مبتدأ ﴿ قَوْمُنَا ﴾ عطف بيان ﴿ أَغَنَدُوا مِن دُونِهِ وَالْهَهُ ﴾ خبر. وهو إخبار في معنى الإنكار ﴿ لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم ﴾ هلا ﴿ يأتون ﴾ على عبادتهم. فحذف المضاف ﴿ بِشُلطُن بَيِّن ﴾ بحجة ظاهرة، وهو تبكيت ؛ لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان محال ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ بنسبة الشريك إليه.

17 ﴿ وَإِذِ آعُتَزَلْتُمُوهُمْ ﴾ خطاب من بعضهم لبعض، حين صمّمت عزيمتهم على الفرار بدينهم ﴿ وَمَا يَمْ بُدُونَ ﴾ نصب عطف على الضمير، أي: ﴿ وَإِذَ اعْرَلْتُمُوهُم ﴾ واعتزلتم معبوديهم ﴿ إِلَّا اللّه ﴾ استثناء متصل؛ لأنهم كانوا يقرّون بالخالق، ويشركون معه غيره، كأهل مكّة. أو: منقطع، أي: وإذ عزلتم الكفّار والأصنام التي يعبدونها من دون الله. أو: هو كلام معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية، أنهم لم يعبدوا غير الله ﴿ فَأْوُهُ اللَّهُ الْكُهْفِ ﴾ صيروا إليه. أو: اجعلوا الكهف مأواكم ﴿ يَنشُرُ لَكُمُ رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ ٤ من رزقه . ﴿ وَيُهَيِّقُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُم الله عنه وإنّما وقوة في رجائهم؛ لتوكّلهم عليه، ونصوع يقينهم . قالوا ذلك ثقة بفضل الله ، وقوة في رجائهم؛ لتوكّلهم عليه، ونصوع يقينهم . أو: أخبرهم به نبيّ في عصرهم .

1٧ ﴿ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَدُ ﴾ بتخفيف الزاي: كوفي ﴿ تَزُورُ ﴾ شامي، ﴿ تَزَاور ﴾ : غيرهم. وأصله: تتزاور، فخفف بإدغام التاء في الزاي، أو: حذفها. والكلّ من الزّور، وهو: الميل. ومنه: زاره: إذا مال إليه.

والزُّور: الميل عن الصدق ﴿ عَن كَهْفِهِمْ ﴾ أي: تميل عنه، ولا يقع شعاعها عليهم ﴿ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ ﴾ جهة اليمين. وحقيقتها: الجهة المسمّاة باليمين ﴿ وَإِذَا عَنَهُمْ ﴿ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجُوةٍ عَمْ رَبّتُ تَقَرِّضُهُمْ ﴾ تقطعهم، أي: تتركهم، وتعدل عنهم ﴿ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجُوةٍ فِي مَنْتُع مِن الكهف. والمعنى: أنهم في مكان واسع، منفتح، معرّض الشمس في طلوعها ولا غروبها، مع أنهم في مكان واسع، منفتح، معرّض لإصابة الشمس، لولا أن الله يحجبها عنهم. وقيل: منفسح من غارهم، ينالهم فيه رَوح الهواء، وبرد النسيم، ولا يحسّون كرب الغار ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: ما صنعه الله بهم من ازورار الشمس، وقرضها طالعة وغاربة آية ﴿ مِنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ ﴾ . يعني: أنّ ما كان في ذلك السمت تصيبه الشمس، ولا تصيبهم اختصاصاً لهم بالكرامة. وقيل: باب الكهف شماليّ، مستقبل لبنات نعش، فهم في مُقْنَاة (١) أبداً. ومعنى ﴿ ذلك من آيات الله ﴾: أنّ شأنهم وحديثهم من آيات الله ﴿ مَن يَهْدِ اللهُ وَهُو ٱلمُهْتَدِ ﴾ مثل ما مرّ في ﴿ سبحان ﴾ (١) وهو ثناء عليهم بأنهم جاهدوا في اللهُ، وأسلموا له وجوههم، فأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة السنيّة ﴿ وَمَن الشّهُ وَمَن أَلَو اللهُ وَاللهُ وَاللهُ أَلهُ وَلَيْكَ أَنْ وَاللهُ أَل أَلهُ وَلِيَاكُمُ شِدًا ﴾ أي: من أضلّه فلا هادي له.

10 - ﴿ وَتَعَسَبُهُمْ ﴾ (٣) بفتح السين: شاميّ، وحمزة، وعاصم، غير الأعشى. وهو خطاب لكلّ أحد ﴿ أَيْقَكَاظًا ﴾ جمع: يقظ ﴿ وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ نيام. قيل: عيونهم مفتّحة وهم نيام، فيحسبهم الناظر لذلك ﴿ أيقاظاً ﴾. ﴿ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ قيل: لهم تقلّبتان في السنة. وقيل: تقلّبة واحدة في يوم عاشوراء

<sup>(</sup>١) «المقناة»: الذي لا تطلع عليه الشمس، وهو نقيض: المضحاة...

<sup>(</sup>٢) أي: في سورة: الإسراء آية (٩٧).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل المخطوط ﴿تَحْسِبُهُمْ﴾. وهي قراءة: نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي. معجم القراءات القرآنية (٣/٣٥٣).

وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْت مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ وَكَانِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَآءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لِيثَتُمُّ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ

﴿ وَكُلْبُهُ مِنْ الْفَاعِ الْفَاءِ الْفَاءِ الْفَاءِ الْفَاعِ الْفَاعِلَ الْفَاعِلَ الْفَاعِ الْفَاءِ الْفَاءِ الْفَاءِ الْفَاءِ الْفَاعِة ﴿ لَوَ الطّلَعْتَ عَلَيْهِم ﴾ لو أشرفت عليهم فنظرت إليهم ﴿ لَوَلَيْتَ مِنْهُم ﴾ لأعرضت عنهم، وهربت منهم ﴿ فِرَارًا ﴾ منصوب على المصدر؛ لأنّ معنى ﴿ ولّيت منهم ﴾: فررت منهم ﴿ وَلَمُلِنْتَ مِنْهُم ﴾ وبتشديد اللّام: حجازي، للمبالغة ﴿ رُغْبًا ﴾ تمييز، وبضم العين: شاميّ، وعليّ. وهو الخوف الذي يرعب الصدر، أي: يملؤه. وذلك لما ألبسهم الله من الهيبة، أو: لطول أظفارهم وشعورهم، وعظم أجرامهم. وعن معاوية: أنّه غزا الروم، فمرّ بالكهف، فقال: أريد أن أدخل، فقال ابن عباس حرضي الله عنهما ـ: لقد قيل لمن هو خير منك ﴿ لوليّت منهم فراراً ﴾، فدخلت جماعة بأمره، فأحرقتهم ريح.

19\_﴿ وَكَذَلِكَ بَعَنْنَهُمْ وَكَمَا أَنْمَاهُمْ تَلِكُ النّومة، كذلك أيقظناهم إظهاراً للقدرة على الإنامة والبعث جميعاً ﴿ لِينَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴾ ليسأل بعضهم بعضا، ويتعرّفوا حالهم، وما صنع الله بهم فيعتبروا، ويستدلّوا على عظم قدرة الله، ويزدادوا يقيناً، ويشكروا ما أنعم الله به عليهم ﴿ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ ﴾ رئيسهم ﴿ فَالْ قَابِلُ مِنْهُمْ ﴾ رئيسهم في الله، ويزدادوا يقيناً، ويشكروا ما أنعم الله به عليهم ﴿ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ ﴾ رئيسهم غالب الظن، وفيه دليلٌ على جواز الاجتهاد والقول بالظنّ الغالب ﴿ قَالُوا رَبَّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَيَشْتُمُ ﴾ بمدّة لبثكم. إنكار عليهم من بعضهم، كأنهم قد علموا أغَلَمُ بيم أن المدّة متطاولة، وأنّ مقدارها لا يعلمه إلاّ الله. ورُوي: أنّهم ذخلوا الكهف غدوة، وكان انتباههم بعد الزوال، فظنّوا أنهم في يومهم، فلمّا نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا ذلك. وقد استدلّ ابنُ عباس فلمّا نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا ذلك. وقد استدلّ ابنُ عباس حرضي الله عنهما على أنّ الصحيح: أن عددهم سبعة، لأنّه قد قال في الآية: ﴿ وقال قائل منهم كم لبثتم ﴾ وهذا واحد. وقالوا في جوابه: لبثنا يوماً، أو بعض يوم، وهو جمع، وأقلّه ثلاثة، ثمّ قال: ﴿ ربّكم أعلم بما لبئتم ﴾ وهذا بعض يوم، وهو جمع، وأقلّه ثلاثة، ثمّ قال: ﴿ ربّكم أعلم بما لبئتم ﴾ وهذا

فَا أَعْمَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم هَاذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْمَنظُر أَيُّهَا أَذَكَ طَعَامًا فَلْمَأْتِكُم بِوَرِقِكُم هَاذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْمَنظُر أَيُّهَا أَذَكَ طَعَامًا فَلْمَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ وَلَى تَلْظَهُرُوا عَلَيْكُم بِرِزْقِ مِنْهُ وَلَى تَلْظَهُرُوا عَلَيْكُم يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذَا أَبَكُما اللهِ مَنْ وَكَا يَلْهُمُ وَلَى تُفْلِحُوا إِذَا أَبَكُما اللهِ وَكَا لَلْهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنْ وَعَدَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قول جمع آخرين، فصاروا سبعة ﴿ فَابَعَثُوْاَ أَحَدَكُم ﴾ كأنهم قالوا: ربّكم أعلم بذلك، لا طريق لكم إلى علمه، فخذوا في شيء آخر بما يهمّكم ﴿ فابعثوا أحدكم ﴾ أي: يمليخا. ﴿ يُورِقِكُم هَذِهِ وَ هِ هِ الفضّة مضروبة كانت، أو غير مضروبة. وبسكون الراء: أبو عمرو، وحمزة، وأبو بكر ﴿ إِلَى ٱلمَدِينَةِ ﴾ هي طرسوس. وحملهم الورق عند فرارهم دليلٌ على أنّ حمل النفقة، وما يصلح للمسافر، هو رأي المتوكّلين على الله دون المتكلين على الاتفاقات، وعلى ما في أوعية القوم من النفقات. وعن بعض العلماء: أنّه كان شديد الحنين إلى بيت الله، ويقول: ما لهذا السفر إلا شيئان: شدّ الهميان، والتوكل على الرحن ﴿ فَلْيَنظُرْ أَيُّما ﴾ أي أهلها، فحذف، كما في: ﴿ وَسَّئلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ١٨]. ﴿ وَسَّئلُ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ١٨]. ﴿ وَسَّئلُ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٢٨]. و﴿ أَنَكُ ﴾ أحلٌ، وأطب، أو: أكثر، وأرخص. و﴿ أَنَكُ ﴾ مبتدأ، خبره ﴿ أَزَى ﴾ ﴿ أَزَى ﴾ أحلٌ، وأطب، أو: أكثر، وأرخص. من أمر المبايعة حتى لا يغبن، أو: في أمر التخفي حتى لا يعرف ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَ مِن أَمْ المبايعة حتى لا يغبن، أو: في أمر التخفي حتى لا يعرف ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَ مِن أَمْ المبايعة حتى لا يغبن، أو: في أمر التخفي حتى لا يعرف ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَ فِي أَمْ التّعَفي حتى لا يعرف ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَ فَي الله الشعور بنا من غير قصد منه، فسمًى ذلك إشعاراً منه بهم؛ لأنّه سبب فيه.

٢٠ والضمير في: ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ راجع إلى الأهل المقدّر في ﴿ أَيَّهَ ﴾ ﴿ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ ﴾ يقتلوكم أخبث القتلة ﴿ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مَلْتِهِمْ ﴾ بالإكراه. والعود بمعنى الصيرورة كثير في كلامهم ﴿ وَلَن تُقْلِحُواْ إِذًا أَبَكُ ا ﴾ ﴿ إِذاً » يدل على الشرط، أي: ﴿ ولن تفلحوا ﴾ إن دخلتم في دينهم ﴿ أَبداً ﴾ .

٢١ ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْمٍ ﴾ وكما أنمناهم وبعثناهم ـ لما في ذلك من الحكمة ـ أطلعنا عليهم ﴿ لِيَعْلَمُوا ﴾ أي: الذين أطلعناهم على حالهم ﴿ أَنَ وَعَدَ اللّهِ ﴾ وهو البعث ﴿ حَقَى ﴾ كائن؛ لأنّ حالهم في نومهم وانتباههم بعدها

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَآ إِذْ يَتَنَّزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ آبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَبُّهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ آبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالُواْ آبْنُواْ عَلَيْهِم مُسْجِدًا ١

كحال من يموت ثمّ يبعث ﴿ وَأَنَّ السّاعَةُ لارَيْبَ فِيهَا ﴾ فإنهم يستدلّون بأمرهم على صحة البعث ﴿ إِذْ يَنَنَّزَعُونَ ﴾ متعلق بأعثرنا، أي: أعثرناهم عليهم حين يتنازع أهل ذلك الزمان ﴿ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ﴾ أمر دينهم، ويختلفون في حقيقة البعث \_ فكان بعضهم يقول: تبعث الأجساد، وبعضهم يقول: تبعث الأجساد مع الأرواح \_ ليرتفع الخلاف، وليتبيّن: أنّ الأجساد تبعث حيّة حسّاسة فيها أرواحها، كما كانت قبل الموت ﴿ فَقَالُوا ﴾ حين توفى الله أصحاب الكهف ﴿ اَبنُوا عَلَيْهِم بُنْيَنّا ﴾ أي: على باب كهفهم لئلا يتطرّق إليهم الناس، ضنا بتربتهم، ومحافظة عليها، كما حفظت تربة رسول الله على بالحظيرة ﴿ وَيَهُمْ أَعْلَمْ بِهِمَ ﴾ من كلام المتنازعين، كأنهم تذاكروا أمرهم، وتناقلوا الكلام في أنسابهم، وأحوالهم، ومدة لبثهم. فلمّا لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا: ﴿ رَبّهم أعلم بهم ﴾ . أو: من كلام الله عزّ وجلّ ردّاً لقول الخائضين في حديثهم ﴿ قَالَ ٱلّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ آمْرِهِم من المسلمين وملكهم، وكانوا أولى بهم، وبالبناء عليهم ﴿ فَالَ ٱلّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ آمْرِهِم على من المسلمين وملكهم، وكانوا أولى بهم، وبالبناء عليهم ﴿ فَالَ ٱلّذِينَ عَلَيْهِم عَلَى من المسلمين وملكهم، وكانوا أولى بهم، وبالبناء عليهم ﴿ فَالَ ٱلّذِينَ عَلَيْهم عَلَى باب الكهف ﴿ مَسْجِدًا ﴾ يصلّي فيه المسلمون، ويتبرّكون بمكانهم.

رُوي: أنّ أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطايا، وطغت ملوكهم حتى عبدوا الأصنام، وأكرهوا على عبادتها. وممن شدّد في ذلك دقيانوس، فأراد فتية من أشراف قومه على الشرك، وتوعّدهم بالقتل، فأبوا إلاّ الثبات على الإيمان، والتصلّب فيه، ثمّ هربوا إلى الكهف، ومرّوا بكلب، فتبعهم، فطردوه، فأنطقه الله تعالى فقال: ما تريدون مني؟ إنّي أحبّ أحبّاء الله، فناموا، وأنا أحرسكم. وقيل: مروا براع معه كلب، فتبعهم على دينهم، ودخلوا الكهف، فضرب الله على آذانهم، وقبل أن يبعثهم الله مكك مدينتهم رجلٌ صالح، مؤمن. وقد اختلف أهلُ مملكته في البعث معترفين وجاحدين، فدخل الملك بيته، وأغلق بابه، ولبس مِسْحاً، وجلس على رماد، وسأل ربّه أن يبيّن لهم الحقّ، فألقى الله في نفس رجلٍ من رعيانهم، فهدم ما سدّ به فم الكهف؛ ليتّخذه حظيرة لغنمه. ولمّا دخل المدينة من بعثوه لابتياع الطعام، وأخرج الورّق، وكان من ضرب

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ

دقيانوس، اتهموه بأنّه وجد كنزاً، فذهبوا به إلى الملك، فقصّ عليه القصّة، فانطلق الملكُ وأهلُ المدينة معه، وأبصروهم، وحمدوا الله على الآية الدالة على البعث. ثمّ قالت الفتية للملك: نستودعك الله، ونعيذك به من شرّ الجنّ والإنس، ثمّ رجعوا إلى مضاجعهم، وتوفّى الله أنفسهم، فألقى الملك عليهم ثيابه، وأمر فجعل لكلّ واحد تابوتاً من ذهب، فرآهم في المنام كارهين للذهب، فجعلها من الساج (۱)، وبنى على باب الكهف ﴿مسجداً﴾.

٢٢ - ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَنَتُهُ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَالْبُهُمْ ﴾ الضمير في ﴿سيقولون﴾ لمن خاض في قصّتهم في زمن رسول الله ﷺ من المؤمنين وأهل الكتاب. سألوا رسول الله ﷺ عنهم، فأخر الجواب إلى أن يوحى إليه فيهم، فنزلت إخباراً بما سيجري بينهم من اختلافهم في عددهم، وأنّ المصيب منهم من يقول: سبعة وثامنهم كلبهم. ويُروى أنَّ السيِّد والعاقب وأصحابهما من أهل نجران كانوا عند النبيِّ عَلَيْهُ، فجرى ذكر أصحاب الكهف، فقال السيّد \_ وكان يعقوبيّاً \_: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقال العاقب \_ وكان نسطوريّاً \_: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. فحقّق اللهُ قولَ المسلمين. وإنّما عرفوا ذلك بإخبار رسول الله ﷺ وبما ذكرنا من قبل. وعن علي \_ رضي الله عنه \_: هم سبعة نفر، أسماؤهم: يمليخا، ومكشلينا، ومشليينا، هؤلاء أصحاب يمين الملك. وكان على يساره: مرنوش، ودبرنوش، وشاذنوش. وكان يستشير هؤلاء الستّة في أمره. والسابع: الراعي الذي وافقهم حين هربوا من ملكهم دقيانوس. واسم مدينتهم أفسوس، واسم كلبهم قطمير. وسين الاستقبال وإن دخل في الأوّل دون الآخرين، فهما داخلان في حكم السين، كقولك: قد أكرم وأنعم، تريد: معنى التوقّع في الفعلين جميعاً. أو: أريد بيفعل

<sup>(</sup>۱) «الساج»: شجر عظيم صلب الخشب أسوده، يعظم جداً، ويذهب طولاً وعرضاً، وله ورق كبير.

## قُل زَيِّ أَعْلُمُ بِعِدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِزَّاءُ ظَلِهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ إِلَّا مِزَاءُ ظَلِهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا شَهُ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَافَءِ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ

معنى الاستقبال الذي هو صالح له ﴿ثلاثة﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: هم ثلاثة. وكذلك خمسة وسبعة. و﴿رابعهم كلبهم﴾ جملة من مبتدأ وخبر، واقعة صفة لثلاثة. وكذلك ﴿سادسهم كلبهم﴾ و﴿ثامنهم كلبهم﴾ ﴿رجماً بالغيب﴾ رمياً بالخبر الخفيّ، وإتياناً به، كقوله: ﴿ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [سبأ: ٥٣] أي: يأتون به. أو: وضع الرجم موضع الظنّ، فكأنّه قيل: ظنّاً بالغيب؛ لأنَّهم أكثروا أن يقولوا: رجم بالظنّ، مكان قولهم: ظنّ، حتّى لم يبق عندهم فرق بين العبارتين. والواو الداخلة على الجملة الثالثة هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة، كما تدخل على الواقعة حالًا عن المعرفة في قولك: جاءني رجل ومعه آخر، ومررت بزيد وفي يده سيف. وفائدتها: توكيد لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أن اتّصافه بها أمر ثابت مستقر. وهذه الواو التي آذنت بأنَّ الذين قالوا: ﴿ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ قالوه عن ثبات علم، ولم يرجموا بالظنّ كما رجم غيرهم. دليلُه: أنّ الله تعالى أتبع القولين الأوّلين قوله: ﴿ رَجًّا بِالغيبِ ﴾ ، وأتبع القول الثالث قوله: ﴿ قُل زَيِّ أَعْلَمُ بِعِدَ بِهِم ﴾ أي: ﴿ قُل ربّي أعلم بعدّتهم وقد أخبركم بها بقوله: ﴿سبعة وْنَامنهم كلبهم ﴾ ﴿ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ قال ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: أنا من ذلك القليل. وقيل: ﴿إِلا قليل﴾ من أهل الكتاب خاصّة. أي: سيقول أهل الكتاب فيهم كذا وكذا، ولا علم بذلك إلَّا في قليل منهم، وأكثرهم على ظنِّ، وتخمين ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ﴾ فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف ﴿ إِلَّا مِرَّا ۖ ظَهِرًا ﴾ إلا جدالًا ظَاهراً، غير متعمّق فيه، وهو: أن تقصّ عليهم ما أوحى الله إليك فحسب، ولا تزيد من غير تجهيل لهم. أو: بمشهد من الناس ليظهر صدقك ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴾ ولا تسأل أحداً منهم عن قصّتهم سؤال متعنّت له، حتَّى يقول شيئاً، فتردَّه عليه، وتزيَّف ما عنده، ولا سؤال مسترشد؛ لأنَّ الله تعالى قد أرشدك بأن أوحى إليك قصّتهم.

٢٣ \_ ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَى ۗ لَاجِل شيء تعزم عليه: ﴿ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ ﴾ الشيء

## غَدًّا ﴿ إِلَا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاُذَكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَقِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿ إِنَّا مَا لَهُ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿ إِنَّا مَا مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴾

﴿ غَدًا ﴾ أي: فيما يستقبل من الزمان، ولم يرد الغد خاصة ﴿ إِلّا أَن يَشَاءَ الله ﴾ أن تقوله بأن يأذن لك فيه، أو: ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله، أي: إلا بمشيئته، وهو في موضع الحال، أي: إلا ملتبساً بمشيئة الله، قائلاً: إن شاء الله. وقال الزجّاج: معناه: ﴿ ولا تقولن ﴾: إني أفعل ذلك إلا بمشيئة الله تعالى؛ لأن قول القائل: أنا أفعل ذلك إن شاء الله، معناه: لا أفعله إلا بمشيئة الله. وهذا نهي تأديب من الله لنبيّه حين قالت اليهود لقريش: سلوه عن الروح وعن أصحاب الكهف، وذي القرنين. فسألوه، فقال (١): «ائتوني غداً أخبركم» ولم يستثن. فأبطأ عليه الوحي حتّى شقّ عليه.

7٤ ﴿ وَاَذَكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ مشيئة ربّك، وقل: إن شاء الله؛ إذا فرط منك نسيان لذلك. والمعنى: ﴿إذا نسيت ﴾ كلمة الاستثناء، ثمّ تنبّهت عليها، فتداركها بالذكر. عن الحسن: ما دام في مجلس الذكر. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ولو بعد سنة. وهذا محمولٌ على تدارك التبرّك بالاستثناء، فأمّا الاستثناء المغيّر حكماً فلا يصح إلا متصلاً. وحكى: أنّه بلغ المنصور أنّ أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ خالف ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في الاستثناء المنفصل، فاستحضره لينكر عليه، فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع عليك، إنك تأخذ البيعة بالأيمان، أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا، فيخرجوا عليك؟. فاستحسن كلامه، وأمر الطاعن فيه بإخراجه من عنده. أو معناه: ﴿واذكر ربّك بالسبيح والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستنثاء تشديداً في البعث على الاهتمام ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبُ مِنْ هَلَارَشَدًا ﴾ يعني: إذا نسيت شيئاً فاذكر ربّك. بها. أو: صلّ صلاة نسيتها إذا ذكرتها. أو: إذا نسيت فاذكره ليذكرك المنسيّ. وذكر ربّك عند نسيانه أن تقول: ﴿عسى ربّي أن يهديني لشيء آخر بدل هذا وذكر ربّك عند نسيانه أن تقول: ﴿عسى ربّي أن يهديني لشيء آخر بدل هذا للنسيّ، أقرب منه رشداً، وأدنى خيراً ومنفعة ﴿أن يهدين المورة في الوصل. يؤتين ﴿ ﴿أن تُعلّمن ﴾: مكيّ في الحالين. ووافقه أبو عمرو، ومدنيّ في الوصل. يؤتين ﴾ ﴿أن تُعلّمن كالمنه في الحالين. ووافقه أبو عمرو، ومدنيّ في الوصل.

<sup>(</sup>١) رواه ابن المنذر عن مجاهد (الدر المنثور ٥/ ٣٧٧).

وَلِيَثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانَةِ سِنِينَ وَاُزْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالِيثُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مِينَ دُونِيهِ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ عَيْبُ السَّمَوَ بِ وَالْأَرْضُ اَبْصِرْ بِهِ وَالسَّمِعْ مَالَهُ مَيّن دُونِيهِ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْ تِهِ وَلَن يَجَدُمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ وَلَا يَسُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٥ ﴿ وَلِبَثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاتَ مِائَةٍ سِنِينَ ﴾ يريد لبثهم فيه أحياء، مضروباً على آذانهم هذه المدّة. وهو بيانٌ لما أجمل في قوله: ﴿ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ﴾ و﴿ سنين عطف بيان لشلائمئة ﴿ ثلاثمئة سنين ﴾ بالإضافة: حزة، وعليّ، على وضع الجمع موضع الواحد في التمييز، كقوله: ﴿ إِللَّهٰ عَمْلًا ﴾ [الكهف: ١٠٣] ﴿ وَازْدَادُواْ تِسْعًا ﴾ أي: تسع سنين لدلالة ما قبله عليه. و﴿ تسعا ﴾ مفعول به؛ لأنّ زاد تقتضي مفعولين، فازداد يقتضي مفعولين، فازداد يقتضي مفعولاً واحداً.

٢٦ ﴿ قُلِ اللهُ أَعَلَمُ بِمَالِبِثُواْ ﴾ أي: هو أعلم من الذين اختلفوا فيهم بمدّة لبثهم، والحق ما أخبرك به. أو: هو حكاية لكلام أهل الكتاب، و ﴿ قل الله أعلم ﴾ ردّ عليهم. والجمهور على أنّ هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنهم لبثوا في كهفهم كذا مدّة ﴿ لَمُ غَيّبُ ٱلسّمَنُوبِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ذكر اختصاصه بعلم ما غاب في السموات والأرض، وخفي فيها من أحوال أهلها ﴿ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسَعِ هُ أَي: وأسمع به. والمعنى: ما أبصره بكل موجود، وما أسمعه لكل مسموع ﴿ مَا لَهُم ﴾ لأهل السموات والأرض ﴿ مِن دُونِهِ مِن وَلِي ﴾ من متول لأمورهم ﴿ وَلا يُشْرِكُ فِي مُكَمِدِ عَلَى النهي: شاميّ. يُشْرِكُ فِي مُكَمِدِ عَلَى النهي: شاميّ.

٧٧-كانوا يقولون له: ﴿ أَثَّتِ بِقُرْمَانٍ غَيْرِهَاذَاۤ أَوْبَدِلَهُ ﴾ [يونس: ١٥] فقيل له: ﴿ وَآتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ ﴾ أي: من القرآن ولا تسمع لما يهذون به من طلب التبديل، فإنّه ﴿ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَنتِهِ ﴾ أي: لا يقدر أحدٌ على تبديلها، أو تغييرها، إنّما يقدر على ذلك هو وحده ﴿ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ ملجاً تعدل إليه إن همت بذلك.

٢٨ ـ ولمّا قال قوم من رؤساء الكفرة لرسول الله ﷺ: نحّ هؤلاء الموالي
 ـ وهم صهيب، وعمّار، وخبّاب، وسلمان، وغيرهم من فقراء المسلمين ـ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْفَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُمْ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرُطًا هِ وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَآةَ فَلْبُوْمِن وَمَن شَآةَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ نَارًا أَحَاطُ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوةً بِشْسَ الشَّرَابُ

نجالسك نزل: ﴿ وَآصَيْر نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ واحبسها معهم، وثبتها ﴿ إِٱلْفَدَوٰةِ وَٱلْفَشِقِ ﴾ دائبين على الدعاء في كلّ وقت. أو: ﴿ بالغداة ﴾ لطلب التوفيق، والتيسير، ﴿ والعشي ﴾ لطلب عفو التقصير. أو: هما: صلاة الفجر والعصر ﴿ بالغُدوة ﴾ : شامي . ﴿ يُرِيدُونَ وَجَّهَمُ ﴾ رضا الله ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنَّهُم ﴾ ولا تجاوز . عداه إذا جاوزه . وعدّي بعن لتضمّن عدا معنى نبا، في قولك : نبت عنه عينه . وفائدة التضمين : إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ ﴿ رُبِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيوٰةِ ٱلدُّنِيا ﴾ في موضع الحال ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنا ﴾ من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر، وهو دليلٌ لنا على أنّه تعالى خالق أفعال العباد ﴿ وَالتَّعَمُ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ وُمُلًا ﴾ مجاوزاً عن الحق .

79 - ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقَّ مِن رَبِّكُمْ ﴾ أي: الإسلام، أو: القرآن. و﴿ الحق خبر مبتدأ محذوف، أي: هو ﴿ فَمَن شَلَةَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَلَةَ فَلْيَكُمْرُ ﴾ أي: جاء الحق، وزاحت العلل، فلم يبق إلا اختياركم لانفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة، أو في طريق الهلاك. وجيء بلفظ الأمر والتخيير، لأنّه لمّا مكّن من اختيار أيهما شاء، فكأنّه مخيَّر، مأمور بأن يتخيَّر ما شاء من النجدين. ثمّ ذكر جزاء من اختار الكفر، فقال: ﴿ إِنّا أَعْتَدْنا ﴾ هيأنا ﴿ لِلظَّلِمِينَ ﴾ للكافرين. فقيّد بالسياق \_ كما تركت حقيقة الأمر والتخيير بالسياق \_ وهو قوله: ﴿ إِنّا أعتدنا الخطالمين ﴾ ﴿ فَارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِقُها ﴾ شبّه ما يحيط بهم من النار بالسرادق، وهي: الخجرة التي تكون حول الفسطاط. أو: هو دخان يحيط بالكفّار قبل دخولهم النار، أو: هو حائط من نار يطيف بهم ﴿ وَلِن يَسْتَغِيثُوا ﴾ من العطش ﴿ يُغَاثُوا لِمِنا وفيه تهكّم بهم ﴿ يَالُوبُهُو كُونَ الزيت، أو: ما أذيب من جواهر الأرض. وفيه تهكّم بهم ﴿ يَشُوي ٱلْوَجُوه ﴾ إذا قدّم ليشرب انشوى الوجه من حرارته ﴿ يِنْسَ الشَّرَابُ ﴾ بهم ﴿ يَشُوي ٱلْوَجُوه ﴾ إذا قدّم ليشرب انشوى الوجه من حرارته ﴿ يِنْسَ الشَّرَابُ ﴾ بهم ﴿ يَشُوي ٱلْوَجُوه ﴾ إذا قدّم ليشرب انشوى الوجه من حرارته ﴿ يِنْسَ الشَّرَابُ ﴾ المُهْ المُعَارِ الله المَارِقُ الشَّرَابُ ﴾ المَارِق المَارَق المَارِق المَارَق المَارِق المَارَق المَارِق المَارِق المَارَق المَارَق المَارِق المَارِق المَارِق المَارِق المَارِق المَارِق المَالِق المَارِق المَارَق المَارِق المَارِق المَارِق المَارِق المَارِق المَارِق المَارِق المَارِق المَارِق المَ

وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا آنَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنَ الحَسَنَ عَمَلًا الْكَانَةُ مُ الْآنَهُ وَ الْمَاوِرَ الْحَسَنَ عَمَلًا اللَّهُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ اللَّوَابُ وَمَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا اللَّهُ وَالْمَرِبُ الْمُم مَّمَلًا رَّجُلَيْنِ

ذلك ﴿ وَسَآءَتُ ﴾ النار ﴿ مُرْتَفَقًا ﴾ متكاً، من: الرفق. وهذه لمشاكلة قوله: ﴿ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٣١]. وإلا فلا ارتفاق لأهل النار.

٣٠، ٣٠ ـ وبين جزاء من اختار الإيمان فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نَضِيعُ وَ ﴿ اللّهِ مستأنف بيان للأجر المبهم. ولك أن تجعل: ﴿ إِنَّا لا نَضِيعُ وَ﴿ اُولئكُ خبرين معاً. للأجر المبهم. ولك أن تجعل: ﴿ إِنَّا لا نَضِيعُ وَ﴿ اُولئكُ خبرين معاً. والمراد: من أحسن منهم عملاً ، كقولك: السمن مَنُوان (١) بدرهم. أو: لأن رمن أحسن عملاً و ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ ينتظمهما معنى واحد ، فأقام ﴿ من أحسن عقام الضمير ﴿ تَجَرِى مِن تَعْبِمُ ٱلْأَنْهَلُ مُحَلَّونَ فِيهَا مِن أَسَاوِر ﴾ (من اللابتداء. وتنكير «أساور» ـ وهي جمع أسورة التي هي جمع سوار - لإبهام أمرها في الحسن ﴿ مِن ذَهَبِ ﴾ «من اللتبيين ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ ﴾ ما رق من الديباح ﴿ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ ما غلظ منه ، أي: يجمعون بين النوعين ﴿ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى الرّبَهم . ﴿ فِيمَ مَن اللّه هيئة المتنعّمين ، والملوك على أسرتهم . ﴿ فِيمَ اللّهَ المُنتَ المَن الحَنْ اللّهُ المُتنعُ الجنّة ، والأرائك ﴿ مُرْقَفَقًا ﴾ متكأ .

٣٧ \_ ﴿ وَاَشْرِبَ أَمُمُ مَّنَكُا رَجُلَيْنِ ﴾ ومثل حال الكافرين والمؤمنين بحال رجلين \_ وكانا أخوين في بني إسرائيل، أحدهما كافر اسمه: قطروس، والآخر مسلم اسمه: يهوذا \_ وقيل: هما المذكوران في ﴿ والصافّات ﴾ في قوله: ﴿ قَالَ قَالِمُ مِنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ [الصافات: ٥١] وَرثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار، فجعلاها شطرين، فاشترى الكافر أرضاً بألف دينار، فقال المؤمن: اللّهم إنّ أخي اشترى أرضاً بألف دينار، وأنا أشتري منك أرضاً في الجنّة بألف، فتصدّق به. ثمّ بنى أخوه داراً بألف، فقال: اللّهم إنّي أشتري منك داراً في الجنّة بألف، فتصدّق أخوه داراً بألف، فقال: اللّهم إنّي أشتري منك داراً في الجنّة بألف، فتصدّق

<sup>(</sup>١) «مَنُوان»: مثنى مَنَا، هو: كَيْل يُكال به السمن وغيره. أو: ميزان يُوزَن به.

جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَقْنَاهُا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَعًا ﴿ كُلْتَا ٱلْجُنَّنَيْنِ عَالَتُ أَكُلُهُمَا نَهُرًا ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَعًا ﴿ كُلُهُ مَا اللَّهِ عَنْهُ شَيْعًا وَفَجَرْنَا خِلْنَاهُمَا نَهُرًا ﴿ وَكَاكَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِيهِ عَلَا اللَّهِ مَا لَا وَأَعَرُ نَفَرًا ﴿ وَهُو يَحَاوِرُهُ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لا وَأَعَرُ نَفَرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لا وَأَعَرُ نَفَرًا ﴿ وَاللَّهُ مَا لا وَأَعَرُ نَفَرًا ﴾

به. ثمّ تزوّج أخوه امرأة بألف، فقال: اللّهم إنّي جعلت ألفاً صداقاً للحور. ثمّ اشترى أخوه خدماً ومتاعاً بألف دينار، فقال: اللّهم إنّي اشتريتُ منك الولدان المخلّدين بألف، فتصدّق به. ثم أصابته حاجة، فجلس لأخيه على طريقه، فمرّ به في حشمه، فتعرّض له، فطرده، ووبّخه على التصدّق بماله ﴿ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنّيْنِ مِنْ أَعَنَبٍ ﴾ بستانين من كروم ﴿ وَحَفَقْنَاهُما بِنَغْلِ ﴾ وجعلنا النخل محيطاً بالجنّتين. وهذا ممّا يؤثره الدهاقين في كرومهم أن يجعلوها مؤزرة بالأشجار المشمرة. يقال: حقّوه؛ إذا أطافوا به، وحففته بهم، أي: جعلتهم حافّين حوله. وهو متعد إلى مفعول واحد، فتزيده الباء مفعولاً ثانياً ﴿ وَجَعَلْنَا حَلَقُونَ وَالْقُواكَ وَالْقُواكَ وَوصَفَ العمارة بأنّا متواصلة متشابكة، لم يتوسّطها ما يقطعها مع الشكل الحسن، والترتيب الأنيق.

٣٣ - ﴿ كِلْتَا ٱلْجُنْنَيْنِ ءَانَتُ ﴾ أعطت. حمل على اللفظ، لأن لفظ كلتا مفرد. ولو قيل: «آتتا» على المعنى لجاز ﴿ أَكُلُهَا ﴾ ثمرها ﴿ وَلَمْ تَظْلِر مِنْهُ ﴾ ولم تنقص من أكلها ﴿ شَيْئاً وَفَجَرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ﴾ نعتهما بوفاء الثمار، وتمام الأكل من غير نقص، ثمّ بما هو أصل الخير ومادّته من أمر الشرب، فجعله أفضل ما يسقى به، وهو النهر الجاري فيها.

٣٤ - ﴿ وَكَانَ لَمْ ﴾ لصاحب الجنتين ﴿ نَمَرْ ﴾ أنواع من المال. من: ثمر ماله: إذا كثره، أي: كانت له إلى الجنتين الموصوفتين الأموال الكثيرة من الذهب، والفضة، وغيرهما ﴿له ثَمَر ﴾ ﴿ وأحيط بثمَره ﴾ بفتح الميم والثاء: عاصم، وبضم الثاء، وسكون الميم: أبو عمرو، وبضمهما: غيرهما ﴿ فَقَالَ لِصَنْحِيهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ ﴾ الثاء، وسكون الميم: أبو عمرو، وبضمهما: غيرهما ﴿ فَقَالَ لِصَنْحِيهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ ﴾ يعني: قطروس أخذ بيد المسلم يراجعه الكلام، من حار يحور: إذا رجع، يعني: قطروس أخذ بيد المسلم يطوف به في الجنتين ويريه ما فيهما، ويفاخره بما ملك من المال دونه ﴿ أَنَا أَكُثُرُ مِنْكُ مَا لاَ وَأَعَرُ نَفَرُ وَ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ وَحَسْماً، أو: أولاداً ذكوراً ؛ لأنهم ينفرون معه دون الإناث.

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَقَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَا فِهِ أَبِدُ الْ وَمَا أَظُنُ ٱلسَّكَاعَةَ قَلَ جَنَّ تَهُ وَهُو قَلَ بَعْ وَلَيْن رُّدِدتُ إِلَى رَقِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَكَا رَبُحُ لَا إِلَى مَا تَكَا هُو اللّهُ مُعَاوِرُهُ وَاللّهُ مَا مَن أَلْفَة مُ مَا شَاهَ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

وحتين: للنهر الجاري بينهما ﴿ وَهُوَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ ضار لها بالكفر ﴿ قَالَ مَا أَظُنُ وَجَنِين : للنهر الجاري بينهما ﴿ وَهُوظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ ضار لها بالكفر ﴿ قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ آبَدُه ﴾ أي: أن تهلك هذه الجنة. شكّ في بيدودة جنّته لطول أمله ، وتمادي غفلته ، واغتراره بالمهلة . وترى أكثر الأغنياء من المسلمين تنطق ألسنة أحوالهم بذلك .

٣٦ ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَآيِمَةً ﴾ كائنة ﴿ وَلَـ إِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَقِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴾ إقسام منه على أنه إن رد إلى ربّه على سبيل الفرض، كما يزعم صاحبه، ليجدن في الآخرة خيراً من جنّته في الدنيا، ادّعاء لكرامته عليه، ومكانته عنده ﴿منقلباً ﴾ تمييز، أي: مرجعاً، وعاقبة.

٣٧- ﴿ قَالَ لَمُ صَاحِبُمُ وَهُو يُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرَتَ بِأَلَذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ﴾ أي: خلق أصلك؛ لأنّ خلق أصله سبب في خلقه، وكان خلقه خلقاً له ﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ﴾ أي: خلقا أي: خلقا له ﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ﴾ أي: خلقك من نطفة ﴿ ثُمَّ سَوَّعَكَ رَجُلًا ﴾ عدلك، وكملك إنساناً، ذكراً، بالغاً مبلغ الرجال. جعله كافراً بالله لشكّه في البعث.

سمر ﴿ لَكِنّا ﴾ بالألف في الوصل: شاميّ. الباقون: بغير ألف. وبالألف في الوقف اتّفاق. وأصله: لكن أنا، فحذفت الهمزة، وألقيت حركتها على نون لكن، فتلاقت النونان، فأدغمت الأولى في الثانية بعد أن سكنت ﴿ هُو اللّهُ رَبّي ﴾ «هو » ضمير الشأن. والشأن الله ربي. والجملة خبر أنا، والراجع منها إليه ياء الضمير، وهو استدراك لقوله: ﴿ أكفرت ﴾. قال لأخيه: أنت كافر بالله، لكنّي مؤمن موحد، كما تقول: زيد غائب لكنّ عمراً حاضر. وفيه حذف، أي: أقول: هو الله بدليل عطف ﴿ وَلا أَشْرِكُ بِرَقِي آحَدًا ﴾.

٣٩ ﴿ وَلَوْلَا ﴾ وهلا ﴿ إِذْدَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءً اللَّهُ ﴾ ﴿ما ﴾ موصولة مرفوعة المحلّ على أنها خبر مبتدأ محذوف، تقديره: الأمر ﴿ما شاء الله﴾. أو: شرطيّة

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَسَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدُ أَنَّ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ إِنَّ أَوْ يُصْبِحَ مَآ وُهَا غَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَمُ طَلَبُ اللَّهِ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوْ أَشْرِكَ بِرَتِيّ آَحَدًا ﴿

منصوبة الموضع، والجزاء محذوف، يعني: أي شيء شاء الله كان. والمعنى: هلآ قلت عند دخولها، والنظر إلى ما رزقك الله منها: الأمر ﴿ما شاء الله﴾ اعترافاً بأنها وكلّ ما فيها إنما حصل بمشيئة الله، وأنّ أمرها بيده، إن شاء تركها عامرة، وإن شاء خرّبها ﴿لَا قُونَةَ إِلّا بِاللهِ ﴾ إقراراً بأنّ ما قويت به على عمارتها، وتدبير أمرها هو بمعونته، وتأييده من قرأ: ﴿إِن تَكَرَفِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا ﴾ بنصب وقدبير أمرها هو بمعونته، وتأييده من قرأ: ﴿إِن تَكرفِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا ﴾ بنصب ﴿أَقلَ فقد جعل ﴿أَنا ﴾ فصلاً. ومَن رفع \_ وهو الكسائي \_ جعله مبتدأ و ﴿أَقلَ خبره، والجملة مفعولاً ثانياً لـ «ترني» ﴿وَوَلَدًا ﴾ فيه نصرة لمن فسر النفر بالأولاد في قوله: ﴿ وَأَعَزُ نَفَرًا ﴾ [الكهف: ٣٤].

﴿ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَّيْكَ ﴾ في الدنيا، أو: في العقبى.
 ﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا ﴾ عذاباً ﴿ مِّنَ السَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ أرضاً بيضاء، يزلق عليها لملاستها.

٤١ - ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا ﴾ غائراً، أي: ذاهباً في الأرض ﴿ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَمُ طَلَبُ ) فلا يتأتى منك طلبه، فضلاً عن الوجود. والمعنى: إن ترن أفقر منك، فأنا أتوقع من صنع الله أن يقلب ما بي، وما بك من الفقر والغنى، فيرزقني لإيماني جنة خيراً من جنتك، ويسلبك لكفرك نعمته، ويخرب بساتينك.

٤٢ - ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ هو عبارة عن إهلاكه. وأصله: من: أحاط به العدق؛ لأنّه إذا أحاط به فقد ملكه، واستولى عليه. ثمّ استعمل في كلّ إهلاك ﴿ فَأَصَّبَعَ ﴾ أي: الكافر ﴿ يُقَلِّبُ كَفَيِّهِ ﴾ يضرب إحداهما على الأخرى ندماً، وتحسّراً. وإنّما تقليب الكفّين كناية عن الندم والتحسّر؛ لأنّ النادم يقلّب كفيّه ظهراً لبطن، كما كُنِيَ عن ذلك بعض الكفّ، والسقوط في اليد. ولأنّه في معنى الندم عدّي تعديته بعلى، كأنّه قيل: فأصبح يندمُ ﴿ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيها ﴾ أي: في عمارتها ﴿ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِها ﴾ يعني: أنّ كرومها المعرشة سقطت عروشها على عمارتها ﴿ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِها ﴾ يعني: أنّ كرومها المعرشة سقطت عروشها على

وَلَمْ تَكُن لَكُرُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنكَصِرًا ١ هُنَالِكَ ٱلْوَلَئِيةُ لِلّهِ ٱلْحَقّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ١ هِ وَأَضْرِبْ لَكُم مَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا كَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ

الأرض، وسقطت فوقها الكروم ﴿ وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمَ أُشَرِكَ بِرَقِيٓ أَحَدًا ﴾ تذكّر موعظة أخيه، فعلم أنه أُي من جهة كفره وطغيانه، فتمنّى لو لم يكن مشركاً حتّى لا يهلك الله بستانه حين لم ينفعه التمنّي. ويجوز أن يكون توبة من الشرك، وندماً على ما كان منه، ودخولاً في الإيمان.

٤٣ ـ ﴿ وَلَمْ تَكُن لَمُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ ﴾ يقدرون على نصرته ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي: هو وحده القادر على نصرته، لا يقدر أحد غيره أن ينصره، إلا أنّه لم ينصره لحكمة ﴿ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴾ وما كان ممتنعاً بقوته عن انتقام الله.

٤٤ ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ﴾ ﴿يكن﴾ بالياء، و﴿الوِلاية﴾ بكسر الواو: حمزة، وعليّ. فهي بالفتح: النصرة، والتولّي، وبالكسر: السلطان، والملك. والمعنى ﴿هنالك﴾ أي في ذلك المقام، وتلك الحال النصرة لله وحده، لا يملكها غيره، ولا يستطيعها أحد سواه. تقريراً لقوله: ﴿ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ﴾. أو: ﴿هنالك﴾ السلطان والملك ﴿لله ﴾ لا يغلب. أو: في مثل تلك الحال الشديدة يتولَّى الله، ويؤمن به كلُّ مضطر. يعني: أنَّ قوله: ﴿يَا لَيْنَنِي لَمْ أشرك بربّي أحداً ﴾ كلمة ألجيء إليها، فقالها جزعاً ممّا دهاه من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها. أو: ﴿هنالك الولاية لله ﴾ ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة، وينتقم لهم. يعني: أنه نصر فيما فعل بالكافر أخاه المؤمن، وصدق قوله: ﴿فعسى ربِّي أَن يؤتيني خيراً من جنَّتك، ويرسل عليها حسباناً من السماء﴾ ويؤيّده قوله: ﴿ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴾ أي: لأوليائه. أو: ﴿هنالك﴾ إشارة إلى الآخرة، أي: في تلك الدار ﴿الولاية لله ﴿ كَقُولُه: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيُوْمَ ﴾ [غافر: ١٦] ﴿الحقُّ بالرفع: أبو عمرو، وعليَّ، صفة للولاية. أو: خبر مبتدأ محذوف، أي: هي الحق، أو: هو الحقّ. غيرهما بالجرّ، صفة لله ﴿عقباً﴾ بسكون القاف: عاصم، وحمزة. وبضمّها: غيرهما، وفي الشُّواذ ﴿عقبى﴾ على وزن فعلى. وكلُّها بمعنى العاقبة.

٥٥ \_ ﴿ وَأَضْرِبْ لَمُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّا كُمَّآهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي: هي كماء أنزلناه

فَاخْنَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَئِةٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا ﴿ الْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنِيَّا وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَنَّ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا ۞ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ حِثْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو أَوَّلَ مَرَّةً

من السماء ﴿ فَأَخْلَطَ بِهِ بَاتُ ٱلْأَرْضِ ﴾ فالتف بسببه، وتكاثف، حتى خالط بعضه بعضاً. أو: أثّر في النبات الماء، فاختلط به، حتى روي ﴿ فَأَصَبَحَ هَشِيمًا ﴾ يابساً، مُتكسِّراً. الواحدة: هشيمة ﴿ نَذَرُوهُ ٱلرِّيَحُ ﴾ تنسفه، وتطيره ﴿ الريح ﴾ : حزة، وعلي ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من الإنشاء، والإفناء ﴿ مُقَلْدِرًا ﴾ قادراً. شبه حال الدنيا في نضرتها، وبهجتها، وما يتعقبها من الهلاك والإفناء، بحال النبات يكون أخضر، ثمّ يهيج، فتطيره الريح كأن لم يكن.

٤٦ - ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَـنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ لا زاد القبر، وعدّة العقبى ﴿ وَٱلْبَقِينَتُ الصَّلُواتِ الحُمس، الصَّلُوحَتُ ﴾ أعمال الخير التي تبقى ثمرتها للإنسان، أو: الصلوات الخمس، أو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر ﴿ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا ﴾ جزاء ﴿ وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ لأنّه وعد صادق، وأكثر الآمال كاذبة، يعني: أنّ صاحبها يأمل في الدنيا ثواب الله، ويصيبه في الآخرة.

٤٧ - ﴿ وَيَوْمَ ﴾ واذكر يوم ﴿ نُسَيِّرُ الْجِمَالَ ﴾ ﴿ تُسَيِّر الْجِبالُ ﴾ : مكيّ ، وشاميّ ، وأبو عمرو ، أي : تسير في الجوّ ، أو : يذهب بها بأن تجعل هباء منثوراً ، منبثاً ﴿ وَتَرَكَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ ليس عليها ما يسترها ممّا كان عليها من الجبال ، والأشجار ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ ﴾ أي : الموتى ﴿ فَلَمْ نُفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ أي : فلم نترك . غادره ، أي : تركه ، ومنه الغدر : ترك الوفاء ، والغدير : ما غادره السيل .

48 - ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا ﴾ مصطفین، ظاهرین، تری جماعتهم كما تری كل واحد، لا يحجب أحد أحداً. شبهت حالهم بحال الجند المعروضین علی السلطان ﴿ لَقَدْ جِنْتُنُونَا ﴾ أي: قلنا لهم: ﴿ لقد جَنْتَمُونا ﴾. وهذا المضمر يجوزُ أن يكون عامل النصب في ﴿ يوم نسير ﴾ ﴿ كُمَا خَلَقْنَكُو أُوّل مَرَّقٍ ﴾ أي: لقد بعثناكم كما أنشأناكم أوّل مرّة، أو: جئتمونا عراة لا شيء معكم، كما خلقناكم أوّلاً. وإنّما قال: ﴿ وحشرناهم ﴾ ماضياً بعد ﴿ نسير ﴾ و ﴿ ترى ﴾ للدلالة على حشرهم وإنّما قال: ﴿ وحشرناهم ﴾ ماضياً بعد ﴿ نسير ﴾ و ﴿ ترى ﴾ للدلالة على حشرهم

بَلْ زَعْشُدْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْابُ فَنَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتْبِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ آمْرِ رَبِّهِ الْفَلْكَ خِذُونَامُ وَذُرِيَّتَهُ وَأُولِيكَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِنْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ۞ ﴿ مَّا ٱشْهَدَ أَهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَونِ

قبل التسيير، وقبل البروز؛ ليعاينوا تلك الأهوال، كأنّه قيل: ﴿وحشرناهم﴾ قبل ذلك ﴿بَلْ زَعْمَتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ وقتاً لإنجاز ما وعدتم على ألسنة الأنبياء من البعث والنشور، أو: مكان وعد للمحاسبة.

24 ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ ﴾ أي: صحف الأعمال ﴿ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ﴾ خائفين ﴿ مِمَّا فِيهِ ﴾ من الذنوب. ﴿ وَيَقُولُونَ يَوَيَّلُنْنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ﴾ أي: لا يترك شيئاً من المعاصي ﴿ إِلَّا أَحْصَنَها ﴾ حصرها، وضبطها ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ﴾ في الصحف عتيداً. أو: جزاء ﴿ ما عملوا ﴾ ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ فيكتب عليه ما لم يعمل، أو: يزيد في عقابه، أو: يعذّبه بغير جرم.

• ٥ - ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتُهِكَةِ آسَّجُدُوا لِآدَمَ ﴾ سجود تحية، أو: سجود انقياد ﴿ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنّ ﴾ وهو مستأنف، كأن قائلاً قال: ما له لم يسجد؟ فقيل: ﴿ كان من الجنّ ﴾ ﴿ فَفَسَقَ عَنْ آمْرِ رَبِهِ \* خرج عمّا أمره ربّه به من السجود. وهو دليلٌ على أنّه كان مأموراً بالسجود مع الملائكة ﴿ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَدُرّيّتَهُ \* الهمزة للإنكار والتعجّب، كأنّه قيل: أعقيب ما وجد منه تتحذونه وذرّيته ﴿ أَولِيكَآءَ مِن دُونِ ﴾ وتستبدلونهم بي؟ ومن ذرّيته: لا قيس: موسوس وذرّيته والأعور: صاحب الزني، وبتر: صاحب المصائب، ومطوس: صاحب الأراجيف، وداسم: يدخل ويأكل مع من لم يسمّ الله تعالى ﴿ وَهُمْ لَكُمْ عَدُولُ ﴾ أعداء ﴿ بِنْسَ اللهُ اللهِ إللهِ السّل لمن استبدله، فأطاعه بدل طاعة الله.

٥١ ﴿ هُمَّا أَشَّهُدُّتُهُمْ ﴾ أي: إبليس، وذرّيته ﴿ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يعني:

وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ مَوْيِقًا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ وَطَنَّهُمْ مَوْيِقًا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّواْ أَنَّهُم مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ فَظُنُّواْ أَنَّهُم مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلًا وَكُن ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿

أنّكم اتخذتموهم شركاء لي في العبادة، وإنّما يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء في الإلهية. فنفى مشاركتهم في الإلهية بقوله: ﴿ما أشهدتهم خلق السموات والأرض﴾ لأعتضد بهم في خلقها، أو: أشاورهم فيه، أي: تفرّدت بخلق الأشياء، فأفردوني في العبادة ﴿ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِم ﴾ أي: ولا أشهدت بعضهم خلق بعض، كقوله: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم ﴾ [النساء: ٢٩] ﴿ وَمَا كُنتُ مُتّخِذَ ٱلمُضِلِينَ ﴾ أي: وما كنت متخذهم ﴿ عَضُدًا ﴾ أي: أعواناً، فوضع المضلين موضع الضمير ذمّاً لهم بالإضلال، فإذا لم يكونوا عضداً لي في الخلق، فما لكم تتخذونهم شركاء لي في الحلق، فما لكم تتخذونهم شركاء لي في العبادة؟!

٧٥- ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ ﴾ الله للكفّار. وبالنون: حمزة ﴿ نَادُواْ ﴾ ادعوا بصوت عال ﴿ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِينَ زَعَمّتُ مَ ﴾ أنهم فيكم شركائي يمنعوكم من عذابي. وأراد الجنّ ، وأضاف الشركاء إليه على زعمهم توبيخاً لهم ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَرّ يَسْتَجِيبُواْ فَكُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَاصْاف الشركاء إليه على زعمهم توبيخاً لهم ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَرّ يَسْتَجِيبُواْ فَكُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَه وبوقاً: إذا هلك ، أو: مصدر كالموعد، أي: ﴿ وَجَعَلْنَا بِينَهُم ﴾ وادياً من أودية جهنّم وهو مكان الهلاك والعذاب الشديد، مشتركاً يهلكون فيه جميعاً، أو: الملائكة، وعزيراً، وعيسى. والموبق: البرزخ البعيد، أي: وجعلنا بينهم أمداً بعيداً؛ لأنهم في قعر جهنم، وهم في أعلى الجنان.

٥٣ ـ ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواً ﴾ فأيقنوا ﴿ أَنَّهُم مُوَاقِعُوهَا ﴾ مخالطوها، واقعون فيها ﴿ وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا﴾ عن النار ﴿ مَصْرِفًا﴾ معدلاً.

٥٤ ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ ﴾ يحتاجون إليه ﴿ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ تمييز، أي: أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل \_ إن فصلتها واحداً بعد واحد \_ خصومة، ومماراة بالباطل، يعني: أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل شيء.

وَمَا مَنَعُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُن الْفَرْسُلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمَا أُنذِرُواْ وَيُجْدِدُ اللَّهُ الْفَيْقُ وَالْخَذُواْ عَلَيْ وَمَا أُنذِرُواْ هُورُوا فَي وَمَا أَنذِرُوا هُورُوا اللَّهُ مِثَن ذُكِر بِعَاينتِ رَبِّهِ وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنِسَى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَ وَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٥٥ \_ ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ أي: سببه، وهو الكتاب والرسول ﴿ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ ﴿ أَن اللَّولَى: نصب، والثانية: رفع. وقبلها مضاف محذوف، تقديره: ﴿ وما منع الناسَ ﴾ الإيمانَ، والاستغفارَ إلا انتظارُ ﴿ أَن تأتيهم سنة الأولين ﴾ وهي الإهلاك، أو: انتظارُ ﴿ أَن يأتيهم العذاب ﴾ أي: عذاب الآخرة ﴿ قُبُلاً كوفي، أي: أنواعاً، جمع: قبيل. الباقون ﴿ قِبَلاً ﴾ أي: عياناً.

٥٦ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِرِينَ وَمُنذِدِينَ ﴾ يوقف عليه، ويستأنف بقوله: ﴿ وَمَا أَنْتِينَ كَفُرُواْ بِالْبَطِلِ ﴾ هو قولهم للرسل: ﴿ ما أنتم إلاّ بشر مثلنا ﴾ ﴿ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ﴾ ونحو ذلك ﴿ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَ ﴾ ليزيلوا، ويبطلوا بالجدال النبوة ﴿ وَالشَّخَذُواْ ءَايَنِي ﴾ القرآن ﴿ وَمَا أُنذِرُوا ﴾ «ما» موصولة. والراجع من الصلة محذوف، أي: وما أنذروه من العقاب، أو: مصدرية، أي: وإنذارهم ﴿ هُزُوا ﴾ موضع استهزاء بسكون الزاي والهمزة: حمزة. وبإبدال الهمزة واواً: حفص. وبضم الزاي والهمزة غيرهما.

٥٧ \_ ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ ﴾ بالقرآن؛ ولذلك رجع الضمير إليها مذكّراً في قوله: ﴿ أَن يفقهوه ﴾ ﴿ فَأَعْرَضَ عَنْها ﴾ فلم يتذكّر حين ذكّر، ولم يتدبّر ﴿ وَنَسِي مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ من الكفر والمعاصي، غير متفكّر فيها، ولا ناظر في أنّ المسيء والمحسن لابُدَّ لهما من جزاء، ثمّ علّل إعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم، بقوله: ﴿ إِنّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً ﴾ ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم، بقوله: ﴿ إِنّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً ﴾ أغطية. جمع كنان، وهو: الغطاء ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُراً ﴾ ثِقَلًا عن استماع الحق. وجمع بعد الإفراد حملًا على لفظ ﴿من ﴾ ومعناه ﴿ وَإِن تَدْعُهُمْ ﴾ يا محمد الحق. وجمع بعد الإفراد حملًا على لفظ ﴿من ﴾ ومعناه ﴿ وَإِن تَدْعُهُمْ ﴾ يا محمد

إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذَا أَبَدا ﴿ وَرَبُكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةُ لَوْ يُوَاخِدُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ هَمُ ٱلْعَذَابُ بَل لَهُمْ مَّوْعِدُ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا ﴿ وَيَاكَ الْفُرَتَ اللَّهُ لَكُمُ الْعَذَابُ بَل لَهُمْ مَوْعِدُا ﴿ وَهِ مَوْعِدًا اللَّهِ وَاللَّهُ الْفُرَتَ اَهْلَكُهُمْ لَمَّا ظَامُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا ﴿ وَا قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ لَا آبُرَحُ حَقَّ آبُلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ

﴿ إِلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ إلى الإيمان ﴿ فَلَن يَهْتَدُوٓا ﴾ فلا يكون منهم اهتداء البتة ﴿ إِذًا ﴾ جعلوا جزاء وجواب. فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول \_ بمعنى: أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب وجود الاهتداء سبباً في انتفائه \_ وعلى أنه جواب للرسول على تقدير قوله: مالي لا أدعوهم حرصاً على إسلامهم؟ فقيل: ﴿ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً ﴾ ﴿ أَبَدًا ﴾ مدّة التكليف كلها.

٥٨ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْفَقُورُ ﴾ البليغ المغفرة ﴿ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ الموصوف بالرحمة ﴿ لَوَ يُؤَاخِدُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَمُمُ ٱلْفَذَابَ ﴾ أي: ومن رحمته ترك مؤاخذته أهل مكة عاجلًا، مع فرط عداوتهم لرسول الله ﷺ ﴿ بَل لَهُم مَّوْعِدٌ ﴾ وهو يوم بدر ﴿ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْمِلًا ﴾ منجى، ولا ملجاً. يقال: وأل: إذا نجا، ووأل إليه: إذا لجاً إليه.

٩٥ ـ ﴿ وَيَلْكَ ﴾ مبتدأ ﴿ اَلْقُرَكَ ﴾ صفة؛ لأنّ أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس. والخبر ﴿ اَهَلَكُنّهُمْ ﴾. أو: ﴿ تلك القرى ﴾ نصب بإضمار أهلكنا على شريطة التفسير، والمعنى: ﴿ وتلك ﴾ أصحاب ﴿ القرى أهلكناهم ﴾. والمراد: قوم نوح، وعاد، وثمود ﴿ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ مثل ظلم أهل مكة ﴿ وَجَعَلْنَا لِمُهْلِكِهِم مِّوْعِدًا ﴾ وضربنا لإهلاكهم وقتاً معلوماً لا يتأخرون عنه، كما ضربنا لأهل مكة يوم بدر. والمهلك: الإهلاك ووقته. وبفتح الميم وكسر اللام: حفص. وبفتحهما: أبو بكر، أي: لوقت هلاكهم، أو لهلاكهم. والموعد: وقت أو مصدر.

• ٦- ﴿ وَإِذَ ﴾ واذكر ﴿إِذَ ﴾ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰلُهُ ﴾ هو يوشع بن نون. وإنّما قيل: فتاه؛ لأنه كان يخدمه، ويتبعه، ويأخذ منه العلم ﴿ لَا أَجْرَتُ ﴾ لا أزال. وقد حذف الخبر لدلالة الحال، والكلام عليه. أمّا الأولى: فلأنها كانت حال سفر. أمّا الثاني: فلأنّ قوله: ﴿ حَقَّ أَبّلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ غاية مضروبة

## أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۞ فَكُمَّا بَكْفَا جَمْعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَةُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا۞

تستدعي ما هي غاية له. فلا بدّ أن يكون المعنى: ﴿لا أبرح﴾ أسير ﴿حتَّى أبلغ مجمع البحرين. وهو المكان الذي وعد فيه موسى لقاء الخضر عليهما السلام \_. وهو ملتقى بحر فارس والروم. وسُمِّي خضراً لأنَّه أينما يصلُّ يخضرٌ ما حوله ﴿ أَوۡ أَمۡضِيَ حُقُبًا﴾ أو: أسير زماناً طويلاً، قيل: ثمانون سنة. رُوي أنّه لمّا ظهر موسى \_عليه السلام \_ على مصر مع بني إسرائيل، واستقرّوا بها بعد هلاك القبط سأل ربّه: أي عبادك أحبّ إليك؟ قال: الذي يذكرني، ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق، ولا يتبع الهوى. قال: فأيّ عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تدلّه على هدى، أو: تردّه عن ردى. فقال: إن كان في عبادك مَن هو أعلم منّي، فدلّني عليه. قال: أعلم منك الخضر. قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. قال: يا ربّ! كيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً في مكتل، فحيث فقدته فهو هناك، فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني. فذهبا يمشيان، فرقد موسى، فاضطرب الحوت، ووقع في البحر، فلما جاء وقت الغداء طلب موسى الحوت، فأخبره فتاه بوقوعه في البحر، فأتيا الصخرة فإذا رجل مُسَجَّى بثوبه، فسلم عليه موسى، فقال: وأنَّى بأرضنا السلام؟! فعرَّفه نفسه ِ. فقال: يا موسى! أنا على علم علَّمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنتَ على علم علّمكه الله لا أعلمه أنا.

71 \_ ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا بَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ﴾ مجمع البحرين ﴿ نَسِيَا حُوتَهُمَا ﴾ أي: نسي أحدهما، وهو يوشع لأنه كان صاحب الزاد، دليله: ﴿ فَإِنِّي نسيت الحوت ﴾ وهو كقولهم: نسوا زادهم، وإنّما ينساه متعهد الزاد. قيل: كان الحوث سمكة علوحة، فنزلا ليلة على شاطىء عين الحياة، ونام موسى. فلمّا أصاب السمكة رُوح الماء وبرده عاشت، ووقعت في الماء ﴿ فَأَتَّغَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَعْرِ ﴾ أي: اتخذ طريقاً له من البرّ إلى البحر ﴿ سَرَيًا ﴾ نصب على المصدر، أي: سرب فيه سرباً، يعني: دخل فيه، واستتر به.

٦٢ ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا ﴾ مجمع البحرين، ثمّ نزلا وقد سارا ما شاء الله ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ لِفَتَـٰلهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَد لَقِيمَا مِن سَفَرِنَا هَلَا انصَبَا ﴾ تعبأ، ولم يتعب، ولا جاع قبل ذلك.

77 - ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ هي موضع الموعد ﴿ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ ﴾ ثم اعتذر فقال: ﴿ وَمَا أَنسَلْنِيهُ ﴾ وبضم الهاء: حفص ﴿ إِلَّا الشَّيْطَانُ ﴾ بإلقاء الخواطر في القلب ﴿ أَنْ أَذَكُرُمُ ﴾ بدل من الهاء في: ﴿ أنسانيه ﴾ أي: وما أنساني ذكره ﴿ إِلَّا الشيطان ﴾ ﴿ وَأَتَّخَذُ سَبِيلَمُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَاً ﴾ وهو أنّ أثره بقي إلى حيث سار.

75 - ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغَ ﴾ نطلب. وبالياء: مكتى. وافقه أبو عمرو، وعلي، ومدني في الوصل. وبغير ياء فيهما غيرهما اتباعاً لخط المصحف. و﴿ ذلك ﴾ إشارة إلى اتخاذه سبيلًا، أي: ﴿ ذلك ﴾ الذي كنّا نطلب؛ لأنّ ذهاب الحوت كان علماً على لقاء الخضر عليه السلام - ﴿ فَارْتَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا ﴾ فرجعا في الطريق الذي جاءا فيه ﴿ قَصَصَا ﴾ يقصّان ﴿ قصصا ﴾ أي: يتبعان آثارهما اتباعاً، قال الزجاج: القصص: اتباع الأثر.

70 ـ ﴿ فَوَجَدَاعَبْدُا مِّنْ عِبَادِنَا ﴾ أي: الخضر راقداً تحت ثوب، أو: جالساً في البحر ﴿ اَلْيَنَهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا ﴾ هي: الوحي والنبوة، أو: العلم، أو: طول الحياة ﴿ وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَا عِلْمًا ﴾ يعني: الإخبار بالغيوب. وقيل: العلم اللدنيّ ما حصل للعبد بطريق الإلهام.

77 ـ ﴿ قَالَ لَهُمُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمَتَ رُشِدًا ﴾ أي: علماً ذا رشد أرشد به في ديني ﴿رَشَداً ﴾ أبو عمرو، وهما لغتان، كالبخل والبخل. وفيه دليلٌ

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا شَ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَز تَجُعُ بِهِ خَبْرا شَ قَالَ سَتَجِدُ فِيَ الْمَا اللهِ عَلَى مَا لَز تَجُعُ بِهِ خَبْرا شَ قَالَ اللهِ اللهُ عَلَى أَمْرا شَ قَالَ فَإِنِ التَّبَعْتَ فِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرا شَ فَا نَطَلَقا حَتَى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِيدَ يَةِ خَرَقَهَا الْمُسَافِيدَ وَكُلُونَ السَّفِيدَةِ خَرَقَهَا اللهُ عَلَى مِنْهُ ذِكْرا شَ فَا نَطِلَقا حَتَى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِيدَ نَةِ خَرَقَهَا الْمُ

على أنّه لا ينبغي لأحدِ أن يتركَ طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته، وأن يتواضع لمن هو أعلم منه.

77 \_ ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي ﴾ (١) وبفتح الياء: حفص. وكذا ما بعده في هذه السورة ﴿ صَبْرًا ﴾ أي: عن الإنكار، والسؤال.

7۸ ـ ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرَ شَحِطُ بِهِ خُبْرًا ﴾ تمييز. نفى استطاعة الصبر معه على وجه التأكيد، وعلل ذلك بأنه يتولى أموراً هي في ظاهرها مناكير. والرجل الصالح لا يتمالك أن يجزعَ إذا رأى ذلك، فكيف إذا كان نبيّاً؟!

79 - ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللّهُ صَابِرًا ﴾ من الصابرين عن الإنكار، والاعتراض
 ﴿ وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ في محل النصب عطف على ﴿ صابراً ﴾ أي: ﴿ ستجدني . . . .
 صابراً ﴾ وغير عاص. أو: هو عطف على ﴿ ستجدني ﴾ ولا محل له .

٧٠ ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي ﴾ بفتح اللام وتشديد النون: مدنيّ، وشاميّ. وبسكون اللام وتخفيف النون: غيرهما. والياء ثابتة فيهما إجماعاً ﴿ عَن شَيْءٍ حَتَى آخَدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ أي: فمن شرط اتباعك لي أنك إذا رأيت مني شيئاً، وقد علمت أنّه صحيح، إلاّ أنّه خفي عليك وجه صحته، فأنكرت في نفسك، ألا تفاتحني بالسؤال، ولا تراجعني فيه؛ حتى أكون أنا الفاتح عليك. وهذا من أدب المتعلّم مع العالم، والمتبوع مع التابع.

٧١ - ﴿ فَٱنطَلَقا حَقَّى إِذَا رَكِبا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَها ﴾ على ساحل البحر يطلبان السفينة، فلمّا ركباها قال أهلها: هما من اللصوص. وقال صاحب السفينة: أرى وجوه الأنبياء، فحملوهما بغير نول، فلمّا لجّجوا(٢) أخذ الخضر الفأس

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: ﴿مَعِيْ﴾. وهي قراءة: نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي. معجم القراءات القرآنية (٣/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) «لججوا»: بلغوا لُجّة البحر، أي: عُرْضه.

قَالَ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْتًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَدَ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴿ فَانَطَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيا عُلَكُمًا فَقَنْلَهُ قَالَ أَقَلَتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِعَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْتًا ثُكُرًا ﴿ قَالَ أَقَلَتُ نَفْسًا زَكِيّةً بُعِيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِنْتَ شَيْتًا ثُكُرًا ﴿ قَالَ أَقَلَلْتَ نَفْسًا زَكِيّةً فَي عَنْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِنْتَ شَيْتًا ثُكُرًا ﴾

فَخْرَقَ السَفَيْنَةَ، بَأَنْ قَلْعِ لُوحِينَ مِنَ الوَاحِهَا مِمَا يَلِي المَاءَ، فَجَعَلَ مُوسَى يَسَدُّ الحَرق بثيابه. ثم ﴿ قَالَ أَخَرَقَتُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾: ﴿لَيْغُرِقَ أَهْلَهَا ﴾: ﴿لَيْغُرِقَ أَهْلَهَا ﴾ حمزة، وعليّ، من: غرق ﴿ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ أتيت شيئًا عظيماً، من: أمِر الأمر: إذا عظم.

٧٧- ﴿ قَالَ ﴾ أي: الخضر ﴿ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ .

٧٧ - فلما رأى موسى أنّ الخرق لا يدخله الماء، ولم يفرّ من السفينة ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِى بِمَا نَسِيتُ ﴾ بالذي نسيته، أو: بشيء نسيته، أو: بنسياني، أراد أنه نسي وصيته، ولا مؤاخذة على الناسي، أو أراد بالنسيان الترك، أي: لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أوّل مرّة ﴿ وَلَا نُوقِقَنِي مِنْ أَمْرِي عُسَرًا ﴾ رهقه: إذا غشيه. وأرهقه إيّاه، أي: ولا تُغشني عسراً من أمري، وهو: اتّباعه إيّاه، أي: ولا تعسّر عليّ متابعتك، ويسّرها عليّ بالإغضاء، وترك المناقشة.

٧٤ ﴿ فَانطَلَقا حَقَّ إِذَا لَقِيَا غُلَما فَقَنَلَمْ ﴾ قيل: ضرب برأسه الحائط. وقيل: أضجعه، ثم ذبحه بالسكين. وإنما قال: ﴿ فقتله ﴾ بالفاء، وقال: ﴿ خرقها بغير فاء؛ لأنّ خرقها جعل جزاء للشرط، وجعل قتله من جملة الشرط معطوفاً عليه والجزاء ﴿ قَالَ أَفَلَتَ نَفْسًا ﴾ وإنّما خولف بينهما؛ لأنّ خرق السفينة لم يتعقّب الركوب، وقد تعقّب القتل لقاء الغلام ﴿ زَكِيّةٌ ﴾ (زاكية): حجازيّ، وأبو عمرو. وهي الطاهرة من الذنوب، إمّا لأنها طاهرة عنده؛ لأنه لم يرها قد أذنبت، أو: لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ أي: لم تقتل نفساً فيقتصّ منها. وعن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: أنّ نجدة الحروريّ كتب إليه: كيف جاز قتله، وقد نهى رسول الله عنها عنهما ـ: أنّ نجدة الحروريّ كتب إليه: علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل! ﴿ لَقَدَ حِنْتَ شَيْتًا علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل! ﴿ لَقَدَ حِنْتَ شَيْتًا علما من الإمر؛ لأنّ قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة. أو: معناه أقل من الإمر؛ لأنّ قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة. أو: معناه

﴿ قَالَ أَلَرُ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْمِ بَعْدَهَا فَلَا تُصَخِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذُرًا ﴿ فَانطَلَقَا حَتَى إِذَا آئِياۤ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَكَخِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذُرًا ﴿ فَا نَظِلَقَا حَتَى إِذَا آئِياۤ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَا اللهُ ال

﴿جئت شيئاً﴾ أنكر من الأوّل؛ لأنّ الخرق يمكن تداركه بالسدّ، ولا يمكن تدارك القتل.

٧٥ ﴿ ﴿ قَالَ أَلَرَ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴾ زاد ﴿ لك ﴾ هنا؛ لأنَّ النكر

٧٦ ﴿ قَالَ إِن سَأَلَنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا ﴾ بعد هذه الكرة، أو: المسألة ﴿ فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴾ أعذرت فيما بيني وبينك في الفراق. و﴿ لدني ﴾ بتخفيف النون: مدني، وأبو بكر.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى (١١٣٠٧).

<sup>(</sup>۲) «الزّتهما»: اضطرتهما، وألجأتهما.

قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِ وَبِيْنِكُ سَأُنِيَتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ الْسَالَسَ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ لَكُمُ وَكُانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا آن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا فَي فَارَدْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا فِي فَأَرْدَنَا أَنْ يُبْدِلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكُوهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا فَيْ

التاء: غيرهم. والتاء في تخذ أصل، كما في تبع. واتخذ: افتعل منه، كاتبع من تبع، وليس من الأخذ في شيء.

٧٨ ﴿ قَالَ هَلَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبِيْنِكَ ﴾ هذه إشارة إلى السؤال الثالث، أي: هذا الاعتراض سبب الفراق، والأصل: ﴿هذا فراقٌ بيني وبينك﴾ وقد قرىء به. فأضيف المصدر إلى الظرف، كما يضاف إلى المفعول به ﴿سَأَنْبِتَكُ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾.

٧٩- ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ قيل: كانت لعشرة إخوة، خسة منهم زمني، وخسة يعملون في البحر ﴿ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِبَهَا ﴾ أجعلها ذات عيب ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ ﴾ أمامهم، أو: خلفهم، وكان طريقهم في رجوعهم عليه، وما كان عندهم خبره، أعلم الله به الخضر، وهو جلندى ﴿ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ وَما كان عندهم خبره، أعلم الله به الخضر، وهو جلندى ﴿ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ وَمَا كَانَ عَندهم خبره، أو: مفعول له. فإن قلت: قوله: ﴿ فأردت أن معيبة تركها. وهو مصدر، أو: مفعول له. فإن قلت: قوله: ﴿ فأردت أن أعيبها ﴾ مسبّب عن خوف الغصب عليها، فكان حقّه أن يتأخر عن السبب، قلت: المراد به التأخير، وإنّما قدّم للعناية.

• ٨- ﴿ وَأَمَّا اَلْفُلَكُ ﴾ وكان اسمه: الحسين ﴿ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا آن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْراً ﴾ عليهما ﴿ وكفراً ﴾ لنعمتهما بعقوقه، وسوء صنيعه، ويُلحق بهما شرّاً وبلاء، أو: يُعديهما بدائه، ويُضلّهما بضلاله، فيرتدّا بسببه. وهو من كلام الخضر. وإنّما خشي الخضر منه ذلك، لأنّه تعالى أعلمه بحاله، وأطلعه على سرّ أمره، وإن كان من قول الله تعالى فمعنى: ﴿ فخشينا ﴾ فعلمنا إن عاش أن يصير سبباً لكفر والديه.

٨١ ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا ﴾ ﴿ يُبَدِّلُهِما ﴾ : مدنيّ، وأبو عمرو ﴿ خَيْرًا مِنهُ وَهُوَا مِن الذنوب ﴿ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ رحمة وعطفاً. و﴿ وَكَاهَ ﴾ وَلَمْ وَعُلْمًا أَنْ يُبْدِلُهُ اللَّهُ عَلَى الذنوب ﴿ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ رحمة وعطفاً. و﴿ وَكَاهَ ﴾

وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَمُ كُنَّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَلَادُ مَنْ اللهُ عَلَىٰهُ وَمَا فَعَلَنْهُ عَلَىٰهُ وَمَا فَعَلَنْهُ عَنْ أَمْرِئَ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا شَيْ

و ﴿ رَحَا﴾ تمييز. رُوي أنّه وُلدت لهما جارية تزوّجها نبيّ، فولدت نبيّاً، أو: سبعين نبيّاً. أو: شاميّ. وهما لغتان.

٨٢ \_ ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ ﴾ أصرم، وصريم ﴿ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ هي: القرية المذكورة ﴿ وَكَاكَ تَعْتَهُ كُنزُّ لَّهُمَا ﴾ أي: لوح من ذهب مكتوب فيه: عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلُّبها بأهلها كيف يطمئنَّ إليها. لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله. أو: مال مدفون من ذهب وفضَّة، أو: صحف فيها علم. والأوّل أظهر. وعن قتادة: أحلّ الكنز لمن قبلنا، وحرّم علينا، وحرّمت الغنيمة. عليهم، وأحلَّت لنا ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا ﴾ قيل: جدُّهما السابع ﴿ صَلِحًا ﴾ ممن يصحبني. وعن الحسين بن عليّ ـ رضي الله عنهما ـ: أنَّه قالَ لبعض الخوارج في كلام جرى بينهما: بِم حفظ الله الغلامين؟ قال: بصلاح أبيهما. قال: فأبي وجدِّي خير منه ﴿ فَأَرَادُ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُّهُمَا ﴾ أي: الحلم ﴿ وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَجُمَةَ﴾ مفعول له، أو: مصدر منصوب بـ «أراد ربّك» لأنّه في معنى رحمهما ﴿ مِّن زَّيِّكُ وَمَا فَعَلْتُهُ ﴾ وما فعلت ما رأيت ﴿ عَنْ أَمْرِى ﴾ عن اجتهادي، وإنَّما فعلته بأمر الله. والهاء تعود إلى الكلّ، أو: إلى الجدار ﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: الأجوبة الثلاثة ﴿ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴾ حذف التاء تخفيفاً. وقد زلَّ أقدام أقوام من الضلال في تفضيل الوليّ على النبيّ. وهو كفر جليّ حيث قالوا: أمر موسى بالتعلُّم من الخضر، وهو وليّ! والجواب: أنَّ الخضر نبيّ، وإن لم يكن ـ كما زعم البعض \_ فهذا ابتلاءٌ في حقّ موسى \_ عليه السلام \_ على أنّ أهل الكتاب يقولون: إنَّ موسى هذا ليس موسى بن عمران، إنَّما هو موسى بن مانان، ومن المحال أن يكون الوليّ وليّاً إلا بإيمانه بالنبيّ، ثمّ يكون النبيّ دون الوليّ! ولا غضاضة في طلب موسى العلم، لأنّ الزيادة في العلم مطلوبة. وإنّما ذكر

## وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَكَيْنِ قُلْ سَأَتَلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا شَيَّ إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِ ٱلأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا شَيَّ الْمُعَسَبَبًا شَيَ

أوّلاً: ﴿فأردت﴾ لأنه إفساد في الظاهر، وهو فعله، وثالثاً: ﴿فأراد ربّك﴾ لأنّه إنعام محض، وغير مقدور البشر، وثانياً: ﴿فأردنا﴾ لأنّه إفساد من حيث الفعل، إنعام من حيث التبديل. وقال الزجاج: معنى: ﴿فأردنا﴾: فأراد الله عز وجل. ومثله في القرآن كثير.

معن في القريرة وكافران اليهود على جهة الامتحان، أو: أبو جهل وأشياعه في في القريرة والميمان، وكافران نمرود وبختنصر. وكان بعد نمرود. وقيل: كان عبداً صالحاً ملكه الله الأرض، وأعطاه العلم والحكمة، وسخّر له النور والظلمة. فإذا سرى يهديه النور من أمامه، وتحوطه الظلمة من ورائه. وقيل: بنيّا، وقيل: ملكاً من الملائكة. وعن عليّ \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: ليس بملك ولا نبيّ، ولكن كان عبداً صالحاً، ضرب على قرنه الأيمن في طاعة الله فمات، ثمّ بعثه الله فضرب على قرنه الأيمن في طاعة الله فمات، ثمّ بعثه الله فضرب على قرنه الأيمن في طاعة الله وفيكم مثله، أراد نفسه. قيل: كان يدعوهم إلى التوحيد، فيقتلونه، فيحييه الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: «سمّي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا» (القرض في وقته قرنان من الناس، أو: لأنه ملك الروم وفارس، أو: الترك انقرض في وقته قرنان من الناس، أو: لأنه ملك الروم وفارس، أو: كان كريم الطرفين أباً وأماً. وكان من الروم ﴿ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ﴾ من ذي القرنين الطرفين أباً وأماً. وكان من الروم ﴿ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ﴾ من ذي القرنين الطرفين أباً وأماً. وكان من الروم ﴿ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ﴾ من ذي القرنين المؤن أباً وأماً. وكان من الروم ﴿ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ﴾ من ذي القرنين المؤن أباً وأماً. وكان من الروم ﴿ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ﴾ من ذي القرنين المؤن أباً وأماً.

٨٤ ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ جعلنا له فيها مكانة، واعتلاء ﴿ وَمَالْيَنَدُ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أراده من أغراضه، ومقاصده في ملكه ﴿ سَبَيًا ﴾ طريقاً موصّلاً إليه.

٨٥ ﴿ فَأَنَّعَ سَبَبًا ﴾ السبب: ما يتوصّل به إلى المقصود من علم، أو: قدرة

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: لم أجده مرفوعاً. (حاشية الكشاف ٢/٧٤٣).

حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْبٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمُا ۚ قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ۞

فأراد بلوغ المغرب ﴿فأتبع سبباً﴾ يوصله إليه حتّى بلغ، وكذلك أراد المشرق فأتبع سبباً، وأراد بلوغ السدّين فأتبع سبباً. ﴿فأتبع﴾ ﴿ثمّ أتبع﴾: كوفيّ، وشاميّ. الباقون بوصل الألف وتشديد التاء. عن الأصمعي: ﴿أتبع﴾ لحق. و﴿اتّبع﴾ اقتفى، وإن لم يلحق.

٨٦ \_ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ ﴾ أي: منتهى العمارة نحو المغرب، وكذا المطلع. قال ﷺ: «بدءُ أمره أنّه وجد في الكتب: أنّ أحد أولاد سام يشرب من عين الحياة فيَخلُد، فجعل يسيرُ في طلبها، والخضر وزيره وابن خالته، فظفر فشرب، ولم يظفر ذو القرنين»(١) ﴿ وَجَدَهَا تَغَرُّبُ فِي عَيْبٍ حَمِثَةٍ ﴾ ذات حمأة، من: حمئت البئر: إذا صارت فيها الحمأة. (حامية): شاميّ، وكوفيّ، غير حفص، بمعنى حارّة. وعن أبي ذرّ: كنتُ رديفَ رسول الله ﷺ على جمل، فرأى الشمس حين غابت، فقال: «أتدري يا أبا ذر أين تغرب هذه؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنهّا تغرب في عين حامية" (٢). وكان ابن عباس ـ رضي الله عنهما \_ عند معاوية فقرأ معاوية: ﴿حامية﴾ فقال ابن عباس: ﴿حمنة﴾ فقال معاوية لعبد الله بن عمرو: كيف تقرؤها؟ فقال: كما يقرأ أمير المؤمنين. ثمّ وجّه إلى كعب الأحبار: كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطين، كذلك نجده في التوراة، فوافق قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ولا تنافي. فجاز أن تكون العين جامعة للوصفين جميعاً ﴿ وَوَجَدَعِندُهَا ﴾ عند تلك العين ﴿ قَوْماً ﴾ عراة من الثياب، لباسهم جلود الصيد، وطعامهم ما لفظ البحر. وكانُّوا كفاراً ﴿ قُلْنَا يَنَا ٱلْفَرَنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا﴾ إن كان نبيًّا فقد أوحى الله إليه بهذا، وإلاَّ فقد أوحى إلى نبيِّ فأمره النبيِّ به، أو: كان إلهاماً. خيّر بين أن يعذَّبهم بالقتل إن أصرّوا على أمرهم، وبين أن يتّخذ فيهم حسناً بإكرامهم، وتعليم

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الدر المنثور (٥/ ٤٤٤ ـ ٤٤٨).

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِبُهُم ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَنَيْعَذِبُهُ عَذَابَا لُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَمُ جَزَآهُ ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَلُمْ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ ثَمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَلَى اَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمَّ نَجْعَل لَهُم مِن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞

الشرائع إن آمنوا أو: التعذيب: القتل، واتخاذ الحسن: الأسر؛ لأنَّه بالنظر إلى القتل إحسان.

٨٧ - ﴿ قَالَ ﴾ ذو الـقرنيـن ﴿ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ﴾ بالقتل ﴿ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ - فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكْرًا ﴾ في القيامة ، يعني : أمّا من دعوته إلى الإسلام فأبى إلا البقاء على الظلم العظيم ، وهو الشرك ، فذاك هو المعذّب في الدارين .

٨٨ ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ﴾ أي: عمل ما يقتضيه الإيمان ﴿ فَلَمُ جَزَاءً الحسنى ﴾ آلحُسنى ﴾ فله جزاء الفعلة الحسنى؛ التي هي كلمة الشهادة ﴿ جزاء الحسنى كوفيّ، غير أبي بكر، أي: فله الفعلة الحسنى جزاء ﴿ وَسَنَقُولُ لَمُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ أي: ذا يسر، أي: لا نأمره بالصعب الشاق، ولكن بالسهل المتيسر من الزكاة، والخراج، وغير ذلك.

٩٩ ، ٩٠ ﴿ ثُمَّ أَنَّعَ سَبَبًا ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ ﴾ هم الزنج ﴿ لَّرَنَجَعَلَ لَهُم مِّن دُونِهَا ﴾ من دون الشمس ﴿ سِتْرًا ﴾ أي: أبنية. عن كعب: أرضهم لا تمسك الأبنية، وبها أسراب، فإذا طلعت الشمس دخلوها، فإذا ارتفع النهار خرجوا إلى معايشهم. أو: الستر: اللباس. عن مجاهد: من لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض.

91 - ﴿ كَنَالِكَ ﴾ أي: أمر ذي القرنين ﴿ كذلك ﴾ ، أي: كما وصفناه ، تعظيماً لأمره ﴿ وَقَدْ أَحَطّنَا بِمَا لَدَيْهِ ﴾ من الجنود ، والآلات ، وأسباب الملك ﴿ خُبُرًا ﴾ نصب على المصدر ؛ لأنّ في ﴿ أحطنا ﴾ معنى : خبرنا . أو : بلغ مطلع الشمس مثل ذلك ، أي : كما بلغ مغربها . أو : تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم ، يعني : أنهم كفرة مثلهم ، وحكمهم مثل حكمهم في تعذيبه لمن بقي منهم على الكفر ، وإحسانه إلى من آمن منهم .

ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاَ ﴿ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرَّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ جَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن جَعْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَامُ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكِنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ

٣٩، ٩٢ - ﴿ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ يَهَ إِذَا بَلِغَ بَيْنَ ٱلسَّدَيْنَ ﴾ بين الجبلين. وهما جبلان؟ سد ذو القرنين ما بينهما. ﴿ السَّدِينَ ﴾ و﴿ سَدّا ﴾ : مكتى، وأبو عمرو، وحفص ﴿ السُّدِينَ ﴾ و﴿ سُدّا ﴾ : حمزة، وعلى . وبضمهما : غيرهم . قيل : ما كان مسدودا خلقة فهو مضموم، وما كان من عمل العباد فهو مفتوح . وانتصب ﴿ بين على أنّه مفعول به لـ ﴿ بلغ ﴾ ، كما انجر بالإضافة في : ﴿ هذا فراق بيني وبينك ﴾ وكما ارتفع في ﴿ لَقَد تَقَطّع بَيّنَكُم ﴾ [الأنعام : ٩٤] لأنّه من الظروف التي تستعمل أسماء وظروفاً . وهذا المكان في منقطع أرض الترك عما يلي المشرق ﴿ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا ﴾ من ورائهما ﴿ قَوْمًا ﴾ هم الترك ﴿ لَا يكادُونَ يَقَقَهُونَ قَوْلًا ﴾ أي : لا يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقة، من إشارة، ونحوها . ﴿ يُنْقِهون ﴾ : حمزة، وعليّ ، أي : لا يفهمون السامع كلامهم ولا يبينونه ؛ لأنّ لغتهم غريبة ، عبولة .

95 \_ ﴿ قَالُواْ يَكُنَا ٱلْقَرَيْتِنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾ هما اسمان أعجميّان بدليل منع الصرف، وهمزهما عاصم فقط، وهما من ولد يافث. أو: يأجوج من الترك، ومأجوج من الجيل، والديلم ﴿ مُقْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ قيل: كانوا يأكلون الناس، وقيل: كانوا يخرجون أيّام الربيع، فلا يتركون شيئاً أخضر إلاّ أكلوه، ولا يابساً إلاّ احتملوه، ولا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه، كلّهم قد على السلاح، وقيل: هم على صنفين، طوال مفرطو الطول، وقصار مفرطو القصر ﴿ فَهَلَ نَجْمُلُ لَكَ خَرَبًا ﴾ (خراجاً): حزة، وعليّ، أي: جعلاً نخرجه من أموالنا، ونظيرهما: النول، والنوال ﴿ عَلَى أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَيَنِهُمْ سَدًا ﴾ .

٩٥ ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِى ﴾ بالإدغام. وبفكه (١) مكي ﴿ فِيهِ رَقِى خَيْرٌ ﴾ أي:
 ما جعلني ﴿ فيه ﴾ مكيناً من كثرة المال، واليسار ﴿ خير ﴾ تما تبذلون لي من

<sup>(</sup>١) أي: فك الإدغام (ما مكَّنني).

فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ َ الْوَنِ زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَقَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواۚ حَقَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِ ٱفْرِغَ عَكَيْسِهِ قِطْـكُرا ۞ فَمَا ٱسْطَلَـعُوَا أَن يَظْهَـرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَلَعُواْ لَهُ نَقْبُ ا۞ قَالَ هَلَا ارْحَمَةٌ مِن رَبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ رَبِّي

الخراج، فلا حاجة لي إليه ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ بفعلة، وصناع يحسنون البناء، والعمل، وبالآلات ﴿ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَيْتَهُمْ رَدَّمًا ﴾ جداراً، أو: حاجزاً حصيناً موثقاً. والردم أكبر من السدّ.

97 ﴿ وَالْوَرْوَرُ الْمُحْلِيدِ وَطع الحديد. والزبرة: القطعة الكبيرة. قيل: حفر الأساس حتى بلغ الماء، وجعل الأساس من الصخر، والنحاس المذاب. والبنيان من زبر الحديد بينها الحطب والفحم، حتى سدّ ما بين الجبلين إلى أعلاهما، ثمّ وضع المنافيخ حتى إذا صارت كالنار صبّ النحاس المذاب على الحديد المحمى، فاختلط، والتصق بعضه ببعضه، وصار جبلاً صَلْداً، وقيل: المحديد المحمى، فاختلط، والتصق بعضه ببعضه، وصار جبلاً صَلْداً، وقيل: بعد ما بين السدّين مئة فرسخ ﴿ حَقَّ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفِينِ ﴾ بفتحتين: جانبي الجبلين؛ لأنهما يتصادفان، أي: يتقابلان. ﴿ الصَّدُفِينِ ﴾ نمتي، وبصري، والصَّدُفين ﴾ : مكيّ، وبصري، وشاميّ. ﴿ الصَّدْفين ﴾ : أبو بكر ﴿ قَالَ اَنفُخُوا ﴾ أي: المنفوخ فيه، وهو الحديد ﴿ مَقَلَ إِذَا جَعَكُمُ ﴾ أي: المنفوخ فيه، وهو الحديد ﴿ فَالَ مَاثُونِ ﴾ أعطوني ﴿ أَفْرِغُ ﴾ أصبّ ﴿ عَلَيْهِ قِطْ رًا ﴾ نحاساً مذاباً، لأنّه يقطر. وهو منصوب بأفرغ، وتقديره: آتوني قطراً أفرغ عليه قطراً، مذاباً، لأنّه يقطر. وهو منصوب بأفرغ، وتقديره: آتوني قطراً أفرغ عليه قطراً، فخذ الأول لدلالة الثاني عليه. ﴿ قال ائتوني ﴾ بوصل الألف: حزة. وإذا ابتدأ كسر الألف، أي: جيئوني.

90 \_ ﴿ فَمَا اَسْطَعُوا ﴾ بحذف التاء للخفّة؛ لأنّ التاء قريبة المخرج من الطاء ﴿ أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ أن يعلوا السدّ ﴿ وَمَا اَسَتَطَعُواْ لَمُ نَقْبًا ﴾ أي لا حيلة لهم فيه من صعود لارتفاعه، ولا نقب لصلابته.

٩٨ ﴿ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّ ﴾ أي: هذا السدّ نعمة من الله، ورحمة على عباده، أو: هذا الإقدار والتمكين من تسويته ﴿ فَإِذَا جَلَّهَ وَعَدُ رَبِّ ﴾ فإذا دنا مجىء يوم

<sup>(</sup>١) «العَمَلة»: جمع العامِل.

جَعَلَمُ دُكَاّةً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًا ﴿ وَرَكَنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِذِ يَمُنُجُ فِي بَعْضٍ وَثَفِخَ فِي الصَّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَمَ يَوْمَهِذِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ۞ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنْهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۞

القيامة، وشارف أن يأتي ﴿ جَعَلَمُ ﴾ أي: السدّ ﴿ ذَكَّاءَ ﴾ (١) أي: مدكوكاً مبسوطاً، مسوّى بالأرض. وكلّ ما انبسط بعد ارتفاع فقد اندكّ. ﴿ دكّاء ﴾: كوفيّ، أي: أرضاً مستوية. ﴿ وَكَانَ وَعَدُرَقِ حَقًا ﴾ آخر قول ذي القرنين.

99 ﴿ وَمَوْرَكُنَا وَ وَجعلنا ﴿ بَعْضَهُم ﴾ بعض الحلق ﴿ يَوْمَ نِوْيَمُ نِي يَعْتِكُ ﴾ يختلط ﴿ فِ اللهِ عَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيُحْدِقُ اللهِ وَيَخْلُقُ اللهِ وَيَخْلُقُ اللهِ وَيَخْلُقُ اللهِ وَيَخْلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرُوي: أنهم يأتون البحر فيشربون ماءه، ويأكلون دوابه، ثمّ يأكلون الشجر، ومن ظفروا به من الناس، ولا يقدرون أن يأتوا مكّة والمدينة وبيت المقدس، ثمّ يبعث الله نَعْفَا ( ) في أقفائهم، فيدخل في آذانهم، فيموتون ﴿ وَنُعَنَ اللهُ اللهُ اللهُ والعقاب. ﴿ فَجَمَعَنَهُم ﴾ أي: جمع الخلائق للثواب والعقاب.

١٠٠ ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَهِ لِ لِلْكَنفِرِينَ عَرَّضًا ﴾ وأظهرناها لهم، فرأوها،
 وشاهدوها.

101 ﴿ اللَّذِينَ كَانَتَ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِى ﴾ عن آياتي التي يُنظر إليها أو: عن القرآن فأذكره بالتعظيم، أو: عن القرآن، وتأمّل معانيه. ﴿ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ مَمّاً ﴾ أي: كانوا صمّاً عنه، إلاّ أنّه أبلغ إذ الأصمّ قد يستطيع السمع إذا صبح به. وهؤلاء كأنّهم أُصْمِيَتْ أسماعهم، فلا استطاعة بهم للسمع.

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط: ﴿ دَكَا ﴾. وهي قراءة: ابن عامر، ونافع، وابن كثير، وأبي عمرو، ويعقوب، وهبيرة عن حفص عن عاصم: ﴿ دَكَاء ﴾ مدوداً. معجم القراءات القرآنية (١٨/٤)، والسبعة في القراءات (ص ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) «النغف»: الدود الأبيض الذي يكون في النوى إذا أُنْقع، أو يكون في أنوف الإبل والغنم.

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِ أَوْلِيَاءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمُ الْكَفْرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

1.۲ ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ الْنَيْخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِ آوَلِيَآ اَيْ اَيْ الْعَفَارِ الْحَفَار اتخاذهم عبادي، يعني: الملائكة وعيسى عليهم السلام أولياء نافعهم !! بئس ما ظنوا. وقيل: ﴿ أَنَ بَصلتها سدّ مسدّ مفعولي ﴿ أَفحسب ﴾. و﴿ عبادي أولياء ﴾ مفعولا ﴿ أَن يَتَخَذُوا ﴾ وهذا أوجه، يعني: أنهم لا يكونون لهم أولياء. ﴿ إِنَّا أَعْدَنَا جَهَنَّم لِلْكَفِينَ نُزُلًا ﴾ هو ما يقام للنزيل، وهو الضيف. ونحوه: ﴿ فَبَشِرَهُ م بِمَذَابِ آلِيمٍ ﴾ [آل عمران: ٢١].

١٠٣ ﴿ قُلْ هَلْ نُلَيِّكُم مِاللَّخْسَرِينَ أَعَنلًا ﴾ «أعمالاً» تمييز. وإنّما جمع \_ والقياس أن
 يكون مفرداً \_ لتنوّع الأهواء. وهم: أهل الكتاب، أو: الرهبان.

١٠٤ ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ ﴾ ضاع وبطل. وهو في محل الرفع، أي: هم
 (الذين﴾ ﴿ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾.

١٠٥ - ﴿ أُولَئِيكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ . فَخَطَتْ أَعَمَالُهُمْ فَلَا ثَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ
 وَزْنَا﴾ فلا يكون لهم عندنا وزن، ومقدار.

1٠٦ - ﴿ ذَالِكَ جَزَاؤُمُ جَهَنَّمُ ﴾ هي عطف بيان لـ: ﴿جزاؤهم ﴾ ﴿ بِمَا كَفَرُواْ وَالتَّخَذُوَّا مَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴾ أي: جزاؤهم جهنّم بكفرهم، واستهزائهم بآيات الله، ورسله.

١٠٧، ١٠٨ ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ ءَامَنُواْ وَعِمَلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمَّ جَنَّتُ ٱلْفِرْوَسِ نُزُلًا ﴿ كَالِينَ عَلَا يَعَالَ : حال ﴿ لَا يَبَغُونَ عَنَهَا حِوَلًا ﴾ حال ﴿ لَا يَبَغُونَ عَنَهَا حِوَلًا ﴾ حال ﴿ لَا يَبَغُونَ عَنَهَا حَوَلًا إلى غيرها، رضاً بما أعطوا. يقال : حال من مكانه حولاً. أي: لا مزيد عليها حتى تنازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهم، وأمانيهم. وهذه غاية الوصف، لأن الإنسانَ في الدنيا في أي نعيم

قُل لَق كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قَبْلَ أَن لَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِي وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ. مَدَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَنْهُكُمْ إِلَنَّهُ وَمَجَلًّا فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۞

كان فهو طامحٌ، ماثل الطرف إلى أرفع منه. أو: المراد: نفي التحوّل، وتأكيد الخلود.

1.9 فنزلت، يعنى: أنّ ذلك خير كثير، ولكنّه قطرة من بحر كلمات الله الله وحكمته وكان البحر مداداً المداد: ما يكتب به، أي: لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان البحر مداداً لها \_ والمراد بالبحر: الجنس \_ ﴿ لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ مَنَلَ أَن نَفَدَ كَلِمَتُ رَقِّ وَلَوْ حِثْنَا بِمِثْلِهِ ﴾ بمثل البحر ﴿ مَدَدًا ﴾ لنفد أيضاً، والكلمات غير نافدة. و ﴿ مَدَدا ﴾ تمييز، نحو: لي مثله رجلًا. والمدد مثل المداد، وهو: ما يمد به. ﴿ ينفد ﴾: حمزة، وعليّ. وقيل: قال حيي بن أخطب: في كتابكم ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِيَّمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا ﴾ [الإسراء: كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩] ثم تقرؤون ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْمِلْمِ إِلّا قَلِيلَا كَالِيلُا ﴾ [الإسراء: ٥٨] فنزلت، يعنى: أنّ ذلك خير كثير، ولكنّه قطرة من بحر كلمات الله.

110 ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشَرٌ مِتَلَكُمْ يُوحَى إِلَى آَنَما إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَمِدَّ أَمَن كَان يَرْجُوا لِقَاء رَبّه، وأن يلقاه لقاء رضا وقبول، أو: فمن كان يخاف سوء لقاء ربّه، والمراد باللقاء: القدوم عليه. وقيل: رؤيته كما هو حقيقة اللفظ، والرجاء على هذا مجرى على حقيقته ﴿ فَلَيْمُمَلُ عَمَلًا صَلِيمًا ﴾ خالصاً، لا يريد به إلا وجه ربّه، ولا يخلط به غيره. وعن يحيى بن معاذ: هو ما لا يُستحى منه ﴿ وَلَا يُشْرِق بِعِبَادَة رَبِّهِ مَلَا أَهُ هو نهى عن الشرك، أو: عن الرياء. قال على الشرك الأصغر؟ قال: «القيوا» (١٠).

قَالَ ﷺ: «من قرأ سورة الكهف فهو معصومٌ ثمانية أيّام من كلّ فتنة تكون. فإن يخرج الدجّال في تلك الثمانية عصمه الله من فتنة الدجّال. ومن قرأ ﴿قَلَ إِنَّمَا أَنَا بِشَرِ مِثْلُكُم يُوحَى إِليَّ﴾ إلى آخرها عند مضجعه كان له نوراً يتلألأ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: أخرجه ابن مردويه، والثعلبي (حاشية الكشاف ٢/ ٧٥١).

من مضجعه إلى مكّة، حشو ذلك النور ملائكة، يصلّون عليه حتّى يقوم عن مضجعه. وإن كان مضجعه بمكّة فتلاها كان له نوراً يتلألأ من مضجعه إلى البيت المعمور، حشو ذلك النور ملائكة، يصلّون عليه، ويستغفرون له حتى ستقظ»(١)(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: أخرجه إسحاق والبزار (حاشية الكشاف ٢/٧٥١).

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهي السقط الذي بدأ من الآية (٣٨) من سورة الرعد.



### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰ فِي الزَّكِيدِ مِ

كَ هيعَصَ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا ۞ إِذْ نَادَعَ رَبَّهُ نِدَآةً خَفِيَّا۞ أَوْ نَادَعَ رَبَّهُ نِدَآةً خَفِيَّا۞ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكْبًا

١ - ﴿ كَهيعَ صَ ﴾ قال السُدّي: هو اسم الله الأعظم. وقيل: هو اسم الله الأعظم. وألى الفتح السورة. قرأ علي ويحيى بكسر الهاء والياء. وهزة بعكسه. وغيرهم بفتحهما.

٢ = ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ ﴾ خبر مبتدأ، أي: هذا ﴿ ذكر ﴾ ﴿ عَبْدَهُ ﴾ مفعول الرحمة ﴿ زَكَرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ ﴾ بالقصر: حزة، وعليّ، وحفص. وهو بدل من ﴿عبده﴾.

٣ \_ ﴿ إِذَ ﴾ ظرف للرحمة ﴿ نَادَى رَبَّهُ نِدَآهٌ خَفِيتًا ﴾ دعاه دعاء سرّاً كما هو المأمور به، وهو أبعدُ عن الرياء، وأقربُ إلى الصفاء. أو: أخفاه لئلا يُلام على طلب الولد في أوان الكبر؛ لأنّه كان ابن خس وسبعين، أو: ثمانين سنة.

٤ - ﴿ قَالَ رَبِ ﴾ هذا تفسير الدعاء. وأصله: يا ربيّ، فحذف حرف النداء والمضاف إليه اختصاراً ﴿ إِنِّ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي ﴾: ضعف. وخصّ العظم لأنّه عمود البدن، وبه قوامه. فإذا وهن تداعى، وتساقطت قوته. ولأنّه أشد ما فيه، وأصلبه، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن. ووحده؛ لأنّ الواحد هو الدالّ على معنى الجنسيّة. والمراد: أنّ هذا الجنس الذي هو العمود والقوام، وأشد ما تركّب منه الجسد قد أصابه الوهن ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَكِيْبًا ﴾ تمييز، أي: فشا في ما تركّب منه الجسد قد أصابه الوهن ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَكِيْبًا ﴾ تمييز، أي: فشا في

### وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآهِ ى

رأسي الشيب، واشتعال النار: إذا تفرّقت في التهابها، وصارت شعلًا. شبّه الشيب بشواظ النار في بياضه، وانتشاره في الشعر، وأخذه منه كلّ مأخذ باشتعال النار. ولا ترى كلاما أفصح من هذا. ألا ترى أنّ أصل الكلام: يا ربّ قد شخت، إذ الشيخوخة تشتملُ على ضعف البدن، وشيب الرأس المتعرّض لهما. وأقوى منه: ضعف بدني، وشاب رأسي، ففيه مزيد التقرير للتفصيل. وأقوى منه: وهنت عظام بدني. ففيه عدولٌ عن التصريح إلى الكناية، فهي أبلغ منه. وأقوى منه: أنا وهنت عظام بدني. وأقوى منه: إني وهنت عظام بدني. وأقوى منه: إنّي وهنت العظام من بدني، ففيه سلوكُ طريقي الإجمال والتفصيل. وأقوى منه: إنَّى وهنت العظام منَّى، ففيه ترك توسيط البدن. وأقوى منه: إنَّي وهن العظم منَّى لشمول الوهن العظام فرداً فرداً، باعتبار ترك جمع العظم إلى الأفراد؛ لصحة حصول وهن المجموع بالبعض دون كلّ فرد فرد. ولهذا تركت الحقيقة في: شاب رأسي إلى أبلّغ، وهي الاستعارة، فحصل: اشتعل شيب رأسي. وأبلغ منه: اشتعل رأسي شيباً لإسناد الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته، وهو الرأس لإفادة شمول اشتعال الرأس. إذ وزان: اشتعل شيب رأسي، واشتعل رأسي شيباً، وزان: اشتعل النار في بيتي، واشتعل بيتى ناراً. والفرق نيّر. ولأن فيه الإجمال والتفصيل كما عرف في طريق التمييز. وأبلغ منه: واشتعل الرأس منّي شيباً لما مرّ. وأبلغ منه: واشتعل الرأس شيباً، ففيه اكتفاءٌ بعلم المخاطب أنَّه رأس زكريًا لقرينة العطف، على: وهن العظم مني ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ ﴾ مصدر مضاف إلى المفعول، أي: بدعائي إيّاك ﴿ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ أي: كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم، سعيداً به، غير شقى فيه. يقال: سعد فلان بحاجته؛ إذا ظفر بها، وشقى: إذا خاب، ولم ينلها. وعن بعضهم: أنَّ محتاجاً سأله، وقال: أنا الذي أحسنت إلىَّ وقت كذا. فقال: مرحباً بمن توسّل بنا إلينا! وقضى حاجته.

٥ ـ ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ﴾ هم عصبته: إخوته، وبنو عمه. وكانوا شرار بني إسرائيل، فخافهم أن يغيّروا الدّين، وألاّ يحسنوا الخلافة على أمّته، فطلب عَقِباً صالحاً من صُلبه، يُقتدى به في إحياء الدين ﴿ مِن وَرَآهِ ى ﴾ بعد موتي. وبالقصر

وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِى مِن لَدُنكَ وَلِيّا ۞ بَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًا ۞ يَنزَكَرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ لَمْ جَعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًا ۞

وفتح الياء كهداي: مكّيّ. وهذا الظرف لا يتعلّق بخفت؛ لأنّ وجود خوفه بعد موته لا يتصوّر. ولكن بمحذوف. أو: بمعنى الولاية في ﴿الموالي﴾، أي: خفت فعل ﴿الموالي﴾ وهو تبديلهم، وسوء خلافتهم ﴿من ورائي﴾. أو: ﴿خفت﴾ الذين يلون الأمر ﴿من ورائي﴾ ﴿ وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾ عقيماً لا تلد ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَدُنك ﴾ اختراعاً منك بلا سبب: لأني وامرأتي لا نصلح للولادة ﴿ وَلِيًّا ﴾ ابناً يلي أمرك بعدي.

7 - ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ ﴾ برفعهما صفة لـ «وليّاً» أي: هب لي ولداً وارثاً منّي العلم، ومن آل يعقوب النبوة. ومعنى وراثة النبوة: أنّه يصلح لأن يوحى إليه، ولم يرد أن نفس النبوة تورث، وبجزمهما: أبو عمرو، وعليّ على أنّه جواب للدعاء. يقال: ورثته، وورثت منه ﴿ مِنْ عَالِي يَعْقُوبَ ﴾ بن إسحاق ﴿ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًا ﴾ مرضيّاً ترضاه، أو: راضياً عنك، وبحكمك. فأجاب الله تعالى دعاءه، وقال:

٧ ﴿ يَكْرَكُ رِبِنَا أَبْنَشِرُكَ بِعُكْمِ آسَمُهُ يَعْيَىٰ ﴾ تولّى الله تسميته تشريفاً له. ﴿ نَشُرُكُ ﴾ بالتخفيف: حمزة ﴿ لَمْ بَخْعَلَ لَلَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ لم يسم أحد بيحيى قبله. وهذا دليلٌ على أنه في موضع الحال جديرٌ بالأثرة. وقيل: مثلاً وشبيها، ولم يكن له مثل في أنّه لم يعص، ولم يهم بمعصية قط، وأنّه ولد بين شيخ وعجوز، وأنّه كان حصوراً.

٨ فلمّا بشّرته الملائكة به ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّ ﴾: كيف ﴿ يَكُونُ لِى غُلَمٌ ﴾ وليس هذا باستبعاد، بل هو استكشاف أنّه بأيّ طريق يكون؟ أيوهب له وهو وامرأته بتلك الحال، أم يحوّلان شابين؟ ﴿ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِيرِيًا ﴾ أي: بلغت عتياً \_ وهو اليبس، والجساوة في المفاصل والعظام، كالعود اليابس \_ من أجل الكبر، والطعن في السنّ العالية. ﴿ عتياً ﴾ و﴿ صِلِيًا ﴾

قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ اَجْعَكُ لِيَ اللهِ سَوِيًا ۞ قَالَ رَبِّ اَجْعَكُ لِيَ اللهِ مَا لَكُ اللهُ ال

[مريم: ٧٠] و﴿ جِثِيًّا﴾ [مريم: ٦٨] و﴿ نُبُكِيًّا ﴾ [مريم: ٥٨] بكسر الأوائل: حمزة، وعليّ، وحفص إلا في ﴿بُكياً﴾.

9 ﴿ قَالَ كَذَلِكَ ﴾ الكاف رفع، أي: الأمر ﴿ كَذَلَكَ ﴾. تصديق له. ثمّ ابتدأ ﴿ قَالَ رَبُّكَ ﴾. أو: نصب بقال. و﴿ ذَلَكَ ﴾ إشارة إلى مبهم يفسره ﴿ هُوَ عَلَىٰ هَيِّنَ ﴾ أي: خلق يحيى من كبيرين سهل ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ ﴾ أوجدتك من قبل يحيى. (خلقناك): حمزة، وعلي ﴿ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ لأنّ المعدوم ليس بشيء.

1 - ﴿ قَالَ رَبِّ اَجْعَل لِي ءَايَةً ﴾ علامة أعرف بها حبل امرأتي ﴿ قَالَ ءَايَتُكُ اللَّا ثُكِلِم النَّاسَ ثُلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾ حال من ضمير ﴿تكلَّم النَّاسَ ثُلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾ حال من ضمير ﴿تكلَّم النَّاسِ اللَّه وأنت سليم سويّ الأعضاء واللسان. يعني: علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه، وأنت سليم الجوارح ما بك خرس، ولا بَكم. ودلّ ذكر الليالي هنا، والأيّام في آل عمران، على أنّ المنع من الكلام استمرّ به ثلاثة أيّام ولياليهنّ، إذ ذكر الأيّام يتناول ما بإزائها من الليالي. وكذا ذكر الليالي يتناول ما بإزائها من الأيّام عرفاً.

١١ ـ ﴿ فَنَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ ﴾ من موضع صلاته. وكانوا ينتظرونه، ولم يقدر أن يتكلّم ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ ﴾ أشار بأصبعه ﴿ أَن سَيِّحُوا ﴾ صلوا، و «أَنْ » هي المفسرة ﴿ بُكُرَةً وَعَشِيًا ﴾ صلاة الفجر، والعصر.

17 ﴿ يَدَيَحَيَى ﴾ أي: وهبنا له يحيى، وقلنا له بعد ولادته وأوانَ الخطاب: ﴿ يَا يَحِيى ﴾ ﴿ خُدِ ٱلْكِتَبُ ﴾ التوراة ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ حال، أي: بجد، واستظهار بالتوفيق والتأييد ﴿ وَمَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمَ ﴾ الحكمة. وهو فهم التوراة، والفقه في الدين ﴿ صَبِيتًا ﴾ حال. قيل: دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبيّ، فقال: ما للعب خُلقنا.

وَحَنَانًا مِن لَدُنًا وَزَكُوْةً وَكَاتَ تَقِيًا آقَ وَبَرُّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَارًا عَصِيتًا آقَ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا آقَ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا آقَ فَاتَخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرَسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلُ لَهَا بَشَرُاسَوِيًا آقَ

17 \_ ﴿ وَحَنَانَا ﴾ شفقة، ورحمة لأبويه وغيرهما. عطفاً على ﴿ الحكم ﴾ ﴿ مِّن لَدُنَّا ﴾ من عندنا ﴿ وَزَكْوَةً ﴾ أي: طهارة وصلاحاً، فلم يعمل بذنب ﴿ وَكَانَ تَقِيًّا ﴾ مسلماً، مطيعاً.

11 ﴿ وَبَرِّلُ بِوَلِدَیْهِ ﴾ بازاً بهما، لا یعصیهما ﴿ وَلَمْ یَكُن جَبَّالًا ﴾ متكبّراً ﴿ عَصِیًا﴾ عاصیاً لربه.

10 \_ ﴿ وَسَلَنَمُ عَلَيْهِ ﴾ أمان من الله له ﴿ يَوْمَ وُلِدَ ﴾ من أن يناله الشيطان ﴿ وَيَوْمَ يَمُوتُ ﴾ من فتاني القبر ﴿ وَيَوْمَ يُبِّعَثُ حَيَّا ﴾ من الفزع الأكبر. قال ابن عيينة: إنها أوحش المواطن.

17 ﴿ وَاَذَكُرُ ﴾ يا محمد ﴿ فِي ٱلْكِنْبِ ﴾ القرآن ﴿ مَرْيَمَ ﴾ ، أي: اقرأ عليهم في القرآن قصة مريم ليقفوا عليها ، ويعلموا ما جرى عليها ﴿ إِذِ ﴾ بدل من ﴿ مريم ﴾ بدل اشتمال؛ إذ الأحيانُ مشتملةٌ على ما فيها . وفيه: أنّ المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذا؛ لوقوع هذه القصة العجيبة فيه ﴿ اَنتَبَذَتَ مِنَ آهَلِها ﴾ بذكر مريم ذكر وقتها هذا؛ لوقوع هذه القصة العجيبة فيه ﴿ اَنتَبَذَتَ مِنَ آهَلِها ﴾ أي: اعتزلت ﴿ مَكَانًا ﴾ ظرف ﴿ شَرِقِيًا ﴾ أي: تخلّت للعبادة في مكان مما يلي شرقي بيت المقدس ، أو: من دارها معتزلة عن الناس . وقيل : قعدت في مشرقه للاغتسال من الحيض .

1٧ - ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا ﴾ جعلت بينها وبين أهلها حجاباً يسترها لتغتسل وراءه ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ جبريل عليه السلام و والإضافة للتشريف. وإنّما سُمِّي روحاً لأنّ الدين يحيا به، وبوحيه ﴿ فَتَمَثَّلُ لَهَا بَشَرُكُ لَهَا بَشُرُكُ اللهُ اللهُ عَنْ أمرد، وضيء الوجه، جعد أي: فتمثل لها جبريل في صورة آدميّ شاب، أمرد، وضيء الوجه، جعد الشعر، ﴿ سَوِيًا ﴾ مستوي الخلق. وإنّما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه، ولا تنفر عنه. ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرت ، ولم تقدر على استماع كلامه.

١٨ ـ ﴿ قَالَتَ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرِّمْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾ أي: إن كان يرجى منك أن تتقى الله، فإني عائدةٌ به منك.

19 - ﴿ قَالَ ﴾ جبريل عليه السلام ﴿ إِنَّمَا آنَاْرَسُولُ رَبِكِ ﴾ أمّنها ممّا خافت، وأخبر أنّه ليس بآدميّ، بل هو رسول من استعاذت به ﴿ لِأَهْبَ لَكِ ﴾ بإذن الله: تعالى. أو: لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في الدرع. (ليهب لك) أي: الله: أبو عمرو، ونافع ﴿ غُلَامًا زَكِيًا ﴾ طاهراً من الذنوب، أو: نامياً على الخير، والبركة.

• ٢- ﴿ قَالَتَ أَنَّ ﴾ كيف ﴿ يَكُونُ لِي غُلَمٌ ﴾ ابن ﴿ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ ﴾ زوج بالنكاح ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا ﴾ فاجرة تبغي الرجال، أي: تطلب الشهوة من أيّ رجل كان. ولا يكون الولد عادة إلا من أحد هذين. والبغي: فعول عند المبرد: «بغوي» فقلبت (١) ، وأدغمت، وكسرت الغين إتباعاً، ولذا لم تلحق تاء التأنيث، كما لم تلحق في: امرأة صبور، وشكور. وعند غيره هي فعيل، ولم تلحقها الهاء ؛ لأنها بمعنى: مفعولة. وإن كانت بمعنى فاعلة، فهو قد يشبّه به مثل: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

٢١- ﴿ قَالَ ﴾ جبريل عليه السلام ﴿ كَذَلِكِ ﴾ الأمر كما قلت: لم يمسسك رجل نكاحاً، أو: سفاحاً ﴿ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ٓ هَيِّنَ ﴾ أي: إعطاء الولد بلا أب علي سهل ﴿ وَلِنَجْعَلَهُ مَايَةً لِلنَّاسِ ﴾ تعليل معلّله معذوف، أي: ﴿ ولنجعله آية للناس ﴾ فعلنا ذلك. أو: هو معطوف على تعليل مضمر، أي: لنبيّن به قدرتنا ﴿ وَرَحْمَةً مِّنَا ﴾ لمن آمن ﴿ ولنجعله آية للناس ﴾ أي: عبرة، وبرهاناً على قدرتنا ﴿ وَرَحْمَةً مِّنَا ﴾ لمن آمن به ﴿ وَكَانَ ﴾ خلق عيسى ﴿ أَمُرا مَقْضِينًا ﴾ مقدراً، مسطوراً في اللوح.

<sup>(</sup>١) أي: الواوياء.

# ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِ مَكَانَا قَصِيتًا ﴿ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتُ يَلْيَتَنِي مِثُ قَبْلَ هَنذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا ﴿ فَالْاَنْهَا فَنَادَ لَهَا مِن مَّغِنْهَا

٢٧ ـ فلمّا اطمأنت إلى قوله، دنا منها، فنفخ في جيب درعها، فوصلت النفخة إلى بطنها ﴿ فَحَمَلَتُهُ ﴾، أي: الموهوب، وكان سنّها: ثلاث عشرة سنة، أو: عشراً، أو: عشرين ﴿ فَانتَبَذَتْ بِهِ ﴾ اعتزلت وهو في بطنها. والجارّ والمجرور في موضع الحال. عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: كانت مدّة الحمل ساعة واحدة كما حملته نبذته. وقيل: ستّة أشهر، وقيل: سبعة أشهر، وقيل: شمته أنه ساعة، وم يعش مولود وضع لثمانية إلاّ عيسى. وقيل: حملته في ساعة، وصور في ساعة، ووضعته في ساعة ﴿ مَكَانَا قَصِيبًا ﴾ بعيداً من أهلها وراء الجبل، وذلك لأنبًا لمّا أحسّت بالحمل هربت من قومها، مخافة اللائمة.

٧٣ ﴿ فَأَجَاءَهَا ﴾ جاء بها، وقيل: ألجأها. وهو منقول من جاء، إلاّ أن استعماله قد تغيّر بعد النقل إلى معنى الإلجاء. ألا تراك لا تقول: جئت المكان، وأجاءنيه زيد ﴿ أَلْمَخَاشُ ﴾ وجع الولادة ﴿ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ أصلها. وكانت يابسة. وكان الوقت شتاء. وتعريفها مشعر بأنهّا كانت نخلة معروفة. وجاز أن يكون التعريف للجنس، أي: جذع هذه الشجرة، كأنّه تعالى أرشدها إلى النخلة ليطعمها منه الرطب؛ لأنّه خُرْسَةُ النفساء، أي: طعامها. ثمّ ﴿ قَالَتُ ﴾ جزعاً ممّا أصابها ﴿ يَلْلَتَنِي مِثُ قَبْلَ هَلَا ﴾ اليوم. مدنيّ، وكوفي \_ غير أبي بكر \_ وغيرهم: بالضمّ. يقال: مات يموت، ومات يمات ﴿ وَكُنتُ نَسْيًا مَنْسِيّا ﴾ شيئاً متروكاً لا يعرف ولا يذكر. بفتح النون: حمزة، وحفص. وبالكسر: غيرهما. ومعناهما واحد، وهو الشيء الذي حقّه أن يطرح، وينسى لحقارته.

٢٤ ﴿ فَنَادَتُهَا مِن تَعْنِهَا ﴾ (١) أي: الذي تحتها. فـ «مَنْ» فاعل، وهو جبريل ـ عليه السلام ـ لأنه ـ عليه السلام ـ لأنه خاطبها من تحت ذيلها. ﴿ مِن تحتها ﴾ مدني وكوفي، سوى أبي بكر، والفاعل خاطبها من تحت ذيلها. ﴿ مِن تحتها ﴾ مدني وكوفي، سوى أبي بكر، والفاعل

 <sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: ﴿مَنْ﴾. وهي قراءة: عاصم، وابن كثير، وابن عامر، وأبي عمرو، وزر، ومجاهد، والجحدري، والحسن، وابن عباس، وشعبة. معجم القراءات القرآنية (٩٩/٤).

#### أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِّىۤ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شَنَقِطَ عَلَيْكِ رُطَبَا جَنِيًّا ۞ فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنَاً

مضمر، وهو عيسى عليه السلام، أو جبريل عليه السلام، والهاء في ﴿تحتها﴾ للنخلة. ولشدّة ما لَقِيَتْ. سُلِّيَتْ بقوله: ﴿ أَلَّا تَخْزَفِى ﴾ لا تهتمي بالوحدة، وعدم الطعام والشراب، ومقالة الناس. و﴿ أن ﴾ بمعنى: أي ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ ﴾ بقربك، أو: تحت أمرك إن أمرته أن يجري جرى، وإن أمرته أن يقف وقف بقربك، أو: تحت أمرك إن أمرته أن يجري جرى، وإن أمرته أن يقف وقف ﴿ سَرِيًا ﴾ نهراً صغيراً. عند الجمهور. وسُئل النبيّ على عن السريّ فقال: «هو الجدول» (١). وعن الحسن: سيّداً كريماً، يعني: عيسى عليه السلام ورُوي أنّ خالد بن صفوان قال له: إنّ العرب تسمّي الجدول سريّاً، فقال الحسن: صدقت. ورجع إلى قوله.

و حبريل السلام - بعقبه الأرض، فظهرت عين ماء عذب، فجرى النهر اليابس، عليهما السلام - بعقبه الأرض، فظهرت عين ماء عذب، فجرى النهر اليابس، فاخضرت النخلة، وأثمرت، وأينعت ثمرتها، فقيل لها: ﴿ وَهُزِّى ﴾ حرّكي ﴿ إِلَيْكِ ﴾ إلى نفسك ﴿ بِعِذْعِ ٱلنَّغْلَةِ ﴾ قال أبو عليّ: الباء زائدة، أي: هزّي جذع النخلة ﴿ شُكَوِّطْ عَلَيْكِ ﴾ بإدغام التاء الأولى في الثانية: مكيّ، ومدنيّ، وشاميّ، وأبو عمرو، وعليّ ، وأبو بكر. والأصل: «تتساقط» بإظهار التاءين. و رساقط ﴾ بفتح التاء والقاف، وطرح التاء الثانية، وتخفيف السين حزة. و يساقط ﴾ بفتح الياء والقاف وتشديد السين: يعقوب، وسهل، وحمّاد و يستقط و يسقط و يَسْقط و يَسْقط و يَسْقط و يَسْقط و يَسْقط، و التاء الناخلة، والياء للجذع فهي تسع قراءات ﴿ رُطَبًا ﴾ تمييز، أو: مفعول به التاء للنخلة، والياء للجذع فهي تسع قراءات ﴿ رُطَبًا ﴾ تمييز، أو: مفعول به على حسب القراءة ﴿ جَنِيًا ﴾ طريّاً. وقالوا: التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت، وقيل: ما للنفساء خير من الرطب، ولا للمريض من العسل.

٢٦ ﴿ فَكُلِي ﴾ من الجنيّ ﴿ وَاَشْرَبِي ﴾ من السريّ ﴿ وَقَرِِّي عَيْنًا ﴾ بالولد الرضيّ. و﴿ عَيْنًا ﴾ تمييز، أي: طيبي نفساً بعيسى، وارفضي عنك ما أحزنك

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الصغير (١/ ٢٤٤).

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْنَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۞ فَأَتَتْ بِهِ. قَوْمَهَا تَعْمِلُمُّ قَالُواْ يَكَمْرْيَكُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْئًا فَرِيَّا ۞ يَتَأُخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَاً سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمْكِ بَغِيًّا ۞

﴿ فَإِمّا ﴾ أصله: إن ما، فضمت إن الشرطية إلى ما، وأدغمت فيها ﴿ تَرَيْنً مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا ﴾ أي: فإن رأيت آدميّاً يسألك عن حالك صمتاً، وإمساكاً عن الكلام. كما يصومون عن الأكل والشرب، وقيل: صياماً حقيقة، وكان صومهم فيه الصمت، فكان التزامهُ التزامهُ التزامهُ وقد نهى رسول الله على عن صوم الصمت، فصار ذلك منسوخاً فينا، وإنّما أمرت أن تنذر السكوت؛ لأنّ عيسى عليه السلام على يكفيها الكلام بما يبرّى، به ساحتها، ولئلا تجادل السفهاء. وفيه أنّ السكوت عن السفيه واجبٌ. وما قُدِع (١) سفيه بمثل الإعراض، ولا أطلِق عنانه بمثل العراض. وإنما أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالإشارة. وقد تسمّى الإشارة كلاماً وقولاً. ألا ترى إلى قول الشاعر في وصف القبور:

وتكلّمــت عـــن أوجــه تبلى . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: كَان وجوب الصمت بعد هذا الكلام. أو: سوّغ لها هذا القدر بالنطق ﴿ فَلَنْ أُكَلِمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾ آدميّاً.

٧٧ ﴿ فَأَتَتْ بِهِ ، بعيسى ﴿ قَوْمَهَا ﴾ بعد ما طهرت من نفاسها ﴿ تَحْمِلُهُ ﴾ حال منها، أي: أقبلت نحوهم حاملة إيّاه، فلمّا رأوه معها ﴿ قَالُواْ يَكُمْ رَبَكُ لَقَدْ حِلْهِ مَنْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

٢٨ ﴿ يَتَأْخَتَ هَنْرُونَ ﴾ وكان أخاها من أبيها، ومن أفضل بني إسرائيل. أو: هو أخو موسى عليهما السلام .. وكانت من أعقابه، وبينهما ألف سنة. وهذا كما يقال: يا أخا همدان! أي: يا واحداً منهم! أو: رجل صالح، أو طالح في زمانها، شبّهوها به في الصلاح، أو: شتموها به ﴿ مَا كَانَ أَبُوكِ ﴾ عمران ﴿ آمْرَا سَوْمِ ﴾ زانيا ﴿ وَمَا كَانَ أَمُكِ ﴾ حنة ﴿ بَغِيًّا ﴾ زانية .

 <sup>(</sup>١) «قدع»: كُفَّ ومُنِع.

فَأَشَارَتْ إِلَيْتُ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ۞ قَالَ إِنِّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَا تَلْنِي ٱلْكِنَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيتًا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا حَصُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَاةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ۞ وَبَرَّا بِوَلِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًا ۞ وَالسَّلَامُ عَلَىَ يَوْمَ وُلِد تُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ۞

٢٩ ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ ﴾ إلى عيسى أن يجيبهم، وذلك أنّ عيسى ـ عليه السلام ـ قال لها: لا تحزني، وأحيلي بالجواب عليّ. وقيل: أمرها جبريل بذلك. ولمّا أشارت إليه غضبوا، وتعجّبوا، و﴿ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ ﴾ حدث، ووجد ﴿ فِي الْمَهْدِ ﴾ المعهود ﴿ صَبِيتًا ﴾ حال.

• ٣- ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللّهِ ﴾ ولمّا أسكت بأمر الله لسانها الناطق، أنطق الله لها اللسان الساكت حتى اعترف بالعبوديّة، وهو ابن أربعين ليلة، أو: ابن يوم. رُوي أنّه أشار بسبابته، وقال بصوت رفيع: ﴿إنّي عبد الله﴾. وفيه ردّ لقول النصارى ﴿ عَاتَلْنِي ٱلْكِنْكِ ﴾ الإنجيل ﴿ وَجَعَلْنِي بَيْتًا ﴾ رُوي عن الحسن: أنّه كان في المهد نبيّاً، وكلامه معجزته. وقيل: معناه: أنّ ذلك سبق في قضائه، أو: جعل الآتى لا محالة كأنّه وجد.

٣١ ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ نقاعاً حيث كنت، أو: مُعلِّماً للخير ﴿ وَأَوْصَنِي ﴾ وأمرني ﴿ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ ﴾ إن ملكت مالاً. وقيل: صدقة الفطر. أو: تطهير البدن. ويحتمل: وأوصاني بأن آمركم ﴿بالصلاة والزكاة ﴾ ﴿ مَا دُمَّتُ حَيَّا ﴾ نصب على الظرف، أي: مدة حياتي.

٣٢-﴿ وَبَـرُّا بِوَلِدَقِ﴾ عطفاً على ﴿مباركا﴾ أي: بارّاً بها، أكرمها، وأعظّمها ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا﴾ متكبّراً ﴿ شَقِيًا﴾ عاقاً.

٣٣- ﴿ وَأَلْسَلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدِتُ ﴾ (يوم) ظرف. والعامل فيه الخبر، وهو: ﴿ علي ﴾ ﴿ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا ﴾ أي: ذلك السلام الموجّه إلى يحيى في المواطن الثلاثة موجّه إلي ؛ إن كان حرف التعريف للعهد. وإن كان للجنس، فالمعنى: وجنس السلام ﴿ علي ﴾ وفيه تعريضٌ باللعنة على أعداء مريم وابنها ؛ لأنّه إذا قال: وجنس السلام علي فقد عرّض بأن ضدّه عليكم، إذ المقام مقام مناكرة وعناد، فكان مَئِنَةً لمثل هذا التعريض.

ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَّمٌ قَوْلَكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَلَّهِ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُم كُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللّهَ رَبِّ وَرَثَبُكُو فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِمْ

٣٤ ﴿ ذَلِكَ ﴾ مبتدأ ﴿ عِيسَى ﴾ خبره ﴿ أَبْنُ مَرْيَمٌ ﴾ نعته ، أو: خبر ثان ، أي: ﴿ ذَلِكَ ﴾ الذي قال: إني عبد الله وكذا وكذا ﴿ عيسى ابن مريم ﴾ لا كما قالت النصارى: إنه إله ، أو: ابن الله! ﴿ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ﴾ كلمة الله . فالقول: الكلمة ، والحقّ: الله . وقيل له : ﴿ كلمة الله ﴾ لأنّه ولد بقوله : كن ، بلا واسطة أب . وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر . أو : خبر مبتدأ محذوف ، أو : بدلٌ . ونصبه : شاميّ ، وعاصم على المدح ﴿ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُفنَ ﴾ يشكّون ، من المرية : الشك . أو : يختلفون من المراء ، فقالت اليهود : ساحر كذاب . وقالت النصارى : ابن الله ، وثالث ثلاثة .

٣٥ ﴿ مَا كَانَ لِلَهِ ﴾ ما ينبغي له ﴿ أَن يَنْخِذُ مِن وَلَدٍ ﴾ جيء بمن لتأكيد النفي ﴿ سُبْحَنَهُ ﴿ فَا يَنْهُ فَا لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (١) ﴿ سُبْحَنَهُ ﴿ فَا يَقُولُ لَهُم كُن فَيَكُونُ ﴾ (١) بالنصب: شاميّ، أي: كما قال لعيسى كن، فكان من غير أب. ومن كان متصفاً بهذا كان منزّها أن يشبه الحيوان الوالد.

٣٦ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعَبُدُوهُ ﴾ بالكسر: شاميّ، وكوفيّ على الابتداء. وهو من كلام عيسى، يعني: كما أنا عبده فأنتم عبيده، وعليّ وعليكم أن نعبده. ومن فتح عطف على ﴿ بالصلاة ﴾ أي: ﴿ وأوصاني بالصلاة وبالزكاة ﴾ وبأنّ ﴿ الله ربّي وربّكم ﴾ أو: علّقه بما بعده، أي: ولأنّ ﴿ الله ربّي وربكم فاعبدوه ﴾ ﴿ هَذَا ﴾ الذي ذكرت ﴿ صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ فاعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً.

٣٧ ﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ ﴾ الحزب: الفرقة المنفردة برأيها عن غيرها. وهم ثلاث فرق: نسطورية، ويعقوبية، وملكانية ﴿ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾ من بين أصحاب عيسى، أو: من بين قومه، أو: من بين الناس. وذلك: أنّ النصارى اختلفوا في عيسى حين رفع، ثم اتفقوا على أن يرجعوا إلى قول ثلاثة، كانوا عندهم

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: ﴿فيكونَ﴾.

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ الْغَالِمُونَ الْغَالِمُ فَي ضَلَّلِ مُّبِينِ ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْمُسْرَةِ إِذْ قَضِى ٱلْأَمَرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

أعلم أهل زمانهم، وهم: يعقوب، ونسطور، وملكاء (١). فقال يعقوب: هو الله هبط إلى الأرض، ثمّ صعد إلى السماء. فقال نسطور: كان ابن الله، أظهره ما شاء، ثمّ رفعه إليه. وقال الثالث: كذبوا، كان عبداً مخلوقاً نبياً، فتبع كلَّ واحد منهم قومٌ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من الأحزاب، إذ الواحد منهم على الحق ﴿ مِن مَشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ هو يوم القيامة، أي: من شهودهم هول الحساب والجزاء في يوم القيامة، أو: من شهادة ذلك اليوم عليهم، وأن تشهد عليهم الملائكة، والأنبياء، وجوارحهم بالكفر. أو: من مكان الشهادة، أو: وقتها. أو: المراد يوم اجتماعهم للتشاور فيه. وجعله يوماً عظيماً لفظاعة ما شهدوا به في عيسى.

٣٨- ﴿ أَسِّعْ يَوْمُ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ الجمهور على أنّ لفظه أمر، ومعناه التعجّب، والله تعالى لا يوصف بالتعجّب. ولكن المراد أنّ إسماعهم وإبصارهم جديرٌ بأن يتعجّب منهما بعد ما كانوا صمّاً عمياً في الدنيا. قال قتادة: إن عموا وصمّوا عن الحقّ في الدنيا، فما أسمعهم وما أبصرهم بالهدى يوم لا ينفعهم! و﴿ بهم ﴾ مرفوع المحلّ على الفاعلية، كأكرم بزيد، فمعناه: كرم زيد جدّاً ﴿ لَكِنِ ٱلظّلالِمُونَ النّومَ ﴾ أقيم الظاهر مقام الضمير أي: لكنهم ﴿ اليوم ﴾ في الدنيا بظلمهم أنفسهم، حيث تركوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم، ووضعوا العبادة في غير موضعها ﴿ في ضَلَالِ ﴾ عن الحق ﴿ مَّينِ ﴾ ظاهر، وهو اعتقادهم عيسى إلها معبوداً مع ظهور آثار الحدث فيه \_ إشعاراً بأن لا ظلم أشدٌ من ظلمهم.

٣٩ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ ﴾ خونهم ﴿ يَوْمَ اَلْمَسْرَةِ ﴾ يوم القيامة؛ لأنّه يقع فيه الندم على ما فات. وفي الحديث: "إذا رأوا منازلهم في الجنّة أن لو آمنوا" (() ﴿ إِذَ ﴾ بدل من يوم الحسرة، أو: ظرف للحسرة، وهو مصدر ﴿ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ فرغ من الحساب، وتصادر الفريقان إلى الجنّة والنار ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ هنا عن الاهتمام

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل المخطوط والفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ ٦٢) وفي الكشاف والقرطبي «ملكان».

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٥٥).

ُوهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَاذَكُرُ فِي ٱلْكِئَابِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ۞

لذلك المقام ﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لا يصدّقون به. و﴿ هم﴾ و﴿ هم ﴾ حالان، أي: وأنذرهم على هذه الحال غافلين، غير مؤمنين.

٤٠ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا ﴾ أي: نتفرّد بالملك والبقاء، عند تعميم الهلك، والفناء. وذكر ﴿ من ﴾ لتغليب العقلاء ﴿ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ بضم الياء وفتح الجيم. وفتح الياء: يعقوب، أي: يردّون فيجازون جزاء وفاقاً.

13 - ﴿ وَاَذَكُرُ ﴾ لقومك ﴿ فِ ٱلْكِنْكِ ﴾ القرآن ﴿ إِبْرَهِيمَ ﴾ قصته مع أبي ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَيْنًا ﴾ بغير همز. وهمزه نافع. قيل: الصادق المستقيم في الأفعال، والصديق: المستقيم في الأحوال، فالصديق من أبنية المبالغة، ونظيره الضحيك.

والمراد: فرط صدقه، وكثرة ما صدّق به من غيوب الله، وآياته، وكتبه، ورسله، أي: كان مصدّقاً لجميع الأنبياء وكتبهم، وكان نبيّاً في نفسه. وهذه الجملة وقعت اعتراضاً بين إبراهيم وبين ما هو بدل منه، وهو:

25 ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ وجاز أن يتعلق ﴿ إِذْ بكان ، أو: بـ ﴿ صديقاً نبيّا ﴾ أي: كان جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاطب أباه بتلك المخاطبات . والمراد بذكر الرسول إيّاه ، وقصّته في الكتاب: أن يتلو ذلك على الناس ، ويبلّغه إياهم ، كقوله ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِبْرَهِيمَ ﴾ [الشعراء: ٦٩] وإلا فالله عز وعلا هو ذاكره ، ومورده في تنزيله ﴿ لِأَبِيهِ يَتَأَبّتِ ﴾ بكسر التاء . وفتحها: ابن عامر . والتاء عوض من ياء الإضافة . ولا يقال : يا أبتي ؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوّض منه ﴿ لِمَ تَعْبَدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ ﴾ المفعول فيهما منستي غير منويّ ، ويجوز أن يقدر ، أي : لا يسمع شيئا ، ولا يبصر شيئا ﴿ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيّا ﴾ يحتمل أن يكون فيهدا أن يكون مفعولاً به من قولك : أغن عني وجهك ، أي : ﴿ شيئا ﴾ من الغنى وأن يكون مفعولاً به من قولك : أغن عني وجهك ، أي : بعد .

يَكَأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِى آَهْدِكَ صِرَطَا سَوِيًّا شَ يَتَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّمْنِ عَصِيًّا شَّ يَتَأَبَّتِ إِنِّى آَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابُ مِّنَ ٱلرَّمْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا شَ

٤٣ - ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ الوحي، أو: معرفة الربّ ﴿ مَا لَمَ يَأْتِكَ ﴾ «ما» في ﴿ مَا لا يسمع ﴾ و﴿ ما لم يأتك ﴾ يجوز أن تكون موصولة، أو: موصوفة ﴿ فَأَتَبِعْنِى أَهْدِكَ ﴾ أرشدك ﴿ صِرَطًا سَوِيًا ﴾ مستقيماً.

٤٤ - ﴿ يَتَأْبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَنَ ﴾ لا تطعه فيما سول من عبادة الصنم. ﴿ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًا ﴾ عاصياً.

23 ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِي أَخَافُ ﴾ قيل: أعلم ﴿ أَن يَمَسَكُ عَذَا بُ مِنَ الرَّمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِينًا ﴾ قريناً في النار تليه ويليك، فانظر في نصيحته أباه كيف راعى المجاملة، والرفق، والخلق الحسن كما أمر. ففي الحديث: «أوحى الله إلى إبراهيم: إنّك خليلي. فحَسِنْ خلقك ولو مع الكفّار، تدخل مداخل الأبرار» ((). فطلب منه أوّلا العلّة في خطابه طلب منبة على تماديه، موقظ لإفراطه وتناهيه؛ لأنّ من يعبد أشرف الخلق منزلة \_وهم الأنبياء \_ كان محكوماً عليه (٢) بالغيّ المبين، فكيف بمن يعبد شجراً، أو حجراً لا يسمع ذكر عابده، ولا يرى هيئات عبادته، ولا يدفع عنه بلاء، ولا يقضي له حاجة؟! ثم ثنّى بدعوته إلى الحق مترققاً به، متلطّفاً، فلم يَسمُ أباه بالجهل المفرط، ولا نفسه بالعلم الفائق، ولكنّه قال: إنّ معي شيئاً من العلم ليس معك، وذا علم الدلالة على الطريق ولكنّه قال: إنّ معي شيئاً من العلم ليس معك، وذا علم الدلالة على الطريق السويّ، فهب أنّي وإيّاك في مسير، وعندي معرفة بالهداية دونك، فاتبعني عصى الرحمن الذي جميع النعم منه، أوقعك في عبادة الصنم، وزيّنها لك، فأنت عابده في الحقيقة. ثمّ ربّع بتخويفه سوء العاقبة، وما يجره ماهو فيه [من التبعة عابده في الحقيقة. ثم ربّع بتخويفه سوء العاقبة، وما يجره ماهو فيه [من التبعة عابده في الحقيقة. ثم ربّع بتخويفه سوء العاقبة، وما يجره ماهو فيه [من التبعة عابده في الحقيقة.

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) مستدرك من المطبوع.

قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ فِي يَتَإِبْرَهِيمٌ لَهِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَكُ وَأَهْجُرْفِ مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ أَلَا أَن عَنْ ءَالِهَ فِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ مَا مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا مَذْعُوثَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَإَدْعُوا رَبِّى عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَقِ شَقِيًّا ﴿

والوبال](١) مع مراعاة الأدب حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق به، وأنّ العذاب لاصق به. بل قال: ﴿أَخَافَ أَن يَمسّكُ عَذَاب﴾ بالتنكير المشعر بالتقليل، كأنه قال: إنّي أخاف أن يصيبك نفّيان \_ قليلٌ \_ من عذاب الرحمن. وجعل ولاية الشيطان و دخوله في جملة أشياعه وأوليائه، أكبر من العذاب، كما أنّ رضوان الله أكبر من الصواب في نفسه. وصدّر كلّ نصيحة بقوله: ﴿يا أَبِتَ ﴾ توسلاً إليه، واستعطافاً، وإشعاراً بوجوب احترام الأب، وإن كان كافراً.

٤٦ ـ فشم ﴿ قَالَ ﴾ آزر توبيخاً : ﴿ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ عَالِهَ فِي يَتَإِبْرَهِيمُ ﴾ أي : أترغب عن عبادتها؟! فناداه باسمه، ولم يقابل ﴿ يا أبت ﴾ بـ «يابنيّ». وقدّم الخبر على المبتدأ؛ لأنّه كان أهم عنده ﴿ لَهِن لَمْ تَنتَهِ ﴾ عن شتم الأصنام ﴿ لَأَرْجُمَنّك ﴾ بالرّجام لأقتلنك بالحجارة، أو : لأضربنك بها حتى تتباعد، أو : لأشتمنك ﴿ وَأَهْجُرْنِ ﴾ عطف على محذوف، يدلّ عليه : ﴿ لأرجمنك ﴾ تقديره : فاحذرني ﴿ وَاهجرني ﴾ ﴿ مَلِيًا ﴾ ظرف، أي : زماناً طويلًا. من : الملاوة .

٤٧ ـ ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ ﴾ سلام توديع، ومتاركة، أو: تقريب، وملاطفة. ولذا وعده بالاستغفار بقوله: ﴿ سَأَسْتَغَفِرُ لَكَ رَفِيۡ ﴾ أي: سأسأل الله أن يجعلك من أهل المغفرة، بأن يهديك للإسلام ﴿ إِنَّكُمْ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ ملطفاً بعموم النعم، أو: رحيماً، أو: مكرّماً. والحفاوة: الرأفة، والكرامة.

٤٨ - ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ ﴾ أراد بالاعتزال: المهاجرة من أرض بابل إلى الشام.
 ﴿ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ أي: ما تعبدون من أصنامكم ﴿ وَأَدْعُوا ﴾ وأعبد
 ﴿ رَبّي ﴾. ثمّ قال تواضعاً، وهضماً للنفس، ومعرّضاً بشقاوتهم بدعاء آلهتم:
 ﴿ عَسَىٰ آلًا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبّي شَقِيًّا ﴾ أي: كما شقيتم أنتم بعبادة الأصنام.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.

فَلَمَّا أَعَّزَلَهُمُّمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتُ ا ﴿
وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِلْقٍ عَلِيْتًا ﴿ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَىًّ إِنْكُمْ كَانَ مُحْلَفًا وَكُانَ رَسُولًا نِبِيًا ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ غِمَيًا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمِن لَكُمْ كَانَ مُحْلَف وَقَرَّبَنَهُ غِمَيًا ﴾
وَوَهَبْنَا لَمُ مِن رَّحْمَلِنَا آخَاهُ هَدُونَ نِبِيًا ﴿

٤٩ ﴿ فَلَمَّا أَعَرَفَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ فلما اعتزل الكفّار، ومعبودهم ﴿ وَهَبَّنَا لَهُ إِسْحَقَ ﴾ ولداً ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ نافلة ليستأنس بهما ﴿ وَكُلّا ﴾ أي: وكل واحد منهما ﴿ جَمَلْنَا نَبِيتًا ﴾، أي: لمّا ترك الكفّار الفجّار لوجهه؛ عوضه أولاداً مؤمنين، أنبياء.

• ٥ - ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْلِنَا﴾ هي: المال، والولد ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ ﴾ ثناء حسناً، وهو: الصلاة على إبراهيم، وآل إبراهيم في الصلوات. وعبر باللسان عمّا يوجد باللسان، كما عبر باليد عمّا يطلق باليد، وهي: العطيّة ﴿ عَلِيّتُ ا ﴾ رفيعاً، مشهوراً.

01 - ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ مُوسَىٰ إِنَّهُمْ كَانَ مُخْلَصًا ﴾ كوفي، غير المفضل، أي: أخلصه الله، واصطفاه و﴿ خلِصا ﴾ غيرهم، أي: أخلص هو العبادة لله تعالى، فهو مخلص بما له من السعادة بأصل الفطرة، مخلص فيما عليه من العبادة بصدق الهمّة ﴿ وَكَانَ رَسُّولًا يَّبِيًا ﴾ فالرسول الذي معه كتاب من الأنبياء. والنبيّ: الذي ينبىء عن الله ـ عز وجل ـ وإن لم يكن معه كتاب كيوشع.

٧٥ - ﴿ وَنَكَيْنَهُ ﴾ دعوناه، وكلّمناه ليلة الجمعة ﴿ مِن جَانِ الطُّورِ ﴾ هو جبل بين مصر ومدين ﴿ الْأَيْمَنِ ﴾ من اليمين، أي: من ناحيته اليمنى. والجمهور على أنّ المراد: أيمن موسى ـ عليه السلام ـ لأنّ الجبل لا يمين له. والمعنى: أنّه حين أقبل من مدين يريد مصر، نودي من الشجرة، وكانت في جانب الجبل على يمين موسى ـ عليه السلام ـ ﴿ وَقَرَّبَتُهُ ﴾ تقريب منزلة ومكانة، دون منزل ومكان ﴿ فِعَيًا ﴾ حال، أي: مناجياً، كنديم بمعنى: منادم.

٥٣ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْدِناً ﴾ من أجل رحمتنا، وترؤفنا عليه ﴿ أَخَاهُ ﴾ مفعول ﴿ هَنُونَ ﴾ بدل منه ﴿ نَبِيًا ﴾ حال، أي: وهبنا له نبوة أخيه، وإلا فهارون كان أكبر سنّا منه.

وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُمْ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُمُ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِهِ. مَرْضِيًّا ۞ وَٱذَكُرْ فِ ٱلْكِنَابِ إِذْرِيِسُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞

١٥٠ ﴿ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ ﴾ هو ابن إبراهيم في الأصح ﴿ إِنَّهُمْ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ وافيه، وعد رجلًا أن يقيم مكانه حتى يعود إليه، فانتظره سنة في مكانه حتى عاد. وناهيك أنّه وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى. وقيل: لم يعد ربّه موعداً إلا أنجزه. وإنّما خصّه بصدق الوعد \_ وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء \_ تشريفاً له، ولأنّه المشهور من خصاله ﴿ وَكَانَ رَسُولًا ﴾ إلى جرهم ﴿ نَبِياً ﴾ غيراً منذراً.

٥٥ \_ ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهَلَهُ ﴾ أمّته؛ لأنّ النبيّ أبو أمّته، وأهل بيته. وفيه دليلٌ على أنّه لم يداهنْ غيره ﴿ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ ﴾ يحتمل أنّه إنّما خصّت هاتان العبادات البدنية، والماليّة ﴿ وَكَانَ عِندَ رَقِهِ مَرْضِيًّا ﴾ قرىء: (مرضوآ) على الأصل.

70 - ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْكِ إِدْرِيسَ ﴾ هو أخنوخ، أوّل مرسل بعد آدم ـ عليه السلام ـ وأوّل من خطّ بالقلم، وخاط اللباس، ونظر في علم النجوم والحساب، واتخذ الموازين، والمكاييل، والأسلحة، فقاتل بني قابيل. وقولهم: سُمّي به لكثرة دراسته كتاب الله، لا يصح؛ لأنه لو كان (إفعيلاً) من الدرس، لم يكن فيه إلا سبب واحد، وهو العلميّة، وكان منصرفاً، فامتناعه من الصرف دليلُ العجمة ﴿ إِنَّهُ كَانَصِدِيقاً نَبِياً ﴾ أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة.

٧٥ \_ ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ هو شرف النبق والزلفى عند الله. وقيل: معناه: رفعته الملائكة إلى السماء الرابعة. وقد رآه النبق على ليلة المعراج فيها. وعن الحسن: إلى الجنّة، لا شيء أعلى من الجنّة. وذلك: أنّه حبّب لكثرة عبادته إلى الملائكة، فقال لملك الموت: أذقني الموت يهنْ عليّ، ففعل ذلك بإذن الله فحيي. وقال: أدخلني الجنّة أزدد رغبة، ففعل وقال: أدخلني الجنّة أزدد رغبة، ففعل وقال له: أخرج، فقال: قد ذقتُ الموت، ووردت النار، فما أنا بخارج من الجنة، فقال الله عز وجل: بإذني فعل، وبإذني دخل، فَدَعُل، فَدَكُم فَدَعُل، فَدَعُل الله فَدَعُل، فَدَعُل

أُوْلَيَهِكَ الَّذِينَ آنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجِ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَا ۚ إِذَا ثُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ الرَّحْمَنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَثِكِيًا ۩ ۞ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَتِ

٨٥ ـ ﴿ أُوْلَئِكَ ﴾ إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس ﴿ الَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ ﴾ "مِن" للبيان؛ لأن جميع الأنبياء مُنعم عليهم ﴿ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ﴾ «مِن» للتبعيض. وكان إدريس من ذريّة آدم لقربه منه؛ لأنّه جدّ أبي نوح ﴿ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ﴾ إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح؛ لأنه من ولد سام بن نوح ﴿ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ ﴾ إسماعيل وإسحاق ويعقوبُ ﴿ وَٳسْرَهَ بِلَ ﴾ أي: ومن ذريّة إسرائيل، أي: يعقوب وهم: موسى، وهارون، وزكريّا، ويحيى، وعيسى؛ لأنّ مريم من ذريته ﴿ وَمِتَّنَّ ﴾ يحتمل العطف على ﴿من ﴾ الأولى، والثانية ﴿ هَدَيْنَا﴾ لمحاسن الإسلام ﴿ وَأَجْنَبَيْنَا ﴾ من الأنام، أو: لشرح الشريعة، وكشف الحقيقة ﴿ إِنَا نُنْكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَانِ ﴾ أي: إذا تليت عليهم كتب الله المنزلة. وهو كلام مستأنف إن جعلت ﴿الذين﴾ خبراً لـ ﴿أُولئك﴾، وإن جعلته صفة له كان خبراً. ﴿يتلى﴾ بالياء: قتيبة؛ لوجود الفاصل، مع أنّ التأنيث غير حقيقي ﴿خَرُواْ سُجَّدًا﴾ سقطوا على وجوههم ساجدين، رغبةً ﴿ وَيُكِيًّا ﴾ باكين رهبة. جمع باك، كسجود، وقعود، في جمع: ساجد، وقاعد. في الحديث: «اتلوا القرآن، وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا»(١). وعن صالح المريّ: قرأتُ القرآن على رسول الله ﷺ في المنام، فقال لي: يا صالح هذه القراءة، فأين البكاء؟ ويقول في سجدة التلاوة: سبحان ربي الأعلى، ثلاثاً.

٩٥ ﴿ فَالَفَ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ فجاء من بعد هؤلاء المفضّلين ﴿ خَلْفٌ ﴾ أولاد سوء. وبفتح اللام: لعقب الخير. عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: هم اليهود ﴿ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ ﴾ تركوا الصلاة المفروضة ﴿ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوتِ ﴾ ملاذ النفوس. وعن علي \_ رضي الله عنه \_: من بنى الشديد، وركب المنظور، ولبس

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۱۷۵) وأبو داود (۱٤٧٠) وابن ماجه (۱۳۳۷) والدارمي (۱/ ۳٤۹).

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۞ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ وِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُمُ مَأْنِيًّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَا ۚ

المشهور. وعن قتادة: هو في هذه الأمة ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ جزاء غيّ. وكلّ شرّ عند العرب: غيّ، وكلّ خير: رشاد. وعن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم ـ: هو واد في جهنّم أعدّ للمصرّ على الزنى، وشرب الخمر، وأكل الربا، والعاق، وشاهد الزور.

٦٠ ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ رجع عن كفره ﴿ وَءَامَنَ ﴾ بشرطه ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ بعد إيمانه ﴿ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ لَلْجُنَةَ ﴾ (١) بضم الياء وفتح الخاء: مكّي، وبصريّ، وأبو بكر ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴾ أي: ولا ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم، ولا يمنعونه، بل يضاعف لهم. أو: ولا يظلمون شيئاً من الظلم.

71 ﴿ جَنَّتِ ﴾ بدل من ﴿ الجنة ﴾ لأن الجنة تشتمل على ﴿ جنّات عدن ﴾ لأنها جنس، أو: نصب على المدح ﴿ عَدْنِ ﴾ معرفة؛ لأنه علم لمعنى العدن، وهو: الإقامة. أو: علم لأرض الجنة لكونها مكان إقامة ﴿ اَلَّتِي وَعَدَ الرَّحَنَ عِبَادَهُ ﴾ أي: ﴿ عباده ﴾ التائبين المؤمنين؛ الذين يعملون الصالحات؛ كما سبق ذكرهم، ولأنّه أضافهم إليه، وهو للاختصاص، وهؤلاء أهل الاختصاص ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾ أي: وعدها وهي غائبة عنهم، غير حاضرة. أو: غائبون عنها، لا يشاهدونها ﴿ إِنَّهُ ﴾ ضمير الشأن، أو: ضمير الرحمن ﴿ كَانَ وَعَدُمُ ﴾ أي: موعوده، وهو: الجنّة ﴿ مَأَنِيًّا ﴾ أي: هم يأتونها.

77 ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا ﴾ في الجنة ﴿ لَغُوّا ﴾ فحشاً، أو كذباً، أو مالا طائل تحته من الكلام، وهو: المطروح منه. وفيه تنبيه على وجوب تجنب اللغو واتقائه، حيث نزّه الله عنه داره التي لا تكليف فيها ﴿ إِلَّا سَلَماً ﴾ أي: لكن يسمعون سلاماً من الملائكة، أو: من بعضهم على بعض. أو: لا يسمعون فيها إلا قولاً يسلمون فيه من العيب والنقيصة، فهو استثناء منقطع عند الجمهور. وقيل:

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: ﴿يُدْخَلُونَ﴾.

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ وَلَكَ الْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَئَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُمْ مَا بَكِينَ آيَّدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَلَكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَشِيًا ﴾ وَمَا بَيْنَ مَنْ اللَّهُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَشِيًا ﴾ وَمَا بَيْنَهُمَا

معنى السلامة، كان ظاهره من باب اللغو: وفضول الحديث، لولا ما فيه من فائدة بالسلامة، كان ظاهره من باب اللغو: وفضول الحديث، لولا ما فيه من فائدة الإكرام ﴿ وَلَمْ مُرِزَقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ أي: يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار من الدنيا، إذ لا ليل ولا نهار ثَمّ؛ لأنهم في النور أبداً، وإنّما يعرفون مقدار النهار برفع الحجب، ومقدار الليل بإرخائها. والرزق بالبكرة والعشيّ أفضل العيش عند العرب، فوصف الله جنته بذلك. وقيل: أراد: دوام الرزق، كما تقول: أنا عند فلان بكرة وعشيّاً، تريد: الدوام.

٦٣ ﴿ وَلَكَ ٱلْمَنَةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ أي: نجعلها ميراث أعمالهم، يعني: ثمرتها وعاقبتها. وقيل: يرثون المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا؛ لأنّ الكفر موت حكماً ﴿ مَن كَانَ تَقِيّاً ﴾ عن الشرك.

75 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنّ النبي ﷺ قال: "يا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟" فنزل: ﴿ وَمَا نَنَكُنُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ (١) والتنزّل على معنيين: معنى: النزول على مهل، ومعنى: النزول على الإطلاق، والأوّل أليق هنا، يعني: أنّ نزولنا في الأحايين وقتاً غبّ وقت ليس إلاّ بأمر الله ﴿ لَهُ مَا بَكِينَ أَيَّدِينَا وَمَا خَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ أي: له ما قدّامنا، وما خلفنا من الأماكن، وما نحن فيها، فلا نتمالك أن ننتقل من مكان إلاّ بأمر الملك ومشيئته، وهو الحافظ العالم بكلّ حركة وسكون، وما يحدث من الأحوال، لا تجوز عليه الغفلة والنسيان، فأنّى لنا أن نتقلّب في ملكوته إلا إذا أذن لنا فيه؟!

٦٥ ـ ﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ بدل من ﴿ رَبُّك ﴾ . أو: خبر مبتدأ عذوف، أي: هو ﴿ رَبِّ السموات والأرض ﴾ ثمّ قال لرسوله: لما عرفت أنّه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٥٥).

### فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرَ لِعِبَكَدَتِهِ مِنْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَهِ ذَا مَا مِثُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أَوَلَا يَذَكُرُ ٱلْإِنسَانُ

متصف بهذه الصفات ﴿ فَأَعَبُدُهُ ﴾ فاثبت على عبادته، ﴿ وَأَصْطَيْرَ لِعِبْلَدِهِ ﴾ أي: اصطبر على مكافأة الحسود لعبادة المعبود، واصطبر على المشاق لأجل عبادة الحلاق، أي: لتتمكن من الإتيان بها ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَمُ سَمِيًّا ﴾ شبيها، ومثلاً، أو: هل يسمّى أحد باسم الله غيره؟ لأنّه مخصوص بالمعبود بالحق، أي: إذا صحّ أن لا معبود يوجّه إليه العباد العبادة إلا هو وحده؛ لم يكن بد من عبادته، والاصطبار على مشاقها.

77 ـ تهافت أيّ بن خلف عظماً، وقال: أنبعث بعد ما صرنا كذا؟ فنزل: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنكُنُ أَوِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴾ (١) والعامل في ﴿ إذا ﴾ ما دلّ عليه الكلام، وهو أبعث، أي: إذ ما مثّ أبعث. وانتصابه بـ ﴿ أُخرِج ﴾ ممتنع؛ لأنّ ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلها، فلا تقول: اليوم لزيد قائم. ولاحم الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال، وتؤكّد مضمون الجملة، فلما جامعت حرف الاستقبال خلصت للتوكيد، واضمحل معنى الحال. و﴿ ما ﴾ في إذا ما ﴾ للتوكيد أيضاً، فكأنّه قال: أحقاً أنّا سنخرج من القبور أحياء حين يتمكن فينا الموت والهلاك؟ على وجه الاستنكار والاستبعاد. وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار مِنْ قِبَل: أنّ ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة، ومنه جاء إنكارهم.

77 ﴿ أَوَلاَ يَذَكُرُ ٱلْإِنْسَنُ ﴾ خفيف: شاميّ، نافع، وعاصم، من: الذكر. والسائر: بتشديد الذال والكاف، وأصله ﴿ يتذكّر ﴾ كقراءة أبيّ، فأدغمت التاء في الذال، أي: أولا يتدبر؟ والواو عطفت ﴿ لا يذكر ﴾ على ﴿ يقول ﴾ ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف، يعني: أيقول ذلك ولا يتذكّر حال النشأة الأولى حتى لا ينكر النشأة الأخرى؟ فإنّ تلك أدلّ على قدرة الخالق، حيث أخرج الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجود، وأما الثانية:

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص ٢٠٤).

#### أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَيِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّينطِينَ ثُمَّ لَتُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثَمَّ لَنَنزِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّخَيْنِ عِنِيًّا ﴿

فليس فيها إلاّ تأليف الأجزاء الموجودة، وردّها إلى ما كانت عليه مجموعة بعد التفريق ﴿ أَنَّا خَلَقَنَّهُ مِن قَبْلُ الْحَالَة التي هو فيها، وهي حالة بقائه ﴿ وَلَتَر يَكُ شَيَّنًا ﴾ هو دليل على ما بيّنًا، وعلى أنّ المعدوم ليس بشيء، خلافاً للمعتزلة.

7۸ - ﴿ فَوَرَقِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ ﴾ أي: الكفّار المنكرين للبعث ﴿ وَالشَّيَطِينَ ﴾ الواو للعطف. وبمعنى مع أوقع، أي: يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم، يقرن كلّ كافر مع شيطان في سلسلة. وفي إقسام الله باسمه مضافاً إلى رسوله تفخيم لشأن رسوله ﴿ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّم جِثِيًّا ﴾ حال، جمع جاث، أي: بارك على الركب. ووزنه فعول؛ لأنّ أصله جثوو، كسجود وساجد، أي: يعتلون من المحشر إلى شاطىء جهنّم عتلاً على حالهم؛ التي كانوا عليها في الموقف جثاة على ركبهم غير مشاة على أقدامهم.

79 - ﴿ أُمُّ لَنَفِعَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ﴾ طائفة شاعت \_ أي: تبعت \_ غاوياً من الغواة ﴿ أَيُّهُمُ أَشَدُّعَلَى الرِّمْنِ عِنِياً ﴾ جراءة ، أو فجوراً ، أي: لنخرجن من كلّ طائفة من طوائف الغيّ أعتاهم فأعتاهم ، فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب ، نقدّم أولاهم بالعذاب فأولاهم . وقيل: المراد بأشدهم عتياً: الرؤساء؛ لتضاعف جرمهم ؛ بكونهم ضُلالاً ومضلين . قال سيبويه : ﴿ أَيّهم ، مبنيّ على الضمّ لسقوط صدر الجملة التي هي صلته ، وهو «هو» من ﴿ أَشَد ﴾ حتي لوجيء به لأعرب بالنصب . وقيل : أيّهم هو أشد ، وهذا لأنّ الصلة توضح الموصول وتبيّنه ، كما أنّ المضاف إليه يوضح المضاف ، ويخصّه . فكما أنّ حذف المضاف إليه في ﴿ من قبل ﴾ يوجب بناء المضاف ، وجب أن يكون حذف المضاف إليه في ﴿ من قبل ﴾ يوجب بناء المضاف ، وجب أن يكون الخليل : هي معربة . وهي مبتدأ ، و﴿ أَشَد ﴾ خبره . وهو رفعٌ على الحكاية ، وعوز النزع واقعاً على ﴿ من كلّ شيعة » كقوله : ﴿ وَوَهَبّنا لَمُمْ مِن رَحْمَلِنا ﴾ أن يكون النزع واقعاً على ﴿ من كلّ شيعة » كقوله : ﴿ وَوَهَبّنا لَمُمْ مِن رَحْمَلِنا ﴾ أن يكون النزع واقعاً على ﴿ من كلّ شيعة » كقوله : ﴿ وَوَهَبّنا لَمُمْ مِن رَحْمَلِنا ﴾ [مريم : ٥] أي : لننزعن بعض كلّ شيعة ، وكانّ قائلاً قال : من هم ؟ فقيل : [مريم : ٥] أي : لننزعن بعض كلّ شيعة ، وكانّ قائلاً قال : من هم ؟ فقيل : [مريم : ٥] أي : لننزعن بعض كلّ شيعة ، وكانّ قائلاً قال : من هم ؟ فقيل :

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُرْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۞

أيِّهم أشدُّ عتيًّا. و﴿على﴾ يتعلُّق بأفعل، أي: عتوَّهم أشدُّ على الرحمن.

٧٠ ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ مِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا﴾ أحق بالنار ﴿ صِلِيًّا﴾ تمييز، أي: دخولاً.
 والباء تتعلّق بـ «أولى».

٧١\_﴿ وَإِن مِّنكُمْ ﴾ أحد ﴿ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ داخلها. والمراد: النار. والورود: الدخول عند عليّ وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ. وعليه جمهور أهل السنة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّـارَ ﴾ [هود: ٩٨] وَلَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَوْ كَانَ هَٰتُؤُلِّكَهِ ءَالِهَاةُ مَّا وَرَدُوهِا﴾ [الأنبياء: ٩٩] ولقوله: ﴿ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ﴾ [مريم: ٧٧] إذ النجاة إنَّما تكون بعد الدخول، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الورود: الدخول، لا يبقى برّ ولا فاجر إلاّ دخلها، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم»(١). و«تقول النار للمؤمن: جزيا مؤمن؛ فإنّ نورك أطفأ لَهبي ١٤٠١). وقيل: الورود بمعنى الدخول؛ لكنّه يختصّ بالكفّار؛ لقراءة ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: (وإن منهم) وتحمل القراءة المشهورة على الالتفات. وعن عبد الله: الورود: الحضور، لقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَكَ ﴾ [القصص: ٢٣] وقوله: ﴿ أُوْلِكَيْكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١]. وأجيب عنه بأن المراد: عن عذابها. وعن الحسن وقتادة: الورود: المرور على الصراط؛ لأنّ الصراط ممدود عليها، فيسلم أهل الجنّة، ويتقاذف أهل النار. وعن مجاهد: ورود المؤمن النار: وهو مسّ الحمّى جسده في الدنيا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحمى حظّ كلّ مؤمن من النار»(٣). وقال رجل من الصحابة لآخر: أيقنت بالورود؟ قال: نعم. قال: وأيقنت بالصدر؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ وفيم التثاقل؟ ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾ أي: كان ورودهم واجباً

<sup>(</sup>١) ﴿ رواه أحمد (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (١٠/ ٣٦٠) والديلمي في الفردوس (٢٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البزار كما في كشف الأستار (٧٦٥).

ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ وَإِذَا ثُنَالَ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُوْ ٱهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِن اللَّهِ مَا أَشَانُ وَرِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَخْسَنُ نَدِيًا ﴿ وَهُمْ آخْسَنُ أَثَنُا وَرِهُ يَا ﴿ وَهُمْ الْحَسَنُ الْتَنَا وَرَهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا أَخْسَنُ أَثَنُا وَرِهُ مَا ﴿ وَهُمْ اللَّهُ اللَّ

كائناً محكوماً به. والحتم: مصدر حتم الأمر؛ إذا أوجبه، فسمّي به الموجب، كقولهم: ضرب الأمير.

٧٧- ﴿ ثُمَّ نُنَجِى ﴾ وعلي: بالتخفيف ﴿ الَّذِينَ اتَّقُوا ﴾ عن الشرك، وهم المؤمنون ﴿ وَنَذَرُ الطَّلِمِينَ فِيهَا جِئِنًا ﴾ فيه دليلٌ على دخول الكلّ ؛ لأنّه قال: ﴿ ونذر ﴾ ولم يقل: وندخل. والمذهب أنّ صاحب الكبيرة قد يعاقب بقدر ذنبه، ثمّ ينجو لا محالة، وقالت المرجئة الخبيثة: لا يعاقب؛ لأنّ المعصية لا تضرّ مع الإسلام عندهم. وقالت المعتزلة: يخلّد.

٧٧- ﴿ وَإِذَا نُتَلَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنا ﴾ أي: القرآن ﴿ بَيِّنَتِ ﴾ ظاهرات الإعجاز أو حججاً وبراهين ـ حال مؤكّدة ؛ كقوله : ﴿ وَهُو الْحَقُّ مُصَدِقًا ﴾ [البقرة : ٩١] إذ آيات الله لا تكون إلا واضحة وحججاً \_ ﴿ قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: مشركو قريش ، وقد رجّلوا شعورهم ، وتكلّفوا في زيّهم ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ للفقراء ، ورؤوسهم شعثة ، وثيابهم خشنة ﴿ أَيُّ الفَيِهَيْنِ ﴾ نحن أم أنتم ﴿ خَيْرٌ مُقَامًا ﴾ بالفتح ـ وهو موضع القيام . والمراد : المكان ، والمسكن . وبالضم : مكي ، وهو : موضع الإقامة والمنزل ـ ﴿ وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ مجلساً يجتمع القوم فيه للمشاورة . ومعنى الآية : أنّ الله تعالى يقول : إذ أنزلنا آية فيها دلائل وبراهين أعرضوا عن التدبّر فيها إلى الافتخار بالثروة ، والمال ، وحسن المنزل والحال . فقال تعالى :

٧٤ ﴿ وَكُرُّ أَمَّلُكُنَا فَبَلَهُم مِن قَرْنٍ ﴾ فـ ﴿ كم ﴾ مفعول أهلكنا، و﴿ من ﴾ تبيين الإبهامها، أي: كثيراً من القرون أهلكنا، وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم ﴿ هُمَّ أَحَسَنُ ﴾ في محل النصب صفة لكم، ألا ترى أنك لو تركت: ﴿ هم ﴾ كان ﴿ أحسن ﴾ نصباً على الوصفية ﴿ أَتَنَا ﴾ هو متاع البيت، أو: ما جدّ من الفرش ﴿ وَرِقّيا ﴾ منظراً وهيئة فعيلٌ بمعنى مفعول، من: رأيت. ﴿ ورِيّا ﴾ بغير همز مشدّداً: نافع، وابن عامر، على قلب الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، ثم الإدغام. أو: من الريّ ؛ الذي هو النعمة.

قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّمْنُ مَدًّا حَقَّىٰ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ السَّاعَة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اللَّهُ الَّذِينَ السَّاعَة فَسَيَعْلَمُونَ الْمَا الْقَالِحَالُ خَيْرُ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٥٠ ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ ﴾ الكفر ﴿ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ جواب ﴿ مَن ﴾ لأنها شرطيّة، وهذا الأمر بمعنى الخبر، أي: من كفر مدّ له الرحمن، يعني: أمهله، وأملى له في العمر ليزداد طغياناً وضلالاً؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَمْلِي لَهُمْ ليزدادوا إثماً ﴾ وإنّما أخرج على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلك، وأنّه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل لتُقطع معاذير الضّلال ﴿ حَقَّ إِذَا رَأَوَّا مَا يُوعَدُونَ ﴾ هي متصلة بقوله ﴿خير مقاماً وأحسن ندياً ﴾. وما بينهما اعتراض، أي: لا يزالون يقولون هذا القول إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين ﴿ إِمَّا ٱلْعَدَّابَ ﴾ في الدنيا، وهو تعذيب المسلمين إيّاهم بالقتل، والأسر ﴿وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾ أي: القيامة، وما ينالهم من الخزي، والنكال. فهما بدلان من ﴿ما يوعدون﴾ ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانَا﴾ منزلاً ﴿ وَأَضْعَفُ جُندًا﴾ أعواناً، وأنصاراً، أي: فحينتذ يعلمون أنَّ الأمر على عكس ما قدَّروه، وأنَّهم شرَّ مكاناً، وأضعف جنداً، لا خير مقاماً، وأحسن نديّاً، وأنّ المؤمنين على خلاف صفتهم. وجاز أن تتّصل بما يليها. والمعنى: أنّ الذين في الضلالة ممدود لهم في ضلالتهم، لا ينفكّون عن ضلالتهم إلى أن يعاينوا نصرة الله المؤمنين، أو يشاهدوا الساعة. و«حتّى» هي التي يحكى بعدها الجمل. ألا ترى الجملة الشرطية واقعة بعدها، وهي قوله: ﴿إذ رأوا ما يوعدون ﴿ فسيعلمون ﴾ .

٧٦ ﴿ وَيَزِيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الله الله المحلوف على موضع ﴿ فليمدد﴾ لوقوعه موضع الخبر، تقديره: من كان في الضلالة مدّ، أو: يمدّ له الرحمن و ﴿ يزيد ﴾، أي: يزيد في ضلال الضُلاّل بخذلانه، ويزيد المهتدين، أي: المؤمنين ﴿ هدى ﴾ ثباتاً على الاهتداء، أو يقيناً، وبصيرة بتوفيقه ﴿ وَالْمِنِينَ اللّهَ اللّه الله الله أو: الصلوات الخمس، أو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ﴿ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً ﴾ ممّا يفتخر به الكفّار ﴿ وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ مرجعاً وعاقبة وفي التفضيل تهكم بالكفّار؛ لأنهم قالوا للمؤمنين:

## أَفَرَةَ بِنَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُونَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا ١ اللَّهُ ٱلْفَيْبَ أَمِر اتَّخَذَ عِندَ الرَّمْنِ عَهْدًا ١ اللَّهُ مَن الْعَذَابِ الرَّمْنِ عَهْدًا ١ اللَّهُ مَن الْعَذَابِ

﴿أَيِّ الفريقين خير مقاماً وأحسن نديّاً﴾.

٧٧- ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَدِتنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلِدًا ﴾ ثُمَّ. وبضم الواو وسكون اللام في أربعة مواضع: هاهنا، وفي الزخرف، ونوح: حمزة، وعليّ، جمع ولد، كأسد في أَسَد، أو: بمعنى الولد، كالعُرْب في العَرَب. ولمّا كانت رؤية الأشياء طريقاً إلى العلم بها، وصحّة الخبر عنها استعملوا أرأيت في معنى: أخبر. والفاء أفادت التعقيب، كأنّه قال: أخبر أيضاً بقصّة هذا الكافر، واذكر حديثه عقيب حديث أولئك. وقوله: ﴿لأوتينّ﴾ جواب قسم مضمر.

٧٨ ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ ﴾ من قولهم: اطّلع الجبل: إذا ارتقى إلى أعلاه. الهمزة للاستفهام، وهمزة الوصل محذوفة، أي: انظر في اللوح المحفوظ فرأى مُنْيَتَه؟ ﴿ أَمِ اَتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ موثقاً أن يؤتيه ذلك. أو: العهد: كلمة الشهادة.

وعن الحسن: نزلت في الوليد بن المغيرة. والمشهور أنّها في العاص بن وائل، فقد رُوي أنّ خباب بن الأرتّ صاغ للعاص بن وائل حليّاً، فاقتضاه الأجر، فقال: إنّكم تزعمون أنّكم تبعثون، وأنّ في الجنّة ذهباً وفضّة، فأنا أقضيك ثُمّ، فإنّى أوتي مالاً وولداً جيئذ.

٧٩ ﴿ كَلَّا ﴾ ردع وتنبيه على الخطأ، أي: هو مخطىء فيما يصوره لنفسه، فليرتدع ﴿ سَنَكَنْتُ مَا يَقُولُ ﴾ أي: قوله. والمراد: سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله، لأنّه كما قال: كتب من غير تأخير. قال الله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبُ عَيْدَهُ ﴾ [ق: ١٨]. وهو كقوله (١٠):

إذ ما انْتَسَبْنا لم تَلِدْني لثيمة (٢)

أي: علم وتبيّن بالانتساب أنيّ لست بابن لئيمة ﴿ وَنَمُدُّ لَكُمْ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ نزيده ﴿ من العذاب ﴾ كما يزيد في الافتراء والاجتراء. من: المدد، يقال: مدّه وأمده

<sup>(</sup>١) هو زائد بن صعصعة.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت، وعجزه: ولم تجدي من أن تقري بها بدا.

مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُمُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ وَأَغَنَدُواْ مِن دُوبِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَمُهُمْ عِزًا ﴿ كَلَّا سَيَكُمُ فُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ اللَّهَ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَطِينَ عَلَى اللَّهُ مَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا ﴿ عَلَى اللَّهُ مَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًا اللهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بمعنى ﴿ مَدًّا ﴾ أكَّد بالمصدر لغضبه تعالى.

٨٠ ﴿ وَنَرِثُهُمُ مَا يَقُولُ ﴾ أي: نَزوي عنه ما زعم أنه يناله في الآخرة. والمعنى: مسمى ما يقول وهو: المال، والولد ﴿ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ حال، أي: بلا مال ولا ولد، كقوله: ﴿ وَلَقَدَّجِنَّتُمُونَا فُرَدَى ﴾. [الإنعام: ٩٤]. فلا يجدي عليه تمنيه، وتأليّه.

٨١ ﴿ وَاَتَّخَذُواْ مِن دُوبِ اللّهِ ءَالِهَةً ﴾ أي: اتخذ هؤلاء المشركون أصناماً يعبدونها ﴿ لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ﴾ أي: ليتعززوا بآلهتهم، ويكونون لهم شفعاء وأنصاراً ينقذونهم من العذاب.

من النصمير للآلهة، أي: سيجحدون عبادتهم، وينكرونها، ويقولون: والله ما عبدتمونا وأنتم كاذبون. سيجحدون عبادتهم، وينكرونها، ويقولون: والله ما عبدتمونا وأنتم كاذبون. أو: للمشركين، أي: ينكرون أن يكونوا قد عبدوها، كقوله: ﴿وَاللهِ رَبِنَا مَا كُنّا مَا كُنّا مَا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]. ﴿وَيَكُونُونَ ﴾ أي: المعبودون ﴿عَلَيْمٍ ﴾ على المشركين ﴿ضِدًّا ﴾ خصماً ؛ لأنّ الله تعالى ينطقهم، فيقولون: يارب عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك. والضد يقع على الواحد والجمع. وهو في مقابلة: ﴿لهم عزّا ﴾. والمراد ضدّ العزّ، وهو: الذّل، والهوان، أي: ﴿يكونون عليهم ضداً ﴾ عزّا ﴾. وهوده، أي: يكونون عليهم ذلاً ، لا لهم عزّاً . وإن رجع الضمير في أصداءهم ﴿ضدّاً ﴾ أي: كفرة بهم بعد أن كانوا يعبدونها .

٨٣ ثم عجّب نبية عليه الصلاة والسلام بقوله: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴾ . أي: خليناهم وإيّاهم، من: أرسلت البعير: أطلقته. أو: سلّطناهم عليهم بالإغواء ﴿ تَوْزُهُمُ أَزًّا ﴾ تغريهم على المعاصي إغواء. والأزّ والهزّ أخوان. ومعناهما: التهييج، وشدّة الإزعاج.

٨٤ ﴿ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ ﴾ بالعذاب ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴾ أي: إنما نعد لهم

## يَوْمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَا ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

أعمالهم للجزاء، أو أنفاسهم للفناء. وقرأها ابن السماك عند المأمون، فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد، ولم يكن لها مدد، فما أسرع ما تنفد!.

٨٥، ٨٦- ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْنِنِ وَقْدًا ﴾ ركباناً على نوق، رحالها ذهب، وعلى نجائب سروجها ياقوت ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِينَ ﴾ الكافرين سوق الأنعام؛ لأنتهم كانوا أضل من الأنعام ﴿ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ عطاشاً؛ لأنّ من يرد الماء لا يرده إلاّ لعطش. وحقيقة الورد: المسير إلى الماء، فيسمّى به الواردون. فالوفد: جمع وافد، كركب، وراكب. والورد: جمع وارد. ونصب ﴿ يوم ﴾ بمضمر، أي: ﴿ يوم نحشر ﴾ ﴿ ونسوق ﴾ نفعل بالفريقين ما لايوصف. أو: اذكر يوم نحشرهم.

ذُكِر المتقون بأنّهم يُجمعون إلى ربّهم؛ الذي غمرهم برحمته، كما يفد الوفود على الملوك تبجيلًا لهم، والكافرون بأنهم يساقون إلى النار، كأنهم نعم عطاش يساقون إلى الماء استخفافاً بهم.

٨٧ ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ ﴾ حال. والواو إن جعل ضميراً فهو للعباد، ودل عليه ذكر المتقين والمجرمين؛ لأنهم على هذه القسمة. ويجوز أن يكون علامة للجمع، كالتي في: أكلوني البراغيث، والفاعل ﴿ من اتخذ ﴾ لأنّه في معنى الجمع. ومحل ﴿ من اتخذ ﴾ رفع على البدل من واو ﴿ يملكون ﴾ أو: على الفاعلية. أو: نصب على تقدير حذف المضاف، أي: ﴿ إِلا ﴾ شفاعة ﴿ من اتخذ ﴾. والمراد: ﴿ لا يملكون ﴾ أن يُشفع لهم ﴿ إِلّا مَنِ الشَّذَ عِند الرَّمْنِ عَهْدًا ﴾ بأن امن.

في الحديث: «من قال لا إله إلا الله كان له عند الله عهد»(١). وعن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_: أنّ النبيّ ﷺ قال لأصحابه ذات يوم: «أيعجز أحدكم أن يتّخذ كلّ صباح ومساء عند الله عهداً؟» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: «يقول

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٣٧).

# وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدًا ١ إِنَّ لَقَذْ جِنْتُمْ شَيْعًا إِذًا ١ اللَّهُ مَكَادُ ٱلسَّمَلَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْدُ وَتَنشَقُ ٱلأَرْضُ وَيَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَذًا ١ أَن دَعَوْا لِلرَّحْنِنِ وَلَدًا ١

كلّ صباح ومساء: اللّهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إنّي أعهد إليك بأنّي أشهد أن لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وإنّك إن تكلني إلى نفسي تقرّبني من الشرّ، وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلاّ برحمتك، فاجعل لي عهداً توفّينيه يوم القيامة، إنّك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرش. فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كان لهم عند الرحمن عهد؟ فيدخلون الجنّة»(۱). أو: يكون من: عهد الأمير إلى فلان بكذا: إذا أمره به، أي: لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فيها.

٨٨ ﴿ وَقَالُوا اَتَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدًا ﴾ أي: النصارى واليهود، ومَن زعم أنّ الملائكة بنات الله.

٨٩ ﴿ لَقَدْ حِثْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴾ خاطبهم بهذا الكلام بعد الغيبة. وهو ١ التفات، وأمر نبية عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم ذلك. الإذ: العَجَبُ، أو: العظيم المنكر. والإدّة: الشدّة. وأدّني الأمر: أثقلني، وعظم عليّ، أدّاً.

9. ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَنُونَ ﴾ تقرب. وبالياء: نافع، وعلي ﴿ يَنْفَطَّرْنَ ﴾ وبالنون: بصريّ، وشاميّ، وحمزة، وخلف، وأبو بكر. الانفطار: من: فطره: إذا شقّه، والتفطّر من: فطّره: إذا شقّه ﴿ مِنْهُ ﴾ من عظم هذا القول ﴿ وَتَنشَقُ ٱلأَرْضُ ﴾ تنخسف، وتنفصل أجزاؤها ﴿ وَقَخِرُ لَلْجِبَالُ ﴾ وتسقط ﴿ هَدًا ﴾ كسراً، أو قطعاً، أو هدماً. والهدّة: صوت الصاعقة من السماء. وهو مصدر، أي: تُهدّ هداً من سماع قولهم. أو: مفعول له، أو: حال، أي: مهدودة.

91\_﴿ أَن دَعَوَا ﴾ لأن سمّوا. ومحلّه جر بدل من الهاء في ﴿منه﴾. أو: نصب مفعول له، علّل الحرور بالهدّ، والهدّ بدعاء الولد للرحمن. أو: رفع فاعل هدّاً، أي: هدّها دعاؤهم ﴿ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: أخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف ٣/٤٤).

وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّمْنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا شَي إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا ءَاتِي الرَّمْنِ عَبْدَا شَا لَقَادَ أَخْصَنْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا شَ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فَرَدًّا شَيْ إِنَّ الرَّمْنَ عَبْدًا شَا الرَّمْنَ وَكُلُّهُمْ الرَّمْنَ وُدًّا شَيْ إِنَّ اللَّهُمُ الرَّمْنَ وُدًّا شَيْ إِنَّ اللَّهُمُ الرَّمْنَ وُدًّا شَيْ

97 - ﴿ وَمَا يَلْبَغِي لِلرَّحْنِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًا ﴾ انْبغي: مطاوع بَغَى: إذ طلب، أي: ما يتأتى له اتخاذ الولد، وما ينطلب لو طُلب مثلاً؛ لأنّه محال غير داخل تحت الصحة. وهذا لأن اتخاذ الولد لحاجة ومجانسة، وهو منزّه عنهما. وفي اختصاص الرحمن وتكريره كرّاتٍ بيان أنّه الرحمن وحده لا يستحقّ هذا الاسم غيره؛ لأنّ أصول النعم وفروعها منه، فلينكشف عن بصرك غطاؤه، فأنت وجميع ما عندك عطاؤه، فمن أضاف إليه ولداً فقد جعله كبعض خلقه، وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن.

٩٣ - ﴿ إِن كُلُّ مَن ﴾ نكرة موصوفة صفتها ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . وخبر ﴿ كُلّ ﴾ ﴿ إِلّا مَانِي ٱلرَّحْنِ ﴾ ووحد ﴿ آتِ ﴾ و﴿ الله ﴿ على لفظ ﴿ كُلّ ﴾ وهو اسم فاعل، من: أتى . وهو مستقبل، أي : يأتيه ﴿ عَبْدًا ﴾ ، حال، أي : خاضعاً ، ذليلاً ، منقاداً . والمعنى : ما ﴿ كُلّ من في السموات والأرض ﴾ من الملائكة والناس إلا هو يأتي الله يوم القيامة مقرّاً له بالعبودية . والعبودية والبنوة تتنافيان حتى لو ملك الأب ابنه يعتق عليه . ونسبة الجميع إليه نسبة العبد إلى المولى ، فكيف يكون البعض ولداً والبعض عبداً ؟ . وقرأ ابن مسعود (آتِ الرحن ) على أصله قبل الإضافة .

٩٤ ﴿ لَقَدْ أَحْصَلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدُّا﴾ أي: حصرهم بعلمه، وأحاط بهم.

٩٠ - ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فَرَدًا﴾ أي: كُلُّ واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفرداً بلا مال ولا ولد، وبلا معين وناصر.

97 - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّمْنَنُ وُدًّا ﴾ مودة في قلوب العباد. قال الربيع: يحبّهم الله ويحبّبهم إلى الناس. وفي الحديث: «يُعطى المؤمن مِقَةً (١) في صدور الأبرار، ومهابة في قلوب الفجّار». وعن قتادة وهَرِم:

<sup>(</sup>١) أي: محبةً.

# فَإِنَّمَا يَسَّرْنَنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّذَا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا فَإِنَّمَا يَسَلُ اللَّهُ مَا يَكُمُ أَهْلَكُنَا فَجَدُ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿

ما أقبل العبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه. وعن كعب: ما يستقرّ لعبدٍ ثناء في الأرض حتى يستقرّ له في السماء.

90 ﴿ فَإِنَّمَا يَسَنَّنَهُ ﴾ سهلنا القرآن ﴿ بِلِسَانِكَ ﴾ بلغتك. حال ﴿ لِتُبَشِّرَ بِهِ اَلْمُتَقِينَ ﴾ المؤمنين ﴿ وَتُنْذِرَ بِهِ وَوَمَا لَّذَا ﴾ شداداً في الخصومة بالباطل، أي: الذين يأخذون في كلّ لديد، أي: شقّ، من: المراء والجدال. جمع: ألدّ. يريد أهل مكة.

48 ﴿ وَكُمْ أَهَلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ ﴾ تخويف لهم، وإنذار ﴿ هَلْ يَجْسُ مِنْهُم مِّنَ أَحَدٍ ﴾ أي: هل تجد، أو ترى، أو تعلم والإحساس: الإدراك بالحاسة و ﴿ أَوْ تَعَلَّم وَلَا حَسَاسُ اللهُمْ رِكُنَا ﴾ صوتاً خفياً. ومنه: الركاز، أي: لمّا أتاهم عذابنا لم يبق شخص يُرَى، ولا صوت يُسمَع، يعني: هلكوا كلّهم، فكذا هؤلاء، إن أعرضوا عن تدبّر ما أنزل عليك ؛ فعاقبتهم الهلاك، فَلْيَهُنْ عليك أمرهم.



### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلَا لَكِي مِ

### طه ١ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ١ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَغْشَىٰ ١

1 - ﴿طه﴾ فخّم الطاء لاستعلائها، وأمال الهاء: أبو عمرو. وأمالهما: مزة، وعليّ، وخلف، وأبو بكر. وفخّمهما على الأصل غيرهم. وما روي عن مجاهد والحسن والضحّاك وعطاء وغيرهم أنّ معناه: يا رجل، فإن صحّ فظاهر، وإلاّ فالحقّ ما هو المذكور في سورة البقرة.

٢ = ﴿ مَا آنَزُلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ إن جعلت ﴿ طه ﴾ تعديداً لأسماء الحروف فهو ابتداء كلام، وإن جعلتها اسماً للسورة احتملت أن تكون خبراً عنها، وهي في موضع المبتدأ \_ و ﴿ القرآن ﴾ ظاهر، أوقع موقع المضمر لأنهّا قرآن \_ وأن يكون جواباً لها، وهي قسم ﴿ لِتَشْقَى ﴾ لتتعب بفرط تأسفك عليهم، وعلى كفرهم، وتحسرك على أن يؤمنوا، أو: بقيام الليل. فإنّه رُوي: أنّه عليه الصلاة والسلام صلّى بالليل حتى تورّمت قدماه. فقال له جبريل عليه السلام: أبق على نفسك، فإنّ لها عليك حقاً (١). أي: ما أنزلناه لتنهك نفسك بالعبادة، وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة.

٣ ـ ﴿ إِلَّا لَنَكِرَةً ﴾ استثناء منقطع، أي: لكن أنزلناه تذكرة. أو: حال ﴿ لِمَن يَخْفَىٰ ﴾ لمن يخافُ الله، أو: لمن يؤول أمره إلى الخشية.

<sup>(</sup>١) أنظر: الدر المنثور (٥/٩٤٥).

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالشَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ۞ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَمُ مَا فِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۞

\$ \_ ﴿ تَنزِيلًا ﴾ بدل من ﴿تذكرة ﴾ إذا جعل حالاً، ويجوز أن ينتصب بنزّل مضمر، أو: على المدح، أو: بـ ﴿يخشى الله مفعولاً به، أي: أنزله الله تذكرة لمن يخشى تنزيل الله ﴿ مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ ﴾ يتعلّق بـ ﴿تنزيلاً ﴾، صلة له ﴿ ٱلْعُلَى ﴾ جمع العليا، تأنيث الأعلى. ووصف السموات بالعلى دليل ظاهر على عظم قدرة خالقها.

٥ - ﴿ الرَّمَنُ ﴾ رفع على المدح ، أي : هو ﴿ الرحمن ﴾ ﴿ عَلَى اَلْعَرْشِ ﴾ خبر مبتدأ محذوف ﴿ اَسْتَوَىٰ ﴾ المستواء على العرش - وهو أعظم المخلوقات - على غيره . وقيل : لمّا كان الاستواء على العرش ، وهو سرير الملك ممّا يردُف المُلك ، جعلوه كناية عن الملك ، فقالوا : استوى على العرش . أي : ملك وإن لم يقعد على السرير البتة . وهذا كقولك : يد فلان مبسوطة ، أي : جواد وإن لم يكن له يد رأساً . والمذهب قول عليّ - رضي الله عنه - : الاستواء غير مجهول ، والتكييف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ؛ لأنّه تعالى كان ولا مكان ، فهو على ما كان قبل خلق المكان ، لم يتغيّر عما كان .

٦ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ خبر ومبتدأ ومعطوف ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾
 أي: ذلك كلّه ملكه ﴿ وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَيٰ ﴾ ما تحت السبع الأرضين، أو: هو الصخرة التي تحت الأرض السابعة.

٧ ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ ﴾ ترفع صوتك ﴿ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ ﴾ ما أسررته إلى غيرك ﴿ وَأَخْفَى ﴾ منه. وهو: ما أخطرته ببالك، أو: ما أسررته في نفسك، وما ستسرّه فيها.

٨ - ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ أي: هو واحد بذاته وإن افترقت عبارات صفاته. ردّاً لقولهم إنك تدعو آلهة حين سمعوا أسماءه تعالى. و ﴿ الحسنى ﴾ تأنيث الأحسن.

وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِ عَالِيكُمْ مِنْهَا بِفَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدُى ۞ فَلَمَّا أَنَىٰهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ

٩ - ﴿ وَهَلَ ﴾ أي: وقد ﴿ أَتَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ خبره. قفّاه بقصة موسى
 عليه السلام ـ ليأتسي به في تحمّل أعباء النبوة والصبر على المكاره؛ لينال
 الدرجة العليا كما نالها موسى عليه السلام.

1. ﴿ إِذْرَهَا ﴾ ظرف لمضمر، أي: حين رأى ﴿ نَارًا ﴾ كان كيت وكيت، أو: مفعول به لا ذكر. رُوي أنّ موسى ـ عليه السلام ـ استأذن شعيباً في الخروج إلى أمّه، وخرج بأهله، فولد له في الطريق ابنٌ في ليلة مظلمة مثلجة، وقد ضل الطريق، وتفرّقت ماشيته، ولا ماء عنده، وقدح فصلَد زنده (١٠)، فرأى عند ذلك ﴿نَاراً ﴾ في زعمه، وكان نوراً ﴿ فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا ﴾ أقيموا في مكانكم ﴿ إِنّ السّبَتُ ﴾ أبصرت ﴿ نَارًا ﴾ والإيناس: رؤية شيء يُؤنس به ﴿ لَعَلِنَ ءَانِيكُم مِنّها ﴾ بنى الأمر على الرجاء؛ لئلا يعد ما ليس يستيقن الوفاء به ﴿ بِقَبَسٍ ﴾ بنار مقتبسة في رأس عود، أو: فتيلة ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنّارِهُ أَن أهل النار يستعلون المكان القريب الطريق. ومعنى الاستعلاء في ﴿ على النار ﴾ أنّ أهل النار يستعلون المكان القريب منها.

11 - ﴿ فَلَمَّا أَنْنَهَا ﴾ أي: النار، وجد ناراً بيضاء، تتوقّد في شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها. وكانت شجرة العنّاب، أو العوسج، ولم يجد عندها أحداً. ورُوي أنّه كلّما طلبها بعدت عنه، فإذا تركها قربت منه. فثمّ ﴿ نُودِي ﴾ موسى ﴿ يَنمُوسَيَ ﴾ .

۱۲ ـ ﴿ إِنَّ ﴾ بكسر الهمزة، أي: ﴿ نودي ﴾ فقيل: ﴿ يا موسى إنّي ﴾ ، ولأنَّ النداء ضرب من القول، فعومل معاملته. وبالفتح: مكّيّ، وأبو عمرو، أي: نودي بأنّي ﴿ أَنَا رَبُّكَ ﴾ مبتدأ، أو: تأكيد، أو فصل. وكرّر الضمير لتحقيق المعرفة، وإماطة الشبهة. رُوي: أنّه لمّا نودي ﴿ يا موسى ﴾ قال: من المتكلم؟

<sup>(</sup>۱) «صلد زنده»: صوت، ولم يخرج ناراً.

فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ۞ وَأَنَا ٱخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ۞ إِنَّ آنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ۞ إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَائِيَةُ أَكَادُ ٱخْفِيهَا

فقال الله عز وجل: ﴿أنا ربّك﴾ فعرف أنّه كلام الله عزّ وجلّ بأنّه سمعه من جميع جهاته الستّ، وسمعه بجميع أعضائه ﴿ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ انزعهما لتصيب قدميك بركة الوادي المقدّس، أو: لأنّهما كانتا من جلد حمار ميّت غير مدبوغ، أو: لأنّ الحفوة تواضع لله. ومن ثمّ طاف السلف بالكعبة حافين. والقرآن يدلّ على أنّ ذلك احترام للبقعة. وتعظيم لها. فخلعهما، وألقاهما من وراء الوادي ﴿ إِنّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ ﴾ المطهّر، أو: المبارك ﴿ طُوى ﴾ حيث كان مُنوّن: شاميّ، وكوفيّ، لأنّه اسم علم للوادي، وهو بدل منه. وغيرهم بغير تنوين بتأويل البقعة. وقرأ أبو زيد بكسر الطاء بلا تنوين.

١٣ ﴿ وَأَنَا آخَتَرَتُكَ ﴾ اصطفيتك للنبوة. (وإنّا اخترناك): حمزة ﴿ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ إليك، للذي يوحى، أو: للوحي. واللام يتعلّق بـ «استمع»، أو: بـ ﴿ اخترتك ﴾.

18 ﴿ إِنَّتِى أَنَا اللّهُ لا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَأَعْبُدُنِ ﴾ وحّدني، وأطعني ﴿ وَأَقِمِ الصّلاة على الأذكار، أو: لأني ذكرتها في الإنكتب، وأمرت بها. أو: لأن أذكرك بالمدح والثناء، أو: لذكري خاصّة، لا تشوبه بذكر غيري، أو: لتكون لي ذاكراً غير ناس. أو: لأوقات ذكري، وهي مواقيت الصلاة، لقوله: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَامً مُّوقُوتًا ﴾ وهي مواقيت الصلاة، لقوله: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَامً مُّوقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣]. وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسيانه. وذا يصحّ بتقدير حذف المضاف، أي: لذكر صلاتي. وهذا دليلٌ على أنّه لا فريضة بعد التوحيد أعظم منها.

10 - ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَةً ﴾ لا محالة ﴿ أَكَادُ ﴾ أريد، عن الأخفش. وقيل: صلة. ﴿ أُخْفِيهَا ﴾ قيل: هو من الأضداد، أي: أظهرها، أو: أسترها عن العباد، فلا أقول: هي آتية؛ لإرادتي إخفاءها. ولولا ما في الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من الحكمة \_ وهو أنهم إذا لم يعلموا متى تقوم كانوا على وجل منها

لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَىـٰهُ فَتَرْدَىٰ ۞ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِىَ عَصَـَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَـٰمِى وَلِىَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ۞

في كلّ وقت ـ لما أخبرت به ﴿ لِتُجْزَىٰ ﴾ متعلّق بـ ﴿ آتيةٌ ﴾ ﴿ كُلُّ نَقْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ بسعيها من خير أو شرّ.

17 - ﴿ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنَهَا ﴾ فلا يصرفنك عن العمل للساعة، أو: عن إقامة الصلاة، أو: عن الإيمان بالقيامة. فالخطاب لموسى، والمراد به: أمّته ﴿ مَن لًا يُؤْمِنُ بِهَا ﴾ لا يصدّق بها ﴿ وَأَتَبَعَ هَوَينهُ ﴾ في مخالفة أمره ﴿ فَتَرْدَىٰ ﴾ فتهلك.

1٧ - ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ «ما» مبتدأ، و ﴿تلك ﴾ خبره. وهي بمعنى: هذه. و ﴿بيمينك ﴾ حال عمل فيها معنى الإشارة، أي: قارّة، أو: مأخوذة بيمينك. أو: ﴿تلك ﴾ موصول صلته ﴿بيمينك ﴾. والسؤال للتنبيه ليقع المعجز بها بعد التثبّت فيها، أو: للتوطين لئلا يهوله انقلابها حيّة، أو: للإيناس، ورفع الهيبة في المكالمة.

10 - ﴿ قَالَ هِي عَصَاى أَتَوَكَّوُا عَلَيْها ﴾ أعتمد عليها إذا أعيب ، أو: وقفت على رأس القطيع ، وعند الطفرة (١) ﴿ وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ عَنَدِى ﴾ أخبط ورق الشجر ﴿ على غنمي ﴾ لتأكله ﴿ وَلَى فِيها ﴾ حفص ﴿ مَثَارِبُ ﴾ جمع مأربة بالحركات الثلاث ، وهي: الحاجة ﴿ أُخْرَىٰ ﴾ والقياس: أُخَر . وإنّما قال ﴿ أخرى ﴾ ردّاً إلى الجماعة ، أو: لنسق الآي . وكذا «الكبرى» . ولمّا ذكر بعضها شكراً أجمل الباقي حياء من التطويل ، أو: ليسأل عنها الملك العلام ، فيزيد في الإكرام . والمآرب الأخر : أنّها كانت تماشيه ، وتحدّثه ، وتحارب العدو والسباع ، وتصير رشاء فتطول بطول البئر ، وتصير شعبتاها دلوا ، وتكونان شمعتين بالليل ، وتحمل زاده ، ويركزها فينبع الماء ، فإذا رفعها نضب . وكانت تقيه الهوام . والزيادة على الجواب لتعداد النعم شكراً ، أو: لأنّها جواب سؤال آخر ؛ لأنّه لمّا قال : ﴿ هي عصاي ﴾ قيل له : ما تصنع بها ؟ فأخذ يعدّد منافعها .

<sup>(</sup>١) «الطفرة»: الوثبة.

قَالَ ٱلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ۞ فَٱلْقَنْهَا فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ نَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوَٓهِ ءَايَةً ٱخْرَىٰ۞

١٩ ـ ﴿ قَالَ ٱلْقِهَا يَـٰمُوسَىٰ ﴾ اطرح عصاك لتفرُغ مما تتكىء عليه، فلا تسكن إلا
 بنا، وترى كنه ما فيها من المآرب، فتعتمد علينا في المطالب.

• ٢ - ﴿ فَٱلْقَنْهَا ﴾ فطرحها ﴿ فَإِذَا هِى حَيْثَةٌ نَسْعَى ﴾ تمشي سريعاً. قيل: انقلبت ثعباناً يبتلع الصخر والشجر، فلمّا رآه يبتلع كلّ شيء خاف، وإنّما وصفت بالحيّة هنا، وبالثعبان ـ وهو العظيم من الحيات، وبالجانّ وهو الدقيق ـ في غيرها، لأنّ الحيّة اسم جنس يقعُ على الذكر، والأنثى، والصغير، والكبير. وجاز أن تنقلب حيّة صفراء دقيقة، ثم يتزايد جرمها حتى تصير ثعباناً، فأريد بالجانّ أوّل حالها، وبالثعبان مآلها. أو: لأنهّا كانت في عظم الثعبان، وسرعة الجانّ. وقيل: كان بين لحيها أربعون ذراعاً.

۲۱ ـ ولما ﴿ قَالَ ﴾ له ربه: ﴿ خُذُهَا وَلَا تَعَفّ ﴾ بلغ من ذهاب خوفه أن أدخل يده في فمها، وأخذ بلحيها ﴿ سَنُعِيدُهَا ﴾ سنردها ﴿ سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴾ تأنيث الأوّل. والسيرة: الحالة التي يكون عليها الإنسان، غريزيّة كانت، أو: مكتسبة. وهي في الأصل فِعْلة من السير، كالركبة من الركوب. ثمّ استعملت بمعنى الحالة، والطريقة. وانتصبت على الظرف، أي: سنعيدها في طريقتها الأولى، أي: في حال ما كانت عصا. والمعنى: نردها عصا كما كانت. وأري ذلك موسى عند المخاطبة لئلا يفزع منها إذا انقلبت حيّة عند فرعون.

٧٧ - ثم نبّه على آية آخرى قفال: ﴿ وَأَضّمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ إلى جنبك تحت العضد. وجناحا الإنسان: جنباه. والأصل المستعار منه جناحا الطائر، سمّيا جناحين لأنّه يُجْنحهما عند الطيران. والمعنى: أدخلها تحت عضدك ﴿ تَخْتُ بَيْ بَيْضَآهَ ﴾ لها شعاع كشعاع الشمس يُغْشي البصر ﴿ مِنْ غَيْرِسُوّهِ ﴾ برص ﴿ ءَايَةً أَخْرَىٰ ﴾ لنبوتك. ﴿ بيضاء ﴾ ﴿ وآية ﴾ حالان معاً. و ﴿ من غير سوء ﴾ «من اصلة ﴿ بيضاء ﴾ كقولك: ابيضت من غير سوء. وجاز أن ينتصب ﴿ آية ﴾ بفعل عذوف يتعلّق به لام:

#### لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ آذَهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحَ لِي صَدْرِى ۞ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِى ۞ وَٱخْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِيْ ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞

۲۳ ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ ءَاينتِنَا ٱلكُبْرَى ﴾ أي: خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصاحية لنريك بها الكبرى العظمى، أو: لنريك بهما الكبرى من آياتنا. أو المعنى: فعلنا ذلك لنريك من آياتنا الكبرى.

٢٤ ـ ﴿ أَذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ جاوز حدّ العبوديّة إلى دعوى الربوبيّة.

٢٥ ـ ولمّا أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغي، وعرف أنّه كلّف أمراً عظيماً
 يحتاج إلى صدر فسيح ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدّرِي﴾ وسّعه ليحتمل الوحي والمشاق،
 ورديء الأخلاق من فرعون وجنده.

٣٦- ﴿ وَيَشِرَ لِيَ أَمْرِى ﴾ وسهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. و﴿ اشرح لِي صدري ﴾ آكد من: اشرح صدري ؛ لأنّه تكرير للمعنى الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل ؛ لأنّه بِقَوْله: ﴿ اشرح لي ﴾ و﴿ يستر لي ﴾ علم أنّ ثمّ مشروحاً وميسّراً ، ثمّ رفع الإبهام بذكر الصدر والأمر.

٧٧ - ﴿ وَاَصْلُلُ ﴾ افتح ﴿ عُقْدَةً مِن لِسَانِى ﴾ وكان في لسانه رتة (١) للجمرة التي وضعها على لسانه في صباه. وذلك لأنّ موسى أخذ لحية فرعون، ولطمه لطمة شديدة في صغره، فأراد قتله، فقالت آسية: أيّها الملك إنّه صغير لا يعقل، فجعلت في طشت ناراً، وفي طشت يواقيت، ووضعتهما لدى موسى، فقصد اليواقيت، فأمال المَلكُ يده إلى النار فرفع جمرة فوضعها على لسانه، فاحترق لسانه، فصار لُكنّة منها. ورُوي أن يده احترقت، واجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأ. ولمّا دعاه قال: إلى أيّ ربّ تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي، وقد عجزتَ عنها. و ﴿ من لساني ﴾ صفة لعقدة، كأنّه قيل: عقدة من عقد لساني، وهذا يشعر بأنّه لم تزل العقدة بكمالها. وأكثرهم على ذهاب جميعها.

٢٨ - ﴿ يَفْقَهُواْ قُولِي ﴾ عند تبليغ الرسالة.

<sup>(</sup>١) «الرتة»: العجمة في الكلام.

وَٱجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِى ۞ ٱشَدُدْ بِهِ؞َ أَذْرِي ۞ وَأَشَرِكُهُ فِىٓ أَمْرِي ۞ كَن شُيِّحَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ شُؤْلِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً ٱخْرَىٰ ۞ إِذْ أَرْحَيْنَاۤ إِلَىٰۤ أَيْكَ مَا يُوحَىٰ ۞

٢٩ ﴿ وَاَجْعَل لِي وَزِيرًا ﴾ ظهيراً أعتمد عليه، من: الوزْر: الثُقْل؛ لأنّه يتحمّل عن الملك أوزاره ومؤنه، أو: من الوزر: الملجأ؛ لأنّ الملك يعتصم برأيه، ويُلْجِىء إليه أموره، أو: معيناً، من: الموازرة وهي: المعاونة. فوزيراً مفعول أوّل لـ: اجعل، والثاني: ﴿ مِنْ أَهْلِ ﴾ أو: ﴿ لي وزيراً ﴾ مفعولاه. وقوله:

٣٠ ﴿ هَٰرُونَ ﴾ عطف بيان للوزير. وقوله: ﴿ أَخِى ﴾ بدل، أو: عطف بيان آخر. أو: ﴿ وَزِيراً ﴾ و﴿ هارون﴾ مفعولاه. وقدّم ثانيهما على أوّلهما عناية بأمر الوزارة.

٣١ ﴿ ٱشْدُدْ بِهِ ۚ أَزْرِي ﴾ قو به ظهري. وقيل: الأزر: القوة.

٣٢ ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِى آمْرِي ﴾ اجعله شريكي في النبوة والرسالة. و﴿ أَشْدُهُ ﴿ وَأُشْدُهُ ﴿ وَأُشْدُهُ ﴿ وَأُشْدُهُ ﴾ على حكاية النفس: شاميّ على الجواب. والباقون: على الدعاء، والسؤال.

٣٣\_﴿ كَنْ نُسَيِّعُكَ ﴾ نصلي لك، وننزّهك تسبيحاً ﴿ كَثِيرًا ﴾.

٣٤ ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴾ في الصلوات، وخارجها.

٣٥\_﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا﴾ عالماً بأحوالنا.

٣٦ فأجابه الله تعالى حيث: ﴿ قَالَ قَدَّ أُوتِيتَ سُؤَلِكَ يَنْمُوسَىٰ﴾ أعطيت مسؤولك. فالسُؤل: الطلبة، فُعْل بمعنى: مفعول، كخبز بمعنى مخبوز. ﴿سولك﴾ بلا همز: أبو عمرو.

٣٧ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا ﴾ أنعمنا ﴿ عَلَيْكَ مَرَّةً ﴾ كرّة ﴿ أُخْرِيَ ﴾ قبل هذه. ثمّ فسّرها فقال:

٣٨ ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِلَكَ مَا يُوحَىٰ ﴾ إلهاماً، أو: مناماً حين ولدت. فكان فرعون يقتل أمثالك. و﴿إذَ ﴾ ظرف لـ﴿مننّا﴾. ثمّ فسّر ﴿ما يوحى﴾ بقوله:

أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِ ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِ ٱلْمَرِّ فَلْمُلْقِهِ ٱلْمَمُّ بِٱلسَّاحِلِ بَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِمَ وَعَدُوُّ لَلَمْ وَٱلْفَيْتُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنِي ﴿ إِذْ تَمْشِى ٱخْتُلُکُ فَنَقُولُ هَلْ ٱذَٰلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُمُ ۚ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُمُ ۗ

٣٩ ﴿ أَنِ ٱقْدِفِيهِ ﴾ ألقيه ﴿ فِي ٱلتَّابُوتِ ﴾ . و﴿ أَنَ ﴾ مفسّرة؛ لأنَّ الوحي بمعنى القول ﴿ فَأَقْدِفِهِ فِي ٱلْمَرِ ﴾ النيل ﴿ فَلَيُلْقِهِ ٱلْمَمُّ بِٱلسَّاحِلِ ﴾ الجانب، وسُمِّي ساحلًا لأنّ الماء يَسحَله، أي: يقشُرُه. والصيغة أمر ليناسب ما تقدّم، ومعناه: الإخبار، أي: يلقيه اليم بالساحلَ ﴿ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ ﴾ يعني: فرعون. والضمائر كلُّها راجعة إلى موسى عليه السلام. ورجوع بعضها إليه، وبعضها إلى التابوت يفضي إلى تنافر النظم. والمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل، إن كان هو التابوت، لكنّ موسى عليه السلام في جوف التابوت. رُوي: أنَّها جعلت في التابوت قطناً محلوجاً، فوضعته فيه، وقيّرته (١)، ثم ألقته في اليمّ. وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر كبير. وبينا هو جالسٌ على رأس بركة مع آسية إذا بالتابوت، فأمر به، فأخرج، ففتح، فإذا صبيٌّ أصبحُ الناس وجهاً، فأحبُّه فرعون حبّاً شديداً، فذلك قوله: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي ﴾. يتعلَّق ﴿منِّي﴾ بألقيت، يعني: إنِّي أحببتك، ومن أحبّه الله أحبّته القلوب، فما رآه أحد إلاّ أحبّه. قال قتادة: كانت في عيني موسى ملاحة ما رآها أحد إلا أحبّه ﴿ وَلِنُصْنَعَ ﴾ معطوف على محذوف، تقديره: ﴿وألقيت عليك محبّة﴾ لتحبّ ولتصنع ﴿ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾ أي: لتربى بمرأى مني. وأصله من صنع الفرس، أي: أحسن القيام عليه، يعني: أنا مراعيك ومراقبك، كما يراعي الرجل الشيء بعينه إذا اعتنى به ﴿ولْتُصْنَعْ﴾ بسكون اللام والجزم: يريد على أنَّه أمر.

٤٠ ﴿ إِذْ تَمْشِيّ ﴾ بدل من ﴿إِذْ أُوحينا ﴾ لأنَّ مشي أخته كان منّة عليه ﴿ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَذُلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُمُ ﴾ رُوي أنّ أخته مريم جاءت متعرّفة خبره، فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديها، وكان لا يقبل ثدي امرأة، فقالت:

<sup>(</sup>۱) قيَّرته: دهنته بالقار، وهو الزفت: أحد المنتجات الثقيلة التي تتخلف من تقطير البترول الخام.

فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَىٰ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزُنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَنَنَّكَ فُنُونَاً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَى قَدَرٍ يَنْمُوسَىٰ ۞ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ۞ ٱذْهَبْ أَنتَ وَٱخُوكَ بِثَايَتِي وَلَا نَبْيَا فِي ذِكْرِى ۞

هل أدلكم على من يضمة إلى نفسه فيربيه؟ وأرادت بذلك المرضعة. وتذكير الفعل للفظ (من). فقالوا: نعم. فجاءت بالأم فقبل ثديها، فذلك قوله (فَرَجَمَّنَكَ فَ فرددناك ﴿ إِلَىٰ أُمِكَ فَ كما وعدناها بقولنا: ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ﴾ [القصص: ٧] ﴿ كَي نَفَرَّ عَيْمًا ﴾ لمقامك ﴿ وَلا تَعْزَنُ ﴾ على فراقك ﴿ وَقَنْلَت نَفْسا ﴾ قبطيًا كافراً ﴿ فَنَجَيْنَكُ مِن القود. قيل: الغم: الفتل بلغة قريش. وقيل: اغتم بسبب القتل خوفاً من عقاب الله، ومن اقتصاص فرعون، فغفر الله له (١) باستغفاره ﴿ قال ربّ إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ﴾. ونجاه من فرعون بأن [ذهب به] (٢) من مصر إلى مدين ﴿ وَفَنَتَك فَنُونًا ﴾ ابتليناك ابتلاء بإيقاعك في المحن، وتخليصك منها. والفتون: مصدر كالقعود. أو: جمع فتنة، أي: فتناك ضروباً من الفتن. والفتنة: المحنة، وكلّ ما يبتلي الله به عباده فتنة ﴿ وَبَبُلُوكُم بِاللّهُ يُونَا هُم السلام \_ على ثماني مراحل من مصر. قال وهب: لبث عند شعيب ثمانيا وعشرين سنة، عشر منها مهر لصفوراء، وأقام عنده ثماني عشرة سنة بعدها حتى ولد له أولاد ﴿ ثُمَّ حِثَتَ عَلَى قَدَرِ يَدُوسَى ﴾ أي: موعد ومقدار للرسالة، وهو ربعون سنة.

٤١ ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴾ اخترتك، واصطفيتك لوحيي ورسالتي لتتصرّف على إرادتي وعبتي. قال الزجاج: اخترتك لأمري، وجعلتك القائم بحجّتي، والمخاطب بيني وبين خلقي، كأني أقمت عليهم الحجة، وخاطبتهم.

٤٢ ﴿ أَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَتِي ﴾ بمعجزاتي ﴿ وَلَا نَبِيا ﴾ تفترا. من الوني،
 وهو: الفتور، والتقصير ﴿ فِي ذِكْرِي ﴾ أي: اتخذا ذكري جناحاً تطيران به. أو:

<sup>(</sup>١) مستدرك من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ذهبت.

### ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى شَ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَّمَا لَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ شَ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا غَنَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَىٰ شَ

أريد بالذكر تبليغ الرسالة. فالذكر يقع على سائر العبادات، وتبليغ الرسالة من أعظمها.

٤٣ ﴿ أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ كرر، لأن الأول مطلق، والثاني مقيد ﴿ إِنَّهُ طَغَى ﴾
 جاوز الحد بادّعاء الربوبية.

٤٤ - ﴿ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَمُ الطُفا له في القول؛ لما له من حق تربية موسى، أو: كنياه، وهو من ذوي الكنى الثلاث: أبو العباس، وأبو الوليد، وأبو مرة (١٠). أو: عداه شباباً لا يهرم بعده، وملكاً لا ينزع عنه إلا بالموت. أو: هو قوله: ﴿هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربّك فتخشى فظاهره: الاستفهام، والمشورة ﴿قَلَمُ يُمَدُّكُ ﴾ أي: يتعظ، ويتأمّل، فيذعن للحق ﴿أَوْ يَعْشَى الله والمستفهام، ينكون الأمر كما تصفان فيجرّه إنكاره إلى الهلكة. وإنّما قال: ﴿لعله يتذكّر وعلم مع علمه أنّه لا يتذكّر؛ لأنّ الترجّي لهما، أي: اذهبا على رجائكما وطمعكما، وباشرا الأمر مباشرة من يطمع أن يشمر علمه. وجدوى إرسالهما يتذكّر مع العلم بأنّه لن يؤمن إلزام الحجة، وقطع المعذرة. وقيل معناه: ﴿لعلّه ولعلّ من الله واجب، وقد تذكّر، ولكن حين لم ينفعه التذكّر. وقيل: تذكّر فرعون، وخشي، وأراد اتبّاع موسى، فمنعه هامان، وكان لا يقطع أمراً دونه. وتُليتُ عند يجيى بن معاذ فبكى، وقال: هذا رفقك بمن يقول أنا إله من فكيف بمن قال: أنت الإله؟ وهذا رفقك بمن قال: ﴿أنا ربّكم الأعلى فكيف بمن قال: سبحان ربي الأعلى فكيف بمن قال: سبحان ربي الأعلى فكيف بمن قال: سبحان ربي الأعلى فكيف المن قال: سبحان ربي الأعلى المناه المن قال: سبحان ربي الأعلى فكيف المن قال: سبحان ربي الأعلى المناه المن

٤٠ ﴿ قَالَا رَبَّنَا ٓ إِنَّنَا غَخَافُ أَن يَقْرُطُ عَلَيْمَا ﴾ يعجَل علينا بالعقوبة. ومنه: الفارط،
 يقال: فرط عليه، أي: عَجل ﴿ أَوْأَن يَطْخَي ﴾ يجاوز الحدّ في الإساءة إلينا.

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام لاصحة له لامن نقل ولامن عقل، وإنما هو مجرد روايات إسرائيلية مضحكة!!.

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكِ ﴿ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِل مَعَنَا بَنِيّ إِسْرَوْمِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِمْنَكَ بِثَايَةٍ مِّن زَبِكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْمُدَىٰ ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتُولِّى ﴿ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُم

٤٦ ﴿ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما ﴾ أي: حافظكما وناصركما ﴿ أَسَمَعُ ﴾ أقوالكم ﴿ وَأَرْكُ ﴾ أفعالكم. قال ابن عباس: ﴿ أسمع ﴾ دعاءكما فأجيبه ﴿ وأرى ﴾ ما يراد بكما فأمنع، لست بغافل عنكما، فلا تهتمًا.

٧٤ - ﴿ فَأْنِياهُ ﴾ أي: فرعون ﴿ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّك ﴾ إليك ﴿ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَيْ آ اِسْرَوَ مِيلَ ﴾ أي: أطلقهم عن الاستعباد، والاسترقاق ﴿ وَلا تُعَذِبْهُمْ ﴾ بتكليف المشاق ﴿ وَلَا تُعَينا. وهذه الجملة المشاق ﴿ وَلَا يَعينا. وهذه الجملة على صدق ما ادّعينا. وهذه الجملة جارية من الجملة الأولى، وهي: ﴿ إنَّا رسولا ربّك ﴾ مجرى البيان، والتفسير؛ لأنّ دعوى الرسالة لا تثبت إلاّ ببيّنتها، وهي المجيء بالآية فقال فرعون: وما هي؟ فأخرج يده لها شعاع كشعاع الشمس ﴿ وَالسّلَمُ عَلَى مَنِ التّبَعَ اللّهُ كَنّ ﴾ أي: سلم من العذاب من أسلم، وليس بتحيّة. وقيل: وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنّة على المهتدين.

٤٨ ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْمَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ ﴾ في الدنيا والعقبى ﴿ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ ﴾ بالرسل ﴿ وَتَوَلَّىٰ ﴾ أعرض عن الإيمان. وهي أرجى آي القرآن، لأنه جعل جنس السلام للمؤمن، وجنس العذاب على المكذّب، وليس وراء الجنس شيء. فأتياه، وأديا الرسالة، وقالا له ما أُمِرا به.

٤٩ \_ ﴿ قَالَ فَمَن رَبُكُمُا يَنعُوسَىٰ ﴾ خاطبهما، ثمّ نادى أحدهما؛ لأنّ موسى هو الأصل في النبوة، وهارون تابعه.

• ٥ - ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي َ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خُلْقَةُ ﴾ «خلقه»: أوّل مفعولي أعطى، أي: أعطى خليقته كلّ شيء يحتاجون إليه، ويرتفقون به. أو: ثانيهما، أي: أعطى كلّ شيء صورته وشكله؛ الذي يطابق المنفعة المنوطة به، كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصار، والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع، وكذا الأنف

ثُمَّ هَدَىٰ ۞ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ۞ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتَابِ ۖ لَا يَضِدلُ رَقِي وَلَا يَنسَى ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآ مِآاً مُآاً فَأَخْرَجْنَا بِهِ \* أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتِ شَقَىٰ ۞

والرِّجل واليد كلِّ واحد منها مطابق للمنفعة المنوطة بها. وقرأ نصير: ﴿خَلَقه﴾ صفة للمضاف، أو للمضاف إليه، أي: ﴿أعطى كل شيء﴾ مخلوق عطاء ﴿ثُمُّ هَدَىٰ﴾ عرّف كيف يرتفق بما أعطى للمعيشة في الدنيا، والسعادة في العقبى.

١٥- ﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ فما حال الأمم الخالية، والرمم البالية؟ سأله
 عن حال مَن تقدّم من القرون، وعن شقاء مَن شقي منهم، وسعادة مَن سعد.

٧٥ - ﴿ قَالَ ﴾ موسى مجيباً: ﴿ عِلْمُهَا عِندُ رَقِى ﴾ ـ مبتدأ وخبر ـ ﴿ فِي كِتَبِ ﴾ أي: اللوح. خبر ثان. أي: هذا سؤال عن الغيب، وقد استأثر الله به لا يعلمه إلا هو، وما أنا إلا عبد، لا أعلم منه إلا ما أخبرني به علام الغيوب. وعلم أحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ ﴿ لَا يَضِلُ رَقِي ﴾ أي: لا يخطىء شيئاً. يقال: ضلَلت الشيء: إذا أخطأته في مكانه، فلم تهتد له، أي: لا يخطىء في سعادة الناس وشقاوتهم ﴿ وَلَا يَنسَى ﴾ ثوابهم وعقابهم. وقبل: ﴿ لا ينسى ﴾ ما علم، فيذكره الكتاب ولكن ليعلم الملائكة أن معمول الخلق يوافق معلومه.

وعلى المدح ﴿ اَلَّذِى ﴾ مرفوع صفة لـ "ربّي »، أو: خبر مبتدأ محذوف. أو: منصوب على المدح ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴾ كوفتي. وغيرهم: (مهاداً). وهما لغتان لما يبسط، ويفرش ﴿ وَسَلَكَ ﴾ أي: جعل ﴿ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ طرقاً ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَا وَ مَا لَكُلام مَن الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاوع للافتنان. وقيل: تم كلام موسى، ثم أخبر الله تعالى عن نفسه بقوله: ﴿ وَقِيل: هذا كلام موسى، أي: فأخرجنا نحن بالحراثة، والغرس ﴿ وَالْحَرْبُ اللهُ وَقِيل: هذا كلام موسى، أي: فأخرجنا نحن بالحراثة، والغرس ﴿ أَزَوْبَ الله وَقِيل فَيه الواحد والجمع ﴿ شَقّى به النابت، فاستوى فيه الواحد والجمع ﴿ شَقّى صفة للأزواج، أو: للنبات، جمع: شتيت، كمريض ومرضى، أي: أنها مختلفة النفع، والطعم، واللون، والرائحة، والشكل، بعضها للناس، وبعضها للبهائم. ومن نعمته تعالى أنّ أرزاقنا تحصل بعمل الأنعام، وقد جعل وبعضها للبهائم، ومن نعمته تعالى أنّ أرزاقنا تحصل بعمل الأنعام، وقد جعل

الله تعالى علفها مما يفضل عن حاجتنا، ما لا تقدر على أكله قائلين:

٤٥ ﴿ كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعَكُمْ ﴾ حال من الضمير في ﴿ فَأْخرِجنا ﴾ ، والمعنى: أخرِجنا أصناف النبات آذنين في الانتفاع بها ، مبيحين أن تأكلوا بعضها ، وتعلفوا بعضها ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ ﴾ في الذي ذكرت ﴿ لَأَيْنَتِ ﴾ لدلالات ﴿ لِأَوْلِى ٱلنَّهَىٰ ﴾ لذوي العقول ، وأحدها: نُهية ؛ لأنها تنهى عن المحظور ، أو: يُنتَهى إليها في الأمور .

وقيل: يعجن كلّ نطفة بشيء من تراب مدفنه، فيخلق من التراب والنطفة معاً، وقيل: يعجن كلّ نطفة بشيء من تراب مدفنه، فيخلق من التراب والنطفة معاً، أو: لأنّ النطفة من الأغذية، وهي من الأرض ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ إذا متم فدفنتم ﴿ وَمِنَّهَا نُغْرِجُكُمٌ ﴾ عند البعث ﴿ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾. والمراد بإخراجهم: أنّه يؤلّف أجزاءهم المتفرّقة المختلطة بالتراب، ويردّهم كما كانوا أحياء، ويخرجهم إلى المحشر.

عدّد الله عليهم ما علق بالأرض من مرافقهم، حيث جعلها لهم فراشاً ومهاداً يتقلّبون عليها، وسوّى لهم فيها مسالك يتردّدون فيها كيف شاؤوا، وأنبت فيها أصناف النبات التي منها أقواتهم، وعلوفات بهائمهم، وهي أصلهم الذي منه تفرّعوا، وأمّهم التي منها ولدوا، وهي كفاتهم إذا ماتوا.

٥٦ ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ﴾ أي: فرعون ﴿ مَايَنِنَا كُلَّهَا ﴾ وهي تسع آيات: العصا،
 واليد، وفلق البحر، والحجر، والجراد، والقمّل، والضفادع، والدم، ونتق
 الجبل ﴿ فَكَذَّبَ ﴾ الآيات ﴿ وَأَبْنَ ﴾ قبول الحقّ.

٥٧ - ﴿ قَالَ ﴾ فرعون ﴿ أَجِمْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا ﴾ مصر ﴿ بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَى ﴾ فيه دليلٌ على أنّه خاف منه خوفاً شديداً. وقوله: ﴿بسحرك ﴾ تعلّل. وإلا فأيّ ساحر يقدر أن يخرجَ ملكاً من أرضه؟

٥٨ - ﴿ فَلْنَأْتِينَكَ مِسِحْرِ مِثْلِهِ ﴾ فلنعارضنك بسحر مثل سحرك ﴿ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا

وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ مَعَنُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا شُوَى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَّ ۞ قَـالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَّكُم بِعَذَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ۞

وَبَيْنَكُ مَوْعِدًا﴾ هو مصدر بمعنى الوعد. ويقدّر مضاف، أي: مكان موعد. والضمير في: ﴿ لَا نُحْلِفُهُ ﴾ للموعد. قرأ يزيد بالجزم على جواب الأمر. وغيره بالرفع على الوصف للموعد ﴿ فَمَنُ وَلَا آنتَ مَكَانًا﴾ هو بدل من المكان المحذوف. ويجوز ألا يقدّر مضاف، ويكون المعنى: اجعل بيننا وبينك وعداً لا نخلفه. وانتصب مكاناً بالمصدر، أو: بفعل يدلّ عليه المصدر ﴿ سُوكى ﴾ (١) بالكسر: حجازيّ، وأبو عمرو، وعليّ. وغيرهم بالضمّ. وهو نعت لـ ﴿ مكاناً ﴾، أو: منشَفاً بيننا وبينك، وهو من الاستواء؛ لأنّ المسافة من الوسط إلى الطرفين مستوية.

90- ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾ مبتدأ وخبر. وهو يوم عيد كان لهم. أو: يوم نيروز. أو: يوم عاشوراء. وإنّما استقام الجواب بالزمان ـ وإن كان السؤال عن المكان على التأويل الأوّل ـ لأنّ اجتماعهم يوم الزينة يكون في مكان لا محالة، فبذكر الزمان علم المكان، وعلى الثاني تقديره: وعدكم وعد يوم الزينة ﴿ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنّاسُ ﴾ أي: يُجمع. في موضع رفع، أو: جرّ عطفاً على ﴿ يوم ﴾ أو: ﴿ وَلَنْ يَحْمَى ﴾ أي: وقت الضحوة؛ ليكون أبعد عن الريبة، وأبين لكشف الحق، وليشيع في جميع أهل الوبر والمدر.

٦٠ ﴿ فَتَوَكَّى فِرْعَوْنُ ﴾ أدبر عن موسى معرضاً ﴿ فَجَمَعَ كَيْدَمُ ﴾ مكره،
 وسحرته. وكانوا اثنين وسبعين، أو أربعمئة، أو سبعين ألفاً ﴿ ثُمَّ أَتَى ﴾ للموعد.

71 - ﴿ قَـالَ لَهُم مُّوسَىٰ ﴾ أي: للسحرة ﴿ وَيُلكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ كَـذِبًا ﴾ لا تدعوا آياته ومعجزاته سحراً ﴿ فَيُسْجِتّكُم ﴾ كوفيّ، غير أبي بكر. يهلككم. وغيرهم بفتح الياء والحاء. والسحت والإسحات بمعنى الإعدام. وانتصب على جواب النهي ﴿ بِعَذَابٍ ﴾ عظيم ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَكْ ﴾ من كذب على الله.

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: ﴿سِوَى﴾.

## فَنَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَىٰ شَ قَالُواْ إِنْ هَلَا نِ لَسَيْحِرَانِ

77 ﴿ فَنَنَزَعُوا ﴾ اختلفوا، أي: السحرة، فقال بعضهم: هو ساحر مثلنا، وقال بعضهم: ليس هذا بكلام السحرة، أي: ﴿لا تفتروا على الله كذبا ﴾ الآية ﴿ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَىٰ ﴾ أي: تشاوروا في السرّ، وقالوا: إن كان ساحراً فسنغلبه، وإن كان من السماء فله أمر. والنجوى: يكون مصدراً واسماً. ثمّ لفّقوا هذا الكلام يعني:

77 - ﴿ قَالُوٓا إِنَّ هَلاَنِ لَسَكِحِرَنِ ﴾ يعني: موسى وهارون. قرأ أبو عمرو: (إنّ هذين لساحران) وهو ظاهر، ولكنّه مخالف للإمام. وابن كثير، وحفص، والخليل - وهو أعرف بالنحو واللغة -: ﴿ إِنْ هذان لساحران ﴾ بتخفيف ﴿ إِن مثل قولك: إِنْ زيد لمنطلق. واللام هي الفارقة بين إن النافية والمخفّفة من الثقيلة. وقيل: هي بمعنى «ما»، واللام بمعنى «إلاّ»، أي: ما هذان إلاّ ساحران. دليله قراءة أيّ: (إن ذان إلاّ ساحران) وغيرهم: ﴿ إِنّ هذان لساحران ﴾ قيل: هي لغة بلحارث بن كعب، وخثعم، ومراد، وكنانة، فالتثنية في لغتهم بالألف أبداً، فلم يقبلوها ياء في الجر والنصب، كعصا وسعدى، قال (١):

إِنَّ أَبِهِ وَأَبِهَا أَبِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ فَاللهِ عَلَيْهِا وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِا وَقَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

ويَقُلْنَ شيب قد علا كوقد كبرتَ فقلت أنّه أي: نعم. والهاء للوقف. و هذان مبتدأ، و ساحران خبر مبتدأ محذوف. واللام داخلة على المبتدأ المحذوف، تقديره: هذان لهما ساحران، فيكون دخولها في موضعها الموضوع لها، وهو الابتداء، أو قد تدخل اللام في الخبر، كما تدخل في المبتدأ. قال:

خالي لأنت ومن جرير خاله ... ... ...

<sup>(</sup>١) الشاعر: رؤبة، أو أبو النجم، أو رجل من بني الحارث بن كعب.

<sup>(</sup>٢) هو: عبيد الله بن قيس الرقيات.

يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ﴿ فَأَجْمُعُوا كَيْدَكُمُ ثُمَّ آفْتُوا صَفًا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ۞ قَالُواْ يَنْمُومَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَلِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۞ قَالَ بَلْ ٱلْقُواْ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخَيِّلُ

قال: وعرضته على المبرد فرضيه، وقد زيفه أبو عليّ.

﴿ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم ﴾ مصر ﴿ بِسِخْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ﴾ بدينكم، وشريعتكم ﴿ ٱلْمُثْلَى ﴾ الفضلي، تأنيث الأمثل، وهو: الأفضل.

75 - ﴿ فَأَجِعُوا ﴾ فأجكموا، أي: اجعلوه مجمعاً عليه حتّى لا تختلفوا. ﴿ فَاجْمَعُوا ﴾: أبو عمرو، ويعضُده ﴿ فَجَمَعَ كَيْدَمُ ﴾ [طه: ٦٠] ﴿ كَيْدَكُمُ ﴾ هو ما يكاد به ﴿ ثُمَّ اَتْتُواْ صَفَّا ﴾ مصطفين، حال. أمروا بأن يأتوا صفّا ؛ لأنّه أهيب في صدور الرائين ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴾ وقد فاز من غلب. وهو اعتراض.

90 - ﴿ قَالُواْ﴾ أي: السحرة ﴿ يَنْمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى ﴾ عصاك أوّلاً ﴿ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلَقَى ﴾ عصاك أوّلاً ﴿ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلَقَى ﴾ ما معنا. وموضع أن مع ما بعده فيهما نصب بفعل مضمر، أو: رفع بأنّه خبر مبتدأ محذوف. معناه: اختر أحد الأمرين، أو: الأمر إلقاؤك، أو القاؤنا. وهذا التخيير منهم استعمال أدب حسن معه. وكأنّه تعالى ألهمهم ذلك، وقد وصّل إليهم بركته، وعَلّم موسى عليه السلام اختيار إلقائهم أوّلاً حتى:

77 ﴿ قَالَ بَلَ ٱلْقُوا ﴾ أنتم أوّلاً ليبرزوا ما معهم من مكائد السحر، ويظهر الله سلطانه، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ويسلّط المعجزة على السحر فتمحقه، فيصير آية نيّرة للناظرين، وعبرة بيّنة للمعتبرين. فألقوا ﴿ فَإِذَا حِبَالْمُمْ وَعِصِيتُهُمْ ﴾ يقال في ﴿ إذا ﴾ هذه: إذا المفاجأة، والتحقيق: أنهّا إذا الكائنة لمعنى المواضع بأن الوقت، الطالبة ناصباً لها، وجملة تضاف إليها، خصّت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً مخصوصاً، وهو فعل المفاجآت، والجملة ابتدائيّة لاغير. والتقدير: ففاجأ موسى وقت تخييل سعي حبالهم وعصيّهم. والمعنى: على مفاجأته حبالهم وعصيّهم، مخيّلة إليه السّعي ﴿ يُغَيِّلُ ﴾ وبالتاء: ابن ذكوان مفاجأته حبالهم وعصيّهم، مخيّلة إليه السّعي ﴿ يُغَيِّلُ ﴾ وبالتاء: ابن ذكوان

إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَشْعَىٰ ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَضِفَةٌ مُّوسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا تَعَفَّ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَالْمَا مَنْ عَلَىٰ اللَّهُ مَا صَنَعُواً إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَكِحِرٍ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴿ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ السَّاحِرُ السَّحِرُ السَّعَرَةُ السَّاحِرُ السَّحَرَةُ السَّاحِرُ اللَّهُ السَّاحِرُ اللَّهُ السَّاحِرُ اللَّهُ السَّاحِرُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللِلْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللْمُل

﴿ إِلَيْهِ ﴾ إلى موسى ﴿ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا نَتْعَىٰ ﴾ رفع بدل اشتمال من الضمير في ﴿ يخيّل ﴾ أي: يخيّل الملقي. رُوي: أنهم لطخوها بالزئبق، فلمّا ضربت عليها الشمس اضطربت، واهتزت، فخيّلت ذلك.

٦٧ - ﴿ فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنْفَةً مُوسَىٰ ﴾ أضمر في نفسه خوفاً، ظناً منه أنها تقصده؛ للجبلة البشرية. أو: خاف أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه.

٦٨ - ﴿ قُلْنَا لَا تَعَنَّى إِنَّكَ آنتَ ٱلْأَعْلَى ﴾ العالب، القاهر. وفي ذكر إنّ وأنت وحرف التعريف ولفظ العلق ـ وهو: العلبة الظاهرة ـ مبالغة بيّنة.

79 - ﴿ وَٱلْتِهَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ ﴾ بسكون اللام والفاء وتخفيف القاف: حفص. و ﴿ تَلقّفُ ﴾ ابن ذكوان. الباقون: تلقّفْ ﴿ مَا صَنعُوا ﴾ زوّروا ، وافتعلوا ، أي: اطرح عصاك تبتلع عصيّهم وحبالهم. ولم يقل عصاك تعظيماً لها ، أي: لا تبال لا تحتفل بما صنعوا ، فإنّ ما في يمينك أعظم منها . أو: تحقيراً ، أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيّهم ، وألق العُويُد الفرد الذي في يمينك ، فإنّه بقدرة ربك يتلقّفها على وحدته ، وكثرتها ﴿ إِنّهَا صَنعُوا كَيْدُ سَنحِر ﴾ سحرهم ، كأنّهم السحر . و ﴿ كيد ﴾ بمعنى ذي سحر ، أو: هم لتوغّلهم في سحرهم ، كأنّهم السحر . و ﴿ كيد ﴾ بالرفع على القراءتين . و ﴿ ما الكلام إلى معنى الجنسيّة ، لا إلى معنى العدد ، فلو جمع لخيّل أنّ المقصود هو العدد ، ألا ترى إلى قوله : ﴿ وَلَا يُقْلِحُ السَاحِ ﴾ أي: هذا الجنس ﴿ حَيْثُ أَنّ ﴾ أينما كان .

٧٠ ـ فألقى موسى عصاه فتلقّفت ما صنعوا، فلعظيم ما رأوا من الآية دُفِعوا إلى السجود، فذلك قوله: ﴿ فَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ مُجَدًا ﴾ قال الأخفش: من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا، فما أعجب أمرهم! قد ألقوا حبالهم وعصيّهم للكفر والجحود، ثمّ ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود. فما أعظم الفرق بين الإلقاءين! رُوي: أنهم رأوا الجنّة ومنازلهم فيها في السجود، فرفعوا رؤوسهم

قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُومَىٰ ۞ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ لَكِيكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرُ فَلَأُقَطِّعَ الْدِينَّكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيْنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُوْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيَنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَاۤ أَنتَ قَاضٍ

ثُمّ ﴿ قَالُوٓا عَامَنّا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ إنّما قدم هارون هنا، وأخّر في الشعراء، محافظة للفاصل ولأنّ الواو لا توجب ترتيباً.

٧١ - ﴿ قَالَ ءَامَنَمُ ﴾ بغير مدّ: حفص. وبهمزة ممدودة: بصريّ، وشاميّ، وحجازيّ. وبهمزتين: غيرهم - ﴿ لَمُ قَبِّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ﴾ أي: لموسى. يقال: آمن له، وآمن به ﴿ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴾ لعظيمكم، أو: لمعلّمكم. يقول أهل مكة للمعلّم: أمرني كبيري ﴿ فَلَأَقَطِعَنَ آيَدِيكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ ﴾ القطع من خلاف: أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؛ لأنّ كلّ واحد من العضوين يخالف الآخر بأنّ هذا يد وذاك رجل، وهذا يمين وذاك شمال. و ﴿ مِنْ ﴾ لابتداء الغاية؛ لأنّ القطع مبتدأ، وناشىء من مخالفة العضو العضو. ومحلّ الجار والمجرور النصب على الحال، أي: لأقطعنها مختلفات؛ لأنّها إذا خالف بعضها بعضاً فقد اتّصفت بالاختلاف. شبّه تمكّن المصلوب في الجذع بتمكّن المظروف في الظرف؛ فلذا قال: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَكُمْ فِي جُذُوع ٱلنّخْلِ ﴾ وخص ﴿ النخل ﴾ لطول جذوعها ﴿ وَلَنْعَلَمُنَ آيُنَا أَشَدُعذَابًا ﴾ أنا على إيمانكم به، أو: ربّ موسى على ترك جذوعها ﴿ وَلَنْعَلَمُنَ آيُنَا أَشَدُعذَابًا ﴾ أنا على إيمانكم به، أو: ربّ موسى على ترك الإيمان. وقيل: يريد نفسه له عنه الله وموسى عليه السلام بدليل قوله: ﴿ وَيُؤْمِنُ لِللّهُ وَمِنْ الله لغير الله ، كقوله: ﴿ يُؤْمِنُ إِلّلَهِ فَرَالَهُ مِنْ المُهُ . واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله ، كقوله: ﴿ يُؤْمِنُ إِلّلَهِ وَمِنْ المُهُ . واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله ، كقوله: ﴿ يُؤْمِنُ إِلّلَهُ مَنْ المَهُ عَلَيْهُ الْمُورِينِكِ ﴾ [التوبة: ٢٦]. ﴿ وَأَبْقَنَ ﴾ أدوم.

٧٧ ـ ﴿ قَالُواْ لَن نُوْثِرُكَ ﴾ لن نختارك ﴿ عَلَىٰ مَاجَاءَنَامِنَ ٱلْمِيَنَٰتِ ﴾ القاطعة الدالة على صدق موسى ﴿ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ﴾ عطف على ﴿ما جاءنا ﴾ ، أي: لن نختارك على الذي جاءنا ، ولا على الذي خلقنا . أو قسم . وجوابه : ﴿لن نؤثرك ﴾ مقدم على القسم ﴿ فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ فاصنع ما أنت صانع من القطع والصلب . قال (١):

<sup>(</sup>١) الشاعر: أبو ذؤيب.

إِنَّمَا نَقْضِى هَدَدِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا آ آ إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَنَا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللّهُ خَيْرُ وَٱللّهُ خَيْرُ وَٱللّهُ خَيْرُ وَٱللّهُ خَيْرُ وَاللّهُ خَيْرُ وَاللّهُ عَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُخْدِمِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴿ وَهَا لَكُنْ اللّهُ اللّهَ وَمَن يَأْتِهِ عَمْوَ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَهَا اللّهُ الصّلِحَتِ فَأُولَتِهِ كَا لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ مَا تَرْكَىٰ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن تَرْكَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ حَلَيْهُ مَن تَرَكَّى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ مَا تَرْكُ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعَلَيْهِما مَسْرُودتانِ قَضَاهُمَا(١)

أي: صَنَعَهُما. أو: احكم ما أنت حاكم ﴿ إِنَّمَا نَقْضِي هَلَاهِ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنَّا ﴾ أي: في هذه الحياة الدنيا، فانتصبت على الظرف، أي: إنَّما تحكم فينا مدّة حياتنا.

٧٣ ﴿ إِنَّا ءَامَنَا بِرَبّنَا لِيغَفِر لَنَا خَطْيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ ﴾ (ما): موصولة منصوبة بالعطف على ﴿خطايانا﴾ ﴿ مِنَ ٱلسِّخرِ ﴾ حال من ﴿ما﴾. رُوي: أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائماً، ففعل فوجدوه تحرسه عصاه، فقالوا: ما هذا بسحر، الساحر إذا نام بطل سحره، فكرهوا معارضته خوف الفضيحة، فأكرههم فرعون على الإتيان بالسحر، انظر كيف نفعهم علمهم بالسحر، وضر فرعون جهله به؟ فكيف بعلم الشرع؟! ﴿ وَٱللّهُ خَيْرٌ ﴾ ثواباً لمن أطاعه ﴿ وَأَبْقَى ﴾ [طه: عقاباً لمن عصاه. وهو رد لقول فرعون: ﴿ وَلَنْعَلَمُنّ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ [طه: ١٧].

٧٤ ﴿ إِنَّهُ ﴾ هو ضمير الشأن. ﴿ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْدِمًا ﴾ كافراً ﴿ فَإِنَّ لَهُ ﴾ للمجرم ﴿ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها ﴾ فيستريح بالموت ﴿ وَلا يَعْيَىٰ ﴾ حياة ينتفع بها.

٧٥ ﴿ وَمَن يَأْتِدِ مُؤْمِنًا ﴾ مات على إيمانه ﴿ فَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ بعد الإيمان ﴿ فَأُولَتِكَ لَمُتُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴾ جمع العليا .

٧٦ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ بدل من الدرجات ﴿ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ دائمين ﴿ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ﴾ تطهر من الشرك بقول: لا إله إلا الله. قيل: هذه الآيات الثلاث حكاية قولهم. وقيل: خبر من الله تعالى لا على وجه الحكاية، وهو أظهر.

<sup>(</sup>١) صدر بيت، وعجزه: داودُ، أو صَنَعُ السوابغ تُبعُ.

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞ يَبَنِىۤ إِسْرَةٍ يِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوكُمْ وَوَعَذْنَكُمْ جَانِبَ ٱلْطُورِ ٱلْأَيْمَنَ

٧٧ - ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ يِعِبَادِى ﴾ لمّا أراد الله تعالى إهلاك فرعون وقومه؛ أمر موسى أن يخرج بهم من مصر ليلاً، ويأخذ بهم طريق البحر ﴿ فَأَضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ أي: اجعل لهم، من قولهم: ضرب له في ماله سهما ﴿ يَبَسَا ﴾ أي: يابساً. وهو مصدرٌ وصف به، يقال: يبس يَبَساً، ويُبساً ﴿ لَا تَخْفُ ﴾ حال من الضمير في ﴿ فاضرب ﴾ ، أي: اضرب لهم طريقاً غير خائف. ﴿ لا تَخْفُ ﴾: حمزة على الجواب ﴿ دَرَكا ﴾ هو اسمٌ من الإدراك، أي: لا يدركك فرعون وجنوده، ولا يلحقونك ﴿ وَلَا تَخْشَى ﴾ الغرق. وعلى قراءة حمزة: ﴿ ولا تخشى الناف الله الله الله وكانوا سبعين ألفاً، وقد استعاروا حليهم، فركب فرعون في ستمئة ألف من القبط، فقص أثرهم، فذلك قوله.

٧٨ - ﴿ فَٱلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ، وهو حال ، أي: خرج خلفهم ومعه جنوده ﴿ فَغَشِيَهُم مِنَ ٱلْمِم ﴾ . هو من جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة ، أي: غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله عز وجل .
 ٧٩ - ﴿ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ ﴾ عن سبيل الرشاد ﴿ وَمَا هَدَىٰ ﴾ وما أرشدهم إلى الحق والسداد . وهذا رد لقوله : ﴿ وَمَا أَهَدِيكُرُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [غافر : ٢٩] .

٨٠ ـ ثم ذكرمتته على بني إسرائيل بعد ما أنجاهم من البحر، وأهلك فرعون وقومه، بقوله: ﴿ يَبَنِي إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ أي: ﴿أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي وقلنا: ﴿ يَا بني إسرائيل ﴾ ﴿ قَدْ أَبْعَنْنَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ﴾ أي: فرعون ﴿ وَوَعَدْنَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ﴾ أي: فرعون ﴿ وَوَعَدْنَكُمْ ﴾ وفلنا: أن الله تعالى وعد موسى أن يأتي هذا المكان، ويختار سبعين رجلاً يحضرون معه لنزول التوراة. وإنّما نسب إليهم المواعدة؛ لأنها كانت لنبيهم ونقبائهم، وإليهم رجعت منافعها التي قام بها شرعهم، ودينهم. و﴿ الأيمن ﴾ نصب، لأنّه صفة جانب. وقُرِى،

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلْوَىٰ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُوْ عَضَمِى وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِلْحَاثُمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ وَلِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِلْحَاثُمُ الْمُمَ اللَّهُ مَن يَعْلِلْ هَمْ أُولَا عَلَى اللَّهُ عَلَى أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿

بالجرّ على الجوار ﴿ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُونَ ﴾ في التيه، وقلنا لكم:

۸۱ \_ ﴿ كُلُواْ مِن طَلِبَنَتِ ﴾ حـ لالات ﴿ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ . ﴿ أنجيتكم ﴾ . ﴿ وواعدتكم ﴾ . ﴿ وواعدتكم ﴾ . ﴿ وواعدتكم ﴾ . ﴿ ورزقتكم ﴾ كوفي \_ غير عاصم \_ ﴿ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ ﴾ ولا تتعدّوا حدود الله فيه ؛ بأن تكفروا النعم ، وتنفقوها في المعاصي ، أو : لا يظلم بعضكم بعضاً فيه ﴿ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴾ عقوبتي ﴿ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ هلك ، أو : سقط سقوطاً لا نهوض بعده . وأصله : أن يسقط من جبل فيهلك . وتحقيقه : سقط من شرف الإيمان ، إلى حفرة من النيران . قرأ علي : ﴿ فيحُل ﴾ ، ﴿ وَعِلُل ﴾ . والباقون بكسرهما . فالمكسور في معنى الوجوب ، مِن : حلّ الدين يحلّ : إذا وجب أداؤه . والمضمون في معنى النزول .

٨٧ \_ ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ ﴾ عن الشرك ﴿ وَمَامَنَ ﴾ وحد الله تعالى، وصدّقه فيما أنزل ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ أدّى الفرائض ﴿ ثُمَّ آهَتَدَىٰ ﴾ ثمّ استقام، وثبت على الهدى المذكور. وهو: التوبة، والإيمان، والعمل الصالح.

٨٣ \_ ﴿ ﴿ وَمَا أَعَجَلَكَ ﴾ وأيّ شيء عَجَّل بك ﴿ عَن قَوْمِكَ يَنمُوسَى ﴾ أي: عن السبعين الذين اختارهم. وذلك: أنّه مضى معهم إلى الطور على الموعد المضروب، ثمّ تقدّمهم شوقاً إلى كلام ربّه، وأمرهم أن يتبعوه. فقال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَعْجَلُكُ ﴾ أيّ شيء أوجب عجلتك؟! استفهام إنكار. و﴿ ما عَبِلُكُ ﴾ الخبر.

٨٤ ـ ﴿ قَالَ هُمَّ أُوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى ﴾ أي: هم خلفي، يلحقون بي، وليس بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة. ثمّ ذكر موجب العجلة، فقال: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ ﴾ أي: إلى الموعد الذي وعدت ﴿ لِتَرْضَىٰ ﴾ لتزداد عنّي رضاً. وهذا دليلٌ على جواز الاجتهاد.

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُ ۚ فَيَحَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِدِهُ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى شَ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكِنَا حُمِلْنَا آوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ

٥٨ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ ﴾ القيناهم في فتنة ﴿ مِنْ بَعْدِكَ ﴾ من بعد خروجك من بينهم. والمراد بالقوم: الذين خلفهم مع هارون ﴿ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرَى ﴾ بدعائه إيّاهم إلى عبادة العجل، وإجابتهم له. وهو منسوبٌ إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها: السامرة. وقيل: كان علجاً من كرمان، فاتخذ عجلاً. واسمه: موسى بن ظفر، وكان منافقاً.

٨٦- ﴿ فَرَجُعَ مُوسَىٰ ﴾ مِن مناجاة ربّه ﴿ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنُنَ أَسِفًا ﴾ شديد الغضب، أو: حزيناً ﴿ قَالَ يَعَوْمِ أَلَمْ يَعِدّكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ﴾ وعدهم الله أن يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونور، وكانت ألف سورة، كلّ سورة ألف آية، يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونور، وكانت ألف سورة، كلّ سورة ألف آية عَمل أسفارها سبعون جملاً. ولا وعد أحسن من ذلك ﴿ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ أَي الْعَهدُ ﴾ أي: مدة مفارقتي إيّاكم. والعهد: الزمان. يقال: طال عهدي بك، أي: طال زماني بسبب مفارقتك ﴿ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ أي: أردتم أن تفعلوا فعلاً يجب به عليكم الغضب من ربّكم ﴿ فَأَخَلَفَتُمْ مَوْعِدِي ﴾ وعدوه أن يقيموا على أمره، وما تركهم عليه من الإيمان، فأخلفوا موعده باتخاذ العجل.

٨٧ ﴿ قَالُواْمَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدُكَ بِمَلْكِنَا ﴾ بفتح الميم: مدنيّ، وعاصم. وبضمّها: حزة، وعليّ. وبكسرها: غيرهم. أي: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا، أي: لو ملكنا أمرنا، وخلّينا، ورأينا لما أخلفناه، ولكنّا غلبنا من جهة السامريّ، وكيده ﴿ وَلَكِخْنَا حُبِلْنَا ﴾ بالضمّ والتشديد: حجازيّ، وشاميّ، وحفص. وبفتح الحاء والميم مع التخفيف: غيرهم ﴿ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ ﴾ أثقالاً من حليّ القبط، أو: أرادوا بالأوزار: أنهّا آثام وتبعات؛ لأنهم قد استعاروها ليلة الخروج من مصر بعلّة أنّ غداً لنا عيدٌ، فقال السامريّ: إنّما حبس موسى لشؤم حرمتها ـ لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب، وليس

فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِئِ فَيَ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّمُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلْذَا إِلَّهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى فَ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا فَيْ اللَّهِ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنَنُ فَانَّيْعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى فَيْ

للمستأمن أن يأخذ مال الحربيّ. على أنّ الغنائم لم تكن تحل حينئذ فأُحرِقوها. فخبأ في حفرة النار قالب عجل، فانصاغت عجلاً مجوّفاً فخار بدخول الريح في مجارٍ منه أشباه العروق. وقيل: نفخ فيه تراباً من موضع قوائم فرس جبريل عليه السلام \_ يوم الغرق، وهو فرس الحياة فحيي، فخار، ومالت طباعهم إلى الذهب فعبدوه ﴿ فَقَدَ فَنَهَا ﴾ في نار السامريّ التي أوقدها في الحفرة، وأمرنا أن نطرح فيها الحليّ ﴿ فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسّامِيّ هما معه من الحليّ في النار، أو: ما معه من الحليّ في النار، أو: ما معه من التراب؛ الذي أُخذ من أثر حافر فرس جبريل \_ عليه السلام \_.

٨٨ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ ﴾ السامريّ من الحفرة ﴿ عِجْلاً ﴾ خلقه الله تعالى من الحليّ التي سبكتها النار ابتلاء ﴿ جَسَداً ﴿ لَلْمُ خُوارٌ ﴾ صوت. وكان يخورُ كما تخورُ العجاجيل ﴿ فَقَالُوا ﴾ أي: السامريّ وأتباعه: ﴿ هَلَا إِلَهُ كُمْ وَإِلَكُ مُوسَىٰ ﴾ فأجاب عامّتهم إلاّ اثني عشر ألفاً ﴿ فَشِيى ﴾ أي: ﴿ فنسي ﴾ موسى ربّه هنا، وذهب يطلبه عند الطور. أو: هو ابتداء كلام من الله عز وجل أي: نسي السامري ربّه، وترك ما كان عليه من الإيمان الظاهر. أو: نسي السامريّ الاستدلال على أنّ العجل لا يجوز أن يكون إلهاً بدليل قوله:

٨٩ ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ ﴾ أي: أنّه ﴿لا يرجع﴾ فأن مخففة من الثقيلة ﴿ إِلَيْهِمْ فَوَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ أي: هو عاجز عن الخطاب، والضرّ، والنفع، فكيف يتخذونه إلهاً؟ فقيل: إنّه ما خار إلاّ مرّة.

٩٠ ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ ﴾ لمن عبدوا العجل ﴿ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل رجوع موسى إليهم ﴿ يَنَقَرِّمِ إِنَّمَا فَيَنتُم بِهِ ﴾ ابتليتم بالعجل، فلا تعبدوه . ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ مَا لَيْهِم ﴿ وَأَلْيَعُونِ ﴾ كونوا على ديني الذي هو الحق ﴿ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ﴾ في ترك عبادة العجل .

قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَهَدُونُ مَا مَنَعَكَ إِذَ رَأَيْنَهُمْ ضَلُواْ لَن نَبْرَعُ اللهَ الْخَذْ بِلِحْيَقِ وَلَا بِرَأْمِينَ إِنِّي صَلُواْ ﴿ قَالَ مَا خَذَ بِلِحْيَقِ وَلَا بِرَأْمِينَ إِنِّي صَلُواً لَيَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَقِ وَلَا بِرَأْمِينَ إِنِّي قَالَ مِنَا خَطْبُكَ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِهِ بِلَ وَلَمْ تَرَقُبُ قَوْلِي ﴿ فَي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِئُ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِئُ ۞

91 - ﴿ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ ﴾ أي: لن نزال مقيمين على العجل، وعبادته ﴿ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ فننظر هل يعبده كما عبدنا، وهل صدق السامريّ أم لا؟

٩٢ ـ فلما رجع موسى ﴿ قَالَ يَهَنُّونُ مَا مَنَعَكَ إِذَ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً ﴾ بعبادة العجل.

97- ﴿ أَلَّا تَتَبِّعَنِ ﴾ بالياء في الوصل والوقف: مكّيّ. وافقه أبو عمرو، ونافع في الوصل. وغيرهم: بلا ياء. أي: ما دعاك إلى ألا تتبعني لوجود التعلق بين الصارف عن فعل الشيء وبين الداعي إلى تركه. وقيل: ﴿لا﴾ مزيدة. والمعنى: أيّ شيء منعك أن تتبعني حين لم يقبلوا قولك، وتلحق بي وتخبرني؟ أو: ما منعك أن تتبعني في الغضب لله؟ وهلا قاتلت من كفر بمن آمن. ومالك لم تباشر الأمر كما كنت أباشره أنا لو كنت شاهداً؟ ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمّرِي ﴾ أي: الذي أمرتك به من القيام بمصالحهم.

48-ثم أخذ شعر رأسه بيمينه، ولحيته بشماله غضباً وإنكاراً عليه؛ لأنّ الغيرة في الله ملكته ﴿ قَالَ يَبَنَوُمُ ﴾ وبخفض الميم: شاميّ، وكوفيّ غير حفص. وكان أخاه لأبيه وأمّه عند الجمهور، ولكنه ذكر الأمّ استعطافاً، وترفيقاً ﴿ لاَ تَأْخُذُ بِلِجَيْقِ وَلاَ بِرَأْمِينَ ﴾ ثم ذكر عذره فقال: ﴿ إِنّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ ﴾ إذا قاتلت بعضهم ببعض: ﴿ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَهُ مِلَ ﴾ أوخفت أن تقول: إن فارقتهم واتبعتك ولحق بي فريق، وتبع السامري فريق: فرقت بين بني إسرائيل ﴿ وَلَمْ نَرْفُ ﴾ ولم تحفظ ﴿ قَرْلِي ﴾ : ﴿ اَخْلَتْنِي فِي قَرْمِي وَأَصْلِحَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢]. وفيه دليل جواز الاجتهاد.

٩٠- ثم أقبل موسى على السامري منكراً عليه حيث: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ ﴾
 ما أمرك الذي تخاطب عليه ﴿ يَسَنِيرِيُ ﴾؟.

قَالَ بَصُرَّتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ عَفَيَضْتُ قَبْضَةُ مِنْ أَشَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَ بَذْتُهَا وَكَا يَصُرُكُ مِنْ أَشَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَ بَذْتُهَا وَكَا يَصُلُونُ لَا وَكَا لَكَ مِنْ لِكَ مِنْ الْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَةُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَيْهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَيْ مُسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَةُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَيْهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُ مُنْ اللّهِ مَا لَيْهِ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَيْ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٩٦ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْعُمُواْ بِهِ عَهُ وبالتاء: حمزة، وعليّ. قال الزجاج: بصُر: علم، وأبصر: نظر، أي: علمت ما لم يعلمه بنو إسرائيل. قال موسى: وما ذاك؟ قال: رأيت جبريل على فرس الحياة، فألقي في نفسي أن أقبض من أثره، فما ألقيته على شيء إلا صار له رُوح، ولحم، ودم ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَكَ ﴾ القبضة: المرّة من القبض. وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر، كضرب الأمير. وقرىء: ﴿ فقبصت قبصة ﴾ فالضاد: بجميع الكفّ، والصاد: بأطراف الأصابع ﴿ مِنْ أَشَرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ أي: من أثر فرس الرسول. وقرىء بها فَهَ علته اتباعاً لهواي. وهو اعتراف بالخطأ، واعتذار منه.

90 - ﴿ قَالَ ﴾ له موسى: ﴿ فَأَذَهَبُ ﴾ من بيننا طريداً ﴿ فَإِنَ لَكَ فِي الْحَيَوْقِ ﴾ ما عشت ﴿ أَن تَقُولَ ﴾ لمن أراد مخالطتك جاهلاً بحالك: ﴿ لا مِسَاسٌ ﴾ . أي: لا يمسني أحد، ولا أمسه. فمنع من مخالطة الناس منعاً كليّاً، وحرم عليهم مخالطته، ومكالمته، ومبايعته. وإذا اتفق أن يماس أحداً حمّ الماس والممسوس. وكان يهيمُ في البريّة يصبح: لا مساس. ويقال: إنّ ذلك موجود في أولاده إلى الآن. وقيل: أراد موسي عليه السلام أن يقتله، فمنعه الله منه لسخائه ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفُهُ ﴾ لن يُخْلِفُك الله موعده؛ الذي وعدك على الشرك والفساد في الأرض، ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذلك في الدنيا. ﴿ لن الله الله الموعد: إذا وجدته خلفاً ﴿ وَانظُرْ إِلَى اللهِ كَالَيْ مَقِيماً ﴿ لَنُحْرِقَنَّهُ ﴾ بالنار ﴿ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ ﴾ لنُذرينًه ﴿ فِ ٱلْمَعْ نَسَفًا ﴾ . ﴿ وَانظُرْ إِلَى اللهِ كَالَيْ مَقِيماً ﴿ لَنُحْرِقَنَّهُ ﴾ بالنار ﴿ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ ﴾ لنُذرينًه ﴿ فِ ٱلْمَعْ نَسَفًا ﴾ . فخرقه، وذراه في البحر، فشرب بعضهم من مائه حبّاً له، فظهرت على شفاههم فحرقه، وذراه في البحر، فشرب بعضهم من مائه حبّاً له، فظهرت على شفاههم صفرة الذهب.

إِنْكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا شَى كَذَالِكَ نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَالَيْنَكَ مِن لَّذَنَا ذِكْرًا شَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مِنْلَا شَيْ يَقَمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ وَخَشُرُ الْفَيكَمَةِ مِنْلَا شَيْ يَقَمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ وَخَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ وَخَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مِنْلَا شَيْ يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ وَخَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ يَذِ زُرْقًا شَيْ

٩٨ - ﴿ إِنَّكُمْ آلِلَهُ كُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ تمييز، أي: وسع علمه كلّ شيء.

99 ـ ومحلّ الكاف من: ﴿ كَذَلِكَ ﴾ نصب، أي: مثل ما اقتصصنا عليك قصّة موسى وفرعون ﴿ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَ ﴾ من أخبار الأمم الماضية، تكثيراً لبيّناتك، وزيادة في معجزاتك ﴿ وَقَدْءَالْيَنْكَ ﴾ أي: أعطيناك ﴿ مِن لَّذَنَا ﴾ من عندنا ﴿ فِي النّجاةُ لمن أقبل عليه، وقرآن كريم، فيه النجاةُ لمن أقبل عليه، وهو مشتمل على الأقاصيص والأخبار، الحقيقة بالتفكّر والاعتبار.

١٠٠ ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ ﴾ عن هذا الذكر، وهو القرآن، ولم يؤمن به ﴿ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وِزْرًا ﴾ عقوبة ثقيلة. سمّاها وزراً تشبيها في ثِقَلها على المعاقب، وصعوبة احتمالها، بالحمل الثقيل؛ الذي ينتقض ظهره، ويلقي عليه بُهْره. أو: لأنها جزاء الوزر، وهو: الإثم.

1.1 ﴿ خَلِدِينَ ﴾ حال من الضمير في ﴿ يحمل ﴾ . وإنّما جمع على المعنى ، ووحّد في ﴿ فإنه ﴾ حملاً على لفظ ﴿ مَن ﴾ ﴿ فيدٍ ﴾ في الوزر، أي: في جزاء الوزر، وهو: العذاب ﴿ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ حِمَلاً ﴾ ﴿ ساء ﴾ في حكم «بئس» وفيه ضمير مبهم يفسر ، ﴿ حملاً ﴾ . وهو تمييز . واللام في ﴿ لهم ﴾ للبيان كما في ﴿ هَيْتَ لَك ﴾ [يوسف: ٢٣] . والمخصوص بالذم محذوف لدلالة الوزر السابق عليه ، تقديره : ساء الحمل حملاً وزرهم .

10.٢ ﴿ يَوْمَ يُفَخُ ﴾ بدل من يوم القيامة ﴿ ننفخ ﴾ : أبو عمرو ﴿ فِ الصُّورِ ﴾ في القرن. أو : هو جمع صورة، أي : ننفخ الأرواح فيها . دليلهُ قراءة قتادة ﴿ في الصُّور ﴾ بفتح الواو ، جمع صورة ﴿ وَخَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ لِذِ زُرْقًا ﴾ حال ، أي : عمياً ، كما قال : ﴿ وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا ﴾ [الإسراء : ٩٧] وهذا لأن حدقة مَن يذهب نورُ بصره تزرق .

يَتَخَنَفَتُونَ يَيْنَهُمْ إِن لِيَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ فَي نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِيَثْنُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِيَثْنُونَ فِي الْمِبَالُونَ عَنِ لَلِجَبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَقِي نَسْفَا ﴿ فَيَكَرُهُا قَاعًا صَفْصَفُ ا ﴾ قَاعًا صَفْصَفُ ا ﴾ قَاعًا صَفْصَفُ ا ﴾

المول ذلك اليوم: ﴿إِن لِبَّتُمْ ﴾ ما لبنتم في الدنيا ﴿إِلَّاعَشْرًا ﴾ أي: يقول بعضهم لبعض سرّاً لهول ذلك اليوم: ﴿إِن لِبَثْتُمْ ﴾ ما لبنتم في الدنيا ﴿إِلَّاعَشْرًا ﴾ أي: عشر ليال. يستقصرون مدّة لبثهم في القبور، أو: في الدنيا؛ لما يعاينون من الشدائد التي تذكّرهم أيّام النعمة والسرور، فيتأسّفون عليها، ويصفونها بالقصر؛ لأنّ أيّام السرور قصار. أو: لأنهّا ذهبت عنهم، والذاهب وإن طالت مدّته وصير بالانتهاء. أو: لاستطالتهم الآخرة. لأنهّا أبد يستقصرُ إليها عمر الدنيا، ويُتقال لبث أهلها فيها بالقياس إلى لبثهم في الآخرة. وقد رجّح الله قول من يكون أشدّ تقلّلاً منهم بقوله:

١٠٤ \_ ﴿ فَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً ﴾ أعدلهم قولاً: ﴿ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمِأَلُو بَضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴾ [المؤمنون: ١١٣].

100 ـ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ لَلْجِبَالِ ﴾ سألوا النبي عَلَيْ ما يصنع بالجبال يوم القيامة؟ وقيل: لم يسأل. وتقديره: إن سألوك ﴿ فَقُلَ ﴾ ؛ ولذا قرن بالفاء بخلاف سائر السؤالات مثل قوله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلَ هُوَ أَذَى ﴾ [البقرة: ١١١] ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلَ هُو أَذَى ﴾ [البقرة: ١١١] ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّحَمِ الْخَمْرِ وَلَيْسَتُلُونَكَ عَنِ النِّسَاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّا وَالْمَعْنِ اللَّهُ وَالْمَدِينِ وَلَا يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّا وَالْمَدِينِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٩] ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّا وَالْمَهُ عَنِ الرَّوجِ فَلِ الرَّوجُ ﴾ [الإسراء: ٨٥] عِلْمُهَا عِنْدَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرَّوجُ ﴾ [الإسراء: ٨٥] ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرَّوجُ فَلِ الرَّوجُ ﴾ [الإسراء: ٨٥] ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرَّوجُ فَلِ الرَّوجُ ﴾ [الإسراء: مَا فَلَمْ يَذَكُونَكُ عَن ذِى الْفَرْنَكِينِ قُلْ سَأَتُلُوا ﴾ [الكهف: ٣٨] لأنها سؤالات تقدّمت، فورد جوابها. ولم يكن فيها معنى الشرط، فلم يذكر الفاء ﴿ يَنْسِفُهَا رَبِي نَسَفُها رَبِي نَسَفُها رَبِي نَشَعُلُ اللهاء عليها كالرمل، ثمّ يرسل عليها الرياح فتفرقها، كما يذرى الطعام. وقال الخليل: يقلعها.

1.7 ﴿ فَيَذَرُهَا ﴾ فيذر مقارّها، أو: يجعل الضمير للأرض للعلم بها؛ كقوله: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِكَا ﴾ [فاطر: ٤٥] ﴿ قَاعًا صَفْصَفُنا ﴾ مستوية، ملساء.

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۞ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِى لَا عِنَجَ لَمُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّمْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۞ يَوْمَهِذِ لَا نَنفعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّمْنَ وَرَضِى لَمُ قَوْلًا ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمًا ۞ الرَّمْنَ الْوُجُوهُ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ

10٧ - ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا﴾ انخفاضاً ﴿ وَلَا آمَتًا﴾ ارتفاعاً. والعِوج بالكسر وإن كان في المعاني، كالمفتوح في الأعيان. والأرض عين، ولكن لمّا استوت الأرض استواء لا يمكن أن يوجد فيها اعوجاج بوجه مّا، وإن دقّت الحيلة، ولطفت، جرت مجرى المعاني.

1.٨ - ﴿ يَوْمَهِذِ ﴾ أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال، أي: يوم إذ نسفت. وجاز أن يكون بدلاً بعد بدل من ﴿ يوم القيامة ﴾ ﴿ يَتَبِعُونَ الدَّاعِي ﴾ إلى المحشر، أي: صوت الداعي، وهو إسرافيل، حين ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية، والجلود المتمزّقة، واللحوم المتفرّقة، هلمي إلى عرض الرحمن فيُقْبِلُون من كلّ أوب إلى صوبه، لا يعدلون عنه ﴿ لاَعِرَجَ لَهُ ﴾ أي: لا يعوج له مدعق، بل يستوون إليه من غير انحراف، متبعين لصوته ﴿ وَخَشَعَتِ ﴾ وسكنت مدعق، بل يستوون إليه من غير انحراف، متبعين لصوته ﴿ وَخَشَعَتِ ﴾ وسكنت ﴿ اللَّمَ مَا للَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

1.9 ﴿ يَوْمَهِنِ لَا نَنَفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ الرَّمَّنُ ﴾ محل ﴿ من ﴿ رفع على البدل من الشفاعة ، بتقدير حذف المضاف ، أي : ﴿ لا تنفع الشفاعة إلا ﴾ شفاعة ﴿ من أذن له الرحن ﴾ أي : أذن للشافع في الشفاعة ﴿ وَرَضِيَ لَمُ قَوْلًا ﴾ أي : رضي قوله لأجله بأن يكون المشفوع له مسلماً . أو : نصب على أنّه مفعول ﴿ تنفع ﴾ .

١١٠ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أي: يعلم ما تقدّمهم من الأحوال، وما يستقبلونه ﴿ وَلَا يُحْيِطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ أي: بما أحاط به علم الله، فيرجع الضمير إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى ليس بمحاط به.

111 ـ ﴿ ﴾ وَعَنَتِ ﴾ خضعت، وذلَّت. ومنه قيل للأسير: عان ﴿ ٱلْوَبُحُوهُ ﴾

لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا عَرَبَتِهَا وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمًا ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبَتِهَا وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمَ يُؤَكِّرُ ﴿ وَكَذَالِكَ ٱلْمَا لَكَ ٱلْمَا أَنْ الْمَحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرُوانِ مِن فَيْ مَن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرُوانِ مِن قَبْلُ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْدُمُ وَقُل رَّبِ زِذِنِي عِلْمَا ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْجَلْ بِٱللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أي: أصحابها ﴿ لِلَّحَيِّ ﴾ الذي لا يموت، وكل حياة يتعقبها الموت فهي كأن لم تكن ﴿ ٱلْقَيُّومِ ﴾ الدائم، القائم على كلّ نفس بما كسبت، أو: القائم بتدبير الخلق ﴿ وَقَدْ خَابَ ﴾ يئس من رحمة الله ﴿ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ من حمل إلى موقف القيامة شركاً؛ لأنّ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولا ظلم أشد مِن جعل المخلوق شريك مَن خلقه.

111 ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ الطاعات ﴿ وَهُوَ مُؤَمِثُ ﴾ مصدّق بما جاء به محمد ﷺ. وفيه دليلٌ أنّه يستحق اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحة، فإن الإيمان شرط قبولها ﴿ فَلا يَخَافُ ﴾ أي: فهو لا يخاف ﴿ فلا يخف ﴾ على النهي: مكّي ﴿ ظُلْمًا ﴾ أن يزداد في سيئاته ﴿ وَلا هَضْمًا ﴾ ولا ينقص من حسناته. وأصل الهضم: النقص، والكسر.

117 ﴿ وَكَذَاكِ ﴾ عطف على ﴿كذلك نقص ﴾ أي: ومثل ذلك الإنزال ﴿ أَنَزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ بلسان العرب ﴿ وَصَرَّفْنًا ﴾ وكرّرنا ﴿ فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ يجتنبون الشرك ﴿ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ﴾ الوعيد، أو: القرآن ﴿ ذِكْرُ ﴾ عظة، أو: شرفاً بإيمانهم به. وقيل: ﴿ أُو ﴾ بمعنى الواو.

111 ﴿ فَنَعَلَى اللّه ﴾ ارتفع عن فنون الظنون، وأوهام الأفهام، وتنزّه عن مضاهاة الأنام، ومشابهة الأجسام ﴿ اَلْمَاكِ ﴾ الذي احتاج إليه الملوك ﴿ اَلْحَقُ ﴾ المحقّ في الألوهيّة. ولمّا ذكر القرآن وإنزاله، قال استطراداً: وإذا لقّنك جبريل ما يُوحى إليك من القرآن، فتأنّ عليك ريثما يسمعك، ويفهمك ﴿ وَلَا تَعْجَلَ فِأَلَقُ رَءَانِ ﴾ بقراءته ﴿ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ من قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْما ﴾ بالقرآن ومعانيه. وقيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم.

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَمُ عَزْماً ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَ وَلَمْ نَجِدُ لَمُ عَزْماً ﴿ وَلِذَا عَلَا لِلْمَلَيْكِكَ السَّجُدُواْ اِلْآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَاكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

110 - ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنّا إِلَى اَدَمَ ﴾ أي: أوحينا إليه ألاّ يأكل من الشجرة. يقال في أوامر الملوك ووصاياهم: تقدّم الملك إلى فلان، وأوعز إليه، وعزم عليه، وعهد إليه. فعطفت قصّة آدم عليه السلام على: ﴿ وصرّفنا فيه من الوعيد﴾. والمعنى: وأقسم قسماً لقد أمرنا أباهم آدم، ووصّيناه ألاّ يقرب الشجرة ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل وجودهم؛ فخالف إلى ما نهي عنه، كما أنهم يخالفون، يعني: أنّ أساس أمر بني آدم على ذلك، وعِرْقُهم راسخ فيه ﴿ فَسَيى ﴾ العهد، أي: النهي. والأنبياء عليهم السلام عيواخذون بالنسيان الذي لو تكلّفوا لحفظوه ﴿ وَلَمْ يَجِدُ لَمُ عَرْماً ﴾ قصداً إلى الخلاف لأمره. أو: لم يكن آدم من أولي العزم. والوجود بمعنى العلم، ومفعولاه ﴿ له عزماً ﴾، أو: بمعنى نقيض العدم، أي: وعدمنا له عزماً، و﴿ له عزماً » وأد بمعنى نقيض العدم، أي:

117 - ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ﴾ منصوب باذكر ﴿ لِلْمَلْتِكَةِ اَسَجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾ قيل: هو السجود اللغوي الذي هو الخضوع ، والتذلّل . أو: كان آدم كالقبلة لضرب تعظيم فيه له ﴿ فَسَجَدُواً إِلَّا إِبْلِسَ ﴾ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أن إبليس كان ملكاً من جنس المستثنى منهم . وقال الحسن: الملائكة لباب الخليقة من الأرواح ، ولا يتناسلون ، وإبليس من نار السموم . وإنّما صحّ استثناؤه منهم ؛ لأنّه كان يصحبهم ويعبد الله معهم ﴿ أَبَن ﴾ جملة مستأنفة ، كأنّه جواب لمن قال: لِمَ لم يسجد ؟ والوجه ألا يقدر له مفعول ، وهو السجود المدلول عليه بقوله : ﴿ فسجدوا ﴾ وأن يكون معناه : أظهر الإباء ، وتوقّف .

11۷ - ﴿ فَقُلْنَا يَتَّعَادَمُ إِنَّ هَنَاعَدُوَّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ ﴾ حيث لم يسجد لك، ولم ير فضلك ﴿ فَلَا يُحْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ فلا يكونن سبباً لإخراجكما ﴿ فَتَشْقَى ﴾ فتتعب في طلب القوت، ولم يقل: فتشقيا اكتفاءً لرؤوس الآي، أو: دخلت تبعاً، ولأن الرجل هو الكافل لنفقة المرأة. ورُوي: أنّه أهبط إلى آدم ثور أحمر، وكان يحرث عليه، ويمسح العرق من جبينه.

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالَدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ فَالْسَحَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللّهُ

11٨ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا ﴾ في الجنة ﴿ وَلَا تَعْرَىٰ ﴾ عن الملابس؛ لأنها معدّة أبدأ فيها.

119 ﴿ وَأَنَكَ ﴾ (١) بالكسر: نافع، وأبو بكر، عطفاً على ﴿ إِنَّ ﴾ الأولى. وغيرهما بالفتح عطفاً على ﴿ الآ تجوع ﴾ ومحلّه نصب بأنّ، وجاز للفصل، كما تقول: إنّ في علمي أنك جالس ﴿ لَا تَظْمَوُا فِيهَا ﴾ لا تعطش لوجود الأشربة فيها ﴿ وَلَا تَضْحَىٰ ﴾ لا يصيبك حرّ الشمس، إذ ليس فيها شمس، فأهلها في ظلّ ممدود.

17٠ ﴿ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ ﴾ أي: أنهى إليه الوسوسة، كـ: أسرّ إليه ﴿ قَالَ يَتَهَادَمُ هَلَ ٱدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلَّدِ ﴾ أضاف الشجرة إلى الخلد ـ وهو الخلود ـ لأنّ من أكل منها خلد بزعمه، ولا يموت ﴿ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴾ لا يفنى

171 ﴿ فَأَكُلَ أَنِهُ أَي: آدم وحواء ﴿ مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُما ﴾ عوراتهما ﴿ وَطَفِقا ﴾ طفق يفعل كذا، مثل: جعل يفعل. وهو كـ «كاد» في وقوع الخبر فعلاً مضارعاً، إلا أنّه للشروع في أوّل الأمر، وكاد للدنو منه ﴿ يَغْضِفَانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ النّبِين ﴿ وَعَصَى وَرَقِ النّبِين ﴿ وَعَصَى النّبِين ﴿ وَعَصَى النّبِين ﴿ وَعَصَى النّبِين ﴿ وَعَصَى النّبِينِ ﴿ وَعَصَى النّبِينِ فَوَى النّبِينِ فَعَلَى خلاف الأمر والنهي. وقد يكون عمداً فيكون ذنباً، وقد لا يكون عمداً فيكون زلّة. ولمّا وصف فعله بالعصيان، خرج فعله من أن يكون رشداً، فكان غيّا؛ لأنّ الغيّ خلاف الرشد. وفي التصريح بقوله: ورق آدم، مزجرة بليغة، وموعظة كافة للمكلّفين، كأنّه قيل لهم: انظروا واعتبروا كيف نُعِيَتْ على النبيّ وموعظة كافة للمكلّفين، كأنّه قيل لهم: انظروا واعتبروا كيف نُعِيتْ على النبيّ

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: ﴿وإنك﴾.

ثُمَّ آجْنَبُهُ رَبَّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى شَ قَالَ آهْ يِطَا مِنْهَ اجَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْلِينَ كُمُ مِنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُ وَلا يَشْقَى شَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ أَعْمَى شَ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ آَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا شَ

المعصوم حبيب الله زلته بهذه الغلظة، فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من الصغائر، فضلاً عن الكبائر.

۱۲۲ - ﴿ ثُمُّ آجْنَبُهُ رَبُّهُ ﴾ قرّبه إليه، أو: اصطفاه. وقرىء به. وأصل الكلمة الجمع، يقال: جُبِيَ إليّ كذا، فاجتبيته ﴿ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ قبل توبته ﴿ وَهَدَى ﴾ وهداه إلى الاعتذار، والاستغفار.

1۲٣ ﴿ لِبَعْضِ عَدُوُّ ﴾ بالتحاسد في الدنيا، أو الاختلاف في الدين ﴿ فَإِمَّا يَأْلِينَكُم مِنِي ﴿ لِبَعْضِ عَدُوُ ﴾ بالتحاسد في الدنيا، أو الاختلاف في الدين ﴿ فَإِمَّا يَأْلِينَكُم مِنِي هُدَى فَلا يَضِلُ ﴾ في الدنيا ﴿ وَلا يَشْقَى ﴾ في العقبى. ، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة. يعني: أنّ الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل في الدنيا عن طريق الدين، فمن اتبع كتاب الله، وامتثل أوامره، وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال، ومن عقابه.

174 - ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فِ حَيى عن القرآن ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضَنكا ﴾ ضيقاً. وهو مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمؤنّث. عن ابن جبير: نسلبه القناعة حتى لا يشبع. فمع الدين التسليم، والقناعة، والتوكّل، فتكون حياته طيبة، ومع الإعراض: الحرص، والشحّ، فعيشه ضنك، وحاله مظلمة، كما قال بعض المتصوّفة: لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلاّ أظلم عليه وقته، ويشوّش عليه رزقه ﴿ وَخَشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾ عن الحجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ـ: ﴿ أعمى ﴾ البصر. وهو كقوله: ﴿ وَخَشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمّيًا ﴾ عنهما ـ: ﴿ أعمى ﴾ البصر. وهو كقوله: ﴿ وَخَشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمّيًا ﴾

١٢٥ ـ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴾ في الدنيا.

قَالَ كَذَالِكَ أَنَتَكَ ءَايَلَنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴿ وَكَذَالِكَ بَغَزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ وَاللَّهُ مَا لَكُنَا فَبَلْهُم مِنَ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ وَيَايَنِ رَبِّهِ وَلَكَ اللَّهُ مَا أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ وَعَايَدَ وَ وَلَا كَنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ مَسْكِنِهِم أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن تَبِكَ يَمْ اللَّهُ وَلَا كَلَ مَا اللَّهُ مَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن تَبِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

177 ﴿ قَالَ كَنَالِكَ ﴾ أي: مثل ذلك فعلت أنت. ثم فسر فقال: ﴿ أَنَتُكَ اَيَتُنَا فَنَسِيئًا ۗ وَكَذَالِكَ ٱلْمَوْمَ نُسَىٰ ﴾ أي: أتتك آياتنا واضحة فلم تنظر إليها بعين المعتبر، وتركتها، وعميت عنها، فكذلك اليوم نتركك على عماك، ولا نزيل غطاءه عن عينيك.

17٧ ﴿ وَكَذَاكِ نَعَزِى مَنْ أَسَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِثَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ لمّا توعّد المعرض عن ذكره بعقوبتين: المعيشة الضنك في الدنيا، وحشره أعمى في العقبى، ختم آيات الوعيد بقوله: ﴿ ولعذابِ الآخرة أَشَدُّ وأَبقى ﴾ أي: للحشر على العمى؛ الذي لا يزول أبداً أشدٌ من العيش المنقضي.

17٨ ﴿ أَفَامَ يَهْدِ لَمُمْ ﴾ أي: الله. بدليل قراءة زيد عن يعقوب ـ بالنون ـ ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ ﴾ حال من الضمير المجرور في ﴿ لهم ﴾ ﴿ فِ مَسَاكِنِهِمْ ﴾ يريد أن قريشاً يمشون في مساكن عاد، وثمود، وقوم لوط، ويعاينون آثار هلاكهم ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴾ لذوي العقول، إذا تفكّروا علموا أن استئصالهم لكفرهم، فلا يفعلون مثل ما فعلوا.

179 ﴿ وَلَوْلَا كَامَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ ﴾ أي: الحكم بتأخير العذاب عن أمّة عمد ﷺ ﴿ لَكَانَ لِزَامًا ﴾ لازماً. فاللزام مصدر لازم، فوصف به ﴿ وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴾ القيامة. وهو معطوف على ﴿كلمة ﴾. والمعنى: ﴿ ولولا ﴾ حكم سبق بتأخير العذاب عنهم ﴿ وأجل مسمّى ﴾ وهو القيامة ﴿لكان ﴾ العذاب لازماً لهم في الدنيا، كما لزم القرون الماضية الكافرة.

١٣٠ ـ ﴿ فَأُصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ فيك. ﴿ وَسَبِّحْ ﴾ وصل ﴿ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ في موضع الحال، أي: وأنت حامد لربّك على أن وفقك للتسبيح، وأعانك عليه

﴿ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾ يعني: صلاة الفجر ﴿ وَفَبَّلَ عُرُوبِهَا ﴾ يعني: الظهر والعصر ؛ لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها ﴿ وَمِنّ النَّهَارِ ﴾ أي: وتعمَّدْ آناء الليل، أي: ساعاته ﴿ وأطراف النهار ﴾ مختصاً لها بصلاتك. وقد تناول التسبيح في آناء الليل صلاة العَتَمة ، وفي أطراف النهار صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار إرادة الاختصاص، وفي أطراف النهار صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار إرادة الاختصاص، كما اختصّت في قوله: ﴿ وَالصَّكَلُوةِ ٱلْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] عند البعض، وإنّما جمع ﴿ وأطراف النهار ﴾ وهما طرفان الأمن الإلباس. وهو عطف على ﴿ وَبَل هَمْ اللَّهُ فَي هذه الأوقات رجاء أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك، ويسر قبلك. و ﴿ تُرضَى ﴾ : عليّ ، وأبو بكر ، أي : يرضيك ربّك.

1971 - ﴿ وَلَا تَمُدّنَ عَيْنَكَ ﴾ أي: نظر عينيك. ومدّ النظر: تطويله، وأن لا يكاد يردّه استحساناً للمنظور إليه، وإعجاباً به. وفيه: أنّ النظر غير الممدود معفو عنه، وذلك أن يباده الشيء بالنظر، ثمّ يغض الطرف. ولقد شدّد المتقون في وجوب غضّ البصر عن أبنية الظلمة، وعدد الفسقة في ملابسهم، ومراكبهم، حتى قال الحسن: لا تنظروا إلى دقدقة هماليج (١) الفسقة، ولكن انظروا كيف يلوح ذلّ المعصية من تلك الرقاب!. وهذا لأنهم إنّما اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة، فالناظر إليها محصّل لغرضهم، ومغر لهم على اتخاذها الأشياء لعيون النظارة، فالناظر إليها محصّل لغرضهم، ومغر لهم على اتخاذها وإلى مامتّعنا به على المنافل من الكفرة. ويجوز أن ينتصب حالاً من هاء الضمير، والفعل الواقع على ﴿منهم كأنّه قال: إلى الذي متعنا به \_ وهو أصناف \_ بعضهم، وناساً منهم ﴿ رَهْمَ المُنكِوةِ الدُّنيا ﴾ زينتها، وبهجتها. وانتصب على الذمّ، أو: على إبداله من ﴿ إنواجاً على الذمّ، أو: على إبداله من على ﴿ الله من على النه من على النه من على النه من على المنافل على المنافل العذاب لوجود تقدير: ذوي زهرة ﴿ لِنَفْتِهُمْ فِيهِ ﴾ لنبلوهم حتى يستوجبوا العذاب لوجود تقدير: ذوي زهرة ﴿ لِنَفْتِهُمْ فِيهِ ﴾ لنبلوهم حتى يستوجبوا العذاب لوجود

<sup>(</sup>١) «هماليج»: جمع هِمْلاج، وهو البرذون. وحُسْن سَيْر الدابة في سُرْعة.

وَرِزْقُ رَيِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرَ عَلَيْهَ ۖ لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا خَمْنُ وَرَزْقُ رَيِّكَ خَيْرٌ وَأَبْعَ وَأَبْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرَ عَلَيْهَ ۖ لَا نَسْعُلُكَ رِزْقًا خَمْنُ وَرُوْقُكُ وَالْعَالِمِ مِينَاتُهُ مَا فِي الصَّحْفِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا فِي الصَّحْفِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا أَنَّا أَهْلَكُنْكُهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ وَلَقَ أَنَّا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولُا فَنَتَيْعَ وَلَيْ أَنْ اللَّهُ مَا فَذَلِ وَنَعْ زَعْ اللَّهُ وَلَا أَنْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولُا فَنَتَيْعَ وَالْمِنْكُ مِن قَبْلِ أَن نَذِلً وَخَذَرُعْ اللَّهُ اللَّ

الكفران منهم، أو: لنعذَّبهم في الآخرة بسببه ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ ﴾ ثوابه، وهو الجنَّة، أو: الحلال الكافي. ﴿ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ ممَّا رزقوا.

177 - ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ ﴾ أمّتك، أو: أهل بيتك ﴿ بِالصَّلَوْةِ وَاصَطَبِرَ ﴾ أنت. دوام عليها ﴿ عَلَيّاً لَا نَتَعْلُكَ رِزْقًا ﴾ أي: لا نسألك أن ترزق نفسك، ولا أهلك ﴿ فَعْنُ رَزُقُكَ ﴾ وإيّاهم، فلا تهتم لأمر الرزق، وفرّغ بالك لأمر الآخرة؛ لأنّ مَن كان في عمل الله كان الله في عمله. وعن عروة بن الزبير: أنّه كان إذا رأى ما عند السلاطين قرأ: ﴿ ولا تمدّن عينيك ﴾ الآية، ثم ينادي: الصلاة! الصلاة! رحمكم الله. وكان بكر بن عبد الله المزنيّ إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا، بهذا أمر الله رسوله. وعن مالك بن دينار: مثله. وفي بعض المسانيد: أنّه عليه الصلاة والسلام كان إذا أصاب أهله ضرّ أمرهم بالصلاة، وتلا هذه الآية ﴿ وَالْعَلَمْ الله الله وحسن العاقبة لأهل التقوى، بحذف المضافين.

١٣٣ - ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: الكافرون ﴿ لَوْلاَ يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن زَيِّهِ ۗ هلا ﴿ يأتينا ﴾ عمد ﴿ بآية من ربّه ﴾ تدلّ على صحّة نبوته ﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم ﴾ مدنيّ، وبصريّ، وحفص ﴿ بِيّنَةُ مَا فِي الصّحُفِ اللّأُولَى ﴾ أي: الكتب المتقدّمة، يعني: أنهم اقترحوا على عادتهم في التعنّت آية على النبوة، فقيل لهم: أو لم تأتكم آية هي أمّ الآيات، وأعظمها في باب الإعجاز؟ \_ يعني: القرآن \_ من قِبَلِ: أنّ القرآن برهان ما في سائر الكتب المنزلة، ودليل صحّته؛ لأنه معجزة، وتلك ليست بمعجزات، فهي مفتقرة إلى شهادته على صحّة ما فيها.

١٣٤ ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ ﴾ من قبل الرسول، أو: القرآن ﴿ لَقَـالُواْ رَبُّنَا لَوْلَا ﴾ بالنصب لأنه جواب

# قُلْ كُلُّ مُّرَيِّصٌ فَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ

الاستفهام بالفاء ﴿ ءَايَائِكَ مِن قَبْلِ أَن نَـٰذِلَ ﴾ بنزول العذاب ﴿ وَنَخَـٰزَى ﴾ في العقبي.

1٣٥ ﴿ قُلَ كُلُّ ﴾ كلِّ واحد منّا ومنكم ﴿ مُتَرَبِّصُ ﴾ منتظر للعاقبة، ولما يؤول إليه أمرنا وأمركم ﴿ فَتَرَبَّصُواْ ﴾ أنتم ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ ﴾ إذا جاءت القيامة ﴿ مَنْ أَصْحَبُ ﴾ مبتدأ وخبر، ومحلّهما نصب ﴿ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِ ﴾ المستقيم ﴿ وَمَنِ ٱلْمَتَدَىٰ ﴾ إلى النعيم المقيم.

قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقرأ أهل الجنّة إلاّ طه ويس»(١).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: رواه ابن مردويه من حديث أبي بن كعب. (حاشية الكشاف ٣/١٠٠). ورواه ابن مردويه من حديث أبي أمامة. (الدر المنثور ٥/٨٤٥).



# لِسَــمُ اللَّهُ الزَّنْهُ فِي الزَّكِيــمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّتِهِم مُّت دَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞

1\_ ﴿ اَقْتُرَبُ ﴾ دنا. ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ اللام صلة لـ ﴿ اقترب ﴾ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أنّ المراد بالناس: المشركون؛ لأنّ ما يتلوه بعد من صفات المشركين ﴿ حِسَابُهُم ﴾ وقت محاسبة الله إيّاهم، ومجازاته على أعمالهم، يعني: يوم القيامة. وإنّما وصفه بالاقتراب لقلّة ما بقي بالإضافة إلى ما مضى، ولأنّ كلّ آت قريب ﴿ وَهُم فِي عَفْلَةٍ ﴾ عن حسابهم، وعمّا يفعل بهم ثَم ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ عن التأهّب لذلك اليوم. فالاقتراب عام ، والغفلة والإعراض يتفاوتان بتفاوت المكلّفين، فربّ غافل عن حسابه ؛ لاستغراقه في دنياه ، وإعراضه عن مولاه ، وربّ غافل عن حسابه ؛ لاستهلاكه في مولاه ، وإعراضه عن دنياه ، فهو لا يفيق وربّ غافل عن حسابه ؛ لاستهلاكه في مولاه ، وإعراضه عن دنياه ، فهو لا يفيق نفسك قبل أن تحاسب وتعرض عن الغافلين ، فسك قبل أن تخاسب ، وتنتبه للعرض قبل أن تنبّه ، وتعرض عن الغافلين ، وتشتغل بذكر خالق الخلق أجمعين ؛ لتفوز بلقاء ربّ العالمين .

٧ ـ ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكِرٍ ﴾ شيء من القرآن ﴿ مِن رَّبِهِم تُحَدَثٍ ﴾ في التنزيل إثباته، مبتدأ تلاوته، قريب عهده باستماعهم، والمراد به: الحروف المنظومة، ولا خلاف في حدوثه ﴿ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ ﴾ من النبيّ عليه الصلاة والسلام، أو غيره ممن يتلوه ﴿ وَهُمْ يَلْمَبُونَ ﴾ يستهزئون به.

لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّحْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَنذَاۤ إِلَّا بِشَرُّ مِّ ثَلُكُمُّ أَفَتَأَتُوكَ السِّحْرَ وَأَنتُرُ تَبْصُرُونِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْقَوْلُ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ شَاعِرٌ اللهُ عَنْ أَعْلَمِ بَلِ ٱفْتَرَنهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

٣- ﴿ لَاهِيكَ ﴾ حال من ضمير ﴿ يلعبون ﴾. أو: ﴿ وهم يلعبون ﴾ و ﴿ لاهية ﴾ حالان من الضمير في ﴿ استمعوه ﴾ . ومن قرأ ﴿ لاهية ﴾ بالرفع يكون خبراً بعد خبر؛ لقوله: ﴿وهم﴾. وارتفعت ﴿ قُلُوبُهُمْ ﴾ بـ: لاهيةً، وهي من: لها عنه: إذا ذهل، وغفل. والمعنى: قلوبهم غافلة عمّا يراد بها ومنها. وقال أبو بكر الورّاق: القلب اللاهي: المشغول بزينة الدنيا وزهرتها، والغافل عن الآخرة وأهوالها ﴿ وَأَسَرُّوا ﴾ وبالغوا في إخفاء ﴿ ٱلنَّجْوَى ﴾، وهي: اسم من التناجي. ثم أبدل ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ من واو: ﴿ وأسرُّوا ﴾ إيذاناً بأنَّهُم الموسومون بالظلم فيما أسرّوا به، وجاء على لغة من قال: أكلوني البراغيث، أو: هو مجرور المحل لكونه صفة، أو بدلاً عن الناس، أو هو: منصوب المحلّ على الذم، أو: هو مبتدأ خبره ﴿أُسْرُوا النجوي﴾، فقدّم عليه، أي: والذين ظلموا أسرُوا النجوى ﴿ هَلْ هَلِذَا إِلَّا بِشُرُّ مِثْلُكُمُّ أَفَتَأْتُوكَ ٱلسِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ هذا الكلام كلَّه في محلّ النصب بدل من ﴿النجوى﴾، أي: وأسرّوا هذا الحديث. ويجوزُ أن يتعلَّق بقالوا مضمراً، والمعنى: أنَّهم اعتقدوا أنَّ الرسول لا يكون إلاّ ملكاً، وأنَّ كلِّ من ادَّعي الرسالة من البشر، وجاء بالمعجزة، فهو ساحر، ومعجزته سحر، فلذلك قالوا على سبيل الإنكار: أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون، وتعاينون أنّه سحر؟!

٤ - ﴿ قَالَ رَقِی ﴾: حمزة، وعلتی، وحفص، أي: ﴿ قال ﴾ محمد. وغيرهم:
 ﴿ قَل ربي ﴾ أي: ﴿ قَل ﴾ يا محمد للذين أسرّوا النجوى ﴿ يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسّماء وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: يعلم قول كلّ قائل هو في السماء والأرض سرّاً كان أو جهراً ﴿ وَهُو ٱلسّمِيعُ ﴾ لأقوالهم ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بما في ضمائرهم.

٥- ﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْغَنَتُ أَحَلَهِ بَلِ آفْتَرَنهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ ﴾ أضربوا عن قولهم: هو سحر، إلى: أنّه تخاليط أحلام رآها في نومه، فتوهمها وحياً من الله إليه، ثم إلى

فَلْيَاأَنِنَا بِثَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ فَسَنُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞

أنّه كلام مفترى من عنده، ثم إلى أنّه قول شاعر، وهكذا الباطل لجلج (۱)، والمبطل رجّاع غير ثابت على قول واحد، ثمّ قالوا: إن كان صادقاً في دعواه، وليس الأمر كما يظنّ، ﴿فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةٍ ﴾ بمعجزة ﴿كَما أُرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ كما أرسل من قبله باليد البيضاء، والعصا، وإبراء الأكمه، وإحياء الموتى. وصحّة التشبيه في قوله: ﴿كَما أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ من حيث إنّه في معنى: كما أتى الأولون بالآيات؛ لأنّ إرسال الرسل متضمّن للإتيان بالآيات. ألا ترى أنه لافرق بين قولك: أرسل محمّد، وبين قولك: أتى محمد بالمعجزة.

7 - فرد الله عليهم قولهم بقوله: ﴿ مَآءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ ﴾ من أهل قرية ﴿ أَهْلَكُنَهَا ﴾ صفة لقرية عند مجيء الآيات المقترحة؛ لأنهم طلبوها تعنّتاً ﴿ أَفَهُمْ يُوْمِنُونَ ﴾ أي: أولئك لم يؤمنوا بالآيات لمّا أتتهم، أفيؤمن هؤلاء المقترحون لو أتيناهم بما اقترحوا، مع أنهم أعتى منهم؟ والمعنى: أنّ أهل القرى المهلكة اقترحوا على أنبيائهم الآيات، وعهدوا أنهم يؤمنون عندها، فلمّا جاءتهم نكثوا، وخالفوا، فأهلكهم الله، فلو أعطينا هؤلاء ما يقترحون؛ لنكثوا أيضاً.

٧ ـ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ هذا جواب قولهم: ﴿ هَلْ هَنْذَا إِلَّا بَشَرٌ مِنْ أَلُكُ مِّ مَنْلُوا أَهْلَ مَ أَنْ أَلَى اللَّهُ مَ ﴾ (١): نُوحي حفص ﴿ فَسَنُلُوا أَهْلَ اللَّهِ صَالَحُ مُنْ أَلُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) لجلج: متردِّد، وغير بيِّن.

<sup>(</sup>٢) أثبتت في الأصل ﴿يُوحىٰ﴾ وهي قراءة: ابن كثير، وابن عامر، ونافع، وحمزة، والكسائي، وأبي عمرو، وعاصم، وشعبة، وخلف، وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية (١٣٠/٤).

وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَآ يَأْ كُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنَجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَا الْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ كِتَنَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُوكَ ۞ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُفُونَ ۞

٨-﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا﴾ وحد الجسد لإرادة الجنس ﴿ لَا يَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ﴾ صفة لـ ﴿ جسداً ﴾، يعني: وما جعلنا الأنبياء قبله ذوي جسد غير طاعمين ﴿ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾ كأنَّم قالوا: هلا كان ملكاً لا يُطعَم ويخلّد، معتقدين: أنّ الملائكة لا يموتون، أو: مسمّين بقاءهم الممتدّ وحياتهم المتطاولة: خلوداً.

9 - ﴿ ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعَدَ ﴾ بإنجائهم. والأصل: في الوعد، مثل: ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُم ﴾ مَمَا حلّ بقومهم مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ آلأعراف: ١٥٥] أي: من قومه ﴿ فَأَنْجَيْنَكُمْ ﴾ مَمَا حلّ بقومهم ﴿ وَمَن نَشَاءَ ﴾ المجاوزين الحدّ بالكفر. ودلّ الإخبار بإهلاك المسرفين على أنّ ﴿ من نشاء ﴾ غيرهم.

1٠ ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ﴾ يا معشر قريش ﴿ كِتَبَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ شرفكم إن عملتم به، أو: لأنه بلسانكم، أو: فيه ذكر دينكم، ودنياكم. والجملة، أي: ﴿ فِيه ذكر كم ﴾ صفة لـ ﴿ كتاباً ﴾ ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ ما فضلتكم به على غيركم فتؤمنون.

11 - ﴿ وَكُمْ ﴾ نصب بقوله: ﴿ قَصَمْنَا ﴾ أي: أهلكنا ﴿ مِن قَرْبَيةٍ ﴾ أي: أهلها، بدليل قوله: ﴿ كَانَتْ ظَالِمَةٌ ﴾ كافرة. وهي واردة عن غضب شديد، وسخط عظيم؛ لأنّ القصم أفظع الكسر، وهو الكسر الذي يبيّن تلاؤم الأجزاء، بخلاف الفصم فإنّه كسر بلا إبانة ﴿ وَأَنشَأْناً ﴾ خلقنا ﴿ بَعْدَهَا قَوْمًا عَلَيْنَ ﴾ فسكنوا مساكنهم.

17 - ﴿ فَلَمَّا آَحَسُوا ﴾ أي: المهلكون ﴿ بَأْسَنَا ﴾ عذابنا، أي: علموا علم حسّ، ومشاهدة ﴿ إِذَا هُم مِنْهَا ﴾ من القرية، و ﴿إذا ﴾ للمفاجأة، و ﴿هم ﴾ مبتدأ، والخبر ﴿ يَرَكُنُونَ ﴾ يهربون مسرعين. والركض: ضرب الدابّة بالرجل، فيجوز أن يركبوا دوابّهم، يركضونها هاربين من قريتهم لمّا أدركتهم مقدّمة العذاب، أو: شبهوا في سرعة عَدْوهم على أرجلهم بالراكبين، الراكضين لدوابّهم، فقيل لهم:

لَا تَرَكُضُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتُرْفِتُمْ فِيدِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْنَالُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا إِنَا كُنَا ظَلِمِينَ ﴿ وَمَا خَلَامُهُمْ حَقَى جَعَلْنَكُمْ حَصِيدًا خَيدِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴾

17، 18 ﴿ لَا تَرَكُفُهُوا ﴾ والقائل بعض الملائكة ﴿ وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَتُرِفَتُمْ فِيهِ ﴾ نعمتم فيه من الدنيا، ولين العيش. قال الخليل: المترف: الموسع عليه عيشه، القليل فيه همه ﴿ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ شَتَالُونَ ﴾ أي: يقال لهم استهزاء بهم - القليل فيه همه ﴿ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ شَتَالُونَ ﴾ غداً عمّا جرى عليكم، ونزل بأموالكم، فتجيبوا السائل عن علم، ومشاهدة. أو: ارجعوا، واجلسوا كما كنتم في مجالسكم حتى يسألكم عبيدكم، ومن ينفذ فيه أمركم ونهيكم، ويقولوا لكم: بم تأمرون؟ وكيف نأتي ونذر؟ كعادة المنعمين المُخَدَّمين، أو: يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب، أو: يسألكم الوافدون عليكم والطماع، ويستمطرون سحاب أكفّكم. أو: قال بعضهم لبعض: ﴿لا تركضوا وارجعوا ﴾ إلى منازلكم وأموالكم ﴿لعلكم تسألون هالاً وخراجاً، فلا تُقتلون. فنتم ﴿ قَالُواْ يَوَهِلَنَا إِنَا فنودي من السماء: يا لثارات الأنبياء! وأخذتهم السيوف. فَتُم ﴿ قَالُواْ يَوَهِلَنَا إِنَا فنودي من السماء: يا لثارات الأنبياء! وأخذتهم السيوف. فَتُم ﴿ قَالُواْ يَوَهِلَنَا إِنَا فنودي من السماء: يا لثارات الأنبياء! وأخذتهم السيوف. فَتُم ﴿ قَالُواْ يَوَهِلَنَا إِنَا فَيَ الْعَرَفُوا حَيْنَ لا ينفع الاعتراف.

10- ﴿ فَمَا زَالَت تِلْك ﴾ هي إشارة إلى ﴿يا ويلنا ﴾ ﴿ دَعُونهُمْ ﴾ دعاءهم. و﴿ تلك ﴾ مرفوع على أنّه اسم زالت، و﴿ دعواهم ﴾ الخبر. ويجوز العكس ﴿ حَقَىٰ جَعَلْنَكُمْ حَصِيدًا ﴾ مثل الحصيد، أي: الزرع المحصود. ولم يجمع كما لم يجمع المقدّر ﴿ خَيْمِدِينَ ﴾ ميّتين خود النار، و﴿ حصيداً خامدين ﴾ مفعول ثاني لجعل، أي: جعلناهم جامعين لمماثلة الحصيد والخمود، كقولك: جعلته حلواً حامضاً، أي: جعلته جامعاً للطعمين.

17 ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ﴾ اللعب فعل يروق أوّله، ولا ثبات له. و لاعبين ﴾ حال من فاعل ﴿ خلقنا ﴾. والمعنى: وما سوّينا هذا السقف المرفوع، وهذا المهاد الموضوع، ﴿ وما بينهما ﴾ من أصناف الخلق، للهو واللعب، وإنما سوّيناها لِيُسْتَدَلَّ بها على قدرة مدبّرها، ولنجازي المحسن والمسيء على ما تقضيه حكمتنا.

لَوْ أَرَدْنَا ۚ أَن نَنْخِذَ لَمُوا لَا تَخَذْنَهُ مِن لَدُنَا ۚ إِن كُنَا فَنعِلِينَ ۚ إِنْ مَا نَعِلِينَ ۚ كَا اللَّهُ الْحَيْقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ ا

17 - ثم نزّه ذاته عن سمات الحدث بقوله: ﴿ لَوَ أَرَدُنَاۤ أَن نَنَّخِذَ لَمُوا ﴾ \_ أي: ولداً، أو امرأة. كأنّه ردّ على من قال: عيسى ابنه، ومريم صاحبته \_ ﴿ لَاَتَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنّاً ﴾ من الولدان، أو: الحور ﴿ إِن كُنّا فَعِلِينَ ﴾ أي: ﴿ إِن كُنّا ﴾ ممن يفعل ذلك، ولسنا ممن يفعله لاستحالته في حقّنا، وقيل: هو نفي، كقوله: ﴿ وَإِنْ أَدْرِيتَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٩] أي: ما كنّا فاعلين.

١٨ - ﴿ بَلَ ﴾ إضراب عن اتخاذ اللهو، وتنزيه منه لذاته، كأنّه قال: سبحاننا أن نتّخذ اللهو، بل من سنتنا أن ﴿ نَقْذِفُ ﴾ أي: نرمي، ونسلّط ﴿ بِالْحِنّ بِالقِرآن ﴿ عَلَى ٱلْبَطِلِ ﴾ الشيطان. أو: بالإسلام على الشرك، أو: بالجدّ على اللعب ﴿ فَيَدَمُنُهُ ﴾ فيكسره، ويدحض الحقّ الباطل. وهذه استعارة لطيفة؛ لأنّ أصل استعمال القذف، والدمغ في الأجسام، ثمّ استعير القذف لإيراد الحقّ على الباطل، والدمغ لإذهاب الباطل. فالمستعار منه حسي، والمستعار له عقليّ، الباطل، والدمغ لإذهاب الباطل. فالمستعار منه حسي، والمستعار له عقليّ، فكأنّه قيل: بل نورد الحقّ الشبيه بالجسم القوي على الباطل الشبيه بالجسم الضعيف، فيبطله إبطال الجسم القويً الضّعيف ﴿ فَإِذَا هُوَ ﴾ أي: الباطل الضعيف، فيبطله إبطال الجسم القويً الضّعيف ﴿ فَإِذَا هُوَ ﴾ أي: الباطل ﴿ وَاحْوه.

19 - ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ خلقاً وملكاً، فأنّى يكون شيء منه ولداً له، وبينهما تناف؟ ويوقف على ﴿ الأرض ﴾ ؛ لأنّ ﴿ وَمَنْ عِندَهُ ﴾ \_ منزلة ومكانة، لا منزلاً ومكاناً، يعني: الملائكة: مبتدأ، خبره ﴿ لَا يَسْتَكَمِرُونَ ﴾ لا يتعظّمون ﴿ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ ﴾ ولا يَعْيَوْن.

٢٠ ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلَيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ حال من فاعل ﴿يسبحون﴾ أي:
 تسبيحهم متصل دائم في جميع أوقاتهم، لا تتخلله فترة بفراغ، أو: بشغل آخر،
 فتسبيحهم جارٍ مجرى التنفس منّا.

### أَمِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۞

11\_ثم أضرب عن المشركين منكراً عليهم وموبّخاً، فجاء به التي بمعنى بل والهمزة، فقال: ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ ءَالِهَةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُسْرُونَ ﴾ يحيون الموتى. و: ﴿ من الأرض صفة لآلهة؛ لأنّ آلهتهم كانت متخذة من جواهر الأرض كالذهب، والفضّة، والحجر. و: تعبد في الأرض، فنسبت إليها، كقولك: فلان من المدينة، أي: مدنيّ. أو: متعلّق به ﴿ اتّخذوا ﴾، ويكون فيه بيان ابتداء غاية الاتخاذ. وفي قوله: ﴿ هم ينشرون ﴾ زيادة توبيخ - وإن لم يدّعوا أنّ أصنامهم تحيي الموتى، وكيف يدّعون، ومن أعظم المنكرات أن ينشر الموتى بعض الموات - لأنّه يلزم من دعوى الألوهية لها دعوى الإنشار؛ لأنّ العاجز عنه لا يصحّ أن يكون إلهاً، إذ لا يستحقّ هذا الاسم إلاّ القادر على كلّ مقدور، والإنشار من جملة المقدورات. وقرأ الحسن: ﴿ يُنشُرون ﴾ بفتح الياء، وهما لغتان. أنشر الله الموتى، ونشرها، أي: أحياها.

٧٧ - ﴿ لَوْ كَانَ فِيمَا ءَالِهَ أَيْ الله أَي غير ﴿ الله ﴾ وصفت ﴿ الله ﴾ بإلا ، كما وصفت بغير لو قيل: آلهة غير الله . ولا يجوز رفعه على البدل ؛ لأنّ «لو» بمنزلة «إنّ» في أنّ الكلام معه موجب. والبدل لا يسوغ إلاّ في الكلام غير الموجب كقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُم أَحَدُ إِلّا أَمْ أَنْك ﴾ [هود: ٨١] ولا يجوز نصبه استثناء؛ لأنّ الجمع إذا كان منكراً لا يجوز أن يستثنى منه عند المحققين؛ لأنّه لا عموم له ، بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء . والمعنى: لو كان يدبر أمر السموات والأرض آلهة شتّى غير الواحد الذي هو فاطرهما ﴿ لَفُسَدَتًا ﴾ لخربتا لوجود التمانع . وقد قررناه في أصول الكلام . ثم نزّه ذاته فقال : ﴿ فَسُبْحَنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ من الولد ، والشريك .

٣٧ ـ ﴿ لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفَعَلُ ﴾ لأنّه المالك على الحقيقة. ولو اعترض على السلطان بعض عبيده ـ مع وجود التجانس، وجواز الخطأ عليه، وعدم الملك الحقيقي ـ لاستقبح ذلك، وعدّ سفهاً. فمن هو مالك الملوك، ورب الأرباب، وفعله صواب كلّه، أولى بألاّ يعترض عليه ﴿وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴾ لأنّهم مملوكون خطّاؤون،

أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِمَةٌ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُوْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِى وَذِكْرُ مَن قَبْلِ بَلْ ٱكْثَرُهُوْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقِّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدَا شُبْحَنَةً بِلَ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ فَكِ

فما أخلقهم بأن يقال لهم: «لم فعلتم؟» في كلّ شيء فعلوه. وقيل: ﴿وهم يَسْأَلُونَ﴾ يرجع إلى المسيح والملائكة، أي: هم مسؤولون، فكيف يكونون آلهة، والألوهيّة تنافي [الجنسية و](١) المسؤوليّة؟

٧٤ - ﴿ أَمِر اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ اللَّهَ لَهُ الإعادة لزيادة الإفادة، فالأوّل للإنكار من حيث النقل، أي: وصفتم الله تعالى بأن يكون له شريك، فقيل لمحمد: ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُور ﴾ حجّتكم على ذلك. وذا عقليّ، وهو يأباه كما مرّ، أو نقليّ، وهو الوحي، وهو أيضاً يأباه، فإنّكم لا تجدون كتاباً من الكتب السماوية إلا وفيه توحيده، وتنزيهه عن الأنداد ﴿ هَلَا ﴾ أي: القرآن ﴿ ذِكْرُ مَن مَعِي ﴾ يعني: أمم الأنبياء من قبلي. وهو واردٌ في توحيد الله، ونفي الشركاء عنه ﴿ معي ﴾ : حفص. فلمّا لم يمتنعوا عن كفرهم أضرب عنهم، فقال: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقّ ﴾ أي: القرآن. وهو نصب بـ ﴿ يعلمون ﴾ وقرىء: ﴿ الحقّ ﴾ أي: هو الحق ﴿ فَهُم ﴾ لأجل ذلك فصب بـ ﴿ يعلمون ﴾ وقرىء: ﴿ الحقّ ﴾ أي: هو الحق ﴿ فَهُم ﴾ لأجل ذلك ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ عن النظر فيما يجب عليهم.

٢٥ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ ﴾ كوفي \_ غير أبي بكر \_ وحمّاد ﴿ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ﴾ وحُدوني. فهذه الآية مقرّرة لما سبقها من آي التوحيد.

٢٦ ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَادُ الرَّمْنُ وَلَدُا سُبْحَنَهُ ﴾ نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله، فنزه ذاته عن ذلك، ثم أخبر عنهم بأنهم عباد بقوله: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴾ أي: بل هم عباد مكرمون، مشرّفون، مقرّبون، ليسوا بأولاد؛ إذ العبوديّة تنافى الولادة.

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

لَا يَسْ فَهُونَهُ بِٱلْقُولِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ هُ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِذِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ كَانَا رَثْقًا فَفَنَقَّنَهُمَّا

٧٧ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ ﴾ أي: بقولهم، فأنيبت اللام مناب الإضافة، والمعنى: أنهم يتبعون قوله، فلا يسبق قولهم قوله، ولا يتقدّمون قوله بقولهم ﴿ وَهُم بِأَمْرِهِ يَسْمَلُونَ ﴾ أي: كما أنّ قولهم، تابع لقوله، فعملهم أيضاً مبنيّ على أمره، لا يعملون عملاً لم يؤمروا به.

٢٨ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَكُمْ ﴾ أي: ما قدّموا وأخّروا من أعمالهم.
 ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾ إِلّا لِمَنِ ٱرْتَضَى ﴾ أي: لمن رضي الله عنه، أو قال: لا إله إلا الله
 ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَةِ و مُشْفِقُونَ ﴾ خائفون.

٢٩ - ﴿ ﴿ وَمَن يَقُلَ مِنْهُم ﴾ من الملائكة: ﴿ إِنِّت إِلَكُ مِن دُونِهِ ﴾ من دون الله - ﴿ إِنِّ إِلَكُ مِن دُون الله - ﴿ إِنِّ عَمْر و مَ وَنَالِك ﴾ مبتدأ \_ أي: ﴿ فذلك ﴾ القائل \_ خبره ﴿ فَخَرِيهِ جَهَنَم ﴾ . وهما جواب الشرط ﴿ كَنَالِك عَبْرِى ٱلظّلِمِينَ ﴾ الكافرين الذين وضعوا الإلهية في غير موضعها. وهذا على سبيل الفرض والتمثيل لتحقّق عصمتهم. وقال ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ وقتادة والضحاك: قد تحقق الوعيد في إبليس، فإنّه ادّعى الإلهيّة لنفسه، ودعا إلى طاعة نفسه، وعبادته.

•٣- ﴿ أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ (ألم ير) مكي ﴿ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا ﴾ أي: جماعة السموات وجماعة الأرض؛ فلذا لم يقل: كن ﴿ رَتَقَا ﴾ بمعنى المفعول، أي: ﴿كانتا ﴾ مرتوقتين. وهو مصدر؛ فلذا صلح أن يقع موقع مرتوقتين ﴿ فَفَنَقْنَا هُمَا ﴾ فشققناهما. والفتق: الفصل بين الشيئين. والرتق: ضد الفتق. فإن قيل: متى رأوهما رتقاً حتى جاء تقريرهم بذلك؟ قلنا: إنّه وارد في القرآن؛ الذي هو معجزة، فقام مقام المرئيّ المشاهد؛ ولأنّ الرؤية بمعنى العلم، وتلاصق الأرض والسماء، وتباينهما جائزان في العقل. فالاختصاص بالتباين دون التلاصق لا بدّ له من مخصّص، وهو القديم جلّ جلاله. ثمّ قيل: إنّ السماء كانت لاصقة بالأرض، لا فضاء بينهما ﴿ ففتقناهما ﴾ أي: فصلنا بينهما السماء كانت لاصقة بالأرض، لا فضاء بينهما ﴿ ففتقناهما ﴾ أي: فصلنا بينهما

وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّ أَفَلَا يُوْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمَّ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَاسُ بُلَا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفَا تَحَفُّوظَ ۖ وَهُمْ عَنْءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْيَّلَ وَٱلشَّارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ

بالهواء: وقيل: كانت السموات مرتتقة طبقة واحدة، ففتقها الله، وجعلها سبع سموات. وكذلك الأرض كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها، وجعلها سبع أرضين. وقيل: كانت السماء رتقاً لا تمطر، والأرض رتقاً لا تنبت، ففتق السماء بالمطر، والأرض بالنبات ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ أي: خلقنا من الماء كلّ حيوان، كقوله ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِن مَلْهِ ﴾ [النور: ٤٥] أو: كأنما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه، وحبه له، وقلة صبره عنه، كقوله ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ [الأنبياء: ٣٧] ﴿ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴾ يصدّقون بما يشاهدون.

٣١- ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي ﴾ جبالاً ثوابت. من: رسا: إذا ثبت ﴿ أَن تَمِيدَ بِهِمّ ﴾ لئلا تضطّرب بهم، فحذف لا، واللام، وإنّما جاز حذف «لا» لعدم الإلباس، كما يُراد كذلك في: ﴿ لِتُكَلّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلۡكِتَبِ ﴾ [الحديد: ٢٩] ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا ﴾ طرقاً واسعة، جمع: فحّ، وهو الطريق الواسع. ونصب على الحال من ﴿ سُبُلًا ﴾ مُقَدَّمةً. فإن قلت: أيّ فرق بين قوله تعالى ﴿ لِتَسَلّكُواْ مِنهَا الحال من ﴿ سُبُلًا ﴾ مُقَدَّمةً. فإن قلت: الأوّل للإعلام بأنّه جعل فيها طرقاً واسعة، والثاني: لبيان أنّه حين خلقها خلقها على تلك الصفة، فهو بيان لما أبهم واسعة، والثاني: لبيان أنّه حين خلقها خلقها على تلك الصفة، فهو بيان لما أبهم وأمّ ﴿ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ أي: ليهتدوا بها إلى البلاد المقصودة.

٣٧- ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَعَفُوطُ الله في موضعه عن السقوط، كما قال: ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [الحج: ٦٥] أو: ﴿ محفوظاً ﴾ بالشهب عن الشياطين، كما قال ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيدٍ ﴾ [الحجر: ١٧] ﴿ وَهُمْ مُ اين الكفار ﴿ عَنْ ءَايَنِهَا ﴾ عن الأدلة التي فيها كالشمس، والقمر، والنجوم ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ غير متفكرين فيها فيؤمنون.

٣٣ ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ الَّيْلَ ﴾ لتسكنوا فيه ﴿ وَالنَّهَارَ ﴾ لتتصرّفوا فيه ﴿ وَالشَّمْسَ ﴾ لتكون سراج النهار ﴿ وَالْقَمَرَ ﴾ ليكون سراج الليل ﴿ كُلُّ ﴾ التنوين فيه عوض عن المضاف إليه، أي: كلّهم، والضمير للشمس والقمر. والمراد

فى فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدِ أَفَا بِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِهَ أَلْمَا لَهُ وَالْمَارِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالْمَارَ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللللللَّا الللللَّهُ الللَّا اللللللَّا الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

بهما: جنس الطوالع. وجُمع جَمْع العقلاء للوصف بفعلهم، وهو: السباحة ﴿ فِي فَلَكِ ﴾ عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: الفلك: السماء. والجمهور على أنّ الفلك موج مكفوف تحت السماء، تجري فيه الشمس، والقمر، والنجوم. و كل مبتدأ، خبره ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ يسيرون أو يدورون. والجملة في محلّ النصب على الحال من الشمس، والقمر.

٣٤ - ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبِشَرِ مِن قَبِّلِكَ ٱلْخُلْدَ ﴾ البقاء الدائم ﴿ أَفَإِين مِتَ ﴾ بكسر الميم: مدنيّ، وكوفيّ غير أبي بكر ﴿ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ والفاء الأوّل لعطف جملة على جملة، والثاني: لجزاء الشرط. كانوا يقدّرون أنّه سيموت، فنفى الله عنه الشماتة بهذا، أي: قضى الله ألا يخلّد في الدنيا بشر ﴿أَفَإِن مَتَ ﴾ أنت أيبقى هؤلاء؟

٣٥ \_ ﴿ كُلُّ نَقْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُم ﴾ نختبركم. سمّي ابتلاء، وإن كان عالماً بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم؛ لأنه في صورة الاختبار ﴿ إِللَّهَ رِبَّ الفقر، والضرّ ﴿ وَٱلْخَيْرِ ﴾ الغنى، والنفع ﴿ فِتْنَةً ﴾ مصدر مؤكّد لنبلوكم من غير لفظه ﴿ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر، والشكر. وعن ابن ذكوان: ﴿ تَرْجِعون ﴾ .

٣٦ ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ اللَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنْجِذُونَكَ ﴾ ما يتخذونك ﴿ إِلَّا هُرُوا ﴾ مفعول ثان لـ: ﴿ يَتّخذونك ﴾ . نزلت في أبي جهل مرّ به النبيّ عليه الصلاة والسلام فضحك ، وقال: هذا نبيّ بني عبد مناف ﴿ أَهَنَذَا ٱلَّذِى يَذَكُرُ ﴾ يعيب ﴿ ءَالِهَ تَكُمُ ﴾ . والذكر يكون بخير وبخلافه . فإن كان الذاكر صديقاً فهو ثناء ، وإن كان عدواً فذم ﴿ وَهُم بِذِكِ ِ ٱلرَّمْنِ ﴾ أي: بذكر الله ، وما يجب أن يذكر به من الوحدانية ﴿ هُمْ كَنْفُونَ ﴾ لا يصدّقون به أصلاً ، فهم أحق بأن يُتّخذوا هزواً منك ، فإنّك محق ، وهم مبطلون . وقيل : ﴿ بذكر الرحمن ﴾ أي:

خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوبِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا الْوَعْدُ إِن كَنْتُمْ مَسَادِقِينَ ﴿ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾

بما أنزل عليك من القرآن ﴿هم كافرون﴾ جاحدون. والجملة في موضع الحال، أي: يُتَخَذُونك هزواً وهم على حال هي أصل الهزء والسخرية، وهي: الكفر بالله. وكرّر ﴿هم﴾ للتأكيد، أو: لأنّ الصلة حالت بينه وبين الخبر، فأعيد المبتدأ.

٣٧ - ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ فُسر بالجنس. وقيل: نزلت حين كان نضر بن الحارث يستعجل بالعذاب. والعجَل والعجَلة مصدران، وهو: تقديم الشيء على وقته. والظاهر أنّ المراد الجنس، وأنّه ركب فيه العجلة، فكأنّه خلق من العجل، ولأنّه يكثر منه. والعرب تقول لمن يكثر منه الكرم: خلق من الكرم. فقدّم أوّلاً ذمّ الإنسان على إفراط العجلة، وأنّه مطبوع عليها، ثمّ منع، وزجر كأنّه قال: ليس ببدع منه أن يستعجل، فإنّه مجبول على ذلك، وهو طبعه، وسجيته، وقد رُكّبَ فيه. وقيل: العجل: الطين بلغة حمير، قال شاعرهم:

والنبع في الصخَّرة الصَّمَّاء مُنْبِتُه والنَّخْلُ تُنْبِتُ بين الماءِ والعَجَلِ(١)

وإنّما منع عن الاستعجال، وهو مطبوع عليه، كما أمره بقمع الشهوة، وقد ركبها فيه؛ لأنّه أعطاه القدرة التي يستطيع بها قمع الشهوة، وترك العجلة. و مِنْ عجلٍ \* حَال، أي: عجلًا \* سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي \* نقماتي \* فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ \* بالإتيان بها. وهو بالياء عند يعقوب. وافقه سهل، وعياش في الوصل.

٣٨ ـ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَٰدُ﴾ إتيان العذاب، أو: القيامة ﴿ إِن كُنتُمْرُ صَكِيدِقِينَ﴾ قيل: هو أحد وجهي استعجالهم.

٣٩ ـ ﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ جواب «لو» محذوف. و﴿حين﴾ مفعول به ليعلم، أي: لو يعلمون الوقت الذي يستعجلونه بقولهم: ﴿متى هذا الوعد﴾ وهو وقت تحيط

<sup>(</sup>١) «النبع»: شجر تتخذ منه القسى. «الصماء»: الصلبة.

بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَ لَا فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴿ وَلَقَادِ السَّتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِدِ اسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّينِ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِدِ يَسْتَمْزِءُونَ ﴿ وَمَنْ الرَّمْنَ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر يَسْتَمْرِهُ وَنِ الرَّمْنَ الرَّمْنَ اللَّهُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مَّعَ وَمُونَ فَلَمْ عَالِهَ لَهُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ رَبِّهِم مَن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ الفَيسِهِمْ وَلَا هُم مِنَا يُصْحَبُونَ فَلَا

بهم فيه النار من وراء وقدّام، فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم، ولا يجدون ناصراً ينصرهم، لما كانوا بتلك الصفة من الكفر، والاستهزاء، والاستعجال. ولكنّ جهلهم به هو الذي هوّنه عندهم.

٤٠ ﴿ بَلَ تَأْتِيهِم ﴾ الساعة ﴿ بَغْتَ لَهُ ﴾ فجأة ﴿ فَتَبْهَتُهُمْ ﴾ فتحيرهم ، أي :
 لا يكفّونها ، بل تفجؤهم فتغلبهم ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا ﴾ فلا يقدرون على
 دفعها ﴿ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ يمهلون .

٤١ ـ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ ﴾ فحل ونزل ﴿ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم ﴾ جزاء ﴿ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْمَهُمْ وَكَ ﴾ . سلّىٰ رسول الله ﷺ عن استهزائهم بأنّ له في الأنبياء أسوة، وأنّ ما يفعلونه به يحيق بهم، كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلوا.

27 ﴿ قُلْ مَن يَكُلُونُكُم ﴾ يحفظكم ﴿ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾ أي: من عذابه إن أتاكم ليلاً أو نهاراً ﴿ بَلْ هُمْ عَن ذِحْمِرِ رَبِّهِم مُعْرِضُون ﴾ أي: بل هم معرضون عن ذكره، ولا يخطرونه ببالهم، فضلاً أن يخافوا بأسه، حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالىء، فصلحوا للسؤال عنه. والمعنى: أنّه أمر رسوله بسؤالهم عن الكالىء، ثمّ بيّن أنهم لا يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم. ثمّ أضرب عن ذلك بقوله:

27 ـ ﴿ أَمْرَ لَهُمْ عَالِهَ أُمْ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ ﴾ لما في ﴿أَمَ ﴾ من معنى «بل» فقال: ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعنا، وحفظنا؟ ثم استأنف بقوله: ﴿ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلاَ هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴾ فبيّن: أنّ ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها، ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأييد، كيف يمنع غيره، وينصره؟ ثمّ قال:

بَلْ مَنَعْنَا هَتَوُلاَهِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْفِ ٱلْأَرْضَ نَقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِها أَفَهُمُ ٱلْعَدَابُونَ ۚ قَلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۚ قَلَ وَلَإِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِكَ لَيْقُولُنَ يَنُويْلِنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۚ

23 - ﴿ بَلْ مَنْعَنَا هَتُوُلاَةٍ وَءَابَاءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُعُمُ ﴾ أي: ما هم فيه من الحفظ والكلاءة إنما هو منا لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا، وما كلأناهم وآباءهم الماضين إلا تمتيعاً لهم بالحياة الدنيا وإمهالاً، كما متعنا غيرهم من الكفّار، وأمهلناهم، حتى طال عليهم الأمد، فقست قلوبهم، فظنوا أنهم دائمون على ذلك. وهو أمل كاذب ﴿ أَفَلا يَرَونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلأَرْضَ نَنقُصُها مِن أَطْرَافِها ﴾ أي: ننقص أرض الكفر، ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها، وإظهارهم على أهلها، وردها داراً للإسلام. وذكر ﴿ نَأْتِ ﴾ يشير بأن الله يجريه على أيدي المسلمين، وأنّ عساكرهم كانت تغزو أرض المشركين، وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها ﴿ أَفَهُمُ ٱلْعَلَيْدُونَ ﴾ أو كفار مكة يغلبون بعد أن نقصنا من أطراف أرضهم؟! أي: ليس كذلك، بل يغلبهم رسول الله عليه وأصحابه من أطراف أرضهم؟! أي: ليس كذلك، بل يغلبهم رسول الله عليه وأصحابه بنصرنا.

وع ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحِي ﴾ أخوقكم من العذاب بالقرآن ﴿ وَلَا يَسَمَعُ الصَّمَّ الصَّمَّ الصَّمَ ﴾ أنستم الصمّ العهد. على خطاب النّبيِّ ﷺ ﴿ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ يخوفون. واللام في ﴿ الصمّ للعهد. وهو إشارةٌ إلى هؤلاء المنذرين. والأصل: ولا يسمعون ﴿ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾. فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامّهم، وسدّهم أسماعهم إذا ما أنذروا.

٤٦ ﴿ وَلَهِن مَسَّتَهُمْ نَفْحَةً ﴾ دفعة يسيرة ﴿ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴾ صفة ل : ﴿ نفحة ﴾ ﴿ لَيَقُولُكَ يَنَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَلِمِيكَ ﴾ أي : ولئن مسهم من هذا الذي ينذرون به أدنى شيء لذلوا، ودعوا بالويل على أنفسهم، وأقرّوا بأنهم ظلموا أنفسهم حين أدنى شيء لذلّوا، وقد بولغ حيث ذكر المس والنفحة ؛ لأنّ النفح يدلّ على القلّة، يقال: نفحه بعطيّة: رضخه بها، مع أنّ بناءها للمرّة.

وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِنَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبِيم حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِينِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ الْفُرُقَانَ وَضِيلَةُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّيْنَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَلَهُم مِّنَ اللَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهِكُمْ الْمُنْكُرُونَ ﴾ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهُمُ الْمُكُرُونَ ﴾ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهُمَا الْمُكُرِّفُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَانَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾

28 \_ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ﴾ جمع ميزان، وهو: ما يوزن به الشيء فيعرف كميته. وعن الحسن: هو ميزان، له كفتان ولسان. وإنّما جمع الموازين لتعظيم شأنها، كما في قوله ﴿ يَمَّا يُهُ ٱلرُّسُلُ ﴾ [المؤمنون: ٥١] والوزن لصحائف الأعمال في قول ﴿ ٱلْقِسْطَ ﴾ وصفت الموازين بالقسط، وهو العدل، مبالغة، كأنها في أنفسها قسط. أو: على حذف المضاف، أي: ذوات القسط ﴿ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ لأهل يوم القيامة، أي: لأجلهم ﴿ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا ﴾ من الظلم. ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ مَثْقَالَ ﴾ من الظلم. ﴿ وَإِن كَانَ الشيء مثقال حبة. ﴿ وَثُقَالُ ﴾ بالرفع: مدنيّ. وكذا في لقمان على ﴿ كَانَ ﴾ التامة ﴿ وَنْ خَرْدَلٍ ﴾ صفة لـ: ﴿ حبة ﴾ ﴿ أَيْنَا بِهَا ﴾ أحضرناها. وأُنتُ ضمير المثقال الإضافته إلى الحبة، كقولهم: ذهبتْ بعض أصابعهم ﴿ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِينِ ﴾ عالمين حافظين، عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ: لأن من حسب شيئاً علمه وحفظه.

24 ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِياً وَذِكْرًا ﴾ قيل: هذه الثلاثة هي التوراة، فهي فرقان بين الحقّ والباطل، وضياء يستضاء به، ويتوصّل به إلى سبيل النجاة، وذِكْرٌ. أي: شرف، أو: وعظ، وتنبيه، أو ذكر ما يحتاج الناس إليه في مصالح داريهم. ودخلت الواو على الصفات، كما في قوله: ﴿ وَسَيِّدُا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا ﴾ [آل عمران: ٣٩] وتقول: مررت بزيد الكريم، والعالم، والصالح. ولمّا انتفع بذلك المتقون خصّهم بقوله: ﴿ لِلمُنتَقِينَ ﴾.

٤٩ ـ ومحل ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ جرّ على الوصفيّة. أو: نصب على المدح، أو: رفع عليه ﴿ يَغْشَرُكَ رَبَّهُم ﴾ يخافونه ﴿ بِٱلْمَنْتِ ﴾ حال، أي: يخافونه في الخلاء ﴿ وَهُم يَنَ ٱلسَّاعَةِ ﴾ القيامة، وأهوالها ﴿ مُشْفِقُونَ ﴾ خائفون.

• • ﴿ وَهَاذَا ﴾ القرآن ﴿ ذِكْرٌ مُبَارِكُ ﴾ كثير الخير، غزير النفع ﴿ أَنزَلْنَهُ ﴾ على عمد ﴿ أَفَانَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ استفهام توبيخ، أي: جاحدون أنّه منزل من عند الله.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمٍ رُشَدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَلَاهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللللَّا الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ الللللّ

٥١ - ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِنْزَهِيمَ رُشْدَهُ ﴾ هداه ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل موسى وهارون، أو: برشده ﴿ عَلِمِينَ ﴾ وهارون، أو: برشده ﴿ عَلِمِينَ ﴾ أي: علمنا أنّه أهل لما آتيناه.

٥٢ ﴿ إِذْ ﴾ إِمّا أَن تتعلّق بـ: ﴿ آتينا ﴾ ، أو: بـ: ﴿ رشده ﴾ ﴿ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَا فِهِ التّمَاشِلُ ﴾ أي: الأصنام المصوّرة على صورة السباع ، والطيور ، والإنسان . وفيه تجاهلٌ لهم ليحقر آلهتهم ، مع علمه بتعظيمهم لها ﴿ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَكِمُنُونَ ﴾ لأجل عبادتها مقيمون .

٤٥ - ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم ﴿ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾ أراد أنّ المقلّدين والمقلّدين منخرطون في سلك ضلال ظاهر، لا يخفى على عاقل. وأكد بد: ﴿أنتم﴾ ليصحّ العطف؛ لأنّ العطف على ضميرٍ هو في حكم بعض الفعل ممتنع.

٥٥ - ﴿ قَالُوٓا أَجِثَتَنَا بِالْحَقِ ﴾ بالجد ﴿ أَمَأَنتَ مِنَ اللَّهِينَ ﴾ أي: أجاد أنت فيما تقول أم لاعب؟ استعظاماً منه إنكارهُ عليهم، واستعباداً أن يكون ما هم عليه ضلالاً. فَمُمَّ أضرب عنهم مخبراً بأنّه جاد فيما قال، غير لاعب، متثبتاً لربوبيّة الملك العلام، وحدوث الأصنام بقوله:

٥٦ ﴿ قَالَ بَل رَّئِكُمْ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرَ ﴾ أي: التماثيل، فأنّى يعبد المخلوق، ويجحد الحالق؟! ﴿ وَأَنا عَلَىٰ ذَلِكُم ﴾ المذكور من التوحيد شاهد ﴿ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾.

وَتَالِلّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْيِن ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُمُ لَعَلَّهُمْ الِيَهِ يَرْجِعُون ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَا بِنَالِهَ تِنَاۤ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ، عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُون ﴾

٥٧ ﴿ وَتَالِلَهِ ﴾ \_ أصله: والله. وفي التاء معنى التعجّب، كأنه تعجب من تسهّل الكيد على يده مع صعوبته، وتعذّره لقوّة سلطنة نمرود \_ ﴿ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ ﴾ لأكسرنها ﴿ بَعَدَأَن تُوَلُّوا مُدِّيرِينَ ﴾ بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم. قال ذلك سرّاً من قومه، فسمعه رجل واحد، فعرض بقوله: ﴿ إِنّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩] أي: سأسقم؛ ليتخلّف فرجع إلى بيت الأصنام.

٥٨ ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا ﴾ قِطَعاً \_ من: الجذّ، وهو: القطع، جمع جذاذة، كزجاجة وزجاج. ﴿ جذاذاً ﴾ بالكسر عليّ؛ جمع جذيذ، أي: مجذوذ، كخفيف وخفاف \_ ﴿ إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمُ ﴾ للأصنام، أو، للكفّار. أي: فكسرّها كلّها بفأس في عنقه ﴿ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ ﴾ إلى الكبير ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ في يده إلاّ كبيرها، فعلّق الفأس في عنقه ﴿ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ ﴾ إلى الكبير ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ فيسألونه عن كاسرها، فيتبيّن لهم عجزه، أو: إلى إبراهيم ليحتج عليهم، أو: إلى الله لما رأوا عجز آلهتهم.

٥٩ ﴿ قَالُوا ﴾ أي: الكفّار حين رجعوا من عيدهم ورأوا ذلك ﴿ مَن فَعَلَ هَذَا بِعَالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظّلمِينَ ﴾ أي: إنّ من فعل هذا الكسر لشديد الظلم؛ لجراءته على الآلهة الحقيقة عندهم بالتوقير، والتعظيم.

• ٦ - ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرُهِيمُ ﴾ الجملتان صفتان لـ: ﴿ فَتَى ﴾ الله أنّ الأوّل ـ وهو ﴿ يذكرهم ﴾ أي: يعيبهم ـ لا بدّ منه لـ: «سمع»؛ لأنّك لا تقول: سمعت زيداً، وتسكت، حتى تذكر شيئاً مما يسمع، بخلاف الثاني. وارتفاع ﴿ إبراهيم ﴾ بأنّه فاعل ﴿ يقال ﴾ . فالمراد الاسم لا المسمّى، أي: الذي يقال له هذا الاسم.

71 ﴿ قَالُواْ ﴾ أي: نمرود، وأشراف قومه ﴿ فَأَتُواْ بِهِ ، ﴾ احضروا إبراهيم ﴿ عَلَىٰ آَعَيُنِ ٱلنَّاسِ ﴾ في محلّ الحال بمعنى معايّناً مشاهَداً، أي: بمرأى منهم، ومنظر ﴿ لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ عليه بما سُمع منه، أو: بما فعله. كأنّهم كرهوا

# قَالُوٓاْ ءَأَنَتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَكَامُ كَيْرُهُمْ هَاذَا فَسَالُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ۞ فَرَجَعُوۤا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ

عقابه بلا بيّنة. أو: يحضرون عقوبتنا له.

٦٢ ـ فلمّا أحضروه ﴿ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِتَالِمَتِـنَا يَتَإِبْرَهِيـمُ ﴾؟

٦٣ - ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم ﴿ بَلْ فَعَكَامُ ﴾ عن الكسائي: أنَّه يَقِفُ عليه، أي: فعله مَنْ فعَله. وفيه حذف الفاعل، وأنّه لا يجوز. وجاز أن يكون الفعل مسنداً إلى الفتى المذكور في قوله: ﴿سمعنا فتى يذكرهم ﴾، أو إلى إبراهيم في قوله: ﴿يَا إِبْرَاهِيمِ﴾. ثمَّ قال: ﴿كَبِيرُهُمْ هَلَاً﴾ وهو مبتدأ وخبر. والأكثر على أنَّه لا وقف، والفاعل ﴿كبيرهم﴾. و﴿هذا﴾ وصف، أو: بدل. ونسب الفعل إلى كبيرهم، وقُصَدَ تقريره لنفسه، وإثباته لها، على أسلوب تعريضي، تبكيتاً لهم، وإلزاماً للحِجّة عليهم؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عجز كبيرهم، وأنَّه لا يصلح إلهاً. وهذا كما قال لك صاحبك، وقد كتبت كتاباً بخطُّ رشيق: أأنت كتبت هذا؟ وصاحبك أمي، فقلت له: بل كتبته أنت. كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به، لا نفيه عنك وإثباته للأمع؛ لأنّ إثباته للعاجز منكما، والأمر دايرٌ بينكما، استهزاءٌ به، وإثبات للقادر. ويمكن أن يقال: غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفّة، وكان غيظ كبيرها أشدّ لما رأى من زيادة تعظيمهم له، فأسند الفعل إليه؛ لأنّ الفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه. ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويزه مذهبهم، كأنّه قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم، فإنّ من حقّ من يُعبد، ويُدعى إلها أن يقدر على هذا. ويحكى أنّه قال: غضب أن تُعبد هذه الصغار معه، وهو أكبر منها فكسرّ هنَّ. أو: هو معلقٌ بشرطٍ لا يكون، وهو نطق الأصنام، فيكون نفياً للمخبر به، أي: بل فعله كبيرهم ﴿إن كانوا ينطقون ﴾ وقوله: ﴿ فَتَتَكُوهُمْ ﴾ اعتراض. وقيل: عرض بالكبير نفسه، وإنّما أضاف نفسه إليهم لاشتراكهم في الحضور ﴿ فَشَنَّاوُهُمْ ﴾ عن حالهم ﴿ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾ وأنتم تعلمون عجزهم

٦٤ - ﴿ فَرَجَعُواْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ﴾ فرجعوا إلى عقولهم، وتفكّروا بقلوبهم لمّا

فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُدُ الظَّلِلِمُونَ ۞ ثُمَّ ثَكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلاَء يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۞ أَفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوٓاْءَ اللّهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞

أخذ بمخانقهم، ﴿ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُكُم الطَّللِمُونَ ﴾ على الحقيقة بعبادة ما لا ينطق لا من ظلمتموه حين قلتم: ﴿ مَن فَعَلَ هَلذَا بِعَالِهَتِنَاۤ إِنَّهُ لِمِنَ الظَّللِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٥٩]. فإنّ من لا يدفع عن رأسه الفأس، كيف يدفع عن عابده البأس؟.

70 - ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِم ﴾ قال أهلُ التفسير: أجرى الله الحقّ على لسانهم في القول الأوّل، ثمّ أدركتهم الشقاوة، أي: ردّوا إلى الكفر بعد أن أقرّوا على أنفسهم بالظلم. يقال: نكسته: قلبته؛ فجعلت أسفله أعلاه. أي: استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم، وجاؤوا بالفكرة الصالحة، ثمّ انقلبوا عن تلك الحالة، فأخذوا في المجادلة بالباطل والمكابرة، وقالوا: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلاَ هِ يَنطِقُونَ ﴾ فكيف تأمرنا بسؤالها؟. والجملة سدّت مسدّ مفعولي علمت. والمعنى: لقد علمت عجزهم عن النطق، فكيف نسألهم؟

77 ـ ﴿ قَالَ ﴾ محتجًا عليهم: ﴿ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ مَا لَا يَنفَعُكُمْ مَا شَيْئًا﴾ هو في موضع المصدر، أي: نفعاً ما. ﴿ وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ إن لم تعبدوه.

77 ﴿ أَنِّ لَكُرُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَهِ ﴾ «أف»: صوت إذا صُوِّت به علم أنّ صاحبه متضجّر. أضجره ما رأى مِن ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم، وبعد وضوح الحق، فتأفّف بهم. واللام لبيان المتأفّف به، أي: ﴿لكم ولآلهتكم هذا التأفّف. ﴿ أُفِّ ﴾: مدنيّ، وحفص. ﴿ أُفَّ ﴾: مكيّ، وشاميّ. ﴿ أُفَّ ﴾: غيرهم ﴿ أَفَلًا تَمْقِلُونَ ﴾ أنّ مَن هذا وصفه لا يجوز أن يكون إلهاً. فلمّا لزمتهم الحجة، وعجزوا عن الجواب:

٦٨ ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ ﴾ بالنار؛ لأنبًا أهول ما يعاقب به، وأفظع ﴿ وَانْصُرُواْ عَالِمَ كُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: إن كنتم ناصرين آلهتكم نصراً مؤزراً، فاختاروا له أهول المعاقبات، وهو الإحراق، وإلا فرّطتم في نصرتها.

#### قُلْنَا يَنَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَنَمًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ۞ وَأَرَادُواْ بِهِ، كَيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلأَخْسَرِينَ۞۞ وَنَجَيْنَكُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۞

والذي أشار بإحراقه نمرود، أو: رجل من أكراد فارس. وقيل: إنهم حين همّوا بإحراقه حبسوه، ثمّ بنوا بيتاً بكُوْثي (١)، وجمعوا شهراً أصناف الخشب، ثمّ أشعلوا ناراً عظيمة كادت الطير تحترق في الجوّ من وهجها، ثمّ وضعوه في المنجنيق مقيّداً، مغلولاً، فرموا به فيها، وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال له جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا! قال: فسلْ ربّك. قال: حسبي من سؤالي، علمه بحالي. وما أحرقت النار إلا وثاقه. وعن ابن عباس: إنما نجا بقوله: حسبي الله ونعم الوكيل.

79 ـ ﴿ قُلْنَا يَكُنَارُ كُونِ بَرَدًا وَسَلَامًا ﴾ أي: ذات برد وسلام، فبولغ في ذلك، كأنّ ذاتها برد، وسلام ﴿ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ﴾ أراد: ابردي، فيسلم منك إبراهيم. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: لو لم يقل ذلك لأهلكته ببردها. والمعنى: أنّ الله تعالى نزع عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحرّ، والإحراق، وأبقاها على الإضاءة، والإشراق كما كانت، وهو على كلّ شيء قدير.

٧٠ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ ـ كَيْدًا ﴾ إحراقاً ﴿ فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ فأرسل على نمرود وقومه البعوض، فأكلت لحومهم، وشربت دماءهم، ودخلت بعوضة في دماغ نمرود فأهلكته.

٧١ - ﴿ وَنَجَيَّنَكُ ﴾ أي: إبراهيم ﴿ وَلُوطًا ﴾ ابن أخيه هاران من العراق ﴿ إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَكْرِكْنَا فِيهَا لِلْعَلْمِينَ ﴾ أي: أرض الشام. وبركتها: أن أكثر الأنبياء منها، فانتشرت في العالمين آثارهم الدينيّة، وهي أرض خصب يطيب فيها عيش الغَنيّ والفقير. وقيل: ما من ماء عذب في الأرض إلا وينبع أصله من صخرة بيت المقدس. رُوي: أنّه نزل بفلسطين، ولوط بالمؤتفكة، وبينهما مسيرة يوم وليلة، وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿إنّهَا ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار الناس إلى مُهَاجر إبراهيم (٢).

<sup>(</sup>١) «كُوتْكَى»: اسم موضع بسواد العراق، في أرض بابل. انظر معجم البلدان (٤/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٤٨٢).

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلًا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ مِأْمُونَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْقِ وَإِيتَآءَ الرَّكُوةِ وَكَافَرا الصَّلَوْقِ وَإِيتَآءَ الرَّكُوةِ وَكَافُوا لَنَا عَلَيْدِينَ ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَكُهُ مِنَ الْوَرَكِةِ الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَيْنِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْمِ فَلْسِقِينَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَوْمَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن فَكُبُلُ فَٱلسَّتَجَبِنَا لَهُ وَلَا اللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن فَكَبُلُ فَٱلسَّتَجَبِنَا لَهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ وَالْمَا الْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُؤْلُونُ وَالْمَالِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُعَالِحِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُعَالِحِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

٧٧ ﴿ وَوَهَبَنَا لَدُ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ قيل: هو مصدر كالعافية من غير لفظ الفعل السابق، أي: ﴿وهبنا له﴾ هبة. وقيل: هي ولد الولد، وقد سأل ولداً فأعطيه، وأعطى يعقوب ﴿نافلة ﴾ أي: زيادة وفضلاً من غير سؤال، وهي حال من يعقوب ﴿وَكُلاّ ﴾ أي: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهو المفعول الأوّل لقوله: ﴿ جَعَلْنَا ﴾ والثاني ﴿ صَلِحِينَ ﴾ في الدّين، والنبوة.

٧٧- ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةَ ﴾ يُقتدى بهم في الدِّين ﴿ يَهْدُونَ ﴾ الناس ﴿ يِأَمْرِنَا ﴾ بوحينا ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعَلَ الْخَيْرَتِ ﴾ وهي جميع الأعمال الصالحة. وأصله: أن تُفعَل الخيراتُ، ثم فِعلا الخيراتِ، وكذلك قوله: ﴿ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ الزَّكُوةِ ﴾ والأصل: وإقامةِ الصلاةِ، إلاّ أنّ المضاف إليه جعل بدلاً من الهاء ﴿ وَكَانُواْ لَنَا عَلَيدِينَ ﴾ لا للأصنام. فأنتم يا معشر العرب! أولاد إبراهيم، فاتبعوه في ذلك.

٧٤ ﴿ وَلُوطًا ﴾ انتصب بفعل يفسره ﴿ ءَانَيْنَهُ حُكُما ﴾ حكمة. وهي: ما يجب فعله من العمل، أو: فصلاً بين الخصوم، أو: نبوة ﴿ وَعِلْما ﴾ فقها ﴿ وَبَعَيْنَهُ مِنَ القَرْرَيَةِ ﴾ من أهلها، وهي: سدوم ﴿ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَتَمِثَ ﴾ اللواطة، والضّراط، وحذف المارة بالحصى، وغيرها ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْمِ فَسِقِينَ ﴾ خارجين عن طاعة الله.

٧٥ ﴿ وَأَدْخَلْنَـٰهُ فِي رَحْمَتِـنَآ ﴾ في أهل رحمتنا، أو: في الجنة ﴿ إِنَّهُ مِنَ الْحَبَـٰلِحِينَ ﴾ أي: جزاء له على صلاحه، كما أهلكنا قومه عقاباً على فسادهم.

٧٦ \_ ﴿ وَنُومًا ﴾ أي: ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ نُوحاً ﴾ ﴿ إِذْ نَادَىٰ ﴾ أي: دعا على قومه بالهلاك ﴿ مِن قَــَبُلُ ﴾ أي: دعاءه

فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواُ بِثَايَنَتِنَاً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغَرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَـمُ ٱلْفَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۞ فَفَهَّمْنَكُهَا شُلَيْمَنَ

﴿ فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ ﴾ أي: المؤمنين من ولده، وقومه ﴿ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ من الطوفان، وتكذيب أهل الطغيان.

٧٧ - ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَاتِنَا ﴾ منعناه منهم، أي: من أذاهم ﴿ إِنَّهُمْ صَحَانُواْ قَوْمَ سَوْمِ فَ أَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم.

٧٨ - ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ أي: واذكرهما ﴿ إِذْ ﴾ بدل منهما ﴿ يَحْكُمُانِ فِي اَلْحَرْثِ ﴾ في الزرع. أو: الكرم ﴿ إِذْ ﴾ ظرف ليحكمان ﴿ نَفَشَتُ ﴾ دخلت ﴿ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ ﴾ ليلاً فأكلته، وأفسدته. والنفش: انتشار الغنم ليلاً بلا راع ﴿ وَكُنّا لِلْكَمِهِمْ ﴾ أرادهما والمتحاكمين إليهما ﴿ شَهِدِينَ ﴾ أي: كان ذلك بعلمنا، ومرأى منا.

٧٩ - ﴿ فَفَهَمّنَهَ ﴾ أي: الحكومة، أو: الفتوى ﴿ سُلِيمَنَ ﴾ وفيه دليلٌ على أنّ الصواب كان مع سليمان \_ صلوات الله عليه \_. وقصّته: أنّ الغنم رعت الحرث، وأفسدته بلا راع ليلاً، فتحاكما إلى داود، فحكم بالغنم لأهل الحرث، وقد استوت قيمتاهما، أي: قيمة الغنم كانت على قدر النقصان من الحرث. فقال سليمان \_ وهو ابن إحدى عشرة سنة \_: غير هذا أرفق بالفريقين. فعزم عليه ليحكمن، فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها، وأولادها، وأصوافها، والحرث إلى ربِّ الغنم حتى يصلح الحرث، ويعود كهيئته يوم أفسد، ثمّ يترادّان. فقال: القضاء ما قضيتَ. وأمضى الحكم بذلك. وكان ذلك باجتهاد منهما. وهذا كان في شريعتهم. فأمّا في شريعتنا فلا ضمان عند أبي حنيفة وأصحابه \_ رحمهم الله \_ بالليل أو بالنهار، إلا أن يكون مع المهيمة سائق، أو قائد. وعند الشافعي \_ رحمه الله \_ يجب الضمان بالليل. وقال المهيمة سائق، أو قائد. وعند الشافعي \_ رحمه الله \_ يجب الضمان بالليل. وقال المهيمة سائق، أو قائد. وعند السلوها. ونسخ الضمان بقوله عليه الصلاة الحساص: إنّما ضَمِنُوا لأنهم أرسلوها. ونسخ الضمان بقوله عليه الصلاة

وَكُلًا ءَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُرَدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَا فَع فَلْعِلِينَ ۞ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَكَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِلْحُصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِكُرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكْنَا فِيهَأْ وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞

والسلام: «العجماء جُبار»(۱). وقال مجاهد: كان هذا صلحاً. وما فعله داود كان حكماً، والصلح خير ﴿ وَكُلُّلُ مِن داود، وسليمان ﴿ ءَانَيْنَا حُكُمّا ﴾ نبوّة ﴿ وَعِلْمَا ﴾ معرفة بموجب الحكم ﴿ وَسَخَّرْنَا ﴾ وذللنا ﴿ مَعَ دَاوُد الجِبَالَ يُسَبِّحْنَ ﴾ وهو حال بمعنى مسبّحات، أو استئناف، كأنّ قائلاً قال: كيف سخّرهن؟ فقال: ﴿ يسبّحن ﴾ والطّير ﴾ معطوف على ﴿ الجبال ﴾ أو مفعول معه. وقدّمت الجبال على الطير ؛ لأنّ تسخيرها وتسبيحها أعجب، وأغرب، وأدخل في الإعجاز ؛ لأنها جماد. رُوي: أنّه كان يمرّ بالجبال مسبّحاً، وهي تجاوبه، وقيل: كانت تسير معه حيث سار ﴿ وَكُنّا فَلْعِلِينَ ﴾ بالأنبياء مثل ذلك، وإن كان عجباً عندكم.

٨- ﴿ وَعَلَمْنَانُهُ صَنْعَكَةً لَبُوسِ لَكَ عُمْ ﴾ أي: عمل اللبوس والدروع.
 واللبوس: اللباس، والمراد: الدرع ﴿ لِنُحْصِنَاكُم ﴾ شاميّ، وحفص. أي: الصنعة، وبالنون: أبو بكر، وحمّاد، أي: الله عزّ وجلّ. وبالياء: غيرهم،
 أي: اللبوس، أو: الله عزّ وجلّ ﴿ مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾ من حرب عدوّكم ﴿ فَهَلَ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ استفهام بمعنى الأمر، أي: فاشكروا الله على ذلك.

٨١ ﴿ وَلِسُلَيْمَنُ ٱلرِّبِحِ ﴾ أي: وسخّرنا له الريح ﴿ عَاصِفَةً ﴾ حال، أي: شديدة الهبوب. ووصفت في موضع آخر بالرّخاء؛ لأنهّا تجري باختياره، فكانت في وقت رخاء، وفي وقت عاصفة لهبوبها على حكم إرادته ﴿ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ﴾ بأمر سليمان ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكُنَا فِيها ﴾ بكثرة الأنهار، والأشجار، والثمار. والمراد: الشام، وكان منزله بها، وتحمله الريح من نواحي الأرض إليها ﴿ وَكُنّا بِكُلّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾ وقد أحاط علمنا بكلّ شيء، فتجري الأشياء كلّها على ما يقتضيه علمنا.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ٢٣٩) والبخاري (١٤٩٩) ومسلم (١٧١٠) (٤٥).

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَا لَهُمْ كَفِظِينَ الشَّهُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ كَنَا لَهُمْ مَسَّنِيَ ٱلضَّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ شَيْرِيَ وَالتَّيْنَ اللَّهُ وَمِثْلَهُم الرَّحِينَ شُرِّرٍ وَ التَّيْنَ اللَّهُ وَمِثْلَهُم مَعْهُمْ

٨٢ - ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ أي: وسخّرنا منهم ﴿ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ في البحار بأمره لاستخراج الدرّ، وما يكون فيها ﴿ وَيَعْمَلُونَ عَكَلًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ أي: دون الغوص، وهو بناء المحاريب، والتماثيل، والقصور، والقدور، والجفان ﴿ وَكُنَّالَهُمْ كَنْظِينَ ﴾ أن يزيغوا عن أمره، أو: يبدّلوا، أو: يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه.

مع المنتي ﴿ مَسَّنِي َ الضَّرِ الضَّرِ الفتح - الضرر في كلِّ شيء ، وبالضم: الضرر دعا بأنّي ﴿ مَسَّنِي َ الضَّرِ الضَّرِ الفتح - الضرر في كلِّ شيء ، وبالضم: الضرد في النفس من مرض ، أو: هزال ﴿ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ، وذكر ربّه بغاية الرحمة ، ولم يصرح بالمطلوب ، فكأنّه قال: أنت أهل أن ترحم ، وأيوب أهل أن يُرحَم ، فارحمه ، واكشف عنه الضرّ الذي مسّه . عن أنس - رضي الله عنه - أخبر عن ضعفه حين لم يقدر على النهوض إلى الصلاة ، ولم يشتك . وكيف يشكو مَن قيل له : ﴿ إِنَّا وَجَدّنَهُ صَائِراً نِتَمَ الله عنه الله عنه على النجوى ؛ لامنه تضرّراً الشكوى . والشكاية إليه غاية القرب ، كما أنّ الشكاية منه غاية البعد .

٨٤ - ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ أجبنا نداءه ﴿ فَكَشَفْنَا مَا يِمِ مِن ضُرِّ ﴾ فكشفنا ضرّه إنعاماً عليه ﴿ وَ هَ النَّيْنَهُ أَهْ لَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ ﴾ رُوي: أنّ أيوب عليه السلام - كان روميّاً من ولد إسحاق بن إبراهيم عليه السلام - وله سبعة بنين، وسبع بنات، وثلاثة آلاف بعير، وسبعة آلاف شاة، وخمسمئة فدان، يتبعها خسمئة عبد، لكلّ عبد امرأة وولد ونخيل (١). فابتلاه الله تعالى بذهاب ولده، وماله، وبمرض في بدنه ثماني عشرة سنة، أو: ثلاث عشرة سنة، أو: ثلاث سنين.

<sup>(</sup>١) مستدرك من المطبوع.

رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِينِ ﴿ وَأَدْخَلْنَكُهُمْ فِ رَحْمَتِ نَأَ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِذَ هَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِ ٱلظُّلُمَنِ

وقالت له امرأته يوماً: لو دعوت الله عزّ وجلّ! فقال: كم كانت مدّة الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة. فقال: أنا أستحي من الله أن أدعوه وما بلغت مدّة بلائي مدّة رخائي. فلمّا كشف الله عنه أحيا ولده بأعيانهم، ورزقه مثلهم معهم فرَحَمَةُ مِّنْ عِندِنَا﴾ هو مفعول له ﴿ وَفِرَكَمَ كُلُ لِلْعَبْدِينَ ﴾ يعني: ﴿رحمة ﴾ لأيّوب، وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كصبره، فيثابوا كثوابه.

مهر ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ بن إبراهيم ﴿ وَلِدْرِيسَ ﴾ بن شيث بن آدم ﴿ وَذَا ٱلْكِفْلِ ﴾ أي: أذكرهم. وهو إلياس، أو: زكريا، أو: يوشع بن نون. وسُمِّي به، لأنّه ذو الحظ من الله، والكفل: الحظ ﴿ كُلُّ مِّنَ الصَّدِينَ ﴾ أي: هؤلاء المذكورون كلهم موصوفون بالصبر.

٨٦ ﴿ وَأَدْخَلْنَكُهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ ﴾ نبوتنا، أو: النعمة في الآخرة ﴿ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴾ أي: ممّن لا يشوب صلاحهم كدر الفساد.

اليه ﴿إِذَ هَبَ مُعْنَضِبًا ﴾ حال، أي: مراغماً لقومه، ومعنى مغاضبته لقومه: أنّه إليه ﴿إِذَ هَبَ مُعْنَضِبًا ﴾ حال، أي: مراغماً لقومه، ومعنى مغاضبته لقومه: أنّه برم بقومه أغضبهم بمفارقته لخوفهم حلول العقاب عليهم عندها. رُوي: أنّه برم بقومه لطول ما ذكّرهم، فلم يتعظوا، وأقاموا على كفرهم، فراغمهم، وظنّ أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضباً لله، وبغضاً للكفر وأهله. وكان عليه أن يصابر، وينتظر الإذن من الله تعالى في المهاجرة عنهم، فابتلي ببطن الحوت ﴿ فَظَنَّ أَن لَن مَعاوية، فقال: لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة، فغرقت فيها، فلم أجد نفسي خلاصاً إلا بك. قال: وما هي يا معاوية؟ فقرأ الآية، فقال: أو يظنّ نبيّ الله ألا يقدر عليه؟ قال: هذا من القدر لا من القدرة ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمُنَ فِي الظّلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت، كقوله: ﴿ ذَهَبَ اللّهُ بِتُورِهِمْ وَرَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتَ بِ والبحر، وبطن الحوت وَرَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَة الليل، والبحر، وبطن الحوت

أَن لَّا إِلَنَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَأَكْرِينَا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِّ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْفَوْدِينِ ﴿ وَنَكَرِيّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ فَالسَّتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَلُ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ فَالسَّتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَلُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَلُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجِكَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ

﴿ أَنَ ﴾ أَي: بأنّه ﴿ لَآ إِلَكَ إِلَّا أَنتَ ﴾ أو بمعنى: أي ﴿ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الْحَدِيث: الظَّلِلِمِينَ ﴾ لنفسي في خروجي من قومي قبل أن تأذن لي. في الحديث: «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلاّ استجيب له (١١)، وعن الحسن: ما نجّاه – والله – إلاّ إقراره على نفسه بالظلم.

٨٨ ﴿ وَكَذَالِكَ نُسْجِهِ الْمُوْمِنِينَ ﴾ إذا دعونا، واستغاثوا بنا. ﴿ نُجِي ﴾ : شاميّ، والوحدة وَكَذَالِكَ نُسْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إذا دعونا، واستغاثوا بنا. ﴿ نُجِي ﴾ : شاميّ، وأبو بكر بإدغام النون في الجيم عند البعض؛ لأنّ النون لا تدغم في الجيم، وقيل: تقديره: نُجِي النجاءُ المؤمنين، فسكن الياء تخفيفاً، وأسند الفعل إلى المصدر، ونصب المؤمنين بالنجاء. لكنّ فيه إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول، وهذا لا يجوز. وفيه تسكين الياء، وبابه: الضرورات. وقيل: أصله النجي، من التنجية، فحذفت النون الثانية لاجتماع النونين، كما حذفت إحدى التاءين في ﴿ نَنَزُلُ ٱلمَلَيَكِكُهُ ﴾ [القدر: ٤].

٨٩ ﴿ وَزَكَرِيًا إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَـذَرْنِ فَكُرْدًا ﴾ سأل ربّه أن يرزقه ولداً يرثه، ولا يدعه وحيداً بلا وارث، ثم ردّ أمره إلى الله مستسلماً فقال: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ أي: فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي، فإنّك خير وارث، أي: باق.

• ٩ - ﴿ فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى ﴾ ولداً ﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَكُهُ ﴾ جعلناها صالحة للولادة بعد عُقْرها، أو: حسنة، وكانت سيئة الخلق ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ أي: الأنبياء المذكورين ﴿ كَانُواْ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ أي: إنهم إنما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم لمبادرتهم أبواب الخير، ومسارعتهم في تحصيلها

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٥٠٠) والنسائي (٦٥٥) في عمل اليوم والليلة، والحاكم(١ /٥٠٥).

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَسْعِينَ ﴿ وَالَّتِي آخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَا خَسْعِينَ ﴿ وَالَّتِي آخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَا خَسْعِينَ ﴿ وَالَّتِي آخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَا عَالَيْهُ لِلْعَلَمِينَ ﴾ وَنَقَطَعُوا أَمْرَهُم هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿ وَيَقَطَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ حُلُ اللَّيْنَارَجِعُونَ ﴾ وَيَقَطَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ حُلُ اللَّيْنَارَجِعُونَ ﴾

﴿ وَيَدْعُونَنَكَارَغَبُـا وَرَهَبُـا ﴾ أي: طمعاً وخوفاً، كقوله: ﴿ يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْرَحْمَةَ رَبِهِ ۗ ﴾ [الزمر: ٩]. وهما مصدران في موضع الحال، أو: المفعول له، أي: للرغبة فينا، والرهبة منّا ﴿ وَكَانُواْلنّا خَلْشِعِينَ ﴾ متواضعين، خائفين.

91 - ﴿ وَٱلَّتِي ﴾ أي: ﴿ وَ اذكر ﴿ التي ﴾ ﴿ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ حفظته ، من الحلال والحرام ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا ﴾ أجرينا فيها روح المسيح ، أو: أمرنا جبريل ، فنفخ في جيب درعها ، فأحدثنا بذلك النفخ عيسى في بطنها وإضافة الروح إليه تعالى لتشريف عيسى عليه السلام - ﴿ وَجَعَلْنَا هَا وَابَنَهَا وَابَنَها وَابَنْ وَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالًا لَمْ عَلَى اللَّهُ وَلَا المُعلَّوفُ عليه ، ويدلّ عليه قراءة من قرأ : ﴿ آيتِين ﴾ .

٩٧ ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ مُّمَّتُكُمْ ﴾ الأمّة: الملّة. و﴿ هذه ﴾ إشارة إلى ملّة الإسلام، وهي: ملّة جميع الأنبياء، و﴿ أُمَّةُ وَحِـدَةً ﴾ حال، أي: متوحّدة غير متفرقة. والعامل ما دلّ عليه اسم الإشارة، أي: أنّ ملّة الإسلام هي ملّتكم التي يجب أن تكونوا عليها، لا تنحرفون عنها، يشار إليها ملّة واحدة غير مختلفة ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمُ مَ فَاعَبُدُونِ ﴾ أي: ربّيتكم اختياراً، فاعبدوني شكراً وافتخاراً. والخطاب للناس كافّة.

٩٣ ﴿ وَرَقَطَّ عُوَا أَمْرَهُم يَيْنَهُم ﴾ أصل الكلام: وتقطّعتم، إلا أنّ الكلام صرف إلى الغيبة، على طريقة الالتفات. والمعنى: وجعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً، وصاروا فرقاً وأحزاباً، ثمّ توعّدهم بأنّ هؤلاء الفرق المختلفة ﴿ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾ فنجازيهم على أعمالهم.

فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفَرانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ كَالِمُ كُلْمُ لَا يَرْجِعُونَ فِي حَقَّى إِذَا كَمُ الْحَالِمُونَ فَي وَحَكَرَمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَهُمَ عَن حَكِّلَ حَدَبِ يَسِلُونَ ﴿ وَهُمَ مِن كُلِّ حَدَبِ يَسِلُونَ ﴿ وَهُمَ مِن كُلِّ حَدَبِ يَسِلُونَ ﴿ وَهُمَ الْوَعْدُ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِى

98 - ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّلِحَاتِ ﴾ شيئا ﴿ وَهُوَمُوْمِنٌ ﴾ بما يجب الإيمان به ﴿ فَلَا كُفُرانَ لِسَعْيِهِ ، ﴾ أي: فإنّ سعيه مشكور مقبول. والكفران مَثل في حرمان الثواب، كما أنّ الشكر مَثل في إعطائه. وقد نُفِيَ نَفْيَ الجنس ليكون أبلغ ﴿ وَإِنَّا لَهُ ﴾ للسّعي أي: الحفظة بأمرنا ﴿ كَالِبُونَ ﴾ في صحيفة عمله، فنثيبه به.

90 - ﴿ وَحَكَرُمُ ﴾ : ﴿ وَحِرْمُ ﴾ كوفي عنير حفص ـ وخلف. وهما لغتان، كَحِلّ وحلال وزناً، وضده معنى. والمراد بالحرام : الممتنع وجوده ﴿ عَلَىٰ قَرْبَيَةٍ الْمَكَنَٰهَا آَنَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ والمعنى : وممتنع على مُهْلَكِ غيرُ ممكن ألا يرجع إلى الله بالبعث أو : ﴿ وحرام على قرية أهلنكاها ﴾ \_ أي : قدّرنا إهلاكهم، أو : حكمنا بإهلاكهم ذاك، وهو المذكور في الآية المتقدّمة من العمل الصالح، والسعي المشكور غير المكفور، ﴿ أَنّهُم لا يرجعون ﴾ من الكفر إلى الإسلام.

97 - ﴿حَقَّ ﴾ هي التي يحكى بعدها الكلام، والكلام المحكي: الجملة من الشرط والجزاء، أعني: ﴿إِذَا ﴾ وما في حيزها ﴿ فُنِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ أي: فتح سدّهما، فحذف المضاف، كما حذف المضاف إلى ﴿قرية ﴾. ﴿ فُتُحَت ﴾: شاميّ. وهما قبيلتان من جنس الإنس، يقال: الناس عشرة أجزاء، تسعة منها: يأجوج ومأجوج ﴿ وَهُم ﴾ راجع إلى الناس المسوقين إلى المحشر، وقيل: هم يأجوج ومأجوج يخرجون حين يفتح السدّ. ﴿ مِن كُلِّ حَدَبٍ ﴾ نَشَرٍ من الأرض، أي: ارتفاع ﴿ يَنسِلُونَ ﴾ يسرعون.

9٧ - ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾ أي: القيامة. وجواب ﴿إِذَا ﴾: ﴿ فَإِذَا هِ ﴾ وهي إذا المفاجأة، وهي تقع في المجازاة سادّة مسدّ الفاء، كقوله: ﴿ إِذَا هُمّ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦]. فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكّد. ولو قيل: فهي شاخصة، أو: إذا ﴿هي شاخصة ﴾ كان سديداً.

شَخِصَةُ أَبْصَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوَيْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَلَا بَلْ كُنَّا فَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ هَلَا ابَلْ كُنَّا فَلَالِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ ظَلْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَلْلِمِينَ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَلْكِمِينَ وَرُدُوهِمَ أَوْكُمْ فِيهَا لَكُمْ عَلَيْكَ مَا وَرَدُوهِمَ أَوْكُمُ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّ

﴿ وهي ﴾ ضمير مبهم يوضّحه الأبصار، ويفسّره ﴿ شَخِصَةً أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ أي: مرتفعة الأجفان، لا تكاد تطرف من هول ما هم فيه ﴿ يَنَوْيَلُنَا ﴾ متعلق بمحذوف تقديره: يقولون: ﴿ يا ويلنا ﴾ ، ويقولون: حال من ﴿ الذين كفروا ﴾ ﴿ قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَلَا ﴾ اليوم ﴿ بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ بوضعنا العبادة في غير موضعها.

٩٨ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ يعني: الأصنام، وإبليس، وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم لهم، واتباعهم خطواتهم في حكم عبدتهم ﴿حَصَبُ ﴿ حَصَبُ ﴾ حطب. وقرىء ﴿حطب ﴾ ﴿ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَلِدُونَ ﴾ فيها داخلون.

99 ﴿ لَوْ كَانَ هَلَوُكَآءِ ءَالِهَةَ ﴾ كما زعمتم. ﴿ مَّا وَرَدُوهِمَا ﴾ ما دخلوا النار ﴿ وَكُلُّ ﴾ أي: العابد والمعبود ﴿ فِيهَا ﴾ في النار ﴿ خَالِدُونَ ﴾ .

١٠٠ ﴿ لَهُمْ ﴾ للكفّار . ﴿ فِيهَا زَفِيرٌ ﴾ أنين، وبكاء، وعويل ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ شيئاً ما؛ لأنهم صاروا صماً، وفي السماع نوع أنس فلم يعطوه.

101 ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسَنَى ﴾ الخصلة المفضّلة في الحسن. تأنيث الأحسن. وهي، السعادة، أو البشرى بالثواب، أو التوفيق للطاعة. نزلت جواباً لقول ابن الزِّبَعْرى عند تلاوته عليه الصلاة والسلام على صناديد قريش: ﴿ إِنّكُم وما تعبدون من دون الله ﴾ إلى قوله ﴿ خالدون ﴾: أليس اليهود عبدوا عزيراً، والنصارى المسيح، وبنو مليح الملائكة؟ (١) على أنّ قوله ﴿ وما تعبدون ﴾ لا يتناولهم؛ لأنّ ﴿ ما ﴾ لمن لا يعقل، إلاّ أنهم أهل عناد، فزيد

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في تفسيره (٣/ ٢٧٠) من غير إسناد، وانظر حاشية الكشاف (٣ / ١٣٦).

أُوْلَنَيِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اَشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِادُونَ ﴿ لَا يَضَدُونَ اللَّهِ مَا اَشْتَهَتُ هُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبُرُ وَلَنَلَقَّلُهُمُ الْمَلَتِمِكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبُرُ وَلَنَلَقَّلُهُمُ الْمَلَتِمِكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ الْفَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللللللللل

في البيان ﴿ أُولَكِيكَ ﴾ يعني: عزيراً، والمسيح، والملائكة ﴿ عَنْهَا ﴾ عن جهنّم ﴿ مُبّعَدُونَ ﴾ لأنهم لم يرضوا بعبادتهم. وقيل: المراد بقوله: ﴿ إِنّ الذين سبقت لهم منّا الحسنى ﴾ جميع المؤمنين؛ لما رُوي أنّ عليّاً \_ رضي الله عنه \_ قرأ هذه الآية، ثمّ قال: أنا منهم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف. وقال الجنيد \_ رحمه الله \_: سبقت لهم منّا العناية في البداية، فظهرت لهم الولاية في النهاية.

1.۲ - ﴿ لَا يَشَمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ صوتها الذي يحسّ، وحركة تلهبها. وهذه مبالغة في الإبعاد عنها، أي: لا يقربونها حتّى لا يسمعوا صوتها وصوت من فيها ﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ ٱنفُسُهُمْ مَن النعيم ﴿ خَلِدُونَ ﴾ مقيمون. والشهوة: طلب النفس اللذة.

١٠٣ ﴿ لَا يَعْزُنْهُمُ ٱلْفَنَعُ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ النفخة الأخيرة ﴿ وَلَنْلَقَالُهُمُ ﴾ أي:
 تستقبلهم ﴿ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ مهنئين على أبواب الجنّة يقولون: ﴿ هَلْذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنْتُدْ تُوعَدُونَ ﴾ أي: هذا وقت ثوابكم الذي وعدكم ربّكم في الدنيا.

1.1 العامل في: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ ﴾ ﴿ لا يجزنهم ﴾ أو: ﴿ تتلقّاهم ﴾ . ﴿ تُطُوى السماءُ ﴾ يزيد. وطبّها: تكوير نجومها، ومحو رسومها، أو: هو ضدّ النشر: نجمعها، ونطويها ﴿ كَطَيّ ٱلسِّجِلّ ﴾ أي: الصحيفة ﴿ لِلَّاكْتُبُ ﴾ حزة ، وعليّ ، وحفص، أي: للمكتوبات، أي: لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة ، وغيرهم: (للكتاب) أي: كما يُطوى الطومار للكتابة ، أو: لما يكتب فيه ؛ لأنّ الكتاب أصله المصدر ، كالبناء ، ثمّ يوقع على المكتوب . وقيل : ﴿ السجل ﴾ ملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه . وقيل : كاتب كان لرسول الله على ﴿ والكتاب ﴾ على هذا اسم الصحيفة المكتوب فيها . والطيّ مضاف إلى الفاعل ، وعلى الأوّل إلى المفعول ﴿ كُمَا بَدَأْنَا ٱوّلَ خَالِق نُعِيدُهُ ﴾ انتصب الكاف بفعل

وَعْدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ ۞ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ۞ إِنَّ فِ هَلذَا لَبَلَغُا لِقَوْمٍ عَلَيدِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ۞

مضمر يفسر ، ﴿نعيده ﴾ ، و﴿ما ﴾ موصولة ، أي: نعيد مثل الذي بدأناه نعيده ، و﴿أَوّل خلق ﴾ ظرف لبدأنا ، أي: أوّل ما خلق . أو: حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ ، الثابت في المعنى . وأوّل الخلق : إيجاده ، أي: فكما أوجده أوّلاً يعيده ثانياً ، تشبيها للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء . والتنكير في ﴿خلق ﴾ مثله في قولك : هو أوّل رجل جاءني ، تريد : أوّل الرجال ، ولكنك وحدته ونكرته إرادة تفصيلهم رجلاً رجلاً ، فكذلك معنى ﴿أوّل خلق ﴾ أوّل الخلق بمعنى : أوّل الخلائق ؛ لأنّ الخلق مصدر لا يجمع ﴿وعداً ﴾ كائناً لا محالة مؤكّد ؛ لأنّ قوله : ﴿نعيده ﴾ عدة للإعادة ﴿ عَلَيْنَا ﴾ أي : ﴿وعداً ﴾ كائناً لا محالة وقدّموا مالح الأعمال ؛ للخلاص من هذه الأهوال .

100 ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ ﴾ كتاب داود ـ عليه السلام - ﴿ مِنْ بَعَدِ ﴾ الذِكْرِ ﴾ التوراة ﴿ أَنَ ٱلْأَرْضَ ﴾ أي: الشام ﴿ يَرْتُهَا عِبَادِى ﴾ ساكنة الياء: حمزة ، غيره: بفتح الياء ﴿ اَلصَهَدِهُونِ ﴾ أي: أمّة محمد ﷺ. أو: ﴿ الزبور ﴾ بمعنى المزبور ، أي: المكتوب ، يعني: ما أنزل على الأنبياء من الكتب . و﴿ الذكر ﴾ أمّ الكتاب ، يعني: اللوح ؛ لأنّ الكلّ أخذوا منه . دليله : قراءة حمزة وخلف بضم الزاي ، على جمع الزُّبر بمعنى المزبور . و﴿ الأرض ﴾ : أرض الجنّة .

1.7 ﴿ إِنَّافِ هَلَاكُ أَي: القرآن، أو: في المذكور في هذه السورة من الأخبار، والوعد، والموعيد، والمواعظ ﴿ لَبَلَنْغُا ﴾ لكفاية. وأصله: ما تبلغ به البغية ﴿ لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴾ موحّدين، وهم أمّة محمد ﷺ.

١٠٧ ﴿ وَمَا آَرْسَلَنَكُ إِلَّا رَحْمَةً ﴾ قال ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَحْمَة مهداة﴾ (١) ﴿ لِلْعَلَكِينَ ﴾ لأنّه جاء بما يسعدهم إن اتّبعوه. ومن لم يتبع فإنّما أي من عند

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد والحكيم الترمذي عن أبي صالح مرسلًا. (كنز العمال ٣١٩٩٥).

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا ٓ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُون ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ عَاذَننُكُمْ عَلَى سَوَآءٌ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُون ﴿ إِنّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُون ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَمُ فِتْنَةً لَهُ وَتَنَدُّهُ لَكُمْ وَمَنْعُ إِلَى حِينِ ﴿ فَالَ رَبِّ آَحَكُمْ بِٱلْحَقَّ

نفسه، حيث ضيّع نصيبه منها. وقيل: هو رحمة للمؤمنين في الدارين، وللكافرين في الدنيا بتأخير عذاب الاستئصال، والمسخ، والحسف. و (رحمة) مفعول له، أو: حال، أي: ذا رحمة.

١٠٨ - ﴿ قُلْ إِنَّمَا ﴾ لقصر الحكم على شيء، أو: لقصر الشيء على حكم، نحو: إنّما زيد قائم، وإنّما يقوم زيد. وفاعل ﴿ يُوحَى إِلَتَ ﴾ ﴿ أَنَّما إِلَاهُ كُمْ إِلَتُ وَكِورَ أَن يكون المعنى: إلَكُ وُحِدَّ ﴾. والتقدير: ﴿ يُوحَى إِلَيّ ﴾ وحدانيّة إلهي. ويجوز أن يكون المعنى: إنّ الذي يوحى إليّ. فتكون ﴿ ما ﴾ موصولة ﴿ فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُون ﴾ استفهام بمعنى الأمر، أي: أسلموا.

1.9 ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ عن الإسلام ﴿ فَقُلْ اَذَنكُمُ ﴾ أعلمتكم ما أمرت به ﴿ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ حال، أي: مستوين في الإعلام به، ولم أخصص بعضكم. وفيه دليلُ بطلان مذهب الباطنيّة ﴿ وَإِنْ أَدْرِي ۖ أَوَيِبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوْعَدُون ﴾ أي: لا أدري متى يكون يوم القيامة؛ لأن الله تعالى لم يطلعني عليه، ولكني أعلم بأنّه كائن لا محالة، أو: لا أدري متى يحلّ بكم العذاب إن لم تؤمنوا.

١١٠ ﴿ إِنَّهُ يَمْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ أي: إنّه عالم
 بكلّ شيء، يعلم ما تجاهرونني به من الطعن في الإسلام، وما تكتمونه في
 صدوركم من الأحقاد، وهو مجازيكم عليه.

١١١- ﴿ وَإِنْ أَدْرِكَ لَعَلَمُ فِتْنَةٌ لَكُرٌ ﴾ وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم في الدنيا امتحان لكم لينظر كيف تعملون ﴿ وَمَثَنَعُ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ وتمتيع لكم إلى الموت؛ ليكون ذلك حجّة عليكم.

١١٢ - ﴿ قَالَ رَبِّ آمَكُمْ بِٱلْحَقِّ ﴾ اقض بيننا وبين أهل مكّة بالعدل، أو: بما يحقّ عليهم من العذاب، ولاتحابهم، وشدّد عليهم، كما قال: ﴿واشدد وطأتك على

#### ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١

مضر»(۱). ﴿قال رَبّ عفص، على حكاية قول رسول الله ﷺ. ﴿رَبُّ احكم ﴾: يزيد، ﴿رَبُّنَا ٱلرَّمْنَنُ ﴾ العاطف على خلقه ﴿ٱلْمُستَعَانُ ﴾ المطلوب منه المعونة ﴿عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ وعن ابن ذكوان: بالياء. كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه، وكانوا يطمعون أن تكون الشوكة لهم والغلبة، فكذّب الله ظنونهم، وخيّب آمالهم، ونصر رسول الله ﷺ والمؤمنين، وخذلهم، [أي: الكفار، وهو: المستعان على ما يصفون](٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۰٤) ومسلم (۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع.



## لِسُمِ اللَّهِ الزَّهُ إِلزَّالِ الرَّكِيمِ اللَّهِ الرَّكِيمِ اللَّهُ الرَّكِيمِ مِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيدٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ

الله المرابعة المتابعة التاس التقوارية المرابي المرابعة المرابعة المرابعة المتاعة المنظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم، ويتصوروها بعقولهم حتى يبقوا على أنفسهم، ويرحموها من شدائد ذلك اليوم؛ بامتثال ما أمرهم به ربهم من التردي بلباس التقوى؛ الذي يؤمنهم من تلك الأفزاع. والزلزلة: شدة التحريك والإزعاج. وإضافة الزلزلة إلى الساعة إضافة المصدر إلى فاعله، كأنها هي التي تزلزل الأرض، على المجاز الحكميّ، أو: إلى الظرف؛ لأنها تكون فيها، كقوله: ﴿ بَلَ مَكُرُ الْيَلِ وَالنّهارِ ﴾ [سبأ: ٣٣] ووقتها يكون يوم القيامة، أو: عند طلوع الشمس من مغربها، ولا حجة فيها للمعتزلة في تسمية المعدوم شيئا؛ فإنّ هذا اسم لها حال وجودها.

٢ - وانتصب ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا ﴾ أي: الزلزلة، أو: الساعة. بقوله: ﴿ تَذْهَلُ ﴾ تغفل. والذهول: الغفلة ﴿ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ ﴾ عن إرضاعها، أو: عن الذي أرضعته، وهو الطفل. وقيل: ﴿ مرضعة ﴾ ليدل على أنّ ذلك الهول إذا حدث، وقد ألقمت الرضيع ثديها، نزعته عن فيه؛ لما يلحقها من الدهشة،

وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ الله عِنْدِ عِلْمِ وَبَتَّبِعُ كُلَّ عَذَابَ اللهِ بِغَيْدِ عِلْمِ وَبَتَّبِعُ كُلَّ عَذَابِ شَيْطُنِ مَّرِيدِ ﴿ قَ كُلْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيدِ ﴾ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيدِ ﴾ السَّعِيدِ ﴾ السَّعِيدِ ﴾

إذ المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبيّ. والمرضع: التي شأنها أن ترضع، وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به ﴿ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ ﴾ أي حبلي ﴿ خَلَهَا ﴾ ولدها قبل تمامه. عن الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام، وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام ﴿ وَتَرَى النّاسَ ﴾ أيها الناظر ﴿ سُكَرَىٰ ﴾ على التشبيه لمّا شاهدوا بساط العزة، وسلطنة الجبروت، وسرادق الكبرياء، حتى قال كل نبيّ: نفسي نفسي ﴿ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ ﴾ على التحقيق ﴿ وَلَاكِنَّ عَذَابَ الله هو الذي أذهب عقولهم، وردهم في نحو حالِ مَن يذهب السكر بعقله، وعن الحسن: ﴿ وترى الناس سكارى ﴾ من الخوف ﴿ وما هم بسكارى ﴾ من الشراب. ﴿ سكرى ﴾ فيهما بالإمالة: حمزة، وعليّ، وهو كعطشى في عطشان. رُوي أنّه نزلت الآيتان ليلاً في غزوة بني المصطلق، فقرأهما النبيّ ﷺ، فلم نَرَ أكثر باكياً من تلك الليلة ( ) .

٣ - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِي ٱللَّهِ ﴾ في دين الله ﴿ بِغَيْرِعِلْمِ ﴾ حال. نزلت في النضر بن الحارث، وكان جَدِلاً، يقول: الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، والله غير قادر على إحياء من بَلِيَ. أو: هي عامّة في كلّ من يخاصم في الدين بالهوى. ﴿ وَيَتَبِعُ ﴾ في ذلك. ﴿ كُلَّ شَيْطُنِ مَرِيدِ ﴾ عات مستمر في الشرّ، ولا وقف على ﴿ مريد ﴾ لأنّ ما بعده صفته.

٤ \_ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ ﴾ قضي على الشيطان ﴿ أَنَّهُ ﴾ أنّ الأمر والشأن \_ وهو فاعل ﴿ كُتب ﴾ \_ ﴿ مَن تَوَلّاهُ ﴾ تبعه ، أي: تبع الشيطان ، ﴿ فَأَنَّهُ ﴾ فأنّ الشيطان ﴿ فَأَنَّهُ ﴾ عن سواء السبيل ﴿ وَيَهْدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ النار ، قال الزجاج : الفاء

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: ذكره الثعلبي والبغوي. (حاشية الكشاف ٣/١٤١). وفي المطبوع والكشاف: «يُر».

يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُدَ فِ رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُدَّ مِن مُضْغَةِ تُحَلِّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلِّقَةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاَ ثُمَّ إِنَّ بِلُغُوۤ أَشُدَّكُمْ

في ﴿فَأَنّه﴾ للعطف، و﴿أَنَّ﴾ مكررة للتأكيد. وردّ عليه أبو عليّ، وقال: إنّ ﴿مَنْ﴾ إن كان للشرط، فالفاء دخل لجزاء الشرط، وإن كان بمعنى الذي، فالفاء دخل على خبر المبتدأ. والتقدير: فالأمر أنّه يضلّه. قال: والعطف والتأكيد يكون بعد تمام الأول. والمعنى: ﴿كتب﴾ على الشيطان إضلال من ﴿تولاه﴾ وهدايته إلى النار.

٥ - ثِم أَلْزِم الحجة على منكري البعث، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ ﴾ يعني: إن ارتبتم في البعث، فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقَكم، وقد كنتم في الابتداء تراباً وماء، وليس سبب إنكاركم البعث إلاّ هذا، وهو صيرورة الخلق تراباً وماء ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ ﴾ أي: أباكم ﴿ مِّن تُرَابِ ثُمَّ ﴾ خلقتم ﴿ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾ أي: قطعة دم جامدة. ﴿ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ ﴾ أي: لحمة صغيرة قدر ما يمضغ. ﴿ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾ المخلَّقة: المسوّاة، الملساء من النقصان والعيب، كأن الله عز وجل يخلق المضغ متفاوتة، منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب، ومنها ما هو على عكس ذلك، فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم، وصورهم، وطولهم، وقصرهم، وتمامهم، ونقصانهم. وإنما نقلناكم من حال إلى حال، ومن خلقة إلى خلقة ﴿ لِّنُّدَبِّينَ لَكُمُّ ﴾ بهذا التدريج كمال قدرتنا وحكمتنا، وأنّ مَن قدر على خلق البشر من تراب أوّلاً، ثمّ من نطفة ثانياً، ولا مناسبة بين التراب الماء، وقدر أن يجعل النطفة علقة، والعلقة مضغة، والمضغة عظاماً، قادر على إعادة ما بدأه ﴿ وَنُقِيرٌ ﴾ بالرفع عند غير المفضل، مستأنف بعد وقف، أي: نحن نثبُّتُ ﴿ فِ ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ ﴾ ثبوته، ﴿ إِلَىٰ أَجَـٰلِ مُسَمَّى ﴾ أي: وقت الولادة. وما لم نشأ ثبوته أسقطته الأرحام ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ ﴾ من الرحم ﴿طِفْلًا ﴾ حال. وأريد به الجنس، فلذا لم يجمع، أو: أريد به: ثمّ نخرج كلّ واحد منكم ﴿طفلاً﴾ ﴿ ثُمَّ لِتَـبْلُغُوّاً﴾ ثمّ نربّيكم لتبلغوا ﴿ أَشُدَّكُمْ ﴾ كَمَال عقلكم وقوتكم. وهو من ألفاظ الجموع التي لا يستعمل وَمِنكُمْ مَّن يُنُوَفَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاً يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ آهْ مَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ آهْ مَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ مَن عِن كُلِّ مَن عِن اللّهَ عَلَى كُلِّ مَن عِن اللّهَ عَلَى كُلِّ مَن عِن اللّهَ عَلَى كُلُ مَن عِن اللّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقَبُودِ ﴿ وَهِنَ وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلا كِنَابٍ مُنيرٍ ﴿ قَالَهُ عِظْفِهِ - النّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلا كِنَابٍ مُنيرٍ ﴿ قَالَهُ عَظْفِهِ -

لها واحد ﴿ وَمِنكُمْ مَّن يُنُوفَ ﴾ عند بلوغ الأشد، أو قبله، أو بعده ﴿ وَمِنكُمْ مِنْ بُعَدِي إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْقُمُرِ ﴾ أخسه، يعني: الهرم، والحرف ﴿ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِي عِلْمِ شَيْئًا ﴾ أي: ﴿ لكيلا يعلم ﴾ شيئًا ﴿ من بعد ﴾ ما كان يعلمه . أم ذكر دليلا آخر على البعث، أو: لكيلا يستفيد علماً، وينسى ما كان عالماً به . ثُمَّ ذكر دليلا آخر على البعث، فقال: ﴿ وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً ﴾ ميتة، يابسة ﴿ فَإِذَا آ أَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ الْمَاءَ مَن حَرِي النبات ﴿ وَرَبَت ﴾ وانتفخت ﴿ وربأت ﴾ حيث كان: يزيد: ارتفعت ﴿ وَأَنْبَتَ مِن كُلّ زَفْعٍ ﴾ صنف ﴿ بَهِيجٍ ﴾ حسن، سار للناظرين إليه .

٦ ﴿ فَالِكَ ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُ ﴾ أي: ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم، وإحياء الأرض، مع ما في تضاعيف ذلك من أصناف الحكم حاصل بهذا، وهو ﴿أن الله هو الحق﴾ أي: الثابت الوجود ﴿ وَأَنَّهُ يُحْيِ ٱلْمَوْتَ ﴾ كما أحيا الأرض ﴿ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ قادر.

٧ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَتِبَ فِيهَا وَأَكَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ أي: أنّه حكيم
 لا يخلف الميعاد. وقد وعد الساعة والبعث، فلا بدّ أن يفي بما وعد.

٨\_﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِى اللَّهِ ﴾ في صفاته، فيصفه بغير ما هو له. نزلت في أي جهل ﴿ بِغَيْرِعِلْمِ ﴾ أي: ضروري ﴿ وَلَا هُدًى ﴾ أي: استدلاليِّ ؛ لأنّه يهدي إلى المعرفة ﴿ وَلَا كُنْكِ مُنِيرٍ ﴾ أي: وحي. والعلم للإنسان من أحد هذه الوجوه الثلاثة.

٩ ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ٤ ﴾ حال، أي: الويا عنقه عن طاعة الله كبراً وخيلاء (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوع بعد هذا: وعن الحسن: ﴿ثاني عطفه﴾ ـ بفتح العين ـ أي: مانع تعطفه إلى غيره.

لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ إِلْنَاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ فَيْ أَنْ اللَّهِ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ فِنْ لَكُنْ أَلَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَنِيرَ ٱلدُّنْيَا وَإِلَّا خِرَةً اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَنِيرَ ٱلدُّنْيَا وَإِلَّا خِرَةً اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَنِيرَ ٱلدُّنْيَا وَإِلَّا خِرَةً

﴿ لِيُضِلَّ﴾ تعليل للمجادلة. ﴿ليَضلَّ﴾: مكّيّ، وأبو عمرو ﴿ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ دينه ﴿ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ ﴾ أي: القتل يوم بدر ﴿ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ عَذَابَ ٱلْمُرِيقِ ﴾ أي: جمع له عذاب الدَّارَيْن.

١٠ ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ أي: السبب في عذاب الدارين هو ما قدّمت نفسه من الكفر، والتكذيب، وكنَّى عنها باليد؛ لأنّ اليد آلةُ الكسب ﴿ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ فلا يأخذ أحداً بغير ذنب، ولا بذنب غيره. وهو عطف على ﴿ وَبَانَ الله . وذكر الظلام بلفظ المبالغة؛ لاقترانه بلفظ الجمع، وهو العبيد، ولأنّ قليل الظلم منه \_ مع علمه بقبحه واستغنائه \_ كالكثير منّاً.

11 - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾ على طرف من الدين، لا في وسطه وقلبه. وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم، لا على سكون وطمأنينة. وهو حال، أي: مضطرباً ﴿ فَإِنْ أَصَّابَهُ خَيْرٌ ﴾ صحة في جسمه، وسعة في معيشته، ﴿ أَطْمَأْنَ ﴾ سكن، واستقر ﴿ بِهِ ﴾ بالخير الذي أصابه، أو: بالدين، فعبد الله ﴿ وَإِنْ أَصَابَلُهُ فِنْنَةٌ ﴾ شر، وبلاء في جسده، وضيق في معيشته ﴿ أَنقَلَبُ عَلَى فعبد الله ﴿ وَإِنْ أَصَابَلُهُ فِنْنَةٌ ﴾ شر، وبلاء في جسده، وضيق في معيشته ﴿ اَنقَلَبُ عَلَى وَجَهِهِ وَجَهِهِ عَلَى الرّد، ورجع إلى الكفر. كالذي يكون على طرف من العسكر، فإن أحس بظفر وغنيمة، قر واطمأن، وإلاّ فر وطار على وجهه. قالوا: نزلت في أعاريب قدموا المدينة مهاجرين، وكان أحدهم إذا صح بدنه، ونتجَتْ فرسه مهراً سويّاً، وولدت امرأته غلاماً سويّاً، وكثر ماله وماشيته، قال: ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلاّ خيراً، واطمأن. وإن كان وماشيته، قال: ما أصبت إلاّ شرّاً، وانقلب عن دينه ﴿ خَسِرَ ٱلدُّنِيَا والآخرة ) والذيا بالقتل فيها، وفي الآخرة بالخلود في النار والآخرة). والخسران في الدنيا بالقتل فيها، وفي الآخرة بالخلود في النار والآخرة). والخسران في الدنيا بالقتل فيها، وفي الآخرة بالخلود في النار

ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُدِينُ شَ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُــرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ شَ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقْرُبُ مِن نَفْعِلْمِ لَبِنْسَ ٱلْمَوْلَى وَلِبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَنَ لَنَ يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعَ فَلْيَنظُرُ

﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: خسران الدَّارَيْن ﴿ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ الظاهر الذي لا يخفى على أحد.

١٢ ـ ﴿ يَدْعُواْ مِن دُورِبِ ٱللَّهِ ﴾ يعني: الصنم، فإنه بعد الردّة يفعل كذلك ﴿ مَا لَا يَضُدُّوهُ ﴾ إن لم يعبده ﴿ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ﴾ إن عبده ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ عن الصواب.

١٣ \_ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقَرُّبُ مِن نَّفَعِهِ ﴾ والإشكال أنّه تعالى نفى الضرّ والنفع عن الأصنام قبل هذه الآية، وأثبتهما لها هنا! والجواب: أنَّ المعنى إذا فُهم ذهب هذا الوهم، وذلك أنَّ الله تعالى سفَّه الكافر بأنَّه يعبد جماداً لا يملك ضرّاً ولا نفعًا، وهو يعتقد فيه أنَّه يَشْفعه. ثمَّ قال: يوم القيامة يقول هذا الكافر ـ بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام، ولا يرى أثر الشفاعة \_: ﴿لمن ضره أقرب من نفعه ﴿ لَيِنْسَ ٱلْمَوْلَى ﴾ الناصر ﴿ وَلَيِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ الصاحب. وكرّر يدعو، كأنّه قال: يدعو (١) يدعو من دون الله ما لا يضرّه وما لا ينفعه. ثمّ قال: ﴿ لَمْن ضرُّه ﴾ بكونه معبوداً ﴿ أقرب من نفعه ﴾ بكونه شفيعاً.

١٤ \_ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُمَا يُرِيدُ﴾ هذا وعد لمن عبد الله بكلّ حال، لا لمن عبد الله على حرف.

١٥ ـ ﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَنَ لَن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ المعنى: أنَّ الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة، فمن ظِنّ من أعاديه غير ذلك ﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ ﴾ بحبل ﴿ إِلَى ٱلسَّمَآءِ﴾ إلى سماء بيته ﴿ ثُمَّ لِيُقْطَعُ ﴾ ثمّ ليختنق به. وسمّي الاختناق قطعاً ؛ لأنَّ المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه. وبكسر اللام: بصريّ وشاميّ ﴿ فَلْيَنظُرْ

<sup>(</sup>١) من الكشاف ومن المطبوع.

هَلْ يُذَهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿ وَكَلَاكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّدِئِينَ وَالتَصَرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ أَلْمَ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْمِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَاتُ وَكَيْرُ مِن

هَلْ يُذُهِبَنَّ كَيْدُوُ مَا يَغِيظُ ﴾ أي الذي يغيظه، أو: ﴿ما ﴾ مصدرية، أي: غيظه، والمعنى: فليصور في نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه، وسمّي فعله كيداً على سبيل الاستهزاء؛ لأنّه لم يكد به محسوده، إنّما كاد به نفسه، والمراد: ليس في يده إلّا ما ليس بمذهب لما يغيظ.

17 - ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ ﴾ ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كلّه ﴿ ءَايَدِتٍ بَيِنَتِ ﴾ واللّه علم ﴿ وَاللّهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

17 - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْقَبْنِ عَادُواْ وَالْصَّبْئِينَ وَٱلْتَصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواَ الْمَانِ وواحد للرحمن. والصابئون نوع من النصارى، فلا تكون ستة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ في الأحوال والأماكن، فلا يجازيهم جزاء واحداً، ولا يجمعهم في موطن واحد. وخبر ﴿ إِنّ الله يفصل بينهم ﴾ كما تقول: إنّ زيداً إنّ أباه قائم ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ عالم به، حافظ له، فلينظر كلّ امرىء معتقده، وقوله، وفعله. وهو أبلغ وعيد.

1۸ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ أَلُمْ تَعَلَم يا محمد علماً يقوم مقام العيان ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَكُو مَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالِجْبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ ﴾ قيل: إنّ الكل يسجد له، ولكنا لا نقف عليه كما لا نقف على تسبيحها. قال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَقَّةٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِجَدِهِهِ وَلَذِينَ لَا نَقْفَهُونَ تَسَيِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: 33]. وقيل: سُمَيّت مطاوعة غير المكلف له فيما يحدث فيه من أفعاله وتسخيره له سجوداً له؛ تشبيها لمطاوعته بسجود المكلف؛ الذي كل خضوع دونه ﴿ وَكَيْرُ مِنْ أَنْ

النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآهُ اللَّهِ اللَّهِ هَا اللَّهِ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَذَانِ خَصْمُواْ فِي رَبِّمٍ فَالَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِعَتَ لَهُمْ ثِيابٌ مِن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ إِنَّ يُصْهَرُ مِدِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ الْ وَلَهُمُ مَقَدِيعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ

النَّاسِ ﴾ أي: ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة. أو: هو مرفوع على الابتداء ﴿ومن الناس﴾: صفة له، والخبر محذوف، وهو: مثاب. ويدل عليه قوله: ﴿وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ أي: وكثير منهم حقّ عليه العذاب بكفره، وإبائه السجود ﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ ﴾ بالشقاوة ﴿ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ﴾ بالسعادة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ من الإكرام، والإهانة، وغير ذلك. وظاهر هذه الآية، والتي قبلها ينقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: شاء أشياء ولم يفعل. وهو يقول: ﴿ يفعل ما يشاء ﴾.

19\_ ﴿ هَذَانِ خَصَمَانِ ﴾ أي: فريقان مختصمان. فالحصم صفة وصف بها الفريق. وقوله: ﴿ آخْتَصَمُوا ﴾ للمعنى، و﴿ هذان ﴾ للفظ. والمراد: المؤمنون والكافرون. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: رجع إلى أهل الأديان المذكورة، فالمؤمنون خصم، وسائر الخمسة خصم ﴿ فِي رَبِّم ﴾ في دينه، وصفاته. ثمّ بين جزاء كلّ خصم بقوله: ﴿ فَالَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ وهو فصل الخصومة المعني بقوله: ﴿ إِنَ اللّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الحج: ١٧] ﴿ قُطِّعَتَ هُمُّ ثِيابٌ مِن نَارٍ ﴾ كأنّ الله يقدر لهم نيراناً على مقادير جثتهم، تشتمل عليهم، كما تقطّع الثياب الملبوسة. واختير لفظ الماضي؛ لأنّه كائن لا محالة، فهو كالثابت المتحقّق وخلف، وبكسر الهاء والميم: بصريّ، وبضمها: حزة، وعليّ، وخلف، وبكسر الهاء وضم الميم؛ غيرهم ﴿ ٱلحَمِيمُ ﴾ الماء الحارّ. عن ابن وخلف، وبكسر الهاء وضم الميم؛ غيرهم ﴿ ٱلْحَمِيمُ ﴾ الماء الحارّ. عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذابتها.

٢٠ ﴿ يُصْهَرُ ﴾ يذاب ﴿ يِدِ ﴾ بالحميم ﴿ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴾ أي: يذيب أمعاءهم وأحشاءهم، كما يذيب جلودهم، فيؤثّر في الظاهر والباطن.

٢١ ـ ﴿ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ ﴾ سياط مختصة بهم ﴿ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ يضربون بها.

كُلَّمَا أَرَادُوَا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّم أُعِيدُوا فِيها وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ اللهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ اللهُ يُحَكَّوْنَ وَلِيهَا مَرِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنَ الْفَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيُصُدُّونَا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُونَا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُونَا إِلَى مِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُونَا إِلَى مِرَطِ ٱلْمَعِيدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَعْمَلُوا وَهُدُواْ إِلَى مِرَطِ الْمُحْمِيدِ إِنَّ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَعْمُونَا إِلَى مِرَاطِ اللْمُعَلِيدِ إِنَّ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَهُدُواْ إِلَى مِرَاطِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُوا وَهُدُواْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُونَا وَهُمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

٧٧ - ﴿ حَكُلَمًا أَرَادُوٓا أَنَ يَغَرُّحُوا مِنْهَا ﴾ من النار ﴿ مِنْ غَمِّ ﴾ بدل الاشتمال من ﴿ منها ﴾ بإعادة الجارّ. أو: الأولى لابتداء الغاية ، والثانية بمعنى: من أجل ، يعني : ﴿ كلمّا أرادوا ﴾ الخروج من النار ﴿ من ﴾ أجل ﴿ غمّ ﴾ يلحقهم فخرجوا ﴿ أُعِيدُوا فِيها ﴾ بالمقامع . ومعنى الخروج عند الحسن : أنّ النار تضربهم بلهبها فتلقيهم ، حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع ، فهووا فيها سبعين خريفاً . والمراد : إعادتهم إلى معظم النار ، لا أنهم ينفصلون عنها بالكلية ، ثمّ يعودون إليها ﴿ وَذُوقُوا ﴾ أي : ﴿ و ﴾ قيل لهم : ﴿ ذوقوا ﴾ ﴿ عَذَابَ ٱلْمَرِيقِ ﴾ الغليظ من النار المنتشر ، العظيم الإهلاك . ثمّ ذكر جزاء الخصم الآخر فقال :

٢٣ - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ﴾. جمع: أسورة، جمع: سوار ﴿ مِن ذَهَبِ وَلَوْلُوا ﴾ بالنصب: مدني، وعاصم، على: ويؤتون ﴿ لؤلؤا ﴾. وبالجر: غيرهم، عطفاً على ﴿ من ذهب ﴾ وبترك الهمزة الأولى في كل القرآن: أبو بكر، وحمّاد. ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ إبريسم.

١٤ ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى الطّيّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ الْحَمِيدِ ﴾ أي: أرشد هؤلاء في الدنيا إلى كلمة التوحيد، وإلى ﴿ صراط الحميد ﴾ أي: الإسلام. أو: هداهم الله في الآخرة، وألهمهم أن يقولوا: ﴿ الحمد لله الذي صدقنا وعده ﴾ وهداهم إلى طريق الجنة. و ﴿ الحميد ﴾: الله المحمود بكلّ لسان.

٢٥ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: يمنعون عن الدخول في الإسلام. ﴿ ويصدّون ﴾ حال من فاعل ﴿ كفروا ﴾ أي: ﴿ و ﴾ هم ﴿ يصدّون ﴾ أي: الصدود منهم مستمرّ دائم، كما يقال: فلان يحسن إلى الفقراء، فإنّه يراد

وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلِفَ فِي شَيْنًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرَّكِعِ ٱلسُّجُودِ ۞

به: استمرار وجود الإحسان منه في الحال والاستقبال ﴿ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ أي: ويصدّون عن ﴿ السجد الحرام ﴾ والدخول فيه ﴿ ٱلّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ ﴾ مطلقاً من غير فرق بين حاضر وباد، فإن أريد بالمسجد الحرام: مكّة، ففيه دليلٌ على أنّه لا تباع دور مكّة، وإن أريد به البيت، فالمعنى: أنّه قبلة لجميع الناس ﴿ سَوَآهً ﴾ بالنصب حفص. مفعول ثان لجعلناه، أي: ﴿ جعلناه ﴾ مستوياً ﴿ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ وغير المقيم. بالياء: مكيّ، وافقه أبو عمرو في الوصل. وغيره بالرفع، على أنّه خبر، والمبتدأ مؤخر، أي: العاكف فيه والباد سواء. والجملة مفعول ثان. و﴿ للناس ﴾ حال ﴿ وَمَن يُسرِدُ فِيهِ ﴾ في المسجد الحرام ﴿ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ ﴾ حالان مترادفان. ومفعول ﴿ يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد ظالماً. فالإلحاد: العدول عن القصد ﴿ وَنَي مَذَابِ ٱليمِ ﴾ في الآخرة. وخبر ﴿ إنّ الذين كفروا ويصدّون عن المسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم. وكلّ من ارتكب فيه ذنباً فهو كذلك.

77 ﴿ لِإِبْرَهِيهُ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ واذكر يا محمد حين جعلنا ﴿ لِإِبْرَهِيهُ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ واذكر يا محمد حين جعلنا وقد رفع البيت إلى السماء أيّام الطوفان، وكان من ياقوتة حمراء، فأعلم الله إبراهيم مكانه بريح أرسلها، فكنست مكان البيت، فبناه على أسّه القديم ﴿ أَن ﴾ هي المفسرة للقول المقدر، أي: قائلين له: ﴿ لَا تُشْرِلِفَ فِي شَيْعًا وَطَهِر بَيْتِي ﴾ (١) من الأصنام، والأقذار. وبفتح الياء: مدني، وحفص ﴿ لِلطّآبِفِينَ ﴾ لمن يطوف به ﴿ وَالْرَحْجِ السُّجُودِ ﴾ المصلين. جمع راكع، وساجد.

 <sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط ﴿بَيْتَـيْ﴾. وهـي قـراءة: حمـزة، والكسـائـي، وأبي عمـرو،
 وابن عامر، وابن كثير، وعاصم، وشعبة. معجم القراءات القرآنية (١٧٦/٤).

### وَأَذِن فِى ٱلنَّـاسِ بِٱلْحَيَجِ يَأْتُوكَ رِجَحَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ

٧٧- ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنّاسِ بِالْحَبِيّ ﴾ نادِ فيهم. والحج: هو القصد البليغ إلى مقصد منيع. روي أنه صعد أبا قبيس، فقال: يا أيها الناس حجّوا بيت ربّكم فأجاب من قدّر له أن يحجّ من الأصلاب والأرحام بـ: لبيّك اللهم لبيك. وعن الحسن: أنّه خطاب لرسول الله علي منه أمر أن يفعل ذلك في حجّة الوداع، والأوّل أظهر. وجواب الأمر ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ مشاة، جمع راجل، كقائم وقيام ﴿ وَكُلَ صَامِر ﴾ حال معطوفة على ﴿ رجالاً ﴾ كأنّه قال رجالاً ، وركباناً والضامر: البعير المهزول. وقدم الرجال على الركبان إظهاراً لفضيلة المشاة، كما ورد في الحديث ﴿ يَأْنِين ﴾ صفة لكلّ ضامر؛ لأنّه في معنى الجمع. وقرأ عبد الله (يأتون) صفة للرجال، والركبان. ﴿ مِن كُلّ فَجٍ ﴾ طريق ﴿ عَمِيق ﴾ بعيد. عبد الله (يأتون) صفة للرجال، والركبان. ﴿ مِن كُلّ فَجٍ ﴾ طريق ﴿ عَمِيق ﴾ بعيد. قال عمد بن ياسين: قال لي شيخ في الطّواف: من أين أنت؟ قلت: من خراسان. قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرين، أو ثلاثة. قال: فأنتم جيران البيت. فقلت: أنت من أين جئت؟ قال: من مسيرة خس سنوات، وخرجت وأنا شاب فاكتهلت. قلت: والله هذه الطاعة الجميلة، والمحبة الصادقة، فضحك وقال:

زُرْ من هويتَ وإن شطَتْ بك الدار وحال من دونه حُجْب وأستار لا يمنعنَـك بُعْـدٌ عـن زيـارتِـه إنَّ المحــبّ لمــن يهــواه زَوّار

7۸ ـ واللام في: ﴿ لِيَشْهَدُواْ ليحضروا. متعلّق بـ ﴿ أَذَنْ ﴾ ، أو: بـ ﴿ يأتوك ﴾ ﴿ مَنْكِفِعَ لَهُمْ ﴾ نكرها؛ لأنّه أراد منافع مختصّة بهذه العبادة دينيّة ودنيوية ، لا توجد في غيرها من العبادة ، وهذا لأنّ العبادة شرعت للابتلاء بالنفس كالصلاة ، والصوم ، أو: بالمال كالزكاة . وقد اشتمل الحج عليهما ، مع ما فيه من تحمل الأثقال ، وركوب الأهوال ، وخلع الأسباب ، وقطيعة الأصحاب ، وهجر البلاد والأوطان ، وفرقة الأولاد والخلآن ، والتنبيه على ما يستمرّ عليه إذا وهجر البلاد والأوطان ، وفرقة الأولاد والخلآن ، والتنبيه على ما يستمرّ عليه إذا على انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء . فالحاج إذا دخل البادية لا يتكل فيها إلاّ على عتاده ، ولا يأكل إلاّ من زاده . فكذا المرء إذا خرج من شاطىء الحياة ، وركب

## وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَنِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَنَمِ فَكُمُواْ مِنْهَا وَاَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ الْمَا مُنْ لَيُقْضُواْ تَفَثَهُمْ

بحر الوَّفاة، لا ينفع وحدته إلاَّ ما سعى في معاشه لمعاده، ولا يؤنس وحشته إلاَّ ما كان يأنس به من أوراده. وغسل من يحرم وتأهبّه، ولبسه غير المخيط وتطيبه، مُرآة لما سيأتي عليه من وضعه على سريره، لغسله وتجهيزه، مطيباً بالحنوط، ملفَّفاً في كفن غير مخيط. ثم المحرّم يكون أشعث حيران، فكذا يوم الحشر يخرج من القبر لهفان. ووقوف الحجيج بعرفات آملين رغباً ورهباً، سائلين خوفاً وطمعاً، وهم من بين مقبول ومخذول كموقف العَرَصَات: ﴿ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٥] والإفاضة إلى المزدلفة بالمساء، هو السوق لفصل القضاء. ومِنى هو موقف المُني للمذنبين، إلى شفاعة الشافعين. وحلق الرأس والتنظيف، كالخروج من السيّئات بالرحمة والتخفيف. والبيت الحرام الذي ﴿ مَن دَخَلَهُم كَانَ عَامِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] من الإيذاء والقتال، أنموذج لدار السلام التي هي مَن نزلها بقي سالماً من الفناء والزوال. غير أنَّ الجِّنة حفَّت بمكاره النفس العادية، كما أنَّ الكعبة حفَّت بمتالف البادية. فمرحباً بمن جاوز مهالك البوادي، شوقاً إلى لقاء يوم التنادي ﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ ﴾ عند الذبح ﴿ فِي أَيَّامِ مَّعَـٰ لُومَنتٍ ﴾ هي عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ وآخرها يوم النحر. وهو قول ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ وأكثر المفسرين \_ رحمهم الله \_ وعند صاحبيه: هي أيام النحر، وهو قول ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ ﴿ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ ابَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكُم ۗ أي: على ذبحه. وهو يؤيّد قولهما. والبهيمة: مبهمة في كلّ ذات أربع في البرّ والبحر، فبيّنت بالأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والضأن، والمعز ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ من لحومها. والأمر للإباحة. ويجوز الأكل من هدي التطوّع، والمتعة، والقران؛ لأنّه دم نسك، فأشبه الأضحية، ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا ﴿ وَأَطْمِمُواْ ٱلْبِـكَآيِسَ ﴾ الذي أصابه بؤس، أي: شدّة ﴿ ٱلْفَقِيرَ ﴾ الذي أضعفه الإعسار.

٢٩ \_ ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَـ ثَهُمُ ﴾ ثمّ ليزيلوا عنهم أدرانهم. كذا قاله نفطويه.
 قيل: قضاء التفث: قصّ الشارب، والأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد.

## وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَسِيقِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

والتفث: الوسخ. والمراد: قضاء إزالة التفث. وقال ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -: قضاء التفث: مناسك الحج كلُّها ﴿ وَلَـ يُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ مواجب حجّهم. والعرب تقول لكلّ من خرج عمّا وجب عليه: وفيّ بنذره، وإن لم ينذر. أو: ما ينذرونه من أعمال البرّ في حجهم. ﴿ولْيُوفُّوا﴾ بسكون اللام والتشديد: أبو بكر ﴿ وَلَّـيَطَّوَّفُوا ﴾ طواف الزيارة؛ الذي هو ركن الحجّ، ويقع به تمام التحلُّل. الـلامـات الثـلاث سـاكنـة عنـد غير ابـن عـامـر، وأبي عمرو(١). ﴿ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَشِيقِ ﴾ القديم؛ لأنه ﴿ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمرانُ: ٩٦] بناه آدم، ثمّ جدّده إبراهيم. أو: الكريم. ومنه عتاق الخيل لكرائمها، وعتاق الرقيق: الخروج من ذلّ العبوديّة إلى كرم الحريّة. أو: لأنّه أعتق من الغرق؛ لأنه رفع زمن الطوفان. أو: من أيدي الجبابرة. كم من جبّار سار إليه ليهدمه فمنعه الله! أو: ومن أيدي الملاّك، فلم يملك قطّ. وهو مطاف أهل الغبراء، كما أنّ العرش مطاف أهل السماء، فإن الطالب إذا هاجته معية الطرب، وجذبته جواذب الطلب، جعل يقطع مناكبَ الأرض مراحل، ويتخذ مسالكَ المهالك منازل. فإذا عاين البيتَ لم يزدُه التسلي به إلاّ اشتياقاً، ولم يفده التشفَّى باستلام الحجر إلاّ احتراقاً. فيذبذبه الأسفُ لهفان، ويُردِّده اللهف حوله في الدوران. وطواف الزيارة آخر فرائض الحج الثلاث. وأوّلها الإحرام. وهو عقد الالتزام يشبه الاعتصام بعروة الإسلام، حتّى لا يرتفض بارتكاب ما هو محذورٌ فيه، ويبقى عقده مع ما يفسده وينافيه. كما أنَّ عقدً الإسلام لا ينحلُّ بازدحام الآثام. وترتفع ألفُ حوبة بتوبة. وثانيها: الوقوف بعرفات بسمة الابتهال، في صفة الاهتبال، وصدق الاعتزال عن دفع الاتكال على مراتب الأعمال، وشواهد الأحوال.

٣٠ ﴿ ذَلِكَ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر ﴿ذَلْكَ﴾. أو: تقديره:

<sup>(</sup>۱) أي أن قراءة: ﴿ليقضوا \_ ليوفوا \_ ليطوفوا﴾ بكسر اللامات الثلاث هي قراءة: أبي عمرو، وابن عامر، وابن كثير، ونافع، وقنبل، وابن محيصن، ورويس، واليزيدي، وابن حجاز، وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية (٤/٧٧).

وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ الْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْ كُمُ اللَّهُ فَا الرَّحْسَ مِنَ الْأَوْشُنِ وَاجْتَنِبُواْ فَوْكَ مَا يُتَلَى عَلَيْ كُنُونَ وَاجْتَنِبُواْ الرِّحْسَ مِنَ الْأَوْشُنِ وَاجْتَنِبُواْ فَوْكَ الرَّهُ وَاللَّهُ الْأَوْشُنِ وَاجْتَنِبُواْ فَوْكَ السَّمَاءِ الرَّهُ مُنْ مِنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَهْوِى بِهِ الرِّيحُ

ليفعلوا ﴿ ذَلك ﴾ ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ ٱللَّهِ ﴾ الحرمة: ما لا يحلُّ هتكه. وجميع ما كلُّفه الله عزَّ وجلَّ بهذه الصفة من مناسك الحجِّ وغيرها، فيحتمل أن يكون عَامًّا في جميع تكاليفه، ويحتمل أن يكون خاصًّا بما يتعلَّق بالحجّ. وقيل: ﴿ حرمات الله ﴾: البيت الحرام، والمشعر الحرام، والشهر الحرام، والبلد الحرام، والمسجد الحرام ﴿ فَهُوَ ﴾ أي: التعظيم ﴿ خَيْرٌ لَهُ عِن دَرَبِّهِ ، ﴾ ومعنى التعظيم: العلِم بأنهًا واجبة المراعاة، والحفظ، والقيام بمراعاتها ﴿ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعُنُّمُ ﴾ أي: أكلها ﴿ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ آية تحريمه. وذلك قوله: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ الآية [المائدة: ٣]. والمعنى: أنَّ الله تعالى أحلَّ لكم الأنعام كلها إلا ما بيّن في كتابه، فحافظوا على حدوده، ولا تحرّموا شيئاً مما أحلّ؛ كتحريم البعض البحيرة، ونحوها. ولا تحلُّوا ممَّا حرَّم كإحلالهم أكل الموقوذة، والميتة، وغيرهما. ولمّا حثّ على تعظيم حرماته، أتبعه الأمر باجتناب الأوثان، وقول الزور بقوله: ﴿ فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْشُنِ وَٱجْتَكِنِبُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ لأنَّ ذلك من أعظم الحرمات، وأسبقها. و﴿من الأوثان﴾ بيان للرجس؛ لأنَّ الرجس مبهم يتناول غير شيء، كأنه قيل: ﴿فاجتنبوا الرجس﴾ الذي هو الأوثان. وسمَّى الأوثان رجساً على طريقة التشبيه، يعني: أنَّكم تنفرون بطباعكم عن الرجس، فعليكم أن تنفروا عنها. وجمع بين الشرك وقول الزور \_أي: الكذب، والبهتان، أو شهادة الزور، وهو من الزُّور، وهو: الانحراف ـ لأنّ الشرك من باب الزور، إذ المشرك زاعم: أنّ الوثن تحقُّ له العبادة.

٣١ \_ ﴿ حُنَفَآءَ بِلَهِ ﴾ مسلمين ﴿ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ، ﴾ حال كحنفاء ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ وَمَا يُشْرِكَ بِأَللّهِ وَمَا يُشْرِكُ بِأَللَّهِ مَا خَرً ﴾ سقط ﴿ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ إلى الأرض ﴿ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾ أي: تسلبه بسرعة . ﴿ فَتَخَطَفُهُ ﴾ أي: تسقطه بسرعة . ﴿ فَتَخَطّفه ﴾ أي: تسقطه

فِ مَكَانِ سَجِةِ ۞ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيْرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ۞ لَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَجِلُهَا ۚ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ وَإِحْكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَيْر

- والهُويّ: السقوط - ﴿ فِي مَكَانِ سَجِيّ ﴾ بعيد. يجوز أن يكون هذا تشبيها مركباً ويجوز أن يكون مفرقاً. فإن كان تشبيها مركباً فكأنّه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده، بأن صوّر حاله بصورة حال من ﴿خرّ من السماء ﴾ فاختطفته الطير، فتفرق قطعاً في حواصلها، أو: عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة، وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوّه بالسماء، والأهواء المردية بالطير علوّه بالسماء، والأهواء المردية بالطير المتخطفة، والشيطان الذي هو يوقعه في الضلال بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة.

٣٢- ﴿ ذَاكِ ﴾ أي: الأمر ﴿ ذلك ﴾ ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكِيرَ اللَّهِ ﴾ تعظيم الشعائر وهي: الهدايا؛ لأنها من معالم الحجّ : أن يختارها عظام الأجرام، حسانا، سمانا، غالية الأثمان ﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ أي: فإنّ تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات. وإنّما ذكرت القلوب؛ لأنها مراكز التقوى.

٣٣- ﴿ لَكُرُّ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾ من الركوب عند الحاجة، وشرب ألبانها عند الضرورة ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ إلى أن تنحر ﴿ ثُمَّ عِلَّها ﴾ أي: وقت وجوب نحرها منتهية ﴿ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ﴾. والمراد: نحرها في الحرم الذي هو في حكم البيت، إذ الحرم حريم البيت. ومثله في الاتساع قولك: بلغت البلد، وإنّما اتصل مسيرك بحدوده. وقيل: الشعائر: المناسك كلها. وتعظيمها: إتمامها. و﴿ علها البيت العتيق ﴾ يأباه.

٣٤ ﴿ وَلِكُلِ أُمَّةِ ﴾ جماعة مؤمنة قبلكم ﴿ جَمَلْنَا مَسَكًا ﴾ \_ حيث كان بكسر السين؛ بمعنى الموضع: عليّ، وحمزة، أي: موضع قربان. وغيرهما بالفتح على المصدر، أي: إراقة الدماء، وذبح القرابين \_ و ﴿ لِيَذَكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ ﴾ وذبح القرابين \_ و ﴿ كِنَدَكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ ﴾ دون غيره ﴿ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾ أي: عند نحرها، وذبحها

فَإِلَنَهُكُو إِلَّهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّالِوَةِ وَمِنَا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْمُدْتَ كَالْصَابُهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوَةِ وَمِنَا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْمُدْتَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَنَتْ جَعَلْنَكُهَا لَكُرُ مِن شَعَتَ مِر ٱللّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ

﴿ فَإِلَنَهُ كُرُ إِلَكُ وَحِدٌ ﴾ أي: اذكروا على الذبح اسم الله وحده، فإنّ إلهكم إله واحد. وفيه دليلٌ على أنّ ذكر اسم الله شرط الذبح. يعني: أنّ الله تعالى شرع لكلّ أمة أن ينسكوا له، أي: يذبحوا له على وجه التقرّب، وجعل العلّة في ذلك أن يذكر اسمه ـ تقدّست أسماؤه ـ على النسائك ﴿ فَلَهُ وَ أَسَلِمُوا ﴾ أي: ذلك أن يذكر اسمه م تقدّست أسماؤه ـ على النسائك ﴿ فَلَهُ وَ أَسَلِمُوا ﴾ أي: أخلصوا له الذكر خاصة، واجعلوه له سالمًا، أي: خالصاً، لا تشوبوه بإشراك ﴿ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾ المطمئنين بذكر الله، أو: المتواضعين الخاشعين. من: الخَبْت، وهو المطمئن من الأرض. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: الذين لا يَظلمون، وإذا ظُلموا لم ينتصروا. وقيل: تفسيره ما بعده، أي:

٣٥ ـ ﴿ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ خافت منه هيبة ﴿ وَالصَّدِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ ﴾ من المحن، والمصائب ﴿ وَالْمُقِيمِى الصَّلَوْةِ ﴾ في أوقاتها ﴿ وَمِثَّا رَزْقَنْنَهُمْ يُنِفِقُونَ﴾ يتصدّقون.

٣٦ - ﴿ وَٱلْبَدُنَ ﴾ جمع بدنة ، سمّيت لعظم بدنها ، وفي الشريعة : يتناول الإبل والبقر . وقُرىء برفعها . وهو كقوله : ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ ﴾ [يس : ٣٩] ﴿ جَعَلْنَهَالَكُمْ مِن شَعَيْمٍ اللهِ أي : من أعلام الشريعة التي شرعها الله . وإضافتها إلى اسمه تعظيم لها . و ﴿ من شعائر الله ﴾ ثاني مفعولي ﴿ جعلنا ﴾ ﴿ لَكُمُ فِهَا خَيْرُ ﴾ النفع في الدنيا ، والأجر في العقبي ﴿ فَٱذَكُرُواْ اَسَمَ اللهِ عَلَيْهَا ﴾ عند نحرها ﴿ صَوَآفَ ﴾ النفع في الدنيا ، والأجر في العقبي ﴿ فَاذَكُرُواْ اَسَمَ اللهِ عَلَيْهَا ﴾ عند نحرها ﴿ صَوَآفَ ﴾ وجوب الجنوب : وقوعها على الأرض ، من وجب الحائط وجبة : إذا سقط ، أي : إذا سقط تحويها على الأرض بعد نحرها ، وسكنت حركتها ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ إن شئتم ﴿ وَأَطْعِمُواْ الْقَائِمَ ﴾ السائل ، من : قنعت إليه : إذا خضعت له ، وسألته ،

وَٱلْمُعَثِّرُ كَنَالِكَ سَخَرْنَهَا لَكُرُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَنكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِثُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىنكُرْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۞ كَفُورٍ ۞

قنوعاً ﴿ وَٱلْمُعْتَرَ ﴾ الذي يريك نفسه، ويتعرّض، ولا يسأل. وقيل: القانع: الراضي بما عنده، وبما يُعْطَى من غير سؤال، من: قنِعت قَنعاً وقناعة. والمعترّ: المتعرّض للسؤال ﴿ كَنَالِكَ سَخَرْنَهَا لَكُرْ ﴾ أي: كما أمرناكم بنحرها ﴿ سَخَرناها لَكُم ﴾. أو: هو كقوله: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ ﴾ [الحج: ٣٠] ثم استأنف فقال: ﴿ سَخَرناها لَكُم ﴾، أي: ذللناها لكم مع قوتها وعظم أجرامها، لتتمكّنوا من نحرها ﴿ لَعَلَّمُ تَشَكُرُونَ ﴾ لكي تشكروا إنعام الله عليكم.

٣٧- ﴿ لَن يَنَالَ اللّهَ خُومُهَا وَلَا دِمَا وَهَا وَلَذِي يَنَالُهُ النّقَوي مِنكُم ﴾ أي: لن يتقبل الله اللحوم والدماء، ولكن يتقبل التقوى، أو: لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدّق بها، ولا الدماء المراقة بالنحر. والمراد: أصحاب اللحوم والدماء. والمعنى: لن يُرضي المضحّون، والمقرّبون ربّهم إلا بمراعاة النيّة، والإخلاص، ورعاية شروط التقوى. وقيل: كان أهلُ الجاهلية إذا نحروا الإبل نضحوا الدماء حول البيت، ولطّخوه بالدم. فلمّا حجّ المسلمون أرادوا مثل ذلك، فنزلت ﴿ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُونَ ﴾ أي: البدن ﴿ لِثُكَرِّوا اللّه ﴾ لتسمّوا الله عند الذبح، أو: لتعظّموا الله ﴿ عَلَى مَا هَدَنكُم على ما أرشدكم إليه ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ المتثلين أوامره بالثواب.

٣٨ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُكَافِعُ ﴾ \_ ﴿ يَدْفَعُ ﴾ [ ا حَيْرُهُمَا ﴿ اللَّهُ مِنْ وَبَصَرِي. وغيرهما ﴿ عَنِ اللَّذِينَ اللَّهُ أَي: يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين. ونحوه: ﴿ إِنَّ النَّنَصُرُ رُسُلُنَ وَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هذه القراءة هي المثبتة في الأصل المخطوط، وأما ﴿يُدافِع﴾ فهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي. (السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤٣٧).

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّهِ اللَّينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ هَّكِيْمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ

لأنّه لا يحبّ أضدادهم، وهم الخونة الكفرة؛ الذّين يخونون الله والرسول، ويخونون أماناتهم ويكفرون نعم الله، ويغمِطونها.

٣٩ ﴿ أَذِنَ ﴾ : مدنيّ ، وبصريّ ، وعاصم ﴿ لِلَّذِينَ يُقُدَّتُلُونَ ﴾ بفتح التاء : مدنيّ ، وشاميّ ، وحفص . والمعنى : ﴿ أَذَنَ ﴾ لهم في القتال ـ فحذف المأذون فيه لدلالة ﴿ يقاتلون ﴾ عليه ـ ﴿ بأنّهم ظلموا ﴾ بسبب كونهم مظلومين ، وهم أصحاب رسول الله عليه ، كان مشركو مكّة يؤذونهم أذى شديداً ، وكانوا يأتون رسول الله على من بين مضروب ومشجوج يتظلّمون إليه ، فيقول لهم : «اصبروا ، فإنّي لم أومر بالقتال ، حتى هاجر . فأنزلت هذه الآية . وهي أوّل آية أذن فيها بالقتال بعد ما نهي عنه في نيف وسبعين آية (١) ﴿ وَإِنَّ ٱللّهَ عَلَى نَصْرِهِم على نصر المؤمنين ﴿ لَقَدِيرُ ﴾ قادر . وهو بشارةٌ للمؤمنين بالنصرة . وهو مثلُ قوله : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُدَنِعُ عَنِ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الحج : ٣٨] .

٠٤ - ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في محل جرّ بدل من ﴿ للذين ﴾ ، أو: نصب بأعني ، أو: رفع بإضمار «هُم» ﴿ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم ﴾ بمكّة ﴿ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنا ٱللّهُ ﴾ أي: بغير موجب سوى التوحيد؛ الذي ينبغي أن يكون موجب التمكين ، لا موجب الإخراج. ومثله: ﴿ هَلۡ تَنقِمُونَ مِنّاۤ إِلّاۤ أَن اَمَنّا بِاللّهِ ﴾ [المائدة: ٥٩] ومحل ﴿ أَن يقولُوا ﴾ جرّ بدلاً من ﴿ حقّ ﴾ والمعنى: ما أخرجوا من ديارهم إلا بسبب قولهم ﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللّهِ ﴾ ﴿ دفاع ﴾ : مدنيّ ، ويعقوب ﴿ ٱلنّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُلّامِمَتُ ﴾ وبالتخفيف : حجازيّ ﴿ صَوَيْعٌ وَبِيعٌ وَصَلَوْتٌ وَمُسْحِدُ ﴾ أي : لولا إظهاره ، وبالتخفيف : حجازيّ ﴿ صَوَيْعٌ وَبِيعٌ وَصَلَوْتُ وَمُسْحِدُ ﴾ أي : لولا إظهاره ، وتسليطه المسلمين على الكافرين بالمجاهدة ، لا ستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم ، وعلى متعبّداتهم ، فهدموها ، ولم يتركوا للنصارى بيعاً ،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: لم أجده هكذا، وعزاه الواحدي في «الوسيط» للمفسرين. (حاشية الكشاف ٣/١٦٠).

يُذْكُرُ فِهَا أَسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيُ عَزِيرُ فِي ٱلْذَينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ عَزِيرُ فَي ٱلْمُنكِرِ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ فَي وَإِن يُكذِّبُوكَ فَقَدْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُو أَعْنَ الْمُنكِرِ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ فَي وَان يُكذِّبُوكَ فَقَدْ كَالْمَعْرُوفِ وَنَهُو أَنْ فَي وَعَادٌ وَتَمُودُ فَي وَقَوْمُ إِنْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ فَي وَأَصْحَبُ مَدَينَ وَكُذِ بَمُوسَى فَي مُوسَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَ مُوسَى اللَّهُ مَا يَعْمَ مُوسَى اللَّهُ مَا يَعْمُ مُوسَى اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَ مُوسَى اللَّهُ مَا يَعْمُ مُوسَى اللَّهُ مَا يَعْمُ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا يَعْمُ مُوسَى اللَّهُ مَا يَعْمُ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعَالَةُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُولِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْمَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ

ولا لرهبانهم صوامع، ولا لليهود صلوات \_ أي: كنائس. وسمّيت الكنيسة صلاة؛ لأنهّا يُصلّى فيها \_ ولا للمسلمين مساجد. أو: لغلب المشركون في أمّة محمد على المسلمين، وعلى أهل الكتاب الذين في ذمّتهم، وهدّموا متعبّدات الفريقين. وقدّم غير المساجد عليها لتقدّمها وجوداً، أو: لقربها من التهديم في يُذْكِرُ فِيهَا السّمُ الله كَيْرَكُ في المساجد، أو: في جميع ما تقدّم. في المساجد، أو: في جميع ما تقدّم. في المساجد، وأولياءه فو إن الله لَقَوِي على نصر أولياءه فو إن الله لَقَوِي على نصر أوليائه فو عَزِيزٌ على انتقام أعدائه.

13 - ﴿ اَلَّذِينَ ﴾ محلّه نصب بدل مِن ﴿ مَن ينصره ﴾ أو: جرّ تابع للذين أخرجوا ﴿ إِن مَّكَنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الله عَمَا ستكون عليه سيرة المهاجرين إن مكّنهم في عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ هو إخبارٌ من الله عمّا ستكون عليه سيرة المهاجرين إن مكّنهم في الأرض، وبسط لهم في الدنيا، وكيف يقومون بأمر الدين. وفيه دليل صحّة أمر الخلفاء الراشدين؛ لأنّ الله \_عزّ وجلّ \_ أعطاهم التمكين، ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة. وعن الحسن: هم أمّة محمد عليه ﴿ وَلِلّهِ عَلَقِبَهُ ٱلْأَمُورِ ﴾ أي: مرجعها إلى حكمه، وتقديره. وفيه تأكيد لما وعده من إظهار أوليائه، وإعلاء كلمتهم.

٤٢ ﴿ وَإِن يُكَلِّذِبُوكَ ﴾ هذا تسلية لمحمد ﷺ من تكذيب أهل مكّة إيّاه، أي: لست بأوحديٌ في التكذيب ﴿ فَقَدْ كَلَّبَ تَبْلَهُمْ ﴾ قبل قومك ﴿ قَوْمُ نُوجٍ ﴾ نوحاً ﴿ وَعَادٌ ﴾ هوداً ﴿ وَنَمُودُ ﴾ صالحاً.

٤٣ ـ ﴿ وَقَوْمُ إِنْزَهِيمَ ﴾ إبراهيم ﴿ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴾ لوطاً.

٤٤ ـ ﴿ وَأَصْحَبُ مُذِّينَ ﴾ شعيباً ﴿ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ ﴾ كذّبه فرعون والقبط، ولم

فَأَمُلَيْتُ لِلْكَنِهِ ثُمَّرَ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكْنَنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشَاكُونَ هَا عُلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشَاكُونَ هَا عُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بَهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بَهَا مَّشَعُونَ بَهَا اللهِ اللهُ يَسْمَعُونَ بَهَا اللهُ اللهُ

يقل: وقوم موسى؛ لأنّ موسى ما كذّبه قومه بنو إسرائيل، وإنّما كذّبه غير قومه. أو: كأنّه قيل بعد ما ذكر تكذيب كلّ قوم رسولهم: ﴿وكذّب موسى﴾ أيضاً مع وضوح آياته، وظهور معجزاته، فما ظنّك بغيره؟ ﴿فَأَمُلَيْتُ لِلْكَوْمِنَ وَمُوسِينَ ﴾ أمهلتهم، وأخّرت عقوبتهم ﴿ثُمُّ أَخَذْتُهُمْ ﴾ عاقبتهم على كفرهم ﴿قُكَمْ فَكُنْ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ إنكاري وتغييري، حيث أبدلتهم بالنعم نقماً، وبالحياة هلاكاً، وبالعمارة خراباً. ﴿نكيري﴾ بالياء في الوصل والوقف: يعقوب.

26 ﴿ فَكُأْيِن مِّن قَرِّيَةٍ أَهْلَكُنْهَا ﴾ ﴿ أهلكتها ﴾ : بصري ﴿ وَهِ كَ ظَالِمَةٌ ﴾ حال، أي: وأهلها مشركون ﴿ فَهِ كَ خَاوِيةٌ ﴾ ساقطة . من : خوى النجم : إذا سقط ﴿ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ يتعلّق بخاوية . والمعنى : أنّها ساقطة على سقوفها ، أي : خرّت سقوفها على الأرض ، ثمّ تهدّمت حيطانها فسقطت فوق السقوف . ولا محلّ لـ ﴿ فهي خاوية ﴾ من الإعراب ؛ لأنّها معطوفة على ﴿ أهلكناها ﴾ وهذا الفعل ليس له محلّ . وهذا إذا جعلنا ﴿ كَايّن ﴾ منصوب المحلّ على تقدير : كثيراً من القرى أهلكناها ﴿ وَيِثّرِ مُعَطَّلَةٍ ﴾ أي : متروكة لفقد دلوها ورشائها . وَرَفْض من القرى أهلكناها ﴿ وَيثّرِ مُعَطَّلَةٍ ﴾ أي : متروكة لفقد دلوها ورشائها . وَرَفْض تَفقدها . أو : هي عاملة فيها الماء ، ومعها آلات الاستقاء إلاّ أنبّا عُطّلت ، أي : تركت لا يستقي منها لهلاك أهلها ﴿ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾ مجصّص ، من الشّيد : الجصّ . أو : مرفوع البنيان ، من : شاد البناء : رفعه . والمعنى : كم قرية أهلكناها! وكم بئر عطّلناها عن سقاتها! وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه! أي : أهلكناها! وكم بئر عطّلناها عن سقاتها! وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه! أي : أهلكناها! والخرة جيعاً ، فخلت القصور عن أربابها ، والآبار عن أهلكنا والأظهر : أن البئر والقصر على العموم .

٤٦ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ هذا حتْ على السفر ليروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم، ويشاهدوا آثارهم، فيعتبروا ﴿ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ أي: يعقلون ما يجب أن يعقل من التوحيد ونحوه، ويسمعون

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلِيكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَإِلَّا لَا تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ الَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴿ وَهِلَ مَنْ الْعَدُوبَ اللَّهِ اللَّهُ وَعَدَمُ وَإِنْ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ وَإِنْ يَعْمَا يَعُدُونَ ﴾ وَكَالُونُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْف

ما يجب سماعه من الوحي ﴿ فَإِنّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَذِينَ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلشَّدُودِ ﴾ الضمير في ﴿ فإنّها ﴾ ضمير القصّة ، أو : ضمير مبهم يفسّره ﴿ الأبصار ﴾ . أي : فما عميت أبصارهم عن الإبصار ، بل قلوبهم عن الاعتبار . ولكل إنسان أربع أعين : عينان في رأسه ، وعينان في قلبه ، فإذا أبصر ما في القلب ، وَعَمِي ما في الرأس لم يضرّه ، وإن أبصر ما في الرأس ، وعمي ما في القلب لم ينفعه . وذكر الصدور لبيان أنّ محل العلم القلب، ولئلا يقال : إنّ القلب يعني به غير هذا العضو ، كما يقال : القلب لبّ لكلّ شيء .

28 ـ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ الآجل استهزاء ﴿ ولن يخلف الله وعده ﴾ . كأنّه قال: ولم يستعجلونك به؟ كأنّهم يجوّزون الفَوْت، وإنّما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف ﴿ وَلَن يُغْلِفَ ٱللّهُ وَعْدَمُ ﴾ وما وَعَدَهُ ليصيبنّهم ولو بعد حين ﴿ وَلِنَ يَغِلِفَ ٱللّهُ مِمّا تَعُدُّونَ ﴾ يَعُدُّون: مكّيّ، وكوفيّ غير عاصم، أي: كيف يستعجلون بعذاب من يومٌ واحد من أيّام عذابه في طول ألف سنة من سنيكم ؛ لأنّ أيّام الشدائد طوال.

24 - ﴿ وَكَانِن مِن قَرْيَةٍ أَمْلِيَتُ لَمَا وَهِى ظَالِمَةً ﴾ أي: وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد أنظرتهم حيناً ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ﴾ بالعذاب ﴿ وَلِكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: المرجع إليّ، فلا يفوتني شيء، وإنّما كانت الأولى، أي: ﴿ فَكَأَيِّن ﴾ المرجع إليّ، فلا يفوتني شيء، وإنّما كانت الأولى، أي: ﴿ فَكَأَيِّن ﴾ [الحج: ٤٥] معطوفة بالفاء، وهذه أي: ﴿ وكأيّن ﴾ بالواو؛ لأنّ الأولى وقعت بدلاً عن ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ [الحج: ٤٤]. وأمّا هذه فحكمها حكم ما تقدّمها من الجملتين المعطوفتين بالواو، وهما: ﴿ وَلَن يُعْلِفَ ٱللّهُ وَعْدَمُ ﴾ ﴿ وَلِنَ يُومًا عِندَريّكِ ﴾ [الحج: ٤٧].

٤٩ ـ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ وإنَّما لم يقل بشير ونذير، لذكر

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّدِلِحَدِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِ مَا عَايَدِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَئِهِكَ أَصْحَبُ ٱلجَجِيمِ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَجِيَ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ.

الفريقين بعده؛ لأنّ الحديث مسوق إلى المشركين، و ﴿يا أيها الناس﴾ نداء لهم، وهم الذين قيل فيهم: ﴿أفلم يسيروا﴾ ووصفوا بالاستعجال. وإنّما أُقحم المؤمنون وثوابهم ليغاظوا. أو: تقديره: ﴿نذير مبين﴾ وبشير. فبشّر أوّلاً فقال: ٥٠ ـ ﴿ فَٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلاِحَاتِ لَهُم مّغْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهم ﴿ وَرِنْقُ كَرِيمٌ ﴾ أي: حسن. ثمّ أنذر فقال:

10- ﴿ وَٱلِّذِينَ سَعَوْا ﴾ سعى في أمر فلان: إذا أفسده بسعيه ﴿ فِي ٓ ءَايكِتِنَا ﴾ أي: القرآن ﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾ حال ﴿ معجزين ﴾ حيث كان: مكّيّ، وأبو عمرو. وعاجزه: سابقه، كأنّ كلّ واحد منهما في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق به، فإذا سبقه قيل: أعجزه، وعجزه. والمعنى: سعوا في معناها بالفساد من الطعن فيها، حيث سمّوها سحراً، وشعراً، وأساطير، مسابقين في زعمهم وتقديرهم، طامعين أنّ كيدهم للإسلام يتم لهم ﴿ أُولَئِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ أي: النار الموقدة.

٧٥ - ﴿ وَمَا آرَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ ﴿ مِن ﴾ لابتداء الغاية ﴿ مِن رَّسُولِ ﴾ زائدة لتأكيد النفي ﴿ وَلَا نَبِيّ ﴾ هذا دليلٌ على ثبوت التغاير بين الرسول والنبيّ، بخلاف ما يقوله البعض: إنهما واحد. وسُئِل النبيُ ﷺ عن الأنبياء فقال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » فقيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: «ثلاثمئة وثلاثة عشر » (١). والفرق بينهما: أنّ الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، وقيل: والنبيّ: من لم ينزل عليه كتاب، وإنّما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. وقيل: الرسول واضع شرع، والنّبيّ حافظ شرع غيره ﴿ إِلّا إِذَا تَمَنَّ ﴾ قرأ. قال (٢):

تَمَنَّــى كتــابَ اللهِ أَوَّلَ ليلــةِ تَمَنِّـي داودَ الـزَّبـورَ على دِسْـلِ ﴿ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ تلاوته، قالوا: إنّه عليه الصلاة والسلام كان في

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان (٣٦١) وأبو نعيم في الحلية (١/٦٦٦\_ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) الشاعر هو: حسان بن ثابت.

## فَيُنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَ نُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١

نادي قومه يقرأ ﴿والنجم﴾، فلمّا، بلغ قوله: ﴿ومناة الثالثة الأخرى﴾ جرى على لسانه: تلك الغرانيق العلى، وإنّ شفاعتهنّ لترتجى. ولم يفطن له، حتّى أدركته العصمة فتنبّه عليه. وقيل: نبّهه جبريل عليه السلام فأخبرهم أنّ ذلك كان من الشيطان. وهذا القول غير مرضى؛ لأنَّه لا يخلو إمَّا أن يتكلُّم النبيّ عليه الصلاة والسلام بها عمداً. وإنّه لا يجوز؛ لأنّه كفر، ولأنّه بعث طاعناً للأصنام لا مادحاً لها. أو: أجرى الشيطان ذلك على لسان النبيّ عليه الصلاة والسلام جبراً، بحيث لا يقدر على الامتناع منه. وهو ممتنع؛ لأنّ الشيطان لا يقدرُ على ذلك في حقّ غيره، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَطُنُّ ﴾ [الإسراء: ٦٥] ففي حقّه أولى. أو: جرى ذلك على لسانه سهواً وغفلة. وهو مردودٌ أيضاً؛ لأنَّه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في حال تبليغ الوحي، ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله. ولأنَّه تعالى قال في صفة المنزل عليه: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ﴾ [فصلت: ٤٢] وقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَنِفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]. فلمّا بطلت هذه الوجوه لم يبق إلآ وجه واحد، وهو أنَّه عليه الصلاة والسلام سكت عند قوله: ﴿ومناة الثالثة الأخرى﴾ فتكلّم الشيطان بهذه الكلمات متّصلاً بقراءة النبيّ ﷺ، فوقع عند بعضهم أنّه عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم بها، فيكون هذا إلقاء في قراءة النبيِّ ﷺ (١)، وكان الشيطان يتكلُّم في زمن النبيِّ عليه الصلاة والسلام، ويسمع كلامه، فقد رُوي أنّه نادى يوم أحد: ألا إنّ محمداً قد قُتِل. وقال يوم بدر: ﴿ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٤٨] ﴿ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلَقِى ٱلشَّيْطَانُ﴾ أي: يذهب به، ويبطله، ويخبر أنَّه من الشيطان ﴿ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَنتِهِ.﴾ أي: يثبتها، ويحفظها من لحوق الزيادة من الشيطان ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيتُ ﴾ بِمَا أُوحِي إِلَى نبيه، وبقصد الشيطان ﴿حَكِيمٌ ﴾ لا يدعه حتَّى يكشفه، ويزيله. ثمّ ذكر: أنّ ذلك ليفتن الله تعالى به قوماً بقوله:

<sup>(</sup>١) رواه البزار كما في كشف الأستار (٢٢٦٣) وانظر: مجمع الزوائد (٧ /١١٥).

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِك الظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ الْمَثُواْ الْمِامَ الْحَقُّ مِن رَبِّكِ فَيُوْمِنُواْ بِهِ فَتُخْتِ لَهُ قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ اللّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَاطِ مُستقِيمٍ ﴿ وَإِنَّ اللّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَاطِ مُستقِيمٍ ﴿ وَلَا يَزَالُ الّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةٍ مِنْ حَتَّى تَأْلِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَقَ يَأْلِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿ فَي الْمُلْكُ يَوْمَ لِذِ لِلّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُمِلُواْ الصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ قَالَ السَّاعَةُ مَا لَذِينَ اللّهِ اللّهِ يَعْتَكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ

٥٣ ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلِقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتَنَةَ ﴾ محنة وابتلاء ﴿ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضُ ﴾ شكّ، ونفاق ﴿ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ هم المشركون المكذّبون، فيزداوا به شكّا وظلمة ﴿ وَإِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أي: المنافقين والمشركين. وأصله: وإنّهم، فوضع الظاهر موضع الضمير، قضاء عليهم بالظلم ﴿ لَفِي شِقَاقِ ﴾ خلاف ﴿ بَعِيدٍ ﴾ عن الحقّ.

30 - ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِاْمَ ﴾ بالله، وبدينه، وبالآيات ﴿ أَنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ اَلْحَقُ مِن رَّيِكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ ، بالقرآن ﴿ فَتُخْبِتَ ﴾ فتطمئن ﴿ لَهُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ القرآن ﴿ فَتُخْبِتَ ﴾ فتطمئن ﴿ لَهُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ القرآن ﴿ اللَّهُ لَهَادِ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ فيتأوّلون ما يتشابه في الدين بالتأويلات الصحيحة، ويطلبون لما أشكل منه المحمل؛ الذي تقتضيه الأصول المحكمة، حتى لا تلحقهم حيرة، ولا تعتريهم شبهة.

٥٥ ﴿ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ ﴾ شك ﴿ مِنْهُ ﴾ من القرآن، أو: من الصراط المستقيم ﴿ حَقَىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ فجأة ﴿ أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴾ يعني: يوم بدر. فهو عقيم عن أن يكون للكافرين فيه فرج، أو: راحة، كالريح العقيم لا تأتي بخير، أو: شديد لا رحمة فيه، أو: لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. وعن الضحّاك: أنّه يوم القيامة، وأنّ المراد بالساعة: مقدّماته.

7 - ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِـ إِ ﴾ أي: يوم القيامة ـ والتنوين عوض عن الجملة ، أي: يوم يؤمنون ، أو: يوم تزول مريتهم ـ ﴿ للله ﴾ فلا منازع له فيه . ﴿ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ أي: يقضي . ثمّ بين حكمه فيهم بقوله: ﴿ فَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ .

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيثُ ﴿ وَالَّذِينَ هَا اللّهِ مَا اللّهِ فَمَ قُرِسَلُواْ أَوْ مَا تُواْ لَيَسْرُوْقَنَّهُمُ اللّهُ رِزْقًا حَسَنَا فَالْحَرُواْ فِي سَكِيلِ اللّهِ ثُمَّ قُرِسَلُواْ أَوْ مَا تُواْ لَيَسْرُوْقَنَّهُمُ اللّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ اللّهَ وَلِمَ اللّهَ لَهُوَ حَيْرُ الرّزِقِينَ ﴿ لَيُحْرَفِنَهُم مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنّ اللّهَ لَعَلَيْهُم مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنّ اللّهَ لَعَلَيْهُم مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنّ اللّهَ لَعَلَيْهُم مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَلَهُ اللّهُ إِلَى مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ وَثُمّ بُغِي عَلَيْهِ لَكُورُ اللّهُ لَعَمُورُ اللّهُ لَعَمُورًا فَي اللّهُ لَعَمُورُ اللّهُ لَعَمُورًا فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَمُورًا فَي اللّهُ لَعُمُ اللّهُ لَعَمُورًا فَي اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَمُورًا فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥٧ - ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِثَايَنتِنَا فَأُولَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيثٌ ﴾ ثمّ خصّ قوماً من الفريق الأوّل بفضيلة، فقال:

٥٥ - ﴿ وَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ خرجوا من أوطانهم مجاهدين ﴿ ثُمَّ قُتِ لُوَا ﴾ في الجهاد - ﴿ قُتُلُوا ﴾ : شامي - ﴿ أَوْ مَاتُوا ﴾ حتف أنفهم ﴿ لِيَـرْزُقَنَّهُمُ اللّهُ وَرُقَا حَسَنًا ﴾ قيل : الرزق الحسن : الذي لا ينقطع أبداً ﴿ وَإِنَ ٱللّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ لأنه المخترع للخلق بلا مثال، المتكفّل للرزق بلا ملال.

90 ﴿ لَيُدُخِلَنَهُم مُّذُخَلًا ﴾ وبفتح الميم: مدنيّ. والمراد: الجنّة. ﴿ يَرْضُونَكُم ﴾ لأنّ فيها ما تشتهي الأنفس، وتلذّ الأعين ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَكِيمٌ ﴾ بأحوال من قضى نحبه مجاهداً، وآمال من مات وهو ينتظر معاهداً، ﴿ حَلِيكُ ﴾ بأمهال من قاتلهم معانداً. رُوي: أنّ طوئف من أصحاب النبيّ عَلَيْ قالوا: يا نبيّ الله! هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير، ونحن نجاهد معك كما جاهدوا، فما لنا إن متنا معك؟ فأنزل الله هاتين الآيتين.

• ٦٠ ﴿ فَالَكَ ﴾ أي: الأمر ﴿ ذلك ﴾. وما بعده مستأنف ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ هِ سَمِي الابتداء بالجزاء عقوبة لملابسته له من حيث إنّه سبب ، وذلك مسبّب عنه . ﴿ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لِيَسْصُرَنَّهُ اللهُ أَن ينصره ﴿ إِلَى اللهُ اَن ينصره ﴿ إِلَى اللهُ اَن ينصره ﴿ إِلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ العَقوب . وتقريب الوصفين بسياق الآية : أنّ المعاقب مبعوث من عند الله على العقو ، وترك العقوبة بقوله : ﴿ فَمَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى العَقو ، وترك العقوبة بقوله : ﴿ فَمَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ذَلِكَ بِأَثَ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْسَلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْسِلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهَ يُولِجُ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَثَ مَا يَلْعُمُونَ مِن دُونِهِ عُوَ الْحَقُّ وَأَثَ مَا يَلْعُمُونَ مِن دُونِهِ عُوَ الْحَقُ وَأَثَ مَا يَلْعُمُونَ مِن دُونِهِ عُوَ الْمَعَ اللَّهَ أَنزَلَ مِن الْمَعَلِمُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنزَلَ مِن اللَّهُ الْمَرْفُ مُغَضَدَّةً اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللللللللْمُ الل

الكرّة الثانية إذا ترك العفو، وانتقم من الباغي. وعرّض مع ذلك بما كان أولى به من العفو بذكر هاتين الصفتين. أو: دلّ بذكر العفو والمغفرة على أنّه قادر على العقوبة، إذ لا يوصف بالعفو إلاّ القادر على ضدّه، كما قيل: العفو عند القدرة.

71 - ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ اللّهَ يُولِجُ اليّبَلَ فِي النّهَ الله وَيُولِجُ النّهَ الله وَاللّه وَمَن سَمِيعٌ بَصِيعٌ الله والنهار ويولج النهار في الليل و أي: يزيد من هذا في ذلك، ومن ذلك في هذا، أو: بسبب أنّه خالق الليل والنهار ومصرفهما، فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشرّ، والبخي والإنصاف و أنّه ﴿ سميع لَم لل يقولون، ولا يشغله سمع عن سمع، وإن اختلفت في النهار الأصوات بفنون اللغات ﴿ بصير ﴾ بما يفعلون، ولا يستر عنه شيء بشيء في الليالي، وإن توالت الظلمات.

77 - ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَدْعُونَ ﴾ عراقي غير - أبي بكر - ﴿ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَکَ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ أي: ذلك الوصف بخلقه الليل والنهار، وإحاطته بما يجري فيهما، وإدراكه قولهم وفعلهم بسبب أنّ الله الحق الثابت إلهيّته، وأنّ كل ما يُدْعىٰ إلها دونه باطل الدعوة، وأنّه لا شيء أعلى منه شأناً، وأكبر سلطاناً.

77 - ﴿ ٱلْمُرْتَرُ أَبِ ٱللّهَ أَنْزَلَ مِن ٱللّهَ مَاهُ ﴾ مطراً ﴿ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾ بالنبات بعد ما كانت مسودة يابسة. وإنّما صرف إلى لفظ المضارع، ولم يقل: فأصبحت؛ ليفيد بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان، كما تقول: أنعم عليّ فلان فأروح وأغدو شاكراً له. ولو قلت: فرحت، وغدوت، لم يقع ذلك الموقع.

إِنَ ٱللّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَ ٱللّهَ لَهُوَ الْغَيْثُ ٱللّهَ لَطِيفُ الْمَدِيدُ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وإنّما رفع ﴿فتصبح﴾ ولم ينصب جواباً للاستفهام؛ لأنّه لو نصب لبطل الغرض. وهذا لأنّ معناه إثبات الاخضرار، فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار، كما تقول لصاحبك: ألم تر أنّي أنعمت عليك فتشكر. إن نصبته نفيت شكره، وشكوت من تفريطه فيه، وإن رفعته أثبت شكره ﴿ إِنَ اللّهَ لَطِيفٌ ﴾ واصل عمله، أو: فضله إلى كلّ شيء ﴿ خَبِيرٌ ﴾ بمصالح الخلق ومنافعهم. أو: اللطيف: المختص بدقيق التدبير، والخبير: المحيط بكلّ قليل وكثير.

٦٤ ﴿ لَمُ مَا فِى ٱلسَّكَنُوتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ مُلكاً ومِلكاً ﴿ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيٰ ﴾ مُلكاً ومِلكاً ﴿ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِيٰ ﴾ المستغني بكمال قدرته بعد فناء ما في السموات وما في الأرض ﴿ ٱلْحَكِمِيدُ ﴾ المحمود بنعمته قبل ثناء من في السموات ومن في الأرض.

70 - ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَهُ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من البهائم مذللة للركوب في البر ﴿ وَالْفُلْكَ تَعْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ أي: ومن المراكب جارية في البحر. ونصب الفلك عطفاً على ﴿ما ﴾ ، و ﴿ تَجْرِي ﴾ حال لها ، أي: وسخر لكم الفلك في حال جريها ﴿ وَيُنْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ ﴾ أي: يحفظها من ﴿أن تقع ﴾ ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ بأمره ، أو: بمشيئته ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُوفٌ ﴾ بتسخير ما في الأرض ﴿ رَحِيكُ ﴾ بأمره ، أو: بمشيئته ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُوفٌ ﴾ بتسخير ما في الأرض ﴿ رَحِيكُ ﴾ بأمساك السماء ، لئلا تقع على الأرض . عدد آلاء ه مقرونة بأسمائه ، ليشكروه على آلائه ، ويذكرونه بأسمائه . وعن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ: أنّ اسم الله الأعظم في الآيات الثمانية يُستجاب لقارئها البتة .

77 ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ﴾ في أرحام أمّهاتكم ﴿ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ﴾ عند انقضاء آجالكم ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾ انقضاء آجالكم ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾ المحود لما أفاض عليه من ضروب النعم، ودفع عنه من صنوف النقم. أو:

لِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَاَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَك لَمَكَىٰ هُدُّ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمُ مَا يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿

لا يعرف نعمة الإنشاء المبدىء للوجود، ولا الإفناء المقرّب إلى الموعود، ولا الإحياء الموصّل إلى المقصود.

٧٠ - ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ ﴾ أهل دين ﴿ جَعَلْنَا مَنسَكًا ﴾ مرّ بيانه. وهو ردِّ لقول مَن يقول: إنّ الذبح ليس بشريعة الله، إذ هو شريعة كلّ أمّة ﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ عاملون به ﴿ فَلَا يُنْزِعُنَكَ ﴾ فلا يجادلنك. والمعنى: فلا تلتفت إلى قولهم، ولا تمكّنهم من أن ينازعوك ﴿ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ أمر الذبائح، أو الدين. نزلت حين قال المشركون للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتله الله؟ يعني: الميتة ﴿ وَادَعُ ﴾ الناس ﴿ إِلَى رَبِّكَ ﴾ إلى عبادة ربّك ﴿ إِنّكَ لَمَلَى هُدًى مُستَقِيمٍ ﴾ طريق قويم. ولم يذكر الواو في ﴿ لكل أمة ﴾ بخلاف ما تقدم؛ لأن تلك وقعت مع ما يناسبها من الآي الواردة في أمر النسائك، فعطفت على أخواتها. وهذه وقعت مع أباعد عن معناها، فلم تجد معطفاً.

مراء وتعنتاً، كما يفعله السفهاء بعد اجتهادك ألا يكون بينك وبينهم تنازع، وجدال ﴿ فَقُلِ اللّهَ أَعَلَمُ بِمَاتَعَمَلُونَ ﴾ أي: فلا تجادلهم، وادفعهم بهذا القول. والمعنى: أنّ الله أعلم بأعمالكم، وما تستحقون عليها من الجزاء، فهو مجازيكم به. وهذا وعيد وإنذار، ولكن برفق ولين، وتأديب يجاب به كلّ متعنّت.

79 ـ ﴿ اَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ اَلْقِيْمَةِ فِيمَا كُنتُدَ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴾ هذا خطابٌ من الله للمؤمنين والكافرين، أي: يفصل بينكم بالثواب والعقاب؛ ومسلاة لرسول الله ﷺ مما كان يلقى منهم.

وَالْأَرْضِ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: كيف يخفي عليه ما تعلمون، ومعلوم عند العلماء بالله أنّه يعلم كلّ ما يحدث في السموات والأرض ﴿ إِنَّ ذَالِكَ ﴾ الموجود فيهما ﴿ فِي كِتَنْبٍ ﴾ في اللوح المحفوظ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ ﴾

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ - سُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتَنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكِّرِ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَاينتِنَا قُلْ أَفَأَنْيِتَكُم الْمُنكِّرِ مِن ذَلِكُمُ النَّالُ وَعَدَهَا اللّهُ الذِينَ كَفَرُواْ وَيِشَ الْمَصِيرُ ﴿ يَكَادُونَ اللّهُ الذِينَ كَفَرُواْ وَيِشَ الْمَصِيرُ ﴿ فَي يَتَأَيّٰهَا النَّاسُ ضَرِبَ مَثَلٌ فَالسَّتَمِعُواْ لَهُ وَعَدَهَا اللّهُ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَعْلُقُواْ ذُبَابًا صَمْرِبَ مَثَلٌ فَالسَّتَمِعُواْ لَهُ وَاللّهِ الذِينَ الذّي اللّهِ مَن دُونِ اللّهِ لَن يَعْلُقُواْ ذُبَابًا

عَلَى ٱللهِ يَسِيرٌ ﴾ أي: علمه بجميع ذلك عليه يسير.

الله الله الله الله الكفار لعبادتهم غير المستحق لها بقوله: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لَرَ يُنزِلْ بِهِ عَلَى يُنزِلْ: مكتى، وبصرى ﴿ سُلطَنا ﴾ حجة، وبرهاناً. ﴿ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي: لم يتمسّكوا في عبادتهم لها ببرهان سماوي من جهة الوحي، ولا حملهم عليها دليل عقلي ﴿ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِن نُصِيرٍ ﴾ وما للّذين ارتكبوا مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم، ويصوب مذهبهم.

٧٧ ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا بَيِنَنَتِ ﴾ يعني: القرآن ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنَكَرَ ﴾ الإنكار بالعبوس، والكراهة. والمنكر: مصدر ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ ﴾ يبطشون. والسطو: الوثب، والبطش ﴿ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا ﴾ هم النبي ﷺ، وأصحابه ﴿ قُلْ أَفَانُينَا كُم بِشَرِّمِن ذَلِكُو ﴾ من غيظكم على التالين، وسطوكم عليهم، أو: ممّا أصابكم من الكراهة، والضجر بسبب ما تلي عليكم ﴿ النّارُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، كأن قائلًا قال: ما هو؟ فقيل: ﴿ النار ﴾ وَعَدَهَا اللّهُ الّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ استئناف كلام ﴿ وَيِشْنَ الْمَصِيرُ ﴾ النار.

٧٣ ـ ولمّا كانت دعواهم بأن لله تعالى شريكاً جارية في الغرابة والشهرة مجرى الأمثال المسيرة، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ ضُرِبَ ﴾ بيّن ﴿ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ للأمثال المسيرة، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ ضُرِبَ ﴾ بيّن ﴿ مَثُلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ لضرب هذا المثل ﴿ إِنَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ وَاللَّهِ اللّهِ الله وَتَعُوب ﴿ مِن اللّهِ الله الله الله الله على أنّ خلق الذباب منهم مستحيل، كأنه قال: محال أن يخلقوا. وتخصيص الذباب لمهانته، وضعفه، واستقذاره. وسُمّي ذباباً لأنه كلما ذُب

وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ أُخْصَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ شِي مَا قَكَدُرُواْ ٱللهَ حَقَّ قَكْدِرِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَقَوِيثُ عَزِيزٌ شِي ٱللّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيْبِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللّهَ سَكِمِيعٌ بَصِيرٌ شَيْ

لاستقذاره، آب لاستكباره ﴿ وَلُو اَجْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ لخلق الذباب. ومحلّه: النصب على الحال، كأنّه قيل: مستحيل منهم أن يخلقوا الذباب، مشروطاً عليهم اجتماعهم جميعاً لخلقه، وتعاونهم عليه. وهذا مِن أبلغ ما أنزل في تجهيل قريش حيث وصفوا بالإلهية - التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلّها، والإحاطة بالمعلومات عن آخرها - صوراً وتماثيل يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه الله تعالى، وأذلّه ﴿ ولو اجتمعوا ﴾ لذلك ﴿ وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلدُّبَابُ شَيْئا ﴾ ثاني مفعولي ﴿ يسلبهم ﴾ ﴿ لاَيسَتَنقِدُوهُ مِنهُ ﴾ أي: هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئاً، فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم يقدروا. عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ: أنهم كانوا يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل، فإذا سلبه الذباب عجزت الأصنام عن أخذه ﴿ ضَعُفَ ٱلطَّالِكُ ﴾ أي: الصنم يُطلَب ما سُلب منه وهو جماد، ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف، فإن الذباب حيوان، وهو جماد، وهو غالب، وذاك مغلوب.

٧٤ ﴿ مَا قَكَدُرُوا اللّهَ حَقَّ قَكَدُرِمِهِ ﴾ ما عرفوه حقّ معرفته، حيث جعلوا هذا الصنم الضعيف شريكاً له ﴿ إِنَّ اللّهَ لَقَوِعَتُ عَزِيزٌ ﴾ أي: إنّ الله قادر وغالب، فكيف يتّخذ العاجز المغلوب شبيهاً به؟! أو ﴿ لقويّ ﴾ بنصر أوليائه، ﴿ عزيز ﴾ ينتقم من أعدائه.

٧٥ - ﴿ اَللَهُ يَصَطَفِى ﴾ يختار ﴿ مِنَ الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا ﴾ كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وغيرهم ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ رسلاً كإبراهيم، وموسى، وعيسى، وعمد وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. هذا ردّ لما أنكروه من أن يكون الرسول من البشر، وبيان أنّ رسل الله على ضربين: مَلَك، وبشر. وقيل: نزلت حين قالوا: ﴿ أَمْنِولَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [ص: ٨] ﴿ إِنَ اللهَ سَمِيعٌ ﴾ لقولهم ﴿ بَصِيرٌ ﴾ بمن يختاره لرسالته. أو: ﴿ سميع ﴾ لأقوال الرسل فيما تقبله العقول

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَاقْعَالُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ ﴿ فَيَ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

﴿ بَصِيرٌ ﴾ بأحوال الأمم في الردّ والقبول.

٧٦ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ ما مضى ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ ما لم يأت. أو: ما عملوه، وما سيعملونه. أو: أمر الدنيا وأمر الآخرة ﴿ وَإِلَى ٱللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ أي: إليه مرجع الأمور كلّها. والذي هو بهذه الصفات ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمّا يَفْعَلُ ﴾ أي: إليه مرجع الأمور كلّها. والذي هو بهذه الصفات ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمّا يَفْعَلُ ﴾ [الأنبياء: ٣٣]. وليس لأحد أن يعترض عليه في حكمه، وتدابيره، واختيار رسله ﴿ تَرْجِعُ ﴾: شاميّ، وحمزة، وعليّ.

٧٧- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾ في صلاتكم. وكان أوّل ما أسلموا يصلون بلا ركوع وسجود، فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود. وفيه دليلٌ على أنّ الأعمال ليست من الإيمان، وأنّ هذه السجدة للصلاة لا للتلاوة ﴿ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ ﴾ واقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله لا الصنم ﴿ وَاَفْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ ﴾ قيل: لمّا كان للذكر مزيّة على غيره من الطاعات دعا المؤمنين أوّلاً إلى الصلاة؛ التي هي ذكر خالص؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَاة اللهِ عَلَى الصلاة بغير الصلاة ، كالصوم ، والحج ، وغيرهما ، لِذِكْرِيَ ﴾ [طه: ١٤] ثمّ إلى العبادة بغير الصلاة ، كالصوم ، والحج ، وغيرهما ، ثمّ عمّ بالحث على سائر الخيرات. وقيل: أريد به صلة الأرحام ، ومكارم الأخلاق ﴿ لَعَلَيْكُونَ اللهِ وَلَيْ تَفُوزاً . أو: افعلوا هذا كلّه وأنتم راجون للفلاح ، غير مستيقنين ، ولا تتكلوا على أعمالكم .

٧٨ - ﴿ وَجَاهِدُواْ ﴾ أمْرٌ بالغزو، أو: مجاهدة النفس والهوى، وهو: الجهاد الأكبر، أو: هو كلمة حق عند أمير جائر ﴿ فِي اللهِ ﴾ أي: في ذات الله، ومِن أجله ﴿ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ وهو ألا يخاف في الله لومة لاثم. يقال: هو حق عالم، وجدّ عالم، أي: عالم حقّاً وجدّاً، ومنه: ﴿ حقّ جهاده ﴾ وكان القياس حقّ الجهاد فيه، أو: حقّ جهادكم فيه، لكن الإضافة تكون بأدنى ملابسة، واختصاص. فلمّا كان الجهاد مختصّاً بالله من حيث إنّه مفعول لوجهه، ومن أجله، صحّت إضافته إليه. ويجوز أن يتسع في الظرف، كقوله:

هُوَ ٱلْجَنَبُكُمُ مَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنَرَهِيمَ هُو سَمَّنَكُمُ الْمَسْلِ اللَّهُ وَالْمَعْنَ وَلَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ الْمُسْلِ مِن قَبْلُ وَفِي هَندًا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ السَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُو مَوْلَنكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّوْلَى وَنِعْمَ النَّهِ اللَّهِ هُو مَوْلَنكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّهِ اللَّهِ هُو مَوْلَنكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُو مَوْلَنكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللللْكُولَ اللللْكُولُ اللَّهُ اللْلِلْكُولُ اللْلِهُ اللَّهُ الللْكُولُ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ الللْكُولُ الللْلُهُ اللللْكُولُ اللللْلُولُ الللْلُهُ اللللْكُولُ اللللْلَهُ اللللْكُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ اللَّهُ الللْلُهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْكُولُولُ الللللْكُولُ الللّهُ الللللْكُولُ الللّهُ الللللْكُولُ اللللْكُولُولُ الللللْكُولُ الللْكُولُ اللللْكُولُولُ الللْلُهُ الللللْلِلْمُ اللللْلُولُ الللّهُ الللللْلُلُولُ الللللْلُولُ اللللللللْكُ

ويُومَ شَهِدْناهُ سُلَيْماً وعامِراً(١)

﴿ هُوَ ٱجْتَبَكُمْ ﴾ اختاركم لدينه، ونصرته ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ضيق، بل رخص لكم في جميع ما كلَّفكم من الطهارة، والصلاة، والصوم، والحج، بالتيمم، والإيماء، والقصر، والإفطار بعذر السفر والمرض، وعدم الراحلة ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ أي: اتَّبعوا ﴿ملَّة أَبِيكُم﴾. أو: نصب على الاختصاص، أي: أعني بالدين ملَّة أبيكم. وسمَّاه أباً ـوإن لم يكن أباً للأمَّة كلُّها-؛ لأنَّه أبو رسول الله ﷺ، وكان أباً لأمَّته؛ لأنَّ أمَّة الرسول في حكم أولاده. قال ﷺ: «إنَّما أنا لكم مثل الوالد»(٢) ﴿ هُو سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ أي: الله؛ بدليل قراءة أبي: ﴿ الله سمَّاكم ﴾ ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ في الكتب المتقدَّمة ﴿ وَفِ هَندًا ﴾ أي: في القرآن، أي: فضلكم على سائر الأمم، وسمّاكم بهذا الاسم الأكرم ﴿ لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ ﴾ أنّه قد بلّغكم رسالة ربّكم ﴿ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ بتبليغ الرسل رسالات الله إليهم. وإذ خصَّكم بهذه الكرامة، والأثرة ﴿ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ ﴾ بواجباتها ﴿ وَءَاتُواْ الزَّكَـٰوَةَ ﴾ بشرائطها ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ وثقوا بالله، وتوكلوا عليه، لا بالصلاة، والزكاة ﴿ هُو مَوْلَنَكُمْ ﴾ أي: مالِكُكم، وناصركم، ومتولّي أموركم ﴿ فَيَعْمَ ٱلْمَوْلَى ﴾ حيث لم يمنعكم رزقكم بعصيانكم ﴿ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ أي: الناصر هو، حيث أعانكم على طاعتكم، وقد أفلح من هو مولاه، وناصره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صدر بيت، وعجزه: قليل سوى الطعن النهال نوافله.

<sup>(</sup>۲) أرواه أحمد (۲ /۲۰۰) والنسائي (۱ /۳۸) وابن ماجه (۳۱۳).



## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهَ إِلَا الزَّكِيدِ مِ

## قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞

ا \_ ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ «قد»: نقيضة لمّا، هي تثبيت المتوقّع، و «لمّا» تنفيه. وكان المؤمنون يتوقّعون مثل هذه البشارة، وهي: الإخبار بثبات الفلاح لهم، فخوطبوا بما دلّ على ثبات ما توقّعوه. والفلاح: الظفر بالمطلوب، والنجاة من المرهوب، أي: فازوا بما طلبوا، ونجوا تمّا هربوا. والإيمان في اللغة: التصديق، والمؤمن: المصدّق، لغة، وفي الشرع: كلّ مَن نطق بالشهادتين مواطئاً قلبُه لسانه، فهو مؤمن. قال ﷺ: «خلق الله الجنّة فقال لها: تكلّمي، فقالت: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ \_ ثلاثاً \_ أنا حرام على كلّ بخيلٍ مُراء»(١) لأنّه بالرياء أبطل العبادات البدنيّة، وليس له عبادة ماليّة.

٢ - ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ خاتفون بالقلب، ساكنون بالجوارح. وقيل: الخشوع في الصلاة: جمع الهمة لها، والإعراض عمّا سواها، وألا يجاوز بصره مصلاه، وأن لا يلتفت، ولا يعبث، ولايسدل، ولا يفرقع أصابعه، ولا يقلّب الحصى، ونحو ذلك. وعن أبي الدرداء: هو إخلاص المقال، وإعظام المقام، واليقين التام، وجمع الاهتمام. وأضيفت الصلاة إلى المصلّين، لا إلى المقام، واليقين التام، وجمع الاهتمام. وأضيفت الصلاة إلى المصلّين، لا إلى

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في صفة الجنة (١٧) وابن أبي الدنيا كما في النهاية (٢ / ٣٨٤).

# وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُورِ فَي وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنْعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنْعِلُونَ ۞ وَاللَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَالْعِلْوَلَاقَ ا

المصلَّى له، لانتفاع المصلِّي بها وحده، وهي: عدَّته، وذخيرته. وأما المصلَّى له فغنى عنها.

٣- ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ اللغو: كلّ كلام ساقط حقّه أن يلغى، كالكذب، والشتم، والهزل. يعني: أنّ لهم من الجدّ ما شغلهم عن الهزل. ولمّا وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو، ليجمع لهم الفعل، والترك الشاقين على الأنفس؛ اللذين هما قاعدتا بناء التكليف.

٤ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمّ لِلرَّكَاةِ فَنَعِلُونَ ﴾ مؤدون. ولفظ ﴿ فاعلون ﴾ يدل على المداومة ، بخلاف مؤدون. وقيل: الزكاة: اسم مشترك ، يطلق على العين ، وهو القدر الذي يخرجه المزكّي من النصاب إلى الفقير ، وعلى المعنى: وهو فعل المزكي ؛ الذي هو التزكية ، وهو: المراد هنا ، فجعل المزكّين فاعلين له ؛ لأنّ لفظ الفعل يعمّ جميع الأفعال كالضرب، والقتل ، ونحوهما. تقول للضارب والقاتل ، والمزكّي: فعل الضرب، والقتل ، والتزكية . ويجوز أن يُرادَ بالزكاة العين ، ويقدر مضاف محذوف ، وهو: الأداء . ودخل اللام لتقدّم المفعول ، وضعف اسم الفاعل في العمل ، فإنك تقول : هذا ضارب لزيد ، ولا تقول : ضَرَب لزيد ، ولا تقول :

#### ٥ - ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ الفرج: يشمل سوءة الرجل والمرأة.

7 ﴿ إِلَّا عَلَىٰ آزُونِ جِهِمْ ﴾ في موضع الحال، أي: إلا والين على أزواجهم، أو: قوّامين عليهنّ، من قولك: كان زياد على البصرة، أي: والياً عليها. والمعنى: أنهم ﴿ لفروجهم حافظون ﴾ في جميع الأحوال، إلا في حال تزوجهم، أو: تسرّيهم. أو: تعلق ﴿ على بمحذوف يدلّ عليه ﴿ غير ملومين ﴾ كأنه قيل: يلامون ﴿ إلاّ على أزواجهم ﴾ أي: يلامون على كلّ مباشرة، إلاّ على ما أطلق لهم ﴿ فإنهم غير ملومين ﴾ عليه. وقال الفرّاء: ﴿ إلا ﴾ من ﴿ أزواجهم ﴾ أي: إمائهم، ولم يقل: مَن ؛ لأنّ المملوك جرى زوجاتهم ﴿ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ ﴾ أي: إمائهم، ولم يقل: مَن ؛ لأنّ المملوك جرى

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُرُ لِأَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُرُ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ

مجرى غير العقلاء؛ ولهذا يُباع كما تباع البهائم! ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ أي: لا لوم عليهم إن لم يحفظوا فروجهم عن نسائهم، وإمائهم.

٧ - ﴿ فَمَنِ آبَتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ ﴾ طلب قضاء شهوة من غير هذين ﴿ فَأُولَٰكِمِكَ هُمُ اللّهَادُونَ ﴾ الكاملون في العدوان. وفيه دليلُ تحريم المتعة، والاستمناء بالكفّ لإرادة الشهوة.

٨- ﴿ وَٱلِذِينَ هُرِ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ﴾ ﴿ لأمانتهم ﴾: مكّيّ، وسهل. سمّي الشيء المؤتمن عليه والمعاهد عليه: أمانة، وعهداً. ومنه قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ٱلْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨] وإنّما تؤدّى العيون لا المعاني. والمراد به: العموم في كلّ ما ائتمنوا عليه، وعوهدوا من جهة الله عز وجل، ومن جهة الخلق ﴿ رَعُونَ ﴾ حافظون. والراعي: القائم على الشيء بحفظ وإصلاح، ، كراعي الغنم.

9 - ﴿ وَالَّذِينَ هُرَعَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ ﴾ (صلاتهم): كوفي عير أبي بكر - ﴿ يُحَافِظُونَ ﴾ : يداومون في أوقاتها. وإعادة ذكر الصلاة؛ لأنها أهم، ولأنّ الخشوع فيها غير المحافظة عليها، ولأنهّا وُحِّدَتْ أوّلاً ليفاد الخشوع في جنس الصلاة، أيّة صلاة كانت. وجمعت آخراً ليفاد المحافظة على أنواعها من الفرائض، والواجبات، والسّنن، والنّوافل.

١٠ ﴿ أُولَٰكِكَ ﴾ الجامعون لهذه الأوصاف ﴿ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ الأحقّاء بأن يسموا ورّاثاً دون من عداهم. ثمّ ترجم الوارثين بقوله:

11 - ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ﴾ من الكفار. في الحديث: «ما منكم من أحد إلّا وله منزلان: منزل في الجنّة ومنزل في النار، فإن مات ودخل الجنّة ورث أهل النار

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينِ ﴿ مُمْ مُمَّ خَكَ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ ﴿ مُنَ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكة فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْكُمَا فَكَسُونَا ٱلْعِظْكَمَ لَحْمًا

منزله، وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله»(١) ﴿ ٱلْفِرْدَوْسَ ﴾ هو البستان الواسع، الجنان ﴿ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ أنَّت الفردوس بتأويل الجنّة.

17 ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ أي: آدم ﴿ مِن سُلَلَةِ ﴾ "مِنْ » للابتداء. والسلالة: الخلاصة؛ لأنها تسلّ من بين الكدر. وقيل: إنّما سمّي التراب الذي خلق آدم منه سلالة؛ لأنّه سلّ من كلّ تربة ﴿ مِن طِينٍ ﴾ "مِنْ » للبيان، كقوله: ﴿ مِنَ الْأَوْسُنِ ﴾ [الحج: ٣٠].

17 ﴿ مُمَّ جَعَلْنَهُ ﴾ أي: نسله. فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ لأنّ آدم \_ عليه السلام \_ لم يُصَيَّر نطفة. وهو كقوله: ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسَلَهُ مِن سُلَالَةِ مِن مَّآءِ مَهِينٍ ﴾ [السجدة: ٧ - ٨]. وقيل: ﴿ الإنسان ﴾ بنو آدم، والسلالة: النطفة. والعرب تسمّي النطفة: سلالة، أي: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ﴾ يعني: من نطفة مسلولة ﴿ من طين ﴾ أي: مِنْ مخلوق من طين، وهو: آدم \_ عليه السلام \_ ﴿ نُطَفَةَ ﴾ ماء قليلاً ﴿ فِي قَرَارِ ﴾ مستقرّ، يعني: الرحم ﴿ مَكِينٍ ﴾ حصين.

15 ﴿ وَأَنَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ ﴾ أي: صيرناها \_ بدلالة تعديه إلى مفعولين، والخلق يتعدّى إلى مفعول واحد ﴿ عَلَقَةَ ﴾ قطعة دم. والمعنى: أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء ﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْمُلَقَةَ مُضْغَيّة ﴾ لحماً قدر ما يمضغ ﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَة عِظلَمًا ﴾ فصيرناها عظاماً ﴿ فَكَسُونَا ٱلْمِظلَم لَحَمّا ﴾ فأنبتنا عليها اللحم، فصار لها كاللباس. ﴿عظما ﴾ (العظم ﴾: شاميّ، وأبو بكر. ﴿عظما ﴾ ﴿العظام ﴾: زيد عقوب. ﴿عظاما ﴾ (العظم ﴾ عن أبي زيد. وضع الواحد موضع الجمع

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٤٣٤١).

ثُرُّ أَنشَأَنَهُ خَلَقًاءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ شَ ثُمُّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَيَتُونَ شَيَّ ثُرَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَا تُبْعَثُونَ شَيْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ شَيْ

لعدم اللبس؛ إذ الإنسان ذو عظام كثيرة ﴿ ثُمُّ أَنشَأَتُهُ ﴾ الضمير يعودُ إلى الإنسان، أو: إلى المذكور ﴿ خَلَقًا عَاخَرَ ﴾ أي: ﴿ خلقاً ﴿ مبايناً للخلق الأوّل، حيث جعله حيواناً وكان جماداً، وناطقاً وسميعاً وبصيراً، وكان بضد هذه الصفات. ولهذا قلنا: إذا غصب بيضة، فأفرخت عنده، يضمن البيضة، ولا يردّ الفرخ؛ لأنّه خلق آخر سوى البيضة ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ ﴾ فتعالى أمره في قدرته، وعلمه ﴿ أَحَسَنُ ﴾ بدل، أو: خبر مبتدأ محذوف، وليس بصفة، لأنه نكرة وإن أضيف؛ لأنّ المضاف إليه عوض من "مِن ﴾ (الخيلقين ﴾ المقدّرين، أي المضاف إليه عوض من "مِن ﴾ (الخيلقين ﴾ عليه. وقيل: أي: أحسن المقدّرين تقديراً. فترك ذكر المميّز لدلالة ﴿ الخالقين ﴾ عليه. وقيل: وسول الله على الله بن سعد بن أبي سرح كاتب النبي على نظق بذلك قبل إملائه، فقال له رسول الله على على فارتد، ولحق بمكّة، ثمّ أسلم يوم الفتح (۱). وقيل: هذه الخكاية غير صحيحة؛ لأنّ ارتداده كان بالمدينة، وهذه السورة مكّية. وقيل: القائل عمر، أو: معاذ ـ رضي الله عنهما ـ.

اهُمَ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ بعد ما ذكرنا من أمركم ﴿ لَمَيْتُونَ ﴾ عن انقضاء آجالكم.

١٦ - ﴿ ثُرَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَلْوَ تُبْعَثُونَ ﴾ تحيون للجزاء.

1٧ - ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَابِقَ ﴾ جمع طريقة، وهي: السموات؛ لأنهّا طرق الملائكة، ومتقلّباتهم ﴿ وَمَا كُنّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِفِلِينَ ﴾ أراد بالخلق: السموات، كأنّه قال: خلقناها فوقهم، وما كنّا عنها غافلين وعن حفظها. أو: أراد به الناس، وأنّه إنّما خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منها، وما كان غافلاً عنهم، وعمّا يصلحهم.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: كذا ذكره الثعلبي عن ابن عباس، وعزاه الواحدي إلى الكلبي عن ابن عباس (حاشية الكشاف ٣/ ١٧٩).

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ الْقَادِرُونَ ﴿ فَالْسَأْنَا لَكُمْ بِهِ الْقَادِرُونَ ﴿ فَالْسَأَنَا لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِن مُؤْدِ مِن عُلُورِ سَيْنَاءَ تَنابُتُ بِالدَّهُ فِي وَصِبْعِ لِلْآكِلِينَ ﴾ تَعْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنابُتُ بِالدَّهْنِ وَصِبْعِ لِلْآكِلِينَ ﴾

10 \_ ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ مطراً ﴿ بِقَدَرِ ﴾ بتقدير يسلمون معه من المضرة ، ويصلون إلى المنفعة ، أو: بمقدار ما علمنا من حاجاتهم ﴿ فَأَسَكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تقوله: ﴿ فَسَلَكُمُ مُ يَنْكِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٢١]. وقيل: جعلناه ثابتاً في الأرض ، فماء الأرض كلّه من السماء ، ثمّ استأدّى شكرهم بقوله: ﴿ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَلِدِرُونَ ﴾ أي: كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه ، فقيدوا هذه النعمة بالشكر .

19 \_ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُو بِهِ ﴾ بالماء ﴿ جَنَّتِ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَابِ لَكُو فِيها ﴾ في الجنّات، ﴿ فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ﴾ سوى النخيل، والأعناب ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ أي: من الجنّات، أي: من ثمارها. ويجوز أنّ هذا من قولهم: فلان يأكل من حرفة يحترفها، ومن صنعة يغتلّها، أي: أنهّا طُعْمَته وجهته التي منها يحصّل رزقه، كأنه قال: وهذه الجنّات وجوه أرزاقكم ومعايشكم، منها ترزقون، وتتعيّشون.

١٠٠ ﴿ وَشَجَرَةً ﴾ عطف على ﴿ جنّات ﴾ وهي: شجرة الزيتون ﴿ تَخَرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ ﴾ طور سيناء وطور سينين لا يخلو إمّا أن يضاف الطور إلى بقعة اسمها سيناء وسينون، وإمّا أن يكون اسماً للجبل مركباً من مضاف ومضاف إليه، كامرىء القيس، وهو جبل فلسطين. و﴿ سيناء ﴾ غير منصرف بكلّ حال، مكسور السين، كقراءة الحجازيّ وأبي عمرو؛ للتعريف والعجمة، أو مفتوحها كغيرهم (١)؛ لأنّ الألف للتأنيث كصحراء ﴿ تَنْبُتُ بِاللَّهْنِ ﴾ قال الزجاج: الباء للحال، أي: ﴿ تنبت ﴾ ومعها الدّهن. ﴿ تُنْبِتُ ﴾: مكيّ، وأبو عمرو، إمّا لأنّ أبت بمعنى نبت، كقوله: حتى إذا أنبت البقل. أو: لأنّ مفعوله محذوف، أي: تنبت زيتونها، وفيه الدهن ﴿ وَصِيّع لِلْا كِلِينَ ﴾ أي: إدام لهم. قال مقاتل: جعل الله تعالى في هذه إداماً ودهناً. فالإدام: الزيتون، والدهن: الزيت.

<sup>(</sup>١) أي كقراءة غيرهم.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي آلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَسْفِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ فِي الْمَلْوَنِ فَي الْطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَفَوْمِ تَأْكُونَ فَي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَفَوْمِ الْمَنْفَا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَلْأَ الْمَلُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَلْأَ إِلَا بَشَرٌ مِنْفُونَ فَي فَقَالَ الْمَلُوا الّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَلْأَ إِلَا بَشَرٌ مِنْفُ مِنْ اللَّهِ عَنْدُهُ وَمَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ اللّهُ الل

وقيل: هي أوّل شجرة نبتت بعد الطوفان. وخصّ هذه الأنواع الثلاثة؛ لأنّها أكرم الشجر، وأفضلها، وأجمعها للمنافع.

٢١ - ﴿ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَلِيمِ ﴾ جمع نعم، وهي: الإبل، والبقر، والغنم ﴿ لَمِيرَةً لَمُ سَقِيكُم ﴾ وبفتح النون: شاميّ، ونافع، وأبو بكر. وسقى وأسقى لغتان ﴿ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ أي: نخرج لكم من بطونها لبنا سائغا ﴿ وَلَكُو فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً ﴾ سوى الألبان، وهي منافع الأصواف، والأوبار، والأشعار ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ أي: لحومها.

٢٢ ﴿ وَعَلَيْهَا ﴾ وعلى الأنعام في البر ﴿ وَعَلَى ٱلْقُلْكِ ﴾ في البحر ﴿ تُحْمَلُونَ ﴾ في أسفاركم. وهذا يشير إلى أنّ المراد بالأنعام: الإبل؛ لأنّها هي المحمول عليها في العادة؛ فلذا قرنها بالفلك التي هي السفائن؛ لأنّها سفائن البرّ. قال ذو الرمة:

٠٠٠ ٠٠٠ خَدِّي زِمَامُها(١)

يريد: ناقته

٢٤ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ أي: أشرافهم لعوامهم: ﴿ مَا هَلْنَا إِلَّا بَشَرٌ مِنْ أَلْكُونَ فَوْمِهِ ﴾ أي: يطلب الفضل عليكم،

<sup>(</sup>١) عجز بيت، وصدره: طروقاً وجلب الرحل مشدودة به.

وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنْ هُو لِلَّا رَجُلُ بِهِـ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِـ حَقَّى حِينٍ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِ بِمَا كَنَّبُونِ ﴿ فَأَوْحَبُنَا لِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْدُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُافَ فِيهَا

ويترأّس ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ ﴾ إرسال رسول ﴿ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً ﴾ لأرسل ملائكة ﴿ مَّا سَمِعْنَا بِهَنذَا ﴾ أي: بإرسال بشر رسولاً، أو بما يأمرنا به من التوحيد، وسبّ الهتنا. والعجب منهم: أنهم رضوا بالألوهية للحجر، ولم يرضوا بالنبوة للبشر ﴿ فِي مَالِبَا إِنا اللّهُ وَلِينَ ﴾ .

٢٥ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةً ﴾ جنون ﴿ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَقَّىٰ حِينٍ ﴾ فانتظروا،
 واصبروا عليه إلى زمان، حتى ينجلي أمره، فإن أفاق من جنونه، وإلا قتلتموه.

٢٦ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرِ فِي بِمَا كَذَبُونِ ﴾ فلمّا أيس من إيمانهم دعا الله بالانتقام منهم، والمعنى: أَهْلِكُهم بسبب تكذيبهم إيّاي، إذ في نصرته إهلاكهم. أو: ﴿ انصرني ﴾ بدل ﴿ ما كذّبون ﴾ كقولك: هذا بذاك، أي: بدل ذاك. والمعنى: أبدلني من غمّ تكذيبهم سلوة النّصرة عليهم.

٧٧\_﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَي: أجبنا دعاء ﴿ فَأُوحِينا إليه ﴾ ﴿ أَنِ أُصَنَع ٱلْفُلُكَ وَكِلاء تِنا ، وَأَن تصنعه وأنت واثق بحفظ الله لك، ورؤيته إيّاك ، أو: بحفظنا وكلاء تنا، كأنّ معك من الله حفّاظاً يكلؤونك بعيونهم ؛ لئلا يتعرَّض لك، ولا يُفسد عليك مفسد عملك. ومنه قولهم: عليه من الله عين كالئة ﴿ وَوَحَيْلَنَا ﴾ أمرنا، وتعليمنا إيّاك صنعتها. روي: أنّه أوحي إليه أن يصنعها على مثال جؤجؤ (١) الطائر ﴿ فَإِذَا جَمَاءَ أَمْرُنَا ﴾ أي: عذابنا بأمرنا ﴿ وَفَكَارَ ٱلتَّنَوْرُ ﴾ أي: فار الماء من تنوّر الخبز، أي: أخرج سبب الغرق، من موضع الحرق؛ ليكون أبلغ في الإنذار والاعتبار. رُوي: أنه قيل لنوح: إذا رأيتَ الماء يفورُ من التنوّر أخبرته المرأته ، وكان تنوّر آدم فصار إلى نوح. وكان من حجارة. واختلف في مكانه ، فقيل: في مسجد الكوفة ، وقيل: بالشام ، وقيل: بالهند ﴿ فَأَسَلُكُ فِيْها ﴾ فأدخل فقيل: في مسجد الكوفة ، وقيل: بالشام ، وقيل: بالهند ﴿ فَأَسَلُكُ فِيْها ﴾ فأدخل

<sup>(</sup>١) ﴿جَوْجِوْ»: صدر.

مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَكَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَحْنَطِبْنِي فِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿ فَإِذَا السَّوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَدُ لِلَهِ الَّذِي نَجَنَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَقُلُ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿ وَهُو لَا يَعْدُ لِلَهِ

في السفينة ﴿ مِن كُلِّ رَفَجَيْنِ ﴾ (١) من كل أمّتي زوجين، وهما أمّة الذكر، وأمّة الأنثى، كالجمل والنوق، والحصان، والرماك ﴿ أَنْنَيْنِ ﴾ واحدين مزدوجين كالجمل والناقة، والحصان والرَّمكة (٢). رُوي: أنّه لم يحمل إلاّ ما يلد ويبيض. ﴿ مِن كُلِّ ﴾: حفص، أي: من كل أمّة ﴿ زوجين اثنين ﴾. و﴿ اثنين ﴾ تأكيد، و ﴿ اثنين ﴾ وأهلك ﴾ ونساءك، وأولادك ﴿ إِلّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ ﴾ من الله بإهلاكه، وهو ابنه، وإحدى زوجتيه، فجيء بـ «على » مع سبق الضارّ، كما جيء باللام مع سبق النافع في قوله: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِئُننَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ والصافات: ١٧١] ونحوها: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ﴿ وَلَا تَعْنَ طِلَمُوا اللّهِ مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ﴿ وَلَا تَعْنَ عَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

٢٨ - ﴿ فَإِذَا اَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ فإذا تمكّنتم عليها راكبين ﴿ فَقُلِ ٱلْمَثَدُ لِلّهِ اللَّذِى نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظّٰلِمِينَ ﴾ أمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم. ولم يقل: فقولوا، وإن كان ﴿ فإذا استويت أنت ومن معك ﴾ في معنى: إذا استويتم؛ لأنه نبيّهم وإمامهم، فكان قوله قولهم، مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة.

٢٩ ﴿ وَقُل ﴾ حين ركبت على السفينة، أو: حين خرجت منها ﴿ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزِلاً ﴾ أي: إنزالاً، أو: موضع إنزال. ﴿ مَنْزِلاً ﴾ أبو بكر، أي: مكاناً ﴿ مُبَازَكا ﴾ أي أيكاً وأنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ فالبركة في السفينة: النجاة فيها، وبعد الخروج منها: كثرة النسل، وتتابع الخيرات.

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط: ﴿كلِّ﴾. وهي قراءة: ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وأبي عمرو، وابن كثير، ونافع، وعاصم. معجم القراءات القرآنية (۲۰۸/د).

<sup>(</sup>٢) «الرَّمكَة»: الفَرَس والبِرْذَوْنة تُتَّخذ للنسل.

إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ ثُرُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قَرْنًا ءَاخَدِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُر مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنْقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ

٣٠ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ فيما فعل بنوح وقومه ﴿ لَآيَكَ ﴾ لعبراً، ومواعظ. ﴿ وَإِن ﴾ هي المخففة من الثقيلة. واللام هي الفارقة بين النافية وبينها. والمعنى: وإنّ الشأن، والقصّة ﴿ كُنّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم، وعقاب شديد، أو: مختبرين بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتبر ويذّكر، كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَد تُرَكّنَهَا ءَايَدُ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥].

٣١ ﴿ ثُرُّ أَنشَأْنَا﴾ خلقنا. ﴿ مِنْ بَعْدِهِرٌ ﴾ من بعد قوم نوح ﴿ قَرْنًا مَاخَرِينَ ﴾ هم عاد قوم هود. ويشهد له قول هود: ﴿ وَأَذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآ مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوجٍ ﴾ [الأعراف: ٦٩] ومجيء قصّة هود على أثر قصّة نوح في الأعراف، وهود، والشعراء.

٣٧ \_ ﴿ فَآرَسَلْنَا فِيهِمْ ﴾ الإرسال يعدّى بـ "إلى"، ولم يعدّ بـ "في" هنا، وفي قوله: ﴿ كَنَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ ﴾ [الرعد: ٣٠] ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي فَرْبَيَةٍ ﴾ [الأعراف: ٩٤] ولكنّ الأمّة والقرية جعلت موضعاً للإرسال، كقول رُؤبة:

أَرْسَلْتُ فِيها مُصْعَباً ذا إِقْحَام (١) ﴿ رَسُولًا ﴾ هوداً ﴿ مِنْهُمْ ﴾ من قومهم ﴿ أَنِ اَعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُرْ مِّنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنْقُونَ ﴾ مفسرة لأرسلنا، أي: قلنا لهم على لسان الرسول: ﴿ أَعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ .

٣٣ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ﴾ ذكر مقال قوم هود في جوابه في الأعراف وهود بغير واو؛ لأنّه على تقدير سؤال سائل قال: فما قال قومه؟ فقيل له: قالوا: كيت وكيت. وهاهنا مع الواو؛ لأنّه عطف لما قالوه على ما قاله الرسول، ومعناه: أنّه اجتمع في الحصول هذا الحق وهذا الباطل. وليس بجواب للنبي عَلَيْ مَتَصل بكلامه، ولم يكن بالفاء، وجيء بالفاء في قصّة نوح؛ لأنّه جواب لقوله واقع عقيبه ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ صفة لـ «الملأ»، أو: لقومه ﴿ وَكَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ ﴾

<sup>(</sup>١) صدر بيت، وعجزه: طبأ فقيها بذوات الإبلام.

وَأَنْوَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُونِ يَأْكُلُ مِثَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِثَا تَشْرَبُونَ شَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِثَا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَهِ مَنْهُ اللَّهُ إِنَّا مِثْمُ وَكُنْتُو ثُولَا اللَّهُ مَا أَنْكُو إِذَا لَيَنْ اللَّهُ مِنْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّا مِنْهُمْ وَكُنْتُو ثُولَا اللَّهُ مِنْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّا مِنْهُ إِلَّا حَيْهَاتَ لَمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّا مِنْ هِمَ إِلَّا حَيْهَاتَ لَمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّا هِمَ إِلَّا حَيْهَانَ اللَّهُ فَيَا لَهُ وَعَلَيْمًا أَنْكُونَ وَخَيَا

أي: بلقاء ما فيها من الحساب، والثواب، والعقاب، وغير ذلك ﴿ وَأَتَرَفْنَهُمْ ﴾ ونعمناهم ﴿ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ بكثرة الأموال، والأولاد ﴿ مَا هَلذَا ﴾ أي: النبي ﴿ إِلَّا بِشَرٌ مِثَالَتُمْ مُونَا هَا كُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ أي: منه. فحذف لدلالة ما قبله عليه، أي: من أين يدّعي رسالة الله من بينكم وهو مثلكم؟

٣٤ - ﴿ وَلَهِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّشَلَكُمْ ﴾ فيما يأمركم به، وينهاكم عنه ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا ﴾ واقع في جزاء الشرط، وجواب للذين قاولوهم من قومهم ﴿ لَخَسِرُونَ ﴾ بالانقياد لمثلكم. ومِن حمقهم: أنهم أبوا اتباع مثلهم، وعبدوا أعجز منهم.

٣٥ - ﴿ أَيَعِذُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُمَ ﴾ بالكسر: نافع، وحمزة، وعليّ، وحفص. وغيرهم: بالضمّ ﴿ وَكُنتُم تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُم تُخْرَجُونَ ﴾ مبعوثون للسؤال، والحساب، والثواب، والعقاب، وثنى ﴿ أَنَكُم ﴾ للتأكيد. وحسن ذلك للفصل بين الأوّل والثاني بالظرف. و ﴿ يُحرجون ﴾ خبر عن الأوّل. والتقدير: ﴿ أَيعدكم ﴾ أنّكم محرجون ﴿ إذ متّم وكنتم تراباً وعظاماً ﴾.

٣٦ - ﴿ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾ وبكسر التاء: يزيد. ورُوي عنه بالكسر والتنوين فيهما. والكسائي يقف بالهاء؛ وغيره بالتاء. وهو اسم للفعل، واقع موقع بعد، وفاعلها مضمر، أي: بعد التصديق، أو: الوقوع ﴿ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ من العذاب. أو: فاعلها: «ما توعدون» واللام زائدة، أي: بَعُد ما توعدون من البعث.

٣٧ - ﴿إِنَّ هِي﴾ هذا ضمير لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من بيانه. وأصله: إن الحياة ﴿إِلَّا حَيَّالُنَا ٱلدُّنِيَا﴾. ثمّ وضع ﴿هي﴾ موضع الحياة؛ لأنّ الحبر يدلّ عليها، ويبيّنها. والمعنى: لا حياة إلاّ هذه الحياة التي نحن فيها ودنت منّا. وهذا؛ لأنّ ﴿إِنَ النافية دخلت على ﴿هي﴾ التي في معنى الحياة الدالّة على الجنس، فنفتها، فوازنت لا؛ التي لنفي الجنس ﴿نَمُوتُ وَغَيّا ﴾ أي: يموت على الجنس، فنفتها، فوازنت لا؛ التي لنفي الجنس ﴿نَمُوتُ وَغَيّا ﴾ أي: يموت

وَمَا غَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ قَالَ رَجُلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذَبُهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَمَّا قَلِيلٍ لَيْصَّبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴾ فَأَخَذَبُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ عُثَلَا مُنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا فَإِلَا حَقِي الطَّلِلِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْسَلْنَا مُنْ أَمَا مَنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

بعض، ويولد بعض، ينقرض قرن فيأتي قرن آخر. أو: فيه تقديم وتأخير، أي: نحيا ونموت. وهو قراءة أبيّ، وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ ﴿ وَمَا غَنُ بُهِ بَعْدُ الموت.

٣٨ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ أي: ما هو إلاّ مفتر على الله فيما يدعيه من استنبائه له، وفيما يعدنا من البعث ﴿ وَمَانَحَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ بمصدّقين.

٣٩ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُّرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ فأجاب الله دعاء الرَّسول بقوله:

٤٠ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ ﴾ ﴿ ما ﴾ زائدة ، أو: بمعنى شيء ، أو: زمن . و ﴿ قليل ﴾ بدل منها . وجواب القسم المحذوف ﴿ لَيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴾ إذا عاينوا ما يحل بهم .

21 - ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ أي: صيحة جبريل - عليه السلام - صاح عليهم فدمّرهم ﴿ بِٱلْحَقّ ﴾ بالعدل من الله. يقال: فلان يقضي بالحق، أي: بالعدل ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ عُثَلَا ﴾ شبّههم في دمارهم بالغثاء، وهو: حميل السيل مما بلي، واسود من الورق، والعيدان ﴿ فَبُعْدًا ﴾ فهلاكاً. يقال: بَعِدَ بَعَداً وبُعْداً، أي: هلك. وهو من المصادر المنصوبة بأفعال لا يستعمل إظهارها ﴿ لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ وهو من المبعد، نحو: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ [يوسف: ٢٣].

٤٢ ـ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا المَحْرِينَ ﴾ قوم صالح، ولوط، وشعيب، وغيرهم.

٤٣ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ «مِنْ»: صلة، أي: ما تسبق أمّة ﴿ أَجَلَهَا ﴾ المكتوب لها، والوقت الذي حُدَّ لهلاكها، وكُتِبَ ﴿ وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴾ لا يتأخرون عنه.

٤٤ ﴿ ثُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرُا ﴾ فَعْلى. والألف للتأنيث؛ كسكرى؛ لأن الرسل جماعة؛ ولذا لا ينون؛ لأنّه غير منصرف. (تترىّ) بالتنوين: مكيّ، وأبو عمرو، ويزيد؛ على أنّ الألف للإلحاق كأرطىّ. وهو نصب على الحال في القراءتين،

كُلَّ مَا جَاءَ أَمَّةً رَّسُولُهُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ فِي مَا جَاءً أُمَّةً وَسُلُونِ شَبِينٍ فَي إِلَى فِرْعَوْبَ يَوْمِنُونَ فِي مُثَالِّنَ فَي مِلْكِنَ مَنْ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَا عَالِينَ فَي فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِغْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عَلَيْهُمْ لَنَا عَلِينَ فَي فَقَالُواْ أَنُومِنَ لِبَشَرَيْنِ مِغْلِنَا مُوسَى الْمُهُمَا لَنَا عَلَيْمَ لَكُنْ لِمَا لَكُمْ لَكُنْ وَلَقَدْ مَا تَيْنَا مُوسَى الْمُكْنَبُ لَعَلَهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَقَدْ مَا تَيْنَا مُوسَى الْمُكْنَبُ لَعَلَهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ وَمَا وَيُسْتَعُمُونَ فَي وَلَقَدْ مَا تَيْنَا مُوسَى الْمُكْنَبُ لَعَلَهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ ا

أي: متتابعين واحداً بعد واحد. وتاؤها فيهما بدل من الواو. والأصل: وترى من الوتر، وهو الفرد، فقلبت الواو تاء، كتراث ﴿ كُلَّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَسُولُمَا كَذَبُوهُ ﴾ الرسول يلابس المرسل والمرسل إليه، والإضافة تكون بالملابسة، فتصح إضافته إليهما ﴿ فَأَتَبَعَنا ﴾ الأمم والقرون ﴿ بَعْضَهُم بَعْضًا ﴾ في الإهلاك ﴿ وَجَعَلْنَهُم آَحَادِيثَ ﴾ الخباراً يُسْمَرُ بها، ويتعجّب منها. والأحاديث تكون اسم جمع للحديث، ومنه أحاديث النبي ﷺ. وتكون جمعاً للأحدوثة، وهو: ما يتحدّث به الناس تلهياً، وتعجباً، وهو: المراد هنا ﴿ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لّا يُؤْمِنُونَ ﴾.

٤٥ - ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ ﴾ بدل من ﴿ أَخاه ﴾ ﴿ بِتَايِنَتِنَا ﴾ التسع ﴿ وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ وحجة ظاهرة.

٤٦ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِيهِ فَأَسْتَكَبَرُوا ﴾ امتنعوا عن قبول الإيمان ترفعاً،
 وتكبّراً ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴾ متكبّرين، مترفّعين.

٤٧ - ﴿ فَقَالُواْ أَنْزُمِنُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾ البشر يكون واحداً وجمعاً. ومثل، وغير يوصف بهما الاثنان، والجمع، والمذكّر، والمؤنث ﴿ وَقَوْمُهُمَا ﴾ أي: بنو إسرائيل ﴿ لَنَاعَلِيدُونَ ﴾ خاضعون مطيعون، وكلّ من دان لملك فهو عابد له عند العرب.

٤٨ ـ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴾ بالغرق.

٤٩ ﴿ وَلَقَدْ عَانَيْنَا مُوسَى ﴾ أي: قوم موسى ﴿ ٱلْكِئْبَ ﴾ التوراة ﴿ لَعَلَّهُمْ
 يَهَندُونَ ﴾ يعملون بشرائعها، ومواعظها.

• ٥ - ﴿ وَيَحْمَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ مَايَةً ﴾ تدل على قدرتنا على ما نشاء ؛ لأنّه خلق من غير نطفة . وُحِّد لأنّ الأعجوبة فيهما واحدة . أو : المراد ﴿ وجعلنا ابن مريم ﴾ آية ﴿ وَأَمَّهُ ﴾ أية ، فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها ﴿ وَمَاوَيْنَاهُمَا ﴾ جعلنا

إِلَىٰ رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّنَكُمُ أُمَّةً وَجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱلْقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوَا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

مأواهما، أي: منزلهما ﴿ إِلَى رَبُومَ ﴾ \_ شاميّ، وعاصم ﴿ رُبُونَ ﴾ غيرهما \_ أي: أرض مرتفعة، وهي بيت المقدس، أو: دمشق، أو: الرملة، أو: مصر ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ ﴾ مستقرّ من أرض مستوية منبسطة، أو: ذات ثمار وماء، يعني: أنّه لأجل الثمار يستقرّ فيها ساكنوها ﴿ وَمَعِينٍ ﴾ وماء ظاهر جارٍ على وجه الأرض، وهو مفعول، أي: مدرك بالعين بظهوره، من: عانه؛ إذا أدركه بعينه. أو: فعيل؛ لأنّه نفّاع بظهوره وجريه، من: الماعون، وهو: المنفعة.

اله و المنافع المنفع المنف

٧٥ - ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ ﴾ كوفي على الاستثناف. ﴿ وَأَنَّ حَجَازِيّ ، وبصريّ بمعنى: ولأنّ ، أي: ﴿ فَاتّقُونَ ﴾ لأنّ هذه. أو: معطوف على ما قبله ، أي: ﴿ بما تعملون عليم ﴾ وبأنّ هذه. أو: تقديره: ﴿ و ﴾ اعلموا ﴿ أَنَّ هَذَه ﴾ أَمَّتُكُو ﴾ أي: ملّتكم وشريعتكم التي أنتم عليها ﴿ أُمَّةُ وَحَدِدَ ﴾ ملّة واحدة ، وهي: شريعة الإسلام. وانتصاب ﴿ أمّة ﴾ على الحال. والمعنى: وإنّ الدين دين واحد وهو الإسلام. ومثله: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْ اللّهِ اللّهِ الْإِسلام. ومثله: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَمْ اللّه وحدي ، فخافوا عقابي في مخالفتكم أمري .

٣٥ ـ ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم ﴾ تقطّع بمعنى: قطع، أي: قطعوا أمر دينهم

زُبُرُأٌ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرَهُمْ فِ غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ۞ أَيَعْسَبُونَ أَنَمَا فَيُدُّهُمْ فِ عَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ۞ أَيَعْسَبُونَ أَنَمَا فَيُدُّهُمْ بِهِ مَنْ خَشْيَةِ مَرَقِمِ مَنْ فَلْمَ فِي لَلْفَيْرَتِ بَلِ لَا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ تُشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم مِرَبِّهِمْ لَا يَشْمِرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم مِرَبِّهِمْ لَا يَشْمِرُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم مِرَبِّهِمْ لَا يَشْمِرُونَ ۞

﴿ زُبُراً ﴾ جمع زبور، أي: كتباً مختلفة، يعني: جعلوا دينهم أدياناً. وقيل: تفرقوا في دينهم فرقاً، كلّ فرقة تنتحل كتاباً. وعن الحسن: قطعوا كتاب الله قطعاً، وحرّفوه. وقُرىء ﴿ زُبُراً ﴾ جمع زُبُرةٍ، أي: قطعاً ﴿ كُلُّ حِرْبِ ﴾ كلّ فرقة من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم ﴿ بِمَا لَدَيْمِمْ ﴾ من الكتاب، والدّين، أو: من الهوى، والرأي ﴿ فَرَحُونَ ﴾ مسرورون، معتقدون أنّهم على الحقّ.

٤٥ - ﴿ فَذَرَهُمْ فِي غَنْرَتِهِمْ ﴾ جهالتهم، وغفلتهم ﴿ حَتَّى حِينٍ ﴾ أي: إلى أن يُقتلوا، أو يموتوا.

٥٥، ٥٦- ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُودُهُمْ بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴾ «ما» بمعنى الذي. وخبر أنّ إلى اسمها محذوف، أي: نسارع لهم به. والمعنى: أنّ هذا الإمداد ليس إلاّ استدراجاً لهم إلى المعاصي، وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات، ومعاجلة بالثواب جزاء على حسن صنيعهم. وهذه الآية حجّة على المعتزلة في مسألة الأصلح؛ لأنهم يقولون: إنّ الله لا يفعل بأحد من الخلق إلاّ ما هو أصلح له في الدين. وقد أخبر: أنّ ذلك ليس بخير لهم في الدين، ولا أصلح ﴿ بَل لا يَشْعُرُونَ ﴾ «بل» استدراك لقوله: ليس بخير لهم في الدين، ولا أصلح ﴿ بَل لا شعور لهم حتى يتأملوا في ذلك أنه استدراح، أو: مسارعة في الخير.

٥٧ - ثمّ بين ذكر أوليائه فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْكَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴾ أي: خائفون.

٥٨ - ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: بكتب الله كلّها، لا يفرّقون بين
 كتبه كالذين تقطّعوا أمرهم بينهم، وهم أهل الكتاب.

٥٩ - ﴿ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ كمشركي العرب.

وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مَا آءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أُولَكِيكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ
وَهُمْ لَمَا سَنِيقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِئَبٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُرُ لَا
يُظْلُمُونَ ﴿ مَنْ مَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُونَ ﴾
عُظَلُمُونَ ﴿ مَنْ مَنْ فَلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُونَ ﴾
حَتَى إِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْنَرُونَ ﴾

﴿ وَٱلذَّيْنَ يُوْتُونَ مَا ءَاتُوا ﴾ أي: يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات.
 وقُرِيء: ﴿ يأتون ما أتوا ﴾ بالقصر، أي: يفعلون ما فعلوا ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ خائفة ألا تقبل منهم لتقصيرهم ﴿ أَنَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ الجمهور على أنّ التقدير: لأنهم.
 وخبر ﴿إن الذين ﴾:

71 ﴿ أُولَتِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ ﴾ يرغبون في الطاعات فيبادرونها ﴿ وَهُمْ لَمَا سَنِقُونَ ﴾ أي: لأجل الخيرات سابقون إلى الجنّات، أو: لأجلها سبقوا الناس.

77 ﴿ وَلَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أي: طاقتها، يعني: أنّ الذي وصف به الصالحون غير خارج عن حدّ الوسع، والطاقة. وكذلك كلّ ما كلّفه عباده. وهو ردّ على من جوّز تكليف ما لا يُطاق ﴿ وَلَدَيْنَا كِنَابٌ ﴾ أي: اللوح، أو: صحيفة الأعمال ﴿ يَطِقُ بِالْحَيِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ لا يقرؤون منه يوم القيامة إلا ما هو صدق وعدل، لا زيادة فيه ولا نقصان، ولا يظلم منهم أحد بزيادة عقاب، أو نقصان ثواب، أو بتكليف ما لا وسع له به.

٦٣ - ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا﴾ بل قلوب الكفرة في غفلة غامرة لها ممّا عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين ﴿ وَلَهُمْ أَعَمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ ﴾ أي: ولهم أعمال خبيثة متجاوزة متخطّية لذلك، أي: لما وصف به المؤمنون ﴿ هُمُ لَهَا عَلِمْلُونَ ﴾ وعليها مقيمون، لا يفطمون عنها حتى يأخذهم الله بالعذاب.

75 ﴿ حَتَىٰ إِذَا آخَذْنَا مُتَوْيِمٍ ﴾ متنعميهم ﴿ بِالْعَذَابِ ﴾ عذاب الدنيا، وهو: القحط سبع سنين، حين دعا عليهم النبيّ عليه الصلاة والسلام، أو: قتلهم يوم بدر. و﴿ حتّى ﴾ هي التي يبتدأ بعدها الكلام. والكلام: الجملة الشرطية ﴿ إِذَا هُمُ يَجْتَرُونَ ﴾ يصرخون استغاثة. والجؤار: الصراخ باستغاثة، فيقال لهم:

لَا تَخْتَرُواْ الْيُومُ إِنْكُرُ مِنَا لَا لُنُصَرُونَ ﴿ فَا مَا مَا مَا يَنِي لُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُ مَ عَلَى أَعْقَدِ كُورُ لَا تَخْتُرُواْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَعْقَدِ كُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى أَعْقَدُ مَا لَرْ يَأْتِ مَا لَكُورُونَ ﴿ أَفَالُوا اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْكُمُ وَكُونَ اللَّهُ مُنْكُمُ وَكُونَ اللَّهُ مُنْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُمُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُمُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُمُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُمُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُمُ وَنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَونَ اللِّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مُنْكُمُ وَنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا

٦٥ ﴿ لَا جَعْنُوا ٱلْيَوْمَ ﴾. فإن الجؤار غير نافع لكم ﴿ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا لَتُصَرُونَ ﴾ أي:
 من جهتنا لا يلحقكم نصر، أو: معونة.

77 - ﴿ فَذَ كَانَتُ ءَايَنِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ أي: القرآن ﴿ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعَقَابِكُو لَنكِصُونَ ﴾ ترجعون القهقرى، وهو أقبح مشية؛ لأنّه لا يرى ما وراءه.

١٣- ﴿ مُسْتَكُونِنَ ﴾ متكبّرين على المسلمين. حال من ﴿ تنكصون ﴾ ﴿ بِهِ ﴾ بالبيت، أو: بالحرم؛ لأنبّم يقولون: لا يظهر علينا أحد لأنّا أهل الحرم، والذي سوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت. أو: بـ «آياتي»؛ لأنبّا في معنى كتابي. ومعنى استكبارهم بالقرآن: تكذيبهم به استكباراً. ضمّن ﴿ مستكبرين ﴾ معنى مكذّبين، فعدّي تعديته. أو: يتعلّق الباء بقوله: ﴿ سَنِم الله تسمرون، وكانت عامة القرآن، وبالطعن فيه، وكانوا يجتمعون حول البيت يسمرون، وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن، وتسميته شعراً وسحراً. والسامر نحو الحاضر في الإطلاق على الجمع، وقرىء: (سمّاراً). أو: بقوله: ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ وهو من الهُجر: الهذيان. ﴿ تُهْجُرُونَ ﴾ وهو من الهُجر: الهذيان. ﴿ تُهْجُرُونَ ﴾ وهو من الهُجر: الهذيان. ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ وهو من الهُجر.

٦٨ = ﴿ أَفَلَرَ يَدَّبَرُوا ٱلْقَوْلَ ﴾ أفلم يتدبّروا القرآن ليعلموا: أنّه الحقّ المبين، فيصدّقوا به، وبمن جاء به ﴿ أَمْرَجَآءَهُمْ مَا لَرْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ بل أجاءهم ما لم يأت آباءهم الأوّلين، فلذلك أنكروه، واستبدعوه.

79 - ﴿ أَمْر لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ ﴾ محمداً بالصدق، والأمانة، ووفور العقل، وصحة النسب، وحسن الأخلاق؟! أي: عرفوه بهذه الصفات ﴿ فَهُمْ لَمُ مُنكِرُونَ ﴾ بغياً، وحسداً.

٧٠ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةً ﴾ جنون؟ وليس كذلك؛ لأنهم يعلمون أنَّه أرجحهم

بَلْ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ۞ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَنَوَ اَلَّ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ كَ بَلْ ٱلْيَّنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُورِ فَي الْأَرْقِ الْمَتَنَاكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞

عقلاً، وأثقبهم ذهناً ﴿ بَلَّ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ﴾ الأبلج، والصراط المستقيم، وبما خالف شهواتهم وأهواءهم، وهو التوحيد والإسلام، ولم يجدوا له مردّاً ولا مدفعاً، فلذلك نسبوه إلى الجنون ﴿ وَأَكَّ رُهُمُ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴾ فيه دليلٌ على أنّ أقلّهم ما كان كارهاً للحق، بل كان تاركاً للإيمان به أنفة واستنكافاً من توبيخ قومه، وأن يقولوا: صبأ، وترك دين آبائه، كأبي طالب.

٧١ - ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقَّ ﴾ أي: الله ﴿ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ فيما يعتقدون من الآلهة ﴿ لَفَسَدَتَ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ ﴾ كما قال: ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا ءَالِهَةُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] ﴿ وَمَن فِيهِنَ ﴾ خص العقلاء بالذّكر؛ لأنّ غيرهم تبع ﴿ بَلَ اللّهَ اللهُ عَيرهم أي: وعظهم، أو: شرفهم؛ لأنّ اللّه الله الله الله الله على المناهم والقرآن بلغتهم. أو: بالذكر الذي كانوا يتمنونه، ويقولون: ﴿ لَوْ الله عِندَنَا فِكُوا مِن الأَوْلِينَ ﴾ الآية [الصافات: ١٦٨] ﴿ فَهُمْ عَن فِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾ بسوء اختيارهم.

٧٧ ﴿ أَمْ نَسْتَكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾: حجازي، وبصري، وعاصم. ﴿ خَرْجاً... فَخَراج ﴾: علي، وهو وهو ﴿ خَرْجاً ... فَخَراج ﴾: علي، وهزة. وهو ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك، وإلى كلّ عامل من أجرته، وجُعله. والخرج أخص من الخراج، تقول: خراج القرية، وخرج الكُردة (١١)، فزيادة اللفظ لزيادة المعنى. ولذا حسنت القراءة الأولى، يعني: ﴿ أَم تَسَالُهُم ﴾ على هدايتك لهم قليلًا من عطاء الخلق، فالكثير من الخالق خير ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ أفضل المعطين.

<sup>(</sup>١) «الكردة»: المَشارَة من المزارع.

وَلِنَكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ ﴿ هِ فَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُواْ فِي طُغَيَنَهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴿ مَا خَنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ

٧٣- ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وهو دين الإسلام، فحقيقٌ أن يستجيبوا لك.

٧٤ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ ﴾ لعادلون عن هذا الصراط المستقيم.

• • وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِ ﴾ لمّا أخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العِلْهِز()، جاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ فقال له: أنشدك الله والرحم، ألست تزعم أنّك بُعثت رحمة للعالمين؟ فقال: «بلى» فقال: قتلت الآباء بالجوع! فنزلت: الآية (). والمعنى: لو كشف الله عنهم هذا الضرّ، وهو: القحط الذي أصابهم برحمته لهم، ووجدوا الخصب ﴿ لَلَجُوا ﴾ أي: لتمادوا ﴿ فِي طُغْيَنَهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ يتردّدون. يعني: لعادوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار، وعداوة رسول الله ﷺ، والمؤمنين، ولذهب عنهم هذا التملّق من الاستكبار، وعداوة رسول الله ﷺ، والمؤمنين، ولذهب عنهم هذا التملّق بين يديه.

٧٦- ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَدَابِ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ ﴾ استشهد على ذلك بأنّا اخذناهم أوّلاً بالسيوف، وبما جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم، وأسرهم، فما وجدت بعد ذلك منهم استكانة، أي: خضوع ولا تضرّع \_ وقوله: ﴿ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴾ عبارة عن دوام حالهم، أي: وهم على ذلك بعد، ولذا لم يقل: وما تضرّعوا. ووزن استكان: استفعل، من الكون، أي: انتقل من كون إلى وما تضرّعوا. والنه التحال إذا انتقل من حال إلى حال.

٧٧ ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا ﴾ "فَتَّحْنا": يزيد ﴿ عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ أي: باب

<sup>(</sup>١) «العلهز»: طعام من الدم والوبر كان يتخذ في المجاعة.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص ٢١١).

إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى آنَفَا لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَالْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴿ وَهُو اللَّذِى يُعْيِء وَيُمِيتُ وَلِلَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُو الَّذِى يُعْيِء وَيُمِيتُ وَلَهُ الْخَيْلَافُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الجوع؛ الذي هو أشدّ من الأسر والقتل ﴿ إِذَا هُمّ فِيهِ مُبَلِسُونَ ﴾ متحيّرون، آيسون من كلّ خير، وجاء أعتاهم وأشدّهم شكيمة في العناد ليستعطفك. أو: محنّاهم بكلّ محنة من القتل والجوع فما رؤي فيهم لين مقادة. وهم كذلك حتّى إذا عذّبوا بنار جهنّم فحينئذ يبلسون، كقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبَلِسُ ٱلمُجْرِمُونَ ﴾ [الروم: ١٢].

٧٨ ﴿ وَهُو اَلَذِي أَنْشَأَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعِدَةَ ﴾ خصّها بالذكر؛ لأنها يتعلّق بها من المنافع الدينيّة والدنيويّة ما لا يتعلّق بغيرها ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ أي: تشكرون شكراً قليلاً. و﴿ ما ﴾ مزيدة للتأكيد بمعنى حقّاً. والمعنى: إنّكم لم تعرفوا عظم هذه النعم، ووضعتموها غير مواضعها، فلم تعملوا أبصاركم وأسماعكم في آيات الله وأفعاله، ولم تستدلّوا بقلوبكم فتعرفوا المنعم ولا تشركوا به شيئاً.

٧٩ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى ذَرَاً كُرُ ﴾ خلقكم، وبثكم بالتناسل ﴿ فِ ٱلْأَرْضِ وَالِلَّهِ تَحْشُرُونَ ﴾ تجمعون يوم القيامة بعد تفرّقكم.

٨٠ ﴿ وَهُو اَلَّذِى يُحْيِهِ وَيُمِيثُ ﴾ أي: يحيى النسم بالإنشاء، ويميتها بالإفناء ﴿ وَلَهُ الْخِيلَافُ اللَّالِ وَالنَّهَارِ ﴾ أي: مجيء أحدهما عقيب الآخر، واختلافهما في الظلمة والنور، أو: في الزيادة والقصور. وهو مختص به، ولا يقدر على تصريفهما غيره ﴿ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴾ فتعرفوا قدرتنا على البعث، أو: فتستدلوا بالصنع على الصانع فتؤمنوا.

٨١ - ﴿ بَلْ قَالُواْ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ مِثْلُ مَا قَـالَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ أي: الكفّار
 قبلهم. ثمّ بيّن ما قالوا بقوله:

قَالُوٓاْ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا غَنُ وَءَابَآؤُنَا هَاذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَانَآ إِلَّا آسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُلْ آمِنُ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِاۤ إِن كُنتُدَ تَعْلَمُونَ ﴿ فَا السَّمَنَوْتِ السَّمْعِ اللَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونِ ﴿ فَا قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَنَوْتِ السَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَن سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنْقُونَ لِللَّهِ عَلَى مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ كُنتُ الْعَرِيمِ الْعَظِيمِ ﴿ فَا يَعْمَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُ مُعَامِّونَ ﴿ فَالْ مَنْ بِيدِهِ مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

٨٢ ﴿ قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْلُمًا أَءِنَّا لَمُبْعُوثُونَ ﴾ (١) ﴿ مِتنا ﴾: نافع، وحمزة، وعليّ، وحفص.

٨٣ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ اَلْكَاقُنَا هَلَا ﴾ أي: البعث ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل مجيء محمّد ﴿ إِنْ هَلْأَ إِلَا آسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ جمع: أسطار، جمع: سطر، وهي: ما كتبه الأوّلون ممّا لا حقيقة له. وجمع: أسطورة أوفق. ثمّ أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بإقامة الحجة على المشركين بقوله:

٨٤، ٨٥. ﴿ قُل لِمَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِ كَا إِن كُنتُدَ تَعَامُونَ ﴾؟ فإنهم ﴿ سَيَقُولُونَ لِلّهِ ﴾ لأنهم مقرّون بأنه الخالق. فإذا قالوا: ﴿ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ فتعملوا أنّ من فطر الأرض ومن فيها كان قادراً على إعادة الخلق، وكان حقيقاً بألا يُشرَك به بعضُ خلقه في الربوبيّة. ﴿ أفلا تَذَكَّرونَ ﴾ بالتخفيف: حمزة، وعليّ، وحفص. وبالتشديد: غيرهم.

٨٨ ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الملكوت: الملك. والواو والتاء للمبالغة، فتنبىء عن عظم الملك ﴿ وَهُو يَجِيدُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُم تَعَامُونَ ﴾ أجرت فلاناً على فلان: إذا أغثته منه، ومنعته، يعني: وهو يغيث من يشاء بمن يشاء، ولا يغيث أحد منه أحداً.

 <sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: ﴿مُتنا﴾. وهي قراءة: ابن كثير، وأبي عمرو،
 وابن عامر، وشعبة، وأبي جعفر، ويعقوب. معجم القراءات القرآنية (٧/ ٦٨).

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ بَلْ أَنَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ﴿ مَا أَتَخَذَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَىٰ مِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ عَمَا يَصِفُونَ ﴿ قَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَىٰ مِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مُ مَلَىٰ مَمَا يَصِفُونَ ﴿ فَيَعَلَىٰ عَمَا يَصِفُونَ ﴿ فَيَعَلَىٰ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ فَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ اللّهِ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ فَي عَلَى عَلَى عَمَا يَضِفُونَ ﴿ فَي عَلَىٰ عَمَا يَضِفُونَ ﴾ فَي عَلَى عَمَا يَضِفُونَ ﴿ فَي عَلَىٰ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ فَي اللَّهُ عَمَا يَصِفُونَ ﴿ فَي عَلَىٰ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ فَي اللَّهُ عَمَا يَصِفُونَ ﴿ فَي عَلَىٰ عَمَا يَصِفُونَ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ فَي اللَّهُ عَمَا يَصِفُونَ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ فَي اللَّهُ عَمَا يَصِفُونَ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَا يَصِلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمَا يَصِفُونَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمَا يَصِلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمَا يَصِلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٨٩ ﴿ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلُ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ ﴾ تخدعون عن الحق، أو: عن توحيده، وطاعته. والخادع: هو الشيطان، والهوى. الأول: ﴿ للله ﴾ بالإجماع، إذ السؤال ﴿ لمن ﴾ وكذا الثاني والثالث عند غير أهل البصرة على المعنى، لأنك إذ قلت: من ربّ هذا، فمعناه: لمن هذا؟ فيجاب: لفلان، كقول الشاعر:

إذا قيل مَن رَبِّ المزالف والقرى ورَبِّ الجيادِ الجرد؟ قيل: لخالد أي: لمن المزالف. ومن قرأ بحذفه فعلى الظاهر؛ لأنك إذا قلت: من رَبِّ هذا؟ فجوابه: فلان.

٩٠ ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِ ﴾ بأن نسبة الولد إليه محال، والشرك باطل ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَايَدِبُونَ ﴾ في قولهم: اتخذ الله ولداً ودعائهم الشريك. ثمّ أكد كذبهم بقوله:

الم و الجنس وولد الرجل من المنافع والجنس. وولد الرجل من جنسه و مَا الله من و الله من و الله من و الله و ال

٩٢ ـ ﴿ عَلِيمٍ ﴾ بالجرّ، صفة لله. وبالرفع: مدنيّ، وكوفيّ ـ غير حفص ـ خبر

قُل زَّتِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَكَا جَعْمَنِي فِ ٱلْقَوْدِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ۞ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّنَةُ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل زَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينطِينِ۞

مبتدأ محذوف ﴿ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ السرّ ، والعلانية ﴿ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ من الأصنام؛ وغيرها.

98، 98 ﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يَعِدُهُم مِن العذاب فِي الدنيا، أو: فِي الآخرة ﴿ رَبِ كَانَ لا بدّ مِن أَنْ تريني مَا تعدهم مِن العذاب فِي الدنيا، أو: فِي الآخرة ﴿ رَبِ كَانَ لا بَدّ مِن أَنْ قَرِيناً لهم، ولا تعذّبني فَكَلَ مَعْمَلْنِي فِي الْقَوْمِ الطَّلِلِمِينَ ﴾ أي: فلا تجعلني قريناً لهم، ولا تعذّبني بعذابهم. عن الحسن - رضي الله عنه -: أخبره الله أنّ له في أمّته نِقْمَة، ولم يخبره متى وقتها، فأمر أن يدعو بهذا الدعاء. ويجوز أن يسأل النبيّ المعصوم على ربّه ما علم أنّه لا يفعله إظهاراً للعبوديّة، ما علم أنّه لا يفعله إظهاراً للعبوديّة، وتواضعاً لربّه. واستغفاره عليه الصلاة والسلام إذ قام من مجلسه سبعين مرة لذلك، والفاء في: ﴿ فلا ﴾ لجواب الشرط. و﴿ ربّ ﴾ اعتراض بينهما للتأكيد.

٩٥ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴾ كانوا ينكرون الموعد بالعذاب،
 ويضحكون منه، فقيل لهم: إنّ الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأمّلتم، فما
 وجه هذا الإنكار؟

97 - ﴿ آدَفَعَ بِاللَّتِي ﴾ الحُلّة التي ﴿ هِي آحَسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾. وهوأبلغُ من أن يقال: بالحسنة السيّئة؛ لما فيه من التفضيل، كأنّه قال: ادفع بالحسني السيّئة، والمعنى: الصَّفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هي شهادة أن لا إله إلاّ الله، والسيّئة: الشرك، أو: الفحش بالسلام، أو: المنكر بالموعظة. وقيل: هي منسوخة بآية السيف. وقيل: محكمة؛ إذ المداراة محثوث عليها ما لم تؤدّ إلى ثلم دين ﴿ فَعَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ من الشرك ـ أو: بوصفهم لك، وسوء ذكرهم ـ فنجازيهم عليه.

٩٧ ـ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ من وساوسهم ونخساتهم. والهمز: النخس. والهمزات: جمع المرة منه، ومنه مهماز الرائض. والمعنى أنّ

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهِ أَعْدَلُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَكَالَّمَ أَعْدَلُهُمْ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَكَانَتُهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

الشياطين يحثّون الناس على المعاصي، كما تهمز الراضة الدواتِ حثاً لها على المشي.

٩٨ ـ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعَضُرُونِ ﴾ أمر بالتعوّذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربّه المكرر لندائه، وبالتعوّذ من أن يحضروه أصلاً، أو: عند تلاوة القرآن، أو: عند النزع.

99 \_ ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ يتعلّق بـ ﴿ يصفون ﴾ ، أي: لا يزالون يشركون إلى وقت مجيء الموت. أو: لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت، وما بينهما مذكور على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم، مُستعيناً بالله على الشيطان أن يستنزله على الحلم، ويغريه على الانتصار منهم ﴿ قَالَ رَبِّ عَمُونِ ﴾ أي: ردّوني إلى الدنيا. خاطب الله بلفظ الجمع للتعظيم، كخطاب الله للوك.

١٠٠ ﴿ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكَتُ ﴾ (١) في الموضع الذي تركت، وهو: الدنيا؛ لأنّه ترك الدنيا، وصار إلى العقبى. قال قتادة: ما تمنّى أن يرجع إلى أهل، ولا إلى عشيرة، ولكن ليتدارك ما فرط. ﴿لَعَلَيْ ﴾ ساكنة الياء: كوفيّ، وسهل، ويعقوب ﴿ كَلَّا ﴾ ردع عن طلب الرجعة، وإنكار، واستعباد ﴿ إِنّهَا كَلِمَةُ ﴾ المراد بالكلمة: الطائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض. وهو قوله: ﴿ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت ﴾ ﴿ هُوَقَآيِلُهُا ﴾ لا محالة لا يخليها، ولا يسكت عنها؛ لاستيلاء الحسرة، والندم عليه ﴿ وَمِن وَرَآيِهِم ﴾ أي: أمامهم. والضمير للجماعة ﴿ بَرَنَحُ ﴾ حائل بينهم وبين الرُّجوع إلى الدنيا ﴿ إِلَى يَوْمِ يُبَعَنُونَ ﴾ لم يرد أنهم يرجعون يوم البعث، وإنّما هو إقناطٌ كلي لما علم أن لا رجوع بعد البعث إلا إلى الآخرة.

 <sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: ﴿لَعَلِّيَ﴾ بفتح الياء. وهي قراءة: نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية (٢٢٣/٤).

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ ذِ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِ اللَّهِ الْمُفْلِحُونَ فَقَلَتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِ اللَّهِ الْفَيْنَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَتِ اللَّهِ مُ اللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَهُمْ فِيهَا كَلِلْحُونَ ﴿ اللَّهُ تَكُنْ ءَايَتِي فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ تَكُنْ ءَايَتِي فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ تَكُنْ ءَايَتِي فِي جَهَنَّمُ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ تَكُنْ ءَايَتِي فِي جَهَنَّمُ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ تَكُنْ ءَايَتِي فَي جَهَنَّمُ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ تَكُنْ ءَايَتِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُو

1.١-﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصَّورِ ﴾ قيل: إنها النفخة الثانية ﴿ فَكَلَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِنِ ﴾ وبالإدغام: أبو بكر لاجتماع المثلين وإن كانا من كلمتين. يعني: يقع التقاطع بينهم حيث يتفرقون مثابين ومعاقبين، ولا يكون التواصل بينهم بالأنساب، إذ ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنَ أَخِيهِ إِنَّهُ وَأَيهِ فَيْ وَصَنِحِبَيهِ وَيَنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤] بالأنساب، إذ ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنَ أَخِيهِ إِنَّهُ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ سؤال تواصل، كما كانوا يتساءلون في الدنيا؛ لأنّ كلّا مشغول عن سؤال صاحبه بحاله. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضِ يَلَسَاءَلُونَ ﴾ [الصافات: ٢٧] فللقيامة مواطن، ففي موطن يفيقون فيتساءلون.

١٠٢ - ﴿ فَمَن ثَقُلُتَ مَوْزِينُكُم ﴾ جمع موزون، وهي: الموزونات من الأعمال الصالحة؛ التي لها وزن وقدر عند الله تعالى، من قوله: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزَنَّا ﴾ [الكهف: ٥٠٥] ﴿ فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾.

1.٣ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ ﴾ بالسيّنات. والمراد: الكفار ﴿ فَأُولَـٰتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُم ﴾ ولا محلّ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُم ﴾ غبنوها ﴿ فِي جَهَنَّمَ خَلِلدُونَ ﴾ بدل من ﴿خسروا أنفسهم ﴾ ولا محلّ للبدل والمبدل منه؛ لأنّ الصلة لا محلّ لها. أو: خبر بعد خبر له: ﴿أُولِنْكُ ﴾. أو: خبر مبتدأ محذوف.

١٠٤ ـ ﴿ تَلْفَحُ ﴾ أي: تحرق ﴿ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِهَا كَلِيحُونَ ﴾ عابسون. فيقال لهم:

١٠٥ ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَنِي ﴾ أي: القرآن ﴿ تُمْالِي عَلَيْكُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ فَكُنتُم بِهَا ثُكَلِّهُ وَكُنتُم بِهَا ثُكَلِّهُ وَتَعْمُونَ أَنَّهَا ليست من الله تعالى.

١٠٦ - ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَنَا ﴾ ملكتنا ﴿ شِقُوتُنَا ﴾ . (شقاوتنا): حمزة، وعليّ .
 وكلاهما مصدر، أي: شقينا بأعمالنا السيّئة التي عملناها. وقول أهل التأويل:

وَكُنَّا قَوْمَا صَالِينَ ﴿ رَبِّنَا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَا تَعَذَّتُهُمُ أَلْيُومَ سِخْرِيًّا حَتَى آنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَاآمِرُونَ ﴾

غلب علينا ما كتب علينا من الشقاوة لا يصح؛ لأنه إنما يكتب ما يفعل العبد وما يعلم أنه يختاره، ولا يكتب غير الذي علم أنه يختاره، فلا يكون مغلوباً ومضطرًا في الفعل. وهذا لأنهم إنها يقولون ذلك القول اعتذاراً لما كان منهم من التفريط في أمره، فلا يحتمل أن يطلبوا لأنفسهم عذراً فيما كان منهم وكَانَ مَنهم ورَكُنا قَوْمًا صَالِين عن الحق، والصواب.

١٠٧ ـ ﴿ رَبَّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْهَا ﴾ أي: من النار ﴿ فَإِنْ عُدْنَا ﴾ إلى الكفر، والتكذيب
 ﴿ فَإِنَّا ظَالِلْمُورِ ـ ﴾ الأنفسنا.

۱۰۸ ـ ﴿ قَالَ ٱخۡسَثُواْ فِيهَا﴾ اسكتوا سكوت ذلّة، وهوان ﴿ وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ في رفع العذاب عنكم، فإنّه لا يرفع، ولا يخفف، قيل: هو آخر كلام يتكلّمون به ثَمّ، ولا كلام بعد ذلك إلاّ الشهيق، والزفير.

﴿أَنْ يَحْضَرُونِ﴾ ﴿ارجعونِ﴾ ﴿ولا تكلموني﴾ بالياء في الوصل والوقف: يعقوب، وغيره: بلا ياء.

المَنّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّمِينَ ﴾ والشأن ﴿ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا وَالضم: والمَنّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّمِينَ ﴾ فأَغَنْدُتُمُوهُمْ سِخْرِيًا ﴾ مفعول ثان. وبالضم: مدنيّ، وحمزة، وعليّ. وكلاهما مصدر سخِر، كالسُّخر، إلاّ أنّ في ياء النسبة مبالغة. قيل: هم الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ . وقيل: أهل الصُّفة خاصّة، ومعناه: اتخذتموهم هزؤا، وتشاغلتم بهم ساخرين ﴿ حَتَّى آلسَوْكُم ﴾ بتشاغلكم بهم على تلك الصفة ﴿ ذِكْرِي ﴾ فتركتموه، أي: كان التشاغل بهم سبباً لنسيانكم ذكري ﴿ وَكُنتُهُم مِّنَهُم مَنْهُم كُونَ ﴾ استهزاء بهم.

عليّ، على الاستثناف، أي: ﴿إِنَّهُم هُمُ الْفَائْزُونُ﴾ لا أنتم.

117 - ﴿ قَالَ ﴾ أي: الله، أو: المأمور بسؤالهم من الملائكة ﴿ قَلَ ﴾: مكيّ، وحمزة، وعليّ، أمر لمالك أن يسألهم ﴿ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ في الدنيا ﴿ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ أي: كم عدد سنين لبثتم؟ فـ «كم» نصب بـ «لبثتم». و﴿عدد ﴾ تمييز.

1۱۳ - ﴿ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ استقصروا مدّة لبثهم في الدنيا، بالإضافة إلى خلودهم، ولما هم فيه من عذابها؛ لأنّ الممتَحن يستطيل أيام محنته، ويستقصر ما مرّ عليه من أيّام الدعة ﴿ فَسَتَلِ ٱلْمَآدِينَ ﴾ الحسّاب، أو: الملائكة الذين يعدّون أعمار العباد، وأعمالهم. ﴿ فسل ﴾ بلا همز: مكّي، وعليّ.

١١٤ ـ ﴿ قَالَ إِن لِيَشْتُمْ إِلَاقَلِيلاً ﴾ أي: ما ﴿ لِيَشْتُمْ إِلّا ﴾ زمنا ﴿ قَلِيلاً ﴾ أو: لبثا قليلاً ﴿ فَوَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

110 ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثُا﴾ حال، أي: عابثين. أو: مفعول له، أي: للعبث ﴿ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ وبفتح التاء وكسر الجيم: حمزة، وعليّ، ويعقوب. وهو معطوفٌ على: ﴿ أَنّما خلقناكم ﴾. أو: على ﴿ عبثاً ﴾ أي: للعبث، ولنترككم غير مرجوعين؟ بل خلقناكم للتكليف، ثمّ للرجوع من دار التحليف إلى دار الجزاء، فنثيب المحسن، ونعاقب المسيء.

اللك؛ لأنّ كلّ شيء منه وإليه. أو: الثابت الذي لا يزول، ولا يزول ملكه اللك؛ لأنّ كلّ شيء منه وإليه. أو: الثابت الذي لا يزول، ولا يزول ملكه ﴿ لاّ إِلَنهَ إِلّا هُوَ رَبُّ الْمَرْشِ الْكَرِيرِ ﴾ وصف العرش بالكرم؛ لأنّ الرحمة تنزل منه، أو: لنسبته إلى أكرم الأكرمين. وقرىء شاذاً برفع الكريم صفة للربّ تعالى.

117 ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ اللّهِ إِلَنهَا ءَاخَر لَا بُرْهَانَ ﴾ أي: لا حجة ﴿ لَهُ بِهِ ﴾ اعتراض بين الشرط والجزاء كقولك: من أحسن إلى زيد ـ لا أحق بالإحسان منه ـ فإنّ الله مثيبه. أو: صفة لازمة، جيء بها للتوكيد، كقولك: ﴿ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٣٨]. لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان ﴿ فَإِنَّمَا رَحِسَابُهُ ﴾ أي: جزاؤه وهذا جزاء الشرط ﴿ عِندَ رَبِّهِ ٤ أي: فهو يجازيه لا محالة ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾ جعل فاتحة السورة ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ وخاتمتها ﴿ إِنَّهُ لا يفلح الكافرون ﴾ فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة. ثم علمنا سؤال المغفرة والرحمة بقوله:

11٨ ﴿ وَقُل رَّبِ اَغْفِرُ وَالْحَمْ ﴾ ثمّ قال: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّهِمِينَ ﴾ لأنّ رحمته إذا أدركت أحداً أغنته عن رحمته.



## لِسَــمُ اللَّهُ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيبِ مِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايِكَتِ بَيِنَكِتِ لَعَلَّكُمْ لَذَكَّرُونَ ۞ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ

ا \_ ﴿ سُورَةً ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه ﴿ سورة ﴾ ﴿ أَنزَلْنَهَا ﴾ صفة لها. وقرأ طلحة ﴿ سورة ﴾ على: زيداً ضربته. أو: على اتل ﴿ سورة ﴾ . والسورة: الجامعة لجمل آيات بفاتحة لها وخاتمة، واشتقاقها من: سور المدينة ﴿ وَفَرَضْنَهَا ﴾ أي: فرضنا أحكامها التي فيها. وأصل الفرض: القطع، أي: جعناها مقطوعاً بها. وبالتشديد: مكّي، وأبو عمرو للمبالغة في الإيجاب وتوكيده. أو: لأنّ فيها فرائض شتّى، أو: لكثرة المفروض عليهم من السلف ومن بعدهم ﴿ وَأَنزَلْنَا فِيهَا الله عَلَيْمُ لَذَكَّرُونَ ﴾ لكي تتعظوا. وبتخفيف الذال: حمزة، وعليّ، وخلف، وحفص. ثم فصّل أحكامها فقال:

٢ - ﴿ الزَّانِيةُ وَٱلزَّافِي ﴾ رفعهما على الابتداء. والخبر: محذوف، أي: فيما فرض عليكم ﴿ الزانية والزاني ﴾ ، أي: جلدهما. أو: الخبر: ﴿ فَٱجْلِدُوا ﴾ . ودخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي ، وتضمينه معنى الشرط، وتقديره: التي زنت ، والذي زنى فاجلدوهما ، كما تقول: من زنى فاجلدوه ، وكقوله: ﴿ وَالَّذِينَ رَبُّونَ اللَّهُ حَصَنَتِ ثُمّ لَرْ يَأْتُوا إِلَّ يَمَة شُهَا لَهُ فَاجلِدُوهُم ﴾ [النور: ٤]. وقرأ عيسى بن عمر بالنصب، على إضمار فعل يفسره الظاهر. وهو أحسن من ﴿ سورة أنزلناها ﴾ لأجل الأمر ﴿ فَآجَلِدُوا كُلُّ وَحِدِمِنْهُما مِأْنَة جَلَّدَة ﴾ الجلد: ضرب الجِلْد. وفيه إشارة إلى الأجل الأمر ﴿ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَحِدِمِنْهُما مِأْنَة جَلَدَة ﴾ الجلد: ضرب الجِلْد. وفيه إشارة إلى المناه ال

وَلَا تَأْخُذُكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آلِ الرّافِلَا يَنكِحُ إِلّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةٌ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِياً أَوْ مُشْرِكُ \* مُشْرِكُ \*

أنه لا يبالغ ليصلَ الألم إلى اللحم. والخطاب للأئمة؛ لأنَّ إقامة الحدُّ من الدِّين، وهي على الكلِّ، إلاَّ أنَّهم لا يمكنهم الاجتماع فينوب الإمام منابهم. وهذا حكم حرّ ليس بمحصن؛ إذ حكم المحصن الرجم. وشرائط إحصان الرجم: الحريّة، والعقل، والبلوغ، والإسلام، والتزوّج بنكاح صحيح، والدخول. وهذا دليلٌ على أن التغريبَ غير مشروع؛ لأنَّ الفاء إنَّما يدخل على الجزاء، وهو اسم للكافي. والتغريب المرويّ منسوخ بالآية، كما نسخ الحبس والأذى في قوله: ﴿ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي ٱلْبُـيُوتِ﴾ [النساء: ١٥] وقوله: ﴿ فَعَاذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦] بهذه الآية ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴾ أي: رحمة، والفتح لغة، وهي قراءة مكيّ. وقيل: الرأفة في دفع المكروه، والرحمة في إيصال المحبوب. والمعنى: أنّ الواجب على المؤمنين أن يتصلُّبوا في دين الله، ولا يأخذهم اللين في استيفاء حدوده، فيعطَّلُوا الحدود، أو: يخفَّفُوا الضرب ﴿ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ أي: في طاعة الله، أو: حكمه ﴿ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْهَوْمِ ٱلْآخِيرِ ﴾ من باب التهييج، وإلهاب الغضب لله ولدينه. وجواب الشرط مضمر، أي: فاجلدوا، ولا تعطَّلوا الحدُّ ﴿ وَلِيَشَّهُدُّ عَذَابَهُمَا﴾ وليحضر موضع حدّهما. وتسميته عذاباً دليل على أنّه عقوبة ﴿ طَآبِفَةٌ ﴾ فرقة ٰيمكن أن تكون حلقة ليعتبروا، وينزجر هو. وأقلُّها: ثلاثة، أو أربعة. وهي صفة غالبة، كأنَّها الجماعة الحافَّة حول شيء. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما \_: أربعة إلى أربعين رجلًا ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ من المصدَّقين بالله.

٣- ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ أي: الخبيث الذي من شأنه الزنى لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وإنّما يرغب في خبيثة من شكله، أو: في مشركة. والخبيثة: المسافحة كذلك، لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال، وإنّما يرغب فيها مَن هو مِن شكلها من الفسقة، أو المشركين. فالآيةُ تزهيدٌ في نكاح البغايا، إذ الزنى عديلُ الشرك في القبح. والإيمانُ قرينُ العفاف والتحصّن. وهو نظير قوله: ﴿ ٱلمّنِيكَ تُن القبح.

### وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا إِلَّا يَعَةِ شُهَلَاءً

لِلْخَبِيثِينَ ﴾ [النور: ٢٦] وقيل: كان نكاح الزانية محرماً في أوّل الإسلام، ثمّ نسخ بقوله: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْنَعَىٰ مِنكُرٌ ﴾ [النور: ٣٢]. وقيل: المراد بالنكاح: الوطء؛ لأنَّ غير الزاني يستقذرُ الزانية ولا يشتهيها. وهو صحيحٌ لكنه يؤدِّي إلى قولك: الزاني لا يزني إلاّ بزانية، والزانية لا يزني بها إلاّ زان. وسُئل ﷺعمن زنى بامرأة، ثم تزوجها، فقال: «أوّله سفاح، وآخره نكاح»(١). ومعنى الجملة الأولى: صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف، ولكن في الفواجر. ومعنى الثانية: صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفّاء، ولكن للزناة، وهما معنيان مختلفان. وقدّمت الزانية على الزاني أوّلاً؛ لأنّ تلك الآية سيقت لعقوبتهما على ما جنيا، والمرأة هي المادّة التي منها نشأت تلك الجناية؛ لأنَّها لو لم تُطْمِع الرجل، ولم تُومِض له، ولم تمكّنه لم يطمع، ولم يتمكّن، فلمّا كانت أصلًا وأولاً في ذلك بُدِيء بذكرها. وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح، والرجل أصلٌ فيه؛ لأنَّه الخاطب، ومنه بدء الطلب. وقرىء ﴿لا ينْكُحْ﴾ بالجزم على النهي، وفي المرفوع أيضاً معنى النهي ولكن أبلغ وآكد. ويجوز أن يكون خبراً محضاً، على معنى: أن عادتهما جارية على ذلك، وعلى المؤمن ألا يدخل نفسه تحت هذه العادة، ويتصوّن عنها ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: الزني، أو: نكاح البغايا لقصد التكسب بالزني، أو: لما فيه من التشبّه بالفساق، وحضور مواقع التهمة، والتسبب لسوء القالة فيه، والغيبة. ومجالسة الخاطئين كم فيها من التعرّض لاقتراف الآثام؟! فكيف بمزاوجة الزّواني والقحاب؟!

\$ - ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ وبكسر الصاد: عليّ. أي: يقذفون بالزنى الحرائر والعفائف المسلمات المكلّفات. والقذف يكون بالزنى وبغيره. والمراد هنا: قذفهن بالزنى بأن يقول: يا زانية؛ لذكر المحصنات عقيب الزواني، ولا شتراط أربعة شهداء بقوله: ﴿ ثُمَّ لَرّ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَةً ﴾ أي: ثمّ لم يأتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنى؛ لأنّ القذف بغير الزنى بأن يقول: يا فاسق، يا آكل شهود يشهدون على الزنى؛ لأنّ القذف بغير الزنى بأن يقول: يا فاسق، يا آكل الربا، يكفى فيه شاهدان، وعليه التعزير. وشروط إحصان القذف: الحريّة،

<sup>(</sup>١) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٤٥٦٥٧).

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَننِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ مُهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيثُ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمَّمُ شُهَدَآءُ إِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّهَدِقِينَ ﴿

والعقل، والبلوغ، والإسلام، والعقة عن الزنى، والمحصن كالمحصنة في وجوب حد القذف ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَنَيْنَ جَلَدَةً ﴾ إن كان القاذف حرّاً. ونصب على وثمانين وضب المصادر، كما نصب ومئة جلدة ﴿ . و جلدة ﴾ نصب على التمييز ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾ نكر ﴿ شهادة ﴾ في موضع النفي، فتعم كل شهادة . ورد الشهادة من الحد عندنا، ويتعلق باستيفاء الحد، أو : بعضه على ما عرف . وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - يتعلق رد شهادته بنفس القذف . فعندنا جزاء الشرط - الذي هو : الرمي - : الجلد، ورد الشهادة على التأبيد، هو مدة حياتهم ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ كلام مستأنف، غير داخل في حيز جزاء الشرط، كأنه حكاية حال الرامين عند الله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية . وقوله :

و ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ ﴾ أي: القذف ﴿ وَأَصْلَحُواْ ﴾ أحوالهم، استثناء من ﴿ الفاسقون ﴾ . ويدل عليه ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي: يغفر ذنوبهم، ويرحمهم وحق الاستثناء أن يكون منصوباً عندنا ؛ لأنّه عن موجب، وعند من جعل الاستثناء متعلّقاً بالجملة الثانية أن يكون مجروراً بدلاً من هم في ﴿ لهم ﴾ :

7 - ما ذكر حكم قذف الأجنبيّات وهذا بيان حكم قذف الزوجات، فقال: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَّوَجَهُمْ ﴾ أي: يقذفون زوجاتهم بالزني ﴿ وَلَرَّيكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ ﴾ أي: لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به ﴿ إِلّا أَنفُسُهُم ﴾ يرتفع على البدل من شهداء ﴾ ﴿ فَشَهَدَهُ أُحَدِهِم أَرْبَعُ ﴾ (١) وبالرفع: كوفي عير أبي بكر - على أنه خبر. والمبتدأ ﴿ فشهادة أحدهم ﴾ . وغيرهم بالنصب؛ لأنّه في حكم المصدر بالإضافة إلى المصدر، والعامل فيه المصدر؛ الذي هو: ﴿ فشهادة أحدهم ﴾ . وعلى هذا خبره محذوف، تقديره: فواجب شهادة أحدهم أربع ﴿ شَهَدَتِم بِأُللَّةِ إِنَّامُ لَمِنَ النَّهِ فَي مَا رماها به من الزني .

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط ﴿ أَرْبَعَ ﴾ .

وَٱلْخَكِمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَيَذَرُوُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِةِ بِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ اللَّهُ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ الصَّدِقِينَ ﴾

٧-﴿ وَٱلْخَامِسَةُ ﴾ لاخلاف في رفع الخامسة هنا في المشهور، والتقدير:
 والشهادة الخامسة ﴿ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ فهي مبتدأ وخبر ﴿ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِيبِينَ ﴾ فيما
 رماها به من الزني.

٨ ﴿ وَيَدْرَقُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ ﴾ ويدفع عنها الحبس. وفاعل يدرأ ﴿ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ
 شَهَكَاتِ إِلَّلَهِ إِنَّهُ ﴾ إنّ الزوج ﴿ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ فيما رماني به من الزنى.

٩-﴿ وَٱلْخَيْسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ ﴾ أي: الزوج ﴿ مِنَ ٱلصَّلْيِقِينَ ﴾ فيما رماني به من الزنى، نصب حفص ﴿ الخامسة ﴾ عطفاً على ﴿ أربع ﴾ . وغيره رفعها بالابتداء . و ﴿ أَنّ غضب الله ﴾ : خبره . وخفف نافع ﴿ أَنْ لعنة الله ﴾ و ﴿ أَنْ غضب الله ﴾ : سهل، غَضِبَ الله ﴾ بكسر الضاد، وهما في حكم المثقلة . و ﴿ أَن غَضَبُ الله ﴾ : سهل، ويعقوب، وخُصَّ الغضب في جانبها؛ لأنّ النساء يستعملن اللعن على ألسنتهن، ورد به الحديث، فربمًا يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن، وسقوط وقْعِه على قلوبهن، فذكر الغضب في جانبهن؛ ليكون رادعاً لهن . والأصل : أنّ اللعان عندنا شهادات مؤكّدات بالأيمان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حدّ الزنى في حقّها؛ لأنّ الله تعالى سمّاه مقام حدّ القذف في حقّه، ومقام حدّ الزنى في حقّها؛ لأنّ الله تعالى سمّاه شهادة، فإذا قذف الزوج زوجته بالزنى ـ وهما من أهل الشهادة ـ صحّ اللعان بينهما . وإذا التعنا ـ كما بيّن في «النهر» ـ لا تقع الفرقة حتى يفرّق القاضي بينهما . وإذا التعنا ـ كما بيّن في «النهر» ـ لا تقع الفرقة تطليقة بائنة . وعند أبي يوسف وزفر والشافعي ـ رحمهم الله ـ : تحريم مؤبّد . ونزلت آية اللعان في هلال، أو عويمر، حيث قال : وجدتُ على بطن امرأتي خولة شريك بن هلال، أو عويمر، حيث قال : وجدتُ على بطن امرأتي خولة شريك بن سحماء، فكذبته، فلاعن النبيُ عليه بينهما (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر القصة في سنن أبي داود برقم (٢٢٤٥) وما بعده.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ جَآءُ و بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرَّ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمَّ لِكُلِّ الْمَرِي مِنْهُم مَّا الْكُسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَاللّذِي تَوَكَّ كِبْرَهُ

١٠ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ ﴾ تفضّله ﴿ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ نعمته ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴾
 جواب لولا محذوف، أي: لفضحكم، أو: لعاجلكم بالعقوبة.

11 \_ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآمُو بِٱلْإِمْكِ ﴾ هو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء. وأصله: الأَفْكُ، وهو القلب؛ لأنه قول مأفوك عن وجهه، والمراد: ما أفك به على عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت عائشة: فقدتُ عقداً في غزوة بني المصطلق، فتخلَّفت، ولم يُعْرَفُ خلو الهودج لخفتي. فلمَّا ارتحلوا أناخ لي صفوان بن المعطِّل بعيره، وساقه، حتَّى أتاهم بعد ما نزلوا، فهلك فيّ مَن هلك، فاعتللتُ شهراً. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل: «كيف أنتِ»؟ ولا أرى منه لطفاً كنتُ أراه حتى عثرتْ خالةُ أبي \_ أمّ مسطح \_ فقالت: تعس مسطح. فأنكرتُ عليها، فأخبرتنى بالإفك. فلمّا سمعت ازددت مرضاً، وبتّ عند أبوي، لا يرقأ لي دمع، وما أكتحل بنوم، وهما يظنّان أنّ الدمعَ فالق كبدي، حتّى قال عليه الصلاة والسلام: «أبشري يا حميراء فقد أنزل الله براءتك» فقلت: بحمد الله لا بحمدك (١) ﴿ عُصْبَةً ﴾ جماعة من العشرة إلى الأربعين. واعصوصبوا: اجتمعوا. وهم: عبد الله بن أبيّ رأس النفاق، وزيد بن رفاعة، وحسّان بن ثابت، ومسطح ابن أثاثة، وحمنة بنت جحش، ومَن ساعدهم ﴿ مِنكُرُ ﴾ من جماعة المسلمين. وهم ظنُّوا أنَّ الإفك وقع من الكفَّار دون مَن كان من المؤمنين ﴿ لَا تَعْسَبُوهُ ﴾ أي: الإفك ﴿ شَرًّا لَكُم ﴾ عند الله ﴿ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ لأنّ الله أثابكم عليه، وأنزل في البراءة منه ثماني عشرة آية. والخطاب لرسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعائشة، وصفوان، ومَن ساءه ذلك من المؤمنين ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنَّهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ﴾ أي: على كل امرىء من العصبة جزاء إثمه على مقدار خوضه فيه. وكان بعضُهم ضحك، وبعضهم تكلُّم فيه، وبعضهم سكت ﴿وَٱلَّذِي تَوَلَّكَ كِبْرَمُ ﴾ أي: عظمه،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦/ ١٩٤) والبخاري (٢٦٦١ ) ومسلم (٢٧٧٠). بلفظ: أبشري يا عائشة!..»

# مِنْهُمْ لَمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ لَوَلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيرًا وَقَالُواْ هَلَاَ إِذْكُ مُبِينٌ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُدِينٌ اللَّهِ اللَّهُ مُدِينٌ ﴾ هَلَذَا إِذْكُ مُبِينٌ ﴿

عبد الله بن أبي ﴿مِنْهُمْ﴾ من العصبة ﴿ لَمُرَعَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾ أي: جهنم. \_ يُحكى: أنّ صفوان مرّ بهودجها عليه، وهو في ملأ من قومه فقال: مَن هذه؟ فقالوا: عائشة، فقال: والله ما نجتْ منه، ولا نجا منها!

11 - ثم وبّخ الخائضين فقال: ﴿ لَوْلاً ﴾ هلا ﴿ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ أي: الإفك ﴿ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِالنّفِيمِم ﴾ بالذين منهم؛ فالمؤمنون كنفس واحدة، وهو كقوله: ﴿ وَلاَ نَلْمِزُوا الْفُسَكُرُ ﴾ [الحجرات: ١١] ﴿ خَيْراً ﴾ عفافاً، وصلاحاً. وذلك نحو ما يروى: أنّ عمر - رضي الله عنه - قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا قاطع بكذب المنافقين؛ لأنّ الله عصمك من وقوع الذباب على جلدك؛ لأنه يقع على النجاسات فيتلطّخ بها، فلمّا عصمك الله من ذلك القدر من القذر، فكيف على النجاسات فيتلطّخ بها، فلمّا عصمك الله من ذلك القدر من القذر، فكيف لا يعصمك عن صحبة من تكون متلطّخة مثل هذه الفاحشة؟! وقال عثمان: إنّ الله ما أوقع ظلّك على الأرض لئلا يضع إنسانٌ قدمه على ذلك الظل، فلمّا لم يمكّن أحداً من وضع القدم على ظلّك، كيف يمكّن أحداً من تلويث عرض زوجتك؟! وكذا قال عليّ - رضي الله عنه -: إنّ جبريل أخبرك أنّ على نعليك وترجلك؛ بسبب ما التصق به من القذر، فكيف قذراً، وأمرك بإخراجها بتقدير أن تكون متلطّخة بشيء من الفواحش؟!

ورُوي: أنّ أبا أيوب الأنصاريّ قال لامرأته: ألا ترين ما يقال؟! فقالت: ولو لو كنتَ بدل صفوان أكنت تظنّ بحرم رسول الله سوءاً؟ فقال: لا. قالت: ولو كنتُ أنا بدل عائشة ما خنتُ رسول الله، فعائشة خير منّي، وصفوان خير منك. وإنّما عدل عن الخطاب إلى الغيبة، وعن الضمير إلى الظاهر، ولم يقل: ظننتم بأنفسكم خيراً، وقلتم؛ ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات، وليدلّ التصريح بلفظ الإيمان على أنّ الاشتراك فيه يقتضي ألاّ يصدق مؤمن على أخيه، ولا مؤمنة على أختها قول غائب، ولا طاعن. وهذا من الأدب الحسن، الذي قلّ القائم به، والحافظ له: وليتك تجد من يسمع ويسكت ولا يشيّعه بأخوات في القائم به، والحافظ له: وليتك تجد من يسمع ويسكت ولا يشيّعه بأخوات

لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَآءِ فَأُولَتِكَ عِندَ اللهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ۞

17 ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ﴾ هلا ﴿ جاؤوا ﴾ على القذف لو كانوا صادقين ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشَّهَدَآءِ ﴾ الأربعة ﴿ فَأُولَيَهِكَ عِندَ اللهِ ﴾ أي: في حكمه، وشريعته ﴿ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴾ أي: القاذفون؛ لأنّ الله تعالى جعل التفصلة بين الرمي الصادق والكاذب ثبوت شهادة الشهود الأربعة، وانتفاءها. والذين رموا عائشة \_ رضي الله عنها \_ لم يكن لهم بيّنة على قولهم، فكانوا كاذبين.

1. ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمُ فِي الدُّنّيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَلَابُ عَظِيمٌ ﴾ «لولا» هذه لامتناع الشيء، لوجود غيره بخلاف ما تقدم، أي: ﴿ ولولا ﴾ أنّي قضيتُ أن أتفضّل عليكم في الدنيا بضروب النعم؛ التي مِن جلتها الإمهال للتوبة، وأن أترحم عليكم في الآخرة في العفو والمغفرة لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. يقال: أفاض في الحديث، وخاض، واندفع.

10 - ﴿إِذَ ﴾ ظرف لـ: "مسّكم" أو: لـ: "أفضتم" ﴿ تَلَقّوْنَهُ ﴾ يأخذه بعضكم من بعض. يقال: تلقّى القول، وتلقّنه، وتلقّفه ﴿ بِأَلْسِنَتِكُو ﴾ أي: أنّ بعضكم كان يقول لبعض: هل بلغك حديث عائشة؟ حتى شاع فيما بينهم، وانتشر، فلم يبق بيت، ولا ناد إلا طار فيه ﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمُ مَا لِيَسَ لَكُم بِمِ عِلْرٌ ﴾ إنما قيد بالأفواه، مع أنّ القول لا يكون إلاّ بالفمّ؛ لأنّ الشيء المعلوم يكون علمه في القلب، ثمّ يترجم عنه اللسان. وهذا الإفكُ ليس إلاَّ قولاً يدورُ في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب، كقوله: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفَوهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُومِم ﴾ أي: خوضكم في عائشة - رضي في قائشة - رضي الله عنها له في ذلك، فقال: أخاف ذنباً لم يكن منّي على بال وهو عند الله عظيم.

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُهُ مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَتَكُلُمَ بِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ۗ ۞ يَعُظُكُمُ اللّهَ لَكُمُ ٱلْآيِئَتِ وَاللّهُ يَعُظُكُمُ اللّهَ لَكُمُ ٱلْآيِئَتِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ إِلَّا لَهُ لَكُمُ ٱلْآيِئَتِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَيُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْآيِئَتِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞

17 - ﴿ وَلَوْلا ﴾ وهلا ﴿ إِذْ سَيِعْنُمُوهُ قُلْتُم مّا يَكُونُ لَنّا أَن تَتَكُلّمَ عِهْذَا ﴾ فصل بين ﴿ لُولا ﴾ و﴿ قلتم ﴾ بالظرف؛ لأنّ للظروف شأناً ، وهو: تنزّلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيها ، وأنبًا لا تنفكَ عنها ؛ فلذا يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها . وفائدة تقديم الظرف: أنّه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أوّل ما سمعوا بالإفك عن التكلّم به، فلمّا كان ذكر الوقت أهم قدم ، والمعنى: هلا قلتم إذ سمعتم الإفك : ما يصحّ لنا أن نتكلّم بهذا؟! ﴿ سُبّحَنكَ ﴾ للتعجّب من عظم الأمر . ومعنى التعجّب في كلمة التسبيح: أنَّ الأصلَ أن يسبّح الله عند رؤية العجيب من صنائعه ، ثمّ كثر حتى استعمل في كلّ متعجّب منه . أو: لتنزيه الله من أن تكون حرمة نبيه فاجرة . وإنّما جاز أن تكون امرأة النبيّ كافرة كامرأة نوح ولوط ، ولم يجز أن تكون فاجرة ؛ لأنّ النبيّ مبعوث إلى الكفّار ليدعوهم ، فيجب ألا يكون معه ما ينفرهم عنه . والكفر غير منفر عندهم . وأما الكشخنة (١) فمن أعظم المنفّرات ﴿ هَذَا بُهْتَنُ ﴾ زور يبهت من يسمع ﴿ عَظِيمٌ ﴾ فيجب ألا يكون المقرة المنفّرات ﴿ هَذَا أَبُتَنُ ﴾ زور يبهت من يسمع ﴿ عَظِيمٌ ﴾ وذكر فيما تقدّم : ﴿ هَذَا أَنْكُ مُبِينٌ ﴾ [النور: ١٢] . ويجوز أن يكونوا أمروا بهما مبالغة في التبرّي .

1۷ - ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا ﴾ في أن تعودوا ﴿ لِمِثْلِمِ عَهُ لمثل هذا الحديث من القذف، أو: استماع حديثه ﴿ أَبَدًا ﴾ ما دمتم أحياء مكلفين ﴿ إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ فيه تهييج لهم ليتعظوا، وتذكير بما يوجب ترك العود، وهو: الإيمان الصاد عن كلّ قبيح.

١٨ - ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ ﴾ الدلالات الواضحات، وأحكام الشرائع، والآداب الجميلة ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بكم، وبأعمالكم ﴿ حَكِيمُ ﴾ يجزي على وفق أعمالكم. أو: علم صدق نزاهتها، وحكم ببراءتها.

<sup>(</sup>١) «الكشخنة»: الدياثة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنيَا وَالْآخِرَةَ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ رَءُونُ تَحِيمٌ ﴿ وَلَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَ خُطُونِ الشَّيْطَنِ وَإِنَّهُ مِا أَنْ مَن اللّهَ عَاللّهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَ مَن يَشَا أَهُ وَاللّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ وَلَوَلا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَ مِن يَشَاءً وَاللّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَأْتُوا أَوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِن أَلَهُ مَا يَكُمْ وَالسّعَةِ أَن يُؤْتُوا أَوْلِي ٱللّهُ يَن وَالْمُسَاكِينَ وَاللّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

19 - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: ما قبح جداً. والمعنى: يشيعون الفاحشة عن قصد الإشاعة، ومحبّة لها ﴿ لَمُمْ عَذَابُ اللِّمُ فِي ٱلدُّنيَا ﴾ بالحد \_ ولقد ضرب النبي ﷺ ابن أبي وحسّاناً ومسطحاً الحد \_ ﴿ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ بالنار. وعدها إن لم يتوبوا ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ ﴾ بواطن الأمور، وسرائر الصدور ﴿ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي: أنّه قد علم محبّة من أحبّ الإشاعة، وهو معاقب عليها.

المعاجلة بالعقاب مع حذف الجواب مبالغة في المنة عليهم، والتوبيخ لهم ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ رَمُونُكُ ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ رَمُونُكُ ﴿ حيث أَظهر براءة المقذوف، وأثاب ﴿ رَحِيمٌ ﴾ بغفرانه جناية القاذف إذا تاب.

٢١ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُونِ الشَّيْطَانِ ﴾ أي: آثاره، ووساوسه بالإصغاء إلى الإفك، والقول فيه ﴿ وَمَن يَنِّع خُطُونِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ﴾ فإنّ الشيطان ﴿ يَأْمُمُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ ما أفرط قبحه ﴿ وَالْمُنكَرِ ﴾ ما تنكره النفوس، فتنفر عنه، ولا ترتضيه ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَ مِنكُر مِّنَ أَحَدٍ أَبدًا ﴾ ولولا أنّ الله تفضّل عليكم بالتوبة الممحصة، لما طهر منكم أحد آخر الدهر من دنس إثم الإفك ﴿ وَلَكِنَ اللهَ يُزكِّ مَن يَشَاءُ ﴾ يطهر التائبين بقبول توبتهم إذا محضوها ﴿ وَاللّهُ سَمِيعٌ ﴾ لقولهم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بضمائرهم، وإخلاصهم.

٢٢ ـ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾ ولا يحلف. من: اثتلى: إذا حلف، افتعال من الأليّة. أو:
 لا يقصّر، من: الألو ﴿ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُر ﴾ في الدين ﴿ وَالسَّعَةِ ﴾ في الدنيا ﴿ أَن يُؤْتُواْ أَوْلُواْ الْفَضْدِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ أي: لا يحلفوا على ألا يحسنوا

وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواَ أَلَا يَحْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَنْ مَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ أَنَّ يَعْمُ اللَّهُ وَيَنَهُمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُ الْمُيِنُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُو الْحَقُ الْمُيِنُ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْكُولُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْكُولُ الللْمُ الللْلُهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْلَهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللِهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ

إلى المستحقين للإحسان، أو: لا يقصّروا في أن يحسنوا إليهم، وإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجناية اقترفوها ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيَصَفَحُواْ ﴾ العفو: الستر، والصفح: الإعراض، أي: وليتجاوزوا عن الجفاء، وليعرضوا عن العقوبة ﴿ أَلا يُحِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ فلتفعلوا بهم ما يرجون أن يفعل بهم ربهم مع كثرة خطاياهم ﴿ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فتأدّبوا بأدب الله، واغفروا، وارجموا. نزلت في شأن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ حين حلف ألا ينفق على مسطح ابن خالته لخوضه في عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكان مسكيناً، بدريّاً، مهاجراً. ولما قرأها النبيُ عَلَيْهُ على أبي بكر قال: بلى، أُحِبُ أن يغفر الله لي. وَرَدَّ إلى مسطح نفقته.

٣٧- ﴿ إِنَّ ٱلنَّيْنَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَّتِ ﴾ العفائف ﴿ ٱلْعَنْفِلْتِ ﴾ السليمات الصدور، النقيّات القلوب، اللاتي ليس فيهنّ دهاء ولا مكر؛ لأنهّن لم يجربن الأمور، ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ بما يجب الإيمان به. عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هنّ أزواجه عليه الصلاة والسلام. وقيل: هنّ جميع المؤمنات؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: أريدت عائشة ـ رضي الله عنها ـ وحدها. وإنّما جمع لأنّ من قذف واحدة من نساء النبيّ عليه الصلاة والسلام، فكأنّه قذفهنّ ﴿ لُمِنُوا فِي ٱلدَّنِي وَالمَّذَفة ملعونين في الذوين، وتوعّدهم بالعذاب العظيم في الآخرة إن لم يتوبوا.

٢٤ والعامل في: ﴿ يُوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ﴾ يعذّبون. وبالياء: حزة، وعلي ﴿ ٱلسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَآرَيْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَصْمَلُونَ ﴾ أي: بما أفكوا، أو: بهَتوا.

٢٥ - والعامل في: ﴿ يُومَهِنْ يُوفَهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْعَقَ ﴾ بالنصب، صفة للدين، وهو: الجزاء. ومعنى الحق: الثابت الذي هم أهله. وقرأ مجاهد بالرفع صفة لله، كقراءة أبي (يوفيهم الله الحق دينهم) وعلى قراءة النصب يجوز أن يكون الحق وصفاً لله بأن ينتصب على المدح ﴿ وَيَعْلَمُونَ ﴾ عند ذلك ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَقُ ٱلمُهِينُ ﴾

### 

لارتفاع الشكوك، وحصول العلم الضروريّ. ولم يغلظ الله تعالى في القرآن في شيء من المعاصي تغليظه في إفك عائشة \_ رضي الله عنها \_ فأوجز في ذلك، وأشبع، وفصّل، وأجمل، وأكّد، وكرّر، وما ذلك إلاّ لأمر. وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: من أذنب ذنباً ثمّ تاب منه قبلت توبته، إلاّ مَن خاض في أمر عائشة. وهذا منه تعظيمٌ ومبالغة في أمر الإفك. ولقد برّا اللهُ تعالى أربعة بأربعة، برّا يوسف \_ عليه السلام \_ بشاهدٍ من أهلها، وموسى \_ عليه السلام \_ من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، ومريم \_ رضي الله عنها \_ بإنطاق ولدها، وعائشة \_ رضي الله عنها \_ بهذه الآي العظام في كتابه المعجز، المتلوّ على وجه الدهر بهذه المبالغات. فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك؟! وما ذلك إلا لإظهار علوّ منزلة رسوله، والتنبيه على إنافة محلّه ﷺ وعلى آله.

77 \_ ﴿ ٱلْخَيِيثَتُ ﴾ من القول تقال ﴿ لِلْخَيِيثِينَ ﴾ من الرجال والنساء ﴿ وَٱلْخَيِيثُونِ ﴾ منهم يتعرّضون ﴿ لِلْخَيِيثَاتِ ﴾ من القول، وكذلك: ﴿ وَالطّيّبِينَ وَالطّيّبِينَ وَالطّيّبِينَ وَالطّيّبِينَ، وأَنّهُم مَرّؤون ممّا يقول الحبيثون من خبيثات الكلم. وهو إشارة إلى الطيّبين، وأنهم مبرّؤون ممّا يقول الحبيثون من خبيثات الكلم. وهو كلام جادٍ مجرى المثل لعائشة \_ رضي الله عنها \_ وما رميت به من قول لا يطابق حالها في النزاهة، والطيب. ويجوز أن يكون إشارة إلى أهل البيت، وأنهم مبرّؤون ممّا يقول أهل الإفك، وأن يُرادَ بالخبيثات والطيبّات النساء الخبائث مبرّؤون ممّا يقول أهل الإفك، وأن يُرادَ بالخبيثات والطيب ﴿ لَهُم مَّغَفِرَةٌ ﴾ مستأنف، أو: خبر بعد خبر ﴿ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ﴾ في الجنّة. ودخل ابن عباس \_ رضي الله عنها \_ في مرضها، وهي خائفة من القدوم على الله تعلى، فقال: لا تخافي لأنّك لا تقدمين إلاّ على مغفرة ورزق كريم، وتلا الآية. فغشي عليها فرحاً بما تلا. وقالت عائشة \_ رضي الله عنها \_: لله أعطيت تسعاً ما أعطيتهن أمرأة: نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر عليه الصلاة والسلام أن يتزوّجني، وتزوّجني بكراً وما تزوّج بكراً غيري، وتوفيّ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتِنَّا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا أَذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١ ﴿ فَإِن لَّمْ تَعِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلا نَدْخُلُوهَا ری حتی

عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجري، وقبر في بيتي، ونزل عليه الوحى وأنا في لحافه، وأنا ابنة خليفته وصدّيقه، ونزل عذري من السماء، وخلقت طيّبة عند طيّب، ووعدت مغفرة ورزقاً كريماً. وقال حسان معتذراً في حقّها:

حصَانٌ رَزَانٌ ما تُزَنُّ بريبة وتصبحُ غَرْثَى من لحوم الغوافل(١) حليلة خير الناس ديناً ومنصباً نبّي الهدى والمكرمات الفواضل عقيلة حيّ من لؤيّ بن غالب كرام المباغي، مجدها غير زائل مهذَّبةٌ قد طيَّب الله خيمها(٢) وطهّرها من كلّ شيْن وباطلَ

٧٧ \_ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَـدْخُلُواْ بِيُوتِنَّا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ ﴾ أي: بيوتاً لستم تملكونها، ولا تسكنونها ﴿ حَتَّكَ تَسَتَّأْنِسُواْ ﴾ أي: تستأذنوا؛ عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_. وقد قرأ به. والاستئناس في الأصل: الاستعلام، والاستكشاف، استفعال، من: آنس الشيء: إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً، أي: حتى تستعملوا أمطلقٌ لكم الدخول أم لاً؟ وذلك بتسبيحة، أو: تكبيرة، أو: تحميدة، أو: تنحنح ﴿ وَيُشَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ والتسليم أن يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ ثلاث مرات، فإن أذن له وإلاّ رجع. وقيل: إن تلاقيا يقدّم التسليم، وإلاَّ فالاستئذان ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ أي: الاستئذانُ، والتسليم ﴿ خَيُّرٌ لَّكُمْ ﴾ من تحيّة الجاهلية والدمور \_ وهو: الدخول بغير إذن \_ وكان الرجلُ من أهل الجاهلية إذا دخل بيت غيره يقول: حيّيتم صباحاً، وحيّيتم مساء، ثمّ يدخل، فربّما أصاب الرجل مع امرأته في لحافٍ واحد ﴿ لَمَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ ﴾ أي: قيل لكم هذا لكي تَذَكَّروا، وتتّعظوا، وتعملوا ما أمرتم به في باب الاستئذان.

٢٨ ـ ﴿ فَإِن لَّرْ يَجِـ دُواْ فِيهَا ﴾ في البيوت ﴿ أَحَدًا ﴾ من الآذنين ﴿ فَلَا لَدْخُلُوهَا حَتَّى

<sup>(</sup>١) «حصان»: عفيفة. «رزان»: ذات وقار وثبات. «غرثي»: جائعة، يريد أنها لا ترتع في أعراض الناس.

<sup>(</sup>٢) «خيمها»: الخيم: السجية والطبيعة.

يُؤذَبَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزَكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَا كُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُو أَذَكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ فَيَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ فَي عَلَيْهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ فَي عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِقُ الْعُلِيلُولَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِقُلِقُ الْعُلِقُولُ الْمُعَلِّ

يُؤذَنَ لَكُرُ حتى تجدوا من يأذن لكم. أو: ﴿ فَإِن لَم تَجدوا فيها أحداً ﴾ من أهلها ولكم فيها حاجة ﴿ فلا تدخلوها ﴾ إلا بإذن أهلها؛ لأنّ التصرّف في ملك الغير لا بدّ من أن يكون برضاه ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ أُرْجِعُوا ﴾ أي: إذا كان فيها قوم فقالوا: ارجعوا ﴿ فَارْجِعُوا ﴾ ولا تلحّوا في إطلاق الإذن، ولا تلجّوا في تسهيل الحجاب، ولا تقفوا على الأبواب؛ لأنّ هذا ممّا يجلُب الكراهة. فإذا نهي عن ذلك لأدائه إلى الكراهة، وجب الانتهاء عن كلّ ما يؤدّي إليها من قرع الباب بعنف، والتصييح بصاحب الدار، وغير ذلك. وعن أبي عبيد: ما قرعت باباً على عالم قط! ﴿ هُو َ أَذَكِى لَكُم ﴾ أي: الرجوع أطيب وأطهر؛ لما فيه من سلامة الصدور، والبعد عن الرّبية، أو: أنفع، وأنمى خيراً ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ وعيد للمخاطبين بأنّه عالم بما يأتون وما يذرون ممّا خوطبوا به، فموف جزاءه عليه.

٢٩ - ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا ﴾ في أن تدخلوا ﴿ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ . استثنى من البيوت التي يجب الاستئذان على داخلها ما ليس بمسكون منها، كالخانات، والربط، وحوانيت التجّار ﴿ فِيهَا مَتَنعٌ لَكُمْرٌ ﴾ أي: منفعة كالاستكنان من الحرّ والبرد، وإيواء الرحال والسلع، والشراء، والبيع. وقيل: الخَرِبات يتبرز فيها. والمتاع: التبرز ﴿ وَاللّهُ يَعَلَمُ مَا ثُبُدُون كَ وَمَا تَكُنّمُون ﴾ وعيد للذين يدخلون الخربات، والدور الخالية من أهل الريبة.

• ٣٠ ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ «من» للتبعيض. والمراد: غضّ البصر عمّا بحرم، والاقتصار به على ما يحلّ ﴿ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ﴾ عن الزنى، ولم تدخل «من» هنا لأن الزنى لا رخصة فيه بوجه. ويجوز النظر إلى وجه الأجنبية، وكفّها، وقدميها \_ في رواية \_ وإلى رأس المحارم، والصدر، والساقين، والعضدين ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: غضّ البصر، وحفظ الفرج ﴿ أَزَكَى لَمُمْ ﴾ أي: أطهر عن دنس الإثم ﴿ إِنَّ ٱللّهَ خَيِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ فيه ترغيب وترهيب. يعني: أنّه ﴿ خبير ﴾ دنس الإثم ﴿ إِنَّ ٱللّهَ خَيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ فيه ترغيب وترهيب. يعني: أنّه ﴿ خبير ﴾

وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلَوِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُمُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْءَاباً بِهِنَ أَوْءَاباً إِ

بأحوالهم، وأفعالهم، وكيف يخينون أبصارهم، و﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِى الصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩]. فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى، وحذر في كلّ حركة، وسكون.

٣١ \_ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ أمرن بغض الأبصار، فلا يحلّ للمرأة أن تنظر من الأجنبيّ إلى ما تحت سرّته إلى ركبتيه، وإن اشتهت غضّت بصرها رأساً، ولا تنظر إلى المرأة إلا إلى مثل ذلك. وغضّ بصرها من الأجانب أصلاً أولى بها، وإنّما قدّم غضّ الأبصار على حفظ الفروج، لأنَّ النظر بريد الزني، ورائد الفجور، فبذر الهوى طموح العين ﴿ وَلَا يُبْدِينُ زِينَتَهُنَّ ﴾ الزينة: ما تزينت به المرأة من حلي، أو كحل أو: خضاب. والمعنى: ولا يظهرن مواضع الزينة، إذ إظهار عين الزينة ـ وهي الحلي، ونحوها \_ مباح. فالمراد بها مواضعها، أو: إظهارها، وهي في مواضعها لإظهار مواضعها؛ لا لإظهار أعيانها، ومواضعها: الرأس، والأذن، والعنق، والصدر، والعضدان، والذراع، والساق، فهي للإكليل، والقرط، والقلادة، والوشاح، والدملج، والسوار، والخلخال ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ إلَّا ما جرت العادة والجبلَّة على ظهوره، وهو: الوجه، والكفَّان، والقدمان، ففي سترها حرج بيّن، فإنّ المرأة لا تجد بدّاً من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشفُّ وجهها خصوصاً في الشهادة، والمحاكمة، والنكاح. وتضطرّ إلى المشي في الطرقات، وظهور قدميها، وخاصّة الفقيرات منهنّ ﴿ وَلَيْضِّرِينَ ﴾ وليضعن، من قولك: ضربت بيدي على الحائط: إذا وضعتها عليه ﴿ مِخْمُرُهِنَّ ﴾ جمع خمار ﴿ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ بضم الجيم: مدني، وبصري، وعاصم. كانت جيوبهنّ واسعة تبدو منها صدورهن وما حواليها، وكنَّ يسدلن الخمر من ورائهنّ فتبقى مكشوفة، فأمرن بأن يسدلنها من قدّامهن حتى تغطّينها ﴿ وَلَا يُبُّدِيكَ زِينَتَهُنَّ ﴾ أي: مواضع الزينة الباطنة؛ كالصدر، والساق، والرأس، ونحوها ﴿ إِلَّا لِبُعُولَتِهِرَ ﴾ لأزواجهن، جمع: بعل ﴿ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ ويدخل فيهم الأجداد ﴿ أَوْ ءَابَآءٍ

بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ إِخْوَلِهِ فَا أَوْ بَنِيَ إِخْوَلِهِ ﴾ أَوْ بَنِيَ أَخْوَتِهِ فَا أَوْ نِسَآيِهِ فَا أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُ هُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرُتِ ٱلنِّسَآةِ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِ فَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِ فَلَ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ تُفْلِحُونَ ﴾

بُعُولَتِهِرَ ﴾ فقد صاروا محارم. ﴿أَوْأَبْنَكَآبِهِنَ ﴾ ويدخل فيهم النوافل ﴿ أَوْ أَبْسَاءً بِمُولَتِهِنَ ﴾ فقد صاروا محارم أيضاً ﴿ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَنِهِكَ أَوْ بَنِيَ أَخَوَتِهِنَّ﴾ ويدخل فيهم النوافل، وسائر المحارم كالأعمام، والأخوال، وغيرهم دلالة ﴿ أَوْ نِسَآبِهِينَ ﴾ أي: الحرائر؛ لأنّ مطلق هذا اللفظ يتناولُ الحرائر ﴿ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُهُنَّ﴾ أي: إمائهنّ. ولا يحلّ لعبدها أن ينظر إلى هذه المواضع منها، خصيًّا كان، أو: عنّيناً، أو: فحلاً. وقال سعيد بن المسيّب: لا تغرنُكم سورة النور فإنَّما في الإماء دون الذكور، وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنَّما أباحت النظر إليها لعبدها ﴿ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ ﴾ بالنصب: شاميّ، ويزيد، وأبو بكر على الاستئناء، أو: الحال. وغيرهم بالجرّ على البدل، أو: على الوصفيّة ﴿أَوْلِى ٱلْإِرْبَةِ ﴾ الحاجة إلى النساء. قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعَّامكم، ولا حاجة لهم إلى النساء؛ لأنَّهم بله، لا يعرفون شيئًا من أمرهنَّ، أو: شيوخ صلحاء، أو: العنّين، أو: الخصيّ، أو: المخنِّث. وفي الأثر: أنه المجبوب. والأوّل الوجه ﴿ مِنَ ٱلرِّجَالِ﴾ حال ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيكِ ﴾ هو جنس، فصلح أن يُرادَ به الجمع ﴿ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ ﴾ أي: لم يطّلعوا لعدم الشهوة. من: ظهر على الشيء: إذا اطلع عليه، أو: لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء، من: ظهر على فلان: إذا قوي عليه ﴿ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ كانت المرأة تضرب الأرض برجليها إذا مشت لتسمع قعقعة خلخالها، فيعلم أنمًا ذات خلخال، فنهين عن ذلك؛ إذ سماع صوت الزينة كإظهارِها، ومنه سمي صوت الحليِّ: وسواساً ﴿ وَتُوبُوا ۚ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونِ ﴾: ﴿ أَيُّهُ ﴾ شامي إتباعاً للضمَّة قبلها بعد حذف الألف لالتقاء الساكنين، وغيره على فتح الهاء؛ لأنَّ بعدها ألفاً في التقدير ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآيِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ قُولَلَهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَكِيمُ شَ وَلِيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن

العبد لا يخلو عن سهو وتقصير في أوامره ونواهيه، وإن اجتهد؛ فلذا وصّى المؤمنين جميعاً بالتوبة، وبتأميل الفلاح إذا تابوا. وقيل: أحوج الناس إلى التوبة من توّهم أنّه ليس له حاجة إلى التوبة، وظاهر الآية يدلّ على أن العصيان لا ينافي الإيمان.

٣٧ ـ ﴿ وَأَنكِ مُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ ﴾ ـ جمع: أيم، وهو مَن لا زوج له رجلاً كان أو المرأة، بكراً كان أو ثيباً. وأصله: أيائم فقلبت ـ ﴿ وَالصَّلِحِينَ ﴾ أي: الخيرين، أو: المؤمنين. والمعنى: زوِّجوا من تأيّم منكم من الأحرار، والحرائر، ومَن كان فيه صلاح ﴿ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا إِسِكُمْ ﴾ أي: من غلمانكم، وجواريكم. والأمر للندب؛ إذ النكاح مندوب إليه ﴿ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاتَ ﴾ من المال ﴿ يُعْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضَيلِهِ ﴾ بالكفاية، والقناعة، أو: باجتماع الرزقين. وفي الحديث: «التمسوا الرزق بالنكاح» (١٠ . وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ مثله ﴿ وَاللّهُ وَسِعُ ﴾ غنيّ، ذو سعة، بالنكاح» (١٠ . وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ مثله ﴿ وَاللّهُ وَسِعُ ﴾ غنيّ، ذو سعة، وقيل: في الآية دليلٌ على أنّ تزويجَ النّساء والأيامي إلى الأولياء، كما أنّ تزويج العبيد والإماء إلى الموالي. قلنا: الرجل لا يلي على الرجل الأيم إلا بإذنه، فكذا لا يلي على الرجل الأيم إلا بإذنه، فكذا لا يلي على المرأة إلا بإذنها؛ لأنّ الأيّم ينتظمها.

٣٣ - ﴿ وَلَيَسَتَمْفِ اللَّذِينَ ﴾ وليجتهدوا في العقة ، كأنّ المستعفّ طالب من نفسه العفاف . ﴿ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا ﴾ استطاعة تزوّج من المهر، والنفقة ﴿ حَقَى يُقْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَى المهر والنفقة . قال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء » (٢) . فانظر كيف رتّب هذه الأوامر،

<sup>(</sup>١) رواه الديلمي في مسند الفردوس (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١/ ٣٧٨) والبخاري (١٩٠٥) ومسلم (١٤٠٠) (٢،١).

وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَلِكُمُ

فأمر أوَّلاً بما يعصم من الفتنة، ويبعد عن مواقعة المعصية، وهو غضَّ البصر، ثمّ بالنكاح المُحَصِّن للدين المغني عن الحرام، ثمّ بعزّة النفس الأمّارة بالسوء عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن تقدر عليه ﴿ وَالَّذِينَ يَبْلَغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾ أي: المماليك الدين يطلبون الكتابة، ف «الذين»: مرفوع بالابتداء، أو: منصوب بفعل يفسره ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾. وهو للندب. ودخلت الفاء لتضمّنه معنى الشرط. والكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة، وهو أن يقولِ لمملوكه: كاتبتك على ألف درهم، فإن أدَّاها عتَق، ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق منّي إذا وفيت بالمال، وكتبت لي على نفسك أن تفي بذلك، أو: كتبت عليك الوفاء بالمال، وكتبت عليّ العتق. ويجوز حالًا، ومؤجّلًا، ومنجّماً، وغير منجّم لإطلاق الأمر ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قدرة عِلى الكسب، أو: أمانة وديانة. والندبيّة معلّقة بهذا الشرط ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ نَكُمْ أمر للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المكاتبين، وإعطائهم سهمهم من الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ [البقرة: ١٧٧]. وعند الشافعي: \_رحمه الله \_ معناه: حطُّوا من بدل الكتابة ربعاً. وهذا عندنا على وجه الندب. والأوَّل الوجه؛ لأنَّ الإيتاء هو التمليك، فلا يقع على الحطِّ. سأل صبيح مولاه حويطباً أن يكاتبه فأبى، فنزلت.

واعلم أنّ العبيد أربعة: قنّ مقتنى للخدمة، ومأذون في التجارة، ومكاتب، وآبق. فمثال الأوّل: وليّ العزلة الذي حصل العِزُّ لَهُ بإيثار الخلوة، وترك العشرة. والثاني: وليّ العِشرة، فهو نجيّ الحضرة، يخالط الناس للخبرة، وينظر إليهم بالعبرة، ويأمرهم بالغيرة، فهو خليفة رسول الله عليه يحكم بحكم الله، ويأخذ لله، ويعطي في الله، ويفهم عن الله، ويتكلّم مع الله، فالدنيا سوق تجارته، والعقل رأس بضاعته، والعدل في الغضب والرضا ميزانه، والقصد في الفقر والغنى عنوانه، والعلم مَفْزَعُه ومنجاه، والقرآن كتاب الإذن من مولاه، فهو كائن في الناس بظواهره، بائن منهم بسرائره، فقد هجرهم فيما له عليهم في الله باطناً، ثمّ وصلهم فيما لهم عليه لله ظاهراً.

#### وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنَا

وما هو مِنْهُمُ بالعيشِ فيهم ولكن معدن الذَّهب الرَّغام (۱) يأكل ما يأكلون، ويشرب ما يشربون، وما يدريهم أنّه ضيف الله، يرى السموات والأرض قائمات بأمره، وكأنه قيل فيه:

فإن تفقِ الأنامَ وأنتَ منهم فإنّ المسكّ بعضُ دم الغزال فحال وليّ العزلة أصفى وأحلى، وحال وليّ العشرة أوفى وأعلى. وَنُرِّلَ الأوّل من الثاني في حضرة الرحمن منزلة النديم من الوزير عند السلطان. أما النبي عليه فهو كريم الطرفين، ومعدن الشَّذَرَيْنُ (٢)، ومجمع الحالين، ومنبع الزلَّالين، فباطن أحواله مهتدي وليّ العزلة، وظاهر أعماله مقتدي وليّ العشرة. والثالث: المجاهد، المحاسب، العامل، المطالب بالضرائب كنجوم المكاتب في اليوم والليلة خس، وفي المئتين خسة، وفي السنة شهر، وفي العمر زورة؛ فكأنَّه اشترى نفسه من ربِّه بهذه النجوم المرتَّبة، فيسعى في فكاك رقبته خوفاً من البقاء في ربقة العبوديّة، وطمعاً في فسحة الحريّة، ليسرح في رياض الجنّة، فيتمتّع بمناه، ويفعل ما يشاؤه ويهواه. والرابع: الأبّاق، فما أكثرهم! فمنهم القاضي الجائر، والعالم غير العامل، والقَرّاءُ المراثي، والواعظ الذي لا يفعل ما يقول، ويكون أكثر أقواله فضول، وعلى كلّ من لا يُنفعه نَصُول، فضلاً عن السارق، والزاني، والغاصب. فعنهم أخبر النبيّ عليه الصلاة والسلام: «إنّ الله لينصر هذا الدين بقوم لا خلاقَ لهم في الآخرة ١٥٠٠ ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ﴾ كان لابن أبِّي ستّ جَوار: معاذة، ومُسَيْلَة، وأميمة، وعمرة، وأروى، وقتيلة، يكرههن على البغاء، وضرب عليهن الضرائب، فشكت ثنتان منهن إلى رسول الله ﷺ، فنزلت. ويكني بالفتي والفتاة عن العبد والأمة. والبغاء: الزني للنساء خاصّة. وهو مصدر البغي ﴿ إِنَّ أَرَدَّنْ تَصُّنَّا ﴾ تعفَّفاً عن الزني. وإنَّما قيده بهذا الشرط؛ لأنّ الإكراه لا يكون إلاّ مع إرادة التحصّن. فآمر الطّيّعة للبغاء

<sup>(</sup>١) الرَّغام ـ بالفتح ـ : التراب.

<sup>(</sup>۲) «الشذر»: صغار اللؤلؤ، وقطع الذهب.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات. (مجمع الزوائد ٥/ ٣٠٢).

لِنَهْنَعُواْ عَرَضَ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ ۗ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ،

لا يسمّى مُكْرِها، ولا أمره إكراها. ولأنها نزلت على سبب، فوقع النهي على تلك الصفة. وفيه توبيخٌ بالموالي، أي: إذا رغبن في التحصّن فأنتم أحقّ بذلك ﴿ لِبَنْنَعُواْ عَرَضَ الْمَيَوْةِ الدُّنِيا ﴾ أي: ﴿ لتبتغوا﴾ بإكراههن على الزنى أجورهن، وأولادهن ﴿ وَمَن يُكْرِهِ فَيْنَ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي: لهن وفي مصحف ابن مسعود كذلك. وكان الحسن يقول: لهن والله، ولعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة، وهو الذي يُخاف منه التلف، فكانت آثمة. أو: لهم إذا تابوا.

7٤ ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلْكُوْ مَايَاتِ مُّبِيّنَاتِ ﴾ بفتح الياء: حجازي، وبصري، وأبو بكر، وحماد. والمراد: الآيات التي بُيّنت في هذه السورة، وأوضحت في معاني الأحكام والحدود. وجاز أن يكون الأصل مبيّناً فيها، فاتسع في الظرف. وبكسرها: غيرهم، أي: بيّنت هي الأحكام والحدود. جعل الفعل لها مجازا، أو: من: بيّن بمعنى تبيّن، ومنه المثل: قد بيّن الصبح لذي عينين ﴿ وَمَثَلا مِنَ النّبِينَ خَلَوْ أَمِن قَبْلِكُمْ ، أي: قصّة عجيبة من قصصهم كقصّة الدّينَ خَلُو أُمِن الله عنها موسف ومريم عليهما السلام ميني: قصّة عائشة مرضي الله عنها يوسف ومريم ما وعظ به من الآيات والمثل، من نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُو بِمِنا وَلَوْ لَا النّبُور: ١٢] ﴿ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ [النور: ٢١] ﴿ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ [النور: ٢١] ﴿ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ [النور: ٢١] ﴿ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ النور: ٢١] ﴿ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ النور: ٢١] ﴿ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ النور: ٢٠] ﴿ النور: ٢٠] ﴿

٣٥ ـ نظير قوله: ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ مع قوله ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ وهيدي الله لنوره ﴾ قولك: زيد كرم وجود، ثمّ تقول: ينعش الناس بكرمه وجوده. والمعنى: ذو نور السموات. ونور السموات والأرض: الحق. شبّهه بالنور في ظهوره وبيانه، كقوله: ﴿ اللَّهُ وَلِى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى الْحَق، وأضاف النور إليهما للدلالة التوري [البقرة: ٢٥٧] أي: من الباطل إلى الحق، وأضاف النور إليهما للدلالة

كَمِشْكُوْةِ فِهَا مِصْبَاحٌ ٱلمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُكرَكَةِ زَيْتُونَةٍ لِلسَّرِقِيَةِ وَلَا غَرِينَةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَّهُ نَارُّ

على سعة إشراقه، وفشو إضاءته، حتى تضيء له السموات والأرض. وجاز أنّ يُروء ألله السموات والأرض، وأنهم يستضيئون به ﴿مَثَلُ نُورِهِ ﴾ أي: صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة.

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: ﴿مثل نوره﴾ أي: نور الله الذي هدى به المؤمن. وقرأ ابن مسعود ـ رحمه الله \_ ﴿مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة﴾. وقرأ أبيّ: ﴿مثل نوره المؤمن ﴾ ﴿ كَمِشْكُورٍ ﴾ كصفة مشكاة، وهي: الكوّة في الجدار غير النافذة ﴿ فِهَا مِصْبَاحُ ﴾ أي: سراج ضخم، ثاقب ﴿ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُمَاجَةٍ ﴾ في قنديل من زجاج. شاميّ: أزهر ﴿ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوِّكُ دُرِّيٌّ ﴾ مضيء، بضم الدال وتشديد الياء، منسوب إلى الدرّ؛ لفرط ضيائه، وصفائه. وبالكسر والهمزة: أبو بكر، وعليّ، كأنّه يدرأ الظلام بضوئه. وبالضم والهمزة: أبو بكر، وحمزة. شبّهوا في زهرته بأحد الكواكب الدراري، كالمشتري، والزهرة، ونحوهما ﴿ يُوقَدُ ﴾ (١) ﴿ توقد ﴾ بالتخفيف: حزة، وعلى، وأبو بكر، أي: الزجاجة وَ﴿ يُوتَدُ﴾ بالتخفيف: شاميّ، ونافع، وحفص، و﴿ تَوَقَّدُ﴾: مكيّ، وبصريّ، أي: هذا المصباح ﴿ مِن شَجَرَةٍ ﴾ أي: ابتداء توقُّدِه من شجرة الزيتون، يعني: رُوِّيت زبالته (٢) بزيتها ﴿مُبْكَرَكَةِ ﴾ كثيرة المنافع، أو: لأنها نبتت في الأرض التي بارك فيها للعالمين. وقيل: بارك فيها سبعون نبيّاً منهم إبراهيم - عليه السَّلام \_ ﴿ زَيْتُونَةِ ﴾ بدل من شجرة نعتها ﴿ لَّا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةِ ﴾ أي: منبتها الشام، يعني: ليست من المشرق ولا من المغرب، بل في الوسط منهما، وهو الشام. وأجود الزيتون: زيتون الشام. وقيل: ليست ممّا تطلع عليه الشمس في وقت شروقها، أو: غروبها فقط، بل تصيبها بالغداة والعشيّ جميعاً، فهي شرقيّة وغربية ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ ﴾ دهنها ﴿ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُّهُ نَارُّ ﴾ وصف الزيت بالصفاء

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة ﴿تَوقد﴾.

<sup>(</sup>۲) «زبالته»: هي الفتيلة.

## نُّورُّ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلتَّاسِّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلتَّاسِّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ

والوبيص، فإنّه لتلألئه يكاد يضيء من غير نار ﴿ ثُورً عَلَىٰ ثُورٍ ﴾ أي: هذا النور الذي شبّه به الحقّ نور متضاعف، قد تناصر فيه: المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت، حتى لم تبق بقيّة مما يقوّي النور، وهذا لأنّ المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة، كان أجمع لنوره، بخلاف المكان الواسع، فإنّ الضوء ينتشر فيه. والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة، وكذلك الزيت وصفاؤه. وضرب المثل يكون بدنيء محسوس معهود، لا بعليّ غير معاين ولا مشهود. فأبو تمام لمّا قال في المأمون:

إقدامُ عمرو في سماحةِ حَاتمٍ في حِلْم أَحنَفَ في ذكاء إياسِ وقيل له: إنّ الخليفة فوق من مثلته بهم، فقال مرتجلاً:

لا تنكروا ضَرْبي له مَن دونه مَشَلاً شَـرُوداً في النَّـدى والبـاسِ فَالله قـد ضربَ الأقـلُّ لنـورهِ مَثَـلاً مـن المشكـاة والنّبراسِ

﴿ يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ ﴾ أي: لهذا النور الثاقب ﴿ مَن يَشَاءً ﴾ من عباده، أي: يوفّق لإصابة الحق من يشاء من عباده بإلهام من الله، أو: بنظره في الدليل ﴿ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ﴾ تقريباً إلى أفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا ﴿ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴾ فيُبيّن كلّ شيء ممّا يمكن أن يعلم به، فقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ﴿ مثل نوره ﴾ أي: نور الله الذي هدى به المؤمن. وقراءة ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: (مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة) وقرأ أبيّ (مثل نور المؤمن).

٣٦ - ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ يتعلّق بـ «مشكاة»، أي: كمشكاة في بعض بيوت الله، وهي المساجد. كأنّه قيل: ﴿مثل نوره﴾ كما ترى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت، أو: بـ «توقد»، أي: توقد في بيوت، أو: بـ «يسبّح»، أي: يسبّح له رجال في بيوت. و ﴿فيها ﴾ تكرير فيه توكيد، نحو: زيد في الدار جالس فيها. أو: بمحذوف، أي: سبّحوا في بيوت ﴿أَذِنَ اللهُ ﴾ أي: أمر ﴿أَن تَنعُ إِبْرَهِمُ ٱلْقَوَاعِدَ ﴾ [البقرة: ١٢٧]. أو: تعظم، من:

وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴿ رَجَالٌ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوٰةَ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلُّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ

الرفعة. وعن الحسن: ما أمر الله أن ترفع بالبناء، ولكن بالتعظيم ﴿ وَيُنْكُرُ فِهَا بِٱلْفُدُوِ فِهَا السَّمُهُ ﴾ يتلى فيها كتابه، أو: هو عام في كل ذكر ﴿ يُسَيِّحُ لَمُ فِهَا بِٱلْفُدُوِ وَيَهَا الطّهر وَأَلْأَصَالِ ﴾ أي: يصلي له فيها بالغداة صلاة الفجر، وبالآصال صلاة الظهر والعصاءين \_ وإنما وحد الغدق لأن صِلاته صلاة واحدة وفي الآصال صلوات. والآصال جمع أُصُل، جمع أصيل، وهو: العشيّ \_.

٣٧ ـ ﴿ رِجَالٌ ﴾ فاعل ﴿ يسبِّح ﴾ . ﴿ يُسبِّح ﴾ شاميٍّ، وأبو بكر، ويسند إلى أحد الظروف الثلاثة، أعني: ﴿ له فيها بالغدَّةِ ﴾. و﴿ رجال ﴾ مرفوع بما دلَّ عليه ﴿يسبح﴾ أي: يسبّح له ﴿ لَّا نُلْهِيمْ ﴾ لا تشغلهم ﴿ يَجِنَرُهُ ﴾ في السفر ﴿ وَلَا بَيُّحُ﴾ في الحضر، وقيل التجارة: الشراء إطلاقاً لاسم الجنس على النوع. أو: خصّ البيع بعد ما عمّ؛ لأنّه أوغل في الإلهاء من الشراء؛ لأنّ الربح في البيعة الرابحة يقين، وفي الشراء مظنون ﴿ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ باللسان والقلب ﴿ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ أي: وعن إقامة الصلاة. والتاء في إقامة عوض من الألف الساقطة للإعلال، الأصل: إقوام، فلمّا قلبت الواو ألفاً اجتمع ألفان، فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين، فبقي: «إقاماً»، فأدخلت التاء عوضاً عن المحذوف، فلمّا أضيفت أقيمت الإضافة مقام التاء، فأسقطت ﴿ وَإِينَّاهِ ٱلزَّكُوٰةِ ﴾ أي: وعن إيتاء الزكاة. والمعنى: لا تجارة لهم حتى تلهيهم كأولياء العزلة، أو: يبيعون، ويشترون، ويذُكرون الله مع ذلك، وإذا حضرت الصلاة قاموا إليها غير متثاقلين، كأولياء العشرة ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا ﴾ أي: يوم القيامة، و﴿ يَخافُونَ ﴾ حال من الضمير في ﴿تلهيهم﴾. أو: صفة أخرى لرجال ﴿ نَنَقَلُّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ ﴾ ببلوغها إلى الحناجر ﴿ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ بالشخوص، والزرقة. أو: تقلُّب القلوب إلى الإيمان بعد الكفران، والأبصار إلى العيان بعد إنكاره للطغيان. كقوله: ﴿ فَكُنَّفْنَا عَنَكَ غِطَاءَكَ فَبْصَرُكِ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢].

٣٨ - ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ﴾ أي: يستحون ويخافون

وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْنَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمْنَانُ مَآةً حَقَّةً إِذَا جَمَآءُمُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّهَ عِندَمُ فَوَفَّنَهُ حِسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ أَوْ كَظُلْمَنْتٍ فِي جَعْرِ لُجِيّ

﴿لِيجزيهـم الله أحسن﴾ جزاء أعمالهـم، أي: ليجزيهـم ثوابهـم مضاعفاً ﴿ويزيدهم﴾ على الثواب الموعود على العمل تفضّلاً ﴿وَاللّهُ يَزُنُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي: يثيب من يشاء ثواباً لا يدخل في حساب الخلق. هذه صفات المهتدين بنور الله، فأما الذين ضلّوا عنه فالمذكورون في قوله:

٣٩ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَكِم ﴾ هو ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهر يسربُ على وجه الأرض، كأنَّه ماء يجري ﴿ بِقِيعَةِ ﴾ بقاع، أو: جمع قاع، وهو: المنبسط المستوي من الأرض، كجيرة في جار ﴿يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ﴾ يَظُّنُّهُ العطشان ﴿ مَآءً حَقَّىٰ إِذَا جَآءُو ﴾ أي: جاء إلى ما توهم أنه ماء ﴿ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ كما ظنّه ﴿ وَوَجَدَ ٱللَّهَ ﴾ أي: جزاء الله، كقوله: ﴿ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١] أي: يجد مغفرته، ورحمته ﴿عِندُهُ ﴾ عند الكافر ﴿فَوَفَّـلُهُ حِسَابَهُ ﴾ أي: أعطاه جزاء عمله وافياً كاملاً. وحد بعد تقدّم الجمع، حملاً على كلّ واحد من الكفّار ﴿ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ لأنّه لا يحتاج إلى عدّ وعقد، ولا يشغله حساب عن حساب، أو: قريب حسابه؛ لأنّ ما هُو آت قريب. شبّه ما يعمله من لا يُعتقد الإيمان، ولا يتبع الحقّ من الأعمال الصالحة التي يحسبها تنفعه عند الله، وتنجيه من عذابه ثم يخيب في العاقبة أمله، ويلقى خلاف ما قدر، بسراب يراه الكافر بالساهرة، وقد غلبه عطش يوم القيامة، فيحسبه ماء، فيأتيه فلا يجد ما رجاه، ويجد زبانية ﴿الله عنده﴾ يأخذونه فيعتلونه إلى جهنَّم، فيسقونه الحميم والغسَّاق. وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ [الغاشية: ٣] ﴿ وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٤]. قيل: نزلت في عتبة بن ربيعة بن أميّة، كان يترهّب ملتمساً للدين في الجاهلية، فلمّا جاء الإسلام كفر.

٤٠ ﴿ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَحْرٍ ﴾ هنا كأو في: ﴿ أَوْ كُصَيِّبٍ ﴾ [البقرة: ١٩]
 ﴿ أُيِّيٍ ﴾ عميق، كثير الماء، منسوب إلى اللَّج، وهو: معظم ماء البحر

يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَعَابٌ ظُلْمَنَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَعَشَهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَعَابٌ ظُلْمَنَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَسَكُمُ لَوْ يَكُمْ مَن يَحْدُمُ لَوْ يَكُمْ مَن فَوْدٍ فَيَ أَلَمْ سَرَانُهُ وَيَسَدِيحُهُمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْدِيحُهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ فَي اللّهِ الْمَصِيرُ فَي

﴿ يَغْشَلُهُ ﴾ يغشى البحر، أو: من فيه، أي: يعلوه، ويغطيه ﴿ مَوْجُ ﴾ هو ما ارتفع من الماء ﴿ مِن فَوْقِهِهِ مَوْجُ ﴾ أي: من فوق الموج موج آخر ﴿ مِن فَوْقِهِهِ سَحَابُ ﴾ من فوق الموج الأعلى سحاب ﴿ ظُلُمَتُ ﴾ أي: هذه ظلمات: ظلمة السحاب، وظلمة الموج، وظلمة البحر ﴿ بَعْضُهَا فَرْقَ بَعْضِ ﴾ ظلمة الموج على ظلمة البحر، وظلمة الموج على الموج ﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَكُمُ ﴾ البحر، وظلمة الموج على الموج ﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَكُمُ ﴾ أي: الواقع فيه ﴿ لَرَيكَدَّ يَرَبُها ﴾ مبالغة في لم يرها، أي: لم يقرب أن يراها، فضلاً أي: الواقع فيه ﴿ لَرَيكَدَّ يَرَبُها ﴾ مبالغة في لم يرها، أي: لم يقرب أن يراها، فضلاً عن أن يراها. شبّه أعمالهم أوّلاً في فوات نفعها، وحضور ضررها بسراب لم يجده من بعيد شيئاً. ولم يكفه خيبة وكمداً أن لم يجد شيئاً كغيره من السراب، حتّى وجد عنده الزبانية تعتله إلى النار. وشبّهها ثانياً في ظلمتها، وسوادها؛ لكونها باطلة، وفي خلوّها عن نور الحقّ بظلمات متراكمة من لج البحر، والأمواج، والسحاب ﴿ وَمَن لَرَجَعَلُ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ من لم يهده الله المناد، عن الزجاج. في الحديث: «خلق الله الخلق في ظلمة، ثمّ رشّ عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضلّ ».

13 - ﴿ أَلَمْ تَكُوبُ أَلَمْ تَعَلَمُ يَا مُحَمَّدُ عَلَماً يَقُومُ مَقَامُ الْعَيَانُ فِي الْإِيقَانَ ﴿ أَنَّ ٱللّهَ يُسَبّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ ﴾ عطف على ﴿ مِن ﴾ . ﴿ صَفَفَتُ حال من ﴿ الطّير ﴾ أي: يصففن أجنحتهن في الهواء ﴿ كُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَانَمُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ الضمير في ﴿ علم ﴾ لـ «كلُّ » أو: لله . وكذا في ﴿ صلاته وتسبيحه ﴾ . والصلاة: الدعاء . ولم يبعد أن يلهم الله الطير دعاء ، وتسبيحه ، كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة ؛ التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ لا يعزب عن علمه شيء .

٤٢ - ﴿ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لأنّه خالقهما. ومَن ملك شيئاً فبتمليكه
 إيّاه ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ مرجع الكلّ.

أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسْرَجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ زَكًامًا فَنَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ. وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يكادُ سَنَا بَرْقِهِ عَنْدُهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ ١ يُعَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَاَّبَةٍ

٤٣ ـ ﴿ أَلَزْ نَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُعْزِجِي ﴾ يسوق إلى حيث يريد ﴿ سَحَابًا ﴾. جمع سحابة. دليله: ﴿ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ﴾ \_ وتذكيره للفظ \_ أي: يضمّ بعضه إلى بعض ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا﴾ متراكما بعضه فوق بعض ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدْفَ ﴾ المطر ﴿ يَغُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ـ ﴾ من فتوقه ومخارجه، جمع خلل، كجبال في جبل ﴿ وَيُنَزِّلُ ﴾: ﴿ وَيُنْزِلُ ﴾ مكيّ. وبصرى ﴿ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ لابتداء الغاية؛ لأنَّ ابتداء الإنزال من السماء ﴿ مِن جِبَالِ ﴾ للتبعيض؛ لأنّ ما ينزله الله بعض تلك الجبال التي في السماء ﴿ فِهَا مِنَ بَرَدِ ﴾ للبيان. أو: الأوليان للابتداء، والآخرة للتبعيض. ومعناه: أنَّه ينزل البرد من السماء من جبال فيها. وعلى الأوّل مفعول ينزل: ﴿من جبال﴾ أي: بعض ﴿جِبَال﴾. ومعنى ﴿من جِبَال فيها من برد﴾: أن يخلق الله في السماء جبال برد، كما خلق في الأرض جبال حجر. أو: يريد الكثرة بذكر الجبال، كما يقال: فلان يملك جبالاً من ذهب ﴿ فَيُصِيبُ بِدِ ﴾ بالبرد ﴿ مَن يَشَاهُ ﴾ أي: يصيب الإنسان وزرعه ﴿ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ ﴾ فلا يصيبه، أو: يعذَّب به من يشاء، ويصرفه عمّن يشاء، فلا يُعَذِّب به ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِـ﴾ ضوئه ﴿يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصُدِ ﴾ يخطفها. ﴿يذهب على زيادة الباء.

٤٤ \_ ﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ يصرفهما في الاختلاف طولاً وقصراً، والتعاقب ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ في إزجاء السحاب، وإنزال الودق والبرد، وتقلُّب الليل والنهار ﴿ لَعِبْرَةُ لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ﴾ لذوي العقول. وهذا من تعديد الدلائل على ربوبيّته، حيث ذكر تسبيح من في السموات والأرض، وما يطير بينهما، ودعاءهم له، وتسخير السحاب؛ إلى آخر ما ذكر. فهي براهين لائحة على وجوده، ودلائل واضحة على صفاته لمن نظر وتدبّر. ثم بيّن دليلاً آخر، فقال تعالى:

٤٥ - ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ ﴾ ﴿ خالق كُلُّ ﴾ : حمزة، وعلي - ﴿ وَابَّتَهِ ﴾ كلّ حيوان

مِّن مَّاآَةً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ أَرْبَعُ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِ مَنْءٍ قَدِيرٌ شَ لَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَنتٍ مُبَيِّنَتُ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ شَ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَيَالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا

يدبّ على وجه الأرض ﴿ مِّن مَّآءِ ﴾ أي: من نوع من الماء مختصّ بتلك الدابّة، أو: من ماء مخصوص وهو النطفة. ثمّ خالف بين المخلوقات من النطفة، منها الهوامُّ، ومنها بهائم، ومنها أناستي. وهو كقوله: ﴿ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ﴾ [الرعد: ٤]. وهذا دليلٌ على أنَّ لها خالقاً ومدبَّراً، وإلاّ لم تختلف لاتفاق الأصل. وإنَّما عرَّف الماء في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيُّ ﴾ [الأنبياء: ٣٠] لأنّ المقصود ثمّ: أنّ أجناس الحيوان مخلوقة من جنس الماء، وأنَّه هو الأصل، وإن تخلَّلت بينه وبينها وسائط. قالوا: إنَّ أوَّل ما خلق الله الماء، فخلق منه النار، والريح، والطين، فخلق من النار: الجنّ، ومن الريح: الملائكة، ومن الطين: آدم، ودوابّ الأرض. ولمّا كانت الدابّة تشملُ المميّز وغير المميّز، غُلِّب المميّز، فأُعطِي ما وراءه حكمه، كأنّ الدوابّ كلّهم مَيْزُونَ. فَمِن ثُمَّ قَيلٍ: ﴿ فَيِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِيدِ ﴾ كالحيَّة، والحوت \_ وسَمَّى الزحف على البطن مشياً استعارة، كما يقال في الأمر المستمرّ: قد مشى هذا الأمر. أو: على طرائق المشاكلة، لذكر الزاحف مع الماشين \_ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَتْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ﴾ كالإنسان، والطير ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ ﴾ كالبهائم. وقدم ما هو أعرق في القدرة، وهو الماشي بغير آلة مَشْي؛ من أرجل أو: غيرها، ثم الماشي على رجلين، ثمّ الماشي على أربع ﴿ يَغْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ كيف يشاء ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لا يتعذَّر عليه شيء.

٤٦ ـ ﴿ لَقَدَأَنزَلْنَا عَاينتِ مُّبَنِئتِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ بلطفه، ومشيئته ﴿ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ إلى دين الإسلام؛ الذي يوصل إلى جنته. فالآيات لإلزام حجته.

٤٧ ـ لمّا ذكر إنزال الآيات ذكر بعدها افتراق الناس إلى ثلاث فرق: فرقة صدّقت ظاهراً وباطناً، وهم المنافقون، وفرقة صدّقت ظاهراً وباطناً، وهم المخلصون، وفرقة كذّبت ظاهراً وباطناً، وهم الكافرون على هذا الترتيب. وبدأ بالمنافقين، فقال: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَناً بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ﴾ بالسنتهم ﴿ وَأَطَعْنا﴾ الله،

ثُمَّرَ بَتُوَلِّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُنْ لَمُمُ الْخَقُ يَانُواْ إِلَيْهِ مُنْ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُنْ لَمُمُ الْخَقُ يَانُواْ إِلَيْهِ مُنْوَلِهُمْ مَرَضُ أَمِ ازْنَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُمْ بَلْ أُولَئِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾

والرسول ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى ﴾ يعرض عن الانقياد لحكم الله ، ورسوله ﴿ فَرِيقٌ مِّنَهُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ أي: من بعد قولهم: ﴿ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ﴾ ﴿ وَمَا أَوْلَيْكِ كَالَمُوْمِنِينَ ﴾ أي: مخلصين . وهو إشارة إلى القائلين: آمنا ، وأطعنا ، لا إلى الفريق المتولّي وحده . وفيه إعلامٌ من الله بأنّ جميعهم منتف عنهم الإيمان ؛ لا عتقادهم ما يعتقد هؤلاء . والإعراض \_ وإن كان من بعضهم \_ فالرضا بالإعراض من كلّهم .

٤٨ - ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ اللهِ وَرَسُولِهِ ٤٨ - أي: إلى رسول الله؛ كقولك: أعجبني زيد وكرمه، تريد: كرم زيد - ﴿ لِيَحْكُمُ ﴾ الرسول ﴿ يَنْهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴾ أي: فاجأ مِنْ فريق منهم الإعراض. أنزلت في بشر المنافق، وخصمه اليهوديّ حين اختصما في أرض، فجعل اليهوديّ يجرّه إلى رسول الله ﷺ، والمنافق إلى كعب بن الأشرف، ويقول: إنّ محمّداً يحيف علينا.

29 - ﴿ وَإِن يَكُنُ لَمُّمُ الْمَقُ ﴾ أي: إذا كان الحق لهم على غيرهم ﴿ يَأْتُوا لِلَيْهِ ﴾ إلى الرسول ﴿ مُذَعِينَ ﴾ حال، أي: مسرعين في الطاعة طلباً لحقهم، لا رضا بحكم رسولهم. قال الزجاج: الإذعان: الإسراع مع الطاعة. والمعنى: أنهم لمعرفتهم أنّه ليس معك إلاّ الحق المرّ، والعدل البحت الخالص، يمتنعون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم الحق؛ لئلا تنتزعه من أحداقهم بقضائك عليهم لخصومهم، وإن ثبت لهم حق على خصم أسرعوا إليك، ولم يرضوا إلاّ بحكومتك؛ لتأخذهم ما وجب لهم في ذمّة الخصم.

• • • ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِ أَرْقَابُواْ أَمْ يَخَافُوكَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ ﴿ قَسَم الأَمر فِي صدودهم عن حكومته إذا كان الحق عليهم بأن يكونوا مرضى القلوب منافقين، أو: حائفين الحيف في قضائه. ثمّ أبطل خوفهم حيفه بقوله: ﴿ بَلْ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ أي: لا يخافون أن يحيف عليهم لمعرفتهم بقوله:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُرُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَـٰتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولِهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَخَفِّ أَلُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْفَاَيْزُونِ ۞ ﴿ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُ لَا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَّعْرُونَةً ۚ

بحاله، وإنّما هم ظالمون، يريدون أن يظلموا من له الحقّ عليهم. وذلك شيء لا يستطيعونه في مجلس رسول الله ﷺ، فمن ثمّ يأبون المحاكمة إليه.

انصب المؤين عَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وعن الحسن ﴿قُولُ ﴾ بالرفع. والنصب أقوى؛ لأن أولى الاسمين بكونه اسما لكان أوغلهما في التعريف. و﴿أن يقولوا ﴾ أوغل، بخلاف ﴿قُول المؤمنين ﴿ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ ﴾ النبي عَلَيْ ﴿ لِيُحكم ﴾ : يزيد، أي: ليفعل الحكم ﴿ بَيْنَهُم ﴾ بحكم الله الذي أنزل عليه ﴿ أَن يَقُولُوا سَمِعَنَا ﴾ قوله ﴿ وَالطَعْنَا ﴾ أمره ﴿ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ الفائزون.

٧٥ \_ ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ ﴾ في فرائضه ﴿ وَرَسُولَهُ ﴾ في سننه ﴿ وَيَغْشَ اللّهَ ﴾ على ما مضى من ذنوبه ﴿ وَيَتَقْدِ ﴾ فيما يستقبل ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَايَزُونَ ﴾ . وعن بعض الملوك: أنّه سأل عن آية كافية ، فتليت له هذه الآية ، وهي جامعةٌ لأسباب الفوز . ﴿ ويتقه ﴾ بسكون الهاء: أبو عمرو ، وأبو بكر بنية الوقف . وبسكون القاف وبكسر القاف والهاء غيرهم .

وهو جهد اليمين؛ لأنهم بذلوا فيها مجهودهم. وجهد يمينه مستعار من: جهد نفسه؛ إذ اليمين؛ لأنهم بذلوا فيها مجهودهم. وجهد يمينه مستعار من: جهد نفسه؛ إذ بلغ أقصى وسعها. وذلك إذا بالغ في اليمين، وبلغ غاية شدّتها، ووكادتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ـ: من قال بالله فقد جهد يمينه. وأصل: أقسم جهد اليمين: أقسم يجهد اليمين جهداً، فحذف الفعل، وقدم المصدر، فوضع موضعه مضافاً إلى المفعول، كقوله: ﴿فَضَرَّبُ الرِقَابِ﴾ [محمد: ٤] وحكم هذا المنصوب حكم الحال، كأنّه قال: جاهدين أيمانهم ﴿لَينَ أَمَرَتُهُمْ لَيَخُرُحُنَ ﴾ أمرنا محمّد عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى الغزو لغزونا، أو: بالخروج من ديارنا لخرجنا ﴿قُل لاً نُقْسِمُوا ﴾ لا تحلفوا كاذبين؛ لأنّه معصية بالخروج من ديارنا لخرجنا ﴿قُل لاً نُقْسِمُوا ﴾ لا تحلفوا كاذبين؛ لأنّه معصية بالخروج من ديارنا خرجنا ﴿ قُل لاً نُقْسِمُوا ﴾ لا تحلفوا كاذبين؛ لأنّه معصية بالخروج من ديارنا وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة. مبتدأ محذوف

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ ٱطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا مُحِلِّ الْمُعِلَّةُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ۞ وَعَكَمُلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلِفَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلِفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ

الخبر، أو: خبر مبتدأ محذوف، أي: الذي يطلب منكم ﴿طاعة معروفة﴾ معلومة لا يُشكّ فيها، ولا يُرتاب، كطاعة الخلّص من المؤمنين، لا أيمان تقسمون بها بأفواهكم، وقلوبكم على خلافها ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَّلُونَ ﴾ يعلم ما في ضمائركم، ولا يخفى عليه شيء من سرائركم، وإنه فاضحكم لا محالة، ومجازيكم على نفاقكم.

٥٥ \_ ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ ﴾ الخطاب للنبي ﷺ ولمن معه. و ﴿ منكم ﴾ للبيان. وقيل: المراد به: المهاجرون. ومن للتبعيض ﴿ لَيَسْتَغْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: أرض الكفّار. وقيل: أرض المدينة. والصحيح: أنه عام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليدخلنّ هذا الدين على ما دخل عليه الليل» ﴿ كَمَا اسْتَخْلَفَ ﴾ ﴿ اسْتُخْلِفَ ﴾: أبو بكر ﴿ اللّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ

دِينَهُمُ ٱلَّذِبُ ٱلْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُ بَدِّلَنَهُم مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأْ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١

دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُسَدِّلَنَّهُم ﴾ ﴿وليُبْدِلنَّهم ﴾ بالتخفيف؛ مكّي، وأبو بكر ﴿ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنًا ﴾ وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفر، ويورّثهم الأرض، ويجعلهم فيها خلفاء، كما فعل ببني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة، وأن يمكّن الدين المرتضى، وهو دين الإسلام \_ وتمكينه: تثبيته، وتوطيده ـ وأن يؤمّن سِرْبَهُم، ويزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه. وذلك أنّ رسول الله ﷺ وأصحابه مكثوا بمكّة عشر سنين خائفين، ولمّا هاجروا كانوا بالمدينة يصبحون في السلاح، ويمسون فيه، حتّى قال رجل: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه، ونضع السلاح. فنزلت. فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تَغْبَرُون إلاّ يسيراً حتّى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم مُحْتَبياً ليس معه حديدة»(١٠). فأنجز الله وعده، وأظهرهم على جزيرة العرب، وافتتحوا أبعد بلاد المشرق والمغرب، ومزّقوا ملك الأكاسرة، وملكوا خزائنهم، واستولوا على الدنيا. والقسم المتلقى باللام والنون في ﴿ليستخلفنّهم﴾ محذوف، تقديره: وعدهم الله، وأقسم ﴿ليستخلفنهم﴾. أو: نُزِّل وعد الله في التحقِّق منزلة القسم، يُتلقى بما يتلقى به القسم، كأنّه أقسم الله ﴿ليسخلفنّهم﴾ ﴿ يَعْبُدُونَنِي ﴾ إن جعلته استئنافاً فلا عَلَّ له، كأنَّه قيل: ما لهم يُستخلفون ويؤمَّنون؟ فقال: ﴿يعبدونني﴾. وإن جعلته حالاً عن ﴿وعد اللهِ ۖ \_ أي: وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم \_ فمحلّه النصب. ﴿ لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا ﴾ حال من فاعل يعبدون، أي: ﴿يعبدونني﴾ موحِّدين. ويجوز أن يكون حالاً بدلاً من الحال الأولى. ﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ أي: بعد الموعد. والمراد: كفران النعمة؛ كقوله تعالى: ﴿ فَكَ فَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ١١٢]. ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ هم الكاملون في فسقهم، حيث كفروا تلك النعمة الجسيمة، وجسروا على غمطها(۲). قال: أوّل من كفر هذه النعمة قتلة عثمان ـ رضي الله عنه ـ فاقتتلوا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۸/۱۸). «لا تغيرون»: لاتبقون.

<sup>(</sup>٢) ﴿غُمطها»: احتقارها.

وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِنِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُمُ النَّارُّ وَلَيِثْسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِينَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبَلُغُواْ الْخَلُمُ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّيَةً مِن مَبْلِ صَلَوْةِ الْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْفِشَآءُ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ

بعد ما كانوا إخواناً، وزال عنهم الخوف. والآية أوضح دليل على صحّة خلافة الخلفاء الراشدين \_رضي الله عنهم أجمعين للأنّ المسخلفين الذين آمنوا، وعملوا الصالحات هم هم.

٥٦ ﴿ وَٱلْقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ ﴾ معطوف على ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ ولا يضر الفصل وإن طال. ﴿ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ فيما يدعوكم إليه. وكرّرت طاعة الرسول تأكيداً لوجوبها. ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ أي: لكي ترحموا، فإنّها من مستجلبات الرحمة. ثمّ ذكر الكافرين، فقال:

٧٥ - ﴿ لَا تَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: فائتين الله بألاً يقدر عليهم فيها. فالتاء خطاب للنبيّ عليه الصلاة والسلام، وهو الفاعل، والمفعولان: ﴿الذين كفروا ﴾، و﴿معجزين ﴾. وبالياء شامي وحمزة. والفاعل: النبي ﷺ لتقدم ذكره، والمفعولان ﴿الذين كفروا ﴾ و﴿معجزين ﴾. ﴿وَمَأْوَنَهُمُ النَّارُ ﴾ معطوف على: ﴿لا تحسبنَ الذين كفروا معجزين ﴾، كأنّه قيل: الذين كفروا لا يفوتون الله ﴿ومأواهم النار ﴾. ﴿وَلَهِنَّسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: المرجع، النار.

٥٥ \_ ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ النَّينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ أَ أَمْ بأَن يستأذن العبيد، أو العبيد والإماء. ﴿ وَاللَّينَ لَمْ يَبْلُغُواْ اَلْحَلُمُ مِنكُمْ والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار. وقرىء بسكون اللام تخفيفاً. ﴿ ثَلَثَ مَرْتِ ﴾ في اليوم والليلة، وهي: ﴿ مِن مَلَوْةِ اَلْفَجْرِ ﴾ لأنّه وقت القيام من المضاجع، وطرح ما ينام فيه من الثياب، ولبس ثياب اليقظة، ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن الظّهِيرَةِ ﴾ وهي نصف النهار في القيظ؛ لأنها وقت وضع الثياب للقيلولة، ﴿ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِسَلَةِ ﴾ لأنّه وقت التجرّد من ثياب اليقظة، والالتحاف بثياب النوم ﴿ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ﴾ أي: هي أوقات ثلاث عورات، فحذف المبتدأ والمضاف. وبالنصب كوفي غير حفص أوقات ثلاث عورات، فحذف المبتدأ والمضاف. وبالنصب كوفي غير حفص

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكَتِ وَاللَّهُ عَلِيـمُ حَكِيمُ شَيْ وَلِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْر فَلْيَسْتَغْذِنُوا كَمَا اَسْتَغْذَنَ ٱلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

بدلاً عن ﴿ثلاث مرّات﴾ أي: أوقات ثلاث عورات. وسمّي كلّ واحد من هذه الأحوال عورة؛ لأنّ الإنسان يختلّ تستره فيها. والعورة: الخلل، ومنها: الأعور: المختلّ العين. دخل غلام من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو على عمر \_ رضى الله عنه \_ وقت الظهيرة وهو نائم، وقد أنكشف عنه ثوبه. فقال عمر ــ رضي الله عنه ــ: وددتُ أنّ الله نهى عن الدخول في هذه السَّاعة إلاّ بالإذن. فأنطلق إلى النبي ﷺ وقد نزلت عليه الآية(١). ثمّ عذرهم في ترك الاستئذان وراء هذه المرّات بقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُرْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُمَّاحٌ بَعْدَهُنَّ ﴾ أي: لا إثم عليكم ولا على المذكورين في الدخول بغير استئذان بعدهنّ. ثمّ بيّن العلّة في ترك الاستئذان وراء هذه الأوقات بقوله: ﴿ طُوَّفُونِ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: هم طوَّافُونَ بَحُواتُجَ البيتَ ﴿ بَعْضُكُمْ ﴾ مبتدأ، خبره ﴿ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾. تقديره: ﴿بعضكم﴾ طائف ﴿على بعض﴾ فحذف طائف لدلالة ﴿طوافون عليكم﴾. فيجوز أن تكون الجملة بدلاً مِن التي قبلها وأن تكون مبيّنة مؤكّدة، يعني: أنّ بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة، يطوفون عليكم للخدمة، وتطوفون عليهم للاستخدام. فلو جزم الأمر بالاستئذان في كلّ وقت لأفضى إلى الحرج، وهو مدفوعٌ في الشرع بالنصّ ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْأَيْنَتِ ﴾ أي: كما بين حكم الاستئذان يبيّن لكم غيره من الآيات؛ التي احتجتم إلى بيانها ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بمصالح عباده ﴿ حَكِيدٌ ﴾ في بيان مراده.

90 - ﴿ وَإِذَا بَكُمُ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ﴾ أي: الأحرار دون المماليك ﴿ ٱلْمُكُمُ ﴾ أي: الاحتلام؛ أي: إذا بلغوا، وأرادوا الدخول عليكم ﴿ فَلْيَسْتَغْذِنُوا ﴾ في جميع الأوقات ﴿ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أي: الذين بلغوا الحلم من قبلهم، وهم الرجال، أو: الذين ذكروا من قبلهم في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: هكذا نقله الثعلبي والواحدي والبغوي بغير سند. (حاشية الكشاف ۲۵۳/۳).

كَذَالِكَ يُبَيِنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ اللَّي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْ فَ ثِيابَهُ كَ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَتِ اللَّي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَى اللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَمَى حَرَجٌ وَلَا عِلَى الْمُعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرْيِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُرْيِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرْيِضِ حَرَبُهُ وَلِا عَلَى الْمُولِي فَاللَّهُ الْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُرْبِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُرْبِقُ وَلَا عَلَى الْمُ الْمُرْجُونَ فِي الْمُ الْمُرْبِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِ فَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُولِي فَيْ الْمُكِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِي فَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُنْ الْمُولِي فَلَى الْمُؤْمِنِ فَيْ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْمِنِ فَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُولِي فَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ فَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُومِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِقِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْم

بُوتًا عَيْرَ بُوتِكُمْ حَقَّى تَسَتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواً ﴾ الآية [النور: ٢٧]. والمعنى: أنّ الأطفالَ مأذونٌ لهم في الدخول بغير إذن إلاّ في العورات الثلاث، فإذا اعتاد الأطفالُ ذلك، ثمّ بلغوا بالاحتلام، أو: بالسنّ وجب أن يُفْطَمُوا عن تلك العادة، ويُحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كالرجال الكبار؛ الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن. والناس عن هذا غافلون. وعن ابن عباس حرضي الله عنه -: ثلاث آيات جحدهنّ الناس: الإذن كلّه، وقوله: ﴿ إِنّ أَكْمُ عَندَا اللّهُ اللّهُ عَنه منسوخة ﴿ كَذَلِكَ أَكُمُ مَا يُسَيِّمُ اللّهُ عَلَيْمُ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْمُ ﴿ وَاللّهُ مَا هي بمنسوخة ﴿ كَذَلِكَ وَعِن ابنَ مِن منسوخة ، والله! ما هي بمنسوخة ﴿ كَذَلِكَ وَعِن ابنَهُ اللّهُ لَكُمْ ءَايُسَيِّمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ ﴾ المصالح الأنام ﴿ حَكِيمٌ ﴾ فيما بين من الأحكام.

7. ﴿ وَٱلْقَوْعِدُ ﴾ جمع قاعد؛ لأنها من الصفات المختصة بالنساء، كالطالق، والحائض، أي: اللاي قعدن عن الحيض والولد لكبرهن ﴿ مِنَ النِسَاءِ ﴾ حال ﴿ اللَّهِ لَا يَرْجُونَ نِكَامًا ﴾ لا يطمعن فيه، وهي في محل الرفع صفة للمبتدأ، وهي ﴿ القواعد ﴾ ، والخبر ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاعٌ ﴾ إثم - ودخلت الفاء لم المبتدأ من معنى الشرط بسبب الألف واللام ﴿ أَن يَضَعْنَ ﴾ في أن يضعن ﴿ ثِيابَهُ ﴾ أي: الظاهرة كالملحفة، والجلباب الذي فوق الخمار ﴿ عَيْرَ ﴾ حال ﴿ مُتَنبَرِحَتْ بِرِيدَة الخفية كالشعر، والساق، ونحو ذلك، أي: لا يقصدن بوضعها التبرج، ولكن التخفيف. وحقيقة التبرج: تكلّف إظهار ما يجب إخفاؤه ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْ ﴾ أي: يطلبن العفة عن وضع الثياب فيستترن. وهو مبتدأ، خبره ﴿ خَيْرٌ لَهُ ﴾ وَاللّهُ سَيِيعٌ ﴾ لما يعلن ﴿ عَلِيدٌ ﴾ بما يقصدن.

٦١ \_ ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ كَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ قال

وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِاَيِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَايِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْ الْمَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَعِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَعِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِ مَا أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِ مَا مَلَكَتُم اللَّهِ بُيُوتِ حَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ

سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزو مع النبيِّ ﷺ وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى، والمريض، والأعرج، وعند أقاربهم، ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم، وكانوا يتحرّجون من ذلك، ويقولون: نخشى ألاّ تكون أنفسهم بذلك طيبة، فنزلت الآية رخصة لهم ﴿ وَلا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ أي: حرج ﴿ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ أي: بيوت أولادكم؛ لأنّ ولد الرجل بعضه، وحكمه حكم نفسه؛ ولذا لم يذكر الأولاد في الآية. وقد قال عليه: «أنت ومالك لأبيك»(١). أو: بيوت أزواجكم، لأنّ الزوجين صارا كنفس واحدة، فصار بيت المرأة كبيت الزوج ﴿ أَوْ بُيُوتِ مَابَآبٍكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا يَكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْسَمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَسَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَكَنتِكُمْ ﴾ لأنّ الإذن من هؤلاء ثابت دلالة ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَكَالِحَـٰهُۥ جمع مِفتح، وهو: ما يفتح به الغلق. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما \_: هو وكيل الرجل وقيّمه في ضيعته وماشيته، له أن يأكل من ثمر ضيعته، ويشرب من لبن ماشيته. وأريد بملك المفاتح: كونها في يده، وحفظه. وقيل: أريد به بيت عبده؛ لأنَّ العبد وما في يده لمولاه ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ يعني: أو بيوت أصدقائكم. والصديق يكون واحداً وجُمعاً، وهو: مَن يصدقك في مودّته، وتصدقه في مودّتك. وكان الرجل من السلف يدخل دار صديقه، وهو غائب، فيسأل جاريته كيسه، فيأخذ ما شاء، فإذا حضر مولاها أعتقها سروراً بذلك، فأمّا الآن فقد غلب الشحّ على الناس، فلا يُؤكّل إلاّ بإذن ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا ﴾ مجتمعين ﴿ أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ متفرقين جمع

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲ /۱۷۹) وأبو داود (۲۲۹۱) وابن ماجه (۲۲۹۲).

فَإِذَا دَخَلْتُم بُنُونَا فَسَلِمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَكَرَّكَةُ طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهِ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآينَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شَيْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْقَالِمِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَشْتَعْذِنُوهُ إِنَّا الَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

شت. نزلت في بني ليث بن عمرو، كانوا يتحرّجون أن يأكل الرجل وحده، فربّما قعد منتظراً نهاره إلى الليل، فإن لم يجد من يؤاكله أكل ضرورة. أو: في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم، أو: تحرّجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل، وزيادة بعضهم على بعض فإذَا دَخَلتُم بُيُوتاً همن هذه البيوت لتأكلوا ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى الفُيكُم ﴾، أي: فابدؤوا بالسلام على أهلها؛ الذين هم منكم ديناً، وقرابة. أو: ﴿بيوتاً هارغة، أو: مسجداً، فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين ﴿ يَحِيّ لَهُ فَي نصب بسلّموا؛ لأنها في معنى: تسليماً نحو: قعدت جلوساً ﴿ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ أي: ثابتة بأمره، ومشروعة من لدنه، أو لأن التسليم والتحيّة طلب سلامة، وحياة للمسلّم عليه، والمحيّا من عند الله ﴿ مُبُدَرَكَ لَم طَيِّ بَه ﴾ وصفها بالبركة والطيب، لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير، وطيب الرزق ﴿ كَذَلِك دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير، وطيب الرزق ﴿ كَذَلِك دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير، وطيب الرزق ﴿ كَذَلِك دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير، وطيب الرزق ﴿ كَذَلِك دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير، وطيب الرزق ﴿ كَذَلِك اللّه مُنكِلُك مُن الله كُون الله يعقلوا، وتفهموا.

77 - ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ آمْ بِجَامِعٍ ﴾ أي: الذي يجمع له الناس نحو: الجهاد، والتدبير في الحرب، وكل اجتماع في الله حتى الجمعة والعيدين ﴿ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ ﴾ أي: ويأذن لهم. ولما أراد الله عز وجل أن يريهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله على بغير إذنه، إذا كانوا معه على أمر جامع، جعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه: ثالث الإيمان بالله، والإيمان برسوله، وجعلهما كالتشبيب له، والبساط لذكره، وذلك مع تصدير الجملة بـ ﴿إنَّ مَا عَبْهُ مِما يزيده توكيداً وتشديداً، حيث أعاده أصلته بذلك الإيمانين، ثمّ عقبه مما يزيده توكيداً وتشديداً، حيث أعاده على أسلوب آخر، وهو قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّه المعالمة في الله وقوله وقوله الله وهو أنّه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة وَرَسُولِهِ عَلَى وضمّنه شيئاً آخر، وهو أنّه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة

فَإِذَا ٱسْتَغْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ عَنْوُرُ رَحِيثُ ﴿ لَا جَعْلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَآ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً

الإيمانين، وعرّض بحال المنافقين، وتسلّلهم لواذاً ﴿فَإِذَا اُسْتَغَذَّوُكَ ﴾ في الانصراف ﴿ لِبَعْضِ شَأَنِهِمْ ﴾ أُمِرهم ﴿ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ فيه رفع شأنه عليه الصلاة والسلام ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وذِحْر الاستغفار للمستأذنين دليلٌ على أنّ الأفضل ألا يستأذنوه. قالوا: وينبغي أن يكون الناس كذلك مع أئمتهم ومقدَّميهم في الدين والعلم، يظاهرونهم، ولا يتفرّقون عنهم إلاّ بالإذن. قيل: نزلت يوم الحندق. كان المنافقون يرجعون إلى منازلهم من غير استئذان.

77 - ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بِيَنَكُمْ كَدُعَاء بَمْضِكُمْ بَمْضًا ﴾ أي: إذا احتاج رسول الله على اجتماعكم عنده لأمر، فدعاكم، فلا تفرقوا عنه إلاّ بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إيّاكم على دعاء بعضكم بعضاً، ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي. أو: لا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمّي بعضكم بعضاً، ويناديه باسمه الذي سمّاه به أبواه، ولا تقولوا: يا محمد، ولكن: يا نبيّ الله ويا رسول الله، مع التوقير، والتعظيم، والصّوت المخفوض ﴿ قَدْ يَعْمَلُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ يُواذًا ﴾ حال، أي: ملاوذين. اللواذ، والملاوذة: هو أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا، أي: يتسلّلون عن الجماعة أي الخفية على سبيل الملاوذة، واستتار بعضهم ببعض ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ الجماعة أَمْرِهِ عَلَى اللّه الله وذه، ومنه: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُمَا اللّه كُمْ إِلَى مَا أَنَهَلَكُمُ عَلَى اللّه عَلَى الله وذه، ومنه: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُمَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عن عن الأمر: إذا ذهب إليه دونه، ومنه: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُمَا إِلَهُ مَا أَنَهَلَكُمُ إِلَى مَا أَنَهَلَكُمُ اللّه عَلَى اللّه منه الله سبحانه، أو: للرسول عليه الصلاة والسلام. والمعنى: عن طاعته ودينه. ومفعول ﴿ يحذر ﴾ : ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ عنة في الدنيا، أو قتل، أو قبه الرّزل، وأهوال، أو تسليط سلطان جائر، أو قسوة القلب عن معرفة الرّب، ولازل، وأهوال، أو تسليط سلطان جائر، أو قسوة القلب عن معرفة الرّب،

أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ إِنَ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّتُهُم بِمَا عَمِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

أو إسباغ النعم استدراجاً ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَاكُ أَلِيدُ ﴾ في الآخرة. والآية تدل على أن الأمر للإيجاب.

75 - ﴿ أَلاّ إِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ﴿ أَلا ﴾: تنبيه على ألاّ يخالفوا أمر من له ﴿ ما في السموات والأرض ﴾ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أدخل ﴿ قد ﴾ ليؤكّد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق، ويرجع توكيد العلم ولي المنويد الوعيد. والمعنى: أنّ جميع ما في السموات والأرض مختص به خلقا، وملكاً، وعلماً، فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين، وإن كانوا يجهدون في سترها؟! ﴿ وَيَوْرَ يُرْيَحَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ وبفتح الياء وكسر الجيم: يعقوب، أي: ويعلم يوم يردون إلى جزائه، وهو: يوم القيامة. والخطاب والغيبة في قوله: ﴿قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه ﴾ يجوز أن يكونا جميعاً للمنافقين على طريق الالتفات، ويجوز أن يكون ﴿ ما أنتم عليه ﴾ عامّاً، و﴿ يرجعون ﴾ للمنافقين ﴿ فَيُنْبَعُهُم ﴾ يوم القيامة ﴿ يِمَا عَيلُوا ﴾ بما أبطنوا من سوء أعمالهم، ويجازيهم حقّ جزائهم ﴿ وَاللّهُ يِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فلا يخفي عليه خافية. ورُوي: أنّ ابن عباس حقّ جزائهم ﴿ وَاللّهُ يِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فلا يخفي عليه خافية. ورُوي: أنّ ابن عباس حق جزائهم ﴿ وَاللّهُ يكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فلا يخفي عليه خافية. ورُوي: أنّ ابن عباس حق جزائهم أو الله عنهما و قرأ سورة النور على المنبر في الموسم، وفسرها على وجه لو سمعت الرومُ به لأسلمت.



## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰ فِي الزَّكِيهِ مِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرَّقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِى لَهُ مُمْلُكُ ٱلسَّمَعَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ

الله وريادته ومعنى البركة وهي: كثرة الخير وزيادته ومعنى تبارك الله: تزايد خيره، وتكاثر، أو: تزايد عن كل شيء، وتعالى عنه في صفاته، وأفعاله وهي كلمة تعظيم، لم تستعمل إلا لله وحده، والمستعمل منه الماضي فحسب ﴿ اللَّذِى نَزَّلُ الْفُرْقَانَ ﴾ هو مصدر فرق بين الشيئين: إذا فصل بينهما، وسُمّي به القرآن لفصله بين الحق والباطل، والحلال والحرام، أو: لأنه لم ينزل جملة، ولكن مفروقاً مفصولاً بين بعضه وبعض في الإنزال، ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَتْهُ لِنَقْرَامُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلَنَهُ لَنزِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٠٦] ﴿ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ محمد الله ﴿ لِيكُونَ ﴾ العبد، أو: الفرقان ﴿ لِلْعَكَلِمِينَ ﴾ للجن والإنس. وعموم الرسالة من خصائصه عليه الصلاة والسلام ﴿ نَذِيرًا ﴾ منذراً، أي: مخوفاً، أو: إنذاراً، كالنكير بمعنى الإنكار. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَكِيفٌ كَانَعَذَالِي وَنُذُرٍ ﴾ [القمر: ١٦].

٢ - ﴿ اللَّذِي ﴾ رَفْعٌ على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أو: على الإبدال من ﴿ الذي نزل ﴾ . وجُوز الفصل بين البدل والمبدل منه بقوله ﴿ ليكون ﴾ لأن المبدل منه صلته ﴿ نزل ﴾ و ﴿ ليكون ﴾ تعليل له ، فكأنّ المبدل منه لم يتم إلا به ، أو: نصب على المدح ﴿ لَهُ مُلكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ على الخلوص ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلكِ ﴾ اليهود والنصارى في عزير والمسيح - عليهما السلام - ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلكِ ﴾

كما زعمت الثنوية ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ ﴾ أي: أحدث ﴿ كلّ شيء ﴾ وحده، لا كما يقوله المجوس والثنوية: من النور والظلمة، (وَيَزْدان، واهَرْمَنْ) ولا شبهة فيه لمن يقول: إنّ الله شيء، ولا لمن يقول بخلق القرآن؛ لأنّ الفاعل بجميع صفاته لا يكون مفعوله. على أنّ لفظ: ﴿ شيء ﴾ اختصّ بما يصحّ أن يخلق بقرينة ﴿ وخلق ﴾. وهذا أوضحُ دليل لنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد ﴿ فَهَدَرُهُ نَقَدِيرً ﴾ فهيّاً ه لما يصلح له بلا خلل فيه، كما أنّه خلق الإنسان على هذا الشكل الذي نزّله، فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في الدين والدنيا، أو: تقديره للبقاء إلى أمد قصير معلوم.

٣ - ﴿ وَٱتَّخَذُوا ﴾ الضمير للكافرين؛ لاندراجهم تحت العالمين، أو: لدلالة ﴿ نَدْيِرا ﴾ عليهم؛ لأنهم المنذرون ﴿ مِن دُونِهِ وَالِهَ هُ أي: الأصنام ﴿ لا يَعْلَقُونَ مَنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ أي: الأصنام ﴿ لا يَعْلَقُونَ وَالملك، وَالحقد، والملك، والحلق، والتقدير عبادة عجزة، لا يقدرون على خلق شيء وهم مخلوقون ﴿ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًا وَلا نَفْعَا ﴾ ولا يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها، ولا جلب نفع إليها ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا ﴾ أي: إماتة ﴿ وَلَا حَيَاء ﴿ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا ﴾ أي: إماتة ﴿ وَلَا حَيَاء ﴿ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا ﴾ أي: إماته ﴿ وَلَا حَيَاء ﴿ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا ﴾ أي: إماته ﴿ وَلا حَياء ﴿ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا ﴾ أي المعقلاء لزعم عابديها.

٤ - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَا ﴾ ما هذا القرآن ﴿ إِلَّا إِنَّكُ ﴾ كذب ﴿ ٱقْتَرَائُهُ ﴾ اختلقه، واخترعه محمد ﷺ من عند نفسه، ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاخَرُونَ ﴾ أي: اليهود، أو: عداس، ويسار، وأبو فكيهة الرومي، قاله النضر بن الحارث ﴿ فَقَدْ جَآءُ و ظُلْمًا وَزُولًا ﴾ هذا إخبار من الله، ردّ للكفرة، فيرجع الضمير إلى الكفّار. و ﴿ جاء ﴾ يستعمل في معنى ﴿ فعل ﴾، فيعدّى تعديته. أو: حذف الجارّ، وأوصل الفعل، أي: بظلم وجور. وظلمهم أن جعلوا العربيّ يتلقّن من

وَقَالُوٓا أَسَنطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَ مَنَبَهَا فَهِى تُمُلَىٰ عَلَيْهِ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِياً ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَمْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَاكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنَرُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا

العجميّ الروميّ كلاماً عربيّاً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. والزور: أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه.

وَقَالُوۤا أَسَنطِيرُ ٱلْأَوۡلِينِ ﴾ أي: هو أحاديث المتقدّمين، وما سطّروه؛
 كرستم وغيره، جمع أسطار، أو: أسطورة كأحدوثة ﴿ ٱكْتَنَبَهَا ﴾ كتبها لنفسه ﴿ فَهِى تُمْلَىٰ عَلَيْهِ ﴾ أي: تلقى عليه من كتابه ﴿ بُكَنَرَةٌ ﴾ أوّل النهار ﴿ وَأَصِيلًا ﴾ آخره. فيحفظ ما يُملى عليه، ثمّ يتلوه علينا.

٦ - ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد: ﴿ أَنزَلَهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: يعلم كلَّ سرِّ خفي في السموات والأرض، يعني: أنّ القرآن لمّا اشتمل على علم الغيوب التي يستحيلُ عادةً أن يعلمها محمد ﷺ من غير تعليم، دلّ ذلك على أنّه من عند علام الغيوب ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَفُولًا رَحِيًا ﴾ فيمهلهم، ولا يعاجلهم بالعقوبة، ولذا استوجبوها بمكابرتهم.

٧، ٨ - ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ ﴾ وقعت اللام في المصحف مفصولة عن الهاء، وخط المصحف سُنَةٌ لا تُغيّر، وتسميتهم إيّاه بالرسول سخرية منهم ؟ كأنهم قالوا: أيّ شيء لهذا الزاعم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟! ﴿ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَنْشِي فِ ٱلْأَنُولَةِ ﴾ حال، والعامل فيها ﴿ هذا ﴾ ﴿ لَوَلا ٓ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ لَمُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَ ﴾ مَلَكُ فَيكُونَ لَمُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَ ﴾ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَمُ نَذِيرًا ﴾ أو يُلقَى إليه صَاله يأكل الطعام كما نأكل، ويتردد في أي: إن صح أنه رسول الله يَلِي فما باله يأكل الطعام كما نأكل، ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نتردد؟! يعنون: أنّه كان يجب أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتساندا في الإنذار والتخويف ثم نزلوا إلى أن يكون مرفودا بكنز يُلقى إليه من السماء، يستظهر به، ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش. ثمّ نزلوا بك أن يكون مرفودا بكنز يُلقى إليه من السماء، يستظهر به، ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش. ثمّ نزلوا بلى أن يكون رجلًا له بستان يأكل هو منه كالمياسير، أو: ﴿ فَاكُلُ ﴾ نحن،

وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۞ اَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواً لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِيّ إِن شَاءً جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةُ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدِ

كقراءة علي، وحمزة. وحسن عطف المضارع وهو: ﴿ يُلْقَى ﴾ و ﴿ تكون ﴾ على ﴿ أَنزِل ﴾ وهو ماض دخولُ المضارع، وهو ﴿ فيكون ﴾ بينهما. وانتصب ﴿ فيكون ﴾ على القرآءة المشهورة ؛ لأنّه جواب ﴿ لولا ﴾ بمعنى هلا ، وحكمه حكم الاستفهام. وأراد بـ «الظالمين » بقوله: ﴿ وَقَالُ الظَّالِمُونَ ﴾ إيّاهم بأعيانهم، غير أنّه وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوا . وهم كفّار قريش ﴿ إِن تَتَبِعُونَ إِلّا رَجُلاً مَسْحُولًا ﴾ سحر فجنّ ، أو: ذا سَحْر، وهو: الرئة ، عنوا: أنّه بشر ، لا ملك .

٩ ﴿ اَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا ﴾ بينوا ﴿ لَكَ اَلْأَمْثَالَ ﴾ أي: قالوا فيك تلك الأقوال، واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال من المفتري، والمُمْلَى عليه، والمسحور ﴿ فَضَلُوا ﴾ عن الحق ﴿ فَكَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ فلا يجدون طريقاً إليه.

١٠ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهَارُ وَيَخْعَلَ لَكَ قُصُورًا﴾ أي: تكاثر خير الذي إن شاء وهب لك في الدنيا خيراً ممّا قالوا، وهو: أن يعجّل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنّات، والقصور. وهجنّات﴾ بدل من ﴿خيراً﴾. ﴿ويجعل﴾ بالرفع: مكيّ، وشاميّ، وأبو بكر؛ لأنّ الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جزائه الجزم، والرفع.

11 \_ ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ ﴾ عطف على ما حكي عنهم، يقول: بل أتوا بأعجب من ذلك كله، وهو: تكذيبهم بالساعة، أو: متصل بما يليه، كأنّه قال: ﴿ بل كذّبوا بالساعة ﴾ فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب؟! وكيف يصدّقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة وهم لا يؤمنون بها؟! ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ وهيأنا للمكذّبين بها ناراً شديدة الاستعار.

۱۲ - ﴿إِذَا رَأَتْهُم ﴾ أي: النار، أي: قابلتهم ﴿ مِن مُكَانِ بَعِيدِ ﴾ أي: إذا كانت منهم بمرأى الناظرين في البعد ﴿ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ أي: سمعوا صوت

سَمِعُواْ لَمَا تَنَيُّظُا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا صَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعُواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا صَالِيَ لَا نَدْعُواْ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ۞ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرً أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الْمِيَّةُ وَمَصِيرًا ۞ لَمُنْمَ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مَسْتُولًا ۞ لَمُنْمَ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مَسْتُولًا ۞

غليانها. وشبّه ذلك بصوت المتغيّظ، والزافر. أو: إذا رأتهم زبانيتها تغيّظوا، وزفروا غضباً على الكفّار.

17 - ﴿ وَإِذَا ٱلْقُواْ مِنْهَا ﴾ من النار ﴿ مَكَانَاضَيَقًا ﴾ ﴿ ضَيْقاً ﴾ : \_ مكي \_ الكرب مع الضيق ، كما أنّ الرَّوْحَ مع السعة ؛ ولذا وصفت الجنّة بأنّ عرضها السموات والأرض . وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ : أنّه يضيق عليهم ، كما يضيق الزجّ في الرّمح ﴿ مُّقَرّيْنِ ﴾ أي : وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرّنون في السلاسل ، قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال ، أو : يقرن مع كلّ كافر شيطانه في سلسلة ، وفي أرجلهم الأصفاد ﴿ دَعَواْ هُنَالِك ﴾ حينئذ . ﴿ ثُبُولًا ﴾ هلاكا ، أي : قالوا : واثبورا! أي : تعال يا ثبور فهذا حينك . فقال لهم :

١٤ - ﴿ لَا نَدْعُواْ ٱلْمَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا حَكِثِيرًا ﴾ أي: إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحداً، إنّما هو ثبور كثير.

10 \_ ﴿ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ أي: المذكور من صفة النار ﴿ خير ﴾ ﴿ أَمْ جَنَّةُ اللَّهُ اللَّهِ وَعِد اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعِد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَكُونًا ﴾ وإنّما قال: ﴿ أَذَلَكُ خير ﴾ ولا خير في النار، توبيخاً للكفّار ﴿ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاتُهُ \* ثواباً ﴿ وَمَصِيرًا ﴾ مرجعاً. وإنّما قيل: ﴿ كانت ﴾ لأنّ ما وعد الله، كأنّه كان لتحققه، أو: كان ذلك مكتوباً في اللوح قبل أن خلقهم.

17 - ﴿ لَمُّمْ فِيهَامَا يَشَاءُونَ ﴾ أي: ما يشاؤونه ﴿ خَلِدِينَ ﴾ حال من ضمير ﴿ يشاؤون ﴾ والضمير في: ﴿ كَانَ ﴾ لـ: ﴿ ما يشاؤون ﴾ ﴿ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا ﴾ موعوداً ﴿ مَسْعُولًا ﴾ مطلوباً، أو: حقيقاً أن يسأل، أو: قد سأله المسلمون والملائكة في دعواتهم: ﴿ رَبَّنَا وَءَائِنَا مَا وَعَدَتَنَا عَلَى رُسُلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٩٤] ﴿ رَبَّنَا عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَتَؤُلَآء أَمْ هُمْ ضَكُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِى لَنَاۤ أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ

وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلِّي وَعَدتَّهُمْ ﴾ [غافر: ٨].

17 - ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ﴾ (١) للبعث، عند الجمهور. وبالباء: مكيّ، ويزيد، ويعقوب، وحفص ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ هِ يريد المعبودين من الملائكة، والمسيح، وعزير. وعن الكلبي: يعني: الأصنام ينطقها الله، وقيل: عام و «ما» يتناول العقلاء وغيرهم؛ لأنه أريد به الوصف، كأنّه قيل: ومعبوديهم ﴿ فَيَهُولُ ﴾ وبالنون: شاميّ ﴿ ءَأَنتُم أَضَلَلْمُ عِبَادِى هَنَوُلاَ ﴾ بدل من ﴿عبادي ﴾ أي: المشركين ﴿ أمْ هُمْ صَلُوا السّبِيل ﴾ والقياس: ضلّ عن السبيل، إلاّ أنهم تركوا الجار كما تركوه في: هذاه الطريق، والأصل: إلى الطريق، أو: للطريق. وضلّ مطاوع أضلّه، والمعنى: أأنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحقّ بإدخال السبيل، وزيد ﴿أنتم ﴾ ﴿وهم ﴾ لأنّ السؤال ليس عن الفعل ووجوده؛ لأنه لولا وجوده لما توجّه هذا العتاب، وإنّما هم عن متولّيه، فلا بدّ من ذكره وإيلائه حرف وجوده لما توجّه هذا العتاب، وإنّما هو عن متولّيه، فلا بدّ من ذكره وإيلائه حرف أن يجيبوا بما أجابوا به حتى يُبَكّت عبدتهم بتكذيبهم إيّاهم، فتزيد حسرتهم.

1۸ - ﴿ قَالُواْ سُبَحَنَكَ ﴾ تعجب منهم مما قيل لهم، أو: قصدوا به تنزيهه عن الأنداد، وأن يكون له نبيّ، أو ملك، أو غيرهما ندّاً. ثم قالوا ﴿ مَا كَانَ يَلْبَغِى لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ أي: ما كان يصحّ ﴿ لَنَا ﴾ ولا يستقيم أن نتولّى أحداً دونك، فكيف يصحّ لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولّونا دونك؟! ﴿ نُتَّخذَ ﴾: يزيد. و «اتخذ » يتعدّى إلى مفعول واحد نحو: اتخذ وليّاً، وإلى مفعولين، نحو: اتخذ فلاناً وليّاً، قال الله تعالى: ﴿ أَمِ اَتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط ثُبِّت قراءة ﴿نَحْشُرُهم﴾. وهي قراءة: ابن عامر، وأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، ونافع، وعاصم، والشنبوذي، وطلحة، والحسن، وشعبة، وخلف. معجم القراءات القرآنية (٢٧٧/٤).

## وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابِكَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُوكَ فَمَا تَسْتَطِيعُوكِ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا

[الأنبياء: ٢١]. وقال: ﴿ وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥]. فالقراءة الأولى من المتعدّي إلى واحد وهو: ﴿ من أولياء ﴾ والأصل: أن نتخذ أولياء ، زيدت ﴿ من ﴾ لتأكيد معنى النفي. والقراءة الثانية من المتعدّي إلى المفعولين. فالمفعول الأول ما بني له الفعل ، والمفعول الثاني: ﴿ من أولياء ﴾ . و﴿ من للتبعيض ، أي: لا نتخذ بعض أولياء ؛ لأن «منْ » لا تزاد في المفعول الثاني ، بل في الأول. تقول: ما اتخذت من أحد وليّاً ، ولا تقول: ما اتخذت أحداً من ولي في الأول. تقول: ما اتخذت أحداً من ولي العذاب ﴿ حَتَى نَسُوا اللهِ صَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

19 ـ ثمَّ يقال للكفّار بطريق الخطاب عدولاً عن الغيبة: ﴿ فَقَدُ كَا لَكُنَّ بُوكُم ﴾. وهذه المفاجآت بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة، وخاصّة إذا انضم إليها الالتفات، وحذف القول. ونظيرها: ﴿ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنْكِ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرَقِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ إلى قوله ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾ [المائدة: 19] وقول القائل:

قالُوا خُرَاسانُ أَقْصَى ما يُراَدُ بِنا ثُمَّ القُفُولُ فقد جِئْنا خُرَاسانا ﴿ بِمَا نَقُولُونَ ﴾ بقولكم فيهم: إنهم آلهة، والباء على هذا كقوله: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِالْحَقِ ﴾ [ق: ٥]. والجارّ والمجرور بدل من الضمير، كأنه قيل: فقد كذّبوا بما تقولون، وعن قنبل: بالياء، ومعناه: فقد كذّبوكم بقولهم: ﴿ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا آَنَ نَتَّ خِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاتَ ﴾ [الفرقان: ١٨]. والباء على هذا كقولك: كتبت بالقلم ﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلَا نَصْرًا ﴾ (١) أي: فما

<sup>(</sup>۱) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة ﴿يستطيعون﴾. وهي قراءة: ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وعاصم، وشعبة، وخلف، ويعقوب، وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية (٤/ ٢٨٠).

وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا شَ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُ وَحَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا شَيْ

يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب، أو: ينصروكم، وبالتاء: حفص، أي: فما تستطيعون أنتم يا كفّار صرف العذاب عنكم، ولا نصر أنفسكم. ثم خاطب المكلفين على العموم بقوله: ﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ أَي: يشرك؛ لأنّ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل المخلوق شريك خالقه فقد ظلم، يؤيده قوله تعالى: ﴿ إِنَ ٱلشِّرَكَ لَظُلَمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] ﴿ نُلِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ فسر بالخلود في النار. وهو يليق بالمشرك دون الفاسق إلاّ على قول المعتزلة، والخوارج.

٢٠ \_ ﴿ وَمَا آرْسِلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكْمَشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ كسرت ﴿إِنَّ ﴾ لأجل اللام في الخبر. والجملة بعد ﴿إِلاَّ ﴾ صفة لموصوف محذوف، والمعنى: ﴿وما أرسلنا قبلك﴾ أحداً ﴿من المرسلين﴾ إلاّ آكلين وماشين. وإنّما حذف اكتفاء بالجارّ والمجرور، أي: ﴿من المرسلين﴾ ونحوه: ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴾ [الصافات: ١٦٤] أي: وما منَّا أحد، قيل: هو احتجاج على من قال: ﴿مَا لَهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطُّعَامُ وَيُمْشِي فِي الْأُسُواقَ﴾ وتسلية للنبيّ عليه الصلاة والسلام ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾ أي: محنة، وابتلاء. وهذا تصبيرٌ لرسول الله ﷺ عما عيَّروه به من الفقر، ومشيه في الأسواق. يعني: أنَّه جعل الأغنياء فتنة للفقراء، فيغني من يشاء، ويفقر من يشاء ﴿ أَتَصْبِرُونَ ﴾ على هذه الفتنة فتؤجروا، أم لا تصبرون فيزداد غمّكم؟ وحُكي أنّ بعض الصالحين تبرّم بضنك عيشه فخرج ضجراً، فرأى خصيّاً في مراكب ومواكب، فخطر بباله شيء، فإذا بمن يقرأ هذه الآية، فقال: بلي، نصبر ربّنا. أو: جعلناك فتنة لهم؛ لأنّك لو كنت غنيّاً صاحب كنوز وجنان، لكان طاعتهم لك للدنيا، أو: ممزوجة بالدنيا، فإنما بعثناك فقيراً؛ لتكون طاعة من يطيعك خالصة لنا ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ عالمًا بالصواب فيما يبتلي به، أو: بمن يصبر، ويجزع.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتَ إِكَةَ لَا بُثْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَعْجُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَجُورًا ﴿ إِن اللَّهُ عَلَيْ

۲۱ - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ﴾ لا يأملون ﴿ لِقَاءَنَا ﴾ بالخير؛ لأنهم كفرة لا يؤمنون بالبعث، أو: لا يُخافون عقابنا إمّا لأنّ الراجي قلق فيما يرجوه كالخائف، أو: لأنّ الرجاء في لغة تهامة الخوف ﴿ لَوْلَا ﴾ هلا ﴿ أُنزِلَ عَلَيْمَنَا كَالْحَامُكُ وَسِلاً دون البشر، أو: شهوداً على نبوته، ودعوى رسالته ﴿ أَوْ نَرَىٰ رَبّنَا ﴾ جهرة، فيخبرنا برسالته، واتباعه ﴿ لَقَدِ اَسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِم ﴾ أي: أضمروا الاستكبار عن الحق، وهو: الكفر، والعناد في قلوبهم ﴿ وَعَتَوْ ﴾ وتجاوزوا الحدّ في الظلم ﴿ عُتُواً كَبِيرَ ﴾ وصف العتق بالكبر، فبالغ في إفراطه، أي: إنّهم لم يجسروا على هذا القول العظيم، إلاّ أنهم بلغوا غاية الاستكبار، وأقصى العتق. واللام جواب قسم محذوف.

۲۲ - ﴿ يَوْمَ يَرُوْنُ اَلْمَلَتَهِكَةً ﴾ أي: يوم الموت، أو: يوم البعث و ﴿ يوم ﴾ منصوب بما دلّ عليه ﴿ لَا بَشْرَىٰ ﴾ ، أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى . وقوله: ﴿ يَوْمَ يِدْ ﴾ مؤكّد له: ﴿ يوم يرون ﴾ . أو: بإضمار اذكر ، أي: اذكر ﴿ يوم يرون الملائكة ﴾ ثم أخبر فقال: ﴿ لا بشرى ﴾ بالجنة ﴿ يومئذ ﴾ . ولا ينتصب بـ ﴿ يسرون ﴾ لأنّ المضاف إليه لا يعمل في المضاف ، ولا به: ﴿ بشرى ﴾ لأنّها مصدر ، والمصدر لا يعمل فيما قبله ؛ ولأنّ المنفي بـ ﴿ لا يعمل فيما قبله ؛ ولأنّ المنفي بـ ﴿ لا يعمل فيما قبل لا ﴿ لِلْمُجْمِعِينَ ﴾ ظاهر في موضع ضمير ، أو: عام تناولهم بعمومه . وهم الذين اجترموا (١١ الذنوب . والمراد: الكافرون ؛ لأنّ مطلق الأسماء يتناول أكمل المسمّيات ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أي: الملائكة ﴿ عِجْراً عَنْجُورًا ﴾ مطلق الأسماء يتناول أكمل المسمّيات ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أي: الملائكة ﴿ عِجْراً عَنْجُورًا ﴾ للمؤمنين . والحِجْرُ : مصدر . والكسر والفتح لغتان . وقرىء بهما . وهو : من : حجره : إذا منعه ، وهو من المصادر المنصوبة بأفعال متروك إظهارها .

<sup>(</sup>۱) «اجترموا»: اكتسبوا وارتكبوا.

وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَآةُ مَّنتُورًا شَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا شَي وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآهُ بِٱلْغَمَمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ تَنزِيلًا شَي الْمُلْكُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ

و ﴿محجوراً﴾ لتأكيد معنى الحجر، كما قالوا: موت مائت.

٢٣ - ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْنَكُ هَبَاءٌ مَّنتُورًا ﴾ الآية، هو صفة لد: ﴿هباءٌ ﴾، ولا قدوم هنا. ولكن مُثلَّت حال هؤلاء وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحم، وإغاثة ملهوف، وقرى ضيف، ونحو ذلك بحال من خالف سلطانه، وعصاه، فقدم إلى أشيائه، وقصد إلى ما تحت يديه فأفسدها، ومزّقها كلّ ممزّق. ولم يترك لها أثراً. والهباء: ما يخرج من الكوّة مع ضوء الشمس، شبّه بالغبار. والمنثور: المفرّق. وهو استعارة عن جعله بحيث لا يقبل الاجتماع، ولا يقع به الانتفاع. ثمّ بيّن فضل أهل الجنة على أهل النار، فقال:

٧٤ - ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِخَيْرٌ مُسْتَقَرًا ﴾ تمييز. والمستقر: المكان الذي يكونون فيه في أكثر أوقاتهم يتجالسون، ويتحادثون ﴿ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ مكاناً يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم. ولا نوم في الجنّة، ولكنّه سمّي مكان استراحتهم إلى الحور مقيلًا على طريق التشبيه. ورُوي أنّه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم، فيقيل أهل الجنّة في الجنّة، وأهل النار في النار. وفي لفظ: «الأحسن» تهكّم به.

70 - ﴿وَيَوْمَ﴾ واذكر يوم ﴿ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ ﴾ والأصل: تتشقق، فحذف التاء: كوفيّ، وأبو عمرو. وغيرهم: أدغمها في الشين ﴿ بِالْفَمَيْمِ ﴾ لمّا كان انشقاق السماء بسبب طلوع الغمام منها جعل الغمام، كأنّه الذي تنشقُ به السماء، كما تقول: شقَّ السنام بالشفرة، وانشقَّ بها ﴿ وَنُزِلَ الْمُلَيِّكَةُ تَنزِيلًا ﴾ (ونُنزلُ): مكيّ. و﴿تنزيلًا ﴾ على هذا مصدر من غير لفظ الفعل، والمعنى: أنّ السماء تنفتح بغمام أبيض يخرج منها، وفي الغمام الملائكة ينزلون، وفي أيديهم صحائف أعمال العباد.

٢٦ \_ ﴿ ٱلْمُلْكُ ﴾ مبتدأ ﴿ يَوْمَهِـ ذِ ﴾ ظرفه ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ نعته. ومعناه: الثابت؛

لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكَفُولُ يَنَايَنَنِي الْمَّاتِينِ الْمُ الْفَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكْفُولُ يَنَايَنِي الْمَاتَّقِي الْمُ أَغِّذَ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقَدْ اللَّهُ عَنِ ٱلذِّكَ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ فَكَانَ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ وَاللَّهُ عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ وَاللَّهُ عَنِ الذِّكَرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

لأنّ كلّ مُلْكِ يزول يومئذ، ولا يبقى إلاّ ملكه ﴿لِلرَّمْنِ ﴾ خبره ﴿وَكَانَ ﴾ ذلك اليوم ﴿ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ شديداً. يقال: عَسُرَ عليه، فهو عَسير وعَسِر. ويفهم منه: يسره على المؤمنين. ففي الحديث: «يهون يوم القيامة على المؤمنين حتى يكون عليهم أخف من صلاة مكتوبة صلّوها في الدنيا»(١).

٧٧ - ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ عض اليدين كناية عن الغيظ والحسرة ؛ لأنّه من روادفهما، فتذكر الرادفة، ويدلّ بها على المردوف، فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة، ويجد السامع عنده في نفسه من الروعة ما لا يجده عند لفظ المكنى عنه. واللام في ﴿الظالم ﴾ للعهد. وأُريد به عُقبة لما تبيّن. أو: للجنس فيتناول عُقبة وغيره من الكفّار ﴿ يَكُولُ يَنكِتَنِي التَّخَذَتُ ﴾ في الدنيا ﴿ مَعَ الرَّسُولِ ﴾ فيتناول عُقبة وغيره من الكفّار ﴿ يَكُولُ يَنكِتَنِي التَّخَذَتُ ﴾ في الدنيا ﴿ مَعَ الرَّسُولِ ﴾ عمد عليه الصلاة والسلام ﴿ سَيِيلًا ﴾ طريقاً إلى النجاة، والجنّة، وهو: الإيمان.

٢٨ - ﴿ يَنُويَلَقَ ﴾ وقرىء ﴿ يا ويلتي ﴾ بالياء ، وهو الأصل ؛ لأنّ الرجل ينادي ويلته ـ وهي : هُلْكته ـ يقول لها : تعالى فهذا أوانك . وإنما قلبت الياء ألفاً كما في : صحارى ، ومدارى ﴿ لَيْتَنِي لَرُ أَقِيدٌ فُلاَنًا خَلِيلًا ﴾ فلان كناية عن الأعلام ، فإن أريد الظالم عُتبة ؛ لما رُوي : أنه اتخذ ضيافة ، فدعا إليها رسول الله الأعلام ، فأبى أن يأكل من طعامه حتّى ينطق بالشهادتين ، ففعل ، فقال له أبيّ بن خلف ـ وهو خليله ـ : وجهي من وجهك حرام إلا أن ترجع ، فارتد ؛ فالمعنى : ليتني لم أتخذ أبيّا خليلاً ، فكنى عن اسمه . وإن أريد به الجنس ، فكلّ من اتخذ من المضلّين خليلاً كان لخليله اسم علم لا محالة ، فجعل كناية عنه . وقيل : هو كناية عن الشيطان .

٢٩ - ﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ ﴾ عن ذكر الله، أو: القرآن، أو: الإيمان
 ﴿ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ ﴾ من الله ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ - أي: خليله. سمّاه شيطاناً ؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳ / ۷۵) وأبو يعلى (۱۳۹۰).

لِلْإِنسَدِنِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَهَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيكَا وَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَبِحِدَةً كَانَاكِ

لأنّه أضلّه كما يضلّه الشيطان. أو: إبليس؛ لأنّه الذي حمله على مخالّة المضلّ، ومخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام - ﴿ لِلْإِنسَانِ ﴾ المطيع له ﴿ خَذُولًا ﴾ هو مبالغة من الخذلان، أي: من عادته ترك من يواليه. وهذا حكاية كلام الله تعالى، أو: كلام الظالم.

٣٠ \_ ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ ﴾ أي: محمد ﷺ في الدنيا: ﴿ يَنْرَبِ إِنَّ قَوْمِى ﴾ قريشاً ﴿ التَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ متروكاً، أي: تركوه، ولم يؤمنوا به، من: الهجران. وهو مفعول ثان له: ﴿ اتخذوا ﴾. وفي هذا تعظيم للشكاية، وتخويف لقومه؛ لأنّ الأنبياء إذا شكوا إليه قومهم، حلّ بهم العذاب، ولم يُنْظَروا.

٣١ ـ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَعِي عَدُّوَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ﴾ أي: كذلك كان كلّ نبي قبلك مبتلى بعداوة قومه، وكفاك بي هادياً إلى طريق قهرهم، والانتصار منهم، وناصراً لك عليهم. والعدو يجوز أن يكون واحداً وجمعاً. والباء زائدة، أي: وكفى ربّك هادياً. وهو تمييز.

٣٧ - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: قريش، أو: اليهود ﴿ لَوَّلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ هُمُلَةُ وَيُحِدَةً ﴾ حال من القرآن، أي: مجتمعاً، يعني: هلا أنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحد، كما أنزلت الكتب الثلاثة، وماله أنزل على التفاريق؟! وهذا فضول من القول، ومماراة بما لا طائل تحته؛ لأنّ أمر الإعجاز، والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة واحدة، أو: مفرّقاً، و﴿ نزل ﴾ \_ هنا \_ بمعنى: أنزل، وإلا كان متدافعاً بدليل: ﴿ جُمْلةً واحدة ﴾ وهذا اعتراض فاسدٌ؛ لأنهم تُحدُّوا بالإتيان بسورة واحدة من أصغر السور، فأبرزوا صفحة عجزهم حتى لاذوا بالمناصبة، وفزعوا إلى المحاربة، وبذلوا المهج، وما مالوا إلى الحجج ﴿ كَذَلِك ﴾ جواب لهم، أي: كذلك أنزل مفرّقاً في عشرين سنة، أو: في ثلاث وعشرين. وذلك في ﴿ كذلك ﴾ إشارة إلى مدلول قوله: ﴿ لولا نزّل عليه القرآن جملة ﴾ لأنّ معناه:

## لِنُثَيِّتَ بِهِ ، فُؤَادَكُ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّاجِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيْنِكَ شَكَرٌ

لم أنزل عليك القرآن مفرقاً؟ فأعلم أنّ ذلك ﴿ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ ﴾ لِنُقَوِّي بتفريقه ﴿ فَوَادك ﴾ حتى تعيه، وتحفظه؛ لأنّ المتلقّن إنّما يقوى قلبه على حِفْظ العلم شيئاً بعد شيء، وجزءاً عقيب جزء، ولو ألقي عليه جملة واحدة لعجز عن حفظه أو: لنثبّت فؤادك عن الضجر بتواتر الوصول، وتتابع الرسول؛ لأنّ قلب المحب يسكن بتواصل كتب المحبوب ﴿ وَرَبَّلْنَكُهُ تَرْبِيلاً ﴾ معطوف على الفعل الذي تعلق به ﴿ كَذَلك ﴾ كأنّه قال: كذلك فرّقناه، ورتلّناه، أي: قدّرناه آية بعد آية، ووقفة عقيب وقفة، أو: أمرنا بترتيل قراءته. وذلك قوله تعالى: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلقُرْمَانَ تَرْبِيلاً ﴾ عقيب وقفة، أو: أمرنا بترتيل قراءته. وذلك قوله تعالى: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلقُرْمَانَ تَرْبِيلاً ﴾ [المزمل: ٤] أي: اقرأه بترسّل، وتثبّت، أو: بيّناه تبييناً، والترتيل: التبيين في ترسّل، وتثبّت.

٣٣ - ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ ﴾ بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة، كأنّه مثل في البطلان، ﴿ إِلّا جِنْنَكَ بِالْحَقِ ﴾ إلا أتيناك بالجواب الحق الذي لا محيد عنه ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيلً ﴾ وبما هو أحسن معنى، ومؤدّى من مثلهم، أي: من سؤالهم. وإنما حذف من مثلهم؛ لأنّ في الكلام دليلا عليه، كما لو قلت: رأيت زيداً وعمراً، وكان عمر أحسن وجهاً. فيه دليلٌ على أنّك تريد: من زيد. ولمّا كان التفسير هو التكشيف عما يدلّ عليه الكلام، وُضِعَ موضع معناه، فقالوا: تفسير هذا الكلام كيت وكيت، كما قيل: معناه: كذا وكذا. أولا يأتونك بحال وصفة عجيبة يقولون: ﴿ هلا أنزل عليك القرآن جملة ﴾ إلا أعطيناك من الأحوال ما يحقّ لك في حكمتنا أن تعطاه، وما هو أحسن تكشيفاً لما بعثت عليه، ودلالة على صحّته، يعني: أنّ تنزيله مفرّقاً، وتحدّيهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق كلّما نزل شيء منها أدخل في الإعجار من أن ينزل كلّه جملة.

٣٤ - ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي مِ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَاتِهِ كَ شَكَّرٌ ﴾ ﴿ الذين ﴾ : مبتدأ ، و﴿ أُولَئِك ﴾ . و﴿ أُولَئِك ﴾ مع ﴿ شرَ ﴾ خبر ﴿ أُولَئِك ﴾ . و﴿ أُولئك ﴾ مع ﴿ شرَ ﴾ خبر ﴿ الذين ﴾ . أو : أعني ﴿ الذين ﴾ . أو : التقدير : هم ﴿ الذين ﴾ ، أو : أعني ﴿ الذين ﴾ . و﴿ أُولئك ﴾

مَّكَانُا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونِ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا نُوجٍ لَمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ

مستأنف ﴿ مَكَانًا ﴾ أي: مكانة، ومنزلة، أو: مسكناً، ومنزلاً ﴿ وَأَصَلُ سَبِيلاً ﴾ أي: وأخطأ طريقاً، وهو من الإسناد المجازيّ. والمعنى: أنّ حاملكم على هذه السؤالات أنّكم تضلّون سبيله، وتحتقرون مكانه، ومنزلته. ولو نظرتم بعين الإنصاف، وأنتم من المسحوبين على وجوههم إلى جهنّم، لعلمتم أنّ مكانكم شرّ من مكانه، وسبيلكم أضلّ من سبيله. وفي طريقته قوله: ﴿ قُلْ هَلَ أُنبِتُكُم بِشَرِ مِن مَكانه، وسبيلكم أضلٌ من سبيله. وفي طريقته قوله: ﴿ قُلْ هَلَ أُنبِتُكُم بِشَرِ مِن مَكانه، وعن النبي عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٦٠] الآية. وعن النبي عَلَيْهُ الله على الدواب، وصنف على الرجلهم، وصنف على وجوههم ». قيل: يا رسول الله! كيف يمشون على وجوههم ، فمشيهم وجوههم ، فما أقدامهم، فمشيهم على أقدامهم، فمشيهم على وجوههم ».

٣٥ \_ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ التوراة ، كما آتيناك القرآن ﴿ وَجَعَلْنَا مَعَـ هُوَ أَخَاهُ هَا مُوسَى الْخَاهُ مَا أَخَاهُ هَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

٣٦ \_ ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا ﴾ أي: فرعون، وقومه. وتقديره: فذهبا إليهم، وأنذرا فكذّبوهما ﴿ فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴾ التدمير: الإهلاك بأمر عجيب. أراد اختصار القصّة، فذكر أوّلها وآخرها؛ لأنّهما المقصود من القصّة، أعني: إلزام الحجة ببعثة الرسل، واستحقاق التدمير بتكذيبهم.

٣٧ \_ ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ ﴾ أي: ﴿ وَ ﴾ دمّرنا ﴿ قوم نوح ﴾ ﴿ لَمَّا كَنْبُواْ الرُّسُلَ ﴾ يعني: نوحاً، وإدريس، وشيئاً \_ عليهم السلام \_ أو: كان تكذيبهم لواحد منهم تكذيباً للجميع ﴿ أَغْرَقْنَهُمْ ﴾ بالطوفان ﴿ وَجَمَلْنَهُمْ ﴾ وجعلنا إغراقهم، أو:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲ /۳۲۳) والترمذي (۳۱٤۲).

لِلنَّاسِ اَيةَ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادَا وَثَمُودَاْ وَأَصْلَبَ ٱلرَّيْسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَبَرَّنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَكَانَا اللَّ عَلَى الْفَرْيَةِ ٱلَّذِيَ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوَّ الْكَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾

قصتهم ﴿ لِلنَّاسِ ءَايَةً ﴾ عبرة يعتبرون بها ﴿ وَأَعْتَدْنَا ﴾ وهيَّانا ﴿ لِلطَّالِمِينَ ﴾ لقوم نوح ـ عليه السلام ـ وأصله: وأعتدنا لهم، إلاّ أنّه أراد تظليمهم فأظهر، أو: هو عامّ لكلّ من ظلم ظلم شرك ويتناولهم بعمومه ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أي: النار.

٣٨ - ﴿ وَعَادًا ﴾ أي: ﴿ و ﴾ دمّرنا ﴿ عاداً ﴾ ﴿ وَثَمُودًا ﴾ حمزة ، وحفص ، على تأويل القبيلة ، وغيرهما ﴿ وثموداً ﴾ على تأويل الحيّ ، أو: لأنّه اسم الأب الأكبر ﴿ وَأَصْنَبَ الرّسِيّ ﴾ هم قوم شعيب . كانوا يعبدون الأصنام ، وكذّبوا شعيباً ، فبينا هم حول الرس - وهي : البئر غير المطويّة - انهارت بهم ، فخسف بهم ، وبديارهم . وقيل : الرسّ : قرية قتلوا نبيّهم فهلكوا . أو : هم أصحاب الأخدود . والرس : الأخدود ﴿ وَقُرُونًا ﴾ وأهلكنا أنما ﴿ بَيْنَ ذَلِك ﴾ المذكور ﴿ كَثِيرً ﴾ لا يعلمها إلا الله ، أرسل إليهم الرسل ، فكذّبوهم ، فأهلكوا .

٣٩ - ﴿ وَكُلَّا ضَرَبَنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلَ ﴾ بينا له القصص العجيبة من قصص الأوّلين ﴿ وَكُلًّا تَبَرَنَا تَلْبِيرًا ﴾ أي: أهلكنا إهلاكاً. ﴿ وكلاً ﴾ الأوّل منصوب بما دلّ عليه: ﴿ ضربنا له الأمثال ﴾ وهو أنذرنا، أو: حذّرنا. والثاني بـ ﴿ تَبَرَنا ﴾ ؛ لأنه فارغ له.

• ٤ - ﴿ وَلَقَدْأَتُوا ﴾ يعني: أهل مكة ﴿ عَلَى اَلْقَرْبَةِ ﴾ سدوم ـ وهي: أعظم قرى قوم لوط، وكانت خمساً، أهلك الله أربعاً مع أهلها، وبقيت واحدة \_ ﴿ الَّتِي اَمْطِرَتْ مَطْرَ السَّوْءِ ﴾ أي: أمطر الله عليها الحجارة، يعني: أنّ قريشاً مرّوا مراراً كثيرة في متاجرهم إلى الشأم على تلك القرية؛ التي أهلكت بالحجارة من السماء. و﴿ مُطر السوء ﴾ مفعول ثان. والأصل: أمطرت القرية مطراً، أو: مصدر محذوف الزوائد، أي: إمطار السوء ﴿ أَفَكُمَ يَكُونُواْ يَكُونُواْ يَكُونُواْ كَوْنَهَا ﴾ أما شاهدوا ذلك بأبصارهم عند سفرهم إلى الشام فيتفكرون فيؤمنون؟ ﴿ بَلْ كَانُوا قُوماً كفرة بالبعث، لا يخافون بعثاً فلا يؤمنون، أو: لا يَرْجُونَ نَعْمُونَ بعثاً فلا يؤمنون، أو:

وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۚ ۚ إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ عَالِمَهُ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثَ يَرُوْنَ لَيُضِلُّنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثَ يَرُوْنَ الْكَيْمُ أَن عَلَيْهِ أَوْسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثِ يَرُوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَرَهُ يَتَ مَنِ ٱلْخَذَابِ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ أَنَ يَتَ مَنِ ٱلْخَذَابِ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَرَابُتُ مَنِ ٱلْخَذَا إِلَىهَهُ هُولِيهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ وكيلًا ﴿ وَكُولُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ وكيلًا ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لا يأملون نشوراً كما يأمله المؤمنون؛ لطمعهم في الوصول إلى ثواب أعمالهم.

٤١ - ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْخِذُونَكَ ﴾ ﴿ إِن ﴾ نافية . ﴿ إِلَّا هُـرُوًا ﴾ اتخذه هزؤاً في معنى: استهزأ به . والأصل: اتخذه موضع هزؤ، أو: مهزوءاً به ﴿ أَهَـٰذَا ﴾ محكيّ بعد القول المضمر. و﴿ هذا ﴾ استصغار، واستهزاء . أي: قائلين: ﴿ أَهَـٰذَا وَالْدِي بَعَـٰكَ اللّهُ رَسُولًا ﴾ . والمحذوف حال . والعائد إلى ﴿ الذي ﴾ محذوف ، أي: بعثه .

27 ﴿ إِن كَادَلَيُضِلُنَا عَنْ اللهِ عَلَى فَرَط مجاهدة رسول الله على في دعوتهم، الثقيلة، واللام فارقة. وهو دليلٌ على فرط مجاهدة رسول الله على في دعوتهم، وعرض المعجزات عليهم، حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام، لولا فرط لجاجهم، واستمساكهم بعبادة آلهتهم ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ ﴾ هو وعيدٌ ودلالة على أنهم لا يفوتونه، وإن طالت مدة الإمهال ﴿ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴾ هو كالجواب عن قولهم: ﴿ إن كاد ليضلّنا ﴾ لأنه نسبة لرسول الله على الضلال؛ إذ لا يضل غيره إلا من هو ضال في نفسه.

25 ـ ﴿ أَرَّهَ يَّتَ مَنِ أَتَّ ذَ إِلَاهَهُ هُوَدُهُ ﴾ أي: من أطاع هواه فيما يأتي، ويذر، فهو عابد هواه، وجاعله إلهه. فيقول الله تعالى لرسوله، هذا الذي لا يرى معبوداً إلا هواه: كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى؟ يُروى: أنّ الواحد من أهل الجاهليّة كان يعبد الحجر، فإذا مرّ بحجر أحسن منه ترك الأوّل، وعبد الثاني. وعن الحسن: هو في كلّ متبّع هواه ﴿ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ أي: الثاني. وعن الحسن: هو في كلّ متبّع هواه ﴿ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ أي: حفيظاً تحفظه من متابعة هواه، وعبادة ما يهواه. أو: ﴿ أَفَأَنت تكون عليه ﴾ موكّلًا فتصرفه عن الهوى إلى الهدى، عرّفه: أنّ إليه التبليغ فقط.

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَجِيلًا ﷺ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءً لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا

23 - ﴿أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكَثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَا كَالْأَتْعَلَمْ بِلَ هُمْ أَصَلُ كَا يَعْسِبُ كَأَنَّ هَذه المَذمّة أَشَدٌ من التي تقدّمتها حتى حُقَّت بالإضراب عنها إليها، وهي: كونهم مسلوبي الأسماع والعقول؛ لأنهم لا يلقون إلى استماع الحق أذناً، ولا إلى تدبّره عقلاً، ومشبّهين بالأنعام التي هي مثل في الغفلة، والضلالة. فقد ركبهم الشيطان بالاستذلال؛ لتركهم الاستدلال. ثمّ هم أرجح ضلالة منها؛ لأنّ الأنعام تسبّح رببّا، وتسجد له، وتطبع من يعلفها، وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها، وتجتنب ما يضرّها، وتبتدي لمراعيها، ومشاربها. وهؤلاء لا ينقادون لربيّم، ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان؛ الذي هو عدوّهم، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك، ولا يهتدون للحقّ الذي هو المَشْرَعُ الهنيّ، والعذب الرويّ. المضار والمهالك، ولا يهتدون للحقّ الذي هو المَشْرَعُ الهنيّ، والعذب الرويّ. المناد. فإن غلبة النفس والهوى فَضلة الأنعام، وإن غلبة الروح والعقل فضَل الملائكة الكرام. وإنّما ذكر الأكثر؛ لأنّ فيهم من لم يصدّه عن الإسلام إلا حبّ الملائكة الكرام. وإنّما ذكر الأكثر؛ لأنّ فيهم من لم يصدّه عن الإسلام إلا حبّ الملائكة الكرام. وإنّما ذكر الأكثر؛ لأنّ فيهم من لم يصدّه عن الإسلام إلا حبّ المياسة، وكفى به داء عضالاً، ولأنّ فيهم من لم يصدّه عن الإسلام إلا حبّ الرياسة، وكفى به داء عضالاً، ولأنّ فيهم من لم يصدّه عن الإسلام إلا حبّ الرياسة، وكفى به داء عضالاً، ولأنّ فيهم من لم يصدّه عن الإسلام إلا حبّ الرياسة، وكفى به داء عضالاً، ولأنّ فيهم من آمن.

٤٦ ـ ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ ﴾ أي: أخذنا ذلك الظلّ الممدود ﴿ إِلَيْنَا ﴾ إلى حيث أردنا

قَبْضًا يَسِيرًا شَ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَـٰلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا شَ وَهُوَ ٱلَّذِى آرَسَلَ ٱلرِّيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا شَ

﴿ فَبَضَا يَسِيرًا ﴾ سهلاً غير عسير. أو: قليلاً قليلاً، أي: جزءاً فجزءاً بالشمس التي تأتي عليه. وجاء به: «ثمَّ» لتفاضل ما بين الأمور، فكأنّ الثاني أعظم من الأوّل، والثالث أعظم من الثاني. شبّه تباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت.

٤٧ \_ ﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا ﴾ جعل الظلام الساتر كاللباس ﴿ وَالنَّوْمُ سُبَاتًا ﴾ راحة لأبدانكم، وقطعاً لأعمالكم. والسبت: القطع. والنائم مسبوت؛ لأنّه انقطع عمله، وحركته. وقيل: السبات: الموت، والمسبوت: الميّّت؛ لأنّه مقطوع الحياة، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي يَتَوَفّنكُم بِاليّلِ ﴾ الميّّت؛ لأنّه مقطوع الحياة، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَهُو الّذِي يَتَوَفّنكُم بِاليّلِ ﴾ [الأنعام: ٦٠]. ويعضده ذكر النشور في مقابلته ﴿ وَجَعَلَ النّهَارَ نُشُورًا ﴾ إذ النشور: انبعاث من النوم، كنشور الميت. أو: ينشر فيه الخلق للمعاش. وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأنّ في الاحتجاب بستر الليل فوائد دينية، ودنيويّة، وفي النوم واليقظة المشبهين بالموت والحياة عبرة لمن اعتبر. وقال لقمان لابنه: كما تنام فتوقظ، كذلك تموت فتنشر.

28 \_ ﴿ وَهُو الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَحَ ﴾ ﴿ الريح ﴾ : مكتى والمراد به الجنس ﴿ بُشْرًا ﴾ تخفيف بُشُر ، جمع : بشور . ﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ، ﴾ قدّام المطر ، لأنّه ريح ، ثم سحاب ، ثم مطر . وهذه استعارة مليحة ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَآءِمَآء ﴾ مطراً ﴿ طَهُورًا ﴾ بليغاً في طهارته . والطهور صفة ، كقولك : ماء طهوراً أي : طاهر . واسم كقولك لما يتطهر به : طهور ، كالوضوء ، والوقود ، لما يتوضاً به ، وتوقد به النار . ومصدر بمعنى : التطهر ، كقولك : تطهرت طهوراً حسناً . ومنه قوله ﷺ : «لا صلاة إلا بطهور » (١) أي : بطهارة . وما حُكي عن ثعلب : هو

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١) بلفظ: «لا تقبل صلاة بغير طهور».

#### لِنُحْجِيَ بِهِۦ بَلْدَةُ مَيْنَا وَنُسْقِيَهُم مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا

ما كان طاهراً في نفسه، مطهّراً لغيره. وهو مذهب الشافعي \_ رحمه الله تعالى \_ إن كان هذا زيادة بيان لطهارته فحسن. ويعضده قوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّكَاءِ مَا اللهُ عَلَيْ مُ مِنَ التفعيل في شيء. السَّكَاءِ مَا اللهُ عَلَى مُ مِن التفعيل في شيء. وقياسه على ما هو مشتق من الأفعال المتعدّية، كقطوع ومنوع، غير سديد؛ لأنّ بناء المفعول للمبالغة، فإن كان الفعل متعدّياً فالمفعول متعدّ، وإن كان لازماً فلازم.

18 - ﴿ لِنُحْوَى بِهِ ﴾ بالمطر. ﴿ بَلْدَةً مِّيْتًا ﴾ ذكر ﴿ ميتا ﴾ على إرادة البلد، أو المكان ﴿ وَنُسُقِيمُ مِمّا خَلَقْنَا أَنْعَكَا وَأَنَامِي كَيْرِكُ ﴾ أي: ونسقي الماء البهائم والناس. و ﴿ مَا خلقنا ﴾ : حال من : ﴿ أنعاماً وأناسي ﴾ أي: أنعاماً وأناسي ممّا خلقنا. وسقى وأسقى لغتان. وقرأ المفضل والبرجميّ : ﴿ وَنَسقيه ﴾ . والأناسي : جمع إنسي على القياس، ككرسي وكراسيّ، أو: إنسان، وأصله : أناسين، كسرحان وسراحين، فأبدلت النون ياء، وأدغمت. وقدّم إحياء الأرض على سقي الأنعام والأناسيّ؛ لأنّ حياتها سبب لحياتهما، فقد من هو سبب حياتهما على سقيهما. وتخصيص الأنعام من الحيوان الشارب؛ لأنّ عامّة منافع الأناسيّ متعلقة بها، فكأنّ الإنعام بسقي الأنعام كالإنعام بسقيهم. وتنكير الأنعام والأناسيّ ووصفها بالكثرة؛ لأنّ أكثر الناس منيخون بالقرب من الأودية والأنهار، فيهم غنية عن سقي السماء. وأعقابهم وهم كثير يعيشون بماء والأنهار، فيهم غنية عن سقي السماء. وأعقابهم وهم كثير يعيشون بماء مظانّ الماء. ولمّا كان سقي الأناسيّ من جملة ما أنزل له الماء، وصفه بالطهور يتراماً لهم، وبياناً: أنّ من حقّهم أن يؤثروا الطهارة في بواطنهم وظواهرهم؛ لأنّ الطهوريّة شرط للإحياء.

٥٠ ـ ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا ﴾: ﴿لِيَذْكُروا ﴾ حمزة، وعليّ. يريد: ولقد صرّفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب المنزلة على الرسل، وهو ذكر إنشاء السحاب، وإنزال القطر، ليتفكّروا، ويعتبروا، ويعرفوا حق النعمة

# فَأَنَىٰ آَكُنُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِنْنَا لِبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِع ٱلْكَنْفِ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِع ٱلْكَنْفِينَ وَجَنْهِ ذَهُم بِهِ، جِهَادًا كَبِيرًا ۞

فيه ويشكروا ﴿ فَأَنِنَ آَكُنَرُ ٱلنَّاسِ إِلّا كُفُورًا ﴾ فأبى أكثرهم إلا كفران النعمة، وجحودها، وقلّة الاكتراث لها. أو: صرّفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة، والأوقات المتغايرة، وعلى الصفات المتفاوتة من وابل، وطلّ، وجَوْد، ورذاذ، وديمة، فأبوا إلاّ الكفران، وأن يقولوا: مطرنا بنوء كذا، ولا يذكروا صنع الله تعالى ورحمته. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ما من عام أقل مطراً من عام، ولكن الله يُصَرِّفُه حيث يشاء. وقرأ الآية. ورُوي: أنّ الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كلّ عام؛ لأنّه لا يختلف، ولكن يختلف فيه البلاد. وينتزع من هنا جواب في تنكير البلدة، والأنواء من خلق الله تعالى: كفر، وإن رأى أنّ الأنواء، وجحد أن تكون هي والأنواء من خلق الله تعالى: كفر، وإن رأى أنّ الله تعالى خالقها وقد نصب الأنواء أمارات، ودلالات عليها: لم يكفر.

١٥، ٢٥ - ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا لَمْ فَلَا تَطِع ٱلْكَنْمِينَ ﴾ أي: لو شئنا لخففنا عنك أعباء نِذارة جميع القرى، ولبعثنا في كلّ قرية نبيّاً ينذرها، ولكن شئنا أن نجمع لك فضائل جميع المرسلين بالرسالة إلى كافّة العالمين، فقصرنا الأمر عليك، وعظمناك به، فتكون وحدك ككلّهم - ولذا خوطب بالجمع ﴿ يَكَايُّهُا ٱلرُّهُلُ ﴾ [المؤمنون: ٥١] فقابل ذلك بالشكر، والتشدّد، والتصبُّر، ولا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم، ومداهنتهم، وكما آثرتك على جميع الأنبياء، فآثر رضائي على جميع الأهواء. وأريد بهذا تهييجه، وتهييج المؤمنين، وتحريكهم ﴿ وَجَهِدَهُم بِهِ عَلَى جَلِهُم بِهِ عَلَى الله وَوَقِعه عند الله لما يحتمل فيه من المشاق. ويجوز أن يرجع وتوفيقه \_ أو: بالقرآن، أي: جادلهم به، وقرِّعهم بالعجز عنه - ﴿ جِهَادَا الضمير في ﴿ به إلى مادل عليه ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لِنَ عَلَى قرية نذيراً لوجب على كل الضمير في ﴿ به إلى مادل عليه ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لِنَ عَلَى قرية نذيراً لوجب على كل الضمير في أبه إلى مادل عليه ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لِنَ عَلَى قرية نذيراً لوجب على كل الضمير في أبه إلى مادل عليه ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَهُ عَلَى قرية نذيراً لوجب على كل المجاهدات، فكبر جهاده من نذير مجاهدة قريته، فاجتمعت على رسول الله تلك المجاهدات، فكبر جهاده من أجل ذلك، وعظم. فقال له: ﴿ وجاهدهم ﴾ بسبب كونك نذير كافّة القرى أجهادة .

﴿ وَهُوَ اللَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿ وَهُو اللَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَدَا مِلْحُ لَمْسَا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَمَعْدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَسْتَلُكُمُ مَا قَالَهُ مَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءً

وهُو اللّهِ وهُو اللّهِ مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ فِ خلاهما متجاورين، متلاصقين. تقول: مرجت الدابة: إذا خلّيتها ترعى، وسمّى الماءين الكثيرين الواسعين: بحرين فَهُذَا فَي: أحدهما ﴿عَذَبُ فُرَاتُ فِي صفة لـ: ﴿عذب ﴾، أي: شديد العذوبة حتى يقرب إلى الحلاوة ﴿وهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ ﴾ صفة لـ: ﴿ملح ﴾، أي: شديد الملوحة ﴿وَجَعَلَ يَنْهُما بَرْزَخًا ﴾ حائلاً من قدرته يفصل بينهما، ويمنعهما التمازج، فهما في الظاهر مختلطان، وفي الحقيقة منفصلان ﴿وَجِجَرًا تَعْجُورًا ﴾ وستراً ممنوعاً عن الأعين، كقوله: ﴿حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٥].

٤٥ - ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ أي: النطفة ﴿ بَشَرًا ﴾ إنساناً ﴿ فَجَعَلَهُ لَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ أراد تقسيم البشر قسمين: ذوي نسب، أي: ذكوراً ينسب إليهم، فيقال: فلان بن فلان، وفلانة بنت فلان، وذوات صهر، أي: إناثاً يصاهر بهنّ، كقوله تعالى: ﴿ فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأَنْيَ ﴾ [القيامة: ٣٩] ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ حيث خلق من النطفة الواحدة بشراً نوعين: ذكراً وأنثى. وقيل: ﴿ فجعله نسباً ﴾ أي: قرابة ﴿ وصهراً ﴾ مصاهرة؛ لأن التوالد يكون بهما.

٥٥ - ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ ﴾ إن عبدوه ﴿ وَلَا يَضُرُّهُمْ ﴾ إن تركوه ﴿ وَكَا يَضُرُّهُمْ ﴾ إن تركوه ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ، على معصية ربّه ﴿ ظَهِيرًا ﴾ معيناً ومظاهراً. وفعيل بمعنى مفاعل، غير عزيز. والظهير والمظاهر، كالعوين والمعاون. والمظاهرة: المعاونة. والمعنى: أنّ الكافر بعبادة الصنم يتابع الشيطان، ويعاونه على معصية الرحمن.

٥٦ - ﴿ وَمَا آرْسُلْنَكَ إِلَّا مُبَيِّمُ كُ ﴾ للمؤمنين ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ منذراً للكافرين.

٥٧ - ﴿ قُلْمَا أَسْنَكُ كُمْ مَلْيَهِ ﴾ على التبليغ ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ جُعْلِ مثاله ﴿ إِلَّا مَن شَكَّاة

أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ عَ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَلَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ

أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴾ والمراد إلا فعل من شاء، واستثناؤه من الأجر قول ذي شفقة عليك قد سعى لك في تحصيل مال: ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت، الآ أن تحفظ هذا المال، ولا تضيعه. فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب، ولكن صوره بصورة الثواب كأنّه يقول: إنَّ حفظك مالك بمنزلة الثواب لي، ورضائي به كرضا المثاب بالثواب. ولعمري إنّه عليه الصلاة والسلام مع أمّته بهذا الصدد. ومعنى اتخاذهم إلى الله سبيلاً: تقرّبهم إليه بالإيمان، والطاعة، أو: بالصدقة، والنفقة. وقيل: المراد لكن ﴿من شاء أن يتخذ ﴾ بالإنفاق ﴿إلى وضا ﴿ربّه سبيلاً ﴾ فليفعل. وقيل: تقديره: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجراً إلا اتحاذ المدعو سبيلاً إلى ربّه بطاعته، فذلك أجري؛ لأنّ الله يأجرني عليه.

٥٨ - ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ اتخذ من لا يموت وكيلاً ، لا يكلك إلى من يموت ذليلاً ، يعني: ثق به ، وأسند أمرك إليه في استكفاء شرورهم ، ولا تتكّل على حيّ يموت. وقرأها بعض الصالحين فقال: لا يصحّ لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق. والتوكّل: الاعتماد عليه في كلّ أمر ﴿ وَسَيّح ﴾ ونزّهه عن أن يكل إلى غيره مَن توكل عليه ﴿ يُحمّدِهِ ﴾ بتوفيقه الذي يوجب الحمد ، أو: قل: سبحان الله وبحمده . أو: نزّهه عن كلّ العيوب بثناء تثني عليه ﴿ وَكَفَل اللهِ عِبَادِهِ عَبَادِهِ خَيِيراً ﴾ أي: كفي الله خبيراً بذنوب عباده ، يعني: أنّه خبير بأحوالهم ، كاف في جزاء أعمالهم .

٩٥ \_ ﴿ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ أي: في مدّة مقدارها هذه المدّة؛ لأنه لم يكن حينئذ ليل ونهار. وعن مجاهد: أوّلها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وإنّما خلقها في ستة أيّام، وهو يقدر على أن يخلقها في لحظة، تعليماً لخلقه الرفق، والتثبيت ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ الرَّحْمَانُ ﴾ أي: هو (الرحن ﴿ فَالرحن ﴿ فَعَرَ مبتدأ محذوف، أو: بدل من الضمير في ﴿ استوى ﴾ ،

فَسَّتُلْ بِهِ عَجِبِيرًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَذَادَهُمْ نُفُودًا ۩ ۞ ضَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجُا

أو: ﴿الذي خلق﴾: مبتدأ، و﴿الرحمن﴾: خبره ﴿فَسَّتُلُ وبلا همزة: مكيّ، وعليّ ﴿يِهِ عَنِ اللَّعارِجِ: ١] كما وعليّ ﴿يهِ عِنِ النَّعِيمِ ﴿ اللَّعارِجِ: ١] كما تكون «عن» صلته في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَ لِهَ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨] نسأل به، كقولك: بحث عنه، فسأل به، كقولك: بحث عنه، وفتش عنه. أو: صلة ﴿غَيِيرً ﴾ ويكون ﴿خبيراً ﴾ مفعول ﴿سل﴾، أي: ﴿فاسأل ﴾ عنه رجلاً عارفاً يخبرك برحمته، أو: ﴿فاسأل ﴾ رجلاً ﴿خبيراً ﴾ به، وبرحمته. أو: ﴿فاسأل ﴾ رجلاً ﴿خبيراً ﴾ به، يكونوا يعرفونه، فقيل: فاسأل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حتى يكونوا يعرفونه، ومن ثم كانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إلاّ الذي باليمامة، يعنون: مسيلمة، وكان يقال له: رحمان اليمامة.

• ٦ - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ أي: إذا قال محمد عليه الصلاة والسلام للمشركين: ﴿ السَّجُدُواْ لِلرَّمْنَ ﴾ ؟ أي: لا نعرف الرحمن فنسجد له. فهذا سؤال عن المسمّى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم، والسؤال عن المجهول بـ: «ما»، أو: عن معناه؛ لأنّه لم يكن مستعملاً في كلامهم، كما استعمل الرحيم، والراحم، والرحوم ﴿ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ للذي تأمرنا بالسجود له، أو: لأمرك بالسجود يا محمد من غير علم منا به. ﴿ وَيَامرنا ﴾ المسمّى بالرحمن، ولا نعرف ما هو؟ وقد عاندوا؛ لأنّ معناه عند أو: ﴿ وَالرحمة ؛ لأنّ فعلان من أبنية أهل اللغة: ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة ؛ لأنّ فعلان من أبنية ألما اللغة، تقول: رجل عطشان؛ إذا كان في نهاية العطش ﴿ وَزَادَهُمْ ﴾ قوله: ﴿ السجدوا للرحمن ﴾ ﴿ وَلَا عَن الإيمان .

71 - ﴿ نَبَارُكَ ٱلَّذِى جَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ هي منازل الكواكب السبعة السيارة، لكل كوكب بيتان يقوى حاله فيهما، وللشمس بيت، وللقمر بيت. فالحمل والعقرب بيتا المريخ، والثور والميزان بيتا الزهرة، والجوزاء والسنبلة بيتا

وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا ثَمْنِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبُادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَنْمًا ۞

عطارد، والسرطان بيت القمر، والأسد بيت الشمس، والقوس والحوت بيتا المشتري، والجدي والدلو بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع، فيصيب كلّ واحد منها ثلاثة بروج: فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية، والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية، والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية، والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية. سمّيت بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكّانها. واشتقاق البروج من التبرّج؛ لظهوره. وعنه قال الحسن وقتادة ومجاهد: البروج: هي النجوم الكبار لظهورها في السماء في السماء فيربركا يعني: الشمس لتوقدها. في أسرُجا : حزة، وعلى، أي: نجوما في وقيم مضيئاً بالليل.

77 \_ ﴿ وَهُو اللَّهِ عَمَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ فعلة ، من : خلف ، كالرِّكبة من : ركب . وهي الحالة التي يخلف عليها الليل والنهار كلّ واحد منهما الآخر ، والمعنى : جعلهما ذَوَيْ خلفة ، يخلف أحدهما الآخر عند مضيه ، أو : يخلفه في قضاء ما ، فإنّه من الورد ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَنَّكُر ﴾ يتدبّر في تسخيرهما ، واختلافهما ، فيعرف مدبّرهما . ﴿ يَذَكُر الله . أو : المنسي فيقضي فيعرف مدبّرهما . ﴿ يَذَكُر الله . أو : المنسي فيقضي ﴿ أَوَارَادَ شُكُورًا ﴾ أي : يشكر نعمة ربّه عليه فيهما .

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِينَمَا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَضْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ وَالَذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ

يسلمون فيه من الإيذاء، والإثم، أو: تسلّماً منكم نتارككم، ولا نجاهلكم، فأقيم السلام مقام التسليم. وقيل: نسختها آية القتال، ولا حاجة إلى ذلك، فالإغضاء عن السفهاء مستحسن شرعاً ومروءة. هذا وصف نهارهم. ثمّ وصف ليلهم بقوله:

7٤ - ﴿ وَٱلَذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدًا ﴾ جمع ساجد ﴿ وَقِينَمًا ﴾ جمع قائم. فالبيتوتة خلاف الظلول، وهي: أن يدركك الليل نمت أو لم تنم. وقالوا: من قرأ شيئاً من القرآن في صلاة، وإن قلّ، فقد بات ساجداً وقائماً. وقيل: هما الركعتان بعد المعشاء. والظاهر: أنّه وصف لهم بإحياء الليل، أو: أكثره.

70 - ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ هلاكاً لازماً. ومنه: الغريم؛ لملازمته. وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين، ثمّ عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذاناً بأنهم مع اجتهادهم خائفون، مبتهلون، متضرعون إلى الله في صرف العذاب عنهم.

77 - ﴿ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسَتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ أي: إنّ جهنّم. و﴿ساءت﴾ في حكم بئست، وفيها ضمير مبهم يفسره ﴿مستقرآ﴾ والمخصوص بالذمّ محذوف، معناه: ﴿ساءت مستقراً ومقاماً ﴾ هي، وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم «إنّ» وجعلها خبراً لها. أو: بمعنى: أحزنت، وفيها ضمير اسم «إنّ» و ﴿مستقرآ﴾ حال، أو: تمييز. ويصح أن يكون التعليلان متداخلين، ومترادفين، وأن يكونا من كلام الله تعالى، وحكاية لقولهم.

٦٧ - ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا آنَفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ ﴾ لم يجاوزوا الحدّ في النفقة، أو: لم يأكلوا للتنعم، ولم يلبسوا للتصلّف. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: لم ينفقوا في المعاصي. فالإسراف مجاوزة حد الأمر، لا مجاوزة القدْر. وسمع رجلٌ رجلاً لمعاصي.

وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامُا ﴿ وَاللَّهِ مَا لَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُفَنَّكُونَ النَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ

يقول: لاخيرَ في الإسراف، فقال: لا إسراف في الخير. وقال الشيخ: "من منع حقاً فقد قتر، ومن أعطى في غير حق فقد أسرف ﴿ وَلَمْ يَقَدُّوا ﴾ بضم التاء: كوفيّ. وبضم الياء وكسر التاء: مدنيّ، وشاميّ. وبفتح الياء وكسر التاء: مكيّ، وبصريّ. والقتر، والإقتار، والتقتير: التضييق؛ الذي هو نقيض الإسراف ﴿ وَكَانَ ﴾ أي: إنفاقهم ﴿ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ أي: الإسراف، والإقتار ﴿ وَكَانَ ﴾ أي: الإسراف، والإقتار ﴿ وَكَانَ ﴾ أي: إنفاقهم ﴿ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ أي: الإسراف، والإقتار فوامًا ﴾ حبران. وصفهم بالقصد؛ الذي هو بين الغلو والتقصير. وبمثله أمر عليه الصلاة والسلام ﴿ وَلَا بَعْمَلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُوكَ ﴾ [الإسراء: ٢٩] الآية. وسأل عبد الملك بن مروان عمرَ بن عبد المعزيز عن نفقته حين زوّجه ابنته. فقال: الحسنة بين السَّيِّتين، فعرف عبد الملك أنه أراد ما في هذه الآية. وقيل: أولئك أصحاب محمد على كانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة، ولا يلبسون ثباهم للجمال والزينة، ولكن لسد الجَوْعة، وستر العورة، ودفع الحَرِّ والقرِّ. وقال عمر - رضي الله عنه -: كفي سرفاً ألاّ يشتهي رجلٌ شيئاً إلا أكله.

7٨ - ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ ﴾ أي: لا يشركون ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقَسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ أي: حرّمها، يعني: حرّم قتلها ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ بقود، أو: رجم، أو: ردّة، أو: شرك، أو: سعي في الأرض بالفساد. وهو متعلق بالقتل المحذوف، أو: بـ: لا يقتلون ﴿ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ ونفي هذه الكبائر عن عباده الصالحين، تعريض لما كان عليه أعداؤهم من قريش وغيرهم، كأنّه قيل: والذين طهرهم الله مما أنتم عليه ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ أي: المذكور ﴿ يَلْقَ أَنَامًا ﴾ جزاء الإثم.

٦٩ \_ ﴿ يُضَاعَفُ ﴾ بدل من ﴿ يلق ﴾ لأنبَّما في معنى واحد؛ إذ مضاعفة العذاب هي لُقِئُ الآثام، كقوله:

لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَكَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِكًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ

متى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بنا في دِيارِنَا تَجَدْ حَطَباً جِزْلاً وِنَاراً تَاجَّجا(١) فَجْرَم (تلمم) لأنه بمعنى تأتنا؛ إذ الإتيان هو الإلمام (يُضَعَفْ): مكيّ، ويعقوب (يُضَعَفُ): شاميّ (يُضَاعَفُ): أبو بكر على الاستئناف، أو: على الحال. ومعنى: يضاعف ﴿ لَهُ ٱلْكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ أي: يعذب على مرور الأيّام في الآخرة عذاباً على عذاب. وقيل: إذا ارتكب المشرك معاصي مع الشرك، عذب على الشرك، وعلى المعاصي جميعاً، تضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه ﴿ وَيَعْلُدُ ﴾ جزمه جازم ﴿ يضاعف ﴾ ورفعه رافعه؛ لأنّه معطوف عليه ﴿ فِيهِ للمبالغة في الوعيد، والعرب تمد للمبالغة، مع أنّ حفص الإشباع بهذه الكلمة مبالغة في الوعيد، والعرب تمد للمبالغة، مع أنّ حفص الأصل في هاء الكناية: الإشباع ﴿ مُهَانًا ﴾ حال، أي: ذليلاً.

٧٠ - ﴿إِلَّا مَن تَابَ ﴾ عن الشرك. وهو استثناء من الجنس في موضع النصب ﴿ وَءَامَ ﴾ بمحمد عليه الصلاة والسلام ﴿ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾ بعد توبته ﴿ فَأُولَكِمِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ أي: يوفقهم للمحاسن بعد القبائح، أو: يمحوها بالتوبة، ويثبت مكانها الحسنات: الإيمان والطاعة، ولم يرد به: أن السيّئة بعينها تصير حسنة، ولكن المراد ما ذكرنا. ﴿ يُبْدِلُ ﴾ مخففاً: البرجميّ السيّئة بعينها تصير حسنة، ولكن المراد ما ذكرنا. ﴿ يُبْدِلُ ﴾ عَففاً: البرجميّ ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَنْ فُولًا ﴾ يكفر السيئات ﴿ رَحِيمًا ﴾ يبدّلها بالحسنات.

٧١ - ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴾ أي: ﴿ وَمَن تَابِ ﴾ وحقّق التوبة بالعمل الصالح فإنّه بذلك تائبٌ ﴿ إِلَى الله متاباً ﴾ مرضياً عنده، مكفّراً للخطايا، محصّلاً للثواب.

٧٢ ـ ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ أي: الكذب، يعني: ينفرون عن محاضر الكذابين، ومجالس الخطّائين، فلا يقربونها تنزّهاً عن مخالطة الشر وأهله؛

<sup>(</sup>١) «الجزل»: الكثير العظيم.

وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا شَّ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَمَّ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا شَّ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِيَّلِنَا ثُرَّةَ آغَيُنِ

إذ مشاهدة الباطل شركة فيه. وكذلك النظّارة إلى ما لم تسوّغه الشريعة هم شركاء فاعليه في الإثم؛ لأنّ حضورهم ونظرهم دليل الرضا، وسبب وجود الزيادة فيه. وفي مواعظ عيسى عليه السلام: إيّاكم ومجالسة الخاطئين. أو: ﴿لا يشهدون﴾ شهادة ﴿الزور﴾ على حذف المضاف. وعن قتادة: المراد: مجالس الباطل. وعن ابن الحنفية: لا يشهدون اللهو، والغناء ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللّهُ أَهُل بِاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَرُّوا بِهُ أَهُل بِاللّهُ وَاللّهُ وَإِذَا مَرُوا بِهُ أَهُلُ اللّهُ وَإِذَا مَرُوا بِهُ أَهُلُ اللّهُ عَن التلوّث به ﴿مَرُّوا كِرَامًا﴾ معرضين، مكرمين أنفسهم عن التلوّث به، كقوله: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللّهُ وَ أَعْرَضُوا عَنها.

٧٧ - ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِهِمْ ﴾ أي: قرىء عليهم القرآن، أو: وُعِظوا بالقرآن ﴿ لَمُ يَغِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ هذا ليس بنفي للخرور، بل هو اثبات له، ونفي للصمم والعمى، ونحوه: لا يلقاني زيد مُسَلِّماً، هو نفي للسلام لا للقاء، يعني: أنهم إذا ذكروا بها ﴿خرّوا سجّداً وبكيا ﴾ سامعين بآذان واعية، مبصرين بعيون راعية لما أمروا به ونهوا عنه، لا كالمنافقين وأشباههم. دليلهُ قوله تعالى: ﴿ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْمْ مَايَتُ الرَّمْنِ خَرُوا سُجَداً وَيُكِياً ﴾ ومريم: ٥٨].

٧٤ - ﴿ وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا ﴾ ﴿ مِنْ ﴾: للبيان، كأنّه قيل: ﴿ هِب لنا ﴾ قرة أعين. ثم بينت القرة، وفسرت بقوله: ﴿ مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيّلَائِنا ﴾. وهو من قولهم: رأيت منك ومعناه: أن يجعلهم الله لهم ﴿ قُرَةً أَعْيُنِ ﴾. وهو من قولهم: رأيت منك أسداً، أي: أنت أسد. أو: للابتداء، على معنى: هب لنا من جهتهم ما تقرّ به عيوننا من طاعة، وصلاح. ﴿ وَذُرّيّتَنَا ﴾ أبو عمرو، وكوفيّ غير حفص، لإرادة الجنس، وغيرهم: ﴿ وَزّيّاتِنا ﴾ ﴿ قُرَّةً أَعْيُنِ ﴾ إنّما نكر لأجل تنكير القرّة؛ لأنّ المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه، كأنّه قال: هب لنا منهم المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه، كأنّه قال: هب لنا منهم

وَأَجْعَكُنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَهَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا يَجِيَّةُ وَسَلَامًا ﴿ حَلَادِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُّا بِكُوْرَةِ لَوْلَا دُعَا وَكُمْ

سروراً، وفرحاً. وإنّما قيل: ﴿أعين﴾ على القلّة دون ﴿عيون»، لأنّ المراد: أعين المتقين، وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. قال الله تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَدِى الشّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣] ويجوز أن يقال في تنكير ﴿أعين﴾: إنها أعين خاصّة، وهي: أعين المتقين. والمعنى: أنهم سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجاً، وأعقاباً عمّالاً لله تعالى، يسرّون بمكانهم، وتقرّ بهم عيونهم. وقيل: ليس شيء أقرّ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله تعالى. وعن ابن عباس أقرّ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله تعالى. وعن ابن عباس حرضي الله تعالى عنهما ـ: هو الولد إذا رآه يكتب الفقه ﴿ وَأَجْعَلْنَا لِلمُنَقِينِ لَهُ المُناهُ أَي: أَنْمَة يقتدون بنا في الدين، فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس، ولعدم اللبس. أو: واجعل كلّ واحد منّا إماماً. قيل: في الآية ما يدلّ على أنّ الرئاسة في الدين يجب أن تُطلب، ويرغب فيها.

٧٥ - ﴿ أُولَكُمْكُ يُجُرَّرُونَ ٱلْفُرْفَةَ ﴾ أي: الغرفات، وهي: العلالي في الجنّة، فوحّد اقتصاراً على الواحد الدال على الجنس، دليلهُ: قوله: ﴿ وَهُمْ فِ ٱلْغُرُفُنَتِ ءَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧] ﴿ بِمَا صَكِبُواً ﴾ بصبرهم على الطاعات، وعن الشهوات، وعلى أذى الكفّار، ومجاهدتهم، وعلى الفقر، وغير ذلك ﴿ وَيُلقّرُنَ الشهوات، وعلى أذى الكفّار، ومجاهدتهم، وعلى الفقر، وغير ذلك ﴿ وَيُلقّرُنَ فِي الشهوات، وعلى أذى الكفّار، ومجاهدتهم، وعلى الفقر، وغير ذلك ﴿ وَسَلَمًا ﴾ في السلامة، يعني: أنّ الملائكة يحيّونهم، ويسلّمون عليهم، أو: يحيى بعضهم بعضاً، ويسلّم عليه.

٧٦ - ﴿ خَسَلِدِينَ فِيهَا ﴾ حال ﴿ حَسُنَتْ ﴾ أي: الغرفة ﴿ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾
 موضع قرار، وإقامة. وهي في مقابلة ﴿ سَآءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٦].

٧٧ - ﴿ قُلْمَا يَعْبَؤُا بِكُرْ رَقِ لَوَلِا دُعَآؤُكُمْ ﴾ مُتضمّنة لمعنى الاستفهام، وهي في محلّ النصب. ومعناه: ما يصنع بكم ربّي لولا دعاؤه إيّاكم إلى الإسلام، أو: لولا عبادتكم له، أي: أنّه خلقكم لعبادته كقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنْ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيكَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] أي: الاعتبار عند ربّكم لعبادتكم، أو: ما يصنع لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] أي: الاعتبار عند ربّكم لعبادتكم، أو: ما يصنع

#### فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١

بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة، وهو كقوله تعالى: ﴿ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُكُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧] ﴿ فَقَدْ كَذَّبَتُكُمْ ﴾ رسولي يا أهل مكّة ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ ﴾ العذاب ﴿ لِزَامًا ﴾ أي: ذا لزام، أو: ملازماً. وضع مصدر لازم موضع اسم الفاعل. وقال الضحّاك: ﴿ ما يعبا ﴾: ما يبالي بمغفرتكم ﴿ لولا دعاؤكم ﴾ معه إلها آخر.

\* \* \*

## 

### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيدِ مِ

طسَمَ ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ لَعَلَكَ بَنَجُعٌ نَفْسَكَ ٱلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأُ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَلِضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ نُنْزِلْ عَلَيْهِم مِن ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَلِضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ فَعْرَضِينَ ۞ مُثْلَثُ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞

١ - ﴿ طَسَمَ ﴾ و﴿ طس﴾ و﴿ يس﴾ و﴿ حم﴾ مُمَالٌ: كوفي غير الأعشى،
 والبرجميّ، وحفص. ويُظْهِر النون عند الميم: يزيد، وحمزة. وغيرهما: يدغمها.

٢ - ﴿ يَلُكَ مَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْبُهِينِ ﴾ الظاهر إعجازه، وصحّة أنّه من عند الله،
 والمراد: به: السورة، أو: القرآن. والمعنى: آيات هذا المؤلّف من الحروف
 المبسوطة ﴿ تلك آيات الكتاب المبين ﴾ .

٣ - ﴿ لَمَلَكَ بَنْ خُعُ ﴾ قاتلٌ، و «لعلٌ » للإشفاق ﴿ نَفْسَكَ ﴾ من الحزن، يعني:
 أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة وحزناً على ما فاتك من إسلام قومك ﴿ أَلّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ لئلا يؤمنوا، أو: لامتناع إيمانهم، أو: خيفة ألا يؤمنوا.

٤ - ﴿إِن نَشَأَ ﴾ إيمانهم. ﴿ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَة ﴾ دلالة واضحة ﴿ فَظَلَّت ﴾ أي: فتظلّ ؛ لأنّ الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى المستقبل، تقول: إن زرتني أكرمتك، أي: أكرمك، كذا قاله الزجاج ﴿ أَعَنَاقُهُم ﴾ رؤساؤهم، ومقدّموهم، أو: جماعاتهم. يقال: جاء عنق من الناس، لفوج منهم ﴿ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ منقادين. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: نزلت فينا وفي بني أميّة، فستكون لنا عليهم الدولة، فتذّل لنا أعناقهم بعد صعوبة، ويلحقهم هوان بعد عزّتهم.

٥ - ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْنَنِ مُحْلَثُ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ أي: وما يجدّد لهم الله

فَقَدْ كَذَبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوَاْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهْزِءُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمُ أَنْبَلْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَفْج كَرِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقِ ٱلْقَوْمَ الظّلِلِمِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بوحيه موعظة وتذكيراً، إلاّ جدَّدوا إعراضاً عنه، وكفراً به.

7 - ﴿ فَقَدْ كَلَبُوا ﴾ محمّداً ﷺ فيما أتاهم به ﴿ فَسَيَأْتِهِمْ ﴾ فسيعلمون ﴿ أَنْبَوَا ﴾ أخبار ﴿ مَا كَانُوا بِهِ يَسْنَهْزِءُونَ ﴾ . وهذا وعيدٌ لهم، وإنذار بأنهم سيعلمون إذا مسهم عذاب الله يوم بدر، ويوم القيامة ما الشيء الذي كانوا يستهزئون به، وهو القرآن، وسيأتيهم أنباؤه وأحواله؛ التي كانت خافية عليهم.

٧ - ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنَا ﴾ ﴿ كم ﴾: نصب بأنبتنا ﴿ فِهَا مِن كُلِّ نَفْج ﴾ صنف من النبات ﴿ كَرِيمٍ ﴾ محمود، كثير المنفعة يأكل منه الناس والأنعام، كالرجل الكريم الذي نفعه عام . وفائدة الجمع بين كلمتي الكثرة والإحاطة: أن كلمة «كلّ» تدل على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل، و «كم» تدل على أن هذا المحيط متكاثر، مفرط الكثرة. وبه نبّه على كمال قدرته.

٨، ٩ \_ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي: إنّ في إنبات تلك الأصناف لآية على أنّ منبتها قادر على أحياء الموتى، وقد علم الله أنّ أكثرهم مطبوع على قلوبهم غير مَرْجُو إيمانهم ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيرُ ﴾ في انتقامه من الكفرة ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ لمن آمن منهم. ووحد آية مع الإخبار بكثرتها؛ لأنّ ذلك مُشار به إلى مصدر أنبتنا، أو: المراد إنّ في كلّ واحد من تلك الأزواج لآية أيّ آية.

11، 10 ﴿ وَإِذَى مفعول به، أي: اذكر إذ ﴿ نَادَىٰ ﴾ دعا ﴿ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اللّهِ ﴾ أنت بمعنى: أي ﴿ أَلْقَوْمَ الظّلِلِمِينَ ﴾ أنفسهم بالكفر، وبني إسرائيل بالاستعباد، وذبح الأولاد. سجّل عليهم بالظلم، ثم عطف ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ عليهم عطف البيان، كأنّ معنى ﴿ القوم الظالمين ﴾ وترجمته: ﴿ قوم فرعون ﴾ وكأنهما عبارتان تعتقبان على مؤدّى واحد ﴿ أَلا يَنقُونَ ﴾ أي: ائتهم زاجراً، فقد آن لهم أن يتقوا، وهي كلمة حتّ وإغراء، ويحتمل أنّه حال من الضمير في ﴿ الظالمين ﴾ أي: يظلمون غير متقين الله، وعقابه، فأدخلت همزة الإنكار على الحال.

قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَـُرُونَ ۞ وَلِمُهُمْ عَلَىٰ ذَلْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُـلُونِ ۞ قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَا بِعَايَـٰنِتِنَاۤ إِنَّا مَعَكُمُم مُسْتَمِعُونَ۞

17، 17 - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ ﴾ الخوف: غمّ يلحق الإنسان لأمر سيقع ﴿ أَن يُكَلِّبُونِ ﴾ وَبَغِيقُ صَدِي ﴾ بتكذيبهم إيّاي. مستأنف، أو: عطف على ﴿ أخاف ﴾ ﴿ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي ﴾ بأن تغلبني الحميّة على ما أرى من المحال، وأسمع من الجدال. وبنصبهما يعقوب عطفاً على ﴿ يكذّبون ﴾. فالخوف متعلّق بهذه الثلاثة على هذا التقدير، وبالتكذيب وحده بتقدير الرفع ﴿ فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنُرُونَ ﴾ أي: أرسل إليه جبريل، واجعله نبيّاً يعينني على الرسالة. وكان هارون بمصر حين بعث موسى نبيّاً بالشام، ولم يكن هذا الالتماس من موسى عليه السلام وقفى المنال بل التماس عون في تبليغ الرسالة. وتمهيد العذر في التماس المعين على النقبّل، لا على التعلّل.

1٤ - ﴿ وَلَمُمْ عَلَىٰ ذَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

10 \_ ﴿ قَالَ كُلّا فَاذَهَبَا ﴾ لأنّه استدفعه بلاءهم، فوعده الله الدفع بردعه عن الحوف. والتمس منه رسالة أخيه، فأجابه بقوله: ﴿ اذهبا ﴾ أي: جعلته رسولاً معك ﴿ فاذهبا ﴾ . وعُطِف ﴿ فاذهبا ﴾ على الفعل الذي يدلّ عليه ﴿ كلّا ﴾ ، كأنه قبل: ارتدع يا موسى عما تظنّ ، فاذهب أنت وهارون ﴿ بِتَايَئِينَا ﴾ مع آياتنا، وهي: اليد، والعصا، وغير ذلك ﴿ إِنَّا مَعكُم ﴾ أي: معكما بالعون والنصرة ، ومع من أرسلتما إليه بالعلم، والقدرة ﴿ مُسْتَبِعُونَ ﴾ خبر لـ : ﴿ إِنَّ » و ﴿ معكم ﴾ لغو. أو: هما خبران، أي: سامعون. فالاستماع في غير هذا: الإصغاء للسماع. يقال: استمع إلى حديثه، أي: أصغى إليه. ولا يجوز حمله \_ هاهنا \_ على ذلك، فحمل على السماع.

فَأْتِيَا فِرْعَوْكَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةَ بِلَ ﴿ قَالَ أَلَمْ فَرُبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثُمَا فِي عَلَمْ وَلَا سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ اللَّهِ عَلَمْ وَأَنْتَ مِنَ الْمُولِدِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللْ

17 - ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْكَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ لم يُثنَّ الرسول كما ثُني في قوله: ﴿إِنَّا رسولاً ربَّك ﴾ لأنّ الرسول يكون بمعنى المُرْسَل، وبمعنى الرسالة، فجعل ثمَّ بمعنى المُرْسَل، فلم يكن بدّ من تثنيته. وجعل هنا بمعنى: الرسالة، فيستوي في الوصف به الواحد، والتثنية، والجمع، أو لأنهما لاتحادهما، واتفاقهما على شريعة واحدة، كأنهما رسول واحد، أو: أريد إنّ كلّ واحد منا.

10 \_ ﴿ أَنْ أَرْسِلَ ﴾ بمعنى: أي أرسل، لتضمن الرسول معنى الإرسال، وفيه: معنى القول ﴿ مَعنَا بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ ﴾ يريد: خلّهم يذهبوا معنا إلى فلسطين، وكانت مسكنهما، فأتيا بابه، فلم يؤذن لهما سنة، حتّى قال البواب: إن هاهنا إنساناً يزعم أنّه رسول ربّ العالمين، فقال: ائذن له لعلّنا نضحك منه. فأدّيا إليه الرسالة، فعرف فرعون موسى، فعند ذلك:

10 \_ ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾. وإنما حذف: فأتيا فرعون فقالا له ذلك اختصاراً. والوليد: الصبي؛ لقرب عهده من الولادة، أي: ألم تكن صغيراً فربيناك؟! ﴿ وَلَيِشْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ﴾ قيل: ثلاثين سنة.

19 \_ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ ﴾ يعني: قتل القبطيّ. فعرّض إذ كان ملكاً ﴿ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ بنعمتي، حيث قتلت خبّازي، أو: كنت على ديننا الذي تسمّيه كفراً. وهذا افتراء منه عليه؛ لأنّه معصوم من الكفر، وكان يعايشهم بالتقيّة.

فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّي حُكْمًا وَحَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَدَتَ بَنِىٰ إِسْرَهِ بِلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَلَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنْهُمْ مُوقِنِينَ ۞

﴿فعلتها﴾ مجازياً لك، تسليماً لقوله؛ لأنّ نعمته كانت جديرة بأن تجازى نحو ذلك الجزاء.

٢١ - ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ ﴾ إلى مدين ﴿ لَمَا خِفْتُكُمْ ﴾ أن تقتلوني. وذلك حين قال له مؤمن من آل فرعون ﴿ إِنَ ٱلْمَلَا أَيْ أَتَمِرُونَ بِكَ لِيقَتْلُوكَ فَأَخْرِجَ ﴾ [القصص: ٢٠] الآية ﴿ فَرَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا ﴾ نبوة ، وعلماً ، وزال عني الجهل، والضلالة ﴿ وَجَعَلَنِي مِن أَلْمُرْسَلِينَ ﴾ من جملة رسله .

77 - ﴿ وَعَلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنّهُا عَلَىٰ أَنْ عَبّدتَ بَنِى إِسْرَهِ بِلَ ﴾ كرر خبر امتنانه عليه بالتربية ، فأبطله من أصله ، وأبى أن تسمّى نعمته إلا نقمة حيث بين أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني إسرائيل ؛ لأن تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو السبب في حصوله عنده ، وتربيته . ولو تركهم لربّاه أبواه ، فكأن فرعون امتن على موسى بتعبيد قومه ، وإخراجه من حجر أبويه إذا حققت . وتعبيدهم : تذليلهم واتخاذهم عبيداً . ووحد الضمير في ﴿ تمنّها ﴾ و﴿ عبّدت ﴾ وجمع في ﴿ منكم ﴾ وخفتكم ﴾ لأن الخوف والفرار لم يكونا منه وحده ، ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله ، بدليل قوله : ﴿ إِنَّ الْمَلَا يَأْتَمُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ [القصص : ٢٠] . وأمّا الامتنان فمنه وحده ، وكذا التعبيد . ﴿ وتلك ﴾ إشارة إلى خصلة شنعاء وأمّا الامتنان فمنه وحده ، وكذا التعبيد . ﴿ وتلك ﴾ إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة ، لا يدري ما هي إلاّ بتفسيرها . ومحل ﴿ أن عبّدت ﴾ : الرفع عطف بيان مبهمة ، لا يدري ما هي إلاّ بتفسيرها . ومحل ﴿ فنعمة تمنها عليّ ﴾ .

٢٣ - ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي: إنّك تدّعي أنّك رسول ربّ العالمين، فما صفته؟ لأنّك إذا أردت السؤال عن صفة زيد، تقول: ما زيد؟ تعني: أطويل أم قصير؟ أفقيه أم طبيب؟. نصّ عليه صاحب «الكشاف» وغيره.

٢٤ - ﴿ قَالَ ﴾ موسى مجيباً له على وفق سؤاله ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا
 يَنَهُمَّا ﴾ أي: وما بين الجنسين ﴿ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ أي: إن كنتم تعرفون الأشياء

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى ۚ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ إِن كُنُتُمْ تَغْقِلُونَ۞

بالدليل، فكفى خلق هذه الأشياء دليلًا، أو: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح، نفعكم هذا الجواب، وإلاّ لم ينفع. والإيقان: العلم الذي يستفاد بالاستدلال، ولذا لا يقال: الله موقن.

٧٥ \_ ﴿ قَالَ ﴾ أي: فرعون ﴿ لِمَنْ حَوْلَةُ ﴾ من أشراف قومه \_ وهم خمسمئة رجل، عليهم الأساور، وكانت للملوك خاصة \_: ﴿ أَلَا شَتِّعُونَ ﴾؟! معجّباً قومه من جوابه؛ لأنهم يزعمون قدمهما، وينكرون أنّ لهما رباً. فاحتاج موسى إلى أن يستدلّ بما شاهدوا حدوثه وفناءه، فاستدلّ حيث:

٢٦ - ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ أي: هو خالقكم، وخالق آبائكم، فإن لم تستدلّوا بغيركم فبأنفسكم. وإنّما قال: ﴿ وربّ آبائكم ﴾ لأنّ فرعون كان يدّعي الربوبيّة على أهل عصره، دون مَن تقدّمهم.

٢٧ - ﴿ قَالَ ﴾ أي: فرعون ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ حيث يزعم
 أنّ في الوجود إلها غيري، وكان فرعون ينكر إلهيّة غيره.

7۸ - ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ فتستدلون بما أقول فتعرفون ربّكم، وهذا غاية الإرشاد؛ حيث عمّم أولاً بخلق ﴿السموات والأرض ﴾ وما بينهما، ثمّ خصّص من العامّ للبيان أنفسهم وآباءهم، لأنّ أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه، ومن ولد منه، وما شاهد من أحواله من وقت ميلاده إلى وقت وفاته. ثمّ خصّص المشرق والمغرب؛ لأنّ طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الآخر، على تقدير مستقيم في فصول السنة، وحساب مستو من أظهر ما استدلّ به، ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحمن عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة على نمروذ بن كنعان. وقيل: سأله الفرعون عن المائية جاهلاً عن حقيقة سؤاله، فلمّا أجاب موسى بحقيقة الجواب، وقع عنده أنّ موسى حاد عن الجواب، حيث سأله عن المائية، وهو يجيبُ عن ربوبيّته،

قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَتَ إِلَنهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أَوَلَوَ حِثْمَتُكَ بِشَيْءٍ تُمِينِ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُمْبَانُّ ثَمْرِينٌ ۞ وَنَزَعَ بَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ ۞

وآثار صنعه، فقال معجّباً لهم من جواب موسى: ﴿ألا تستمعون﴾؟ فعاد موسى إلى مثل قوله الأوّل، فجننه فرعون زاعماً أنه حائد عن الجواب، فعاد ثالثاً إلى مثل كلامه الأوّل، مبيّناً أنّ الفرد الحقيقي، إنّما يعرف بالصفات، وأنّ السؤال عن المائية محال. وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿إن كنتم تعقلون﴾، أي: إن كان لكم عقل علمتم أنّه لا تمكن معرفته إلاّ بهذا الطريق. فلمّا تحيّر فرعون، ولم يتهيّأ له أن يدفع ظهور آثار صنعه:

٢٩ - ﴿ قَالَ لَهِنِ الشَّخَذَتَ إِلَنْهَا غَيْرِي ﴾ أي: غيري إلها ﴿ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ أي: ﴿ لأجعلنك ﴾ واحداً ممن عرفت حالهم في سجوني. وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه، فيطرحه في هوة ذاهبة في الأرض بعيدة العمق، فرداً، لا يبصر فيها ولا يسمع، وكان ذلك أشد من القتل. ولو قيل: لأسجننك، لم يؤدّ هذا المعنى، وإن كان أخصر.

٣٠ - ﴿ قَالَ أَوْلَوْ حِثْثُكَ ﴾ الواو للحال، دخلت عليها همزة الاستفهام، أي:
 ﴿ تَفْعَلُ بِي ذَلْكُ وَلُو جَنْتُكَ ﴿ مِثَنَّ وِ مُبِينٍ ﴾ أي: جائياً بالمعجزة.

٣١ ـ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِدِيمَ ﴾ بالذي يبيّن صدقك ﴿ إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴾ أنّ لك بيّنة. وجواب الشرط مقدّر، أي: فأحضره.

٣٧ - ﴿ فَأَلَقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُمْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ ظاهر الثعبانيّة لا شيء يشبه الثعبان، كما تكون الأشياء المزورة بالشعوذة، والسحر. ورُوي: أنها ارتفعت في السماء قدر ميل، ثمّ انحطت مقبلة إلى فرعون، وجعلت تقول: يا موسى! مرني بما شنت، ويقول فرعون: أسألك بالذي أرسلك إلاّ أخذتها. فأخذها فعادت عصا.

٣٣ - ﴿ وَنَزَعَ يَدَمُ فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ بياضها كان شيئاً يجتمعُ النظارة على النظر إليه؛ لخروجه عن العادة. وكان بياضُها نوريّاً. رُوي: أنَّ

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِيدٌ ﴿ ثَلَيْ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴾ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي الْلَكَآيِنِ كَشِرِينٌ ﴿ يَا اَتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿ قَالُومِ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فرعونَ لمّا أبصر الآية الأولى قال: فهل غيرها؟ فأخرج يده فقال لفرعون: ما هذه؟ قال فرعون: يدك. فأدخلها في إبطه، ثمّ نزعها، ولها شعاعٌ يكاد يغشى الأبصار، ويسدّ الأفق.

٣٤ ـ ﴿ قَالَ ﴾ أي: فرعون ﴿ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ﴾ هو منصوب نصبين: نصب في اللفظ، والعامل فيه: ما يقدّر في الظرف، ونصب المحلّ، وهو: النصب على الحال من الملأ، أي: كائنين حوله. والعامل فيه ﴿قال ﴾ ﴿ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيدٌ ﴾ بالسحر. ثمّ أغرى قومه على موسى بقوله:

وع و يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِن أَرْضِكُم مِسِحْرِهِ فَمَاذَا﴾ منصوب؛ لأنه مفعول به، من قولك: أمرتك الخير ﴿ تَأْمُرُونِ ﴾ تشيرون في أمره من حبس، أو: قتل. من: المؤامرة، وهي: المشاورة. أو: من الأمر الذي هو ضد النهي. لمّا تحير فرعون برؤية الآيتين، وزلّ عنه ذكر دعوى الإلهيّة، وحطّ عن منكبيه كبرياء الربوبيّة، وارتعدت فرائصه خوفاً، طفق يؤامر قومه الذين هم بزعمه عبيده، وهو إلههم، أو: جعلهم آمرين ونفسه مأموراً.

٣٦ \_ ﴿ قَـالُوّا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ أخر أمرهما، ولا تباعث قتلهما خوفاً من الفتنة ﴿ وَاَبَّعَتْ فِي ٱلْمُدَامِنِينَ ﴾ شُرَطاً يحشرون السحرة، وعارضوا قوله: ﴿ إِن هذا لساحر عليم ﴾ بقولهم:

٣٧ \_ ﴿ يَـ أَتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ ﴾ فجاؤوا بكلمة الإحاطة، وصيغة المبالغة؛ ليسكّنوا بعض قلقه.

٣٨ - ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴾ أي: يوم الزينة. وميقاته: وقت الضحى؛ لأنّه الوقت الذي وقّته لهم موسى ـ عليه السلام ـ من يوم الزينة في قوله تعالى: ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحَشَرُ ٱلنَّاسُ شُحَى ﴾ [طه: ٥٩] والميقات: ما وقّت به، أي: حدّد من زمان، أو: مكان، ومنه: مواقيت الإحرام.

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَعِعُونَ ﴿ لَهَا لَمَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ فَلَمَا جَآءَ السَّحَرَةُ وَالْوَالِمَ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا نَحْنُ ٱلْغَلِينِ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْفَكِينِ فَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيْ قَالُ لَعُمْ مُوسَى اَلْفُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴿ فَالْقَوَا حِبَاهُمُ مُوعِيتِهُمْ وَعِصِيتَهُمْ وَقِالُوا بِعِزَةِ الْمُمْ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَالْقَلَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَا لَقِي فَالْقِي السّكَوَةُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٩ ـ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُجْمَتِمِعُونَ ﴾ أي: اجتمعوا. وهو استبطاء لهم في الاجتماع. والمراد منه: استعجالهم.

٤٠ ﴿ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ ﴾ في دينهم ﴿ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْفَكِلِينَ ﴾ أي: غلبوا موسى في دينه. وليس غرضهم اتباع السحرة، وإنّما الغرض الكلّي ألاّ يتبعوا موسى، فساقوا الكلام مساق الكناية؛ لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى.

٤١ - ﴿ فَلَمَّا جَلَةَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِمِينَ ﴾ .

25 - ﴿ قَالَ نَعَمْ ﴾ وبكسر العين: عليّ. وهما لغتان ﴿ وَإِنّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرِّمِينَ ﴾ أي: ﴿ قَالَ ﴾ فرعون: ﴿ نعم ﴾ لكم أجر عندي، وتكونون مع ذلك من المقرّبين عندي في المرتبة والجاه، فتكونون أوّل من يدخل عليّ، وآخر من يخرج. ولمّا كان قوله: ﴿ أَئنَ لنا لأجرآ ﴾ في معنى جزاء الشرط لدلالته عليه، وكان قوله: ﴿ وإنّكم إذاً لمن المقرّبين ﴾ معطوفاً عليه، دخلت ﴿ إذا ﴾ قارّة في مكانها ؛ الذي يقتضيه من الجواب، والجزاء.

٤٣ ـ ﴿ قَالَ لَهُمُ مُّوسَىٰ ٱلْقُواْمَا آنَتُم مُلْقُونَ﴾ من السحر، فسوف ترون عاقبته.

٤٤ - ﴿ فَٱلْقَوَّا حِبَالَهُمُ ﴾ سبعين ألف حبل ﴿ وَعِصِيتَهُمْ ﴾ سبعين ألف عصاً.
 وقيل: كانت الحبال اثنين وسبعين ألفاً، وكذا العِصِيِّ ﴿ وَقَالُواْ بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَلِيْوِنَ ﴾ أقسموا بعزته وقوته، وهو من أيمان الجاهليّة.

٤٥ ـ ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ ﴾ تبتلع ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم، ويزوّرونه، فيُخيّلون في حبالهم، وعصيّهم أنهًا حيّات تسعى.

٤٦ ـ ﴿ فَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴾ عُبُرَ عن الخرور بالإلقاء بطريق المشاكلة؛ لأنَّه

قَالُوَّا ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهِنُرُونَ ۞ قَالَ ءَامَنتُمْ لَمُ قَبَلَ أَنَ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُمْ لَكُوْرَةُ مَا أَلَدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ لَاْقَطِّعَنَ ٱلِذِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ وَلَأُصِلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَاضَيْرَ لِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِر لَنَا رَبُّنَا خَطَلِيكَنَا آن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ وَلَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰۤ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى

ذكر مع الإلقاءات، ولأنهِّم لسرعة ما سجدوا صاروا كأنهِّم ألقوا.

٤٧ \_ ﴿ قَالُوۤا مَامَنّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ عن عكرمة \_ رضي الله عنه \_: أصبحوا سحرة،
 وأمسوا شهداء.

٤٨ - ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴾ عطف بيان لربّ العالمين؛ لأنّ فرعون كان يدعي الربوبيّة، فأرادوا أن يعزلوه. وقيل: إنّ فرعون لمّا سمع منهم ﴿آمنا بربّ العالمين﴾ قال: إيّاي عنيتم؟ قالوا: ﴿ ربّ موسى وهارون ﴾ .

29 \_ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ فَبَلَ أَنَ ءَاذَنَ لَكُمْ ﴾ بذلك ﴿ إِنَّهُ لَكِيدُكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴾ وقد تواطأتم على أمر، ومكر ﴿ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ وبال ما فعلتم. ثم صرّح فقال: ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ آيَدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفٍ ﴾ من أجل خلاف ظهر منكم ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَبْعَوهُم فِي الإيمان.

٥٠ ـ ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرً ﴾ لا ضرر \_ وخبر ﴿ لا ﴾ : محذوف، أي : في ذلك، أو : علينا \_ ﴿ لِنَّا ٓ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ .

الله الشهداء، أو: من رعية فرعون. أرادوا: لا ضرر علينا في ذلك، بل لنا أهل الشهداء، أو: من رعية فرعون. أرادوا: لا ضرر علينا في ذلك، بل لنا أعظم النفع لما يحصل لنا في الصبر عليه لوجه الله من تكفير الخطايا - أو: ﴿لا ضير ﴾ علينا فيما تتوعدنا به - إنّه لابد لنا من الانقلاب ﴿إلى ربنا ﴾ بسبب من أسباب الموت. والقتل أهون أسبابه وأرجاها. أو: لا ضير علينا في قتلك، إنّك إن قتلتنا انقلبنا إلى ربّنا انقلاب من يطمع في مغفرته، ويرجو رحمته لما رزقنا من السبق إلى الإيمان.

٥٢ \_ ﴿ ﴿ وَأَوْجَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ ﴾ وبوصل الهمزة: حجازي ﴿ بِعِبَادِى ﴾ بني إسرائيل. سمّاهم عباده لإيمانهم بنبيّه، أي: سرْ بهم ليلاً \_ وهذا بعد سنين من

### إِنْكُرُ مُتَّبَعُونَ ١ فَيَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ١ هَا هَا لَا آيَ اَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ١ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِطُونَ ١ هَا لَكُونَ الْهَا لَمَا لَيْلُونَ الْهَا لَمُعَالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إيمان السحرة \_ ﴿ إِنَّكُرُ مُتَّبَّعُونَ ﴾ يتبعكم فرعون وقومه. علَّل الأمر بالإسراء باتباع فرعون وجنوده آثارهم، يعني: إنّي بنيت تدبير أمركم وأمرهم على أن تتقدموا، ويتبعوكم، حتى يدخلوا مدخلكم من طريق البحر، فأهلكهم. ورُوي أنّه مات في تلك الليلة في كلّ بيت من بيوتهم ولد، فاشتغلوا بموتاهم حتى خرج موسى بقومه. ورُوي: أنّ الله تعالى أوحى إلى موسى أن اجمع بني إسرائيل كلّ أربعة أبيات في بيت، ثمّ اذبح الجداء، واضربوا بدمائها على أبوابكم فإنّي سآمر الملائكة ألا يدخلوا بيتاً على بابه دم، وسآمرهم بقتل أبكار القبط، واخبزوا خبزاً فطيراً (۱)، فإنّه أسرع لكم، ثمّ ﴿أسر بعبادي﴾ حتى تنتهي إلى البحر، فيأتيك أمري.

٣٥ - ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَلَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾ جامعين للناس بعنف. فلمّا اجتمعوا
 قال:

30 - ﴿إِنَّ هَتُؤُلِآهِ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ والشرذمة: الطائفة القليلة. ذكرهم بالاسم الدال على القلّة، ثمّ جعلهم قليلاً بالوصف، ثمّ جع القليل، فجعل كلّ حزب منهم قليلاً، واختار جمع السلامة الذي هو للقلّة. أو: أراد بالقلّة: الذلّة، لا قلّة العدد، أي: أنهم لقلّتهم لا يُبالي بهم، ولا تتوقّع غلبتهم. وإنّما استقلّ قوم موسى \_ وكانوا ستمئة ألف وسبعين ألفاً \_ لكثرة مَن معه. فعن الضحاك: كانوا سبعة آلاف ألف.

﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَالَهِ أَيَ أَيْ أَي: أنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا، وتضيق صدورنا،
 وهو خروجهم من مصرنا، وحملهم حلينا، وقتلهم أبكارنا.

٥٦ ﴿ وَإِنَّا لَجَيِيعٌ حَلِدُونَ ﴾ شاميّ، وكوفيّ. وغيرهم: ﴿ حذرون ﴾. فالحذر: المتيقظ، والحاذر: الذي يجدّد حذره. وقيل: المؤدّي في السلاح. وإنّما يفعل ذلك حذراً واحتياطاً لنفسه، يعني: ونحن قوم من عادتنا التيقظ، والحذر،

<sup>(</sup>١) ﴿الفطيرِ﴾: خلاف الخمير، وكل شيء أعجلته عن إدراكه فهو فطير.

فَأَخْرَجْنَهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ كَذَالِكَ وَأَوَرَثْنَهَا بَنِيَ إِشَا إِسْرَةٍ بِلَ ۞ فَأَنْبَعُوهُم ثُشْرِقِبِتَ ۞ فَلَمَّا تَرَثَهَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَكُذُرِكُونَ ۞ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَكُذُرِكُونَ ۞ قَالَ كُلْرِي إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۞

واستعمال الحزم في الأمور. فإذا خرج علينا خارجٌ سارعنا إلى حَسْم فساده. وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن؛ لئلا يظنّ به العجز، والفتور.

٧٥ ـ ﴿ فَأَخْرَجْنَكُهُم مِّنِجَنَّتِ﴾ بساتين ﴿ وَعُيُونِ ﴾ وأنهار جارية.

٥٨ ـ ﴿ كَثُنُوزِ ﴾ وأموال ظاهرة من الذهب والفضّة، وسمّاها: كنوزاً؛ لأنهم لم ينفقوا منها في طاعة الله تعالى ﴿ وَمَقَامِ ﴾ ومنزل ﴿ كَرِيمِ ﴾ بهيّ بهيج. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: المنابر.

وصفنا، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر كذلك ﴿ وَأَوْثَنْهَا بَنِى اللَّمِ كَذَلْكَ ﴿ وَأَوْثَنْهَا بَنِى اللَّمِ كَذَلْكَ ﴿ وَأَوْثَنْهَا بَنِى اللَّمِ كَذَلْكَ ﴿ وَأَوْثَنْهَا بَنِى اللَّمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَ

٠٠ \_ ﴿ فَٱتَبَعُوهُم ﴾ فلحقوهم \_ ﴿ فَاتَبَعُوهُم ﴾ : يزيد \_ ﴿ مُشْرِقِيك ﴾ حال، أي: أدرك قوم فرعون أي: أدرك قوم فرعون موسى وقومه وقت طلوع الشمس.

٦١ - ﴿ فَلَمَّا تَرْبَهَا ٱلْجَمْعَانِ ﴾ أي: تقابلا، بحيث يرى كلّ فريق صاحبه.
 والمراد: بنو إسرائيل، والقبط ﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ أي: قرب أن
 يلحقنا عدونا ، وأمامنا البحر.

٦٢ \_ ﴿ قَالَ ﴾ موسى \_ عليه السلام \_ ثقة بوعد الله إياه ﴿ كَلَّا ﴾ ارتدعوا عن سوء الظنّ بالله، فلن يدركوكم ﴿ إِنَّ مَعِي ﴾ حفص ﴿ رَقِ سَيَهْدِينِ ﴾ أي: سيهديني طريق النجاة من إدراكهم، وإضرارهم. (سيهديني) باليّاء: يعقوب.

٦٣ \_ ﴿ فَأَوْمَيْنَا إِلَى مُومَى أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ﴾ أي: القلزم هو الذي يسلك الناس فيه من اليمن إلى مصر، أو: النيل ﴿ فَآنفَلَقَ ﴾ أي: فضرب ﴿ فَانفلق ﴾ فانشقَ، فصار اثني عشر فرقاً على عدد الأسباط ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ ﴾ أي: جزء يفرق منه ﴿ كَالطُّودِ ﴾ كالجبل المنطاد في السماء ﴿ ٱلْعَظِيمِ ﴾ .

وَأَزَلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَدِينَ ۞ وَأَنِحَيْنَا مُومَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَدِينَ ۞ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ثُمُومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لِمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ ۞ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ مَا تَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا

٦٤ - ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ﴾ حيث انفلق البحر ﴿ ٱلْآخَرِينَ ﴾ قوم فرعون، أي: قربناهم
 من بني إسرائيل، أو: من البحر.

٦٥ - ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَدُو أَجْمِينَ ﴾ من الغرق.

77 - ﴿ ثُمَّا أَفْرَقْنَا ٱلْآخَوِينَ ﴾ فرعون وقومه. وفيه إبطالُ القول بتأثير الكواكب في الآجال وغيرها من الحوادث، فإنهم اجتمعوا في الهلاك مع اختلاف طوالعهم. رُوي أنّ جبريل عليه السلام - كان بين بني إسرائيل وبين آل فرعون، وكان يقول لبني إسرائيل: ليلحق آخركم بأوّلكم، ويستقبل القبط ويقول: رويدكم يَلْحَقْ آخركم. فلمّا انتهى موسى إلى البحر، قال يوشع لوسى: أين أمرت؟ فهذا البحر أمامك، وغشيك آل فرعون. قال موسى: هاهنا فخاض يوشع الماء، وضرب موسى بعصاه البحر، فدخلوا. ورُوي: أنّ موسى عليه الصلاة والسلام - قال عند ذلك: يا من كان قبل كل شيء، والمكوّن لكلّ شيء، والكوّن لكلّ شيء، والكوّن لكلّ شيء، والكوّن لكلّ شيء،

٦٧ - ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ ﴾ أي: فيما فعلناً بموسى وفرعون ﴿ لَآيَةً ﴾ لعبرة عجيبة لا توصف ﴿ وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم ﴾ أي: المغرقين ﴿ تُؤْمِنِينَ ﴾ قالوا: لم يؤمن منهم إلا آسية، وحزقيل مؤمن آل فرعون، ومريم التي دلّت موسى على قبر يوسف.

٦٨ - ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيرُ ﴾ بالانتقام من أعدائه ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بالإنعام على أوليائه.

٦٩ ـ ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ ﴾ على مشركي قريش ﴿ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴾ خبره.

٧٠ = ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِم ﴾ قوم إبراهيم، أو: قوم الأب ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ أيّ شيء تعبدون. وإبراهيم - عليه السلام - يعلم أنهم عبدة الأصنام. ولكنه سألهم ليريهم أنّ ما يعبدونه ليس بمستحق للعبادة.

٧١ - ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا ﴾ وجواب ﴿ما تعبدون﴾: ﴿أَصِنَاماً ﴾ كـ: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ ﴾ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقِّ ﴾

فَنَظَلُ لَمَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنَفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابِآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَ يَشُر ثَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُو يَهْدِينِ۞

[سبأ: ٢٣] لأنّه سؤال عن المعبود لا عن العبادة. وإنما زادوا ﴿نعبد﴾ في الجواب افتخاراً، ومباهاة بعبادتها؛ ولذا عطفوا على نعبد، ﴿ فَنَظُلُ لَمَا عَكِيْنِينَ ﴾ فنقيم على عبادتها طول النهار. وإنّما قالوا ﴿فنظلّ ﴾ لأنّهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، أو: معناه: الدوام.

٧٧ \_ ﴿ قَالَ ﴾ أي: إبراهيم ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ﴾ هل يسمعون دعاءكم، على حذف المضاف؛ فحذف لدلالة ﴿ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ عليه.

٧٣ \_ ﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ ﴾ إن عبدتموها ﴿ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ إن تركتم عبادتها.

٧٤ - ﴿ قَالُواْ بَلْ ﴾ إضراب، أي: لا تسمع، ولا تنفع، ولا تضرّ، ولا نعبدها لشيء من ذلك، ولكن ﴿ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ فقلدناهم.

٧٥، ٧٦ ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَنْمُ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴾ الأوّلون.

٧٧ - ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ أي: الأصنام ﴿ عَدُو لِيَ ﴾ العدو والصديق يجيئان في معنى: الوحدة، والجماعة، يعني: لو عبدتهم لكانوا أعداء لي يوم القيامة، كقوله: ﴿ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ [مريم: ٨٦]. وقال الفرّاء: هو من المقلوب، أي: فإنّي عدو لهم. وفي قوله: ﴿عدو لي دون «لكم» زيادة نصح؛ ليكون أدعى لهم إلى القبول، ولو قال: فإنهم عدو لكم، لم يكن بتلك المثابة ﴿ إِلّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ استثناء منقطع؛ لأنّه لم يدخل تحت الأعداء، كأنّه قال: لكن ربّ العالمين:

٧٨ ـ ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى ﴾ بالتكوين في القرار المكين ﴿ فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ لمناجح الدنيا، ولمصالح الدين. والاستقبال في ﴿ يهديني ﴾ مع سبق العناية؛ لأنه يحتمل ﴿ يهديني ﴾ للأهم الأفضل. والأتم الأكمل. أو: ﴿ الذي خلقني ﴾ لأسباب خدمته ﴿ فهو يهديني ﴾ إلى آداب خلّته.

وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسَقِينِ آنَ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ آنَ وَالَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ ا يُحْيِينِ آنِ وَالَّذِى اَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيْتَنِي بَوْمَ الدِّينِ آنَ رَبِّ هَبْ لِي حُڪمًا وَالْحِقْنِي بِالصَهَلِحِينِ آنَ

٧٩ - ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِ ﴾ أضاف الإطعام إلى وليّ الإنعام؛ لأنّ الركون إلى الأسباب عادة الأنعام ﴿ وَيَسْقِينِ ﴾ قال ابن عطاء: هو الذي يحييني بطعامه، ويرويني بشرابه.

٨٠ - ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ ﴾ وإنّما لم يقل: أمرضني؛ لأنّه قصد الذكر بلسان الشكر، فلم يُضِفُ إليه ما يقتضي الضير. ابن عطاء: ﴿ وإذا مرضت ﴾ برؤية الخلق، ﴿ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ بمشاهدة الحقّ. الصادق(١): ﴿ وإذا مرضت ﴾ برؤية الأفعال ﴿ فهو يشفين ﴾ بكشف منّة الإفضال.

٨١ ﴿ وَالَّذِى يُعِيدُ ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ ولم يقل: إذا مت لأنّه الخروج من حبس البلاء، ودار الفناء، إلى روض البقاء، لوعد اللقاء. وأدخل ﴿ ثُمّ ﴾ في الإحياء؛ لتراخيه عن الإفناء. وأدخل الفاء في الهداية والشفاء؛ لأنهما يعقبان الخلق والمرض، لا معاً معاً.

٨٧ - ﴿ وَٱلَّذِى ٱطْمَعُ ﴾ طمع العبيد في الموالي بالإفضال، لا على الاستحقاق بالسؤال ﴿ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيْتَقِ ﴾ قيل: هو قوله ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩] ﴿ بَلْ فَعَلَمُ كَيْرُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٣٣] ﴿ هَذَا رَبّي ﴾ [الأنعام: ٧٧] للبازغ. «هي أختي » لسارة. وما هي إلا معاريض جائزة، وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار. واستغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم، وهضم لأنفسهم، وتعليم للأمم في طلب المغفرة ﴿ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ يوم الجزاء.

٨٣ - ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مُحَكُمًا ﴾ حكمة، أو: حكماً بين الناس بالحق، أو: نبوة، لأنّ النبيّ ـ عليه السلام ـ ذو حكمة، وذو حكم بين عباد الله ﴿ وَٱلْحِقْنِى الْطَهَلِحِينَ ﴾ أي: الأنبياء. ولقد أجابه حيث قال: ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٠].

<sup>(</sup>١) هو جعفر بن محمد الصادق، من أجلاء التابعين (ت: ١٤٨هــ) (الأعلام ٢/١٢٦).

وَاجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَاغْفِر لِأَيْ إِنَّهُ اللَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴿ وَلَا يَنْوَنُ ﴿ وَلَا يَنْوَ اللَّهُ مَالًا وَلَا بَنُونَ ﴿ وَاغْفِر لِأَيْ آلَهُ اللَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِيمِ ﴿ وَلَا بَنُونَ ﴿ وَلَا يَنْوَ اللَّهُ اللْمُلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٨٤ = ﴿ وَٱجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ أي: ثناء حسناً، وذكراً جميلاً في الأمم التي تجيء بعدي. فأُعطي ذلك. فكل أهل دين يتولّونه، ويثنون عليه. ووضع اللسان موضع القول؛ لأنّ القول يكون به.

٨٥ ـ ﴿ وَلَجْمَلْنِي مِن ﴾ ﴿ مِنْ ﴾ يتعلّق بمحذوف، أي: وارثاً من ﴿ وَرَبَةِ جَنَّةِ النَّقِيمِ ﴾ أي: من الباقين فيها.

٨٦ - ﴿ وَأَغْفِر لِأَيْنَ ﴾ اجعله أهل المغفرة بإعطاء الإسلام. وكان وعده الإسلام يوم فارقه ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴾ الكافرين.

٨٧ \_ ﴿ وَلَا تُحْزِفِ ﴾ الإخزاء من الخزي، وهو: الهوان. أو: من الخزاية، وهي: الحياء. وهذا نحو الاستغفار كما بيّنا ﴿ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ الضمير فيه للعباد؛ لأنّه معلوم. أو: للضالين، وأن يجعل من جملة الاستغفار لأبيه، أي: ﴿ولا تخزني يوم﴾ يبعث الضالون، وأبي فيهم.

٨٨ - ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالًا﴾ هو بدل من ﴿يومِ ﴾ الأوّل ﴿ وَلَا بَنُونَ ﴾ أحداً.

٨٩ - ﴿ إِلّا مَنْ أَقَى اللّهَ مِقَلَّى سَلِيمٍ عَن الكفر، والنفاق. وقلب الكافر والمنافق مريض لقوله تعالى: ﴿ فِي قُلُونِهِم مَرَضٌ ﴾ [البقرة: ١٠] أي: أنّ المال إذا صرف في وجوه البرّ، وبنوه صالحون، فإنّه ينتفع به وبهم سليم القلب. أو: جعل المال والبنون في معنى الغنى، كأنّه قيل: ﴿ يوم لا ينفع ﴾ غنى إلاّ غنى ﴿ من أتى الله بقلب سليم ﴾؛ لأنّ غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه، كما إنّ غناه في دنياه بماله، وبنيه. فقد جعل ﴿ مَن ﴾ مفعولاً لـ: ﴿ ينفع ﴾، أي: ﴿ لا ينفع مال ولا بنون ﴾ إلا رجلاً سلم قلبه مع ماله، حيث أنفقه في طاعة الله، ومع بنيه حيث أرشدهم إلى الدين، وعلّمهم الشرائع. ويجوز على هذا: ﴿ إلاّ من أتى الله بقلب سليم ﴾ من فتنة المال، والبنين. وقد صوّب الجليل، استثناء الخليل، إذ جَاءَ رَيّهُ بقلب سليم ﴾ والصافات: ٨٤-٨٤]. وما أحسن ما رتّب عليه السلام ـ كلامه فِقلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ٨٤-٨٤]. وما أحسن ما رتّب عليه السلام ـ كلامه فِقلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ٨٤-٨٤].

وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنكَصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُنَ ۞ وَجُنُودُ إِلِمِيسَ آجَمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ۞

مع المشركين، حيث سألهم أوّلاً عمّا يعبدون، سؤال مقرّر لا مستفهم. ثمّ أقبل على آلهتهم فأبطل أمرها بأنهّا لا تضرّ، ولا تنفع، ولا تسمع، وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين، فأخرجه من أن يكون شبهة فضلاً عن أن يكون حجة. ثمّ صورّر المسألة في نفسه دونهم، حتى تخلّص منها إلى ذكر الله تعالى، فعظّم شأنه، وعدّد نعمته من حين إنشائه إلى وقت وفاته، مع ما يُرْجىٰ في الآخرة من رحمته. ثمّ أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين، وابتهل إليه ابتهال الأوّابين، ثمّ وصله بذكر يوم القيامة، وثواب الله وعقابه، وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال، وتمنّى الكرة إلى الدنيا، ليؤمنوا، ويطيعوا.

- ٩٠ ـ ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ أي: قربت. عطف جملة، أي: تُزْلَفُ بين موقف السعداء فينظرون إليها.
- 91 ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَعِيمُ ﴾ أي: أظهرت حتى يكاد يأخذهم لهبها ﴿ لِلْغَاوِينَ ﴾ للكافرين.
- ٩٢، ٩٣ ـ ﴿ وَقِيلَ لَمُمُّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَا﴾ يوبّخون على إشراكهم فيقال لهم: ﴿ أَين ﴾ آلهتكم؟ هل ينفعونكم بنصرتهم لكم؟ أو: هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم؟ لأنبّم وآلهتهم وقود النار.
- 95 \_ ﴿ فَكُبْكِبُوا﴾ أُنكسوا، أو: طُرِح بعضهم على بعض ﴿ فِيها﴾ في الجحيم ﴿ هُمّ ﴾ أي: الآلهة ﴿ وَٱلْغَاوُنَ ﴾ وعبدتهم الذين برّزت لهم الجحيم. والكبكبة: تكرير الكبّ جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى، كأنّه إذ ألقى في جهنّم ينكبّ مرّة بعد مرّة حتى يستقرّ في قعرها. نعوذ بالله منها.
- 90 \_ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ شياطينه، أو: متبعوه من عصاة الإنس، والجنّ. 97 \_ ﴿ وَالْمُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ﴾ يجوز أن ينطق الله الأصنام حتى يصح

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ نُسَوِيكُمْ مِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَنَا ۖ إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا لَنَا مِن شَلِفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَبِي ﴿ فَا لَوَ أَنَّ لَنَا كُرَّةُ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

التقاول، والتخاصم. ويجوز أن يجري ذلك بين العصاة، والشياطين.

٩٧ ، ٩٧ \_ ﴿ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ ثَبِينٍ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُم ﴾ نعدِلكم أيها الأصنام ﴿ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ في العبادة .

99 - ﴿ وَمَاۤ أَضَلَنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أي: رؤساؤهم الذين أضلّوهم، أو: إبليس وجنوده ومَن سنّ الشرك.

100 ـ ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنِفِعِينَ ﴾ كما للمؤمنين من الأنبياء، والأولياء، والملائكة.

101 - ﴿ وَلاَصَدِينَ مِيمَ كُمَا نرى لهم أصدقاء، إذا لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون. وأمّا أهل النار فبينهم التعادي: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُومَهِ فِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو اللّهُ الْمُتّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧] أو: ﴿ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ﴾ من الذين كنّا نعدهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنبّم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنبّم شفعاء لهم عند الله، وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس. والحميم من الاحتمام، وهو: الاهتمام، وهو الذي يهمّه ما يهمّك. أو: من الحامّة؛ بمعنى: الخاصّة، وهو الصديق الخاصّ. وجمع الشافع ووحد الصديق، لكثرة الشفعاء في العادة. وأما الصديق \_ وهو: الصادق في ودادك، الذي يهمّه ما أهمك \_ فقليل. وسُئِل حكيم عن الصديق فقال: اسم لا معنى له. وجاز أن يراد بالصديق الجمع.

1۰۲ ـ ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً ﴾ رجعة إلى الدنيا ﴿ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وجواب ﴿ لو ﴾ محذوف، وهو: لفعلنا كيت وكيت. أو: ﴿ لو ﴾ في مثل هذا، للتمنِّي ـ كأنّه قيل: فليت لنا كرّة ـ لما بين معنيي لو وليت من التلاقي.

1٠٣ - ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ فيما ذكر من الأنباء ﴿ لَآيَةً ﴾ أي: لعبرة لمن اعتبر ﴿ وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ فيه: أنَّ فريقاً منهم آمنوا.

١٠٤ - ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيرُ ﴾ المنتقم ممن كذَّب إبراهيم بنار الجحيم

التَّحِيدُ ﴿ كَذَبَتْ فَوْمُ نُحَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ الْخُوهُمْ نُحُ أَلَا نَفَوُنَ ﴿ إِنِّ الكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ فَأَنْ الْجَرِي إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَهُ فَالْوَا أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَزْدَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَهُ الْوَا أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَزْدَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُوا اللَّهُ وَالْعَلَمُ الْعَرْدَ لَكُونَا اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّوْلَالَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ ٱلرَّحِيدُ ﴾ المسلم كلّ ذي قلب سليم إلى جنّة النعيم.

100 \_ ﴿ كُذَّبَتُ قَرْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ القوم يذكر ويؤنث. قيل: وُلدَ نوح في زمن آدم \_ عليه السلام \_. ونظير قوله: ﴿ المرسلين ﴾ \_ والمراد: نوح عليه السلام \_ قولك: فلان يركب الدواب، ويلبس البرود، وماله إلاّ دابّة أو برد. أو: كانوا ينكرون بعث الرسل أصلاً ؛ فلذا جمع. أو: لأنّ من كذب واحداً منهم، فقد كذّب الكلّ ؛ لأنّ كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل. وكذا جميع ما في هذه السورة.

١٠٦ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُولُمْ ﴾ نسباً، لا دينا ﴿ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ خالق الأنام،
 فتتركوا عبادة الأصنام.

١٠٧ \_ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ كان مشهوراً بالأمانة فيهم كمحمّد ﷺ في قريش.

١٠٨ ـ ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما آمركم به، وأدعوكم إليه من الحق.

١٠٩ \_ ﴿ وَمَا آَسَتُلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ على هذا الأمر ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أجراً ﴿ إِنْ أَجْرِي ﴾ بالفتح: مدني، وشامي، وأبو عمرو، وحفص ﴿ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ كذلك أريده.

11٠ - ﴿ فَأَتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ كرّره ليقرّره في نفوسهم مع تعليق كلّ واحد منهما بعلّة، فعلّة الأوّل: كونه أميناً فيما بينهم، وعلّة الثاني: حسم طمعه منهم. كأنّه قال: إذا عرفتم رسالتي وأمانتي ﴿ فَاتّقُوا الله ﴾ ثمّ إذا عرفتم احترازي من الأجر ﴿ فَاتّقُوا الله ﴾ .

111 \_ ﴿ قَالُواْ أَنْوَمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ﴾ الواو للحال، و قد » مضمرة بعدها، دليلهُ: قراءة يعقوب: (وأتباعُك) جمع تابع، كشاهد وأشهاد. أو: تَبَع، كبطل وأبطال ﴿ ٱلْأَرْدَلُونَ ﴾ السَّفلَة. والرَّذالة: الخسّة، والدناءة. وإنّما استرذلوهم

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ قَالُوا لَهِن لَمْ تَنتَهِ بَعْنُومُ لَتَكُونَا مِنَ الْمُرْجُومِينَ ﴾ الْمُرْجُومِينَ ﴿ وَيَنْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعِي الْمُرْجُومِينَ ﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَيَنْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾

لاتضاع نسبهم، وقلّة نصيبهم من الدنيا. وقيل: كانوا من أهل الصّناعات الدَّنيئة. والصناعة لا تزري بالديانة. فالغنى غنى الدِّين، والنَّسب نسب التَّقوى. ولا يجوز أن يُسمَّى المؤمن رَذِلاً، وإن كان أفقر الناس، وأوضعهم نسباً. وما زالت أتباع الأنبياء ـ عليهم السلام ـ كذلك.

117 - ﴿ قَالَ وَمَاعِلْمِى ﴾ وأي شيء علمي ﴿ بِمَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ من الصّناعات، إنّما أطلب منهم الإيمان.

11٣ ـ وقيل: إنهم طعنوا مع استرذالهم في إيمانهم، فقالوا: إنّ الذين آمنوا بك ليس في قلوبهم ما يظهرونه، فقال: ما عليّ إلاّ اعتبار الظواهر دون التفتيش عن السرائر ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ أنّ الله تعالى يحاسبهم على ما في قلوبهم.

114 - ﴿ وَمَا آَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: ليس من شأني أن أتبع شهواتكم بطرد المؤمنين طمعاً في إيمانكم.

الصحيح؛ الذي يتميّز به الحقّ من الباطل، ثمّ أنتم أعلم بشأنكم.

117 \_ ﴿ قَالُواْ لَمِن لَّرْ تَنتَهِ يَنتُوحُ ﴾ عمّا تقول ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ من المقتولين بالحجارة.

الغيب والشهادة أعلم؛ ولكنّه أراد أنَّهم كذَّبوني في وحيك، ورسالتك.

١١٨ - ﴿ فَأَفْنَعُ بَيْنِي وَيَسْنَهُمْ فَتَحًا ﴾ فاحكم بيني وبينهم حكماً. والفتاحة: الحكومة. والفتاح : الحاكم؛ لأنه يفتح المستغلق، كما سمّي: فيصلاً؛ لأنه يفصل بين الخصومات ﴿ وَفَحْنِي وَمَن مّعِي ﴾ حفص ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مِن عذاب عملهم.

فَأَخَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ثُمُّ أَغَرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَالَهُ وَالْعَزِيرُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ كَذَبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الْحَالَ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَهُو الْعَزِيرُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ كَنَّ مَعْهُ وَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَهُو اللّهَ وَأَطِيعُونِ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَهُو اللّهُ وَأَطِيعُونِ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاللّهُ وَالْعَلَمُونَ ﴿ وَهُو اللّهُ وَأَطِيعُونِ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَهُو اللّهُ وَأَطِيعُونِ اللّهَ وَأَطِيعُونَ اللّهَ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ اللّهُ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

119 ـ ﴿ فَأَغَيَّنَكُ وَمَن مَّعَدُ فِى ٱلفَّلْكِ ﴾ السفينة، وجمعه: فَلَكُ، فالواحد بوزن: قُفْل، والجمع بوزن: أسد ﴿ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ المملوء. ومنه: شحنة البلد، أي: الذي يملؤه كفاية.

١٢٠ ـ ﴿ ثُمَّ أَغَرَقْنَابَعَدُ ﴾ بعد إنجاء نوح، ومن آمن معه ﴿ ٱلْبَاقِينَ ﴾ من قومه.
 ١٢١، ١٢١ ـ ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَاكَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَمِن آمِن وَلِكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ﴾
 المنتقم بإهانة من جحد، وأصر ﴿ ٱلرَّحِيدُ ﴾ المنعم بإعانة من وحد، وأقر.

١٢٣ ـ ﴿ كُذَّبَتَ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ هي: قبيلة. وفي الأصل: اسم رجل، وهو أبو القسلة.

١٢٤ ـ ١٢٦ ـ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُتُمْ أَخُوهُمْ ﴾ نسباً ﴿ هُودً أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُو رَسُولً أَمِينً ﴿ فَأَطِيعُونِ ﴾ .
 قَاتَقُوا اللَّهَ ﴾ في تكذيب الرسول الأمين ، ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ .

۱۲۷، ۱۲۸ ـ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اَلَهُ اَلَهُ كُونَ لِارْتَفَاعُهُ أَنْبَنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ﴾ مكان مرتفع ﴿ ءَايَةُ ﴾ برج حمام، أو: بناء يكون لارتفاعه كالعلامة يسخرون بمن مرّ بهم ﴿ تَعْبَثُونَ ﴾ تلعبون.

١٢٩ ـ ﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ ﴾ مآخذ الماء، أو: قصوراً مشيدة، أو: حصوناً
 ﴿ لَمَلَكُمْ تَغْلُدُونَ ﴾ ترجون الخلود في الدنيا.

١٣٠ \_ ﴿ وَإِذَا بَطَشَتُم ﴾ أخذتم أخذ العقوبة ﴿ بَطَشَتُمْ جَبَّالِينَ ﴾ قتلاً بالسيف، وضرباً بالسوط. والجبّار: الذي يقتل، ويضرب على الغضب.

١٣١ \_ ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ ﴾ في البطش ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما أدعوكم إليه.

١٣٢ \_ ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَا تَعَلَّمُونَ ﴾ من النعم. ثم عدَّدها عليهم فقال:

أَمَدَّكُرُ بِأَنْعَلَمِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ وَمَا قَالُواْ سَوَاةً عَلَيْنَا آوَعَظَتَ آمَ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ إِنَّ هَلَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُوْمِئِينَ ﴾ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُوْمِئِينَ ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُولِيعً أَلَا مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ لَنَا اللّهُ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ ومَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِنَا أَعْلَى رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ إِنْ الْعَلَمِينَ إِنَّ الْعَلَمِينَ إِنَّ الْمُولِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ الْعَلَمِينَ إِنَّا اللّهُ مُؤْلِلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

۱۳۳ \_ ﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْمَكُم وَيَنِينَ ﴾ قرن البنين بالأنعام؛ لأنهم يعينونهم على حفظها، والقيام عليها.

۱۳۶ ، ۱۳۵ \_ ﴿ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ إن عصيتموني .

187 \_ ﴿ قَالُواْ سَوَلَهُ عَلَيْنَا ٓ أَوَعَظْتَ أَمْرَ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ أي: لا نقبل كلامك، ودعوتك، وعظت أم سَكَتَّ. ولم يقل: أم لم تعظ؛ لرؤوس الآي.

الحياة الله الله المنتبع المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبين المنتقبة المنتقب

۱۳۹ \_ ﴿ فَكُذَّبُوهُ ﴾ أي: هوداً ﴿ فَأَهْلَكُنَهُمْ ﴾ بريح صرصر، عاتية ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ثُوْمِنِينَ ﴾ .

١٤٠ ـ ١٤٦ ـ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ۚ ۚ كَذَبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسِلِينَ ۚ إِذَ قَالَ لَمُمَّمَ الْخُوهُمْ صَلِيحُ ٱلْاَنْتَقُودُ اللّهِ اللّهِ وَأَطْبِعُونِ اللّهِ وَأَطْبِعُونِ اللّهِ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِ إِنْ أَلْمَوْلُ أَمِينٌ اللّهِ أَتُتْكُونَ ﴾ إنكار لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه ﴿ فِي مَا هَنُهُ نَا ﴾ في الذي استقر في هذا المكان من النعيم ﴿ وَامِنِينَ ﴾ من العذاب والزوال والموت. ثم فسره بقوله:

١٤٧ ـ ﴿ فِ جَنَّنتِ وَعُيُونِ ﴾ وهذا أيضاً إجمال ثمَّ تفصيل.

1٤٨ ـ ﴿ وَزُرُوعٍ وَيَخْلِ﴾ وعطف ﴿نخل﴾ على ﴿جنّات﴾ مع أنّ الجنة تتناول النخل أوّل شيء، تفضيلًا للنخل على سائر الشجر ﴿طَلْمُهَا﴾ هو ما يخرج من النخل كنصل السيف ﴿ هَضِيكٌ ﴾ لين نضيج، كأنّه قال: ونخل قد أرطب ثمره.

189 ـ ﴿ وَتَنْجِتُونَ ﴾ تنقبون ﴿ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرْهِينَ ﴾: شاميّ، وكوفيّ. حاذقين، حال. وغيرهم: ﴿ فَرِهِينَ ﴾ أشرين. والفَراهة: الكَيْسُ، والنشاط.

100، 100 ـ ﴿ فَأَتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلاَ تُطِيعُوا أَمْ الْسُتَرِفِينَ ﴾ الكافرين، أو: التسعة الذين عقروا الناقة. جعل الأمر مطاعاً على المجاز الحكميّ ـ والمراد: الآمر ـ وهو كلّ جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب من التأوّل، كقوله: أنبت الربيع البقل.

107 ـ ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ بالظلم، والكفر ﴿ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴾ بالإيمان، والعدل. والمعنى: أنّ فسادهم مصمت ليس معه شيء من الصلاح، كما تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصّلاح.

الله على عقله على الله على الله على الله على الله على الله على على الله على الله على الله على الله على على على على عقله الله على على عقله الله على الل

١٥٤ ـ ﴿ مَا أَنَتَ إِلَّا بَثَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِثَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلْدِفِينَ ﴾ في دعوى الرسالة.

100 \_ ﴿ قَالَ هَلَاِمِهِ نَاقَةٌ لَمَا شِرْبٌ ﴾ نصيب من الماء، فلا تزاحموها فيه ﴿ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴾ لا تزاحمكم هي فيه. رُوي: أنهم قالوا: نريد ناقة عُشراء تخرج

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَمٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصَبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِةٌ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَرْمِينَ اللَّهِ مَا لَكُمْ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِوا الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمْمُ أَخُوهُمْ لُوطٌ الْاَنْقُونَ ﴿ إِنِّ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمْمُ الْخُوهُمْ لُوطٌ الْاَنْقُونَ ﴿ إِنَّ الْمُرْسَلِينَ فَي إِذْ قَالَ لَمْمُ الْخُوهُمُ لُوطٌ الْاَنْقُونَ ﴿ إِنَّ الْمُوسَلِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُمُ مَا لَمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

من هذه الصخرة فتلد سَقْباً (۱)، فقعد صالح يتفكّر، فقال له جبريل عليه السلام: صلّ ركعتين، واسأل ربك الناقة. ففعل. فخرجت، ونُتجت سقباً مثلها في العظم، ومُصَدَّرها ستّون ذراعاً. وإذا كان يوم شربها شربت ماءهم كلّه، وإذا كان يوم شربهم لا تشرب فيه الماء. وهذا دليلٌ على جواز المهايأة (۲) لأنّ قوله: ﴿لها شرب ولكم شرب يوم معلوم﴾ من المهايآت.

107 \_ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ ﴾ بضرب، أو: عقر، أو: غير ذلك ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ عظم اليوم لحلول العذاب فيه. ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب؛ لأنّ الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشدّ.

10٧ - ﴿ فَمَقَرُوهَا ﴾ عقرها قدار، ولكنهم راضون به، فأضيف إليهم. رُوي: أنّ عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين، فكانوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون: أترضين؟ فتقول: نعم. وكذلك صبيانهم ﴿ فَأَصّبَحُواْ نَدِمِينَ ﴾ على عقرها خوفاً من نزول العذاب بهم، لا ندم توبة. أو: ندموا حين لا ينفع الندم، وذلك عند معاينة العذاب، أو: على ترك الولد.

١٥٨ - ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ المتقدّم ذكره ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآتِيَةٌ وَمَا كَاكَ أَكَثَرُهُم

١٥٩ \_ ١٦٥ \_ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَهِيْ الرَّحِيمُ ﴿ كَذَبَتَ قَوْمُ لُولِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَهُمُ الْعُوهُمْ لُولًا اللهُ وَالْمَاسَلِينَ ﴿ وَمَا اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرٍ اللهُ وَالْمِيعُونِ ﴿ وَمَا اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرٍ الْعَالَمِينَ ﴾ أواد بالعالمين: الناس.

<sup>(</sup>١) «السقب»: الذكر من ولد الناقة.

<sup>(</sup>٢) «المهايأة»: الأمر المتهايأ عليه. وتهايأ القومُ على الأمر: توافقوا، وتمالؤوا.

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَمِن لَمْ تَنسَهِ يَنَاوُطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينُ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ۞

أي: أتطؤون الذكران من الناس مع كثرة الإناث؟ أو: أتطؤون أنتم مِن بين من عداكم من العالمين الذكران؟ أي: أنتم مختصون بهذه الفاحشة. و العالمين على هذا: كلّ ما ينكح من الحيوان.

177 - ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَبِهِكُم ﴾ «من» تبيين لما خلق، أو: تبعيض. والمراد: بما خلق العضو المباح منهنّ. وكانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم وفيه دليلٌ على تحريم أدبار الزوجات، والمملوكات. ومن أجازه فقد أخطأ خطأ عظيماً ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونِ ﴾ العادي: المتعدّي في ظلمه، المتجاوز فيه الحدّ، أي: بل أنتم قوم أحقًاء بأن توصفوا بالعدوان، حيث ارتكبتم مثل هذه العظيمة.

17۷ ـ ﴿ قَالُواْ لَهِنَ لَمُ تَنتَهِ يَنْلُوكُ ﴾ عن إنكارك علينا، وتقبيح أمرنا ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴾ من جملة من أخرجناه من بين أظهرنا، وطردناه من بلدنا. ولعلّهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسوأ حال.

17۸ - ﴿ قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ هو أبلغ من أن يقول «قالِ»، فقولك: فلان من العلماء، أبلغ من قولك: فلان عالم؛ لأنّك تشهد بأنّه مساهم لهم في العلم. والقِلى: البغض الشديد كأنه بغض يقلي الفؤاد والكبد. وفيه دليلٌ على عظم المعصية؛ لأنّ قلاه من حيث الدين.

١٦٩ ـ ﴿ رَبِّ بَجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ من عقوبة عملهم.

١٧٠ ـ ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴾ يعني: بناته، ومن آمن معه.

1۷۱ - ﴿ إِلَّا عَجُوزًا ﴾ هي: امرأة لوط، وكانت راضية بذلك، والراضي بالمعصية في حكم العاصي. فاستثناء الكافرة من الأهل، وهم مؤمنون، للاشتراك في هذا الاسم، وإن لم تشاركهم في الإيمان ﴿ فِي ٱلْفَكِينِينَ ﴾ صفة لها، أي: في الباقين في العذاب، فلم تنج منه. والغابر في اللغة: الباقي، كأنّه قيل:

ثُمَّ دَمَّزَا ٱلْآخَوِينَ ﴿ وَأَمَطَرَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءً مَطَرُ ٱلْمُنذَوِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ آلَايَةُ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُنْوَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُنَوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كُذَبَ ٱصْحَابُ آفَيَكَةِ كُانَ ٱكْثَرْصَالِينَ ﴿ كُذَبَ أَصْحَابُ آفَيَكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ كُنْ إِذَ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ ٱلا نَتَقُونَ ﴿ إِنِّ الْكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَا تَقُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا آشَنَاكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أوفوا وألك وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

إلاّ عجوزاً غابرة، أي: مقدّراً غبورها، إذ الغبور لم يكن صفتها وقت تنجيتهم.

١٧٢ \_ ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ والمراد بتدميرهم: الائتفاك بهم.

1۷۳ ـ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا ﴾ عن قتادة: أمطر الله على شُذّاذ القوم حجارة من السماء، فأهلكهم. وقيل: لم يرض بالائتفاك حتى أتبعه مطراً من حجارة ﴿ فَسَاءَ ﴾ فاعله ﴿ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾. والمخصوص بالذّم ـ وهو مطرهم ـ محذوف. ولم يردْ بالمنذرين قوماً بأعيانهم، بل المرادُ جنس الكافرين.

171 - 171 - ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو الْعَرِيزُ الله وَ الحَرِهِي: غيضة تُنْبِتُ ناعم الشجر، عن الخليل. ﴿لَيْكَةَ ﴾: حجازي، وشامي، وكذا في ﴿ ص ﴾ علم لبلد. قيل: الحليل. ﴿لَيْكَةَ ﴾: حجازي، وشامي، وكذا في ﴿ ص ﴾ علم البلد. قيل: أصحاب الأيكة هم أهل مدين، التجؤوا إلى غيضة؛ إذ ألح عليهم الوهج. والأصح أنهم غيرهم. نزلوا غيضة بعينها بالبادية، وأكثر شجرهم المُقْل؛ بدليل أنّه لم يكن من نسبهم، بل كان من نسب أهل مدين. ففي الحديث: أنّ شعيباً أخا مدين أرسل إليهم، وإلى أصحاب الأيكة ﴿ ٱلمُرْسَلِينَ ﴾.

101، 101 - ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَأَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ولا تنقصوا الناس حقوقهم. فالكيل واف، وهو مأمورٌ به، وطفيف، وهو منهي عنه، وزائد، وهو مسكوت عنه. فتركه دليلٌ على أنه إن فعله فقد أحسن، وإن لم يفعله فلا عليه.

وَذِنْوَا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنَوَا فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَةَ ٱلْأَوَّائِينَ ﴿ قَالْوَا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ ﴿ وَمَا آَنْتَ إِلَّا اللَّهَ مَنْ الْمُسَحَرِينَ ﴿ وَمَا آَنْتَ إِلَّا اللَّهَ مَنْ اللَّهَ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُنْ لِينَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّ

1۸۲ - ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ (١) وبكسر القاف: كوفيّ، غير أبي بكر. وهو: الميزان، أو: القَبّان. وإن كان من القسط وهو العدل، وجعلت العين مكررة، فوزنه «فعلاس» وإلّا فهو رباعيّ.

1۸۳ ـ ﴿ وَلَا تَبَخْسُوا النَّاسَ ﴾ يقال: بخسته حقه؛ إذا نقصته إياه ﴿ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ دراهمهم ودنانيرهم بقطع أطرافهما ﴿ وَلَا نَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُقْسِدِينَ ﴾ ولا تبالغوا فيها في الإفساد، وذلك نحو: قطع الطريق، والغارة، وإهلاك الزروع. وكانوا يفعلون ذلك، فنهوا عن ذلك، يقال: عثا في الأرض: إذا أفسد. وعثى في الأرض، لغة في عَثْنَى.

١٨٤ - ﴿ وَاتَّقُوا ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ﴾ الجبلة: عطف على «كم»، أي: اتّقوا الذي خلقكم، وخلق الجبلة ﴿ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ الماضين.

١٨٧ \_ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ (٢): حفص. وهما (٣) جمعا كِسْفَةٍ، وهي:

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة ﴿القُسطاس﴾. وهي قراءة: ابن عامر، ونافع، وحمزة، وابن كثير، وعاصم، وشعبة. معجم القراءات القرآنية (٢٢٥/٤).

 <sup>(</sup>۲) أثبت المؤلف \_رحمه الله\_ قراءة: ﴿كِشْفا﴾ وهي قراءة: حمزة، والكسائي،
 وابن كثير، ونافع، وابن عامر، وأبي عمرو، وعاصم، وشعبة، وخلف، ويعقوب.
 معجم القراءات القرآنية (٢٢٦/٤).

<sup>(</sup>٣) أي قراءة: ﴿كِسْفَا﴾ وقراءة ﴿كِسَفَا﴾.

مِّنَ السَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّىٓ أَعَلَمُ بِمَا تَصْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ النَّطُلَّةُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ وَلَا رَبَّكَ لَمُو النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْأَمِينُ ﴿ وَلَا لَكُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

القطعة. وكسفه: قطعه ﴿ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي: السحاب، أو: الظُلَّة ﴿ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ أي: إن كنت صادقاً أنّك نبيّ، فادع الله أن يسقط علينا كسفاً من السماء، أي: قطعاً من السماء عقوبة.

۱۸۸ - ﴿ قَالَ رَبِيّ ﴾ بفتح الياء: حجازيّ، وأبو عمرو. وبسكونها: غيرهم ﴿ أَعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي: أنّ الله أعلم بأعمالكم، وبما تستحقّون عليها من العقاب، وإن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كسف من السماء فعل، وإن أراد عقاباً آخر فإليه الحكم، والمشيئة.

1۸۹ \_ ﴿ فَكَلَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾ هي سحابة أظلّتهم بعد ما حبس عنهم الريح، وعذبوا بالحرّ سبعة أيّام، فاجتمعوا تحتها مستجيرين بها ممّا نالهم من الحرّ، فأمطرت عليهم ناراً، فاحترقوا ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ .

191، 191 - ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْمَهِينَ الرَّحِيمُ ﴾ وقد كرّر في هذه السورة في أوّل كلّ قصة وآخرها ماكرر، تقريراً لمعانيها في الصدور؛ ليكون أبلغ في الوعظ، والزجر، ولأنّ كلّ قصّة فيها كتنزيل برأسه، وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها، فكانت جديرة بأن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها، وأن تختتم بما اختتمت به.

١٩٢ \_ ﴿ وَلِنَّهُ ﴾ يعني: القرآن ﴿ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْمَنكِينَ ﴾ منزّل منه.

197 \_ ﴿ نَزَلَ بِهِ ﴿ خَفْف. والفاعل: ﴿ الرَّوْحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ أي: جبريل؛ لأنّه أمين على الوحي الذي فيه الحياة. حجازي، وأبو عمرو، وزيد، وحفص. وغيرهم: بالتشديد، ونصب ﴿ الروحَ ﴾ . والفاعل هو الله تعالى، أي: جعل الله الروح نازلاً به. والباء على القراءتين للتعدية.

### عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ إِلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَ لَرَ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّلْمُ الللللَّاللّل

198 ـ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ أي: حفَظَك، وفهَّمك إيَّاه، وأثبتَه في قلبك إثبات ما لا ينسى، كقوله: ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَسَىٰ ﴾ [الأعلى: ٦] ﴿ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ .

190 \_ ﴿ إِلْسَانٍ عَرَفِي ﴾ بلغة قريش، وجرهم ﴿ مُبِينِ ﴾ فصيح مصحّح عمّا صحّفته العامّة. والباء إمّا أن يتعلّق بـ ﴿ المنذرين ﴾ ، أي: لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان، وهم: هود، وصالح، وشعيب، وإسماعيل ـ عليهم السلام \_ أو: بـ: ﴿ نزل ﴾ ، أي: نزّله ﴿ بلسان عربي ﴾ لتنذر به، لأنه لو نزّله بلسان أعجميّ لتجافوا عنه أصلاً ، ولقالوا: ما نصنع بما لانفهمه، فيتعذّر الإنذار به. وفي هذا الوجه: أنّ تنزيله بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك ؛ لأنّك تفهمه، وتُفهمه قومَك. ولو كان أعجميّاً لكان نازلاً على سمعك دون قلبك ؛ لأنّك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها، ولا تعيها. وقد يكون الرجل عارفاً بعدة لغات ؛ فإذا كُلّم بلغته التي نشأ عليها لم يكن قلبه إلاّ إلى معاني الكلام، وإن كُلّم بغيرها كان نظره أوّلاً في ألفاظها، ثم في معانيها، وإن كان ماهراً بمعرفتها. فهذا تقرير أنّه نزل على قلبه لنزوله بلسان عربيّ.

197 ـ ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ وإنّ القرآن ﴿ لَهِى زُبُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ يعني: ذكره مثبت في سائر الكتب السماويّة. وقيل: إنّ معانيه فيها. وفيه دليلٌ على أنّ القرآن قرآن إذا ترجم بغير العربيّة، فيكون دليلًا على جواز قراءة القرآن بالفارسيّة في الصلاة.

19۷ - ﴿ أَوَلَرْ يَكُن لَمُ مَايَةً ﴾ (١): شاميّ. جعلت ﴿ آية ﴾ اسم كان. وخبره ﴿ أَن يَعْلَمُهُ ﴾ أي: القرآن لوجود ذكره في التوراة. وقيل: في ﴿ تكن ﴾ ضمير القصّة، و﴿ آية ﴾ خبر مقدّم، فالمبتدأ ﴿ أن يعلمه ﴾. والجملة خبر كان. وقيل: كان تامّة، والفاعل ﴿ آية ﴾ ، و﴿ أن يعلمه ﴾ بدل منها، أو: خبر مبتدأ محذوف، أي:

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة ﴿تكن. . . آيةُ﴾ .

## عُلَمَتُواْ بَنِيَ إِسْرَةَ بِلَ شِ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينُ ﴿ فَقَرَأُومُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَيْ مَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينُ ﴿ فَقَرَاْهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَمْ مَا كَانُواْ بِهِ عَلَيْ فَعُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ مُؤْمِنِينَ ﴿ فَاللَّهُ مَا كَنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

أو لم تحصل لهم آية. وغيره: ﴿يكن﴾ بالتذكير، و﴿آية﴾ بالنصب، على أنها خبره، و﴿أن يعلمه﴾ هو الاسم، وتقديره: ﴿أو لم يكن لهم﴾ علم علماء ﴿بني إسرائيل﴾ آية ﴿عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةَ يِلَ ﴾ كعبد الله بن سلام، وغيره. قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا يُنْلَ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَا بِهِ عِلْمَوْا ﴾ بواو قبل الألف.

19۸ ـ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ جمع أعجم، وهو: الذي لا يفصح، وكذلك الأعجميّ، إلاّ أنّ فيه لزيادة ياء النسبة زيادة تأكيد. ولمّا كان من يتكلّم بلسان غير لسانهم لا يفقهون كلامه، قالوا له: أعجم، وأعجميّ، شبهوه بمن لا يفصح، ولا يبين. والعجميّ: الذي من جنس العجم أفصح، أو: لم يفصح وقرأ الحسن: ﴿ الأعْجَمِيِّين ﴾ وقيل: ﴿ الأعجمين ﴾ تخفيف إلا عجميين ﴾ كما قالوا: الأشعرون، أي: الأشعريُون، بحذف ياء النسبة. ولولا هذا التقدير لم يجز أن يجمع جمع السلامة؛ لأنّ مؤنثه عجماء.

199 - ﴿ فَقَرَاّهُ عَلَيْهِم مّا كَانُوا بِهِ مُوْمِنِيكَ ﴾ والمعنى: إنّا أنزلنا القرآن على رجل عربيّ بلسانٍ عربيّ مبين، ففهموه، وعرفوا فصاحته، وأنّه معجز، وانضم إلى ذلك اتفاق علماء أهل الكتُب قبله على أنّ البشارة بإنزاله وصفته في كتبهم، وقد تضمّنت معانيه وقصصه، وصحّ بذلك أنّها من عند الله، وليست بأساطير كما زعموا، فلم يؤمنوا به، وسمّوه: شعراً تارة، وسحراً أخرى، وقالوا: هذه من افتراء محمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ ولو نزلناه على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية فضلاً أن يقدر على نظم مثله، فقرأه عليهم هكذا معجزاً لكفروا به كما كفروا، ولتمحلوا لجحودهم عذراً، ولسمّوه: سحراً. ثم قال:

٢٠٠ ـ ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُمْنَاهُ ﴾ أي: أدخلنا التكذيب، أو: الكفر، وهو مدلول قوله: ﴿ ما كانوا به مؤمنين ﴾ ﴿ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ الكافرين الذين علمنا منهم اختيار الكفر، والإصرار عليه، يعني: مثل هذا السَّلْك ﴿ سلكناه ﴾ في قلوبهم،

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، حَتَّى يَرَوُّا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحَنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَغَجِلُونَ ۞ أَفَرَيَّتَ إِن مَّتَعَنَّهُمْ سِنِينَ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ۞

وقرّرناه فيها فكيف ما فعل بهم، وعلى أيّ وجه دبّر أمرهم، فلا سبيل إلى أن يتغيروا عمّا هم عليه من الكفر به، والتكذيب له، أي: كما قال: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِ مِن الكفر به، والتكذيب له، أي: كما قال: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ الكفر به، والتكذيب له، أيّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهُ وَلَا نَعام: ٧] وهو حجّننا على المعتزلة في خلق أفعال العباد خيرها وشرّها.

۲۰۱ - وموقع قوله: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ، بالقرآن. من قوله: ﴿سلكناه في قلوب المجرمين ﴾ موقع الموضّح والملخّص ؛ لأنّه مسوق لثباته مكذّباً مجحوداً في قلوبهم فاتبع ما يقرّر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به، وجحوده، حتى يعاينوا الوعيد. ويجوز أن يكون حالاً، أي: سلكناه فيها غير مؤمن به ﴿حَقّ يَرُو الْعَذَابُ ٱلْأَلِيمَ ﴾ المراد: معاينة العذاب عند الموت، ويكون ذلك إيمان يأس، فلا ينفعهم.

٢٠٢ - ﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً ﴾ فجأة ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بإتيانه.

٢٠٣ - ﴿ فَيَقُولُوا ﴾ و﴿ فِيأتيهم ﴾ معطوفان على ﴿ يروا ﴾ ﴿ هَلَ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴾ يسألون النظرة والإمهال طرفة عين، فلا يجابون إليها.

٢٠٤ - ﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعَجِلُونَ ﴾ توبيخ لهم، وإنكار عليهم قولهم: ﴿ فَأَمَطِرَ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَلَةِ أَوِ ٱثْقِبَنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٢] ونحو ذلك. قال يحيى بن معاذ: أشد الناس غفلة من اغترَّ بحياته، والتذَّ بمراداته، وسكن مألوفاته، والله تعالى يقول:

٢٠٥ - ﴿ أَفَرَيْتُ إِن مَّتَّعَّنَّا هُمْ سِنِينَ ﴾ قيل: هي سنو مدّة الدنيا.

٢٠٦ - ﴿ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ من العذاب.

٢٠٧ - ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ به في تلك السنين. والمعنى: أنّ استعجالهم بالعذاب إنّما كان لاعتقادهم أنّه غير كائن، ولا لاحق بهم، وأنهم متّعون بأعمار طوال في سلامة، وأمن. فقال الله تعالى: ﴿أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجُلُونَ﴾ أشراً، واستهزاء واتكالاً على الأمل الطويل. ثمّ قال: هَبْ أنّ الأمر كما

وَمَا الْهَلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَى وَمَا كُنَا ظَلِمِينَ ۞ وَمَا لَنَزَّكَ بِهِ ٱلشَّينَطِينُ ۞ وَمَا يَلْبَغِي لَمَنْمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ الشَّينِطِينُ

يعتقدون من تمتيعهم، وتعميرهم، فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ ما مضى من طول أعمارهم، وطيب معايشهم. وعن ميمون بن مهران: أنّه لقي الحسن في الطواف، وكان يتمنّى لقاءه، فقال: عظني، فلم يزده على تلاوة هذه الآية، فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت. وعن عمر بن عبد العزيز أنّه كان يقرؤها عند جلوسه للحكم.

٢٠٨ ـ ﴿ وَمَا آهَلَكُنامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ رسل ينذرونهم. ولم تدخل الواو على الجملة بعد إلا كما في: ﴿ وَمَا آهَلَكُنامِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابُ مَعْلُومٌ ﴾ [الحجر: ٤] لأنّ الأصل عدم الواو؛ إذ الجملة صفة له: ﴿قرية ﴾، وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف.

٣٠٩ \_ ﴿ فِكْرَىٰ ﴾ منصوبة بمعنى تذكرة ؛ لأنّ أنذر وأذكر متقاربان ، فكأنّه قيل : مُذكرون تذكرة . أو : حال من الضمير في ﴿منذرون ﴾ أي : ينذرونهم ذوي تذكرة ، أو : مفعول له ، أي : ينذرون لأجل التذكرة ، والموعظة ، أو : مرفوعة على أنهّا خبر مبتدأ محذوف بمعنى : هذه ﴿ ذكرى ﴾ والجملة اعتراضية . أو : صفة بمعنى ﴿منذرون ﴾ ذوو ﴿ ذكرى ﴾ . أو : تكون ﴿ ذكرى ﴾ متعلّقة بأهلكنا ، مفعولاً له . والمعنى : وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعد ما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ؛ ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم ؛ فلا يعصوا مثل عصيانهم ﴿ وَمَا صُناظُلِمِينَ ﴾ فنهلك قوماً غير ظالمين .

٢١٠ ـ ولمّا قال المشركون: إنّ الشياطين تلقي القرآن على محمد، نزل:
 ﴿ وَمَا نَنَزَّكَتْ بِهِ ﴾ بالقرآن ﴿ ٱلشَّكَ طِينُ ﴾ .

٢١١ ـ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ وما يتسهل لهم، ولا يقدرون عليه.
 ٢١٢ ـ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ ﴾ عن استراقه ﴿ لَمَعْزُولُونَ ﴾ لمنوعون بالشهب.

فَلَا نَدَّعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ شَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ شَ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ شَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِيَّ مُّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ شَ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ الرَّحِيمِ شَ

٢١٣ ـ ﴿ فَلَانَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴾ تهديد لغيره على التعريض وتحريك له على زيادة الإخلاص.

٢١٤ - ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَبِينَ ﴿ حَصّهم لنفي التهمة ؛ إذ الإنسان يساهل قرابته . أو : ليعلموا أنّه لا يغني عنهم من الله شيئاً ، وأنّ النّجاة في اتّباعه دون قربه . ولمّا نزلت صَعِد الصفا ، ونادى الأقرب فالأقرب ، وقال : «يا بني عبد المطّلب! يا بني هاشم! يا بني عبد مناف! يا عبّاس عمّ النبيّ! يا صفيّة عمّة رسول الله : إنّي لا أملك لكم من الله شيئاً »(١) .

٧١٥ ـ ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ وألنْ جانبك، وتواضعْ. وأصله: أنّ الطائر إذا أراد أن ينحطّ في الوقوع كسر جناحه، وخفضه، وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه. فجُعِل خفض جناحه عند الانحطاط مثلاً في التواضع، ولين الجانب ﴿ لِمَنِ ٱلنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ من عشيرتك، وغيرهم.

٢١٦ - ﴿ فَإِنَّ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّ بَرِيَّ مُّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ يعني: أنذر قومك، فإن اتبعوك، وأطاعوك، فأخفض لهم جناحك، وإن عصوك، ولم يتبعوك، فتبرّأ منهم، ومن أعمالهم من الشرك بالله، وغيره.

۲۱۷ - ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ على الذي يقهر أعداءك بعزته، وينصرك عليهم برحمته، يكفك شرّ من يعصيك منهم، ومن غيرهم. والتوكل: تفويض الرجل أمره إلى مَن يملك أمره، ويقدر على نفعه وضرّه. وقالوا: المتوكّل من إنْ دهمه أمرٌ لم يحاولْ دفعه عن نفسه بما هو معصية لله. وقال الجنيد ـ رحمه الله ـ: التوكّل أن تُقْبِل بالكليّة على ربّك، وتُعْرِض بالكليّة عما دونه؛ فإنّ حاجتك إليه في الدارين. (فتوكّل): مدنيّ، وشاميّ، عطف على ﴿ فقل ﴾ أو: ﴿ فلا تدع﴾.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢ / ٣٣٣) ومسلم (٢٠٤) والترمذي (٣١٨٥) والنسائي (٦ / ٢٤٨).

# الَّذِى يَرَىنكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّنجِدِينَ ۞ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ هَلَ الَّذِى يَرَىنكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَعِ لِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّا لِهِ أَشِيرٍ ۞ يُلْقُونَ السَّمْعَ لَا اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيْعِ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ الشَّيْعِ اللَّهُ اللللْمُولَى اللَّهُ الْ

٢١٨ - ﴿ ٱلَّذِي يَرِينِكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ متهجّداً.

719 \_ ﴿ وَتَقَلَّبُك ﴾ أي: ﴿ و ﴾ يرى تقلّبك ﴿ فِي السّلَجِدِينَ ﴾ في المصلّين. أتبع كونه رحيماً على رسوله ما هو من أسباب الرحمة. وهو ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه للتهجّد، وتقلّبه في تصفّح أحوال المتهجّدين من أصحابه ليطّلع عليهم من حيث لا يشعرون، وليعلم كيف (١) يعبدون الله، ويعملون لآخرتهم. وقيل: معناه ﴿ يراك ﴾ حين تقوم للصلاة بالناس جماعة. وتقلّبه ﴿ فِي الساجدين ﴾: تصرّفه فيما بينهم بقيامه، وركوعه، وسجوده، وقعوده إذا أمّهم. وعن مقاتل: أنّه سأل أبا حنيفة. هل تجد الصلاة بالجماعة في القرآن؟ فقال: لا يحضرني. فتلا له هذه الآية.

٧٢٠ \_ ﴿ إِنَّهُمُو السَّمِيعُ ﴾ لما تقوله ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما تنويه، وتعمله. هوّن عليه معاناة مشاق العبادات، حيث أخبر برؤيته له، إذ لا مشقة على مَن يعلم أنّه يعمل بمرأى مولاه، وهو كقولك: بعيني ما يتحمّل المتحمّلون من أجلي.

٢٢١ ـ ونـزل جـوابـاً لقـول المشركين: إنّ الشيـاطين تلقـي السمـع على
 عمد ﷺ: ﴿ هَلْ أُنْبِتُكُمُ ﴾ أي: هل أخبركم أيّها المشركون ﴿ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَينَطِينُ ﴾. ثمّ نبّاً فقال:

٢٢٢ \_ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكِ ﴾ كذاب ﴿ أَشِيرٍ ﴾ مرتكب للآثام، وهم: الكهنة، والمتنبّئة، كسطيح، ومسيلمة. ومحمّد ﷺ يشتم الأفّاكين ويذمّهم، فكيف تنزل الشياطين عليه؟!

٢٢٣ ـ ﴿ يُلَقُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ هم الشياطين. كانوا قبل أن يحجبوا بالرجم يستمعون إلى الملأ الأعلى، فيختطفون بعض ما يتكلمون به، مما اطلعوا عليه من الغيوب، ثمّ يوحون به إلى أوليائهم. و﴿ يلقون ﴾ حال، أي: تنزّل ملقين السمع. أو: صفة له: ﴿ كُلُ أَفَّاكِ ﴾ لأنّه في معنى الجمع، فيكون في محلّ الجرّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: أنهم كيف.

## وَأَحْثَرُهُمْ كَنِبُوك ١ أَنْهُمْ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ اللَّهُ مَرَ أَنَّهُمْ فِ كُلِ وَادِ يَهِيمُونَ اللَّهُ مَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ اللَّهُ الْرَرْزَ أَنَّهُمْ فِ كُلِ وَادِ يَهِيمُونَ الله

أو: استئناف فلا يكون له محلّ، كأنّه قيل: لم تنزّل على الأفّاكين؟ فقيل: يفعلون كيت وكيت ﴿ وَأَحْتُرُهُمْ كَلِنِهُوكَ ﴾ فيما يوحون به إليهم؛ لأنّهم يسمعونهم ما لم يسمعوا. وقيل: ﴿ يلقون ﴾ إلى أوليائهم ﴿ السمع ﴾ أي: المسموع من الملائكة. وقيل: الأفّاكون ﴿ يلقون السمع ﴾ إلى الشياطين، ويتلقّون وحيهم إليهم. أو: ﴿ يلقون ﴾ المسموع من الشياطين إلى الناس، وأكثر الأفّاكين كاذبون يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم. فالأفّاك: الذي يكثر الإفك. ولا يدلّ ذلك على أنّهم لا ينطقون إلا بالإفك، فأراد أنّ هؤلاء الأفّاكين قلّ من يصدّق منهم فيما أنّهم لا ينطقون إلا بالإفك، فأراد أنّ هؤلاء الأفّاكين قلّ من يصدّق منهم فيما بحكي عن الجنيّ، وأكثرهم مفتر عليه. وعن الحسن: وكلهم. وإنّما فرّق بين ﴿ وَإِنّه لتنزيل ربّ العالمين ﴾ و ﴿ وما تنزّلت به الشياطين ﴾ و ﴿ هل أنبتكم على من رجع إليهنّ مرّة بعد مرّة، دلّ ذلك على شدّة العناية بهنّ، كما إذا حدّثت حديثاً رجع إليهنّ مرّة بعد مرّة، دلّ ذلك على شدّة العناية بهنّ، كما إذا حدّثت حديثاً وفي صدرك اهتمام بشيء، فتعيد ذكره، ولا تنفك عن الرجوع إليه.

٣٢٤ - ونزل فيمن كان يقول الشعر، ويقول: نحن نقول كما يقول عمد على واتبعهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم: ﴿وَالشُّعَرَاءُ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ يَنَبِّعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴾. أي: لا يتبعهم على باطلهم، وكذبهم، وتمزيق الأعراض، والقدح في الإنسان، ومدح من لا يستحق المدح والهجاء، ولا يستحسن ذلك منهم إلا ﴿الغاوون﴾ أي: السفهاء، أو: الراوون، أو: الشياطين، أو: المشركون. قال الزجاج: إذا مدح، أو: هجا شاعر بما لا يكون، وأحب ذلك قوم، وتابعوه فهم الغاوون. ﴿ يَتُبُعُهُمُ ﴾ نافع.

٢٢٥ - ﴿ أَلَرْ تَرَ أَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِ ﴾ من الكلام ﴿ يَهِيمُونَ ﴾ خبر أنّ ، أي: في كلّ فن من الكذب يتحدّثون ، أو: في كلّ لغو وباطل يخوضون . والهائم: الذاهب على وجهه لا مقصد له . وهو تمثيلٌ لذهابهم في كلّ شعب من القول ، واعتسافهم حتى يفضّلوا أجبن الناس على عنترة ، وأبخلهم على حاتم .

٢٢٦ ـ عن الفرزدق: أنّ سليمان بن عبد الملك سمع قوله:

#### وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﷺ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالنَّصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَقَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

فَبِتْنَ بَجَانِبِيَّ مُصَرَّعَاتٍ وبِتُ أَفُضُ أَغُلَاقَ الْخِتَامِ فقال: وجب عليك الحد، فقال: قد درأ اللهُ عنيّ الحد بقوله: ﴿ وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ حيث وصفهم بالكذب، والخلف في الوعد.

٧٢٧ ـ ثمّ استثنى الشعراء المؤمنين الصالحين بقوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ﴾ كعبد الله بن رواحة، وحسّان بن ثابت، وكعب بن زهير، وكعب بن مالك \_ رضي الله عنهم \_ ﴿ وَذَكَّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ أي: كان ذكر الله، وتلاوة القرآن أغلب عليهم من الشعر، وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيد الله تعالى، والثناء عليه، والحكمة، والموعظة، والزهد، والأدب، ومدح رسول الله والصحابة وصلحاء الأمّة، ونحو ذلك مما ليس فيه ذنب. وقال أبو يزيد: الذكر الكثير ليس بالعدد والغفلة، لكنّه بالحضور ﴿ وَٱلنَّصَرُوا ﴾ وهَجَوا ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ هُجُوا، أي: ردوا هجاء من هجا رسول الله ﷺ والمسلمين. وأحقّ الخلق بالهجاء من كذَّب رسول الله علي وهجاه. وعن كعب بن مالك: أنَّ رسول الله ﷺ قال له: «اهجهم، فوالذي نفسي بيده! لهو أشدّ عليهم من النبل»(١) وكان يقول لحسّان: «قل وروح القدس معك»(٢). ختم السورة بما يقطع أكباد المتدبّرين، وهو قوله: ﴿ وَسَيَعْلَمُ ﴾ وما فيه من الوعيد البليغ، وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ وإطلاقه، وقوله: ﴿ أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ وإبهامه. وقد تلاها أبو بكر لعمر \_ رضي الله تعالى عنهما \_ حين عهد إليه. وكان السلف يتواعظون بها. قال ابن عطاء: سيعلم المعرض عنّا ما الذي فاته منّا. و﴿أَيُّ﴾ منصوب بـ ﴿ينقلبون ﴾ على المصدر لاب: ﴿سيعلم ﴾ ؛ لأنّ أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها، أي: ينقلبون أيّ انقلاب. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق وابن سعد في الطبقات. (حاشية الكشاف ٣ /٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۲۱۳) ومسلم (۲٤۸٦).



### لِسَــمِ اللَّهِ الزَّكُمَٰ الزَّكِيــمِ

#### طسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ تَمْبِينٍ ﴿ هُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ

ا \_ ﴿ طَسَّ يَلْكَ مَايَتُ ٱلْقُرْمَانِ وَكِتَابٍ ثَمِينٍ ﴾ أي: ﴿ وَ ﴾ آيات ﴿ كتاب مبين ﴾ . و ﴿ تلك ﴾ إشارة إلى آيات السورة . و الكتاب المبين : اللوح . و إبانته : أنّه قد خُطَّ فيه كلّ ما هو كائن ، فهو يبينه للناظرين فيه إبانة . أو : القرآن ، و إبانته : أنّه يبين ما أودع فيه من العلوم والحكم . وعلى هذا عطفه على القرآن كعطف إحدى الصفتين على الأخرى ، نحو : هذا فعل السخيّ ، والجواد . ونكّر الكتاب ليكون أفخم له . وقيل : إنّما نكّر الكتاب هنا ، وعرّفه في الحجر ، وعرّف القرآن ليكون أفخم له . وقيل : إنّما نكّر الكتاب اسمان علمان للمنزل على محمّد على المورف وصفان له ؛ لأنّه يُقرأ ويكتب . فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم ، وحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم ، وحيث جاء بلفظ التعريف فهو الوصف .

۲ = ﴿ هُدُى وَيُشْرَىٰ ﴾ في محل النصب على الحال من ﴿ آيات ﴾ ، أي: هادية ومبشرة. والعامل فيها ما في ﴿ تلك ﴾ من معنى الإشارة. أو: الجرّ على أنّه بدل من ﴿ كتاب ﴾ أو: صفة له. أو: الرفع على هي ﴿ هدى وبشرى ﴾ ، وعلى البدل من ﴿ آيات ﴾ ، أي: ﴿ تلك آيات ﴾ من ﴿ آيات ﴾ ، أي: ﴿ تلك آيات ﴾ وهادية من الضلالة ، ومبشرة بالجنّة . وقيل : ﴿ هدى لحميع الخلق وبشرى ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ خاصة .

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ يَعْمَهُونَ ﴿ الْآخِرَةِ هُمْ اللَّذِينَ لَمُمْ سُوَّةُ الْعَكَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسَرُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

٣ - ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ يديمون على فرائضها، وسننها ﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ ﴾ يؤدون زكاة أموالهم ﴿ وَهُم يِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ من جملة صلة الموصول. ويحتمل أن تتمّ الصلة عنده. وهو استئناف، كأنّه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون، ويعملون الصالحات من: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، هم الموقنون بالآخرة. ويدلّ عليه: أنه عقد جملة اسميّة، وَكُرِّرَ فيها المبتدأ الذي هو ﴿هم ﴾ حتّى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حتّى الإيقان إلاّ هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح؛ لأنّ خوف العاقبة يحملهم على تحمّل المشاقّ.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ ﴾ بخلق الشهوة حتى رأوا ذلك حسناً ، كما قال : ﴿ أَفَمَن رُبِينَ لَلُمُسُوّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَناً ﴾ [فاطر : ٨] ﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ يتردّدون في ضلالتهم ، كما يكون حال الضال عن الطريق .

٥ \_ ﴿ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوءُ ٱلْعَكَذَابِ ﴾ القتل والأسر يوم بدر بما كان منهم من سوء الأعمال. ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْاَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ أشد الناس خسراناً ؛ لأنهم لو آمنوا لكانوا من الشهداء على جميع الأمم، فخسروا ذلك مع خسران النجاة، وثواب الله.

٦ ﴿ وَإِنَّكَ لَلْلَقَى الْقُرْءَاتَ ﴾ لتؤتاه، وتلقنه ﴿ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ من عند أي ﴿ حكيم ﴾ وأي ﴿ عليم ﴾ . وهذا معنى تنكيرهما . وهذه الآية بساط، وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيص، وما في ذلك من لطائف حكمته، ودقائق علمه .

٧ = ﴿إِذَ ﴾ منصوب باذكر، كأنّه قال: على أثر ذلك خذ من آثار حكمته وعلمه قصّة موسى ـ عليه السلام ـ ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِة ﴾ لزوجته ومَن معه عند مسيره من مدين إلى مصر: ﴿إِنِّ مَانَسَتُ ﴾ أبصرت ﴿ نَارًا سَائِتِ كُرِيِّتُهَا بِغَبَرٍ ﴾ عن حال الطريق؛ لأنّه كان قد ضلّه ﴿أَوْ مَاتِيكُم بِشِهَابٍ ﴾ بالتنوين: كوفيّ، أي: شعلة مضيئة ﴿قَبَسٍ ﴾ نار مقبوسة. بدل، أو: صفة. وغيرهم ﴿بشهابٍ قبسٍ على على المناوية في المناو

## لَّعَلَّكُمُ تَصَطَلُوكَ ﴿ فَاللَّهُ الْمَا جَآءَهَا نُودِى أَنَ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَنْمُوسَى إِنِّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ آلْعَالَمِينَ ﴿ يَنْمُوسَى إِنِّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

الإضافة؛ لأنّه يكون قبساً، وغير قبس. ولا تدافع بين قوله: ﴿سَاتِيكُم﴾ هنا، و﴿ لَعَلِنَ الرّاجِي إِذَا قوي رجاؤه يقول: سأفعل كذا، وسيكون كذا، مع تجويزه الحنيبة، ومجيئه بسين التسويف عِدةٌ لأهله أنّه يأتيهم به، وإن أبطأ، أو كانت المسافة بعيدة. وبأو؛ لأنّه بنى الرجاء على أنّه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً لم يعدم واحدة منهما، إمّا هداية الطريق، وإمّا اقتباس النار. ولم يدر أنّه ظافر على النار بحاجتيه الكلّيتين، وهما عزّ الدنيا والآخرة. واختلاف الألفاظ في هاتين السورتين والقصّة واحدة دليلٌ على جواز نقل الحديث بالمعنى، وجواز الصلاة بالفارسية، وجواز النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج ﴿ لَمَلَكُمُ تَصَطَلُوك ﴾ الشار من البرد الذي أصابكم. والطاء بدل من تاء افتعل؛ لأجل الصاد.

٨ - ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا ﴾ أي: النار التي أبصرها ﴿ نُودِى ﴾ موسى ﴿ أَنَ بُورِكَ ﴾ أن خفقة من الثقيلة. وتقديره: ﴿ نودي ﴾ موسى بأنّه ﴿ بورك ﴾ . والضمير ضمير الشأن. وجاز ذلك من غير عوض، وإن منعه الزنخشريّ ؛ لأنّ قوله ﴿ بورك ﴾ دعاء. والدعاء يخالف غيره في أحكام كثيرة. أو: مفسرة لأنّ في النداء معنى القول، أي: قيل له: ﴿ بورك ﴾ أي: قُدُس، أو: جعل البركة والخير في ﴿ مَن فِ النّارِ وَمَنْ حَول البّر وَمَنْ حَول النّار ﴾ وهم الملائكة، ومَنْ حول مكانها - أي: موسى - بحدوث أمر دينيّ فيها، وهو تكليم الله موسى - عليه السلام - واستنباؤه له، وإظهار المعجزات عليه ﴿ وَسُبّحَنَ اللّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ هو من السلام - واستنباؤه له، وإظهار المعجزات عليه ﴿ وَسُبّحَنَ اللّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ هو من جملة ما نودي، فقد نزّه ذاته عمّا لا يليق به من التشبّه، وغيره.

٩ - ﴿ يَنُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ الضمير في ﴿ إِنَّه ﴾ للشأن ﴿ أَنَا الله ﴾ مبتدأ وخبر. و﴿ العزيز الحكيم ﴾ صفتان للخبر. أو: يرجع إلى مادل عليه ما قبله، أي: إنّ مكلّمك ﴿ أَنَا ﴾ ، و﴿ الله ﴾ بيان لأنا، و﴿ العزيز الحكيم ﴾ صفتان للمبيّن، وهو تمهيدٌ لما أراد أن يظهر على يده من المعجزة.

وَأَلْقِ عَصَالَاً فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنَّزُ كَأَنَهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرَا وَلَرْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ آلَهُ إِلَّا مَن ظَلَرَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِي عَفُورٌ تَحِيمٌ آلَ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَنْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَءٌ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَفَوْمِهِ \*

10 \_ ﴿ وَأَلِي عَصَالَهُ ﴾ لتعلم معجزتك، فتأنس بها. وهو عطف على ﴿ بورك ﴾ لأنّ المعنى: ﴿ نودي أن بورك من في النار. . و ﴾ أن ﴿ ألق عصاك ﴾ . كلاهما تفسير لنودي . فالمعنى: قيل له: ﴿ بورك من في النار ﴾ وقيل له: ﴿ ألق عصاك ﴾ . ويدلّ عليه ما ذكر في سورة القصص ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاك ﴾ [القصص: عصاك ﴾ . ويدلّ عليه ما ذكر في سورة القصص ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاك ﴾ [القصص: تم تَنَرُّ بعد قوله: ﴿ أَن يا موسى إنّي أنا الله ﴾ على تكرير حرف التفسير ﴿ فَلَمَّارَ عَالَمَ تَنَرُّ كُون تتحرّك ، حال من الهاء في (رآها) ﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ \_حية صغيرة \_ حال من الضمير في ﴿ تَبَرُّ ﴾ وَلَك ﴾ موسى ﴿ مُدَيِرً ﴾ أدبر عنها، وجعلها تلي ظهره خوفاً من وثوب الحية عليه ﴿ وَلَرْ يُمُقِبُ ﴾ لم يلتفت، أو: لم يرجع . يقال: قد عقب فلان: إذا رجع يقاتل بعد أن ولى . فنودي : ﴿ يَنْمُوسَىٰ لَا تَخَفُّ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى المُرسَلُونَ ﴾ أي: لا يخاف عندي المرسلون حال خطابي إيّاهم . أو: لا يخاف لدي المرسلون من غيري .

11 \_ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ أي: لكن ﴿ من ظَلمَ ﴾ من غيرهم؛ لأنّ الأنبياء لا يظلمون. أو: لكن ﴿ من ظلم ﴾ منهم، من زلّ من المرسلين فجاء منه غير ما أذنت له، ممّا يجوز على الأنبياء، كما فرط من آدم، ويونس، وداود، وسليمان \_ عليهم السلام \_ ﴿ ثُرُّ بَدَّلَ حُسْنًا ﴾ أي: أتبع توبة ﴿ بَعْدَ شُوّهِ ﴾ زلّة ﴿ فَإِنّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أقبل توبته، وأغفر زلّته، وأرحه، فأحقّ أمنيّته. وكأنّه تعريضٌ بما قال موسى \_ عليه السلام \_ حين قتل القبطيّ: ﴿ رَبِّ إِنّي ظَلَمَتُ نَفْسِى فَأَغْفَرُ لَهُ وَ﴾ [القصص: 17].

17 \_ ﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ جيب قميصك، وأخرجها ﴿ تَخْرُجُ بَيْضَآهُ ﴾ نيّرة تغلب نور الشمس ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوّو ﴾ برص. و﴿ بيضاء ﴾ و﴿ من غير سوء ﴾ حالان ﴿ فِي يَتْعَلَقُ بمحذوف، أي: اذهب في ﴿ تسع آيات ﴾ . أو: ﴿ وَأَلْقَ عَصَاكُ . . وأدخل يدك . . في ﴾ جملة ﴿ تسع آيات ﴾ ﴿ إِلَى فَرْعَوْنَ وَقَرْمِدِهِ ﴾ ﴿ إِلَى فرعون ﴾

إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ فَامَا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُّيِيثُ ﴿ وَهَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواْ فَانَظْرَ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ خارجين عن أمر الله، كافرين.

17 - ﴿ فَامَا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا ﴾ معجزاتنا ﴿ مُبْصِرَةً ﴾ حال، أي: ظاهرة بينة. جعل الإبصار لها، وهو في الحقيقة لمتأمّليها؛ لملابستهم إيّاها بالنظر، والتفكّر فيها، أو: جعلت كأنهّا تبصر فتهدي؛ لأنّ العمي لا تقدر على الاهتداء، فضلاً أن تهدي غيرها. ومنه قوله: كلمة عوراء؛ لأنّ الكلمة الحسنة ترشد، والسيّئة تغوي ﴿ قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ ظاهر لمن تأمّله. وقد قوبل بين المبصرة والمبين.

18 - ﴿وَجَمَدُواْ بِهَا﴾ قيل: الجحود لا يكون إلاّ من علم الجاحد، وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ الجحود هو الإنكار. وقد يكون الإنكارُ للشيء للجهل به، وقد يكون بعد المعرفة تعنّتاً. كذا ذكر في «شرح التأويلات». وذكر في «الديوان»: يقال: جحد حقّه، وبحقّه بمعنى. والواو في: ﴿وَاَسْتَيْقَنَتُهَا ﴾ للحال، وقد بعدها مضمرة. والاستيقان أبلغ من الإيقان ﴿أَنفُسُهُم ﴾ أي: جحدوها بالسنتهم، واستيقنوها في قلوبهم، وضمائرهم ﴿ فُلْمًا ﴾ حال من الضمير في «جحدوا»: وأيّ ظلم أفحش من ظلم من استيقن أنهّا آيات من عند الله، ثم سمّاها سحراً بيّناً! ﴿ وَعُلُوا ﴾ تكبراً وترفّعاً عن الإيمان بما جاء به موسى ﴿ فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ وهو الإغراق هنا، والإحراق ثمّ.

10 ـ ﴿ وَلَقَدْ النَّيْنَا ﴾ أي: أعطينا ﴿ دَاوُدَ وَسُلَّيْمَنَ عِلْمَا ﴾ طائفة من العلم، أو: علما سنيّا غزيراً. والمراد: علم الدين، والحكم ﴿ وَقَالًا اَلْحَمَدُ بِلَّهِ اللَّذِى فَضَلّنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ والآية حجة لنا على المعتزلة في ترك الأصلح. وهنا محذوف ليصح عطف الواو عليه، ولولا تقدير المحذوف لكان الوجه الفاء، كقولك: أعطيته فشكر. وتقديره: آتيناهما علماً، فعملا به، وعلماه، وعرفا حق النعمة فيه ﴿ وقالا الحمد لله الذي فضلنا ﴾. والكثير المفضل عليه من لم يؤت علماً، أو: من لم يؤت مثل علمهما. وفيه: أنهما فُضّلا على كثير، وفُضّل عليهما كثير. وفي الآية دليلٌ على شرف العلم، وتقدّم حملته، وأهله، وأنّ نعمة عليهما كثير.

#### وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوبِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ

العلم من أجلّ النعم، وأنّ من أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير من عباده. وما سمّاهم رسول الله على ورثة الأنبياء إلاّ لمداناتهم لهم في الشرف، والمنزلة؛ لأنهم القوّام لما بُعِثُوا من أجله. وفيها: أنّه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن يحمدوا الله على ما أوتوه، وأن يعتقد العالم أنّه إن فُضّل على كثير فقد فُضّل عليه مثلهم. وما أحسن قول عمر - رضي الله عنه -: كلّ الناس أفقه من عمر.

17 \_ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوَدَ ﴾ ورث منه النبوة والملك دون سائر بنيه، وكانوا تسعة عشر، قالوا: أوتي النبوة مثل أبيه، فكأنّه ورثه، وإلاّ فالنبوة لا تُورث ﴿ وَقَالَ يَتَأَيّّهَا النّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطّيرِ ﴾ تشهيراً لنعمة الله تعالى، واعترافاً بمكانها، ودعاءً للناس إلى التصديق بذكر المعجزة؛ التي هي علم منطق الطير. والمنطق: كلّ ما يصوّت به من المفرد والمؤلّف المفيد وغير المفيد. وكان سليمان عليه السلام \_ يفهم منها كما يفهم بعضها من بعض. رُوي: أنّه صاحت فاختة (١)، فأخبر أنها تقول: ليت ذا الحلق لم يخلقوا. وصاح طاووس فقال: يقول: كما تدين تدان. وصاح هدهد فقال: يقول استغفروا الله يا مذنبون. وصاح خطاف فقال: يقول: سبحان ربّي فقال: يقول: سبحان ربّي الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح قُمْرِيّ (٣) فأخبر أنّه يقول: سبحان ربي الأعلى. وقال: الحدء تقول: كلّ شيء هالك إلاّ الله، والقطاط (١٤) تقول: من الأعلى ما شئت آخرك الموت، والعقاب يقول: في البعد من الناس أيسٌ، والضفدع يقول: سبحان ربّي القُدّوس (٥) ﴿ وَأُوتِينا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ المراد به: كثرة والضفدع يقول: سبحان ربّي القُدّوس (٥) ﴿ وَأُوتِينا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ المراد به: كثرة

<sup>(</sup>١) «الفاختة»: نوع من الحمام المُطَوَّق إذا مشى توسع في مشيه، وباعد بين جناحيه وإبطيه، وتمايل.

<sup>(</sup>٢) ﴿الرَّحْمَةِ»: طائر غزير الريش، أبيض اللون مبقّع بسواد، له منقار طويل.

<sup>(</sup>٣) «القمري»: نوع من الحمام مطوق حسن الصوت.

<sup>(</sup>٤) «القطاة»: نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء.

<sup>(</sup>٥) هذه رواية إسرائيلية، الله أعلم بصحتها.

إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمَّ يُودَعُونَ ۞

1۷ - ﴿ وَحُشِرَ ﴾ وجمع ﴿ لِسُلِيَهُ وَمُومُو مِن ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلْطَيْرِ ﴾ . رُوي: أنّ معسكره كان مئة فرسخ في مئة فرسخ: خسة وعشرون للجنّ، وخسة وعشرون للإنس، وخسة وعشرون للطير، وخسة وعشرون للوحش. وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب، فيها ثلاثمئة منكوحة وسبعمئة سُرّيّة. وقد نسجت له الجنّ بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ. وكان يُوضع منبره في وسطه، وهو من ذهب وفضّة، فيقعد وحوله ستمئة ألف كرسيّ من ذهب وفضّة، وتقعد الأنبياء على كراسيّ الفضّة، وحولهم الناس، وحول الناس الجنّ والشياطين، وتظلّه الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس، وترفع ربح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر (٢٠). ويُروى أنه كان يسير بين السماء والأرض: إنّي قد زدتُ في ملكك: لا يتكلّم أحد بشيء إلاّ يسير بين السماء والأرض: إنّي قد زدتُ في ملكك: لا يتكلّم أحد بشيء إلاّ عظيماً، فألقته الربح في أذنه، فنزل، ومشى إلى الحرّاث، وقال: إنّما مشيت عظيماً، فألقته الربح في أذنه، فنزل، ومشى إلى الحرّاث، وقال: إنّما مشيت الميك لئلا تتمنّى ما لا تقدر عليه، ثمّ قال: تسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير عليه آلَ وي آلُ داود ﴿ فَهُمْ يُورَعُونَ ﴾ يحبس أوّلهم على آخرهم، أي: يوقف سُلافُ عَلِل الْحِي آلُ داود ﴿ فَهُمْ يُورَعُونَ ﴾ يحبس أوّلهم على آخرهم، أي: يوقف سُلافُ

رواه الحاكم (۱ / ۳۰).

<sup>(</sup>٢) تصدير الرواية بالتضعيف يوحي بعدم صحّتها.

### حَقِّى إِذَا أَتَوَاْ عَلَى وَادِ ٱلتَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلتَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُمُ وَهُرَ لَا يَشْعُرُونَ شَيَّا فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا

العسكر (١) حتى يلحقهم الثواني؛ فيكونوا مجتمعين، وذلك للكثرة العظيمة. والوزع: المنع. ومنه قول عثمان ـ رضي الله عنه ـ: ما يزع السلطان أكثر مما يزعُ القرآن.

1٨ \_ ﴿ حَتَّى إِذَا أَنْوَا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ ﴾ أي: ساروا حتَّى إذا بلغوا وادي النمل -وهو واد بالشام كثير النمل. وعدّي بـ «على»؛ لأنّ إتيانهم كانّ من فوق، فأتى بحرف الاستعلاء \_ ﴿ قَالَتَ نَمُّلَةٌ ﴾ عرجاء تسمّى طاخية، أو: منذرة \_ وعن قتادة أنَّه دخل الكوفة فالتَّقَّتْ عليه الناس، فقال: سلوا عمَّا شئتم، فسأله أبو حنيفة \_رحمه الله وهو شابّ\_ عن نملة سليمان: أكانت ذكراً أم أنثى؟ فأفحم، فقال أبو حنيفة \_ رحمه الله \_: كانت أنثى. فقيل له: بماذا عرفت؟ فقال: بقوله ﴿قالت نملة﴾ ولو كانت ذكراً لقال: قال نملة. وذلك: أنَّ النملة مثل الحمامة في وقوعها على الذكر والأنثى، فتميّز بينهما بعلامة، نحو قولهم: حمامة ذكر، وهمامة أنثى، وهو، وهي ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ ﴾ ولم يقل: ادخلن؛ لأنَّه لمَّا جعلها قائلة، والنمل مقولاً لهم، كما يكون في أولي العقل أجرى خطابهن مجرى خطابهم ﴿ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ ﴾ لا يكسرنكم. والحطم: الكسر. وهو نهي مستأنف. وهو في الظاهر نهي لسليمان عن الحطم، وفي الحقيقة نهي لهنّ عن البروز والوقوف؛ على طريقة: لا أريَّك هاهنا، أي: لا تحضر هذا الموضع. وقيل: هو جواب الأمر، وهو ضعيف يدفعه نون التأكيد؛ لأنه من ضرورات الشعر ﴿ سُلَتُمَانُ وَجُنُودُمُ ﴾ قيل: أراد ﴿لا يحطمنكم ﴾ جنود سليمان فجاء بما هو أبلغ \_ ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ لا يعلمون بمكانكم، أي: لو شعروا لم يفعلوا، . قالت ذلك على وجه العذر واصفة سليمان وجنوده بالعدل، فسمع سليمان قولها من ثلاثة أميال.

١٩ \_ ﴿ فَلَبُسَّدَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا ﴾ متعجباً من حذرها، واهتدائها لمصالحها،

<sup>(</sup>١) (سلاف العسكر): متقدّموهم.

وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلَيْ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ آلَ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُذْهُدَأُمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَابِينَ آلِ

ونصيحتها للنمل. أو: فرحاً لظهور عدله. و﴿ضاحكا﴾ حال مؤكّدة؛ لأنّ ﴿تبسّم﴾ بمعنى ضحك. وأكثر ضحك الأنبياء التبسّم، كذا قاله الزّجاج ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ ﴾ ألهمني. وحقيقته: كُفّني عن الأشياء إلاّ عن شكر نعمتك ﴿ أَنْ أَشَكُر يَعْمَتُكَ ٱلَّتِى آنَعُمْتَ عَلَى ﴾ من النبوة، والملك، والعلم ﴿ وَعَلَى وَلِدَتَ ﴾ لأنّ الإنعامَ على الوالدين إنعامٌ على الولد ﴿ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ ﴾ في بقية عمري ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ ﴾ لا بصالح عملي، إذ ﴿ وَأَدْخِلْنِي الجنّة ﴿ بِرَحْمَتِكَ ﴾ لا بصالح عملي، إذ لا يدخل الجنّة أحد إلا برحمته، كما جاء في الحديث ﴿ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ لا يدخل الجنّة أحد إلا برحمته، كما جاء في الحديث ﴿ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ أي: في زمرة أنبيائك المرسلين، أو: مع ﴿عبادك الصالحين﴾.

رُوي: أنّ النملة أحسّت بصوت الجنود، ولا تعلم أنهم في الهواء، فأمر سليمان \_ عليه السلام \_ الريح فوقفت لئلا يضْعَرْنَ<sup>(١)</sup> حتّى دخلن مساكنهنّ، ثمّ دعا بالدعوة.

• ٢ - ﴿ وَتَفَقّدُ ٱلطّبّرُ فَقَالُ مَالِ ﴾ مكيّ، وعليّ، وعاصم. وغيرهم بسكون الباء. والتفقّد: طلب ما غاب عنك ﴿ لا أَرَى ٱلْهُدُهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَكَآبِيدِ ﴾ ﴿ أَمَ ﴾ بمعنى بل، والمعنى: أنّه تعرّف الطير، فلم يجد فيها الهدهد، فقال : مالي لا أراه؟! على معنى: أنّه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره، أو:غير ذلك. ثمّ لاح له أنه غائب، فأضرب عن ذاك، وأخذ يقول: بل هو غائب. وذكر: أنّ سليمان \_ عليه السلام \_ لما حجّ خرج إلى اليمين، فوافى صنعاء وقت الزوال فنزل ليصلّي، فلم يجدوا الماء. وكان الهدهدُ قُنَاقِنَهُ (٢)، وكان يرى الماء من فنزل ليصلّي، فلم يجدوا الماء. وكان الهدهدُ قُناقِنهُ (١٤)، ونظر فإذا موضع لذلك. وذكر أنّه وقعت لفحةٌ من الشمس على رأس سليمان، فنظر فإذا موضع الهدهد خال، فدعا عريف الطير، وهو النسر، فسأله عنه، فلم يجد عنده

<sup>(</sup>١) وضع في الأصل المخطوط تحت هذه الكلمة معناها وهو: يخوفن.

<sup>(</sup>۲) «القناقن»: الدليل الهادي، والبصير بالماء في حفر القني.

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابُا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَـأْتِينِي بِسُلْطَنِ مَّيِينِ ﴿ فَمَكَثَ غَيرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِ ء

علمه. ثمّ قال لسيّد الطير ـ وهو العقاب ـ : عليّ به. فارتفعت فنظرت فإذا هو مقبلٌ، فقصدته، فناشدها الله فتركته. فلمّا قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرّهما على الأرض، وقال: يا نبيّ الله! اذكر وقوفك بين يدي الله. فارتعد سليمان، وعفا عنه.

التفريق بينه وبين إلفه، أو: بإلزامه خدمة أقرانه، أو: بالحبس مع أضداده. بالتفريق بينه وبين إلفه، أو: بإلزامه خدمة أقرانه، أو: بالحبس مع أضداده. وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد. أو: بإيداعه القفص، أو: بطرحه بين يدي النمل ليأكلنّه. وحلّ له تعذيب الهدهد؛ لما رأى فيه من المصلحة، كما حلّ ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع. وإذا سخّر له الطير ولم يتم التسخير إلا بالتأديب حلّ له التأديب والسياسة ﴿ أَوَ لَا أَذْبَكَنَّهُ وَ الله للمائم وحذف نون العماد للتخفيف ليَاتِيني بنونين، مكيّ، الأولى للتأكيد، والثانية للعماد ﴿ بِسُلطَن مُبِينِ بحجة له فيها عذر ظاهر على غيبته.

والإشكال أنّه حلف على أحد ثلاثة أشياء، اثنان منها فعله ولا مقال فيه، والثالث فعل الهدهد، وهو مشكل؛ لأنه من أين درى أنّه يأتي بسلطان حتى قال والله ﴿ليأتيني بسلطان﴾؟ وجوابه: أنّ معنى كلامه: ليكونن أحد الأمور، يعني: إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب، ولا ذبح، وإن لم يكن كان أحدهما. وليس في هذا ادّعاء دراية.

۲۲ \_ ﴿ فَمَكَثَ ﴾ الهدهد بعد تفقد سليمان إياه \_ وبضم الكاف غير عاصم، وسهل، ويعقوب، وهما لغتان \_ ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ أي: مُكْثاً ﴿غير ﴾ طويل، أو: ﴿غير ﴾ زمان بعيد، كقوله: عن قريب. ووصف مكثه بقصر المدّة للدلالة على إسراعه خوفاً من سليمان. فلمّا رجع سأله عما لقي في غيبته ﴿ فِمَا لَمْ يُحِطُ بِهِ ﴾ ألهم الله الهدهد ﴿ فِمَا لَمْ يُحِطُ بِهِ ﴾ ألهم الله الهدهد

وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَا يَقِينِ آلَ إِنِي وَجَدَّتُ ٱمْرَاَةَ تَمَلِكُهُمْ وَأُوتِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيدٌ آلَ ﴿ وَجَدَّتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ لِلسَّاسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ

فكافح (١) سليمان بهذا الكلام مع ما أوي من فضل النبوة والعلوم الجمة، ابتلاء له في علمه. وفيه دليل بطلان قول الرافضة: إنّ الإمام لا يخفى عليه شيء، ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه ﴿وَجِثْتُكَ مِن سَبَعٍ ﴾ غير منصرف، أبو عمرو. وجعله اسماً للقبيلة، أو: المدينة. وغيره بالتنوين. جعله اسماً للحيّ، أو: الأب الأكبر ﴿بِنَبْإِيقِينِ﴾ النبأ: الخبر الذي له شأن. وقوله: ﴿من سبأ بنبأ﴾ من محاسن الكلام. ويسمى البديع، وقد حسن وبدع لفظاً ومعنى هاهنا. ألا ترى أنّه لو وضع مكان ﴿بنبأ﴾ بخبر؛ لكان المعنى صحيحاً، وهو كما جاء أصحّ؛ لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال.

٢٣ - ﴿إِنِّ وَجَدَّ آمْرَاَةً﴾ هي بلقيس بنت شراحيل. وكان أبوها ملك أرض اليمن، وقد ولد له أربعون ملكاً ولم يكن له ولد غيرها، فغلبت على الملك. وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمس. والضمير في: ﴿تَمْلِكُهُمْ ﴾ راجع إلى سبأ على تأويل القوم، أو: أهل المدينة ﴿ وَأُوتِيَتَ ﴾ حال. و (قد ) مقدرة ﴿ مِن كُلِ شَيْءٍ ﴾ من أسباب الدنيا ما يليق بحالها ﴿ وَلَمْا عَرْشُ ﴾ سرير ﴿ عَظِيمٌ ﴾ كبير. قيل: كان ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعاً، وطوله في الهواء ثمانون كبير. قيل: كان ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعاً، وطوله في الهواء ثمانون ذراعاً. وكان من ذهب وفضة. وكان مرصّعاً بأنواع الجواهر، وقوائمه من ياقوت أحمر وأخضر، ودرّ، وزمرد، وعليه سبعة أبيات، على كلّ بيت باب مغلق. واستصغر حالها إلى حال سليمان فاستعظم عرشها، كذلك. وقد أخفى مغلق. واستصغر حالها إلى حال سليمان فاستعظم عرشها، كذلك. وقد أخفى على يعقوب عليهماالسلام ..

٢٤ - ﴿ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
 فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ أي: سبيل التوحيد ﴿ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾ إلى الحق. ولا يبعد من

<sup>(</sup>١) (كافح): لقى مواجهة.

أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَنذِبِينَ ﴿

الهدهد التهدّي إلى معرفة الله تعالى، ووجوب السجود له، وحرمة السجود للشمس إلهاماً من الله له، كما ألهمه وغيره من الطيور المعارف اللطيفة التي لا يكاد العقلاءُ الرجاحُ العقول يهتدون لها.

٧٠ - ﴿ أَلّا يَسْجُدُوا ﴾ بالتشديد. أي: ﴿ فصدّهم عن السبيل ﴾ لئلآ ﴿ يسجدوا ﴾ فحذف الجارّ مع أنْ ، وأدغمت النون في اللام . ويجوز أن تكون ﴿ لا ﴾ مزيدة . ويكون المعنى : ﴿ فهم لا يهتدون ﴾ إلى أن يسجدوا . وبالتخفيف : يزيد ، وعليّ . وتقديره : ﴿ أَلا ﴾ يا هؤلاء ﴿ اسجدوا ﴾ . ف ﴿ أَلا ﴾ للتنبيه ، و﴿ يا ﴾ حرف النداء ، ومناداه محذوف . فمن شدّد لم يقف إلاّ على ﴿ العرش العظيم ﴾ . ومن خفّ ف وق ف على ﴿ فهم لا يهتدون ﴾ ثمّ ابتدأ ﴿ ألا يا اسجدوا ﴾ . وسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعاً بخلاف ما يقوله الزجّاج : إنّه لا يجب السجود مع التشديد؛ لأنّ مواضع السجدة إمّا أمر بها ، أو مدح للآتي بها ، أو : ذمّ لتاركها . وإحدى القراءتين أمر ، والأخرى ذمّ للتارك ﴿ يَبِعَلُمُ مَا نُعَقُونَ وَمَا نُعَلِنُونَ ﴾ قتادة : منهما : المطر ، وخَبْءُ الأرض : النبات ﴿ وَيَعَلَمُ مَا نُعَقُونَ وَمَا نُعَلِنُونَ ﴾ (١) خبه ، وحفص .

٢٦ \_ ﴿ اللهُ كُوَّ إِلَهُ إِلَا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ وَصْفُ الهدهد عرش الله بالعظم تعظيمٌ له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والأرض، وَوَصْفه عرش بلقيس تعظيمٌ له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك. إلى هاهنا كلام الهدهد.

٢٧ ـ فلمّا فرغ من كلامه ﴿ قَالَ ﴾ سليمان للهدهد: ﴿ سَنَظُرُ ﴾ من النظر؛ الذي هو التأمّل ﴿ أَصَدَقْتَ ﴾ فيما أخبرت ﴿ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَدِبِينَ ﴾. وهذا

 <sup>(</sup>۱) أثبت المؤلف ـ رحمه الله ـ قراءة: ﴿يخفون... يعلنون...﴾ وهي قراءة: حمزة،
 وابن عامر، وأبي عمرو، وابن كثير، ونافع. معجم القراءات القرآنية (٤/٣٤٨).

#### ٱذْهَب بِكِتَنِي هَسَذَا فَأَلَقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِنَبُ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞

أبلغُ من: أم كذبت؛ لأنّه إذا كان معروفاً بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذباً لا محالة، وإذا كان كاذباً اتهم بالكذب فيما أخبر به، فلم يوثق به. ثمّ كتب سليمان كتاباً صورته: من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتّبع الهدى، أما بعد؛ فلا ﴿تعلوا عليّ وأتوني مسلمين﴾. وطبعه بالمسك، وختمه بخاتمه. وقال للهدهد:

۲۸ - ﴿ اَذْهَب يِكِتنبِي هَكَذَا فَأَلَيْه ﴾ بسكون الهاء تخفيفاً، أبو عمرو، وعاصم، وحمزة. ويختلسها كسر لتدلّ الكسرة على الياء المحذوفة ؛ يزيد وقالون ويعقوب. ﴿ فألقهي ﴾ بإثبات الياء: غيرهم ﴿ إِلَيْمٍ ﴾ إلى بلقيس وقومها؛ لأنّه ذكرهم معها في قوله: ﴿ وَجَدتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشّيْسِ ﴾ [النمل: ٢٤] وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك ﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُم ﴾ تنح ﴿ عنهم ﴾ إلى مكانٍ قريب، بحيث تراهم ولا يرونك؛ ليكون ما يقولونه بمسمع منك ﴿ فَأَنظُر مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ ما الذي يردونه من الجواب.

٢٩ ـ فأخذ الهدهدُ الكتابَ بمنقاره، ودخل عليها من كوة، فطرح الكتاب على نحرها، وهي راقدة، وتوارى في الكوة، فانتبهت فزعة. أو: أتاها والجنود حواليها فرفرف ساعة، فألقى الكتاب في حجرها، وكانت قارئة. فلمّا رأت الخاتم ﴿قَالَتُ ﴾ لقومها خاضعة خائفة: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلُوُّا إِنِّ ﴾ وبفتح الياء: مدني ﴿أَلْقِى إِلَى كِنَتُ كَرِيمٌ ﴾ حسن مضمونه وما فيه، أو مختوم. قالﷺ: «كرامة الكتاب: ختمه»(١). وقيل: من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به. أو: مصدر ببسم الله الرحمن الرحيم، أو: لأنه من عند ملك كريم.

٣٠ - ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَتِكُنَ وَإِنَّهُ مِسْحِ اللَّهِ ٱلرَّحْكُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ هو تبيين لما ألقي إليها،
 كأنها لمّا قالت ﴿إِنَّ أَلْقِي إِلَيْ كتاب كريم﴾، قيل لها: ممن هو؟ وما هو؟
 فقالت: ﴿إِنَّهُ مِن سليمان وإنّه كيت وكيت.

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨ / ٩٩).

أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىٰ وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِ فِى آَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا حَتَىٰ تَشْهَدُونِ ﴿ فَالُوا نَحْنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ لِلِتَكِ فَآنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

٣١ \_ و «أن» في: ﴿ أَلَّا تَعَلُوا ﴾ لا تترفعوا ﴿ عَلَى ﴾ ولا تتكبروا كما تفعل الملوك مفسّرة كقوله: ﴿ وَأَنطَلَقَ الْمَلاَ مِنْهُمْ أَنِ المَشُوا ﴾ [ص: ٦] يعني: أي: امشوا \_ ﴿ وَأَنوُنِ مُسْلِمِينَ ﴾ مؤمنين، أو: منقادين. وكتب الأنبياء \_ عليهم السلام \_ مبنيّة على الإيجاز، والاختصار.

٣٧ \_ ﴿ قَالَتَ يَكَأَيُّا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آمْرِي ﴾ أشيروا عليّ في الأمر الذي نزل بي. والفتوى: الجواب في الحادثة؛ اشتقّت على طريق الاستعارة من الفتاء في السنّ. والمراد \_ هنا \_ بالفتوى: الإشارة عليها بما عندهم من الرأي. وقصدُها بالرجوع إلى الاستشار بهم تطييبُ أنفسهم ليمالئوها، ويقوموا معها ﴿ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّرُ ﴾ فاصلة، أو: ممضية حكماً ﴿ حَقَّى تَشْهَدُونِ ﴾ \_ بكسر النون. والفتح لحن؛ لأن النون إنّما تُفتح في موضع الرفع، وهذا في موضع النصب. وأصله: تشهدونني، فحذفت النون الأولى للنصب. والياء لدلالة الكسرة عليها. وبالياء في الوصل والوقف: يعقوب، أي: تحضروني، أو: تشيروني، وتشهدوا أنّه صواب، أي: لا أبُتُ أمراً إلاً بمحضركم. قيل: كان أهلُ مشورتها ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً، كلّ واحد على عشرة آلاف.

٣٣ - ﴿ قَالُوا ﴾ مجيبين لها: ﴿ نَحْنُ أُولُوا ثُوَّوَ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ أرادوا بالقوة: قوة الأجساد، والآلات، وبالبأس: النجدة، والبلاء في الحرب ﴿ وَالْآمَرُ الِيَكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ أي: موكولٌ هو إليك، ونحنُ مطيعون لك، فمرينا بأمرك نطعك، ولا نخالفك. كأنهم أشاروا عليها بالقتال. أو: أرادوا: نحنُ من أبناء الحرب، لا من أبناء الرأي، والمشورة، وأنتِ ذات الرأي، والتدبير، فانظري ماذا ترين نتبع رأيك. فلما أحسّت منهم الميلَ إلى المحاربة مالتْ إلى المصالحة، ورتّبت الجواب، فزيّفت أوّلاً ما ذكروه، وأرتهم الخطأ فيه، حيث:

٣٤ \_ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ فَرَبِيَةً ﴾ عنوة، وقهراً ﴿ أَفْسَدُوهَا ﴾ خرَّبوها ﴿ وَجَعَلْتِوْ أَعِزَّةً أَهْلِهَا ۚ أَذِلُوا أعزّتها، وأهانوا أشرافها، وقتلوا، وأسروا.

#### وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ١

فذكرت لهم سوء مغبة الحرب. ثم قالت: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُوكَ ﴾ أرادت: وهذه عادتهم المستمرّة التي لا تتغير؛ لأنها كانت في بيت الملك القديم، فسمعت نحو ذلك، ورأت، ثمّ ذكرت بعد ذلك حديث الهدية، وما رأت من الرأي السديد. وقيل: هو تصديق من الله لقولها. واحتج الساعي في الأرض بالفساد بهذه الآية. ومن استباح حراماً فقد كفر. فإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف، فقد جمع بين كفرين.

٣٥ \_ ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ ﴾ أي: ﴿ مُرسَلة ﴾ رسلا ﴿ بهديَّه ﴾ ﴿ فَنَاظِرَةً ﴾ فمنتظرة ﴿ بِمَ ﴾ \_ أي: بما؛ لأنّ الألف تحذف مع حرف الجرّ في: «ما» الاستفهامية \_ ﴿ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ بقبولها أم بردّها؛ لأنّها عَرفت عادة الملوك، وحُسْن مواقع الهدايا عندهم. فإن كان ملكاً قبلها وانصرف، وإن كان نبياً ردّها، ولم يرضَ منّا إلاّ أن نتبعه على دينه. فبعثت خمسمئة غلام عليهم ثياب الجواري وحليّهن، راكبي خيل مغشّاة بالديباج، ومحلّة اللجم والسروج بالذهب المرصّع بالجواهر، وخمسمئة جارية على رِمَاكُ(١) في زيّ الغلمان، وألف لبنة من ذهب وفضّة، وتاجأ مكلّلًا بالدرّ والياقوت، وحُقّاً فيه درّة عذراء، وجَزْعة معوجّة الثقب. وبعثت رسلاً، وأمَّرت عليهم المنذر بن عمرو، بدليل قوله تعالى ﴿بم يرجع المرسلون﴾. وكتبت كتاباً فيه نسخة الهدايا، وقالت فيه: إن كنتَ نبياً فميّز بين الوصفاء والوصائف، وأخبر بما في الحق، واثقب الدرّة ثقباً مستوياً، [واسلك في الخرزة خيطاً](٢). ثمّ قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك، فلا يهولنك منظره، وإن رأيته بشّاً لطيفاً فهو نبيّ. فأقبل الهدهد، فأخبر سليمانَ الخبرَ كلُّه. فأمر سليمان ـ عليه السلام ـ الجنَّ، فضربوا لبِنَات الذهب والفضِّة، وفرشوها في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ، وجعلوا حول الميدان حائطاً شُرَفه من الذهب والفضة، وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر، فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللبنات. وأمر بأولاد الجنّ ـ وهم خلقٌ كثير ـ فَأَقيموا عن

<sup>(</sup>١) ﴿ رَمَاكُ اللَّهِ عَلَى النَّاتُ الْحَيلِ.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ليس في الأصل المخطوط، ومستدرك من المطبوع.

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا ءَاتَننِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَسْكُمْ بَلَ أَنتُر بِهَدِيَّتِكُرُ نَفْرَحُونَ ۞

اليمين واليسار، ثمّ قعد على سريره والكراسي من جانبيه. واصطفّت الشياطينُ صفوفاً فراسخ، والإنس صفوفاً فراسخ، والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك. فلمّا دنا القوم، ورأوا الدوابّ تروث على اللبن رموا بما معهم من الهدايا. ولمّا وقفوا بين يديه، نظر إليهم سليمان بوجه طَلْق، فأعطوه كتاب الملكة، فنظر فيه، وقال: أين الحُقُّ؟ فأمر الأرضَة فأخذت شعرة، ونفذت في الدرّة، فأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها، ونفذت فيها (١١)، ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى، ثمّ تضرب به وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه. ثمّ ردّ الهدية، وقال للمنذر: ﴿ارجع إليهم﴾.

٣٦ ﴿ وَلَلَا المَا المَ

<sup>(</sup>١) أي: في الخرزة المارّ ذكرها.

أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا آذِلَة وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ قَالَ عَلَمُ عَلَا الْمَلُوا أَيْكُمُ فَالْمَا الْمَلُوا أَيْكُمُ فَالْمِيكُ مِنْ الْمِلْوِينَ اللَّهُ الْمَلُوا أَيْكُمُ فَالْمِينَ الْمُلُولِينَ الْمَلُولُ الْمَلُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمَلُولُ الْمَلُولُ الْمُلُولُ وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مِن مَقَامِكُ وَإِنِّ عَلَيْهِ

خفيت عليه حالي، فأنا أخبره الساعة بما لا أحتاجُ معه إلى إمداده، كأنّي أقول له: أنكر عليك ما فعلت؛ فإنّي غنيّ عنه. وعليه ورد: ﴿فما آتاني الله﴾.

وَوَجْهُ الإضراب: أنه لمّا أنكر عليهم الإمداد، وعلّل إنكاره؛ أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذي حملهم عليه، وهو أنهّم لا يعرفون سبب رِضاً ولا فرح إلاّ أن يُهدى إليهم حظّ من الدنيا؛ التي لا يعلمون غيرها.

٣٧ - ﴿ أَرْجِعَ ﴾ خطاب للرسول، أو: الهدهد محمّلاً كتاباً آخر ﴿ إِلَيْهِمَ ﴾ إلى المقيس وقومها ﴿ فَلَنَأْنِينَهُم بِمُنُودِ لَا قِبَلَ ﴾ لا طاقة ﴿ لَهُمْ بِهَا ﴾ وحقيقة القِبَل: المقاومة، والمقابلة، أي: لا يقدرون أن يقابلوهم ﴿ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا ﴾ من سبأ ﴿ أَذِلَةَ وَهُمْ صَنْفِرُونَ ﴾ الذل: أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العزّ، والملك. والصغار: أن يقعوا في أسر، واستعباد.

٣٨ ـ فلمّا رجع إليهاً رسولُها بالهدايا، وقصَّ عليها القصّة، قالت: هو نبيّ، ومالنا به طاقة. ثمّ جعلت عرشها في آخر سبعة أبيات، وغلّقت الأبواب، ووكّلت به حرساً يحفظونه، وبعثت إلى سليمان: إني قادمة إليك لأنظر ما الذي تدعو إليه. وشَخَصَتْ إليه في اثني عشر ألف قَيْل (١)، تحت كل قَيْل ألوف. فلمّا بلغت على رأس فرسخ من سليمان ﴿ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُوّا أَيّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْفِهَا قَبَل آن يأتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ أراد أن يريها بذلك بعض ما خصّه الله تعالى به من إجراء العجائب على يده مع إطلاعها على عظم قدرة الله تعالى، وعلى ما يشهد لنبوّة سليمان على يده مع إطلاعها على عظم قدرة الله تعالى، وعلى ما يشهد لنبوّة سليمان على السلام.. أو: أراد أن يأخذه قبل أن تسلم، لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحلّ له أَخْذُ مالها. وهذا بعيدٌ عند أهل التحقيق. أو: أراد أن يُؤتى به فينكّر، ويغيّر، ثمّ ينظر أتثبته، أم تنكره، اختباراً لعقلها.

٣٩ \_ ﴿ قَالَ عِقْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ ﴾ وهو: الخبيث المارد، واسمه ذكوان: ﴿ أَنَا ءَالِيكَ بِهِـ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ على حمله وقضائك ﴿ وَإِنِّي عَلَيْهِ ﴾ على حمله

<sup>(</sup>١) «القَيْل»: من ملوك اليمن في الجاهلية، دون الملك الأعظم.

لَقَوِئُ آمِينُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ عِلْرٌ مِنَ ٱلْكِنْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَبِّى لِيَبْلُونِيَ ءَأَشَكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ عَندَمُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُونِيَ ءَأَشَكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ عَندَمُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُونِيَ ءَأَشَكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ عَندَمُ قَالَ هَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَندُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾ آتي به كما هو، لا أختزل منه شيئاً، ولا أبدُّله. فقال سليمان \_ عليه السلام \_: أريد أعْجَلَ من هذا.

• ٤ \_ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُمُ عِلْمٌ مِن ٱلْكِنَبِ ﴾ \_ أي: ملك بيده كتاب المقادير ، أرسله الله تعالى عند قول العفريت، أو: جبريل \_عليه السلام \_. والكتاب على هذا: اللوح المحفوظ. أو: الخضر. أو: آصف بن برخيا كاتب سليمان \_عليه السلام\_. وهو الأصح. وعليه الجمهور. وكان عنده اسمُ الله الأعظم؛ الذي إذا دُعي به أجاب، وهو: ياحيّ، يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام. أو: يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحداً، لا إله إلاّ أنت. وقيل: كان له علم بمجاري الغيوب إلهاماً \_: ﴿ أَنَّا مَالِيكَ بِهِ ـ ﴾ بالعرش. و﴿ آتيك ﴾ في الموضعين يجوزُ أن يكون فعلاً ، أو: اسم فاعل. ومعنى قوله ﴿ قَبْلُ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾: أنك ترسل طرفك إلى شيء، فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك. ويُروى أنّ آصف قال لسليمان \_ عليه السلام \_: مُدّ عينيك حتّى ينتهي طرفك. فمدّ عينيه، فنظر نحو اليمين، ودعا آصف، فغار العرش في مكانه، ثمّ نبغ عند مجلس سليمان \_عليه السلام\_ بقدرة الله تعالى، قبل أن يَرُدَّ طرفه ﴿ فَلَمَّا رَمَاهُ ﴾ أي: العرش ﴿ مُسْتَقِرًّا عِندُمُ ﴾ ثابتاً لديه، غير مضطرب ﴿ قَالَ هَنذَا ﴾ أي: حصول مرادي، وهو حضور العرش، في مدّة ارتداد الطرف ﴿ مِن فَضْلِ رَبِّي ﴾ عليّ، وإحسانه إليَّ بلا استحقاق مني، بل هو فضلٌ خالٍ عن العوض، صافٍ عن الغرض ﴿ لِبَبْلُونِ ءَأَشَكُرُ ﴾ ليمتحنني ﴿ ءَأَشَكُرُ ﴾ إنعامه ﴿ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ، ﴾ لأنَّه يحطُّ به عنها عب، الواجب، ويصونها عن سمة الكفران، ويستجلب به المزيد، وترتبط به النعمة، فالشكرُ قيدٌ للنعمة الموجودة، وصيدٌ للنعمة المفقودة. وفي كلام بعضهم: "إنَّ كفران النعمة بوار. وقلما اتَّسَعَتْ (١) نافرةٌ فرجعت في نصابها. فاستدع شاردها

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل المخطوط وفي المطبوع: أقشعت.

وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيُّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِرُواْ لِمَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَنَهَنَدِىٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَنكَذَا عَرْشُكِ ۚ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ

بالشكر. واستدم راهنها بكرم الجوار. واعلم أنّ سبوغ ستر الله تعالى متقلّص عمّا قريب إذا أنت لم ترج لله وقاراً» أي: لم تشكر لله نعمه ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ بترك الشكر على النعمة ﴿ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ ﴾ عن الشكر ﴿ كَرِيمٌ ﴾ بالإنعام على من يكفر نعمته. قال الواسطي: ما كان مِنًا من الشكر فهو لنا، وما كان منه من النعمة فهو إلينا، وله المنّة والفضل علينا.

إِنْ عَالَ نَكِرُواْ لَمَا عَرْشَهَا ﴾ غيروا، أي: اجعلوا مقدّمه مؤخّره، وأعلاه أسفله ﴿ نَظُرُ ﴾ بالجزم على الجواب ﴿ أَنَهُ نَدِئ ﴾ إلى معرفة عرشها، أو: للجواب الصواب إذا سُئِلت عنه ﴿ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ .

25 - ﴿ فَلَمَّا جَآءَتَ ﴾ بلقيس ﴿ قِلَ أَهْكَذَا عَرَشُكِ ﴾ ها: للتنبيه. والكاف: للتشبيه، وذا: اسم إشارة. ولم يقل: أهذا عرشك؟ ولكن: أمثل هذا عرشك؟ للتشبيه، وذاك سم إشارة. ولم يقل: أهذا عرشك؟ ولكن: فلم تقل: هو هو، لئلا يكون تلقيناً ﴿ قَالَتَ كَأَنَّهُ هُو ﴾ فأجابت أحسن جواب. فلم تقل: هو هو، ولا ليس به. وذلك من رجاحة عقلها، حيث لم تقطع في المحتمل للأمرين. أو: لمّا شبّهوا عليها بقولهم: ﴿ أهكذا عرشك ﴾ شبّهت عليهم بقولها: ﴿ كَأَنّه هُو ﴾ مع أنها علمت أنه عرشها ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن فَلِهَا ﴾ من كلام بلقيس. أي: ﴿ وأوتينا العلم ﴾ بقدرة الله تعالى، وبصحة نبوتك بالآيات المتقدّمة من أمر الهدهد والرسل، من قبل هذه المعجزة، أي: أخبار (١) العرش، أو: من قبل هذه الحالة، ﴿ وكنّا مسلمين ﴾ منقادين لك، مطيعين لأمرك. أو: من كلام سليمان ومَليْه. عطفوا على كلامها قولهم: ﴿ وأوتينا العلم بإسلامها، ومجيئها طائعة وبصحة ما جاء من عنده قبل علمها. أو: أوتينا العلم بإسلامها، ومجيئها طائعة من قبل مجيئها ﴿ وَكُنّا مُسْلِمِينَ ﴾ موحّدين، خاضعين.

٤٣ \_ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتَ نَّعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ متصل بكلام سليمان. أي: وصدَّها

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل المخطوط وفي المطبوع: إحضار.

إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنِفِرِنَ ﴿ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتَهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِن قَوَارِبِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُنْ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْمَالًا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

عن العلم بما علمناه \_ أو: عن التقدّم إلى الإسلام \_ عبادة الشمس، ونَشْؤها بين ظهرانيِّ الكفرة. ثم بيّن نَشْأها بين الكفرة بقوله: ﴿إِنَّا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴾. أو: كلام مبتدأ. أي: قال الله تعالى: ﴿وصدّها ﴾ قبل ذلك عمّا دخلت فيه ضلالُها عن سواء السبيل. أو: ﴿صدّها ﴾ الله، أو: سليمان عمّا ﴿كانت تعبد ﴾ بتقدير حذف الجار، وإيصال الفعل.

٤٤ \_ ﴿ قِيلَ لَمَّا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ﴾ القصر، أو: صحن الدار ﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً ﴾ ماء عظيماً ﴿ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْها ﴾ ﴿ سأقيها ﴾ : بالهمزة : مكيّ . رُوي : أنّ سليمان أمر قبل قدومها، فبني له على طريقها قصر من زجاج أبيض، وأجرى من تحته الماء، وألقى فيه السمك وغيره، ووضع سريره في صدره، فجلس عليه، وعكف عليه الطير، والجنّ، والإنس. وإنّما فعل ذلك ليزيدها استعظاماً لأمره، وتحقيقاً لنبوته. وقيل: إنَّ الجنّ كرهوا أن يتزوَّجها فتفضي إليه بأسرارهم؛ لأنهًا كانت بنت جنّيّة! وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد يجمع فطنة الجنّ والإنس، فيخرجون من مُلْكِ سليمان إلى مُلْكِ هو أشدّ، فقالوا له: إنَّ في عقلها شيئاً، وهي شَعْراء الساقين، ورِجْلها كحافر الحمار. فاختبر عقلها بتنكير العرش، واتخذ الصرحَ ليتعرف ساقها ورِجْلها. فكشفت عنهما فإذا هي أحسنُ الناس ساقاً وقدماً \_ إلا أنهًا شعراء \_ فصرف بصره، ثمَّ ﴿ قَالَ ﴾ لها: ﴿ إِنَّامُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ ﴾ مملّس مستو \_ ومنه: الأمرد \_ ﴿ مِّن قَوَارِبِيرَ ﴾ من الزجاج. وأراد سليمان تزويجها، فكره شعرها، فعملت لها الشياطين النورة، فأزالته، فنكحها سليمان، وأحبّها، وأقرّها على ملكها. وكان يزورُها في الشهر مرّة، فيقيم عندها ثلاثة أيام، وولدتْ له ﴿ قَـالَتْرَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي ﴾ بعبادة الشمس ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكُنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ قال المحقّقون: لا يحتمل أن يحتالَ سليمانُ ـ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَكِلِحًا أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ بَخْتَصِمُوكَ فَإِنَا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ بَخْتَصِمُوكَ فَإِلَّا لَلْمَا الْعَلَى الْحَسَنَةُ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوكَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ أَلُوا اللَّهُ وَيَمَن مَعَكَ قَالَ طَتَهِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ عَندَ اللَّهِ

عليه السلام ـ لينظر إلى ساقيها وهي أجنبيّة. فلا يصحّ القولُ بمثله.

23 - ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ ﴾ في النسب ﴿ صَلِحًا ﴾ بدل ﴿ أَنِ أَعْبُدُواْ الله ﴾ بكسر النون في الوصل: عاصم، وحمزة، وبصريّ. وبضمّ النون: غيرهم إتباعاً للباء. والمعنى: بأن اعبدوا الله، أي: وَحُدوه ﴿ فَإِذَا ﴾ للمفاجأة ﴿ هُمْ ﴾ مبتدأ ﴿ فَيِهَانِ ﴾ خبر ﴿ يَغْتَصِمُونَ ﴾ صفة. وهي العامل في ﴿إذا ﴾. والمعنى: فإذا قوم صالح ﴿ فريقان ﴾ مؤمن به وكافر به ﴿ يختصمون ﴾ فيقول كلّ فريق: الحقّ معي. وهو مبيّن في قوله: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَبِّرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلّذِينَ ٱسْتَحَبِّرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلّذِينَ السَّتَحَبِّرُواْ إِنَا بِمَا أَرْسِلَ اللّذِينَ السَّتَحَبِّرُواْ إِنَا بِمَا أَرْسِلَ اللهِ مَن رَبِعِدً قَالُواْ إِنَّا بِمَا تَوْدُنَا إِن كُنتَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ وَال الفريق الكافر: ﴿ يَنصَلِحُ ٱثَيْنَا بِمَا نَهِدُنَا إِنَا يَا كُنتَ مِن ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧]. وقال الفريق الكافر: ﴿ يَنصَلِحُ ٱثَيْنَا بِمَا نَهِدُنَا إِنَا عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧].

٤٦ - ﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ لِمَ شَنْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِئَةِ ﴾ بالعذاب الذي توعدون به ﴿ فَبَلَ الْحَسَنَةِ ﴾ قبل التوبة؟ ﴿ لَوَلَا ﴾ هلا ﴿ شَنْتَغْفِرُونَ اللّهَ ﴾ تطلبون المغفرة من كفركم بالتوبة والإيمان قبل نزول العذاب بكم ﴿ لَمَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ بالإجابة.

٤٧ ـ ﴿ قَالُواْ اَطْيَرْنَا بِكَ ﴾ تشاءمنا بك ؛ لأنهم قُحِطوا عند مبعثه ؛ لتكذيبهم ؛ فنسبوه إلى مجيئه . والأصل : ﴿ تطيّرنا ﴾ . وقرىء به . فأدغمت التاء في الطاء ، وزيدت الألف لسكون الطاء ﴿ وَبِمَن مّعَكَ ﴾ من المؤمنين ﴿ قَالَ طَكِيرُكُمْ عِند الله ، وهو قدره ، عِند الله ﴾ أي : سببكم الذي يجيء منه خيركم وشرّكم عند الله ، وهو قدره ، وقسمته . أو : عملكم مكتوب عند الله ، فمنه نزل بكم ما نزل عقوبة لكم ، وفتنة . ومنه : ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْرَمَنَهُ طَكِيرَهُ فِي عُنْقِهِ ﴾ [الإسراء : ١٣]. وأصله : أنّ المسافر إذا مرّ بطائر فيزجره ، فإن مرّ سانحاً (١) تيامن . وإذا مرّ

<sup>(</sup>١) «سانحاً»: السانح: ما ولاك ميامنه، بأن يمر من مياسرك إلى ميامنك.

بَلَ أَنتُدَ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَيَ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيْهِ، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَكِدِقُونَ ﴾

بارحاً (١) تشاءم. فلمّا نسبوا الخير والشّر إلى الطَّائر استعير لما كان سببهما من قدر الله، وقسمته، أو: من عمل العبد؛ الذي هو السَّببُ في الرحمة، والنّقمة ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُمُّتَ نُونَ﴾ تختبرون، أو: تعذّبون بذنبكم.

24 ﴿ وَكَاكُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ مدينة ثمود، وهي: الحجر ﴿ يِسْعَةُ رَهْطِ ﴾ هو جمع لا واحد له، ولذا جاز تمييز التسعة به. فكأنه قيل: تسعة أنفس. وهو من الثلاثة إلى العشرة. وعن أبي دُرَيْدِ (٢): رأسهم قدار بن سالف. وهم الذين سعوا في عقر الناقة. وكانوا أبناء أشرافهم ﴿ يُفْسِدُوكَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوك ﴾ يعني: أنّ شأنهم الإفساد البحت، لا يخلط بشيء من الصلاح، كما ترى بعض المفسدين قد يندر منه بعض الصلاح. وعن الحسن: يظلمون الناس، ولا يمنعون الظالمين من الظلم. وعن ابن عطاء: يتبعون معايبَ الناس، ولا يسترون عوراتهم.

23 \_ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ ﴾ تحالفوا \_ خبر في محل الحال بإضمار قد، أي: ﴿ قَالُوا ﴾ متقاسمين. أو: أمر، أي: أمر بعضهم بعضاً بالقسم \_ ﴿ لَنُبَيِّ مَنَّهُ ﴾ لانقتلته بياتاً، أي: ليلا ﴿ وَأَهْلَمُ ﴾ ولده وتبعه ﴿ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ هِ ﴾ لولي دمه. ﴿ لِتبيّتنه ﴾ بالتاء وبضم التاء الثانية ﴿ ثمّ لتقولنَ ﴾ بالتاء وضم اللام: حمزة ، وعلي ﴿ مَاشَهِدْنَا ﴾ ما حضرنا ﴿ مَهْلِك أَهْلِهِ ، خص. ﴿ مَهَلَك ﴾ : أبو بكر ، وحمّاد، والمفضّل، مِن: هلك. فالأوّل: موضع الهلاك، والثاني: المصدر. ﴿ مُهلك ﴾ : غيرهم، مِن : أهلك، وهو الإهلاك، أو: مكان الإهلاك. أي: لم نتعرّض لأهله، فكيف تعرّضنا له؟ أو: ما حضرنا موضع هلاكه، فكيف تورّنناه؟ ﴿ وَإِنَّا لُصَكِيفُونَ ﴾ فيما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) «بارحاً»: البارح: ما ولاك مياسره، بأن يمر من ميامنك إلى مياسرك.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل المخطوط وفي المطبوع: دؤاد.

وَمَكَرُواْ مَكَرُا وَمَكَرُنَا مَكْرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَكَانَ عَنْفَهُمْ خَاوِيكَةً إِمَا عَنْفِهُمْ أَنْفَانُ أَيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً إِمَا طَلَمُواً إِنَّ فِي فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً إِمَا ظَلَمُواً إِنَّ فِي وَلِكَ لَاكِهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴾ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴾ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴾

• • - ﴿ وَمَكَرُواْ مَكُرُا مَكُرُا مَكَرُا الله: إهلاكهم من حيث لا يشعرون. شبّه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة. رُوي: أنّه كان لصالح مسجد في الحجر في شِعْبِ يصلِّي فيه، فقالوا: زعم صالح أنّه يفرغ منّا إلى ثلاث، فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث. فخرجوا إلى الشعب، وقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه، ثمّ رجعنا إلى أهله فقتلناهم. فبعث الله صخرةً من الهَضْب حيالهم (۱)، فبادروا، فطبَقت الصخرة عليهم فم الشعب، فلم يدر قومهم أين هم، ولم يدروا ما فُعِل بقومهم، وعذّب الله كلاً منهم في مكانه، ونجى صالحاً عليه السلام ـ ومَن معه.

١٥ - ﴿ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ ﴾ بفتح الألف: كوفي، وسهل، وبكسرها: غيرهم، على الاستئناف. ومن فتحه رفعه على أنه بدل من العاقبة، أو: خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهي تدميرهم. أو: نصبه على معنى لـ ﴿ أَنّا ﴾، أو: على أنّه خبر كان، أي: كان عاقبة مكرهم الدمار ﴿ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ بالصيحة.

٧٥ \_ ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةٌ ﴾ ساقطة منهدمة، مِن: خوى النجم؛ إذا سقط. أو: خالية من الخواء. وهي حال عمل فيها ما دل عليه ﴿تلك﴾. ﴿ بِمَا ظَلَمُوا ﴾ بظلمهم ﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ ﴾ فيما فعل بثمود ﴿ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴾ قدرتنا، فيتعظون.

٥٣ ـ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بصالح ﴿ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾ ترك أوامره،

<sup>(</sup>١) «صخرة من الهضب حيالهم»: أي: من المطر المتتابع مطرة بعد مطرة. وقعد «حياله»: أي: إزاءه.

وَلُوطُ اإِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ الْمَا أَوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُهُ تَبْصِرُونَ ﴿ أَمِنَكُمْ لَتَا تُوْنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

وكانوا أربعة آلاف، نجوا مع صالح من العذاب.

30 - ﴿ وَلُوطًا إِذْقَالَ ﴾ أي: واذكر ﴿ لوطاً ﴾. و﴿ إذ ﴾ بدل من ﴿ لوطاً ﴾ أي: واذكر وقت قول لوط ﴿ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُوكَ اَلْفَاحِشَةَ ﴾ أي: إتيان الذكور ﴿ وَأَنتُمْ تُبْعِرُونَ ﴾ تعلمون أنّها فاحشة لم تسبقوا إليها؛ من: بصر القلب. أو: يرى ذلك بعضُهم من بعض؛ لأنّهم كانوا يرتكبونها في ناديهم معالنين بها لا يتستر بعضهم من بعض بجانة، وانهماكا في المعصية. أو: ﴿ تبصرون ﴾ آثار العصاة قبلكم، وما نزل بهم. ثمّ صرح فقال:

٥٥ \_ ﴿ أَيِنَّكُمْ ﴾ بهمزتين: كوفي، وشامي ﴿ لَتَأْتُونَ ٱلرِّمَالَ شَهُوةً ﴾ للشهوة ﴿ مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ أي: أنّ الله تعالى إنّما خلق الأنثى للذكر، ولم يخلق الذكر اللذكر، ولا الأنثى للأنثى، فهي مضادة لله في حكمته ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ بَعَهَالُون ﴾ للذكر، ولا الأنثى للأنثى، فهي مضادة لله في حكمته ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ بَعَهالُون ﴾ تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك. أو: أريد بالجهل: السفاهة، والمجانة التي كانوا عليها. وقد اجتمع الخطابُ والغيبةُ في قوله: ﴿ بل أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾ [النمل: ٤٧] فغلب الخطاب على الغيبة لأنّه أقوى، إذ الأصلُ أن يكون الكلامُ بين الحاضرين.

70 \_ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّا أَن قَكَالُوٓا أَخْرِجُوٓا مَالَ لُوطِ ﴾ أي: لوطأ ومتبعيه. فخبر ﴿ كَانَ ﴾: ﴿ جواب ﴾. واسمه: ﴿ أَن قَالُوا ﴾ ﴿ مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاشُ يَنَظَهَّ رُونَ ﴾ يتنزّهون عن القذورات (١١) ، فينكرون هذا العمل القذر، ويغيظنا إنكارهم. وقيل: هو استهزاء: كقوله: ﴿ إِنَّكَ لَأْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ [هود: ٨٧].

٥٧ \_ ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ ﴾ فخلَّصناه من العذاب الواقع بالقوم ﴿ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا أَمْرَأْتَـكُمُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل المخطوط وفي المطبوع: القاذورات.

قَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْعَكَبِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ قُلِ ٱلْمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّا مُشَاءَ مَكَ ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ

قَدَّرَنَكَهَا﴾ بالتشديد، سوى حماد، وأبي بكر. أي: قدّرنا كونها ﴿ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴾ من الباقين في العذاب.

٥٨ - ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا ﴾ حجارة مكتوباً عليها اسم صاحبها ﴿ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ الذين لم يقبلوا الإنذار.

وحدانيته وقدرته على كلّ شيء. وهو تعليم لكلّ متكلّم في كلّ أمر رسوله محمّداً على وحدانيته وقدرته على كلّ شيء. وهو تعليم لكلّ متكلّم في كلّ أمر ذي بال بأن يتبرّك بهما، ويستظهر بمكانهما. أو: هو خطاب للوط عليه السلام وأن يتبرّك بهما، ويستظهر بمكانهما. أو: هو خطاب للوط عليه السلام وأن يحمد الله على هلاك كفّار قومه، ويسلّم على من اصطفاه الله، ونجاه من هلكتهم، وعصمه من ذنوبهم ﴿ اللهُ عَيْرُ أَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ بالياء: بصريّ، وعاصم. ولا خير فيما أشركوه أصلاً حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كلّ شيء. وإنّما هو إلزام لهم، وتهكّم بحالهم. وذلك أنّهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى، ولا يؤثر عاقلٌ شيئاً على شيء إلاّ لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير، ومنفعة. فقيل لهم - مع العلم بأنّه لا خير فيما آثروه، وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير، ولكن هوى وعبثاً -: لينبّهوا على الخطأ المفرط، والجهل المُورِط؛ وليعلموا: أنّ الإيثار يجبُ أن يكون للخير الزائد. وكان ﷺ إذا قرأها قال: «بل وليعلموا: أنّ الإيثار بجبُ أن يكون للخير الزائد. وكان ﷺ إذا قرأها قال: «بل الله خير، وأبقى، وأجلّ، وأكرم» (۱).

ثمّ عدَّد سبحانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله، فقال:
٦٠ ـ ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ والفرق بين ﴿ أَمَّ و﴿ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ و﴿ أَمّا خير، يشركون ﴾ و﴿ أَمِّن خلق السموات ﴾ أن تلك متصلة، إذ المعنى: أيّهما خير،

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: كذا ذكره الثعلبي بغير إسناد، وأخرجه الثعلبي في الباب التاسع من رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر... (حاشية الكشاف ٣ / ٣٧٥).

وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ حَدَآبِقَ ذَاكَ بَهْ جَعَةِ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ إَلَكُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارُا وَجَعَلَ خِلَاهَا أَنْهَدُرُا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِوكَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَولَكُ مَّعَ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ

وهذه منقطعة بمعنى بل والهمزة. لمّا قال ﴿ آلله خير ﴾ أم الآلهة ، قال: بل ﴿ أَمن خلق السموات والأرض ﴾ خير ، تقريراً لهم بأنّ من قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقدر على شيء ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِن السّمَاءِ مَاءً ﴾ مطراً ﴿ فَأَنبَتْنا ﴾ صرف الكلام عن الغيبة إلى التكلّم تأكيداً لمعنى اختصاص الفعل بذاته ، وإيذانا والله ما والحدائق \_ المختلفة الأصناف ، والألوان ، والطّعم ، والأشكال مع حسنها \_ بماء واحد ، لا يقدر عليه إلا هو وحده ﴿ يِهِ ع بالماء ﴿ حَدَايِق ﴾ بالماء ﴿ حَدَايَق ﴾ بالماء ﴿ حَدَايَق ) والحديقة : البستان عليه حائط . من الإحداق ، وهو : الإحاطة بساتين . والحديقة : البستان عليه حائط . من الإحداق ، وهو : الإحاطة ذهبت ﴿ بَهْ جَدَة ﴾ حسن ، لأنّ الناظر يبتهجُ به ، ثم رشّع معنى الاختصاص بقوله : ﴿ مَا كَانَ لَكُرُ أَن تُنْ الناظر يبتهجُ به ، ثم رشّع معنى الاختصاص بقوله : ﴿ مَا كَانَ لَكُرُ أَن تُنْ الناظر يبتهجُ به ، ثم رشّع معنى الانبغاء . أراد : أنّ تأتي ذلك محالٌ من غيره ﴿ أَولَكُ مَعَ اللّهِ ﴾ أغيره يقرن به ، ويجعل شريكاً له ﴿ بَلْ هُمَ قَومٌ يَعَلَ مَن غيره . أو : ﴿ يعدلون ﴾ عن الحق الذي هو التوحيد . و ﴿ بل هم ﴾ بعد الخطاب أبلغ في تخطئة رأيهم .

71 \_ ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضُ ﴾ وما بعده بدل من ﴿ أَم من خلق ﴾ فكان حكمها حكمه. ﴿ قَرَارًا ﴾ دحاها، وسواها للاستقرار عليها ﴿ وَجَعَلَ خِلَلَهَا ﴾ ظرف، أي: وسطها. وهو المفعول الثاني. والأوّل ﴿ أَنَهَدُرًا ﴾. و﴿ بين البحرين ﴾ مثله ﴿ وَجَعَلَ لَمَا ﴾ للأرض ﴿ رَوَسِو ﴾ جبالاً تمنعها عن الحركة ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ العذب والمالح ﴿ حَاجِزًا ﴾ مانعاً أن يختلطا ﴿ أَولَكُ مَّعَ اللَّهِ بَلَ أَكَ أَمُّمُ لَا يَعْمَلُونَ ﴾ التوحيد، فلا يؤمنون.

77 \_ ﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ الاضطرار: افتعال من الضرورة، وهي: الحالة المحوجة إلى اللجأ. يقال: اضطره إلى كذا. والفاعل والمفعول مضطر. والمضطّر: الذي أحوجه مرض، أو فقر، أو نازلة من نوازل الدهر إلى الإلجاء

وَيَكْمِشْفُ اَلشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَوالَهُ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَ رُونَ اللَّهِ وَالْبَحْرِ وَمَن اللَّهِ وَالْبَحْرِ وَمَن اللَّهِ الرِّيكَ لَذَكَ رُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهِ وَالْبَحْرِ وَمَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الل

والتضرّع إلى الله، أو: المذنب إذا استغفر، أو: المظلوم إذا دعا، أو: من رفع يديه ولم ير لنفسه حسنة غير التوحيد، وهو منه على خطر ﴿ وَيَكَمِشِفُ اَلسُّوءَ ﴾ الضرّ، أو: الجور ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَكَ اَللَّرَضِ ﴾ أي: فيها. وذلك توارثهم سكناها والتصرف فيها قرناً بعد قرن. أو: أراد بالخلافة: الملك، والتسلّط ﴿ أَءِلَكُ مُّعَ اللّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ ﴾ (١) وبالياء: أبو عمرو. وبالتخفيف: حمزة، وعليّ، وحفص. و﴿ ما ﴾ مزيدة. أي: ﴿ تَذَكّرونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٦٣ - ﴿ أَمَن يَهْدِيكُمْ ﴾ يرشدكم بالنجوم ﴿ فِ ظُلُمْنَ الْمَرِ وَالْبَحْرِ ﴾ ليلاً ، وبعلامات في الأرض نهاراً ﴿ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيْنَ ﴾ ﴿ الريح ﴾ : مكي ، وحمزة ، وعلي ﴿ بُشَرًا ﴾ من البشارة . وقد مر (٢) ﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ \* ﴾ قدام المطر ﴿ أَولَنَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَكَا يُشْرِكُونَ ﴾ .

7٤ - ﴿أَمَّنَ يَبْدَوُّا اَلْخَلْقَ﴾ ينشىء الخلق ﴿ ثُمَّ يُعِيدُمُ﴾ وإنما قيل لهم: ﴿ثمّ يعيده﴾ وهم منكرون للإعادة؛ لأنّه أزيحت علّتهم بالتمكين من المعرفة، والإقرار، فلم يبقَ لهم عذرٌ في الإنكار ﴿ وَمَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَآءِ﴾ أي: المطر ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ النباتَ ﴿ أَءِلَكُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَنكُمُ ﴾ ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ النباتَ ﴿ أَءِلَكُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَنكُمْ ﴾ حجتكم على إشراككم ﴿ إِن كُنتُم صَلِقِينَ ﴾ في دعواكم أنَّ مع الله إلها آخر.

٦٥ - ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ ﴿ مَنْ ﴾ فاعل ﴿ يعلم ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أثبت المؤلف رحمه الله في الأصل قراءة: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ وهي قراءة: نافع، وابن كثير، وعاصم، وأبي عمرو، وابن عامر، وشعبة، وابن ذكوان، ويعقوب، وأبي جعفر، معجم القراءات القرآنية (٣٦٣/٤).

<sup>(</sup>٢) أي في سورة الأعراف آية (٥٧).

### وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَ أَبَلَ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿

و (الغيب) \_ وهو ما لم يقم عليه دليل، ولا اطّلع عليه مخلوق \_: مفعوله . (والله) بدل من (مَنْ) والمعنى: لا يعلم أحد الغيب إلا الله . نعم إنّ الله يتعالى عن أن يكونَ ممّن في السموات والأرض، ولكنّه جاء على لغة بني تميم، حيث يجرون الاستثناء المنقطع مجرى المتصل، يجيزون النصب والبدل في المنقطع كما في المتصل، ويقولون: ما في الدار أحد إلا حمار . قالت عائشة \_ رضي الله عنها \_: من زعم أنّه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية . والله تعالى يقول: ﴿قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ . وقيل: نزلت في المشركين حين سألوا رسول الله على عن وقت الساعة (وَمَايَشَعُونَ) وما يعلمون في المشركين متى (يُبْعَثُونَ) ينشرون .

77 - ﴿ بَلِ اَدَرَكَ ﴾: مكتى، وبصرى، ويزيد، والمفضّل. أي: انتهى وتكامل، من: أدركت الفاكهة: تكاملت نضجاً. ﴿ بل ادّرك ﴾ عن الأعشى، افتعل. ﴿ بل ادّرك ﴾: غيرهم. استحكم. وأصله: تدارك، فأدغمت التاء في الدال، وزيد ألف الوصل ليمكن التكلّم بها ﴿ عِلْمُهُمْ فِي ٱلآخِرَة ﴾ أي: في شأن الآخرة، ومعناها. والمعنى: أنّ أسباب استحكام العلم وتكامله بأنّ القيامة كائنة قد حصلت لهم، ومكّنوا من معرفته، وهم شاكون جاهلون. وذلك توله: ﴿ بَلَ هُمْ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾. والإضرابات الثلاثة تنزيل لأحوالهم، وتكرير لجهلهم. وصفهم أوّلاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث، ثمّ بأنهم لا يعلمون أنّ القيامة كائنة، ثمّ بأنهم يخبطون في شكّ ومرية، فلا بأنهم لا يعلمون أنّ القيامة كائنة، ثمّ بما هو أسوأ حالاً، وهو العمى. وقد جعل الآخرة مبتدأ عماهم ومنشأه؛ فلذا عدّاه بـ «من» دون «عن» لأنّ الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي منعهم عن التدبّر، والتفكّر. ووجه ملاءمة مضمون هذه الآية وهو وصفُ المشركين بإنكارهم البعث مع استحكام أسباب العلم والتمكين من المعرفة ـ بما قبله، وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب؛ أنّ العباد لا علم لهم بشيء منه: أنه لمّا ذكر أنّ العباد لا يعلمون الغيب؛ كان هذا بياناً لعجزهم، بشيء منه: أنه لمّا ذكر أنّ العباد لا يعلمون الغيب؛ كان هذا بياناً لعجزهم،

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَّبَا وَءَابَآؤُنَآ أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَلَاَ خَنُ وَءَابَآؤُنَا أَيِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَلَاَ خَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأُوَلِينَ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾

ووصفاً لقصور علمهم، وصل به أنّ عندهم عجزاً أبلغ منه، وهو أنهم يقولون للكائن الذي لا بدّ من كونه، وهو وقت جزاء أعمالهم: لا يكون \_ مع أنّ عندهم أسباب معرفة كونه، واستحكام العلم به. وجاز أن يكون وصفهم باستحكام العلم وتكامله تهكّماً بهم، كما تقول لأجهل الناس: ما أعْلمَكَ! على سبيل الهزء. وذلك حيث شكّوا، وعموا عن إثباته، الذي الطريق إلى عمله مسلوك، فضلاً أن يعرفوا وقت كونه، الذي لا طريق إلى معرفته. ويجوز أن يكون ﴿أدرك بمعنى: انتهى وفني، من قولك: أَدْركَتِ الثمرة؛ لأنّ تلك غايتها التي عندها تُعْدَمُ. وقد فسرّها الحسن بـ: اضمحلً علمهم في الآخرة. و تدارك من: تدارك بنو فلان: إذا تتابعوا في الهلاك.

77 - ﴿ وَقَالَ النَّيْنَ كُفَرُواْ آءِذَا كُنّا تُرْبَا وَءَابَاقُنَاۤ آبِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴾ من قبورنا أحياء؟! وتكرير حرف الاستفهام في: "إذا" و"إنَّ" في قراءة عاصم، وحمزة، وخلف، إنكار بعد إنكار، وجحود عقيب جحود، ودليل على كفر مؤكّد مبالغ فيه. والعامل في ﴿إذا ﴾ ما دلّ عليه ﴿لمخرجون ﴾ وهو نخرج ؛ لأنّ اسم الفاعل والمفعول بعد همزة الاستفهام، أو أنّ، أو لام الابتداء، لا يعمل فيما قبله، فكيف إذا اجتمعن ؟ والضمير في ﴿إنّا ﴾ لهم ولآبائهم ؛ لأنّ كونهم تراباً قد تناولهم وآباءهم، لكنّه غُلّبَتِ الحكاية على الغائب. ﴿وآباؤنا ﴾ عطف على الضمير في ﴿كنّا ﴾ لأنّ المفعول جرى مجرى التوكيد.

7۸ - ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا ﴾ أي: البعث ﴿ غَنُ وَ اَبَآؤُنَا مِن قَبْلُ ﴾ من قبل محمّد ﷺ. قدّم هنا ﴿هذا ﴾ على ﴿ غَنُ وَ اَبَآؤُنَا ﴾ وفي المؤمنون قُدِّم ﴿ نحن وآباؤنا ﴾ على ﴿هذا ﴾ ليدل على أنّ المقصود بالذكر هو البعث هنا، وثمّ المبعوث ﴿ إِنْ هَنذَا إِلاّ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ ما هذا إلاّ أحاديثهم، وأكاذيبهم.

79 - ﴿ قُلَ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: آخر أمر الكافرين. وفي ذكر الإجرام لطف للمسلمين في ترك الجرائم، كقوله تعالى:

وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَأَعْلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَلَلِكِنَ أَكُمْ مَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ لَلْهُ عَلَى النَّاسِ وَلَلِكِنَ أَكُمُ مَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَهَا رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ فَكَمَّدُمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يِذَنِيهِمْ فَسَوَّنَهَا﴾ [الشمس: ١٤] وقوله: ﴿ مِّمَّا خَطِيَّكَ لِهِمْ أُغْرِقُواْ﴾ [نوح: ٢٥].

٧٠ \_ ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ لأجل أنهم لم يتبعوك، ولم يُسْلِموا فَيَسْلَمُوا ﴿ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ ﴾ في حرج صدر ﴿ مِنَا يَمْكُرُونَ ﴾ من مكرهم وكيدهم لك، فإنّ الله يعصمك من الناس. يقال: ضاق الشيء ضيقاً بالفتح، وهو قراءة غير ابن كثير، وبالكسر، وهو قراءته.

٧١ ـ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ أي: وعد العذاب ﴿ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴾ أنّ العذابَ نازلٌ بالمكذّب.

٧٧ ـ ﴿ قُلْ عَسَىٰ آَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسَتَعْجِلُونَ ﴾ استعجلوا العذاب الموعود، فقيل لهم: عسى أن يكون ردفكم بعضه، وهو عذاب يوم بدر، فزيدت اللام للتأكيد كالباء في: ﴿ وَلَا تُلْقُوا إِلَيْدِيكُو إِلَى ٱلتَّهُلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. أو: ضمّن معنى فعل يتعدّى باللام، نحو: دنا لكم، وأزف لكم. ومعناه: تبعكم، ولحقكم، وعسى ولعلّ وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدلّ على صدق الأمر، وجدّه، فعلى ذلك جرى وعد الله، ووعيده.

٧٣ - ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ ﴾ أي: إفضال ﴿ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ بترك المعاجلة بالعذاب ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ أي: أكثرهم لا يعرفون حقّ النعمة فيه، ولا يشكرونه، فيستعجلون العذاب بجهلهم.

٧٤ - ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لِيَعَلَمُ مَا تُكِنُ ﴾ تخفي ﴿ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ يظهرون من القول. فليس تأخير العذاب عنهم لخفاء حالهم، ولكن له وقت مقدر. أو: أنّه يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله على ومكائدهم، وهو معاقبهم على ذلك بما يستحقونه. وقرىء ﴿ تَكُنّ ﴾ يقال: كننت الشيء، وأكننته: إذا

وَمَا مِنْ غَايِبَةِ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَا فِي كِننبٍ مُّيِينٍ ۞ إِنَّ هَلَذَا اَلْفُرُوانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَّ إِمْرَةٍ يلَ اَحْثَرَ الَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُينِ

سترته، وأخفيته.

٧٥ \_ ﴿ وَمَا مِنْ غَآيِبَةِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَبِ مَّبِينٍ ﴾ سمّى الشيء الذي يغيب ويخفى: غائبة، وخافية. والتاء فيهما كالتاء في العافية والعاقبة، ونظائرهما: الرميّة، والذبيحة، والنطيحة في أنها أسماء غير صفات. ويجوز أن يكونا صفتين، وتاؤهما للمبالغة كالراوية. كأنّه قال: وما من شيء شديد الغيبوبة إلا وقد علمه الله، وأحاط به، وأثبته في اللوح المحفوظ. والمبين: الظاهر، البيّن لمن ينظر فيه من الملائكة.

٧٦ - ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرَّانَ يَقُشُّ عَلَى بَغِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ أي: يبين لهم ﴿ أَكُثَّرَ ٱلَّذِى هُمِّ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ فإنهم التناكر في يَغْتَلِفُونَ ﴾ فإنهم التناكر في أَخْتَلِفُونَ ﴾ فإنهم التناكر في أشياء كثيرة، حتى لعن بعضهم بعضاً. وقد نزل القرآنُ ببيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا، وأخذوا به، وأسلموا. يريد: اليهود، والنصارى.

٧٧ ـ ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ وإنّ القرآن ﴿ لَمُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لمن أنصف منهم، وآمن،
 أي: من بني إسرائيل. أو: منهم، ومن غيرهم.

٧٨ - ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم ﴾ بين من آمن بالقرآن ومن كفر به ﴿ يِحُكْمِهِ ، ﴾
أي: بعدله؛ لأنه لا يقضي إلا بالعدل، فسمّي المحكوم به حكماً. أو: بحكمته. ويدلّ عليه قراءة من قرأ ﴿ بِحِكَمه ﴾ جمع حكمة ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ﴾ فلا يردّ قضاؤه ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بمن يقضي له وبمن يقضي عليه. أو: ﴿ العزيز ﴾ في انتقامه من المبطلين، ﴿ العليم ﴾ بالفصل بينهم وبين المحقّين.

٧٩ ـ ﴿ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ ﴾ أمره بالتوكّل على الله، وقلة المبالاة بأعداء الدين ﴿ إِنَّكَ عَلَى ٱلْمَجِينِ ﴾ وعلّل التوكّل بأنّه على الحقّ الأبلج، وهو: الدين الواضح الذي لا يتعلّق به شكّ. وفيه بيان أنّ صاحب الحقّ حقيق بالوثوق على الله، وبنصر ته.

إِنْكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقِى وَلَا تُشِمُعُ ٱلصُّمِّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ﴿ وَمَا آلْتَ بِهَدِى ٱلْمُمْعِ عَن ضَلَالَتِهِ مِّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ إِنَا يَنِينَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ آخَرَ حَنَا لَمُمْ دَابَّةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنِينَا لَا يُوقِنُونَ

٨٠ ٨٠ - ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْعِعُ ٱلْمَوْقَ وَلَا شَعِعُ ٱلشَّمُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ﴿ وَهَا آلَتَ بِهَدِي الْمُعُونَ وَلا بَهِ ينتفعون ، شَبّهوا بالموتى ، وهم: أحياء ، صحاح الحواس ، وبالصمّ الذين يُنْعَقُ بهم فلا يسمعون ، وبالعمي حيث يضلّون الطريق ، ولا يقدر أحدٌ أن ينزع ذلك عنهم ، ويجعلهم هداة بصراء إلاّ الله عزّ وجلّ . ثمّ أكد الحال الأصمّ بقوله ﴿إذا ولّوا مدبرين ﴾ لأنّه إذا تباعد عن الداعي بأن يُولي عنه مدبراً ، كان أبعد عن إدراك صوته . ﴿ ولا يَسمع الصمّ ﴾ : مكّي ، وكذا في الروم . ﴿ وما أنت تهدي العمي ﴾ وكذا في الروم : حرة ﴿ إِن تُسْعِعُ إِلّا مَن يُومِنُ يَعَاينينا ﴾ أي : ما يجدي إسماعك إلاّ على الذين علم الله أنهم يؤمنون بآياته ، أي : يصدّقون بها ﴿ فَهُم مُسْلِمُون ﴾ خلصون خالصا له .

٨٢ - ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْمٍ ﴾ سمّى معنى القول ومؤدّاه بالقول، وهو ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب. ووقوعه: حصوله. والمراد: مشارفة الساعة، وظهور أشراطها، وحين لا تنفع التوبة ﴿ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَابَةً مِّنَ الْلاَرْضِ الساعة، وظهور أشراطها، وحين لا تنفع التوبة ﴿ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَابَةً مِّنَ الْلاَرْضِ الساعة، ولا يفوتها هارب، ولها أربع قوائم، وزغب، وريش، وجناحان وقيل: لها رأس ثور، وعين خنزير، وأذن فيل، وقرن أيّل، وعنق نعامة، وصدر أسد، ولون نمر، وخاصرة هرّة، وذنب كبش، وخفّ بعير، وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعاً، تخرج من الصفا فتكلّمهم بالعربيّة، فتقول: ﴿ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِهَا لِاَيْاتَ. وتقول: ألاّ لعنة كَانُواْ بِهَا لِاَيْاتَ. وتقول: ألاّ لعنة

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: أخرجه الثعلبي من حديث حذيفة. (حاشية الكشاف ٣ / ٣٨٤).

 <sup>(</sup>٢) أثبت المؤلف رحمه الله في الأصل قراءة: ﴿إن بالكسر وهي قراءة: ابن عامر، =

وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَن يُكَذِّبُ بِخَايَنِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَقِّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبَتُم بِثَايَتِي وَلَمْ تَجِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا

الله على الظالمين. أو: تكلّمهم ببطلان الأديان كلّها سوى دين الإسلام، أو: بأنّ هذا مؤمن، وهذا كافر. وفتح ﴿أنّ ﴿: كوفي وسهل، على حذف الجار، أي: تكلّمهم بأن. وغيرهم كسروا؛ لأنّ الكلام بمعنى القول، أو: بإضمار القول، أي: تقول الدابّة ذلك. ويكون المعنى: بآيات ربّنا، أو هي حكاية لقول الله تعالى عند ذلك. ثم ذكر قيام الساعة فقال:

٨٣ - ﴿ وَيَوْمَ نَصَّرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ﴾ "مِنْ": للتبعيض، أي: واذكر يوم نجمع من كل أمة من الأمم زمرة ﴿ مِتَن يُكَذِّبُ ﴾ "مِنْ": للتبيين ﴿ بِتَايَنتِنا ﴾ المنزلة على أنبيائنا ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ يحبس أوّلهم على آخرهم حتى يجتمعوا، ثم يساقون إلى موضع الحساب. وهذه عبارةٌ عن كثرة العدد، وكذا الفوج عبارة عن الجماعة الكثيرة.

٨٤ - ﴿ حَتَى إِذَا جَأَءُو﴾ حضروا موقف الحساب، والسؤال ﴿ قَالَ ﴾ لهم تعالى تهديداً: ﴿ أَكَذَ بَتُم بِنَايَتِي ﴾ المنزلة على رسلي ﴿ وَلَمْر تُحِيطُواْ بِهَاعِلْما ﴾ الواو للحال، كأنّه قال ﴿ أَكذبتم بآياتي ﴾ بادىء الرأي من غير فكر، ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم بكنهها، وأنّها حقيقةٌ بالتصديق، أو: بالتكذيب؟ ﴿ أَمَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ حيث لم تتفكّروا فيها؟ فإنّكم لم تخلقوا عبثاً.

٨٥ - ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظُلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾ أي: يغشاهم العذاب الموعود بسبب ظلمهم وهو التكذيب بآيات الله، فيشغلهم عن النطق والاعتذار، كقوله: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥].

٨٦ - ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا الْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ حال. جعل الإبصار للنهار، وهو لأهله. والتقابل مُراعى من حيث المعنى؛ لأنّ معنى ﴿مبصراً ﴾:

<sup>=</sup> وابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وخلف، وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية (٤/ ٣٧١).

إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلِجَبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ

ليبصروا فيه طرق التقلّب في المكاسب ﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يُوَمِنُونَ ﴾ يصدّقون فيعتبرون. وفيه دليلٌ على صحّة البعث؛ لأنَّ معناه: ألم يعلموا أنّا جعلنا الليل والنهار قواماً لمعاشهم في الدنيا؛ ليعلموا أنّ ذلك لم يجعل عبثاً، بل محنة وابتلاء، ولا بدّ عند ذلك من ثواب وعقاب. فإذا لم يكونا في هذه الدار، فلا بدّ من دارٍ أخرى للثواب والعقاب.

٨٧ - ﴿ وَيَوْمَ ﴾ واذكر يوم ﴿ يُنفَخُ فِي الصَّورِ ﴾ وهو قرن، أو: جمع صورة. والنافخ إسرافيل ـ عليه السلام ـ ﴿ فَفَرْعٍ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي اَلاَرْضِ ﴾ واختير ﴿ فَزع ﴾ على يفزع ؛ للإشعار بتحقّق الفزع وثبوته، فإنه كائنٌ لا محالة. والمراد: فزعهم عند النفخة الأولى حين يُصْعَقُون ﴿ إِلّا مَن شَكَآءَ اللّهُ ﴾ إلا من ثبت الله قلبه من الملائكة. قالوا: هم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت ـ عليه السلام ـ. وقيل: الشهداء، وقيل: الحور، وخزنة النار، وحملة العرش. وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ: منهم موسى ـ عليه السلام ـ لأنّه صُعِق مرة. ومثله: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلّا مَن شَآءَ اللّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨] ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ ﴾: حمزة، وحفص، وخلف. ﴿ آتُوه ﴾: غيرهم، وأصله: آتيوه ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ ﴾: حمزة، وحفص، وخلف. ﴿ آتُوه ﴾: غيرهم، وأصله: آتيوه ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ ﴾: حال، أي: صاغرين. ومعنى الإتيان: حضورهم الموقف، أو رجوعهم إلى أمره، وانقيادهم له.

٨٨ \_ ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَعْسَبُهَا ﴾ بفتح السين: شاميّ، وحمزة، ويزيد، وعاصم. وبكسرها: غيرهم. حال من المخاطب \_ ﴿ جَامِدَةُ ﴾ واقفة، ممسكة عن الحركة \_ مِن: جمد في مكانه: إذا لم يبرح \_ ﴿ وَهِى تَمْرُ ﴾ حال من الضمير المنصوب في ﴿ تحسبها ﴾ ﴿ مَرَّ السَّعَابِ ﴾ أي: مرَّا مثل مرّ السحاب. والمعنى: أنّك إذا رأيتُ الجبال وقت النّفخة ظننتها ثابتة في مكانٍ واحد لعظمها، وهي تسيرُ سيراً سريعاً كالسحاب إذا ضربته الريح. وهكذا الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا تحرّكت لا يكادُ يُبيَّنُ حركتها، كما قال النابغةُ في صفة جيش:

صُنْعَ اللّهِ الَّذِى أَنْقَنَ كُلَّ شَىٰءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَكُونَ ﴿ مَنْ مَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِمَا تَفْعَكُونَ ﴿ مَنْ مَآءَ بِالسَّيِّنَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلَ ثَجُزُونَ ﴾ أَنَّارِ هَلَ ثَجُزُونَ ﴾ إلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ومَن جَآءً بِالسَّيِّنَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلَ ثَجُزُونَ ﴾ إلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

### بأَرْعَنَ مِثْلِ الطَّوْدِ تَحْسَبُ أَنَّهُمْ وُقُوفُ لِحَاجِ والرِّكابُ تَهَمْلَجُ<sup>(١)</sup>

﴿ صُنْعَ اللهِ ﴾ مصدر عمل فيه ما دلّ عليه ﴿ تمرّ ﴾ لأنّ مُرورَها كمرّ السّحاب من صُنْع الله ، فكأنه قيل: صنع الله ذلك صنعاً. وذكر اسم الله ؛ لأنه لم يذكر قبل ﴿ اللَّذِي َ الْفَقَى كُلُ شَيْءٍ ﴾ أي: أحكم خلقه ﴿ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَكُونَ ﴾ يفعلون مكّيّ ، وبصريّ غير سهل، وأبو بكر غير يحيى، وغيرهم: بالتاء، أي: أنّه عالم بما يفعل العباد فيكافئهم على حسب ذلك. ثمّ لخص ذلك بقوله:

٩٠ ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّرِيَّةِ ﴾ بالشرك ﴿ فَكُبَّتَ ﴾ ألقيت ﴿ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ ﴾ يقال: كببت الرجل؛ ألقيته على وجهه، أي: ألقوا على رؤوسهم في النار. أو: عبر عن الجملة بالوجه، كما يعبر بالرأس والرقبة عنها، أي: ألقوا في النار. ويقال لهم تبكيتاً عند الكبّ: ﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ ﴾ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ في الدنيا من الشرك، والمعاصي.

<sup>(</sup>۱) «الأرعـن»: الجبـل العــالي. «الطـود»: الجبـل العظيــم. «لحــاج»: لحــج السيـف وغيره ــبالكسر ــ؛ يلحج لحجاً: إذا نشب في الغمد، فلا يخرج. «الركاب»: المطي، لاواحد له من لفظه. «الهملجة»: السير الرهو السهل. والهملاج: السريع.

إِنَّمَا آُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَمُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَيَّ وَأَمِرْتُ أَنَّ فَمَنِ الْفَرَّءَانَّ فَمَنِ الْفَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِمِ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرَّءَانَّ فَمَنِ الْهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِمِ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرَّءَانَّ فَمَنِ الْهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِمِ وَمُن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِينَ شَي وَقُلِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَايناهِ وَفَعَرْفُونَهَا

91 \_ ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنَّ أَعَبُدَ رَبَّ هَنَذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ﴾ مكّة ﴿ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ جعلها حرما آمناً، يأمن فيها اللاجيء إليها، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفّر صيدها ﴿ وَلَمُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ مع هذه البلدة، فهو مالكُ الدنيا والآخرة ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ المنقادين له.

97 \_ ﴿ وَأَنْ أَتُلُوا الْقُرْءَانَ ﴾ من التلاوة، أو: من التُلُوّ، كقوله: ﴿ وَالْتَبِعُ مَا يُوحَى إِلْيَكُ مِن رَبِكَ ﴾ [الأحزاب: ٢]. أمر رسوله بأن يقول: ﴿ أمرت ﴾ أن أخص الله وحده بالعبادة، ولا أتخذ له شريكاً كما فعلت قريش ﴿ وأن أكون ﴾ من الحنفاء الثابتين على ملّة الإسلام ﴿ وأن أتلو القرآن ﴾ لأعرف الحلال والحرام، وما يقتضيه الإسلام. وخص مكّة من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها؛ لأنّها أحبّ بلاده إليه، وأعظمها عنده. وأشار إليها بقوله: ﴿ هذه ﴾ إشارة تعظيم لها، وتقريب، دالاً على أنها موطن نبية، ومهبط وحيه. ووصف ذاته بالتحريم؛ الذي هو خاص وصفها، وجعل دخول كلّ شيء تحت ربوبيته وملكوته، كالتابع لدخولها تحتها ﴿ فَمَن الْهَتَدَىٰ ﴾ باتباعه إيّاي فيما أنا بصدده من توحيد الله، ونفي الشركاء عنه، والدخول في الملّة الحنيفيّة، واتبّاع ما أنزل عليّ من الوحي ﴿ فَإِنّما يَهْ تَدِي لِنَفْسِهِ ﴾ فمنفعة اهتدائه راجعة إليه لا إليّ ﴿ وَمَن صَلَ مَن الوحي ﴿ فَإِنّما يَهْ اللّهِ اللّه اللّه الحنيفيّة، وما أنا إلاّ رسول منذر ﴿ وَمَاعَلَ الرّسُولِ إِلّا الْبَلْءُ النّبِيث ﴾ [النور: ٤٥].

٩٣ - ﴿ وَقُلِا لَحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُو ءَايَكِهِ مَنَعُرِفُونَهَا ﴾ ثُمَّ أمره أن يحمد الله على ما خوّله من نعمة النبوّة التي لا توازيها نعمة، وأن يهدد أعداءه بما سيريهم الله من آياته في الآخرة فيستيقنون بها. وقيل: هو انشقاق القمر، والدخان، وما حلّ بهم

## وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ شَ

من نقمات الله في الدنيا ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ بالتاء، مدنيّ، وشاميّ، وحفض، ويعقوب. خطاب لأهل مكّة. وبالياء: غيرهم. أي: كلّ عمل يعملونه فإنّ الله عالم به، غير غافل عنه. فالغفلة والسهو لا يجوزان عليه.

\* \* \*



## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰ الزَّكِيدِ مِ

طَسَمَ ۚ ۚ قَالَىٰ ءَايَنَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ۚ نَنْالُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا ٕ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِرِ ثَوْمِنُونَ ۚ ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفْ طَآيِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَخِيء نِسَآءَ هُمْ

١، ٢ - ﴿ طَسَمَرُ ۞ تِلْكَ مَايَنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمَبِينِ ﴾ يقال: بان الشيء، وأبان، بمعنى واحد. ويقال: أبنته. فأبان لازم ومتعد. أي: مبين خيره، وبركته، أو: مبين للحلال والحرام، والوعد والوعيد، والإخلاص والتوحيد.

٣ \_ ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ ﴾ نقرأ عليك، أي: يقرؤه جبريل بأمرنا. ومفعول ﴿ بِاللَّحِقِ ﴾ وتتلو ﴾: ﴿ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴾ أي: نتلو عليك بعض خبرهما ﴿ بِالْحَقِ ﴾ حال، أي: محقّين ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ لمن سبق في علمنا أنّه مؤمن؛ لأنّ التلاوة إنّما تنفعُ هؤلاء دون غيرهم.

٤ - ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ ﴾ جملة مستأنفة كالتفسير للمجمل، كأن قائلاً قال: وكيف كان نبؤهما ؟ فقال: إن فرعون ﴿ عَلا ﴾ طغى، وجاوز الحد في الظلم، أو استكبر، وافتخر بنفسه، ونسي العبودية ﴿ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أي: أرض مملكته، يعني: مصر ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا ﴾ فرقاً يشيّعونه على ما يريد، ويطيعونه، لا يملك أحد منهم أن يلوي عنقه. أو: فرقاً مختلفة، يكرم طائفة، ويهين أخرى، فأكرم القبطيّ، وأهان الإسرائيليّ ﴿ يَسْتَضَعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ ﴾ هم بنو إسرائيل ﴿ يُنْزَيِّمُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِهُ فِسَاءَهُمْ ﴾ أي: يترك البنات أحياءً للخدمة.

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ الْإِرْفِ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَرِثِينَ ﴿ وَمُنكِنَ لَمُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَنكَنَ وَجُنُودَهُمَا أَيْرِينَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ ﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ

وسَبَبُ ذبح الأبناء: أنّ كاهناً قال له: يولد مولودٌ في بني إسرائيل يذهبُ ملكك على يده. وفيه دليلٌ على حُمْق فرعون، فإنّه إن صدّق الكاهن لم ينفعه القتل، وإن كذب فما معنى القتل؟ و (يستضعف حال من الضمير في (وجعل) أو: صفة لشيعاً. أو: كلامٌ مستأنف. و (يذبّح بدل من (يستضعف) ﴿ إِنّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ فيه: أنّ القتل ظلماً إنما هو فعلُ المفسدين؛ إذ لا طائل تحته، صدق الكاهن، أو كذب.

٥ - ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ ﴾ نتفضّل. وهو دليلٌ لنا في مسألة الأصلح. وهذه الجملة معطوفة على: ﴿إِنّ فرعون علا في الأرض ﴾ لأنها نظيرة تلك في وقوعها تفسيراً لنبأ موسى وفرعون، واقتصاصاً له. أو: حال من ﴿يستضعف أي: يستضعفهم فرعون، ونحن نريدُ أن نمنّ عليهم. وإرادةُ الله تعالى كائنةٌ، فجعلت كالمقارنة لاستضعافهم ﴿عَلَى ٱللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ آيِمَةً ﴾ فجعلت كالمقارنة لاستضعافهم ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ آيِمَةً ﴾ قادة يُقتدى بهم في الخير، أو دعاة إلى الخير، أو: ولاة، وملوكاً ﴿وَجَعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ أي: يرثون فرعون وقومه ملكهم، وكلّ ما كان لهم.

7 - ﴿ وَنُمَكِنَ ﴾ مكّن له: إذا جعل له مكاناً يقعد عليه، أو: يرقد. ومعنى التمكين ﴿ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ - أي: أرض مصر، والشام - أن يجعلها بحيث لا تنبو بهم، ويسلّطهم، وينفذ أمرهم ﴿ وَنُرِى فِرْعَوْنَ كَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما ﴾ بضم النون، وتصب ﴿ فرعون ﴾ وما بعده. وبالياء، ورفع ﴿ فرعون ﴾ وما بعده: عليّ، وحزة، أي: يرون منهم ما حذروه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم ﴿ ويَرى ﴾ نصب عطف على المنصوب قبله، كقراءة النون. أو: رفع على الاستثناف ﴿ مِنْهُم ﴾ من بني إسرائيل. ويتعلّق بـ ﴿ نري ﴾ دون ﴿ يحذرون ﴾ لأنّ الصّرد. التوقي من الضّرر.

٧ \_ ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰٓ أُمِرِ مُوسَىٰ ﴾ بالإلهام، أو: بالرؤيا، أو: بإخبار مَلَك، كما
 كان لمريم. وليس هذا وحي رسالة، فلا تكون هي رسولاً ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ ﴿ أَن ﴾ :

### فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأْلِقِيهِ فِ ٱلْمِيرِ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَفِيُّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالْنَقَطَ لَهُ مَالٌ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا

بمعنى أي، أو مصدرية ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ من القتل، بأن يسمع الجيرانُ صوتَه فينمّوا عليه ﴿ فَكَأَلْقِيهِ فِي ٱلْبَيْمِ ﴾ البحر - قيل: هو نيل مصر - ﴿ وَلَا تَخَافِ ﴾ من الغرق، والضياع ﴿ وَلَا تَخَرَفِ ﴾ بفراقه ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ﴾ بوجه لطيف لتربيه ﴿ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ .

وفي هذه الآية أمران، ونهيان، وخبران، وبشارتان. والفرق بين الخوف والحزن: أنّ الخوف غمّ يلحق الإنسان لمتوقّع، والحزن: غمّ يلحقه لواقع، وهو: فراقه، والإخطار به. فنهيت عنهما. وبشرّت بردّه إليها، وجعله من المرسلين. ورُوي: أنّه ذبح في طلب موسى تسعون ألف وليد. ورُوي: أنّها حين ضربها الطلق كانت بعضُ القوابل الموكّلات بحبالى بني إسرائيل مصافية لها فعالجتها. فلمّا وقع إلى الأرض هالها نورٌ بين عينيه، ودخل حبّه قلبها، فقالت: ما جئتك إلاّ لأقتل مولودك، وأخبرَ فرعونَ، ولكن وجدتُ لابنك حبّا ما وجدتُ مثله فاحفظيه. فلمّا خرجت القابلة جاءت عيونُ فرعون، فلفّته في خرقة، ووضعته في تنور مسجور، لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلها، فطلبوا فلم يلقوا شيئاً، فخرجوا وهي لا تدري مكانه، فسمعت بكاءه من التنور، فانطلقت إليه، وقد جعل الله النارَ برداً وسلاماً، فلما ألح فرعونُ في طلب فاطلدن أوحى إليها بإلقائه في اليمّ، فألقته في اليمّ بعد أن أرضعته ثلاثة أشهر.

٨ - ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ مَالًا فِرْعَوْنَ ﴾ أخذه. قال الزجاج: كان فرعون من أهل فارس من إصطخر ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوا ﴾ أي: ليصير الأمرُ إلى ذلك، لا أنهم أخذوه لهذا، كقولهم: للموت ما تلد الوالدة، وهي لم تلد لأن يموت ولدُها، ولكن المصير إلى ذلك. كذا قاله الزجاج. وعن هذا قال المفسرون: إنّ هذه لام العاقبة والصيرورة. وقال صاحب «الكشاف»: وهي لام كي؛ التي معناها التعليل، كقولك: جئتك لتكرمني. ولكن معنى التعليل فيها واردٌ على طريق المجاز؛ لأنّ ذلك لمّا كان نتيجة التقاطهم له، شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعلُ فعله لأجله، وهو الإكرام؛ الذي هو نتيجةُ المجيء ﴿ وَحَزَناً ﴾ ﴿ وحُزْناً ﴾ :

# إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهِنَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَاثُواْ خَلطِعِينَ ﴿ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ أَوْ تَتَخِذُمُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ فِرْعَوْنَ وَتُرَدِّدُمُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا يَشَعُرُونَ ﴾

عليّ، وحمزة. هما لغتان، كالعُدم، العَدَم ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَنَكُنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَلْطِعِينَ ﴾ تخفيف: خاطئين؛ أبو جعفر. أي: كانوا مذنبين، فعاقبهم الله بأن ربّي عدوّهم ومَن هو سببُ هلاكهم على أيديهم. أو: ﴿كانوا خاطئين﴾ في كلّ شيء، فليس خطؤهم في تربية عدوّهم بِبِدْع منهم.

٩ - ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ فَرَتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾ رُوي: أنَّهم حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه، فلم يقدروا عليه، فعالجوا كسره فأعياهم، فدنت آسية فرأتْ في جوف التابوت نوراً، فعالجته ففتحته، فإذا بصبي نوره بين عينيه، فأحبّوه. وكانت لفرعون بنت برصاء، فنظرت إلى وجهه فَبرِئت. فقال الغواةُ من قومه: هو الذي نحذرُ منه، فأذن لنا في قتله. فهم بذلك، فقالت آسية: ﴿قرّة عين لي ولك﴾ فقال فرعون: لك، لا لي. وفي الحديث: «لو قال كما قالت لهداه الله تعالى كما هداها»(١). وهذا على سبيل الفرض، أي: لو كان غير مطبوع على قلبه كآسية لقال مثل قولها، ولأسلم كما أسلمت. و﴿قرَّة﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: هو قرّة، و﴿ لِي ولك ﴾ صفتان لقرّة ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ خاطبته خطاب الملوك، أو: خاطبت الغواة ﴿عَسَىٰ أَن يَنفَعَنا ﴾ فإنّ فيه مخايل اليمن، ودلائل النفع. وذلك لما عاينتْ من النور، وبُرء البَرْصاء ﴿ أَوَّ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾ أو: نتبنَّاه؟ فإنَّهُ أَهلٌ لأن يكون ولداً للملوك ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ حال. وذو حالها آل فرعون. وتقدير الكلام: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ﴾ وقالت امرأة فرعون كذا ﴿وهم لا يشعرون﴾ أنهم على خطأ عظيم في التقاطه، ورجاء النفع منه، وتبنّيه. وقوله: ﴿إِنَّ فرعون﴾ الآية: جملة اعتراضيّة واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه، مؤكَّدة لمعنى خطئهم. وما أحسن نظم هذا الكلام عند أصحاب المعاني والبيان!

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: هذا طرف من حديث الفتون الطويل، أخرجه النسائي. (حاشية الكشاف ٢/ ٣٩٤).

وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَكِرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِمَ بِهِ، لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةٍ فَبَصُرَتْ بِهِ، عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ

١٠- ﴿ وَأَصَبَحُ ﴾ فصار ﴿ فَوَادُ أُوّ مُوسَى فَرِغًا ﴾ صِفْراً ١٠ من العقل لما دهمها من فرط الجزع لممّا سمعت بوقوعه في يد فرعون ﴿ إِن كَادَتْ لَنُبْدِع بِهِ ﴾ لتُظْهِر به. والضمير لـ: «موسى» ـ عليه السلام ـ. والمراد: بأمره، وقصّته، وأنّه ولدها. قيل: لمّا رأت الأمواج تلعب بالتابوت كادت تصيحُ وتقول: يابْناه! وقيل: لمّا سمعت أنّ فرعون أخذ التابوت لم تشكّ أنّه يقتله، فكادت تقول: وابناه! شفقة عليه. و﴿ إِن ﴾ مخفّفة من الثقيلة، أي: إنها كادت ﴿ لَوَلاَ أَن رَبُطْنَا عَلَى قَلْبِها، والربط على القلب: تقويته بإلهام الصبر ﴿ لِنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ من المصدقين بوعدنا. وهو: ﴿ إِنّا رادّوه اليك ﴾ . وجواب لولا محذوف، أي: لأبْدَتُهُ. أو: فارغاً من الهمّ حين سمعت أنّ فرعون تبنّاه ﴿ إِن كادت لتبدي ﴾ بأنّه ولدها؛ لأنها لم تملك نفسها فرحاً وسروراً بما سمعت، لولا أنّا طأمننا قلبها، وسكّنا قلقها؛ الذي حدث به من شدّة الفرح؛ لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله، لا بتبنّي فرعون. قال يوسف بن الحسين: أمرت أمّ موسى بشيئين، ونبُيت عن شيئين، وبُشرت بيسارتين، فلم ينفعها الكلُ حتى تولّى الله حياطتها، فربط على قلبها.

11 - ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ ، ﴾ مريم. ﴿ قُصِّيهِ ﴾ اتبعي أثره لتعلمي خبره ﴿ فَبَصُرَتَ لِهِ ﴾ أو: من الضمير في ﴿ به ﴾ أو: من المضمر في ﴿ به ﴾ أو: من المضمر في ﴿ بم وَهُم كُل يَشْعُرُونَ ﴾ أنها أخته.

17 - ﴿ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ﴾ تحريم منع، لا تحريم شرع، أي: منعناه أن يرضع ثدياً غير ثدي أمّه، وكان لا يقبل ثدي مرضع حتّى أهمهم ذلك. والمراضع: جمع مرضع، وهي المرأةُ التي ترضع. أو: جمع مَرْضَع، وهو موضع الرضاع، يعني: الثدي، أو: الرضاع ﴿ مِن فَبَلُ ﴾ من قبل قصّها أثره، أو: من

<sup>(</sup>١) «صفراً»: صفر الإناء: خلا.

فَقَالَتَ هَلْ أَذَٰلُكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أَيْدِ كَىٰ نَقَرَ عَيْنُهُ كَا وَلَا نَحْزَتَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ وَلَنكِنَ اللّهِ عَلَىٰ فَكَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَا بَلَغَ أَشُدَّمُ وَآسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ مُحُمَّا وَعِلْمَأْ وَكَنَالِكَ بَعْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَمَا بَلَغَ أَشُدَّمُ وَآسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ مُحَمَّا وَعِلْمَأْ وَكَنَالِكَ بَعْرِى الْمُحْسِنِينَ ﴾

قبل أن نردة على أمّه ﴿ فَقَالَتْ ﴾ أخته \_ وقد دخلتْ داره بين المراضع، ورأته لا يقبل ثدياً \_: ﴿ هَلَ أَدْلُكُو ﴾ أرشدكم ﴿ عَلَىٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ ﴾ أي: موسى ﴿ لَكُمُ مَوْهُمٌ لَمُ نَصِحُوبَ ﴾ النصح: إخلاص العمل من شائب الفساد. رُوي: أنّا لمّا قالت: ﴿ وهم له ناصحون قال هامان: إنّا لتعرفه، وتعرف أهله، فخذوها حتى تخبر بقصّة هذا الغلام. فقالت: إنّما أردتُ وهم للملك ناصحون. فانطلقت إلى أمّها بأمرهم، فجاءت بها، والصبيّ على يد فرعون يعلّله شفقة عليه، وهو يبكي يطلب الرضاع. فحين وجد ريحها استأنس، والتقم ثديها. فقال لها فرعون: ومن أنت منه، فقد أبى كلّ ثدي إلاّ ثديك؟ وقالتُ : إنّي امرأةٌ طيّبة الربح، طيبة اللبن، لا أُوتى بصبيّ إلاّ قبلني. فدفعه إليها، وأجرى عليها، وذهبت به إلى بيتها، وأنجز الله وعده في الردّ. فعندها وأبت، واستقرّ في علمها أنه سيكون نبياً. وذلك قوله:

17 \_ ﴿ فَرَدُدْنَهُ إِلَىٰ أَقِهِ كَنْ نَقَرَّ عَيْنُهُ كَا بالمقام معه ﴿ وَلَا تَحْرَبُ ﴾ بفراقه ﴿ وَلِتَعْلَمُ أَنَ وَعْدَ اللهِ حَقَّ ﴾ أي: وليثبت علمها مشاهدة كما علمت خبراً. وقوله: ﴿ ولا تحزن ﴾ معطوف على ﴿ تقرّ ﴾ . وإنّما حلّ لها ما تأخذه من الدينار كلّ يوم كما قال السدّي \_ لأنّه مال حربي، لا أنّه أجرة على إرضاع ولدها ﴿ وَلَنَكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ هو داخل تحت علمها، أي: ﴿ ولتعلم أنّ وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ أنّه حق فيرتابون. ويشبه التعريض بما فرط منها حين سمعت بخبر موسى فجزعت.

1٤ ـ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ لِلغَ موسى نهاية القوّة، وتمام العقل، وهو جمع شدّة، كنعمة وأنعُم، عند سيبويه ﴿ وَأَسْتَوَكَنَ ﴾ فاعتدل، وتم استحكامه وهو أربعون سنة. ويُروي: أنّه لم يبعث نبيّ إلاّ على رأس أربعين سنة ﴿ مَانَيْنَهُ حُكُمًا ﴾ نبوّة ﴿ وَعِلْمَا ﴾ فقها، أو: علماً بمصالح الدّارين ﴿ وَكَلَالِكَ خَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: كما

وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفَ لَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلَانِ هَلَا اِمِن شِيعَلِهِ وَهَلَا مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُومَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ وَهَلَا مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُومَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هِلَا مِنْ عَدُوِّهُ فَالْمَدَ اللَّهِ عَدُوُّ مُضِلَّ مُبِينٌ فَي قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِر لِي قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلًّ مُبِينٌ فَي قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ طَهِيلًا فَعَمْرَ لَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُولُ الرَّحِيمُ فَي قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ طَهِيلًا لِلْمُجْرِمِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا ع

فعلنا بموسى وأمّه نفعل بالمؤمنين. قال الزجّاج: جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة مجازاة على الإحسان؛ لأنهما يؤدّيان إلى الجنّة؛ التي هي جزاءُ المحسنين. والعالم الحكيم: من يعمل بعلمه؛ لأنّه تعالى قال: ﴿ وَلَيِئْسَ كَاشَكَرُوْا بِهِ ۖ أَنفُسَهُم ۚ لَوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]. فجعلهم جهّالاً إذ لم يعلموا بالعلم.

10 \_ ﴿ وَدَخُلُ الْمَدِينَةُ ﴾ أي: مصر ﴿ عَلَى حِينِ غَفَلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا ﴾ حال من الفاعل، أي مختفياً وهو بين العشاءين، أو: وقت القائلة، يعني: انتصاف النهار. وقيل: لمّا شبّ، وعقل أخذ يتكلّم بالحقّ، وينكر عليهم، فأخافوه، فلا يدخل المدينة إلا على تغفّل ﴿ فَوَجَدَ فِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلَانِ هَلذَا مِن شِيعَلِهِ ﴾ ممن شايعه على دينه من بني إسرائيل. قيل: هو السامريّ ﴿ وَهَلذَا مِنْ عَكُوّهِ ﴾ من مخالفيه من القبط، وهو فاتون. وقيل: فيهما ﴿ هذا. وهذا ﴾ \_ وإن كانا غائبين على جهة الحكاية. أي: إذا نظر إليهما الناظر قال: ﴿ هذا من شيعته وهذا من على جهة الحكاية. أي: إذا نظر إليهما الناظر قال: ﴿ هذا من شيعته وهذا من ضربه بجُمْع كفّه، أو: بأطراف أصابعه ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ فقتله ﴿ قَالَ هَلاَ ﴾ إشارة للى القتل الحاصل بغير قصد ﴿ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ ﴾ وإنما جعل قتل الكافر من عمل الشيطان، وسمّاه ظلماً لنفسه، واستغفر منه ؛ لأنّه كان مُسْتَأْمِناً فيهم، ولا يحل قتل الكافر مو جريج : السيطان، وسمّاه ظلماً لنفسه، واستغفر منه ؛ لأنّه كان مُسْتَأْمِناً فيهم، ولا يحل قتل الكافر الحربيّ، أو: لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل. وعن ابن جريج : ليس لنبيّ أن يقتل ما لم يؤمر ﴿ إِنّهُ عَلَوْ أَمُونَلُ مُهِينً ﴾ ظاهر العداوة.

١٦ - ﴿ قَالَ رَبِّ ﴾ يا رَبّ ﴿ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ بفعل صار قتلاً ﴿ فَأَغْفِرْ لِي ﴾ زلتي ﴿ فَعَفَدَ لَهُ ﴾ بإزالة ﴿ فَعَفَدَ لَهُ ﴾ زلته ﴿ إِنْكُمْ هُو ٱلْعَفُورُ ﴾ بإقالة الزلل ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بإزالة الخجل.

١٧ ـ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْصَمْتَ عَلَّى فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا ﴾ معينا ﴿ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ للكافرين.

فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَثَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَمُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ وَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِلَّا صَابَحَ لَغُونُ مَا تَالَى يَسْتَصَرِخُهُ وَالَ اللهُ مُوسَىٰ إِلَّذِى هُوَ عَدُوُّ لَهُ مَا قَالَ يَسُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ لِإِن تُرِيدُ إِلَا آن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مَثَالًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهِ

و ﴿بما أنعمت عليّ ﴾ قسم جوابه محذوف، تقديره: أقسم بإنعامك عليّ بالمغفرة لأتوبن ﴿فلن أكون ظهيراً للمجرمين ﴾. أو: استعطاف، كأنّه قال: ربّ اعصمني بحق ما أنعمت عليّ من المغفرة. ﴿فلن أكون ﴾ إن عصمتني ﴿ظهيراً للمجرمين صحبة فرعون، وانتظامه في جملته، وتكثيره سواده، حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد.

10 \_ ﴿ فَأَصَبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفا ﴾ على نفسه من قتل القبطيّ أن يؤخذ به ﴿ يَرَّقُ ﴾ حال، أي: يتوقع المكروه، وهو الاستقادة منه، أو: الأخبار، أو: ما يُقال فيه. وقال ابن عطاء: ﴿ خاتفا ﴾ على نفسه ﴿ يترقب ﴾ نصرة ربه. وفيه دليلٌ على أنّه لابأسَ بالخوف من دون الله، بخلاف ما يقوله بعضُ الناس: إنّه لا يسوغ الخوف من دون الله ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِي ﴾ ﴿ إِذَا ﴾: للمفاجأة، وما بعدها مبتدأ \_ ﴿ اَسْتَنصَرَهُ ﴾ أي: موسى ﴿ بِالْأَمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ ﴾ يستغيثه. والمعنى: أنّ الإسرائيليّ الذي خلصه موسى استغاث به ثانياً من قبطيّ آخر ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى ﴾ أي: للإسرائيليّ ﴿ إِنَّكَ لَمُوبَى مُبِينً ﴾ أي: ضال عن الرشد، ظاهر الغيّ، فقد قاتلت بالأمس رجلًا فقتلته بسببك. والرشيد في التدبير لا يفعل فعلاً يفضي إلى البلاء على نفسه، وعلى مَن يريدُ نصرته.

19 \_ ﴿ فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ ﴾ موسى ﴿ أَن يَبْطِشُ بِاللَّذِى ﴾ بالقبطيّ الذي ﴿ هُوَ عَدُوَّ لَهُمَا ﴾ لموسى والإسرائيليّ ـ لأنه ليس على دينهما، ولأنّ القبط كانوا أعداء بني إسرائيل \_ ﴿ قَالَ ﴾ الإسرائيليّ لموسى وقد توهّم أنّه أراد أخذه، لا أخذ القبطيّ ؛ إذ قال له: ﴿ إِنَّك لغويّ مبين ﴾ : ﴿ يَنْمُوسَىٰ آنُرِيدُ أَن تَقْتُلنِي كَمَا قَنْلَتَ نَفْسًا ﴾ يعني : القبطيّ ﴿ بِالأَمْسِنُ إِن تُرِيدُ ﴾ ما تريد ﴿ إِلَّا آن تَكُونَ جَبَّارًا ﴾ قتّالاً بالغضب ﴿ فِ اللَّرْضِ ﴾ أرض مصر ﴿ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصّلِحِينَ ﴾ في كظم الغيظ. وكان قتل القبطيّ بالأمس قد شاع، ولكن خفي قاتلُه. فلمّا أفشى على موسى ـ عليه القبطيّ بالأمس قد شاع، ولكن خفي قاتلُه. فلمّا أفشى على موسى ـ عليه

وَجَآءُ رَجُلٌ مِّنْ أَفْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخُرَجَ إِنِّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرَجَ إِنِّ الْمَا يَثَرَقَبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ الْظَلِمِينَ ۚ وَلَمَّا وَلَمَّا وَلَمَّا وَكَمَّا وَكَمَّا وَكَمَّا وَكَمَّا وَكَمَّا وَكَمَّا وَكَمَّا وَكَمَّا وَرَدَمَا أَمَدْيَكِ وَلَكَا مِن وَلِيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَمَّا وَرَدَمَا أَمَدْيَكَ وَجَدَعَلَيْهِ أَمَّةً مِن النَّكُ اللهِ يَسْقُونَ وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ وَلَمَّا وَرَدَمَا أَمَدُ مِن دُونِهِمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

السلام ـ علم القبطيّ أنّ قاتله موسى، فأخبر فرعون، فهمّوا بقتله

٢٠ - ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِن أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ ﴾ هو مؤمنُ آل فرعون. وكان ابنُ عمّ فرعون ﴿ يَسْعَىٰ ﴾ صفة لرجل، أو: حال من رجل؛ لأنّه وصف بقوله: ﴿ من أقصى المدينة ﴾ . ﴿ قَالَ يَنمُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوك ﴾ أي: يأمر بعضُهم بعضاً بقتلك، أو: يتشاورون بسببك. والائتمار: التشاور. يقال: الرجلان يتآمران، ويأتمران؛ لأنّ كلّ واحد منهما يأمر صاحبه بشيء، أو: يشير عليه بأمر ﴿ فَاتَخْرُجُ ﴾ من المدينة ﴿ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِين ﴾ لك بيان، وليس بصلة ﴿ الناصحين ﴾ لأنّ الصلة لا تتقدّم على الموصول، كأنه قال: إني من الناصحين. ثمّ أراد أن يبيّن فقال: ﴿ لِك كما يقال: سقياً لك، ومرحباً لك.

٢١ - ﴿ فَرَجَ ﴾ موسى ﴿ مِنْهَا ﴾ من المدينة ﴿ خَابِفًا يَثَرَقَبُ ﴾ التعرّض له في الطريق، أو: أن يلحقه من يقتله ﴿ قَالَ رَبِّ نَجّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَلِمِينَ ﴾ أي: قوم فرعون.

٧٢ - ﴿ وَلَمَّا تَوْجَهُ يَلْفَآءَ مَدْيَكِ ﴾ نحوها. والتَّوجُه: الإقبال على الشيء. و ﴿ مدين ﴾ قرية شعيب عليه السلام - سُمِّيت بمدين بن إبراهيم، ولم تكن في سلطان فرعون، وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: خرج ولم يكن له علم بالطريق إلا حسن ظنّه بربّه، ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَقِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوْلَةَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ أي: وسطه، ومعظم نهجه. فجاءه ملك فانطلق به إلى مدين.

٢٣ ـ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ ﴾ وصل. ﴿ مَآءَ مَذْيَنَ ﴾ ماءهم الذي يسقون منه. وكان
 بئراً ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ ﴾ على جانب البئر ﴿ أُمَّةً ﴾ جماعة كثيرة ﴿ مِنَ التَّاسِ ﴾ من
 أناس مختلفين ﴿ يَسْقُونِ ﴾ مواشيهم ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ﴾ في مكان أسفل من

# اَمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَى يُصْدِرَ ٱلرِّعَالَةُ وَأَبُونَا شَيْخُ صَيْخُ الْمَائِدُ فَالَا اللهُ الطِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا

مكانهم ﴿ أَمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ تطردان غنمهما عن الماء؛ لأنّ على الماء مَن هو أقوى منهما، فلا تتمكّنان من السقي، أو: لئلا تختلط أغنامُهما بأغنامهم. والذود: الطّرد، والدّفع ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمّا ﴾ ما شأنكما ؟ وحقيقته: ما مخطوبكما أي: مطلوبكما من الذياد، فسمّي المخطوب خطباً ﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِي ﴾ غنمنا ﴿ حَقَى يُصْدِرَ ٱلرِّعَاةُ ﴾ مواشيهم. ﴿ يَصْدُر ﴾: شاميّ، ويزيد، وأبو عمرو، أي: يرجع. فالرعاء: جمع راع، كقائم وقيام ﴿ وَأَبُونَا شَيْحٌ ﴾ لا يمكنه سقي الأغنام ﴿ صَبِيرٌ ﴾ في حاله، أو: في السن لا يقدر على رعي الغنم. أبلتا عليه عذرهما في توليّهما السّقى بأنفسهما.

٢٤ \_ ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا﴾ غنمهما لأجلهما رغبةً في المعروف، وإغاثة للملهوف. رُوي: أنَّه نحَّى القوم عن رأس البئر، وسألهم دلواً، فأعطوه دلوهم، وقالوا: استق بها \_ فكانت لا ينزعها إلاّ أربعون \_ فاستقى بها، وصبّها في الحوض، ودعا بالبركة. وترك المفعول في ﴿يسقون﴾ و﴿تذودان﴾ و﴿لا نسقي﴾ و﴿فسقى﴾ لأنَّ الغرض هو الفعل لا المفعول، أَلاَ ترى أنَّه إنَّما رحمهما لأنَّهما كانتا على الذياد، وهم على السَّقي، ولم يرحمهما؛ لأنَّ مذودهما غنم، ومسقيَّهم إبل مثلًا، وكذا في ﴿لا نسقي﴾ و﴿فسقى﴾ المقصود هو السقي لا المسقيّ. ووجهُ مطابقة جوابهما سؤاله: أنَّه سألهما عن سَبَب الذود. فقالتا: السبب في ذلك أنَّا امرأتان مستورتان، ضعيفتان، لانقدر على مزاحمة الرجال، ونستحيي من الاختلاط بهم، فلا بُدَّ لنا من تأخير السّقي إلى أن يفرغوا. وإنّما رضي شعيب ـ عليه السلام \_ لابنتيه بسقى الماشية؛ لأن هذا الأمر في نفسه ليس بمحظور، فالدين لا يأباه. وأمَّا المروءة فعاداتُ الناس في ذلك متباينة، وأحوالُ العرب فيه خلافُ أحوال العجم. ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر، خصوصاً إذا كانت الحالةُ حالة ضرورة ﴿ ثُمَّ تَوَلَّتَ إِلَى ٱلظِّلِّ ﴾ أي: ظلَّ سَمُرة. وفيه دليلُ جواز الاستراحة في الدنيا، بخلاف ما يقوله بعضُ المتقشَّفة. ولما طال البلاءُ عليه أنس بالشكوى، إذ لا نقص في الشكوى إلى المولى ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ ﴾ لأي شيء

أَزَلْتَ إِلَىّٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ فَا خَاءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَاءٍ قَالَتَ إِنَ أَي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

﴿أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ ﴾ قليل أو كثير، غثّ أو سمين ﴿فَقِيرٌ ﴾ محتاج. وعُدِّي ﴿فَقير ﴾ باللام؛ لأنّه ضمن معنى سائل وطالب. قيل: كان لم يذق طعاماً سبعة أيام، وقد لصق ظهره بطنه. ويحتمل أن يريد: إنّي فقير من الدنيا لأجل ما أنزلت إليّ من خير الدارين، وهو النجاة؛ لأنه كان عند فرعون في مُلْكِ، وثروة. قال ذلك رضاً بالعدل السنيّ، وفرحاً به، وشكراً له. وقال ابنُ عطاء: نظر من العبوديّة إلى الربوبيّة، وتكلّم بلسان الافتقار، لِما ورد على سرّه من الأنوار.

70 - ﴿ فَاَنَهُ إِعْدَنَهُمَا تَمْشِي عَلَى اَسْتِحْياءَ وَالْتَ إِنَى اَبْعُوكَ لِيَجْزِيكَ آجَرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ ﴿ على استحیاء ﴾ : فی موضع الحال، أی: مستحیة. وهذا دلیل کمال إیمانها، وشرف عنصرها؛ لأنها کانت تدعوه إلی ضیافتها، ولم تعلم أیجیبها أم لا. فأته مستحیة قد استرت بکم درعها. و ﴿ ما ﴾ فی ﴿ ما سقیت مصدریّة، أی: جزاء سقیك. رُوی: أنهما لمّا رجعتا إلی أبیهما قبل الناس، وأغنامهما حُقَّل (۱۱)، قال لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا، فسقى لنا. فقال لإحداهما: اذهبي فادعیه لی. فتبعها موسى علیه السلام وفائق الریح وقبل بجسدها فوصفته، فقال لها: امشي خلفی، وانعتي لی الطریق ﴿ فَلَمّا جَاءَمُ وَقَصَ عَلَیْهِ القَصَص ﴿ فَالَ ﴾ له: ﴿ لاَ تَعَفَّى جُوثَ مِنَ القَوْمِ الطریق ﴿ فَلَمّا جَاءَمُ وَقَصٌ عَلَیْهِ القَصَص ﴿ فَالَ ﴾ له: ﴿ لاَ تَعَفَّى جُوثَ مِنَ القَوْمِ الطوريق ﴿ فَالَ المّا والتورّع. وأمّا أَخْذ اللّه على البرّ والمعروف، فقیل: إنّه لا بأس به عند الحاجة کما کان لموسی ولو عبداً أو أنثی، والمعروف، فقیل: إنّه لا بأس به عند الحاجة کما کان لموسی علیه السلام علی أنّه رُوی أنها لمّا قالت: ﴿ لیجزیك ﴾ کره ذلك. وإنّما أخها الثلا نجیب قصدها؛ لأنّ للقاصد حرمة. ولمّا وضع شعیبٌ الطعام بین المات المات عرمة. ولمّا وضع شعیبٌ الطعام بین الماته المتها الناه المتورف المعروف المن المات المات المات المقام بین الطعام بین المعام بین المات ا

<sup>(</sup>١) «حفّل»: ضرع حافل: ممتليء لبناً.

قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ شَ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِىَ حِجَيْجُ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ

يديه امتنع، فقال شعيب: ألست جائعاً؟ قال: بلى! ولكن أخاف أن يكون عوضاً مما سقيتُ لهما، وإنّا أهل بيت لا نبيعُ ديننا بالدنيا، ولا نأخذ على المعروف ثمناً. فقال شعيب \_عليه السلام \_: هذه عادتُنا مع كلّ مَن ينزلُ بنا. فأكل.

77 - ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبُتِ اَسْتَعْجِرُهُ ﴾ اتخذه أجيراً لرعي الغنم. رُوي: أنّ كبراهما كانت تسمّى: صفراء، والصغرى: صفيراء. وصفراء هي التي ذهبت به، وطلبت إلى أبيها أن يستأجره، وهي التي تزوّجها ﴿ إِنَ خَيْرَ مَنِ اَسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ فقال: وما علمك بقوته، وأمانته؟ فذكرت نزع الدلو، وأمرها بالمشي خلفه. وورود الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنّ أمانته وقوته أمران متحققان. وقولها: ﴿إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين ﴾ كلام جامع؛ لأنّه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان الكفاية والأمانة في القائم بأمرك، فقد فرغ بالك، وتم مرادك. وقيل: ﴿القويّ في دينه ﴿الأمين ﴾ في جوارحه. وقد استغنت بهذا الكلام الجاري مجرى المثل عن أن تقول: استأجره لقوّته، وأمانته. وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: أفرس الناس ثلاثة: بنت شعيب، وصاحب يوسف في قوله: ﴿ عَسَى آن يَنفَعَنَا ﴾ [يوسف: ٢١]، وأبو بكر في عمر.

٧٧ \_ ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِمَكَ ﴾ أزوجك ﴿ إِحَدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ ﴾ قوله: ﴿ هَاتِينَ ﴾ يدلُّ على أنّه كان له غيرهما. وهذه مواعدة منه، ولم يكن ذلك عقداً للنكاح، إذ لو كان عقداً لقال: قد أنكحتك ﴿ عَلَىٓ أَن تَأْجُرُنِ ﴾ تكون أجيراً لي. مِن: أجرته؛ إذا كنت له أجيراً ﴿ ثَمَنِي عِجَجٍ ﴾ ظرفه. والحجّة: السنة. وجمعها حجج. والتزوّج على رعي الغنم جائز بالإجماع؛ لأنّه من باب القيام بأمر الزوجيّة، فلا مناقضة، بخلاف التزوّج على الخدمة ﴿ فَإِنْ أَتَمَمّتَ عَشْرًا ﴾ أي: عمل عشر حجج ﴿ فَمِنْ عِندِكُ ﴾ أي: فذلك تفضّل منك، ليس بواجب عليك. أو: فإتمامه من عندك، ولا أَحْتُمُهُ عليك، ولكنّك إن فعلته فهو منك

وَمَاۤ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللهُ مِنَ ٱلصَّنلِجِينَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِ وَمَا أَنْ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

تفضّل، وتبرّع ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أَشُقَ عَلَيْكَ ﴾ بإلزام أتم الأجلين، وحقيقة قولهم: شققت عليه، وشق عليه الأمر: أنّ الأمر إذا تعاظمك فكأنّه شق عليك ظنّك باثنين، تقول: تارة أطيقه، وطوراً لا أطيقه ﴿ سَتَجِدُنِتَ إِن شَكَاءَ اللّهُ مِن الصَّمَالِحِينَ ﴾ في حسن المعاملة. والمراد باشتراط مشيئة الله فيما وعد من الصلاح؛ الاتّكال على توفيقه فيه، ومعونته؛ لأنّه إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعلُ ذلك.

٢٨ ـ ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ ذَالِكَ ﴾ مبتدأ. وهو إشارةٌ إلى ما عاهده عليه شعيب. والخبر: ﴿ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾. يعني: ﴿ذلك﴾ الذي قلته، وعاهدتني فيه، وشارطتني عليه، قائم بيننا جميعاً، لا يُخرِج كلانا عنه، لا أنا عمَّا شرطت عليّ، ولا أنت عمّا شرطت على نفسك. ثُمَّ قال: ﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ أي: أيّ أجل ﴿قضيت﴾ من الأجلين يعني: العشر أو الثماني \_ و﴿أيَّ ﴾ نصب بـ ﴿قضيت﴾ و﴿ما﴾ زائدة مؤكَّدة لإبهام أيِّ. وهي شرطيَّة، وجوابها: ﴿ فَلَا عُدُوَكَ عُلَّى ﴾ أي: لا يعتدى على في طلب الزيادة عليه. قال المبرّد: قد علم أنَّه لا عدوانَ عليه في أتمهما ولكن جمعهما ليجعلَ الأقلِّ كالأتمِّ في الوفاء، وكما أنَّ طلبَ الزيادة على الأتمّ عدوان، فكذا طلب الزيادة على الأقلِّ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ هو: من وكل إليه الأمر، وعدّي بــ«على» لأنّه استعمل في موضع الشاهد والمقيت. رُوي: أنّ شعيباً كانت عنده عِصى الأنبياء ـ عليهم السلام ـ فقال لموسى بالليل: ادخل ذلك البيت فخذْ عصاً من تلك العصيّ. فأخذ عصاً هبط بها آدم من الجنّة، ولم يزل الأنبياء \_عليهم السلام \_ يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب، فمسّها، وكان مكفوفاً فطن بها، فقال: غيرها. فما وقع في يده إلا هي سبع مرّات. فعلم أنّ له شأناً. ولمّا أصبح قال له شعيب: إذا بلغتَ مفرقَ الطريق فلا تأخذُ على يمينك فإنّ الكلأ، وإنّ كان بها أكثر، إلاّ أنَّ فيها تنّيناً (١) أخشاه عليك وعلى الغنم. فأخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدرُ

<sup>(</sup>١) «تنيناً»: ثعباناً.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَازَّأً قَالَ لِأَهْلِهِ المَّكُثُونَ إِنِّ ءَانَسَتُ نَازًا لَعَلِّ ءَانِيكُم مِنْهَا مِخْبَرِ أَوْ جَنْوَوْ مِن النَّارِ لَعَلَّكُمْ مَنْهَا فِي مَنْ شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْسَ فِي ٱلْقُعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَنْمُوسَى إِنِّ أَنَا اللَّهُ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَنْمُوسَى إِنِّ أَنَا اللَّهُ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَرَكِةِ مِنَ السَّامِينَ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَرَكِيةِ مِنَ السَّامِينَ فِي الْمُعْدِينَ الْمَالَةُ مُنْ اللَّهُ مُرْبُ الْعَالَمِينَ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرْبُ الْعَالَمِينَ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

على كفّها، فمشى على أثرها، فإذا عشب وريف لم ير مثله، فنام فإذا التنين قد أقبل، فحاربته العصاحتي قتلته، وعادت إلى جنب موسى دامية، فلمّا أبصرها دامية، والتنين مقتولاً ارتاح لذلك. ولمّا رجع إلى شعيب مسّ الغنم فوجدها ملاء البطون، وغزيرة اللبن. فأخبره موسى ففرح، وعلم أنّ لموسى والعصا شأناً، فقال له: إنّي وهبتُ لك من نتاج غنمي هذا العام كلّ أدْرَع ودَرْعاء. فأوحي إليه في المنام أن اضرب بعصاك مستقى الغنم، ففعل، ثمّ سقى، فوضعت كلّهن أدْرَع ودَرْعاء. فوفى له بشرطه.

صغراهما» (۱۰ وهذا بخلاف الرواية التي مرت ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ امرأته نحو صغراهما» (۱۰ وهذا بخلاف الرواية التي مرت ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ امرأته نحو مصر. قال ابن عطاء: لمّا تم أجلُ المحنة، ودنا أيّام الزلفة، وظهر أنوار النبوة، سار بأهله لتَشْتَرِكَ معه في لطائف صنع ربّه ﴿ ءَانَسَ مِن جَانِ الطّورِ تَكَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ المُكُنُواْ إِنِّ ءَانَسَتُ نَازًا لَعَلِ ٓ ءَاتِكُمْ مِنْهَا عِنْدٍ ﴾ عن الطّريق؛ لأنّه قد ضلّ الطّريق ﴿ أَوْ بَحُذُوهُ مِن النّارِ لَعَلَّكُمْ تَصَطّلُون ﴿ أَوْ بَحُذُوهُ مِن النّارِ لَعَلَّكُمْ تَصَطّلُون ﴾ فأمّا أَتَنها نُودِي مِن شَلْطِي الوَادِ الطّريق ﴿ أَوْ بَحُذُوهُ مِن النّارِ لَعَلَّكُمْ تَصَطّلُون ﴾ بالنسبة إلى موسى ﴿ فِي ٱللّقعَةِ ٱلمُبْرَكَةِ ﴾ بتكليم الله تعالى فيها ﴿ مِن الشّيحِ مَرَة ﴾ العُناب، أو: العوسج ﴿ أَن يَكُومِنَ ﴾ ﴿ وأَن ﴾: مفسرة، أو: خفّفة من الشّيكة و أَن النوار على هيئة النار. فلمّا دنا منها شملته أنوارُ القدس، وأحاطت الشكل مؤلس، واستدعى منه أحسن جواب، فصار بذلك مكلماً شريفاً، أغطِي ما سأل، وأمن ممّا خاف. الجذوة وخلف: بضمّها. الشلاث، وقرىء بهنّ. فعاصم بفتح الجيم. وحمزة وخلف: بضمّها.

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ / ٨٨).

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَنَّوُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنمُوسَىٓ أَقْبِلَ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ إِنَّ اَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ

وغيرهم: بكسرها: العود الغليظ كانت في رأسه نار، أو لم تكن. ﴿من﴾ الأولى والثانية لابتداء الغاية، أي: أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة. و ﴿من الشجرة للشتمال؛ لأنّ الشجرة كانت نابتة على الشاطىء، أي: الجانب.

٣١ ـ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ ونودي أن ﴿ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ . فألقاها ، فَقَلَّبها الله ثعباناً ﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهْتُرُ ﴾ تتحرّك ﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ حيّة في سعيها ، وهي ثعبان في جثتها ﴿ وَلَى مُدْيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ لم يرجع . فقيل له : ﴿ يَنْمُوسَى ٓ أَقِبْلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ الْحَيْة . أَنْ أَنْ عَنْ أَنْ يَنَالُكُ مَكُرُوهٌ مَنِ الْحَيّة .

٣٧ ـ ﴿ اَسُلُكَ ﴾ أدخل ﴿ يَدَكَ فِي جَيبِكَ ﴾ جيب قميصك ﴿ مَخْرُجُ يَضَاءَ ﴾ لها شعاع كشعاع الشمس ﴿ مِنْ عَيْرِ سُوّعِ ﴾ برص ﴿ وَاَضَمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ : حفص ﴿ الرُّهْبِ ﴾ : خفص ﴿ الرُّهْبِ ﴾ : غيرهم. ومعنى الكلّ : الخوف. والمعنى : واضمم يدك إلى صدرك يذهب مابك من فرَق، أي : لأجل الحيّة. عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : كلّ خائف إذا وضع يده على صدره زال خوفه. وقيل : معنى ضمّ الجناح : أنّ الله تعالى لمّا من الشيء . فقيل له : إن اتقاك بيدك فيه غضاضةٌ عند الأعداء ، فإذا ألقيتها من الشيء . فقيل له : إن اتقاك بيدك فيه غضاضةٌ عند الأعداء ، فإذا ألقيتها فكما تنقلبُ حيّة ، فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بها ، ثمّ أخرجها والمراد بالجناح : اليد؛ لأنّ يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر . وإذا أدخل يده والمراد بالجناح : اليد؛ لأنّ يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر . وإذا أدخل يده تجلّده ، وضبطه نفسه عند انقلاب العصا حيّة ، حتّى لا يضطرب ، ولا يرهب ، استعارة من فعل الطائر ؛ لأنّه إذا خاف نشر جناحيه ، وأرخاهما ، وإلا فجناحاه استعارة من فعل الطائر ؛ لأنّه إذا خاف نشر جناحيه ، وأرخاهما ، وإلا فجناحاه مضمومان إليه ، مشمّران . ومعنى ﴿ من الرهب ﴾ : من أجل الرهب ، أي : إذا المضومان إليه ، مشمّران . ومعنى ﴿ من الرهب ﴾ : من أجل الرهب ، أي : إذا

فَذَنِنِكَ بُرْهَنَنَانِ مِن رَّيِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ شَ قَالَ رَبِّ إِنِّ قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ شَ وَأَخِى هَـُرُونِ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّ لِسكانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِى رِدْءَ ايُصَدِّقُيْ ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ شَ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ

أصابك الرهب عند رؤية الحية، فاضمم إليك جناحك. جعل الرهب الذي كان يُصيبه سبباً وعلّة فيما أمر به من ضمّ جناحه إليه. ومعنى ﴿واضمم إليك جناحك﴾ و﴿اسلك يدك في جيبك﴾ على أحد التفسيرين واحد. ولكن خُولف بين العبارتين لاختلاف الغرضين، إذ الغرضُ في أحدهما خروجُ اليد بيضاء، وفي الثاني: إخفاءُ الرهب. ومعنى ﴿واضمم يدك إلى جناحك﴾ في طه: أدخل يمناك تحت يسراك ﴿ فَلَانِك ﴾ مخفّفاً مثنّى ذاك. ومشدّداً: مكّيّ، وأبو عمرو، مثنى ذلك. فإحدى النونين عوض من اللام المحذوفة. والمراد: اليد، والعصا لمرأة البيضاء: بَرَهْرَهَة ﴿ مِن رَبِّك إِلى فِرْعَوْن وَمَلَإِيْدِ ﴾ أي: أرسلناك ﴿ إِلى فرعون ومَلَيْه ﴾ بهاتين الآيتين ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَا فَاسِقِين ﴾ كافرين.

٣٣ - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ به. وبالياء: يعقوب. ٣٤ - ﴿ وَأَخِى هَكُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرَسِلْهُ مَعِي ﴾ حفص ﴿ رِدْءًا ﴾ حال، أي: عوناً، يقال: ردأته: أعنته. وبلا همز: مدني ﴿ يُصَدِّقُونَ ﴾ عاصم، وحمزة. صفة، أي: ﴿ ردءاً ﴾ مصدقاً لي. وغيرهما: بالجزم، جواب لأرسله. ومعنى تصديقه موسى: إعانته إيّاه بزيادة البيان في مظان الجدال إن احتاج إليه ليثبت دعواه، لا أن يقول له: صدقت. ألا ترى إلى قوله: ﴿ هُو أفصح مني لساناً فأرسله معي ﴾. وفضل الفصاحة إنّما يحتاجُ إليه لتقرير البرهان، لا لقوله: صدقت. فسحبان وباقل فيه يستويان (١) ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ ﴿ يكذبونى ﴾ في الحالين: يعقوب.

٣٥ \_ ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ سنقويك به \_ إذ اليد تشتد بشدة العضد؛

<sup>(</sup>١) «سحْبَان»: رجل من ربيعة يضرب به المثل في البلاغة والبيان. و«بَاقِل»: رجل يضرب به المثل في العيِّ. انظر لسان العرب مادة (بقل).

وَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِتَايَئِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴿
فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِحَايَئِنَا بَيِنَتِ قَالُواْ مَا هَلِذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَيَعْنَا بِهَكَذَا
فِي عَابَاَيِنَا ٱلْأَوْلِينَ ﴿
وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّقَ أَعْلَمُ بِمَن جَاءً بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَمُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿
اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿
اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِلِمُونَ ﴿
اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِلِمُونَ ﴿

لأنّه قوام اليد. والجملة تقوى بشدّة اليد على مزاولة الأمور - ﴿ وَنَجِعَلُ لَكُمّا سُلُطُنَا ﴾ غلبة، وتسلّطا، وهيبة في قلوب الأعداء ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيّكُمّا بِالنِّبَا ﴾ الباء تتعلّق بـ: ﴿ يصلون ﴾، أي: لا يصلون إليكما بسبب آياتنا. وتم الكلام.أو: بـ نجعل لكما سلطانا، أي: نسلّطكما بآياتنا. أو: بمحذوف، أي: اذهبا بآياتنا. أو: هو بيان لـ: ﴿ الغالبون ﴾ لا صلة، أو: قسم جوابه ﴿ لا يصلون ﴾ مقدّماً عليه ﴿ أَنتُهَا وَمَنِ اتَّبَعَكُما الْغَلِبُونَ ﴾ .

٣٦ - ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَلِنَا بَيِنَدَتِ ﴾ واضحات ﴿ قَالُواْ مَا هَلْذَا إِلَّا سِحْرٌ مُوسَىٰ بِعَايَلِنَا بَيِنَدَتِ ﴾ واضحات ﴿ قَالُواْ مَا هَلْذَا إِلَّا سِحْرٌ مُوسوف مُّفَتَرَى ﴾ أي: سحر معمله أنت، ثمّ تفتريه على الله. أو: سحر موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر، وليس بمعجزة من عند الله ﴿ وَمَاسَمِعْنَا بِهَلْذَا فِي عَلَمَ اللهِ ﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهِكُذَا فِي عَلَمَ اللهِ ﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهِكُذَا فِي عَلَمَ اللهِ اللهِ ﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهِكُذَا فِي عَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

٣٧ \_ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَقِيّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءً بِأَلْهُ دَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَمُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾ أي: ﴿ رَبّي أعلم ﴾ منكم بحال من أهله الله للفلاح الأعظم، حيث جعله نبيًا، وبعثه بالهدى، ووعده حُسْنَ العقبى، يعني: نفسه ولو كان كما تزعمون ساحراً مفترياً لما أهله لذلك؛ لأنّه غني حكيم لا يرسل الكاذبين، ولا ينبّيء الساحرين، ولا يفلح عنده الظالمون. و﴿ عاقبة الدار ﴾ هي العاقبة المحمودة؛ لقوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ إِنَّ جَنتُ عَدْنِ ﴾ [الرعد: ٢٢]. والمراد بالدار الدنيا وعاقبتها: أن يختم للعبد بالرحمة والرّضوان، وتلقّي الملائكة بالبشرى والغفران. ﴿ قال موسى بغير واو: مكيّ. وهو حسن؛ لأنّ الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عند تسميتهم مثل تلك الأيات العظام: سحراً مفترى. ووجه الأخرى: أنّهم قالوا ذلك، وقال موسى هذا ليوازن الناظرُ بين القول والقول، ويتبصّر فساد أحدهما، وصحة الآخر

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيَّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنَ إِلَىٰهٍ غَيْرِعِ فَأَوْقِدْ لِي يَنهَا مَنُ عَلَى السَّلِينِ فَأَجْعَكُ فَإِلَى الْمَاكُمُ مَا عَلِمْ اللَّهِ اللَّهِ أَلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ مِنَ الْكَالِينِ فَأَجْعَكُ وَلَهُ مِنَ الْكَالِينَ فَيَ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْكَالِينَ فَيْ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ بِعَايْرِ ٱلْحَقِّ الْكَالْدِينَ فَي وَاللَّهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ بِعَايْرِ ٱلْحَقِّ

﴿رَبِّيَ أَعْلَمُ﴾: حجازيّ، وأبو عمرو ﴿ومن يكونَ﴾: حمزة، وعليّ.

٣٨ - ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَنهِ غَيْرِعِ ﴾ قصد بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده، أي: مالكم من إله غيري. أو: هو على ظاهره، وأنَّ إلها غيره غير معلوم عنده ﴿ فَأَوْقِدُ لِي يَنْهَنَّمُنُّ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ أي: اطبخ لي الآجرّ، واتّخذه. وإنّما لم يقل هذا؛ لأنّه أوّل من عمل الآجرّ، فهو يُعلِّمه الصنعة بهذه العبارة، ولأنَّه أفصح، وأشبه بكلام الجبابرة، إذ أُمْرُ هامان ـ وهو وزيره \_ بالإيقاد على الطين مُنادى باسمه بـ «يا» في وسط الكلام، دليل التعظّم والتجبّر ﴿ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا ﴾ قصراً عالياً ﴿ لَعَكِيَّ أَظَّلِعُ ﴾ أي: أصعد، فالطلوع والاطلاع: الصّعود ﴿ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَون ﴾ حَسِبَ: أنَّه تَعالى في مكانٍ كما كان هو في مكان ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ﴾ أي: موسى ﴿ مِنَ ٱلْكَدِيبِينَ ﴾ في دعواه: أنَّ له إلهاً، وأنَّه أرسله إلينا رسولًا. فقد تناقض المخذول. فإنَّه قال: ﴿مَا عَلَمْتِ لَكُمْ مِنْ إله غيري﴾، ثمّ أظهر حاجته إلى هامان، وأثبت لموسى إلها، وأخبر أنّه غير متيقّن بكذبه. وكأنّه تحصّن من عصا موسى \_ عليه السلام \_ فلبّس، وقال: ﴿لعلِّي أَطِّلع إلى إله موسى ﴾. رُوي: أنَّ هامان جمع خسين ألف بنَّاء، وبني صرحاً لم يبلغه بناء أحدٍ من الخلق، فضرب الصرح جبريل - عليه السلام -بجناحه، فقطعه ثلاث قطع، وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل! وقطعة في البحر، وقطعة في المغرب. ولم يبق أحدٌ من عمّاله إلاّ هلك.

٣٩ - ﴿ وَاَسْتَكُبَرَ هُوَ وَبِحُنُودُهُ ﴾ تعظّم ﴿ فِ الْأَرْضِ ﴾ أرض مصر ﴿ بِعَكْبِرِ الْحَقِيّة ﴾ أي: بالباطل. فالاستكبار بالحق لله تعالى، وهو المتكبّر على الحقيقة ، أي: المتبالغ في كبرياء الشأن. كما حكى رسولُنا عن ربّه: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما ألقيتُه في النار»(١). وكلّ مستكبر

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲ /۲۶۸) ومسلم (۲٦۲۰) وأبو داود (٤٠٩٠) وابن ماجه (٤١٧٤).

وَظُنُّوا أَنَهُمْ إِلَتَنَا لَا يُرْجَعُون ﴿ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي الْيَعِّ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ الظَّلِمِين ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ يَدْعُون إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُون ﴿ وَأَتَبَعْنَهُمْ فِي هَلَاهِ الدُّنَا لَعَنَةً وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ هُم مِن الْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْحَيَّنَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُون الْأُولَى بَصَابٍ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

سواه فاستكباره بغير الحق ﴿ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَتِـنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ نافع، وحمزة، وعليّ، وخلف، ويعقوب.

٤٠ ﴿ فَأَخَاذَنَاهُ وَجُنُودَمُ فَنَابَذَنَاهُمْ فِي ٱلْمَاتِ مِن الكلام المفخّم؛ الذي دلَّ به على عظمة شأنه. شبّههم ـ استقلالاً لعددهم وإن كانوا الجمّ الغفير ـ بحصيات أخذهن آخذ بكفه، فطرحهن في البحر ﴿ فَٱنظُنْرَ ﴾ يا محمد ﴿ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّنْلِمِينَ ﴾ وحَذِّرْ قومك، فإنّك منصورٌ عليهم.

13 \_ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ آَيِمَةً ﴾ قادة ﴿ يَلْتُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ أي: عمل أهل النار. قال ابن عطاء: نزع عن أسرارهم التوفيق، وأنوار التحقيق. فهم في ظلمات نفوسهم لا يدلّون على سبيل الرّشاد. وفيه دلالة خلق أفعال العباد ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ من العذاب.

٤٢ ـ ﴿ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَالِهِ وَالدُّنَاكَةَ الرَّمَاهِم طَرِداً وإبعاداً عن الرحمة. وقيل: هو ما يلحقهم من لعن الناس إيّاهم بعدهم ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ هُم مِّنَ النّاسِ أَيّاهم بعدهم ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ المطرودين المبعدين، أو: المُهْلكين، أو المشوَّهين بسواد الوجوه، وزرقة العيون. و ﴿ يوم ﴾ ظرف للمقبوحين.

27 - ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْسَكِتُنِ ﴾ التوراة ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ﴾ الأُولَى ﴾ قوم نوح ، وهود ، وصالح ، ولوط عليهم السلام - ﴿ بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ ﴾ حال من الكتاب . والبصيرة: نور القلب الذي يبصر به الرشد ، والسّعادة ، كما أنّ البصر نور العين الذي تبصر به يريد: آتيناه التوراة أنواراً للقلوب - لأنّها كانت عُمْياً لا تستبصر ، ولا تعرف حقّاً من باطل ﴿ وَهُدَى ﴾ وإرشاداً ؛ لأنهم كانوا يخبطون في ضلال ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ لمن اتّبعها ؛ لأنهم إذا عملوا بها ، وصلوا إلى الرحمة ﴿ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ يتعظون .

وَمَا كُنتَ عِجَانِ الْفَرْنِيَ إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ الْفَرَوَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنشَأَنا قُدُونًا فَسُلُوا وَلَا عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ وَمَا كُنتَ فَاوِيًا فِ ٱهْلِ مَدَّيَنَ تَنْلُوا عَلَيْهِمْ الْمُمُرُّ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا عَلَيْهِمْ مَا كُنتَ بِجَانِ الطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ رَحْمَةً مِّن ذَيْلِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنْكُهُم مِن نَدِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَن نَدِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ مَن نَدِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ مِن نَدِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ مِن نَدِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ مِن نَدِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعُلَهُمْ مِن نَدِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ مِن نَدِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَكُنْ مُرْسِلِيلُ مَن مُنْ مُنْ مُنْ مِن اللّهُ اللّهِ مُن مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن مُنْ كُنْ مُنْ اللّهُ اللّ

٤٤ ـ ﴿ وَمَا كُنتَ ﴾ يا محمد ﴿ بِجَانِبِ ﴾ الجبل ﴿ ٱلْفَرْنِ ﴾ وهو المكان الواقع في شق الغرب. وهو الذي وقع فيه ميقاتُ موسى ﴿ إِذْ قَضَيْنَكَ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ أي: كلّمناه ﴿ وَقَرَّبْنَهُ نِجِيًا ﴾ [مريم: ٥٢] ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ للوحي إليه، حتى تقف من جهة المشاهدة على ما جرى من أمر موسى في ميقاته.

وي ولَكِكُنَّا أَنشَأَنا بعد موسى ﴿ فُرُونا فَنَطَاوَلَ عَلَيْمُ ٱلْعُمْرُ ﴾ أي: طالت أعمارهم، ففترت النبوة، وكادت الأخبارُ تخفى، واندرست العلوم، ووقع التحريفُ في كثير منها، فأرسلناك مجدداً لتلك الأخبار، مبيّناً ما وقع فيه التحريف، وأعطيناك العلم بقصص الأنبياء ـ عليهم السلام ـ وقصة موسى التحريف، وأعطيناك العلم بقصص الأنبياء ـ عليهم السلام ـ وقصة موسى ـ عليه السلام ـ كأنه قال: وما كنت شاهداً لموسى، وما جرى عليه، ولكنا أوحيناه إليك. فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة، ودل به على المسبب اختصاراً، فإذا هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده ﴿ وَمَا صَكْنتَ تَاوِيكا ﴾ اختصاراً، فإذا هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده ﴿ وَمَا صَكْنتَ تَاوِيكا ﴾ مقيماً ﴿ فِتَ أَهْلِ مَدّينَ ﴾ وهم شعيب، والمؤمنون به ﴿ تَنَلُواْ عَلَيْهِمْ عَلِيكِنا ﴾ تقرؤها عليهم تعلّماً منهم، يريدُ الآيات التي فيها قصة شعيب وقومه. وفرات في موضع نصب خبر ثان، أو: حال من الضمير في ﴿ ثاويا ﴾ ﴿ وَلَكِكنَا وَ حَلَمَناكها.

٤٦ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ موسى أن: خذ الكتاب بقوة ﴿ وَلَكِكِن ﴾ علمناك، [وأرسلناك] (١) ﴿ رَّحْمَة ﴾ للرحمة ﴿ مِّن رَبِّلِكَ لِتُسْنذِرَ فَوْمُامًا ۚ أَنَاهُم مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِك ﴾ في زمان الفترة بينك وبين عيسى، وهو خمسمئة وخمسون سنة ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) مستدرك من المطبوع.

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَدِكِ وَنَكُوبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آلَى فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ فَالُواْ عَالُواْ لِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ فَالُواْ عَالُواْ لِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ فَالُواْ

٤٧ \_ ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً ﴾ عقوبة ﴿ بِمَا فَذَمَتَ أَيْدِيهِم ﴾ من الكفر والظّلم. ولمّا كان أكثرُ الأعمال تُزاول بالأيدي، نسبت الأعمال إلى الأيدي، وإن كأنت من أعمال القلوب، تغليباً للأكثر على الأقلِّ ﴿ فَيَقُولُوا ﴾ عند العذاب ﴿ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْمَارَسُولُا فَنَتَّبِعَ ءَايَدَيْكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ لولا ﴾ الأولى: امتناعية، وجوابها محذوف. والثانية: تحضيضيّة. والفاء الأولى للعطف، والثانية جواب ﴿لُولا﴾ لكونها في حكم الأمر، إذ الأمرُ باعثٌ على الفعل، والباعث والمحضّض من وادٍّ واحد. والفاء تدخل في جواب الأمر. والمعنى: ولولا أنهّم قائلون إذا عوقبوا بما قدّموا من الشرك والمعاصي: هلا ﴿أرسلت إلينا رسولاً﴾ محتجين علينا بذلك، لما أرسلنا إليهم، يعني: أنَّ إرسالَ الرسول إليهم إنَّما هو ليُلزَموا الحجة، ولا يُلزمُوها؛ كقوله: ﴿ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]. فإن قلت: كيف استقام هذا المعنى، وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القول؛ لدخول لولا الامتناعية عليها دونه؟ قلت: القول هو المقصود بأن يكون سبباً للإرسال، ولكن العقوبة لمّا كانت للقول، وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنهًا سبب الإرسال، فأدخلت عليها ﴿لولا﴾. وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية، ويؤول معناه إلى قُولك: ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا.

٤٨ - ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ﴾ أي: القرآن، أو الرسول المصدّق بالكتاب المعجز ﴿ فَالُوا ﴾ كفّار مكّة ﴿ لَوْلَا أُوتِ ﴾ هلا أعطي ﴿ مِثْلَ مَا أُوتِ ﴾ من الكتاب المنزل جملة واحدة ﴿ أَوَلَمْ يَكَفُرُوا ﴾ يعني أبناء جنسهم، ومن مذهبهم مذهبهم، وعنادهم عنادهم، وهم الكفرة في زمن موسى ـ عليه السلام ـ ﴿ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل القرآن؟ ﴿ قَالُوا ﴾ في موسى وهارون السلام ـ ﴿ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل القرآن؟ ﴿ قَالُوا ﴾ في موسى وهارون السلام ـ ﴿ إِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل القرآن؟ ﴿ قَالُوا ﴾ في موسى وهارون السلام ـ ﴿ إِمَا أُوتِ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل القرآن؟ ﴿ فَالُوا ﴾ في موسى وهارون المسلام ـ ﴿ إِمَا أُوتِ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل القرآن؟ ﴿ فَالْوَا ﴾ في موسى وهارون المسلام ـ ﴿ إِمَا أَوْقِ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل القرآن؟ ﴿ فَالْوَا ﴾ في موسى وهارون إلى المؤرث في مؤرث في مؤرث في مؤرث إلى المؤرث في مؤرث في مؤرث في مؤرث أَوْلَ مُوسَى اللهِ مَنْ فَعْلِ المُؤْرِثُ أَوْلَ مُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِثُ إِلَى الْمُؤْرِثِ فَيْ الْمَالَ الْمُؤْرِثُ فِيْ وَالْمُؤْرُدُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ فَيْ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُونُ أَلَا الْمُؤْرِثُ أَوْلِ اللّهُ أَلَى الْمُؤْرِثُ أَلَالَ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرُدُ أَلَالُونُ الْمُؤْرُدُ أَلَالُهُ مِنْ مُنْ أَلُونُ مُؤْرِثُونَ أَلَالَ الْمُؤْرِثُ أَمْ مِلْمُؤْرُدُ الْمُؤْرِثُونُ أَوْرُ مُؤْرُدُ أَنْ أَلُونُ مُؤْرِثُونَ أَوْرُانُ أَلُونُ مُؤْرِدُ أَنْ أَلُونُ مُؤْرِدُ أَنْ أَلُونُ أَنْ أَلُونُ مِنْ فَلِيْرُونُ أَلُونُ أَنْ أَلَالُونُ أَنْ أَنْ فَالْمُؤْرِدُ أَنْ أَلْمُؤْرُدُ أَنْ أَلَالُونَ أَنْ أَلْمُؤْرُدُ أَنْ أَلْمُؤْلِدُ أَنْ أَلْمُؤْرُدُ أَنْ أَلْمُؤْلِدُ أَنْ أَلْمُؤْلِ أَنْ أَلْمُؤْلِدُ أَلْمُؤْلِدُ أَنْ أَلْمُؤْلِدُ أَلْمُؤْلِدُ أَلْمُؤْلِدُ أَلْمُؤْلِدُ أَلْمُؤْلِدُ أَلْمُؤْلِدُ أَلْمُؤْلِدُ أَلْمُؤْلِدُ أَنْ أَلْمُؤْلِدُ أَلْمُؤْلِدُ أَلِمُ أَلْمُؤْلِدُ أَنْ أَلْمُؤْلِدُ أَنْ أَلْمُؤْلِدُ أَلْمُؤْلِدُ أَلْمُؤْلِدُ أَنْ أَلْمُؤْلِدُ أَلْمُؤْلِدُ

سِحْرَانِ تَظْلَهُ رَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَيْفِرُونَ ١ قُلْ فَأَتْوُا بِكِنْبٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ۞ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُوَا ءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِتَنِ ٱتَّبِعَ هُوَلَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُوكَ ۞

﴿ سِحْرَانِ تَظَاهَرًا ﴾ (١) تعاونا \_ ﴿سحْران﴾: كوفتّ، أي: ذوا سحر. أو: جعلوهما سخرين مبالغة في وصفهما بالسحر - ﴿ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ ﴾ بكل واحدٍ منهما ﴿ كَيْفِرُونَ﴾. وقيل: إنَّ أهلَ مكَّة كما كفروا بمحمد ﷺ وبالقرآن، فقد كفروا بموسى والتوراة، و﴿قَالُوا﴾ في موسى ومحمد: ﴿ساحران تظاهرا﴾، أو: في التوراة والقرآن: ﴿سحران تظاهرا﴾ وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود بالمدينة يسألونهم عن محمّد ﷺ، فأخبروهم أنّه في كتابهم، فرجع الرهط إلى قريش فأخبروهم بقول اليهود، فقالوا عند ذلك: ﴿سَاحُوانَ تَظَاهُرا﴾.

٤٩ \_ ﴿ قُلْ فَمَأْتُواْ بِكِنْكِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا ﴾ مما أنزل على موسى، وتما أنزل عَلَىَّ ﴿ أَتَّبِعَهُ ﴾ جواب ﴿ فأتوا ﴾ ﴿ إِن كُنتُدْ صَلِيقِينَ ﴾ في أنهما سحران.

• ٥ - ﴿ فَإِن لَّتَر يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَّيِعُونِكَ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ فإن لم يستجيبوا دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى، ﴿فاعلم ﴾ أنهم قد ألزموا، ولم تبق لهم حجة إلا اتباع الهوى ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَنـُهُ بِغَـٰيْرِ هُـٰدَى مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: لا أحد أضل ﴿ ممن اتَّبع ﴾ في الدِّين ﴿ هُواه ﴾ . و ﴿ بغير هدى ﴾ حال، أي: عَذُولًا، وَلا مُخلَى بينه وبين هواه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ﴾.

٥١ \_ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ﴾ التوصيل: تكثير الوصل، وتكريره. يعني: أنَّ القرآن أتاهم متتابعاً متواصلًا، وعْداً ووعيداً، وقصصاً، وعبراً، ومواعظ؛ ليتذكُّروا، فيفلحوا.

أثبت المؤلف ـ رحمه الله ـ في الأصل قراءة: ﴿ساحران﴾ وهي قراءة: ابن عامر، وأبي عامر، وابن كثير، ونافع، وأبي جعفر، وخلف، ويعقوب، والحسن. معجم القراءات القرآنية (٢٦/٥).

الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ ، يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلِذَا يُنْكَى عَلَيْمٍ قَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ اللّهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَئِكَ يُؤْفُونَ أَجْرَهُم مَّرَيَّيْنِ بِمَا صَبَرُولُ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِعَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَلِذَا سَيَمِعُوا اللّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْنَخِي الْجَلِهِلِينَ ﴿ وَإِذَا سَيَمِعُوا اللّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ اعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْنَخِي الْجَلِهِلِينَ ﴿ إِلَيْكُ لَا تَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَذِينَ ﴾ أَنْ اللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءً وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَذِينَ ﴾

٢٥ \_ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن مَبْلِهِ ﴾ من قبل القرآن. وخبر ﴿ الذين ﴾ ،
 ﴿ هُم بِهِ ﴾ بالقرآن ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ . نزلت في مؤمني أهل الكتاب .

٣٥ \_ ﴿ وَإِذَا يُنْكَى ﴾ القرآن ﴿ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ عِلَيْهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَا كُنَا مِن قَبِلِهِ عَلَيْهِمْ قَالُوّا ءَامَنَا بِهِ عِلَى دَين الإسلام، مؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقوله ﴿ إنه ﴾ تعليل للإيمان به ؛ لأنّ كونه حقّاً من الله حقيق بأن يؤمن به . وقوله ﴿ إنّا ﴾ بيان لقوله ﴿ آمنًا ﴾ لأنّه يحتمل أن يكون إيماناً قريب العهد وبعيده، فأخبروا بأنّ إيمانهم به متقادم.

36 \_ ﴿ أُولَتِكَ يُؤَوَّنَ أَجْرَهُم مَّرَيَّنِ بِمَا صَبُرُوا ﴾ بصبرهم على الإيمان بالتوراة، والإيمان بالقرآن قبل نزوله، وبعد نزوله. والإيمان بالقرآن قبل نزوله، وبعد نزوله. أو: بصبرهم على أذى المشركين، وأهل الكتاب ﴿ وَيَدْرَهُونَ بِاللَّحَسَنَةِ السّيِّئَةَ ﴾ يدفعون بالطاعة المعصية، أو: بالحلم الأذى ﴿ وَمَمَّا رَنَقْنَهُمْ مُنفِقُونَ ﴾ يزكون.

٥٥ \_ ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو ﴾ الباطل، والشتم من المشركين ﴿ أَعَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا ﴾ للآغين: ﴿ لَنَا أَعَمَلُنَا وَلَكُمْ أَعَمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ أمان منا لكم بأن نقابل لغوكم بمثله ﴿ لَا بَنْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾ لا نريد مخالطتهم، وصحبتهم.

٥٦ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ لا تقدر أن تُدْخِلَ في الإسلام كلّ مَن أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم ﴿ وَلَكِنَ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ يخلق فعل الاهتداء فيمن يشاء ﴿ وَهُو أَعَلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ بمن يختار الهداية، ويقبلها، ويتعظ بالدلائل والآيات. قال الزجّاج: أجمع المفسّرون على أنّها نزلت في أبي طالب. وذلك أنّه قال عند موته: يا معشر بني هاشم! صدّقوا محمداً تفلحوا. فقال عند موته: يا معشر بني هاشم! عدّقوا محمداً تفلحوا.

#### وَقَالُواْ إِن نَنْيِعِ الْمُدَىٰ مَعَك نُنَخَطَف مِن أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزْقًا مِن لَدُنًا وَلَكِكنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُون فَيْ

تريد يابن أخي؟ قال: "أريد منك أن تقول: لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله». قال: يابن أخي! قد علمتُ أنّك صادق، ولكنّي أكرهُ أن يقال: خَرعَ عند الموت (١). وإن كانت الصيغة عامّة. والآية حجّة على المعتزلة؛ لأنهّم يقولون: الهدى هو البيان. وقد هَدَى الناس أجمع، ولكنّهم لم يهتدوا لسوء اختيارهم، فدلّ أنّ ما وراء البيان ما يسمّى هداية، وهو خلق الاهتداء، وإعطاء التوفيق والقدرة.

٧٥ - ﴿ وَقَالُوْا إِن نَتَيْعِ الْمُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِن أَرْضِناً أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنا﴾ قالت قريش: نحن نعلمُ أنّك على الحق، ولكنّا نخاف إن اتبعناك، وخالفنا العرب بذلك أن يتخطّفونا من أرضنا، فألقمهم الله الحجة بأنه مكن لهم في الحرم؛ الذي آمنهُ بحرمة البيت، وآمَنَ قُطّانه بحرمته، والثمرات تُجبى إليه من كلّ أوب، وهم كفرة، فأنّى يستقيمُ أن يعرّضهم للتخطّف، ويسلبهم الأمن إذا ضمّوا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام؟ وإسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة، وإلى الحرم مجاز ﴿ يُجْبَى إليهِ ﴾ وبالتاء: مدنيّ، ويعقوب، وسهل. أي: يُجلب، ويُجمع ﴿ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ معنى الكلّية: الكثرة، كقوله: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ وَيُعَى وَيُعَى الله ﴾ يرزق، مَتَى ﴿ يَجِي إليه ﴾ يرزق، مَتَى ﴿ يَجِي إليه ﴾ يرزق، أو: حال من الثمرات إن كان بمعنى مرزوق لتخصّصها أو: مفعول له، أو: حال من الثمرات إن كان بمعنى مرزوق لتخصّصها بالإضافة، كما تنتصب عن النكرة المتخصّصة بالصفة ﴿ وَلَكِكَنَّ أَصَّ مُرَمُّ لَا يعلمون ذلك، ولو علموا أنّه من عند الله لعلموا أنّ عند الله لعلموا أنّ من عند الله لعلموا أنّ من عند الله لعلموا أنّه من عنده، ولما خافوا التخطّف إذا آمنوا به.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: لم أجده، وقصة وفاة أبي طالب في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن ابنه بغير هذا السياق، أو أخصر منه. (حاشية الكشاف ٣ / ٤٢٢). وفي حاشية الأصل المخطوط: الخرع: الجُبْنُ والخور.

وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَكِةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَرَ تُسْكَن مِّنَ بَعْدِهِرَ إِلَا قَلِيلًا وَكُنَا خَنُ الْوَرِثِينَ فَي أَمِّهَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِى أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِنا وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقُرَعِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ فَي أَمِّهُ وَمَا أُويِيتُهُ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلًا وَمِا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلًا مَوْيِئَتُهَا وَمِا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلًا تَعْقِلُونَ فَي

٥٨ - ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِ قِبَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم بإنعام الله عليهم، فلم يشكروا النعمة، وقابلوها بالبطر فأهلكوا. و ﴿ كم ﴾ نصب بـ ﴿ أهلكنا ﴾ و ﴿ معيشتها ﴾ بحذف الجارّ، وإيصال الفعل، أي: في معيشتها. والبطر: سوء احتمال الغنى، وهو: ألاّ يحفظ حق الله فيه ﴿ فَنِلْكَ مَسْكِنُهُم ﴾ منازلهم باقية الآثار يشاهدونها في الأسفار، كبلاد ثمود، وقوم شعيب، وغيرهم ﴿ لَمْ تُسْكَن ﴾ حال، والعامل فيها: الإشارة ﴿ مِن بَعَدِهِم إِلَا قَلِيلاً ﴾ من السكنى، أي: لم يسكنها إلاّ المسافر، ومارّ الطريق يوماً، أو ساعة ﴿ وَكُنّا غَنْ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ لتلك المساكن من ساكنها، أي: لا يملك التصرف فيها غيرنا.

90 - ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ في كلّ وقت ﴿ حَتَّى يَبْعَثَ فِيَ أُمِّها ﴾ - وبكسر الهمزة: حمزة، وعليّ، أي: في القرية التي هي أمّها، أي: أصلها، ومعظمها - ﴿ رَسُولُا ﴾ لإلزام الحجة، وقطع المعذرة. أو: ﴿ وما كان ﴾ في حكم الله، وسابق قضائه أن يهلك القرى في الأرض ﴿ حتّى يبعث ﴾ في أمّ القرى - يعني: مكّة ؛ لأنّ الأرض دُحيت من تحتها - ﴿ رسولاً ﴾ يعني : محمّداً ﷺ ﴿ يَنْلُواْ عَلَيْهِم ٓ هَا يَنْنَا ﴾ أي: القرآن ﴿ وَمَا صُنَا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى تِ إِلَّا وَأَهْلَهَا ظَلْمِلُونَ ﴾ أي: وما أهلكناهم للانتقام إلا وأهلها مستحقّون العذاب بظلمهم، وهو: إصرارُهم على كفرهم، وعنادهم، ومكابرتهم بعد الإعذار إليهم.

٦٠ ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيا وَزِينَتُهَا ﴾ وأيّ شيء أصبتموه من أسباب الدنيا فما هو إلا تمتّع وزينة أيّاماً قلائل، وهي: مدة الحياة الفانية ﴿ وَمَا عِن لَدَ اللّهِ ﴾ وهو ثوابه ﴿ خَيْرٌ ﴾ في نفسه من ذلك ﴿ وَأَبْقَحَ ﴾ لأنه دائم ﴿ أَفَلاَ تَمْقِلُونَ ﴾ أنّ الباقي خيرٌ من الفاني. وخير أبو عمرو بين الياء والتاء، والباقون

أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُو لَنقِيهِ كَمَن مَّفَعْنَهُ مَتَعَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِّكَآءِىَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُ وُلَاّ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَكُهُمْ كَمَا غَوَيْنًا

بالتاء لا غير. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: إنّ الله تعالى خلق الدنيا، وجعل أهلها ثلاثة أصناف: المؤمن، والمنافق، والكافر. فالمؤمن يتزود والمنافق يتزيّن، والكافر يتمتّع. ثمّ قرّر هذه الآية بقوله:

71 \_ ﴿ أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعَدَّا حَسَنَا ﴾ أي: الجنّة \_ فلا شيء أحسن منها؛ لأنّها دائمة؛ ولذا سمّيت الجنّة بالحسنى \_ ﴿ فَهُو لَقِيهِ ﴾ أي: رائيه، ومدركه، ومصيبه ﴿ كُمَن مَنْعَالُهُ مَتَعَ الْحَيَوْةِ الدُّنيَا ثُمّ هُو يَوْمَ الْقِينَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ من الذين أحضروا النار؟ ونحوه: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٢٧] نزلت في رسول الله ﷺ وأبي جهل \_ عليه اللعنة \_ أو: في عليّ، وحمزة، وأبي جهل، أو: في المؤمن، والكافر. ومعنى الفاء الأولى: أنّه لمّا ذكر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله، عقبه بقوله: ﴿ أفمن وعدناه ﴾ أي: أبعد هذا التفاوت الجليّ يُسَوّى بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة؟ والفاء الثانية للتسبيب؛ لأنّ لقاء الموعود مسبّب عن الوعد. و﴿ ثمّ ﴾ لتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع. وثمّ مُونَ عضُد، شبّه المنفصل بالمتصل.

77 - ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ ينادي الله الكفّار نداء توبيخ، وهو عطف على ﴿ يوم القيامة ﴾ أو: منصوب باذكر ﴿ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ﴾ بناءً على زعمهم ﴿ الَّذِينَ كُسُمُّرَ تَوْعَمُونَ ﴾ ومفعولا ﴿ تزعمونَ ﴾ : محذوفان، تقديره: ﴿ كنتم ﴾ تزعمونهم شركائي. ويجوز حذف المفعولين في باب: ظننت، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما.

77 ـ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ أي: الشياطين، أو: أئمة الكفر. ومعنى ﴿ حَقّ عليهم القول ﴾: وجب عليهم مقتضاه، وثبت. وهو قوله: ﴿ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣] ﴿ رَبَّنَا هَتَوُلَآهِ ﴾ مبتدأ ﴿ الَّذِينَ أَغُويْنَا ﴾ أي: دعوناهم إلى الشرك، وسولنا لهم الغيّ. صفته، والراجع إلى الموصول محذوف. والخبر: ﴿ أَغَوَيْنَا هُمَ ﴾ والكاف ﴿ كَمَا غَوَيْنَا ﴾ صفة مصدر

تَبَرَّأَنَا إِلَيَكَ مَا كَانُوًا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُوا شُرَكَّاءَكُرُ فَدَعَوْهُمْ فَكَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ الْعَذَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُدُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿ فَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿ فَا مَا مَن تَابَ وَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ فَا مَا مَن تاب وَامَنَ

محذوف، تقديره: أغويناهم فغووا غيّاً، مثل ما ﴿غوينا﴾. يعنون: أنّا لم نغو اللّ باختيارنا، فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم؛ لأنّ إغواءنا لهم لم يكن إلاّ وسوسة وتسويلاً، فلا فرق إذا بين غيّنا وغيّهم. وإن كان تسويلنا داعياً لهم إلى الكفر، فقد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلّة العقل، وما بعث إليهم من الرسل، وأنزل عليهم من الكتب. وهو كقوله: ﴿ وَقَالَ الشَّيَطَنُ لَمّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ اللّه وَعَدَكُمْ وَعَدَ اللّهِ فَي إلى قوله: ﴿ وَلُومُوا النّه الله المنافقة عَد الله المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة الم

٦٤ - ﴿ وَقِيلَ ﴾ للمشركين ﴿ أَدْعُوا شُرَكَآءَكُونَ ﴾ أي: الأصنام لتخلّصكم من العذاب ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ ﴾ فلم يجيبوهم ﴿ وَرَأُواْ الْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾ وجواب ﴿ لو ﴾ محذوف، أي: لما رأوا العذاب.

٦٥ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ الذين أرسلوا إليكم. حكى أوّلاً ما يوبّخهم به من اتخاذهم له شركاء، ثمّ ما يقوله الشياطين، أو: أئمة الكفر عند توبيخهم؛ لأنهم إذا وبّخوا بعبادة الآلهة اعتذروا بأنّ الشياطين هم الذين استغووهم، ثمّ ما يشبه الشماتة بهم لاستغاثتهم آلهتهم، وعجزهم عن نصرتهم، ثمّ ما يبكّتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل، وإزاحة العلل.

77 \_ ﴿ فَعَيِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ بِنِ ﴾ خفيت عليهم الحجج، أو: الأخبار. وقيل: خفي عليهم الجواب، فلم يدروا بماذا يجيبون إذ لم يكن عندهم جواب ﴿ فَهُمْ لَا يَسَاَعَ أُونَ ﴾ لا يسأل بعضهم بعضاً عن العذر والحجّة، رجاء أن يكون عنده عذر وحجّة؛ لأنهم يتساوون في العجز عن الجواب.

٧٠ \_ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ ﴾ من الشرك ﴿ وَوَامَنَ ﴾ بربّه، وبما جاء من عنده

وَعَمِلَ صَهِلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونِ مِنَ ٱلمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَعْكُمُ وَيَعْكُمُ وَيَعْكُمُ وَيَعْكُمُ اللَّهِ وَيَعْكُلُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ وَيَعْكُمُ مَا يُشَكَّهُ مَا يُعْلِنُونَ فَي وَيَعْكُمُ اللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ فَي وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةً اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي اللهُ وَلَى وَالْآخِرَةً اللهُ الله

﴿ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴾ أن يفلح عند الله. وعسى من الكرام تحقيق. وفيه بشارةٌ للمسلمين على الإسلام، وترغيبٌ للكافرين على الإيمان.

7۸ ـ ونزلت جواباً لقول الوليد بن المغيرة: ﴿ لَوْلا أَنْزِلَ هَاذَا الْقُرْمَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْمَقْرَبَةُ وَ عَلِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١] يعني: نفسه، أو: أبا مسعود: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾. وفيه دلالةُ خلق الأفعال. ويُوقف على: ﴿ وَيَخْتَارُ ﴾. أي: ﴿ وربّك غِلق ما يشاء و هو الخيرة ﴾ عليهم. ولم يدخل العاطف في لهم أن يختاروا على الله شيئاً ما، وله ﴿ الخيرة ﴾ عليهم. ولم يدخل العاطف في وهو أعلمُ بوجوه الحكمة في أفعاله، فليس لأحدِ من خلقه أن يختار عليه. ومن وصل على معنى ﴿ ويختار ﴾ : الذي ﴿ لهم ﴾ فيه ﴿ الخيرة ﴾ ، فقد أبعد. بل ﴿ ما كان لهم وأصلح، فهو مائلٌ إلى الاعتزال. و ﴿ الخيرة ﴾ من التخير هما وأصلح، فهو مائلٌ إلى الاعتزال. و ﴿ الخيرة ﴾ من التخير من خلقه ﴿ مَنْ الله مِنْ الله عَنْ الله وَ عَلَيْ الله المَا عَنْ الله المَا عَنْ الله وَعَنْ الله عَنْ الله المَا عَنْ الله الله المَنْ عَلَه المَا المَا عَلَيْهُ المِنْ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله المَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله الله الله عن الله الله عن الله اله عن الله الله عن الله عن الله الله عنه المناه عنه المناه عليه اختيار .

79 \_ ﴿ وَرَيُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ ﴾ تضمر ﴿ صُدُورُهُمْ ﴾ من عداوة رسول الله ﷺ، وحسده ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ من مطاعنهم فيه. وقولهم: هلا اختير عليه غيره في النبوة!

٧٠ ـ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ ﴾ المستأثر بالإلهيّة المختصة به ﴿ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ ﴾ تقرير لذلك، كقولك: الكعبة: القبلة، لا قبلة إلاّ هي ﴿ لَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَى ﴾ الدنيا ﴿ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ هو قولهم: ﴿ الْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِينَ أَذَهَبَ عَنَا الْمُزَنَ ﴾ [فاطر: ٣٤]

وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَهَ يَشَعُ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَلَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَةِ مِنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً اللّهَ عَلَيْكُمُ وَنَ ﴿ قُلْ أَرَهَ يَشُعُ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ النّهَ اللّهَ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَمُ ﴾ [الزمر: ٧٤] ﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥] والتحميد ثمَّ على وجه اللذّة، لا الكلفة ﴿ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾ القضاء بين عباده ﴿ وَلِلْتِهِ تُرْجَعُونَ ﴾ بالبعث، والنشور. وبفتح التاء وكسر الجيم: يعقوب.

٧١ \_ ﴿ قُلْ أَرَمَيْتُم ﴾ بحذف الهمزة: علي ﴿ إِن جَمَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْيَلُ سَرْمَدًا ﴾ هو مفعول ثان لجعل، أي: دائماً من: السَّرْد، وهو: المتابعة، ومنه قولهم في الأشهر الحرم: ثلاثة سرد، وواحد فرد. والميم مزيدة، ووزنه فَعْمَل ﴿ إِلَى يَوْمِ الْقِينَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَا أَوْ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ والمعنى: أخبروني مَن يقدرُ على هذا.

٧٧ - ﴿ قُلْ أَرَءَ يَشُمْ إِن جَعَكَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَ الرّسَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ بِيْلِ مَسْكُنُونَ فِيهِ وَلَمْ يَقَلَ بِنَهَارِ تَتَصرّفُونَ فَيه ، كما قال : ﴿ بليل تَسكنونَ فَيه ﴾ بل ذكر الضياء ، وهو : ضوء الشمس ؛ لأنّ المنافع التي تتعلّق به متكاثرة ، ليس التصرّف في المعاش وحده . والظلام ليس بتلك المنزلة . ومن ثمّ قرن بالضياء ﴿ أَفلا تسمعون ﴾ ؛ لأنّ السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده . وقرن بالليل : ﴿ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ لأنّ غيرك يبصرُ من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ، ونحوه .

٧٧ - ﴿ وَمِن رَحْمَتِهِ جَمَلَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكُّمُوا فِيهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ ﴾ أي: ﴿لتسكنوا﴾ في الليل ﴿ولتبتغوا من﴾ فضل الله في النهار، فيكون من باب اللف والنشر ﴿ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ الله على نعمه. وقال الزجاج: يجوزُ أن يكون معناه: ﴿لتسكنوا﴾ فيهما ﴿ولتبتغوا من فَضْل الله فيهما. ويكون المعنى ﴿جعل لكم ﴾ الزمان ليلاً ونهاراً ﴿لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ﴾ فيه .

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ ىَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَهَا وَنَزَعْنَا مِن كَثُمُ اللّهِ وَمَا لَا عَنْهُم مَّا كَانُواْ مَنْ أَلْمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَصَلّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ مِنْ أَنْ الْحَقّ لِلّهِ وَصَلّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ مَنْ أَنْ الْحَقّ لِلّهِ وَصَلّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ مَنْ أَنْ مَنَا عَلَيْهِمْ وَءَالَيْنَادُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَنَا لِللّهُ وَمُن اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ ولَا اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ ا

٧٤ - ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ كرّر التوبيخ باتخاذ الشركاء؛ ليؤذن أن لا شيءَ أجلبُ لغضب الله من الإشراك به، كما لا شيءَ أدخلُ في مرضاته من توحيده.

٧٥ ـ ﴿ وَنَزَعْنَا ﴾ وأخرجنا ﴿ مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا ﴾ يعني: نبيّهم؛ لأنَّ الأنبياءَ للأمم شهداء عليهم، يشهدون بما كانوا عليه ﴿ فَقُلْنَا ﴾ للأمم: ﴿ هَاتُوا أُرَّهَانِكُمْ ﴾ فيما كنتم عليه من الشرك، ومخالفة الرسول ﴿ فَعَلِمُوا ﴾ حينئذ ﴿ أَنَّ الْحَقّ ﴾ التوحيد ﴿ يلّهِ وَضَلَّ عَنْهُم ﴾ وغاب عنهم غيبة الشيء الضّائع ﴿ مَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ من ألوهية غير الله، والشفاعة لهم.

٧٦ - ﴿ ﴿ إِنَّ قَدُونَ ﴾ لا ينصرف ﴿ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ كان إسرائيليّاً، ابن عمّ لموسى. فهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. وموسى بن عمران بن قاهث. وكان يسمّى المنوّر؛ لحسن صورته. وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة، ولكنّه نافق كما نافق السامريّ ﴿ فَبَنَ عَلَيْهِمْ ﴾ من البغي، وهو: الظلم. قيل: ملكّه فرعون على بني إسرائيل فظلمهم، أو: من البغي: الكبر. تكبّر عليهم بكثرة ماله، وولده، أو: زاد عليهم في الثياب شبراً ﴿ وَمَالَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنّ مَفَاتِحَ مُهُ ﴿ مَا ﴾ بمعنى الذي، في موضع نصب بآياتنا، وإنّ واسمها وخبرها عليه الذي، ولهذا كسرت إنّ. والمفاتح: جمع مِفتح بالكسر، وهو: ما يُفتح به، أو: مَفتح بالفتح، وهو: الخزانة. والأصوب: أنّها المقاليد ﴿ لَنَنُوا مَلَا خَرَانَهُ سَتُونَ بغلاً المقاليد ﴿ لَنَنُوا مَفاتِحَ خَزائنه ستون بغلاً الماله. والعصبة: الجماعة الكثيرة. وكان يحملُ مفاتيحَ خزائنه ستون بغلاً الماله. والعصبة: الجماعة الكثيرة. وكان يحملُ مفاتيحَ خزائنه ستون بغلاً المله. والعصبة: الجماعة الكثيرة. وكان يحملُ مفاتيحَ خزائنه ستون بغلاً الكلّ خزانة مفتاح، ولا يزيد المفتاح على إصبع، وكانت من جلود ﴿ أَوْلِى ٱلْقُوقِ ﴾ السدة ﴿ إِذْ قَالَ لَلُمْ فَوْمُمُ ﴾ أي: المؤمنون. وقيل: القائل موسى \_ عليه السلام \_ الشدة ﴿ إِذْ قَالَ لَلُمْ فَوْمُمُ ﴾ أي: المؤمنون. وقيل: القائل موسى \_ عليه السلام \_

لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿ وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَسْنَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي تَسْنَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيثُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِينَ أَولَمْ يَعْلَمْ أَنَ اللَّهُ وَلَا عَلَم عِنْ عَلَى عَلَم اللهِ اللهُ الله عَلَى اللهُ لَا يُحِبُ الْمُؤْونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فَوَّةً اللهُ عَلَى عَلَم اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ

وعل ﴿إذ﴾ نصب بـ «تنوء» ﴿ لَا تَقْرَحُ ﴾ لا تبطر بكثرة المال، كقوله: ﴿ وَلَا تَقْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ مُن رضي بها، وأما من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنّه يتركها عن قريب؛ فلا يفرح بها ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ البطرين بالمال.

٧٧ - ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ ٱللّهُ ﴾ من الغنى، والثروة ﴿ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ بأن تتصدّق على الفقراء، وتصل الرحم، وتصرف إلى أبواب الخير ﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنيَا ﴾ وهو أن تأخذ ما يكفيك، ويصلحك. وقيل معناه: واطلب بدنياك آخرتك، فإنّ ذلك حظَّ المؤمنِ منها ﴿ وَأَحْسِن ﴾ إلى عباد الله ﴿ كَمَا آخَسَنَ ٱللّهُ إِلَيْكَ ﴾ أو: أحسن بشكرك وطاعتك لخالق الأنام، كما أحسن إليك بالإنعام ﴿ وَلَا تَبْغِ ٱلفَسَادَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ بالظلم، والبغي ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ .

٧٨ - ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ ﴾ أي: المال ﴿ عَلَى عِلْمِ عِندِى ﴾ أي: على استحقاق لما في من العلم؛ الذي فضلت به الناس، وهو علم التوراة، أو: علم الكيمياء. وكان يأخذُ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهباً. أو: العلم بوجوه المكاسب من التجارة والزراعة. و﴿ عندي ﴾ صفة لـ: ﴿ علم ﴾. قال سهل: ما نظر أحدٌ إلى نفسه فأفلح. والسعيد مَن صُرفَ بَصَرُه عن أفعاله وأقواله، وفتح له سبيل رؤية منة الله تعالى عليه في جميع الأفعال والأقوال. والشقيّ من زيّن في عينه أفعاله، وأقواله، وأحواله، فافتخر بها، وادّعاها لنفسه. فشؤمه يهلكه يوماً، كما خسف بقارون لمّا ادّعاها لنفسه فضلاً ﴿ أُولَمْ يَعْلَمُ ﴾ قارون ﴿ أَكَ اللّهُ فَدَ أَهَلَكُ مِن قَبْلُهُ وَاللّهِ وَلَمْ يَعْلَمُ ﴾ قارون ﴿ أَكَ اللّهُ فَدَ أَهَلَكُ مِن القرون ﴾ قبله ﴿ من هو ﴾ أقوى منه، وأغنى، لأنّه قد قرأه في التوراة. كأنّه القرون ﴾ قبله ﴿ من هو ﴾ أقوى منه، وأغنى، لأنّه قد قرأه في التوراة. كأنّه قيل: ﴿ أَو لَم يعلم ﴾ في جملة ما عنده من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله،

وَأَحَىٰ ثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَالَهَ فَكُومُ عَلَىٰ فَوْهِهِ فِ زِينَتِهِ قَالَ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ اللَّذِينَ يُنِيدً لَنُو حَظٍّ عَظِيدٍ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقوته. أو: نفي لعلمه بذلك؛ لأنّه لمّا قال: ﴿أُوتِيته على علم عندي﴾ قيل: أعنده مثل ذلك العلم الذي ادّعاه، ورأى نفسه به مستوجبة لكلّ نعمة، ولم يعلم هذا العلم النافع حتّى يقي به نفسه مصارع الهالكين ﴿وَأَكُنُ مُعًا ﴾ للمال، أو: أكثر جماعة، وعدداً ﴿ وَلا يُسْتَلُ عَن دُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ لعلمه تعالى بهم، بل يدخلون النار بغير حساب، أو يعترفون بها بغير سؤال، أو يعرفون بسيماهم فلا يسألون، أو لا يسألون ليُعْلَم من جهتهم بل يسألون سؤال توبيخ، أو لا يسأل عن ذنوب الماضين ﴿المجرمون﴾ من هذه الأمّة.

٧٩ - ﴿ فَخَرَعُ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾ في الحمرة والصفرة. وقيل: خرج يوم السبت على بغلة شهباء عليه الأرجوان، وعليها سرج من ذهب ، ومعه أربعة الاف على زيّه. وقيل: عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر. وعن يمينه ثلاثمئة غلام، وعن يساره ثلاثمئة جارية بيض عليهن الحلي والديباج. و﴿ فِي زينته علام، وعن يساره ثلاثمئة جارية بيض عليهن الحلي والديباج. و﴿ فِي زينته كانوا من فاعل ﴿ خرج ﴾ أي: متزيّنا ﴿ قَالَ ٱلّذِيكَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنيا ﴾ قيل: كانوا مسلمين. وإنّما تَمَنّوه على سبيل الرغبة في اليسار كعادة البشر. وقيل: كانوا كفّاراً ﴿ يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِ قَدُونُ ﴾ قالوه غبطة. والغابط: هو الذي يتمنّى مثل نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه، كهذه الآية. والحاسد: هو الذي يتمنّى أن تكون نعمة صاحبه له دونه. وهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَمَنّواْ مَا فَضَلَ يَتمنّى أن تكون نعمة صاحبه له دونه. وهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَمَنّواْ مَا فَضَلَ يَسْرُ العِضَاةَ الخَبَطُ الرسول الله ﷺ: هل يَضرُ الغبط؟ قال: ﴿ لا ، إلا كما يضر العِضَاة الخَبَطُ النَّهُ لِدُو حَظْمٍ عَظِيمٍ ﴾ الله على الخبّ قال: ﴿ إلا ، إلا كما يضر العِضَاة الخَبَطُ المَن الله الله الله عَلْم عَلْم عَلْم المنت ، والدولة.

٨٠ \_ ﴿ وَقِكَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ بالثواب، والعقاب، وفناء الدنيا، وبقاء

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: ذكره ثابت السرقسطي في الغريب هكذا بغير إسناد. (حاشية الكشاف ٢/ ٤٣٢).

## وَيْلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا الصَّكِمُ وَكُلُ مُلَقَّلُهَا إِلَّا الصَّكِمُ وَتَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

العقبى، لغابطي قارون ﴿ وَيُلَكُمُ أصل ويلك: الدعاء بالهلاك. ثمّ استعمل في الزجر، والردع، والبعث على ترك ما لا يرضى. وفي «التبيان في إعراب القرآن»: هو مفعول فعل محذوف، أي: ألزمكم الله ﴿ ويلكم ﴾ ﴿ وَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لَمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنَهَا ﴾ أي: لا يلقن هذه الكلمة، وهي: ﴿ ثواب الله خير ﴾ ، ﴿ إِلّا ٱلصَكِيرُونَ ﴾ على الطاعات وعن الشهوات، وزينة الدنيا، وعلى ما قسم الله من القليل عن الكثير.

٨١ ـ ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ﴾ كان قارون يؤذي موسى ـ عليه السلام ـ كلّ وقت، وهو يداريه للقرابة التي بينهما، حتى نزلت الزكاة، فصالحه عن كلّ ألف دينار على دينار، وعن كلّ ألف درهم على درهم، فحسبه، فاستكثره، فشحّت به نفسه، فجمع بني إسرائيل وقال: إنّ موسى يريد أن يأخذ أموالكم. فقالوا: أنت كبيرنا فمرْ بما شئت. قال: نبرطل فلانة البغيّ حتّى ترميه بنفسها، فيرفضه بنو إسرائيل. فجعل لها ألف دينار، أو: طستاً من ذهب، أو: حكمها. فلمّا كان يوم عيد قام موسى فقال: يا بني إسرائيل! من سرق قطعناه، ومن افترى جلدناه، ومن زنى وهو غير محصن جلدناه، وإن أحصن رجمناه. فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قال: فإنّ بني إسرائيل يزعمون أنَّكَ فجرتَ بفلانة. فأحضرت، فناشدها بالذي فلق البحر، وأنزل التوراة أن تصدق! فقالت: جعل لي قارون جعلًا على أن أقذفك بنفسي، فخرّ موسى ساجداً يبكي. وقال: يا ربّ! إن كنت رسولك فاغضب لي. فأوحى الله إليه أن مُر الأرض بما شئت فإنهًا مطيعة لك. فقال: يا بني إسرائيل! إنَّ الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون، فمن كان معه فليلزم مكانه، ومن كان معى فليعتزل. فاعتزلوا جميعاً غير رجلين. ثمّ قال: يا أرض خذيهم! فأخذتهم إلى الركب. ثمّ قال: خذيهم! فأخذتهم إلى الأوساط. ثمّ قال: خذيهم! فأخذتهم إلى الأعناق. وقارون وأصحابه يتضرّعون إلى موسى، ويناشدونه بالله والرحم. وموسى لا يلتفت إليهم لشدّة غضبه. ثمّ قال:

فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِثَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ اللّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ. وَيَقَدِرُ لَوْلَا أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيُكَانَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيُكَانِّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَا مُرْعِدُونَ عَلْوَا فِي الْأَرْضِ اللّهُ وَمُن اللّهُ مَا لَكُنْ لَا يُرِيدُونَ عُلْوًا فِي ٱلْأَرْضِ

خذيهم! فانطبقت عليهم. فقال الله تعالى لموسى: استغاث بك مراراً فلم ترحمه، فوعزي لو استرحمني مرّة لرحمته. فقال بعضُ بني إسرائيل: إنّما أهلكه ليرث ماله، فدعا الله حتى خسف بداره، وكنوزه ﴿ فَمَا كَانَ لَهُم مِن فِثَةٍ ﴾ جماعة ﴿ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللهِ ﴾ يمنعونه من عذاب الله ﴿ وَمَا كَانَ مِن المُنتَصِينَ ﴾ من المنتقمين من موسى، أو: من الممتنعين من عذاب الله. يقال: نصره من عدق فانتصر، أي: منعه منه فامتنع.

٨٢ - ﴿ وَأَصَبَحُ وصار ﴿ اللَّذِينَ تَمَنَّواْ مَكَانَهُ ﴾ منزلته من الدنيا ﴿ بِالْأُمْسِ ﴾ - ظرف لـ: «تمنّوا». ولم يرد به اليوم الذي قبل يومك ولكن الوقت القريب استعارة - ﴿ يَقُولُونَ وَيْكَأَتُ اللّهَ يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِدُ ﴾! ﴿ وَيْ ﴾ منفصلة عن ﴿ كَأَنّ ﴾ عند البصريّين. قال سيبويه: وَيْ: كلمة تنبيه على الخطأ وتندّم، يستعلمها النادم بإظهار ندامته. يعني: أنّ القوم قد تنبّهوا على خطئهم في تمنيهم وقولهم: ﴿ يَاليت لنا مثل ما أوي قارون ﴾ وتندّموا ﴿ لَوَلاَ أَن مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا ﴾ بصرف ما كنّا نتمنّاه بالأمس ﴿ لَخَسَفَ بِنَا ﴾ (١٠). وبفتحتين: حفص، عَلَيْنا ﴾ بصرف ما كنّا نتمنّاه بالأمس ﴿ لَخَسَفَ بِنَا ﴾ (١٠). وبفتحتين: حفص، ويعقوب، وسهل. وفيه ضمير الله تعالى ﴿ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُقَلِحُ ٱلْكَيْمُونَ ﴾ أي: تندّموا. ثمّ قالوا: كأنه لا يفلح الكافرون.

٨٣ - ﴿ يَلِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ ﴿ تلك ﴾: تعظيم لها، وتفخيم لشأنها. يعني: تلك التي سمعت بذكرها، وبلغك وصفها، وقوله: ﴿ نَجْعَمُلُهَا ﴾ \_ خبر ﴿ تلك ﴾ و﴿ الدار ﴾ نعتها \_ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلْوًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ \_ بغياً ؛ ابن جبير. أو: ظلماً ؛

<sup>(</sup>١) أثبت المؤلف رحمه الله في الأصل قراءة: ﴿لَخُسِفَ﴾ وهي قراءة: حمزة، والكسائي، وأبي عمرو، وابن عامر، وابن كثير، ونافع، وأبي جعفر، وخلف. معجم القراءات القرآنية (٥/٣٤).

وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ شَيْ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادُ

الضحاك ﴿ وَلَا فَسَادًا﴾ عملًا بالمعاصي أو قتل النفس أو دعاء إلى عبادة غير الله . ولم يعلّق الموعد بترك العلق والفساد، ولكن بترك إرادتهما، وميل القلوب اليهما . كما قال : ﴿ وَلَا تَرَكَّنُوا إِلَى اللّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [هود: ١١٣]. فعلق الوعيد بالركون. وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ : إنّ الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل تحتها. وعن الفضيل أنه قرأها، ثمّ قال : فهبت الأماني هاهنا. وعن عمر بن عبد العزيز أنّه كان يردّدها حتى قُبِض . وقال بعضهم : حقيقته : التنفير عن متابعة فرعون وقارون متشبّئاً بقوله : ﴿ إِنّ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [القصص : ٢٧] ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [القصص : ٧٧]

٨٤ ـ ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْمَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ مر في «النمل» (١٠) . ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَلَا يُجْرَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ﴾ معناه: فلا يجزون. فوضع ﴿ الذين عملوا السيّئات ﴾ موضع الضمير؛ لأنّ في إسناد عمل السيّئة إليهم مكرّراً فضل تهجين بحالهم، وزيادة تبغيض للسيّئة إلى قلوب السامعين ﴿ إِلّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ إلا ﴾ مثل ﴿ مثل السيّئة إلا بمثلها، ويجزي ﴿ مَا كَانُوا يعملون ﴾ . ومن فضله العظيم: ألا يجزي السيّئة إلا بمثلها، ويجزي الحسنة بعشر أمثالها، وبسبعمئة.

مه \_ ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ ﴾ أوجب عليك تلاوته، وتبليغه، والعمل بما فيه ﴿ لَرَآذُكَ ﴾ بعد الموت ﴿ إِلَى مَعَادِ ﴾ أيّ معاد، و﴿ إِلَى معاد ﴾ ليس لغيرك من البشر. لذا نكره. أو: المراد به مكّة. والمراد: ردّه إليها يوم الفتح لأنّها كانت في ذلك اليوم معاداً له شأن، ومرجعاً له اعتداد؛ لغلبة رسول الله وقهره لأهله، ولظهور عزّ الإسلام وأهله، وذلّ الشرك وحزبه. والسورة مكيّة، ولكن هذه الآية نزلت بالجحفة لا بمكّة ولا بالمدينة حين اشتاق إلى مولده،

<sup>(</sup>١) أي: الآية [٨٩] من سورة النمل.

قُل زَقِ آعَلَمُ مَن جَآءً بِالْمُدَىٰ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالِ ثَبِينِ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوۤا أَن يُلْقَىٰ الْكَافَحِ اللَّهِ الْكَافِرِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوۤا أَن يُلْقَىٰ الْكَافَ الْكَافِرِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

ومولد آبائه. ولمّا وعد رسوله الردّ إلى معادٍ قال: ﴿ قُلَ ﴾ للمشركين: ﴿ يَّفِ آ أَعْلَمُ مَن جَآءً بِٱلْمُدَىٰ ﴾ يعني: نفسه، وماله من الثواب في معادٍ ﴿ وَمَنْ هُو فِ ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ يعني: المشركين، وما يستحقّونه من العقاب في معادهم ﴿ مَن ﴾ في محلّ نصب بفعل مضمر، أي: يعلم.

٨٦ ـ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا أَن يُلْقَى ﴾ يوحى ﴿ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ ﴾ القرآن ﴿ إِلَّا رَحْمَةُ مِن رَبِّكَ ﴾ هو محمول على المعنى، أي: وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ألقي من ربّك. أو: إلا بمعنى: لكن للاستدراك، أي: ولكن لرحمة من ربك ألقي إليك ﴿ فَلَا تَكُونَنَ ظُهِ يِرًا لِلْكَنْ فِرِينَ ﴾ معيناً لهم على دينهم.

۸۷ - ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَنتِ اللّهِ ﴾ - هو على الجمع - أي: لا يمنعنك هؤلاء عن العمل بآيات الله - أي: القرآن - ﴿ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ﴾ الآيات، أي: بعد وقت إنزاله. و﴿إذَ عَضاف إليه أسماء الزمان، كقولك: حينئذ، ويومئذ ﴿ وَآدَعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ توحيده، وعبادته ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

٨٨ - ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ ﴾ قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
الخطاب في الظاهر للنبي ﷺ، والمراد به: أهل دينه، ولأنّ العصمة لا تمنعُ
النهي. والوقف على ﴿ آخر ﴾ لازم؛ لأنّه لو وصل لصار: ﴿ لاّ إِلَكَهُ إِلّا هُو ﴾
صفة لـ: ﴿ إِلها آخر ﴾ . وفيه من الفساد ما فيه ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَمْ ﴾ أي:
إلاّ إيّاه . والوجه يعبّر به عن الذّات . وقال مجاهد: يعني : عِلْمَ العلماء إذا أريد
به وجه الله ﴿ لَهُ ٱلمُنْكُمُ ﴾ القضاء في خلقه ﴿ وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ ﴾ وبفتح التاء وكسر



#### اللهِ أَلْهُ الزَّكُمُ فَيُ الزَّكِيدِ مِ

#### الَّدِّ ﴾ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾

1، ٢ - ﴿الْمَرُنُّ أَحَسِبُ النَّاسُ أَن يُتُرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ الحسبان: قوة أحد النقيضين على الآخر كالظنّ، بخلاف الشكّ فهو الوقوف بينهما، والعلم فهو القطع على أحدهما. ولا يصحّ تعليقهما بمعاني المفردات، ولكن بمضامين الجمل. فلو قلت: حسبت زيداً، وظننت الفرس لم يكن شيئاً حتّى تقول: حسبت زيداً عالماً، وظننت الفرس جواداً؛ لأنّ قولك: زيد عالم، والفرس جواد، كلام دالّ على مضمون، فإذا أردت الإخبار عن ذلك المضمون ثابتاً عندك على وجه الظنّ لا اليقين، أدخلت على شطري الجملة فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك. والكلام الدالّ على المضمون؛ الذي يقتضيه الحسبان هنا: ﴿أَن يتركوا أَن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون ﴾ وذلك أنّ تقديره: أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا. فالترك أوّل مفعولي ﴿حسب ﴾، ولقولهم: آمنا هو الخبر. وأما غير مفتونين فتتمّة الترك؛ لأنّه من الترك الذي هو بمعنى التصير، كقول عنترة:

فتركتُه جَزَرَ السِّباعِ يَنْشُنَهُ (١)

<sup>(</sup>١) هذا صدر البيت، وعجزه: يقضمن حُسن بنانه والمعصم.

### وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَنذِبِينَ ﴿ آَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱللَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾

ألا ترى أنّك قبل المجيء بالحسبان تَقْدِر أن تقول: تركهم غيرَ مفتونين لقولهم آمنا، على تقدير: حاصل ومستقرّ قبل اللام. وهو استفهامُ توبيخ. والفتنة: الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان، ومجاهدة الأعداء، وسائر الطاعات الشاقة، وهجر الشهوات، وبالفقر، والقحط، وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ومصابرة الكفّار على أذاهم وكيدهم. ورُوي أنّها نزلت في ناسٍ من أصحاب رسول الله عليه قد جزعوا من أذى المشركين، أو: في عمّار بن ياسر، وكان يُعَذَّبُ في الله.

٣- ﴿ وَلَقَدْ فَتَنّا ﴾ أي: اختبرنا \_ وهو موصول بـ ﴿ أحسب ﴾ أو: بـ: ﴿ لا يفتنون ﴾ \_ ﴿ اللَّذِينَ مِن قَبّلِهِم ﴾ بأنواع الفتن. فمنهم من يُوضع المنشار على رأسه، فيفرق فرقتين، ما يصرفه ذلك عن دينه، ومنهم من يمشط بأمشاط الحديد، ما يصرفه ذلك عن دينه ﴿ فَلَيْعُلَمَنّ اللّه ﴾ بالامتحان ﴿ اللّذِيكَ صَدَقُوا ﴾ في الإيمان ﴿ وَلَيَعْلَمَنّ اللّه فيه فيه: ومعنى علمه تعالى \_ وهو عالم بذلك فيما لم يزل أن يعلمه موجوداً عند وجوده كما علمه قبل وجوده \_: أنّه يوجد. والمعنى: وليتميّزن الصادق منهم من الكاذب. قال ابن عطاء: يتبيّن صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء، فمن شكر في أيّام الرخاء، وصبر في أيّام البلاء، فهو من الصّادقين. ومن بطر في أيّام الرخاء، وجزع في أيّام البلاء، فهو من الصّادقين. ومن بطر في أيّام الرخاء، وجزع في أيّام البلاء،

\$ - ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ ﴾ أي: الشرك، والمعاصي ﴿ أَن يَسْمِقُونَا ﴾ أي: يفوتونا. يعني: أنَّ الجزاءَ يلحقهم لا محالة. واشتمال صلة ﴿ أَنَ على مسند ومسند إليه سدّ مسدّ المفعولين، كقوله: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ اَلْجَنْكَةَ ﴾ مسند ومسند إليه سدّ مسدّ المفعولين، كقوله: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ اَلْجَنْكَةَ ﴾ [البقرة: ٢١٤] ويجوز أن يضمّن ﴿حسب﴾ معنى قدّر. و﴿ أَمْ كَ منقطعة. ومعنى الإضراب فيها: أنّ هذا الحسبان أبطل من الحسبان الأوّل؛ لأنّ ذلك يقدّر أنّه لا يمتحن لإيمانه، وهذا يُظُنُّ أنّه لا يُجازى بمساوئه. وقالوا: الأول في المؤمنين، وهذا في الكافرين ﴿ سَآهُ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ (ما) في موضع رفع، على في المؤمنين، وهذا في الكافرين ﴿ سَآهُ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ (ما)

مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتُ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ وَمَن جَلهَ لَ فَإِنَّمَا يَجُهِ فَإِنَّ أَلَكُ فَإِنَّ أَلَكُ فَإِنَّ أَلْكَ لَكِنْ أَلْمَ لَلْهُ لَغَنِي عُلَمُ الْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَتُكَفِّرَنَّ يَجُهُدُ لِنَا اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُدُ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسِّنًا أَلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسِّنًا أَلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسِّنًا أَلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسِّنًا أَلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ

معنى: ساء الحكم حكمهم. أو: نصب على معنى ساء حكماً يحكمون، والمخصوص بالذم محذوف، أي: بئس حكماً يحكمونه حكمهم هذا.

• ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللّهِ ﴾ أي يأمل ثوابه، أو: يخاف حسابه \_ فالرجاء عتملهما \_ ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ ﴾ المضروب للثواب والعقاب ﴿ لَآتِ ﴾ لا محالة. فليبادر العمل الصالح الذي يصدّق رجاءه، ويحقّق أمله ﴿ وَهُوَ ٱلسّكِيعُ ﴾ لما يقوله عباده ﴿ ٱلْعَكِيمُ ﴾ بما يفعلونه، فلا يفوته شيء ما. وقال الزجاج: ﴿ مَنْ ﴾ للشرط، ويرتفع بالابتداء. وجواب الشرط ﴿ فإنّ أجل الله لآت ﴾ كقولك: إن كان زيد في الدار فقد صدق الوعد.

٦ ﴿ وَمَن جَنهَدَ ﴾ نفسه بالصبر على طاعة الله، أو: الشيطان بدفع وساوسه، أو: الكفّار ﴿ فَإِنَّمَا يُجَلِهِ لَـ لِنَفْسِهِ ﴾ لأنّ منفعة ذلك ترجع إليها ﴿ إِنَّ اللّهَ لَغَنَّي عَنِ الْكَفّار ﴿ فَإِنَّمَا لَهُ لَعَنْ عَنِ اللّهَ لَعَنْ عَن اللّهُ لَعَنْ عَن اللّهُ لَعَنْ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ لَعَنْ عَنْ اللّهُ لَعَنْ عَنْ اللّهُ إِلَّا اللّهُ اللّهُ

٧ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّدِيحَاتِ لَنُكُكِفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ أي: الشرك والمعاصي بالإيمان والتوبة ﴿ وَلِنَجْزِينَتُهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: أحسن جزاء أعمالهم في الإسلام.

٨ ﴿ وَوَصَيّنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسّنًا ﴾ (وصّى): حكمه حكم: «أمر» في معناه وتصرّفه، يقال: وصّيت زيداً بأن يفعل خيراً؛ كما تقول: أمرته بأن يفعل. ومنه قوله: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ ﴾ [البقرة: ١٣٢] أي: وصّاهم بكلمة التوحيد، وأمرهم بها. وقولك: وصّيت زيداً بعمرو، معناه: وصّيته بتعهّد عمرو، ومراعاته، ونحو ذلك. وكذلك معنى قوله: ﴿ ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً ﴾ ووصّيناه بإيتاء والديه حسناً ، أو: بإيلاء والديه حسناً ، أي: فعلاً ذا حسن أو: ما هو في ذاته حسن لفرط حسنه ، كقوله: ﴿ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسّنا ﴾ [البقرة: ١٣٣]. ويجوز أن يجعل ﴿ حسناً ﴾ من باب قولك: زيداً ، بإضمار:

وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَيْفَكُم بِمَا كَثُنتُمْ تَعْمَلُونَ آلِي وَكُولُونَ اللّهِ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَتَهُمْ فِي الصَّلِحِينَ ﴿ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَتَهُمْ فِي الصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ اللّهِ وَمِنَ اللّهِ مَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ فَإِذَا أُوذِي فِ اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ

اضرب، إذا رأيته متهيئاً للضرب. فتنصبه بإضمار أوْلِهِمَا، أي: أعطهما، أو: افعل بهما حسنا؛ لأنّ التوصية بهما دالّة عليه، وما بعده مطابق له. كأنّه قال: قلنا أوْلِهِمَا معروفاً، ولا تطعهما في الشرك إذا حملاك عليه. وعلى هذا التفسير إن وقف على ﴿بوالدیه﴾ وابتدیء ﴿حسناً﴾ حسن الوقف. وعلى التفسير الأوّل: لا بدّ من إضمار القول. معناه: وقلنا: ﴿وَإِن جَنهَدَاكَ﴾ أيها الإنسان ﴿ لِتُشْرِكَ فِي مَالِسَ لكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ \_أي: لا علم لك بإلهيته. \_والمراد: بنفي العلم نفي المعلوم، كأنّه قال: ﴿لتشرك بي﴾ شيئاً لا يصح أن يكون إلها \_ ﴿ فَلَا مَن آمن منكم، ومَن أشرك ﴿ فَأَنبِّثُكُم بِمَا كُنتُ تَعْمَلُونَ ﴾ فأجازيكم حق جزائكم. وفي ذكر المرجع والوعيد تحذير من متابعتهما على الشرك، وحث على الثبات، والاستقامة في الدّين.

رُوي: أنَّ سعد بن أبي وقاص لمّا أسلم نذرت أمّه ألاّ تأكل ولا تشرب حتى يرتد، فشكا إلى النبي ﷺ، فنزلت هذه الآية، والتي في الأحقاف (٢).

9 \_ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ هو مبتدا والخبر: ﴿ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِ الصَّلِحِينَ ﴾ في جملتهم. والصَّلاح من أبلغ صفات المؤمنين، وهو متمنّى الأنبياء \_ عليهم السلام \_ : ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩] وقال يوسف \_ عليه السلام \_ : ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩] وقال يوسف \_ عليه السلام \_ : ﴿ وَقَفِّي مُسلّمَا وَالْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١] أو: في مدخل الصّالحين، وهو الجنة.

١٠ ونزلت في المنافقين: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِ ٱللَّهِ ﴾
 المنافقين، أي: إذا مسه أذى من الكفار ﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) [لقمان: ١٤].

<sup>(</sup>٢) [الأحقاف: ١٥].

وَلَيِن جَآءَ نَصْرُ مِن رَيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ الْعَلَمِينَ شَيَّ وَلَيَعْلَمِنَ اللَّهُ اللَّذِينَ وَقَالَ الَّذِينَ عَلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ شَيَّ وَقَالَ الَّذِينَ كَامَنُواْ وَلَيَعْلَمِنَ الْمُنَافِقِينَ شَيْ وَقَالَ اللَّذِينَ كَامَنُواْ التَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَلَيَكُمْ وَمَا هُم يَحْمِلِينَ مِنْ خَطَلَيْكُمْ مِّن شَيْ إِلَيْ إِنَّهُمْ لَكَلِابُونَ شَيْ وَلَيَحْمِلْ اللَّهُ اللَّهُمْ وَلَقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ مِن شَيْ إِلَيْ إِنَّهُمْ لَكَلِابُونَ شَيْ وَلَيَحْمِلْكِ أَتْفَالُامَعُ وَاتَقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ

جزع من ذلك، كما يجزع من عذاب الله ﴿ وَلَهِن جَآءَ نَصَّرُ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَا مَعَكُمْ ﴾ أي: وإذا نصر الله المؤمنين وغنّمهم اعترضوا، فقالوا: ﴿إنّا كنّا معكم ﴾ أي: متابعين لكم في دينكم، ثابتين عليه ثباتكم، فأعطونا نصيبنا من المغنم ﴿ أَوَ لَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ﴾ أي: هو أعلم ﴿ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ﴾ أي: هو أعلم ﴿ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ﴾ من العالمين بما في صُدورهم. ومن ذلك ما في صدور هؤلاء من النفاق، وما في صدور المؤمنين من الإخلاص. ثم وَعَد المؤمنين، وأوعد المنافقين بقوله:

١١ - ﴿ وَلَيْعَلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ ﴾ أي: حالهما ظاهرة عند من يملك الجزاء عليهما.

17 \_ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَايَنَكُمْ ﴾ أمروهم باتباع سبيلهم، وهي: طريقتهم التي كانوا عليها في دينهم، وأمروا أنفسهم بحمل خطاياهم، فعطف الأمر على الأمر. وأرادوا: ليجتمع هذان الأمران في الحصول أن تتبعوا سبيلنا، وأن نحمل خطاياكم. والمعنى: تعليق الحمل بالاتباع، أي: إن تتبعوا سبيلنا حملنا خطاياكم. وهذا قولُ صناديد قريش. كانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم، فإن كان ذلك فإنا نتحمّل عنكم الإثم ﴿ وَمَاهُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُهُم مِن شَيْ اللهُ وفي قلوبهم نية الخلف. ذلك وقلوبهم على خلافه، كالكاذبين الذين يعدون الشيء وفي قلوبهم نية الخلف.

17 \_ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُهُمْ ﴾ أي: أثقال أنفسهم، يعني: أوزارهم بسبب كفرهم ﴿ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ أي: أثقالاً أخر غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين حملها، وهي: أثقال الذين كانوا سبباً في ضلالهم. وهو كما قال: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥]

وَلَيُسْنَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَانُواْ يَفْتَرُوكَ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَيِثَ فِيهِمْ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ فَأَجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلَنَهَا ءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِنْزِهِيمَ إِذْ قَالَ

﴿ وَلَيْسَعَلَنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ يختلقون من الأكاذيب، والأباطيل.

15 - ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرِّمِهِ عَلَيْتَ فِيهِمْ أَلَفَ سَنَةٍ إِلّا خَسِينَ عَامًا ﴾ كان عمره ألفاً وخمسين سنة ، بُعِث على رأس أربعين ، ولبث في قومه تسعمئة وخمسين عاماً ، وعاش بعد الطوفان ستين . وعن وهب: أنه عاش ألفاً وأربعمئة سنة ، فقال له ملكُ الموت: يا أطولَ الأنبياء عمراً كيف وجدت الدنيا ؟ قال: كدار لها بابان دخلتُ وخرجت . ولم يقل تسعمئة وخمسين سنة ، لأنه لو قيل كذلك لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره . وهذا لِتَوهُم زائل هنا ، فكأنه قيل تسعمئة وخمسين سنة كاملة وافية العدد ، إلا أن ذلك أخصر ، وأعذب لفظا ، وأملأ بالفائدة . ولأن القصة سيقت لذكر ما ابْتُلِي به نوح ـ عليه السلام ـ من أمته ، وما كابده من طول المصابرة تسلية لنبينا على . فكان ذكر الألف أفخم ، وأوصل إلى الغرض ، وجيء بالمميّز أوّلاً بالسنة ، ثمّ بالعام ، لأنّ تكرار لفظ واحد في كلام واحد حقيق بالاجتناب في البلاغة ﴿ فَأَخَذَهُمُ الطُوفَاكُ ﴾ هو: فاطف وأحاط بكثرة وغلبة من سبيل ، أو: ظلام ليل ، أو: نحوهما ﴿ وَهُمْ طَلِمُونَ ﴾ أنفسهم بالكفر .

١٥ - ﴿ فَٱلْبَيْنَانَهُ ﴾ أي: نوحاً ﴿ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ ﴾ وكانوا ثمانية وسبعين نفساً، نصفهم ذكور، ونصفهم إناث، منهم أولاد نوح: سام، وحام، ويافث، ونساؤهم ﴿ وَجَعَلْنَاهَا ﴾ أي: السفينة، أو: الحادثة، أو: القصة ﴿ مَالِيَةً ﴾ عبرة، وعظة ﴿ لِلْمَالَمِينَ ﴾ يتعظون بها.

17 ﴿ وَإِنْهِيمَ ﴾ نصب بإضمار اذكر، وأبدل عنه ﴿ إِذَقَالَ ﴾ بدل اشتمال؛ لأن الأحيان تشتملُ على ما فيها. أو: معطوف على: ﴿ نُوحًا ﴾ [العنكبوت: ١٤]. أي: ﴿ وَ السلنا ﴿ إبراهيم ﴾. و﴿ إِذَ ﴾: ظرف لأرسلنا. يعني: أرسلناه حين بلغ من السنّ أو العلم مبلغاً صلح فيه لأن يعظَ قومه، ويأمرهم بالعبادة

لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ وَاتَقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۚ ۚ إِنَّمَا تَعْبُدُوا ٱللّهَ وَاتَّقُوهُ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

والتقوى. وقرأ إبراهيم النخعيّ وأبو حنيفة ـ رحمهما الله ـ: ﴿وإبراهيم ﴿ بالرفع على معنى: ﴿و ﴾ من المرسلين ﴿ إبراهيم ﴾ ﴿ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ فَاللَّهُ مَا لَكُمْ مَن الكفر ﴿ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونِ ﴾ إن كان فيكم بما هو خيرٌ لكم مما هو شرّ لكم.

١٧ \_ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَنَا ﴾ أصناماً ﴿ وَتَخَلَّقُونَ ﴾ وتُكذّبون، أو: تصنعون. وقرأ أبو حنيفة والسلمي ـ رحمهما الله ـ ﴿ وتُخلِّقُونَ ﴾ من خلق بمعنى التكثير في خلق ﴿ إِفكا ﴾ وقرىء ﴿ أَفِكا ﴾ وهو مصدر، نحو: كذب، ولعب، والإفك مخفّف منه كالكِذْب واللعب من أصلهما. واختلافهم الإفك: تسميتهم الأوثان آلهة، وشركاء لله ﴿ إِنَّ اللّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَيمْلِكُونَ لَكُمْ رَزِقُوكُم شيئاً من الرزق ﴿ فَأَبْنَغُواْ عِندَ اللّهِ الرّزَق ﴾ كلّه، وردق عيره ﴿ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَكُونَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فاستعدوا للقائه بعبادته، والشكر على أنعمه. وبفتح التاء وكسر الجيم: يعقوب.

1۸ - ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدَ كَذَّبَ أُمَّ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَكُغُ الْمُعِث ﴾ أي: وإن تكذبوني فلا تضرّونني بتكذيبكم؛ فإنّ الرسل قبلي كذبتهم أممهم وما ضرّوهم، وإنّما ضرّوا أنفسهم حيث حلّ بهم العذاب بسبب تكذيبهم. وأمّا الرسول فقد تمّ أمره، حيث بلّغ البلاغ المبين، الذي زال معه الشكّ، وهو: اقترانه بآيات الله ومعجزاته. أي: وإن كنت مكذباً فيما بينكم فلي في سائر الأنبياء أسوة، حيث كذّبوا، وعلى الرسول أن يبلّغ، وما عليه أن يصدّق ولا يكذّب. وهذه الآيةُ والآيات التي بعدها إلى قوله: ﴿فما كان جواب قومه﴾

#### أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۗ ۞ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِقُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةُ ۗ سِيرُوا فِ ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِقُ ٱللَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةُ ۗ

عتملة أن تكون من جملة قول إبراهيم \_ عليه السلام \_ لقومه، والمراد بالأمم قبله: قوم شيث، وإدريس، ونوح، وغيرهم؛ وأن تكون آيات وقعت معترضة في شأن رسول الله على وشأن قريش، بين أوّل قصّة إبراهيم وآخرها. فإن قلت: فالجمل الاعتراضية لابد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه، فلا تقول: مكّة وزيد قائم خير بلاد الله؟ قلت: نعم، وبيانه: أنّ إيراد قصّة إبراهيم \_ عليه السلام \_ ليس إلاّ إرادة التنفيس عن رسول الله على وأن تكون مسلاة له بأنّ أباه إبراهيم \_ عليه السلام \_ كان مُبتلى بنحو ما ابتلى به من شرك قومه، وعبادتهم الأوثان، فاعترض بقوله: ﴿وإن تكذّبوا﴾ على معنى: إنكم يا معشر قريش إن تكذّبوا محمّداً ﴿فقد كذّب﴾ إبراهيم \_ عليه السلام \_ قومه، وكلّ أمّة وهو كما ترى اعتراض متصل، ثم سائر الآيات بعدها من توابعها؛ لكونها وهو كما ترى اعتراض متصل، ثم سائر الآيات بعدها من توابعها؛ لكونها ناطقة بالتوحيد ودلائله، وهدم الشرك وتوهين قواعده، وصفة قدرة الله تعالى وسلطانه، ووضوح حجّته وبرهانه.

19 - ﴿ أُوَلَمْ يَرَوّا ﴾ وبالتاء: كوفي غير حفص ﴿ كَيْفَ يُبِدِئُ اللّهُ ٱلْخَلْقَ ﴾ أي اللّهُ الْخَلْقَ ﴾ أي قد رأوا ذلك، وعلموه. وقوله: ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ ليس بمعطوف على ﴿ يبدى ﴾ وليست الرؤية واقعة عليه، وإنّما هو إخبار على حياله بالإعادة بعد الموت كما وقع النظر في قوله: ﴿ كَيْفَ بَدَأَ اللّخَلْقَ ثُمَّ اللّهُ يُنشِئُ اللّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [العنكبوت: ٢٠] على البدء دون الإنشاء. بل هو معطوف على جملة قوله: ﴿ أُولِهُ يرواكيف يبدى والخلق ﴾ إنّ ذَلِك ﴾ أي: الإعادة ﴿ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ سهل.

٢٠ ﴿ أَلَى ﴾ يا محمد. وإن كان من كلام إبراهيم فتقديره: وأوحينا إليه أن أَن ﴿ سِيرُوا فِ الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ اللَّخَلْقَ ﴾ على كثرتهم، واختلاف أحوالهم، لتعرفوا عجائب فطرة الله بالمشاهدة. وبدأ وأبدأ: بمعنى ﴿ ثُمَّ اللّهُ يُشِئُ اللَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي: البعث وبالمدّ (١) حيث كان: مكّي، وأبو عمرو. وهذا

<sup>(</sup>١) أي: مد الشين بعد تحريكها.

إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حُلِلَ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ يُعَذِبُ مَن بَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَإِلَيْهِ وَلَا فِي السَّمَآءُ وَمَا لَحَمُ مِن دُونِ تُقَلَّبُونِ ﴿ وَلَا فِي السَّمَآءُ وَمَا لَحَمُ مِن دُونِ اللَّهَ مَآءُ وَمَا لَحَمُ مِن دُونِ اللَّهَ مِن وَلِا فِي السَّمَآءُ وَمَا لَحَمُ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ فَي وَلَا يَعِمُوا بِعَايَنتِ اللَّهِ وَلِقَآبِهِ الْوَلَيْكِ يَبِسُوا مِن رَحْمَتِي وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَاجُ أَلِيدٌ ﴿ فَي فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ وَإِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنِحَمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

دليلٌ على أنهما نشأتان، وأنّ كلّ واحدة منهما إنشاء، أي: ابتداء، واختراع، وإخراج من العدم إلى الوجود. غير أنّ الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله. والأولى ليست كذلك. والقياس أن يقال: كيف بدأ الله الخلق، ثمّ ينشىء النشأة الآخرة. وإنما قيل كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة؛ لأنّ الكلام معهم وقع في الإعادة، فلمّا قرّرهم في الإبداء بأنّه من الله احتج عليهم بأنّ الإعادة إنشاء مثل الإبداء. فإذا لم يعجزه الإبداء وجب ألاّ تُعجزه الإعادة. فكأنّه قال: ثمّ ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشىء النشأة الآخرة. فللتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه، وأوقعه مبتدأ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَى صَحْلَ مَنْ وَقَدِيرٌ ﴾ قادر.

٢١ ـ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ بالخذلان ﴿ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾ بالهداية، وبالحرص والقناعة، أو: بسوء الخلق وحُسْنه، أو: بالإعراض عن الله وبالإقبال عليه، أو: بمتابعة البدع وبملازمة السنة ﴿ وَإِلْيَهِ تُقَلِّمُونَ ﴾ تردّون، وترجعون.

۲۲ \_ ﴿ وَمَا أَنتُد بِمُعْجِزِينَ ﴾ ربّكم، أي: لا تفوتونه إن هربتم من حكمه وقضائه ﴿ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ الفسيحة ﴿ وَلَا فِي ٱلسّمَاءِ ﴾ التي هي أفسح منها، وأبسط لو كنتم فيها ﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللّهِ مِن وَلِيّ ﴾ يتولّى أموركم ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ولا ناصر يمنعكم من عذابي.

٢٣ ـ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ ﴾ بدلائله على وحدانيّته، وكتبه، ومعجزاته ﴿ وَأُولَتِهِ كَامُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ .
 ومعجزاته ﴿ أُولَتِهِ كَ يَهِسُوا مِن رَّحْمَتِي ﴾ جنتي ﴿ وَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ .

 مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اَتَّخَذَتُر مِن دُونِ اللَّهِ أَوْنَنَا مَّوَدَّةً وَيَكُمُ إِنَّمَا اَتَّخَذَتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْنَنَا مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكُ أَنْدَارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَيَلْعَرَثُ مِنْ نَصِرِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ فَامَن لَمُ لُوطُ وَقَالَ

مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ حين قذفوه فيها ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ فيما فعلوا به وفعلنا ﴿ لَآيَكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ رُوي: أنّه لم يُنْتَفَعْ في ذلك اليوم بالنار، يعني: يوم أُلقي إبراهيم في النار، وذلك لذهاب حرّها.

٢٥ \_ ﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهيم لقومه ﴿ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُكنَّا مَّوَدَّةَ بَـيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ حمزة، وحفص ﴿مودّة بينكم﴾: مدنيّ، وشاميّ، وحماد، ويحيى، وخلف ﴿مودَّةُ بينكم﴾: مكَّتي، وبصريّ، وعلَّي ﴿مودَّةٌ بينَكم﴾: الشَّموني، والبرجميّ. فالنصب على وجهين؛ على التعليل، أي: لتتوادّوا بينكم، وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها، واتَّفاقكم عليها، كما يتَّفق الناس على مذهب، فيكون ذلك سبب تحاجّم، وأن يكون مفعولاً ثانياً، كقوله: ﴿ٱلتَّخَـٰذَ إِلَنْهُمُ هُوَيْنُهُ ﴾ [الفرقان: ٤٣]. و﴿ما ﴾ كافّة، أي: اتّخذتم الأوثان سبب المودّة بينكم، على تقدير حذف المضاف، أو: اتّخذتموها ﴿مودّة بينكم ﴾ أي: مودودة بينكم، كقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُتِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]. وفي الرفع وجهان: أن يكون خبراً لإنَّ، و﴿ما﴾ موصولة، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: هي مودّة بينكم. والمعنى: أنّ الأوثان مودّةٌ بينكم، أي: مودودة، أو: سبب مودّة. ومَن أضاف المودّة جعل ﴿بينكُم﴾ اَسَمَا لا ظُرِفاً، كَقُولُه: ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦] ومن نوّن ﴿مودّة﴾ ونصب ﴿بينكم﴾ فعلى الظرف ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَعْضِ ﴾ تتبرأ الأصنام من عبَّادها ﴿ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ أي: يوم القيامة يقوم بينكم التلاعن، فيلعن الأتباع القادة ﴿ وَمَأْوَسَكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ أي: مأوى العابد والمعبود والتابع والمتبوع ﴿ وَمَالُكُمُ مِن نَّسِمِينَ ﴾ ثمّة.

٢٦ - ﴿ ﴿ فَعَامَنَ لَكُم ﴾ لإبراهيم - عليه السلام - ﴿ لُوطُ ﴾ هو ابن أخت إبراهيم، وهو أوّل من آمن له حين رأى النار لم تحرقه ﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهيم:

إِنِّى مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيدُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِلَى رَبِيَ إِنَّهُ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيدُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَالْكَخْرَةِ لَمِنَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النَّبُوَةَ وَالْكِئَبُ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنِكَ وَإِنَّهُ فِي الْآفِحِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ إِنِّى مُهَاجِرٌ ﴾ من كَوْثى، وهي من سواد الكوفة إلى حرّان، ثمّ منها إلى فلسطين، وهي من بريّة الشام. ومن ثمّ قالوا: لكلّ نبيّ هجرة، ولإبراهيم هجرتان. وكان معه في هجرته لوط، وسارّة، وقد تزوّجها إبراهيم - عليه السلام - ﴿ إِنَّى رَبِّ ﴾ ﴿ إِلَى ﴾ حيث أمرني ﴿ ربي ﴾ بالهجرة إليه ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْمَزِيرُ ﴾ الذي يمنعني من أعدائي ﴿ الْمَكِيمُ ﴾ الذي لا يأمرني إلاّ بما هو خير.

٧٧ \_ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ ﴾ ولداً ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ وَلَدَ وَلَدٍ. ولم يذكر إسماعيل لشهرته ﴿ وَجَمَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النَّبُوَّةَ ﴾ أي: في ذرّية إبراهيم، فإنّه شجرة الأنبياء عليهم السلام \_ ﴿ وَٱلْكِنْبَ ﴾ والمراد به: الجنس، يعني: التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان ﴿ وَمَاتَيْنَكُ ﴾ أي: إبراهيم \_ عليه السلام \_ ﴿ أَجْرَهُ ﴾ الثناء الحسن، والصلاة عليه إلى آخر الدهر وعبة أهل الملل له، أو: هو بقاء ضيافته عند قبره، وليس ذلك لغيره ﴿ فِي الدُّنْيَا ﴾ فيه دليلٌ على أنّه تعالى قد يعطي الأجر في الدنيا ﴿ وَإِنّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ أي: من أهل الجنة، عن الحسن.

٢٨ - ﴿ وَلُوطُ اللهِ أَي: ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ لوطاً ﴾ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ ﴾ الفعلة البالغة في القبح، وهي اللواط ﴿ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْفَحِشَةَ ﴾ الفعلة، كأن قائلاً قال: مَن الْعَدَلَ فَائلاً قال: لم كانت فاحشة؟ فقيل: لأن أحداً قبلهم لم يقدم عليها. قالوا: لم يُنزُ ذَكَر عل ذَكَر قبل قوم لوط.

٢٩ ـ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطّعُونَ السّكِيلَ ﴾ بالقتل، وأخذ المال كما هو عمل قطّاع الطريق. وقيل: اعتراضهم السّابلة بالفاحشة ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ ﴾ مجلسكم. ولا يقال للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهلُه ﴿ ٱلْمُنكَرَ ﴾ أَيْ المضارطة، والمجامعة، والسباب، والفحش في المزاح، والحذف بالحصى،

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اَثْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِقِينَ فَي الصَّلِدِقِينَ فَي وَلَمَّا جَآءَتَ الصَّلِدِقِينَ فَي قَالَ رَبِ اَنصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ فَي وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَلِذِهِ الْقَرْبَةُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ فَلَا إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَلِذِهِ الْقَرْبَةُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ فَلَا أَهْلِ هَلِهُ الْمَالِمِينَ فِيمَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُوالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِل

ومضغ العلك، والفرقعة، والسّواك بين الناس ﴿ فَمَا كَاكَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا الْقَبْنَ بِعَذَابِ اللّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلْدِقِينَ ﴾ فيما تعدنا من نزول العذاب ﴿ إِنّكَم ﴾ ﴿ أَيْنَكُم ﴾ شاميّ، وحفص، وهو: الموجود في الإمام (١١). وكلّ واحد بهمزتين: كوفيّ غير حفص. ﴿ آينكم ﴾ ، بهمزة ممدودة بعدها ياء مكسورة: أبو عمرو ، و ﴿ أَيْنَكُم ﴾ بهمزة مقصورة بعدها ياء مكسورة: مكيّ، ونافع غير قالون، وسهل، ويعقوب غير زيد.

٣٠ ـ ﴿ قَـالَ رَبِّ أَنصُرُفِ ﴾ بإنزال العذاب ﴿ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ كانوا يفسدون الناس بحملهم على ما كانوا عليه من المعاصي، والفواحش.

٣١ - ﴿ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ ﴾ بالبشارة لإبراهيم بالولد والنافلة، يعني: إسحاق، ويعقوب عليهم السلام - ﴿ قَالُوٓا إِنَّا مُهَلِكُوّا أَهَلِ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ ﴾ إضافة ﴿ مهلكو ﴾ لم تفد تعريفاً لأنبّا بمعنى الاستقبال. والقرية: سدوم التي قيل فيها: أُجُورُ من قاضي سدوم. و﴿ هذه القرية ﴾ تشعر بأنبّا قريبة من موضع إبراهيم - عليه السلام - قالوا: إنبّا كانت على مسيرة يوم وليلة من موضع إبراهيم - عليه السلام - ﴿ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ ﴾ أي: الظلم قد استمر منهم في الأيام السالفة وهم عليه مصرّون. وظلمهم: كفرهم، وأنواع معاصيهم.

٣٧ - ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم - عليه السلام - ﴿ إِنَ فِيهَ الْوَطَا ﴾ أي: أتهلكونهم وفيهم من هو بريء من الظلم، وهو: لوط ﴿ قَالُوا ﴾ أي: الملائكة ﴿ خَتُ الْعَلَمُ ﴾ أعَلَمُ ﴾ منك ﴿ بِمَن فِيمًا لَنُنَجِينَا مُ ﴾ (٢) ﴿ لُنُنجِينًه ﴾: يعقوب، وكوفي غير عاصم

<sup>(</sup>١) أي: مصحف عثمان \_ رضى الله عنه \_.

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: ﴿لنُّنجينُّهُ .

وَأَهْلَكُ إِلَّا أَمْرَأَتَكُمُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَكِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَن جَمَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِحَ عَنِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفَّ وَلَا تَعْزَنَّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مُرَاتَكَ كَانَةُ مِن الْعَكِينِ فَقَالُواْ لَا تَعَفَّ وَلَا تَعْزَنَّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا الْمَرَاتَكَ كَانَةُ مِن الْعَكِيدِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَلَاهِ الْفَرْيَةِ رِجْزًا مِرَاتَكَ كَانَةً مِن الْفَالْمَ يُعْمَلُونَ ﴾ وَلَقَد تَرَكَنا مِنْهَا عَالَةً بَيْنَةً لِقَوْمِ مَعْ اللّهُ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَد تَرَكَنا مِنْهَا مِنْهَا عَالِمَةً بَيْنَاهُ لِقَوْمِ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُافَقَالَ يَنقَوْمِ

﴿ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴾ الباقين في العذاب. ثمّ أخبر عن مسير الملائكة إلى لوط بعد مفارقتهم إبراهيم بقوله:

٣٣ \_ ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتَ رُسُلُنَا لُوطَاسِت عَبِهُم ﴾ ساءه مجيئهم. و﴿ أَن ﴾ صلة أكّدت وجود الفعلين مترتباً أحدهما على الآخر ، كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان ، كأنّه قيل : كما أحسّ بمجيئهم فاجأته المساءة من غير رَيْثٍ خيفة عليهم من قومه أن يتناولوهم بالفجور ﴿ سِيء بهم ﴾ (١) : مدنيّ ، وشاميّ ، عليّ ﴿ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعا ﴾ وضاق بشأنهم ، وبتدبير أمرهم ذرعه ، أي : طاقته . وقد جعلوا ضيق الذرع والذراع عبارة عن فقد الطاقة . كما قالوا : رحب الذراع إذا كان مطيقاً له . والأصل فيه : أنّ الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا يناله القصير الذراع ، وضُرب ذلك مثلاً في العجز ، والقدرة . وهو نصب على التمييز ﴿ وَقَالُوا الكاف في محلّ مَل عَدوف ، أي : ﴿ وَهَ نَدِي عَدِي حَفْص ﴿ وَأَهَلَك ﴾ الكاف في محلّ الجرّ . فتنصب ﴿ أهلك ﴾ بفعل محذوف ، أي : ﴿ وَ هُ ننجي ﴿ أهلك ﴾ في الكاف في محلّ الجرّ . فتنصب ﴿ أهلك ﴾ بفعل محذوف ، أي : ﴿ و هُ ننجي ﴿ أهلك ﴾ في الكاف في محلّ أَلُول كَانتُ مِن الْفَنبِين ﴾ .

٣٤ \_ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ ﴾ ﴿منزّلون ﴾ شاميّ ﴿ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا ﴾ عذاباً ﴿ مِن السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ بفسقهم، وخروجهم عن طاعة الله ورسوله.

٣٥ ـ ﴿ وَلَقَد تَرَكَ نَا مِنْهَا ﴾ من القرية ﴿ ءَاكِةً بِيَنَكَ ﴾ هي آثار منازلهم الخربة. وقيل: الماء الأسود على وجه الأرض ﴿ لِقَوْمِ ﴾ يتعلّق بـ ﴿ تركنا ﴾ أو: ــ ﴿ مِنْنَة ﴾ ﴿ يَعْقِلُونَ ﴾ .

٣٦ \_ ﴿ وَالِكَ مَدْيَكَ ﴾ وأرسلنا إلى ﴿ مدين ﴾ ﴿ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَـالَ يَنقَوْمِ

<sup>(</sup>١) قوله: «سيء بهم»: أي: بإشمام كسرة السين الضمة.

اعْبُدُوا اللّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَا وَثَكُوهُ وَالْمَعْدَا وَلَا تَعْنُواْ فِي الْآرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَكَادًا وَثَكُودًا وَقَدَ فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصَّبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَكَادًا وَثَكُودًا وَقَدَ مَنْ اللّهُ مُ الشَّيْطِينَ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ تَبَيْنَ لَكُهُمُ الشَّيْطِينَ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ وَقَدَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِالْبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ وَقَدَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِالْبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ وَقَدُونِ وَمَا كَانُواْ سَنِقِينَ ﴾ وَقَدْمُولُ أَفَدُنا لِمَنْ اللّهُ فَاللّهُ الْفَذْنَا لِمَا يَعْمَلُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَنِقِينَ ﴾ وَعُنْكُمْ الْخَذْنَا لِمُنْ أَنْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبُ وَمِنْهُم

أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ وافعلوا ما ترجون به الثواب في العاقبة، أو: خافوه ﴿ وَلَا تَعْنَوُا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ قاصدين الفساد.

٣٧ ـ ﴿ فَكَ ذَبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحْفَ أَهُ الزلزلة الشديدة، أو: صيحة جبريل ـ عليه السلام ـ لأنّ القلوب رَجَفت لها ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ ﴾ في بلدهم، وأرضهم. أو: في ديارهم فاكتفى بالواحد لأنه لا يُلْبَسُ ﴿ جَنْمِينَ ﴾ باركين على الركب ميتين.

٣٨ - ﴿ وَعَادًا﴾ منصوب بإضمار أهلكناها، لأن قوله ﴿فأخذتهم الرجفة﴾ يدّل عليه، لأنّه في معنى الإهلاك ﴿ وَثَكُمُودًا ﴾: حمزة، وحفص، وسهل، ويعقوب ﴿ وَقَد تَبَيّنَ لَكُمُ ﴾ - يعني ما وصفه من إهلاكهم - ﴿ مِّن مَسَاكِنِهِم ﴾ مِنْ جهة ﴿مساكنهم ﴾ إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. وكان أهل مكّة يمرّون عليها في أسفارهم فيبصرونها ﴿ وَزَيّنَ لَهُمُ ٱلشّيطانُ أَعْسَلَهُم ﴾ من الكفر، والمعاصي ﴿ فَصَدَّهُم عَنِ ٱلسّبِيلِ ﴾ الذي أمروا بسلوكه، وهو: الإيمان بالله، ورسله ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ عقلاء متمكّنين من النظر، وعمييز الحق من الباطل، ولكنّهم لم يفعلوا.

٣٩ \_ ﴿ وَقَائُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا مَانَ ﴾ أي: وأهلكناهم ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم ثُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَسْتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَنِبِقِينَ ﴾ فائتين. أدركهم أمر الله فلم يفوتوه.

٤٠ ـ ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَلَى مَن يَجُوزَ العقوبة بغير ذنب ﴿ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْتِهِ حَاصِبًا ﴾ هي ريح عاصف فيها حصباء، وهي لقوم لوط ﴿ وَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْتِهِ حَاصِبًا ﴾ هي ريح عاصف فيها حصباء، وهي لقوم لوط ﴿ وَمِنْهُم

مَّنَ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ هي لمدين وثمود ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ يعني قارون ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ﴾ يعني: قوم نوح عليه السلام وفرعون عليه اللعنة ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُم ﴾ ليعاقبهم بغير ذنب ﴿ وَلَنكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ بالكفر، والطغيان.

13 \_ ﴿ مَثَلُ الذِّيكَ التَّمَدُوا مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِيكَا عَهُ أَي: آلهة. يعني: مثل من أشرك بالله الأوثان في الضعف وسوء الاختيار ﴿ كَمَثُلِ الْمَنكَبُونِ التَّحَدُت أَلَيت أَي الْمَنكَبُونِ التَّحَدُه لنفسها من البيت، فإنّ ذلك البيت لا يدفع عنها الحرّ والبرد، ولا يقي بما تقي البيوت. فكذلك الأوثان لا تنفعهم في الدنيا والآخرة. جعل حاتم ﴿ اتّخذت ﴾ حالاً ﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱللّبُونِ لَبَيْتُ الْهَنَ كَبُونِ لَبَيْتُ أُوهِن من بيتها. عن عليّ \_ رضي الله عنه \_: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت، فإنّ تركه يورث الفقر ﴿ لَوَ كَانُوا يُعَلَمُون ﴾ أنّ هذا مثلهم، وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن. وقيل: معنى الآية: مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت مثل المشرك الذي يعبد الله رجل يبني بيتاً بآجر وجصً ، أو: ينحته من صخر. وكما أنَّ أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً بيتاً بيت العنكبوت، كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها ديناً ديناً عبادة الأوثان ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ . وقال الزّجاج في جماعة: تقدير الآية: ﴿ مثل الذين اتّخذوا من دون الله أولياء ﴾ ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ . وقال الزّجاج يعلمون ﴾ ﴿ كمثل الغنكبوت ﴾ .

٤٢ \_ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَمْـ لَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ بالياء: بصريّ، وعاصم، غير الأعشى، والبرجيّ. و﴿ مِنْ الذي، وهو مفعول ﴿ يعلم ﴾. ومفعول ﴿ يدعون ﴾ مضمر، أي: يدعونه، يعني: يعبدونه ﴿ مِن دُونِيهِ مِن شَحْتُ و ﴾ ﴿ من ﴾ في ﴿ من مضمر، أي: يدعونه، يعني: يعبدونه ﴿ مِن دُونِيهِ مِن شَحْتُ و ﴾ ﴿ من ﴾ في ﴿ من مضمر، أي: إلى الله عنه الله عنه إلى الله

وَهُوَ ٱلْعَذِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿ الْعَالِمُونَ ﴿ الْعَالِمُونَ ﴿ الْعَالِمُونَ ﴿ الْعَالِمُونَ ﴿ الْعَالِمُونَ ﴿ الْعَالَمُونَ ﴿ الْعَالِمُونَ ﴿ الْعَالَمُونَ ﴿ الْعَالَوْهُ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكَنْبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَوْةُ إِنْ الْعَالَةُ الْمُعَالِمُونَ الْعَكَوْةُ الْمَعَالَةُ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

شيء ﴾ للتبيين ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ﴾ الغالب الذي لا شريك له ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في ترك المعاجلة بالعقوبة. وفيه تجهيل لهم، حيث عبدوا جماداً لا علم له ولا قدرة، وتركوا عبادة القادر القاهر على كلّ شيء ﴿ الحكيم ﴾ الذي لا يفعل شيئاً إلاّ بحكمةٍ وتدبير.

27 ﴿ وَيَلَّكَ ٱلْأَمْنَالُ ﴾ ﴿ الأمثال ﴾: نعت، والخبر: ﴿ نَضَرِيُهَا ﴾ نبيّنها ﴿ للناس ﴾ كان سفهاء قريش وجهلتهم يقولون: إنّ ربّ محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت، ويضحكون من ذلك، فلذلك قال: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾ به، وبأسمائه، وصفاته. أي: لا يعقل صحّتها وحسنها، ولا يفهم فائدتها إلا هم، لأنّ الأمثال والتشبيهات إنّما هي الطرق إلى المعاني المستورة حتى تبرزها وتصورها للأفهام، كما صور هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحّد. وعن النبي على أنّه تلا هذه الآية فقال: «العالم مَن عقل عن الله، فعمل بطاعته واجتنب سخطه». ودلّت الآية على فضل العلم على العقل.

٤٤ - ﴿ خَلَقَ اللّهُ ٱلسّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: محقاً، يعني: لم يخلقهما باطلاً، بل لحكمة، وهي أن تكونا مساكن عباده وعبرة للمعتبرين منهم، ودلائل على عظم قدرته. ألا ترى إلى قوله: ﴿ إِنَ فِ ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وخصّهم بالذكر لانتفاعهم بها.

٤٥ ـ ﴿ أَتَٰلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْكِ ﴾ تقرّباً إلى الله تعالى بقراءة كلامه، ولتقف على ما أمر به ونهى عنه ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّكَلَوٰةَ ﴾ أي: دُمْ على إقامة الصلاة ﴿ إِنَّ ٱلصَّكَلَوٰةَ ﴾ أي: الفعلة القبيحة كالزنى مثلاً ﴿ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ هو ما ينكره والعقل والشرع. قيل: من كان مراعياً للصلاة جرّه ذلك إلى أن ينتهي عن السيئات يوماً مّا. فقد رُوي أنّه قيل يوماً لرسول لله ﷺ:

# وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ ۞ وَلَا تَجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا عِالَتِي هِيَ آخْسَنُ

إن فلاناً يصلّي بالنهار، ويسرق بالليل، فقال: «إنّ صلاته لتردعه»<sup>(١)</sup> ورُوي أنّ فتى من الأنصار كان يصلّي معه الصلوات ولا يدع شيئاً من الفواحش إلاّ ركبه، فوصف له، فقال: «إنّ صلاته ستنهاه». فلم يلبث أن تاب<sup>(٢)</sup>. وقال ابن عوف: ﴿إِن الصلاة تنهي﴾ أي: إذا كنت فيها فأنت في معروف وطاعة، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر. وعن الحسن: من لم تنهه صلاتُه عن الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة، وهي وبالٌ عليه ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ﴾ أي: والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. وإنَّما قال: ﴿ولذكر اللهِ ليستقلُّ بالتعليل، كأنه قال: والصلاة أكبر الأنبا ذكر الله. وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما \_: ﴿ولذكر الله﴾ إيّاكم برحمته ﴿أكبر﴾ من ذكركم إيّاه بطاعته. وقال ابن عطاء: ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له؛ لأنّ ذكره بلا علَّة، وذكركم مشوب بالعلل والأماني، ولأنّ ذكره لا يفني، وذكركم لا يبقى. وقال سلمان: ذكر الله أكبر من كلّ شيء وأفضل. فقد قال عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير من إعطاء الذهب والفضة، وأن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله»(٣) وسُئِل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب مذكر الله»(٤). أو: ذكر الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وعقولكم، أو: ذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية، أو: ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من غيره ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ من الخير، والطاعة، فيثيبكم أحسن الثواب.

#### ٤٦ \_ ﴿ ﴿ وَلَا تُحَدِّلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّهِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِي أَحْسَنُ ﴾ بالخصلة التي ﴿ هي

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن حبان والبزار وأبو يعلى. (حاشية الكشاف ٣ /٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: لم أجده. (حاشية الكشاف ٣ /٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك (١ / ٢١١) والترمذي (٣٣٧٤) وابن ماجه (٣٧٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن شاهين وابن النجار (كنز العمال ٣٩٣٩).

إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُوٓا ءَامَنَا بِٱلَّذِى أَنزِلَ إِلَيْهَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَاللَّهُنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِحَدَّمِ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُنَا إِلَيْكَ ٱلْكِحَدَّبُ فَٱلَّذِينَ وَإِلَىٰهُمُ ٱلْكِنْكِ يُؤْمِنُ بِدِدْ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا إِلّا وَالْكَنْكُمُ ٱلْكِنْكِ يُؤْمِنُ بِدِدْ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا إِلَّا الْكَاكَ الْكَانِكَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا إِلَّا الْكَانِكَ الْكَانِكِينَا إِلَّا الْكَانِكَ الْمُؤْمِنَ فَيْ وَمِنْ هَنَوُلَاهِ مَن يُؤْمِنُ بِدِدْ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا إِلَّا اللَّهُ وَمِنْ هَنَوْلَاهُ مَن يُؤْمِنُ بِدِدْ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا إِلَّا

٤٧ - ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ ومثل ذلك الإنزال ﴿ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ أي: أنزلناه مصدقاً لسائر الكتب السّماويّة. أو: كما أنزلنا الكتب إلى من قبلك ﴿أنزلنا إليك الكتاب ﴾ ﴿ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يُوْمِنُونَ بِهِ هِ هم : عبد الله بن سلام، ومن آمن معه ﴿ وَمِنْ هَتَوُلاّ ﴾ أي: من أهل مكّة ﴿ مَن يُوْمِنُ بِهِ ﴾ . أو: أراد بالذين أوتوا الكتاب الذين تقدموا عهد رسول الله ﷺ من أهل الكتاب، ﴿ ومن هؤلاء ﴾ الذين كانوا في زمان النبي ﷺ ﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِتَايَنِينَا ﴾ مع ظهورها، وزوال الشبهة عنها ﴿ إِلّا المُتَعْرِفِنَ ﴾ إلاّ المتوغّلون في الكفر، المصمّمون عليه ؟ ككعب بن الأشرف وأضرابه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۳۶/۶) وأبو داود (۳۶٤٤).

8. - ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ ﴾ من قبل القرآن ﴿ مِن كِنْكِ وَلَا تَعُطُّهُ مِن يَبِينِكَ ﴾ خص اليمين، لأن الكتابة غالباً تكون باليمين، أي: ما كنت قرأت كتاباً من الكتب ولا كنت كاتباً ﴿ إِذَا ﴾ أي: لو كان شيء من ذلك، أي: من التلاوة، والخط ﴿ لَاَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴾ من أهل الكتاب، وقالوا: الذي نجد نعته في كتبنا أميّ، لا يكتب، ولا يقرأ، وليس به، أو: لارتاب مشركو مكة، وقالوا: لعلّه تعلّمه، أو كتبه بيده. وسمّاهم مبطلين لإنكارهم نبوته. وعن مجاهد والشعبيّ: - رحمهما الله - ما مات النبيّ عَيْنِ حتى كتب وقرأ!

به الله المراقع المراقع المراق ﴿ عَالِمَتُ بِيَنَتُ فِي صُدُورِ ٱللَّذِيبَ أُونُوا ٱلْمِلْمَ ﴾ أي: في صدور العلماء به، وحفّاظه. وهما من خصائص القرآن: كون آياته بينات الإعجاز، وكونه محفوظاً في الصدور. بخلاف سائر الكتب، فإنها لم تكن معجزات، وما كانت تقرأ إلاّ من المصاحف ﴿ وَمَا يَجْحَكُ بِنَايَنِنَا ﴾ الواضحة ﴿ إِلّا ٱلظَّالِمُونِ ﴾ المتوغّلون في الظلم.

• • • وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْرِكَ عَلَيْهِ ءَايَئُ مِن رَّبِهِ ﴿ آية ﴾ بغير ألف: مكّيّ، وكوفي غير حفص. أرادوا: هلا (أنزل عليه آية) مثل: الناقة، والعصا، ومائدة عيسى عليه السلام، ونحو ذلك ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَكُ عِندَ ٱللّهِ ﴾ ينزل أيتها شاء، فلست أملك منها شيئاً ﴿ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيدُ مُبِيثُ ﴾ كلّفت الإنذار وإبانته بما أعطيت من الآيات، وليس لي أن أقول: أَنْزِلْ عليّ آية كذا دون آية كذا، مع علمي: أنّ المراد من الآيات ثبوت الدلالة، والآيات كلّها في حكم آية واحدة في ذلك.

اي: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: ألم
 يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات ـ إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين ـ هذا
 القرآن الذي تدومُ تلاوته عليهم في كل مكان وزمان، فلا يزال معهم آية ثابتة

إِنَ فِى ذَالِكَ لَرَحْمَةُ وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ فَيَ قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَيَنْكُمُ مَنْ فَلَا يَعْلَمُ مَا فِ السّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْلِيطِلِ وَكَيْنَكُمْ مَا فِ السّمَوْنِ فَي وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْمَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ وَكَنْهُ مُونَ فَي وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْمَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَمَاءَهُمُ الْمَذَابُ وَلِينَا مَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَي يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْمَذَابِ وَإِنَّ مَمْ لَا يَشْعُرُونَ فَي يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْمَذَابِ وَإِنَّ مَمْ لَا يَشْعُرُونَ فَي يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْمَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَمُ لَمُحْمِلَةُ إِلَاكَنْفِرِينَ فَي يَعْشَلْهُمُ الْمَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ الرَّجُلِهِمْ جَهَنَمْ لَمُحْمِلِكُ أَلْكُونِينَ فَي يَعْشَلْهُمُ الْمَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ الرَّجُلِهِمْ

لا تزول، كما تزول كلّ آية بعد كونها، أو: تكون في مكان دون مكان ﴿ إِكَ فِي دَالِكَ ﴾ أي: في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان إلى آخر الدّهر ﴿ لَرَحْمَكَ ﴾ أي نعمة عظيمة ﴿ وَذِكَرَىٰ ﴾ وتذكرة ﴿ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ دون المتعنّتين.

٧٥ - ﴿ قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴾ أي: شاهداً بصدق ما أدّعيه من الرسالة، وإنزال القرآن عليّ، وبتكذيبكم ﴿ يَعْلَمُ مَا فِ السّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فهو مُطّلع على أمري وأمركم، وعالم بحقي وباطلكم ﴿ وَاللّذِينَ عَلَيْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَل

٣٥ - ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْمَذَابِ ﴾ بقولهم: ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَآءِ ﴾ الآية [الأنفال: ٣١] ﴿ وَلَوْلَا أَجَلُ مُستَى ﴾ وهو: يوم القيامة، أو: يوم بدر، أو: وقت فنائهم بآجالهم. والمعنى: ﴿ ولولا أجل قد سمّاه الله، وبيّنه في اللوح لعذابهم، والحكمة تقتضي تأخيره إلى ذلك الأجل المسمّى، ﴿ لِمَا مَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ عاجلًا ﴿ وَلَيَأْنِينَهُم ﴾ العذاب في الأجل المسمّى ﴿ بَغْتَةَ ﴾ فجأة ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴾ بوقت مجيئه.

٤٥ - ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي: ستحيط بهم.
 ٥٥ - ﴿ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ مِن

ذُوقُواْ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَعِبَادِى الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴿ اللَّهِ نَفْسٍ ذَآيِهَةُ الْمَوْتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَئَبُوِّتُنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرُفًا

فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْنِمِمْ ظُلَلُ ﴾ [الزمر: ١٦]. ولا وقف على ﴿بالكافرين﴾ لأنّ ﴿يُومِهُ ظُرف إحاطة النار بهم ﴿وَيَقُولُ ﴾ بالياء: كوفيّ، ونافع ﴿ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: جزاء أعمالكم.

وبسكون الياء: بصريّ، وكوفيّ، غير عاصم ﴿ الّذِينَ الْمَوْنِ وَلَيْعَ عَلَيْهِ وَالْمَعَ وَالْمَعِ وَالْمَعْ وَالْمُ وَمُونُ وَلَى الْمُعْ وَلَى مَعْ وَالْمُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُ وَلَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلِلْمُولُ وَلِمُولُ وَلِمُعِلْ وَالْمُولُ وَلِمُولُولُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُعِلْمُ لِمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُ وَلِمُولُولُ وَلِمُولُ وَلِمُولُ وَلِمُولُ وَلِمُولُولُولُول

٥٧ - ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ أي: واجدة مرارته وكربه، كما يجدُ الذائق طعم المذوق، لأنبًا إذا تيقنت بالموت سهل عليها مفارقة وطنها ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ بعد الموت للثواب والعقاب ﴿ يرجعون ﴾ يحيى ﴿ ترجِعون ﴾ يعقوب.
 ٥٨ - ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَنَبُوتَنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا ﴾ لننزلنهم من الجنّة

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: أخرجه الثعلبي من مرسل الحسن. (حاشية الكشاف ٣ / ٢٦١).

تَحْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنمِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَهَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوكُكُونَ ﴿ وَهُو ٱلسَّمِيعُ مَنَ كَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مَن خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَانَ يُؤْكُونَ ﴾ فَانَ يُؤْكُونَ إِلَيْنَ اللَّهُ فَانَ يُؤْكُونَ ﴾

علالي. (لنُنثُويَنَهم) كوفي غير عاصم من الثّواء، وهو: النزول للإقامة. وثَوِيَ غير متعدّ، فإذا تعدّى بزيادة الهمزة لم يتجاوز مفعولاً واحداً. والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف إمّا إجراؤه مجرى لننزلنّهم، أو: لنؤوينّهم، أو: حذف الجارّ وإيصال الفعل، أو تشبيه الظرف المؤقّت بالمبهم ﴿ مَجْرِي مِن تَعْنِهَا الْأَنَّهُ لَهُ خَلِدِينَ فِهَا يَعْمَ أَجَّرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴾. ويوقف على: ﴿العاملين ﴾ على أَنَّ:

٥٩ - ﴿ اللَّذِينَ صَبَرُوا ﴾: خبر مبتدأ محذوف، أي: هم ﴿ الذين صبروا ﴾ على مفارقة الأوطان، وعلى أذى المشركين، وعلى المحن والمصائب، وعلى الطاعات، وعن المعاصي. والوصل أجود ليكون ﴿ الذين ﴾ نعتاً للعاملين ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمَ يَنْوَكَّلُونَ ﴾ ولم يتوكّلوا في جميع ذلك إلا على الله.

• ٦٠ ـ ولمّا أمر رسول الله على من أسلم بمكّة بالهجرة خافوا الفقر والضيعة، فنزلت: ﴿ وَكَانِنَ مِن دَابَةِ ﴾ أي: وكم من دابّة. ﴿ وكائن ﴾ بالمد والهمز مكّي. والدابّة: كلّ نفس دبّت على وجه الأرض عقلت، أو لم تعقل ﴿ لَا تَحْمِلُهُ لِا تَطْبِقُ أَن تَحْمِلُهُ لَضَعْفُهَا عَنْ حَمْلُهُ ﴿ اللّهُ يُرْزُقُهُا وَإِيّاكُم ﴾ أي: لا يرزق تلك الدوّاب الضعاف إلاّ الله، ولا يرزقكم أيضاً \_ أيها الأقوياء \_ إلا هو، وإن كنتم مطبقين لحمل أرزاقكم وكسبها؛ لأنه لو لم يقدّرُكُم، ولم يقدّر لكم أسباب الكسب لكنتم أعجز من الدوابّ التي لا تحمل. وعن الحسن: ﴿ لا تحمل رزقها ﴾ لا تدّخره، إنّما تصبح فيرزقها الله. وقيل: لا يدّخر شيء من الحيوان قوتاً إلاّ ابن آدم، والفأرة، والنملة ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لقولكم: نخشى الفقر والضيعة ﴿ أَلْعَلِيمُ ﴾ بما في ضمائركم.

71 - ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ أي:
 ﴿ وَلَمِن ﴾ سألت هؤلاء المشركين من خالق السموات والأرض على كبرهما،
 وسعتهما؟ ﴿ وَ ﴾ من الذي ﴿ سخّر الشمس والقمر ﴾؟ ﴿ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِّكُونَ ﴾

اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُۥ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ مَنَ عَلِيمٌ ﴿ وَلَهِ اللهُ يَبُكُلِ مَنَ عَلِيمٌ ﴿ وَلَهِ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

#### فكيف يصرفون عن توحيد الله مع إقرارهم بهذا كلُّه؟

77 - ﴿ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَ﴾ أي: لمن يشاء، فوضع الضمير موضع من يشاء، لأنّ من يشاء مبهم غير معين، فكان الضمير مبهما مثله. قدر الرزق وقترَه بمعنى: إذا ضيّقه ﴿ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. في الحديث: "إنّ من عبادي مَن لا يُصْلِح إيمانه إلاّ الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإنّ من عبادي من لا يُصْلِحُ إيمانه إلاّ الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإنّ من عبادي من لا يُصْلِحُ إيمانه إلاّ الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك»(١).

٣٣ - ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن نَرَّلَ مِن السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ السَّمَة ﴾ أي: هم مقرون بذلك ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على إنزاله الماء لإحياء الأرض، أق: على أنّه بمن أقرّ بنحو ما أقروا به، ثمّ نفعه ذلك في توحيد الله، ونفي الشركاء عنه، ولم يكن إقراراً عاطلاً كإقرار المشركين ﴿ بَلْ أَحَــ مُرْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ لا يتدبرون بما فيهم من العقول فيما نريهم من الآيات، ونقيم عليهم من الدلالات. أو: ﴿لا يعقلون ﴾ ما تريد بقولك ﴿ الحمد لله ﴾ .

15 - ﴿ وَمَا هَلَاهِ الْحَيَوَةُ الدُّنَيَّ إِلَّا لَهُوَّ وَلَعِبُ ﴾ أي: ما هي، لسرعة زوالها عن أهلها، وموتهم عنها، إلاّ كما يلعب الصبيان ساعة، ثم يتفرقون. وفيه ازدراء بالدنيا، وتصغير لأمرها. وكيف لا يصغّرها وهي لا تزنُ عنده جناح بعوضة؟ واللهو: ما يتلذّذ به الإنسان فيلهيه ساعة، ثم ينقضي ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ﴾ أي: الحياة، أي: ليس فيها إلاّ حياة مستمرّة دائمة لا موت فيها، فكأنها في ذاتها حياة. والحيوان مصدر حَيَّ، وقياسه: حييان، فقلبت الياء الثانية

<sup>(</sup>١) رواه الديلمي في مسند الفردوس (٨٠٩٨ و٨٠٠٠) من حديث عمر وأنس رضي الله عنهما.

لَوَّ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۚ قَا فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلُكِ دَعَوُا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَا خَسَمُهُمْ إِلَى الْلَهِ فَا عَالَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ بَعْلَمُونِ فَلَمَا عَالِيَنَهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَلَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَلَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ فَلَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ

واواً. ولم يقل: لهي الحياة لما في بناء فَعَلان من معنى الحركة والاضطراب، والحياة حركة، والموت سكون فمجيئه على بناء دالّ على معنى الحركة مبالغة في معنى الحياة. ويوقف على ﴿الحيوان﴾؛ لأنّ التقدير: ﴿لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو الفاني على الحيوان الباقي. ولو وصل لصار وصف الحيوان معلقاً بشرط علمهم ذلك، وليس كذلك.

70 - ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ﴾ هو متصل بمحذوف دلّ عليه ما وصفهم به، وشرح من أمرهم، معناه: هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد ﴿فإذا ركبوا في الفلك﴾ ﴿ دَعُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ اللّهِينَ ﴾ كائنين في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين، حيث لا يذكرون إلاّ الله، ولا يدعون معه إلها آخر ﴿ فَلَمَّا نَجَدُهُمْ إِلَى النّبَرِ ﴾ وأمنوا ﴿إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ عادوا إلى حال الشرك.

77 - ﴿ لِيكَفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ ﴾ من النعمة. قيل: هي لام كي. وكذا في ﴿ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ فيمن قرأها بالكسر. أي: لكي يكفروا، وكي يتمتعوا. والمعنى: يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود إلى شركهم كافرين بنعمة النجاة، قاصدين التمتع بها، والتلذذ لا غير، على خلاف عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة، فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم، ويجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد الطاعة، لا إلى التمتع والتلذذ. وعلى هذا لا وقف على ﴿ يشركون ﴾. ومن الطاعة، لا إلى التمتع والتلذذ. وعلى هذا لا وقف على ﴿ وَلَيْتَمَتّعُوا ﴾ بسكون جعله لام الأمر - متثبتاً بقراءة ابن كثير، وحمزة، وعلي ﴿ وَلَيْتَمَتّعُوا ﴾ بسكون اللام، على وجه التهديد، كقوله: ﴿ فَمَن شَآةَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةَ فَلْيُحُون ﴾ سوء اللهم، عند تدميرهم، عند تدميرهم.

٦٧ - ﴿ أُولَمْ يَرَوْا ﴾ أي: أهل مكة ﴿ أَنَا جَعَلْنَا ﴾ بلدهم ﴿ حَرَمًا ﴾ ممنوعاً مصوناً ﴿ وَاللَّهُ مِن حَوْلِهِمْ ﴾ يستلبون قتلاً وسبياً

أَفِيا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَكْفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَقَ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ وَالّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِيَنَهُمْ سُبُلَنَا

﴿ أَفِيَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: بالشيطان والأصنام ﴿ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ أي: بمحمّد ﷺ والإسلام.

7۸ - ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ بأن جعل له شريكاً ﴿ أَوَ كُذَّبَ الْحَقِ ﴾ بنبوة محمّد عليه الصلاة والسلام، والكتاب ﴿ لَمَّا جَاءَهُ وَ أَي لَم يتلعثموا في تكذيبه حين سمعوه ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّم مَثْوَى لِلْكَيْفِينَ ﴾ هذا تقرير لثوائهم في جهنم؛ لأنّ همزة الإنكار إذا أدخلت على النفي صار إيجاباً. يعني: ألا يثوون فيها وقد افتروا مثل هذا التكذيب على الله، وكذّبوا بالحق مثل هذا التكذيب. أو: ألم يصحّ عندهم أنّ ﴿ فِي جهنم مثوى للكافرين ﴾ حين اجترؤوا مثل هذا الجرأة. وذكر المثوى في مقابلة ﴿ لنبوتنهم ﴾ يؤيّد قراءة الثاء.

79 \_ ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا ﴾ أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتناول كلّ ما تجب مجاهدته من النفس والشيطان، وأعداء الدين ﴿ فِينَا ﴾ في حقّنا، ومن أجلنا، ولوجهنا خالصاً ﴿ لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلُنا ﴾ أبو عمرو. أي: لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير، وتوفيقاً. وعن الداراني: ﴿ والذين جاهدوا ﴾ فما علموا ﴿ لنهديهم ﴾ إلى مالم يعلموا. فقد قيل: من عمل بما علم وفّق لما لا يعلم. وقيل: إنّ الذي نرى من جهلنا (۱) بما لا نعلم، إنّما هو لتقصيرنا فيما نعلم. وعن فضيل: ﴿ والذين جاهدوا ﴾ في طلب العلم ﴿ لنهدينهم ﴾ سبل الحمل به وعن سهل: ﴿ والذين جاهدوا ﴾ في إقامة السنة ﴿ لنهدينهم ﴾ سبل الجنة. وعن ابن عطاء: ﴿ جاهدوا ﴾ في رضانا ﴿ لنهدينهم ﴾ الوصول إلى محل الرضوان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - ﴿ جاهدوا ﴾ في طاعتنا ﴿ لنهدينهم ﴾ سبل المنجنة م سبل المناجاة معنا، وعن المخدس، أو: ﴿ جاهدوا ﴾ في خدمتنا لنفتحن عليهم سبل المناجاة معنا، الإخلاص، أو: ﴿ جاهدوا ﴾ في خدمتنا لنفتحن عليهم سبل المناجاة معنا،

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: جَهدنا. وهو خطأ.

#### وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

والأنس بنا، أو: ﴿جاهدوا﴾ في طلبنا تحريّاً لرضانا ﴿لنهدينّهم﴾ سُبُل الوصول إلينا ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ بالنصرة، والمعونة في الدنيا، وبالثواب والمغفرة في العقبي.

\* \* \*



# بِسُ مِ اللَّهِ الزَّلَهِ الزَّلِي الزَّلِي مِ

الَّةَ ﴿ عُلِبَتِ الرُّومُ ۗ ۞ فِيَ أَذَنَى الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُوكُ ۞ فِ بِضْعِ سِنِينَ ۚ

1، ٣ - ﴿ الْمَرَ ﴿ عَلَيْتِ الرُّومُ ﴾ أي: غَلَبَتْ فارسُ الرومَ ﴿ فِي آدَنَى ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: في أقرب أرض العرب، لأنّ الأرض المعهودة عند العرب أرضهم والمعنى: غلبوا في أدنى أرض العرب منهم، وهي أطراف الشام. أو: أراد أرضهم، على إنابة اللام مناب المضاف إليه، أي: في أدنى أرضهم إلى عدوهم ﴿ وَهُم ﴾ أي: الروم ﴿ مِن لَ بَعْدِ غَلِيهِم ﴾ أي: غلبة فارس إيّاهم، وقرىء بسكون اللام. فالغلب والغلب مصدران. وقد أضيف المصدر إلى المفعول بسكون اللام. فارس. ولا وقف عليه لتعلّق:

٤ - ﴿ فِ بِضْعِ سِنِينَ ﴾ به. وهو ما بين الثلاث إلى العشر. قيل: احتربت الروم وفارس بين أذرعاتٍ وبصرى، فغلب فارس الروم، والملك بفارس يومئذ كسرى أبرويز، فبلغ الخبر مكّة، فشقّ على رسول الله ﷺ والمؤمنين؛ لأنّ فارس

## لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ إِن مَنْ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى إِنَصْرِ ٱللَّهِ

بجوس لا كتاب لهم، والروم أهل كتاب، وفرح المشركون وشمتوا، وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب، ونحن وفارس أمّيّون، وقد أظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرن نحن عليكم، فنزلت، فقال لهم أبو بكر: والله ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين. فقال له أبيّ بن خلف: كذبت! فناحبه على عشر قلائص من كل واحد منهما، وجعل الأجل ثلاث سنين، فأخبر أبو بكر رسول الله على فقال عليه الصلاة والسلام: «زِدْ في الخطر، وأبعد في الأجل». فجعلاها مئة قلوص إلى تسع سنين، ومات أبيّ من جرح رسول الله على وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية، أو يوم بدر، فأخذ أبو بكر الخطر من ذريّة أبيّ، فقال عليه الصلاة والسلام: «تصدّق به»(۱).

هذه آية بينة على صحة نبوته، وأنّ القرآن من عند الله؛ لأنّها إنباء عن علم الغيب. وكان ذلك قبل تحريم القمار. عن قتادة. ومن مذهب أبي حنيفة ومحمّد ورحمهما الله \_: أنّ العقود الفاسدة كعقد الربا وغيره جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفّار. وقد احتجّا على صحة ذلك بهذه القصة ﴿ لِلّهِ الْأُمّرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ كُلّ شيء. أو: حين غلبوا وحين وَمِنْ بَعَدُ كُلّ شيء. أو: حين غلبوا وحين يغلبون. كأنّه قيل: من قبل كونهم غالبين \_ وهو وقت كونهم مغلوبين \_ ومن بعد كونهم مغلوبين أولاً بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين، يعني: أنّ كونهم مغلوبين أولاً وغالبين آخراً ليس إلا بأمر الله وقضائه ﴿ وَيَلّكَ ٱلْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠] ﴿ وَيَوْمَهِ فِي ويوم تغلب الروم على فارس، ويحل ما وعد الله من غلبتهم ﴿ يَفْرَحُ ٱلْمُوْمِنُوبَ ﴾.

• \_ ﴿ بِنَصِّرِ ٱللَّهِ ﴾ وتغليبه مَن له كتاب على مَن لا كتاب له، وغيظ من شمت بهم من كفّار مكّة. وقيل: نصر الله: هو: إظهار صدق المؤمنين فما أخبروا به المشركين من غلبة الروم. والباء يتصل بـ ﴿ يَفْرِحَ ﴾ فيوقف على ﴿ الله ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۱۹٤).

يَنْصُرُ مَن يَشَكَأَهُ وَهُو ٱلْعَكَزِيْرُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِكَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَلِفِلُونَ۞ أَوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِيَ ٱنْفُسِمِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَلَوْتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

لا على ﴿المؤمنون بنصر الله ﴿ يَنصُرُ مَن يَشَكَّأُهُ وَهُوَ ٱلْعَكَزِيرُ ﴾ الغالب على أعدائه ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ العاطف على أوليائه.

٦ ـ ﴿ وَعَدَ اللَّهِ ﴾ مصدر مؤكّد؛ لأنّ قوله: ﴿ وهم من بعد غلبهم سيغلبون ﴾ وعد من الله للمؤمنين. فقوله: ﴿ وعد الله ﴾ بمنزلة وعد الله المؤمنين وعداً ﴿ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعَدَمُ ﴾ بنصر الروم على فارس ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك.

٧ - ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ بدل من ﴿لا يعلمون ﴾ . وفيه بيان : أنّه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل ، وبين وجود العلم الذي لا يتجاوزُ تحصيل الدنيا ﴿ طَلِهِرًا مِّنَ الْمَيْوَوَ الدُّنيا ﴾ يفيد أنّ للدنيا ظاهراً وباطناً ، فظاهرها : ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها ، وباطنها : أنها مجازٌ إلى الآخرة يتزوّد منها إليها بالأعمال الصالحة . وتنكير الظاهر يفيد أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من جملة ظواهرها ﴿ وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَنِولُونَ ﴾ ﴿هم ﴾ الثانية : مبتدأ . و ﴿ غافلون ﴾ خبره . والجملة خبر ﴿ هم ﴾ الأولى . وفيه بيان أنّهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها .

٨ - ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُوا فِي أَنفُسِمٍ ﴾ يحتمل أن يكون ظرفاً ، كأنّه قيل: ﴿ أَو لَم ﴾ يثبتوا التفكر في أنفسهم ، أي: في قلوبهم الفارغة من الفكر. والتفكّر لا يكون إلا في القلوب، ولكنّه زيادة تصوير لحال المتفكّرين، كقولك: اعتقده في قلبك . وأن يكون صلة للتفكّر نحو: تفكّر في الأمر، وأجال فيه فكره. ومعناه على هذا: ﴿ أولم يتفكّروا في أنفسهم ﴾ التي هي أقربُ إليهم من غيرها من المخلوقات، وهم أعلمُ بأحوالها منهم بأحوال ما عداها، فيتدبروا ما أودعها الله ظاهراً وباطناً من غرائب الحِكم الدالة على التدبير دون الإهمال، وأنّه لابُد لها من انتهاء إلى وقت تُجازى فيه على الإحسان إحساناً، وعلى الإساءة مثلها، حتى يعلموا عند ذلك أنّ سائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحكمة والتدبير، وأنّه لابُد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت ﴿ مَّا خَلَقَ اللّهُ الشّمَونِ وَالْلاَرْضَ وَمَا يَيْنَهُما ﴾ متعلّق بالقول المحذوف. معناه: ﴿ أو لم يتفكّروا ﴾ فيقولوا هذا القول. وقيل معناه:

إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّىٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَفِرُونَ ﴿ أُولَمَّ مَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكِنْ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيَنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُلَا ثَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ السُّوَائِيّ أَن كَنْ عَانَ عَلَيْهِ أَلَا يَنْ أَلْقُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُلِي ثُمُواْ

فيعلموا؛ لأنّ في الكلام دليلاً عليه ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَتَى ﴾ أي: ما خلقها باطلاً وعبثاً بغير حكمة بالغة، ولا لتبقى خالدة، وإنّما خلقها مقرونة بالحق، ومصحوبة بالحكمة، وبتقدير أجل مسمّى لابد لها من أن تنتهي إليه، وهو قيامُ الساعة، ووقت الحساب، والثواب، والعقاب. أَلاَ ترى إلى قوله: ﴿أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ﴾ كيف سمّى تركهم غير راجعين إليه عبثاً؟! ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ بِلِقَامٍ رَبِّهِم ﴾ بالبعث، والجزاء ﴿ لَكُوثُرُونَ ﴾ لجاحدون. وقال الزجّاج \_ رحمه الله \_: أي: لكافرون بلقاء ربّم.

٩ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ هو تقرير لسيرهم في البلاد، ونظرهم إلى آثار المدمّرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم العاتية. ثم وصف حالهم فقال: ﴿ كَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَأَثَارُواْ ٱلأَرْضَ ﴾ وحرثوها العاتية. ثم وصف حالهم فقال: ﴿ كَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَأَثَارُواْ ٱلأَرْضَ ﴾ وحرثوها ﴿ وَعَمَرُوهِمَ آ ﴾ أي: المدمّرون ﴿ أَكَ ثَنَ ﴾ صفة مصدر محذوف. و (ما) مصدرية في ﴿ مِمَا عَمَرُوهَا ﴾ أي: من عمارة أهل مكة ﴿ وَجَامَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ ﴾ وتقف عليها لحق الحذف، أي: فلم يؤمنوا فأهلكوا ﴿ فَمَا كَانَ اللهُ لِيظَلِمُهُمْ فَما كان تدميره إيّاهم ظلموا أنفسهم، حيث عملوا ما أوجب تدميرهم.

1. ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلِقِبَهُ بِالنَّصِبِ: شَامِيّ، وكوفيّ ﴿ اللَّذِينَ اَسَّتُوا السُّواَئِيَ ﴾ هي تأنيث الأسوأ، وهو الأقبح، كما أنّ الحسنى تأنيث الأحسن. ومحلّها رفع على أنّها اسم ﴿كَانَ عَنْدُ مِن نَصِبِ ﴿ عَاقِبَة ﴾ على الخبر، ونصبٌ عند من رفعها. والمعنى: أنّهم عوقبوا في الدنيا بالدَّمار، ثمّ كانت عاقبتهم السوأى \_ إلاّ أنّه وضع المظهر وهو ﴿ الذين أساؤوا ﴾ موضع المضمر \_ أي: العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة وهي النار التي أعدّت للكافرين ﴿ أَن كَذَبُوا ﴾ لـ ﴿ أَن

بِعَايَنَتِ اللّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللّهُ يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمُّ يَعِيدُهُ ثُمُّ اللّهِ وَكَانُواْ مِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللّهُ يَبَدُواْ الْخَلْقَ ثُمُّ يَكُن لَهُم مِّن شُرِكَابِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ مِثْرُكَابِهِمْ كَانُواْ مِثْرُكَابِهِمْ كَانُواْ وَكَانُواْ مِثْرُكَابِهِمْ كَانُواْ وَكَامِلُواْ الطّكلِحَاتِ فَهُمْ السّاعَةُ يَوْمَهِدِ يَنُفَرَّوُونَ ﴿ السّاعَةُ مِوْمَهُمُ السّاعَةُ وَمَهِدِ يَنُونُونَ وَهُونَا وَعَكِمُوا الطّكلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يَنْفَرُونَ وَكَانُواْ وَعَكِمُواْ الطّكلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يَنْفَرُونَ فَي وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كذّبوا﴾ أو: بـ ﴿أَنَ﴾. وهو يدّل على أنّ معنى ﴿أَسَاوُوا﴾ كفروا ﴿ يِعَايَنتِ ٱللّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُونَ ﴾ يعني: ثمّ كان عاقبة الكافرين النار لتكذيبهم بآيات الله، واستهزائهم بها.

11 \_ ﴿ اَللَّهُ يَبَّدَقُواْ اَلْخَلْقَ ﴾ ينشئهم ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ يحييهم بعد الموت ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴾ وبالياء: أبو عمرو، وسهل.

١٢ - ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِشُ ﴾ ييئس ويتحيّر. يقال: ناظرته فأبلس، إذا لم
 ينبس ويئس من أن يحتج ﴿ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ المشركون.

۱۳ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرِكَآيِهِم ﴾ من الذين عبدوهم من دون الله. وكتب ﴿ مُشَفَعَتُونًا ﴾ في المصحف بواو قبل الألف كما كتب ﴿ علموًا بني إسرائيل ﴾ وكذلك كتبت ﴿ السوأى ﴾ بالألف قبل الياء \_ إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها ﴿ وَكَانُوا بِشُرِكَآيِهِم كَافِرين ﴾ أي: يكفرون بالهيتهم، ويجحدونها، أو: ﴿ وكانوا ﴾ في الدنيا ﴿ كافرين ﴾ بسببهم.

١٤ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِن يَنَفَرَّ وُون ﴾ الضمير في ﴿ يتفرّقون ﴾ للمسلمين والكافرين لدلالة ما بعده عليه ؛ حيث قال:

10 \_ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ ٱلصَّكَالِحَاتِ فَهُمَّ فِى رَوْضَكَةٍ ﴾ أي: بستان، وهي: الجنّة. والتنكير لإبهام أمرها، وتفخيمه ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾ يسرّون. يقال: حبره، إذا سرّه سروراً تهلّل له وجهه، وظهر فيه أثره. ثمّ اختلف فيه لاحتمال وجوه المسارّ، فقيل: يكرمون، وقيل. يحلّون، وقيل: هو السماع في الجنّة.

١٦ \_ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتَنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: البعث ﴿ فَأُولَتَهِكَ فِي

الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي السَّمَنُونِ وَ الْمَنْ اللّهِ عَلَى اللّهَ الْحَمَّدُ فِي السَّمَنُونِ وَ الْمَنْ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ

ٱلْمَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ مقيمون، لا يغيبون عنه، ولا يخفّف عنهم، كقوله: ﴿ وَمَا هُم يَخْرِجِينَ مِنْهَا﴾ [المائدة: ٣٧].

1۷ ـ لمّا ذكر الوعد والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد، وينجي من الوعيد، فقال: ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ ﴾ والمراد بالتسبيح ظاهره؛ الذي هو تنزيه الله من السوء، والثناء عليه بالخير في هذه الأوقات؛ لما يتجدّد فيها من نعمة الله الظاهرة. أو: الصلاة، فقيل لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هل نجد الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال: نعم، وتلا هذه الآية. وهو نصب على المصدر. والمعنى: نزّهوه عمّا لا يليق به، أو صلّوا لله ﴿ حِينَ تُمُسُونَ ﴾ صلاة المغرب والعشاء ﴿ وَحِينَ تُصُبِحُونَ ﴾ صلاة الفجر.

1۸ - ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ اعتراض. ومعناه: أنّ على المميزين كلّهم من أهل السموات والأرض أن يحمدوه. و﴿ فِ السموات ﴾ حال من ﴿ الحمد ﴾ ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ صلاة العصر. وهو معطوف على ﴿ حين تمسون ﴾ ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ صلاة الظهر. أظهر: أي: دخل في وقت الظهر. والقول الأكثر أنّ الصلوات الخمس فُرضَتْ بمكّة.

19 \_ ﴿ يُعْرِجُ ٱلْحَى مِن ٱلْمَيْتِ ﴾ الطائر من البيضة، أو الإنسان من النطفة، أو المؤمن من الكافر ﴿ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِن ٱلْحَيّ ﴾ البيضة من الطائر، أو النطفة من الإنسان، أو الكافر من المؤمن. و﴿ المَيْت ﴾ بالتخفيف فيهما: مكيّ، وشاميّ، وأبو عمرو، وأبو بكر، وحمّاد، وبالتشديد غيرهم ﴿ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ ﴾ بالنبات. ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يبسها ﴿ وَكَذَالِكَ تُحْرَبُوك ﴾ (١) حمزة، وعليّ، وخلف. أي: ومثل ذلك الإخراج ﴿ تَخْرُجُون ﴾ من قبوركم. والكاف في محل النصب بـ ﴿ تَخْرُجُون ﴾ والمعنى: أن الإبداء والإعادة يتساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الميّت

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة ﴿تَخْرُجون﴾، وهي قراءة من أشار إليهم المؤلف.

وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُد بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيْجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيِنَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞

من الحيّ، وعكسه. روى ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: أنّ النبيّ على قال: «من قرأ ﴿فسبحان الله حين تمسون﴾ إلى الثلاث، وآخر سورة ﴿والصافّات﴾ دبر كلّ صلاة كتب له من الحسنات عدد نجوم السماء، وقطر الأمطار، وورق الأشجار، وتراب الأرض. فإذا مات أجري له بكل حرف عشر حسنات في قبره». وعنه على قال: «من قال حين يصبح: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾ إلى قوله ﴿وكذلك تخرجون﴾ أدرك ما فاته في يومه. ومن قالها حين يصبي أدرك ما فاته في ليلته»(١).

٢٠ ـ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٤٠ ومن علامات ربوبيته، وقدرته ﴿ أَنْ خَلَقَكُم ﴾ أي:
 أباكم ﴿ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَسَّمُ بَشَرُ ﴾ أي: آدم وذرّيته ﴿ تَسَيْرُونَ ﴾ تتصرفون فيما فيه معاشكم، و﴿إذا ﴾ للمفاجآت. وتقديره: ﴿ ثم ﴾ فاجأتم وقت كونكم بشراً منتشرين في الأرض.

٢١ \_ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيْجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا ﴾ أي: حواء خلقت من ضلع آدم \_ عليه السلام \_ والنساء بعدها خُلِقْنَ من أصلاب الرجال، أو: من شكل أنفسكم وجنسها لا من جنس آخر، وذلك لما بين الاثنين من جنس واحد من الألفِ والسكون، ومابين الجنسين المختلفين من التنافر. يقال: سكن إليه: إذا مال إليه ﴿ وَجَعَمَلَ بَيْنَكُمُ مُودَّةٌ وَرَحْمَةً ﴾ أي بينكم التواد، والتراحم بسبب الزواج. وعن الحسن: المودة كناية عن الجماع، والرحمة عن الولد. وقيل: المودة والرحمة من الله، والفرك من الشيطان، أي: بغض المرأة زوجها، وبغض الزوج المرأة ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ وَالْمَوْدِ التناسل.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۵۰۷٦).

وَمِنْ ءَايَكِنِهِ خَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلِكُ أَلْسِنَكِحُمْ وَأَلْوَلِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكِنِ الْمَاكُمُ وَالْفَلِكُمُ وَالنَّهَارِ وَآثِيغَا أَوُكُم مِن فَضَلِيهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ فَلَاكَ وَالنَّهَارِ وَآثِيغَا أَوُكُم مِن فَضَلِيهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ فِي ذَلِكَ لَا يَكِ لِيَكَ لَا يَكِ لِيَكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا مَا يَكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطُمَعًا وَيُنَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

٧٣ ـ ﴿ وَمِنَ ءَايَـٰهِهِ مَنَامُكُم بِالنَّيلِ وَالنَّهَارِ وَآبَنِغَآ أَوْكُم مِن فَصَّلِهِ مِن هَا من باب الله ورتيبه: ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار، إلاّ أنّه فُصِل بين القرينين الأولين بالقرينين الآخرين. أو: المراد منامكم في الزمانين وابتغاؤكم فيهما. والجمهور على الأول لتكرره في القرآن. وأسد المعاني ما دلّ عليه القرآن ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يُسْتَ مُعُونِ ﴾ أي: يسمعون سماع تدبّر بآذان واعية.

٢٤ - ﴿ وَمِنْ مَايَنْهِم يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ ﴾ في ﴿ يريكم ﴾ وجهان إضمار «أَنْ كما في حرف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وإنزال الفعل منزلة المصدر. وبهما فسر المثل: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» (٢٠ أي: أن تسمع، أو: سماعك ﴿ خَوْفًا ﴾ من الصاعقة، أو: من الإخلاف ﴿ وَطَمَعًا ﴾ في الغيث. أو: ﴿ خوفاً ﴾ للمسافر ﴿ وطمعاً ﴾ للحاضر. وهما منصوبان على المفعول له، على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: إرادة خوف، وإرادة طمع؛ أو: على الحال، أي: خائفين، وطامعين ﴿ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ وبالتخفيف مكيّ، وبصري الحال، أي: خائفين، وطامعين ﴿ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ وبالتخفيف مكيّ، وبصري

<sup>(</sup>١) أثبت المؤلف رحمه الله قراءة ﴿لِلْعَالَمِينِ ﴾ بفتح اللام.

<sup>(</sup>٢) انظره في: مجمع الأمثال للميداني (١٢٩/١).

مَا أَهُ فَيُحْيِد بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِن فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُوكَ ﴿ وَمِنْ الْكَ فَيَا لِلْكَ لَا يَعَاكُمُ مَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَنْ تَقُومُ السَّمَاةُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ عَنْدُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ صَكُلُّ لَمُ قَلْنِنُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُو الْهُورُكَ عَلَيْهُ إِلَّا رَضِ صَكُلُّ لَمُ قَلْنِنُونَ ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُو الْهُورُكَ عَلَيْهُ

﴿ مَآءُ﴾ مطراً ﴿ فَيُحْيِ. بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ يتفكّرون بعقولهم.

70 \_ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عِنْ أَن تَقُوم ﴾ تثبت بلا عمد ﴿ السّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ أي: بإقامته، أو: بتدبيره، وحكمته ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُم ﴾ للبعث ﴿ دَعُوةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُم عَنْ عُرْجُون ﴾ من قبوركم. هذا كقوله ﴿ يريكم ﴾ في إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنى، كأنّه قال: ﴿ ومن آياته ﴾ قيام السموات والأرض، واستمساكها بغير عمد، ثمّ خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة واحدة: يا أهل القبور اخرجوا. والمراد: سرعة وجود ذلك من غير توقف. وإنّما عُطِفَ هذا على قيام السموات والأرض بـ ﴿ ثمّ ﴾ بياناً لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله، وهو أن يقول: يا أهل القبور قوموا، فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلاّ قامت تنظر، كما قال: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يُنظُرُون ﴾ مناب والثانية للمفاجآت، وهي تنوبُ مناب الفاء في جواب الشرط. و إمن الأرض ﴾ متعلّق بالفعل لا بالمصدر. وقولك: دعوته من مكان كذا، يجوز أن يكون: مكانك، ويجوز أن يكون: مكان دعوته من مكان كذا، يجوز أن يكون: مكانك، ويجوز أن يكون: مكان

٢٦ \_ ﴿ وَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ صُّلُّ لَمُ قَنِنُونَ ﴾ منقادون لوجود أفعاله فيهم، لا يمتنعون عليه، أو: مقرّون بالعبوديّة.

٧٧ \_ ﴿ وَهُوَ اللَّذِى يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُو ﴾ أي: ينشئهم ثم يعيدهم للبعث ﴿ وَهُو اللَّذِى يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُو ﴾ أيسر ﴿ عَلَيْهِ ﴾ عندكم؛ لأن الإعادة عندكم أسهل من الإنشاء. فلم أنكرتم الإعادة؟ وأخّرت الصلة في قوله: ﴿ وهو أهون عليه ﴾ وقدّمت في قوله: ﴿ هُو عَلَى هَيِّن ﴾ [مريم: ٩] لقصد الاختصاص هناك، وأمّا هنا فلا معنى للاختصاص. وقال أبو عبيدة والزجّاج وغيرهما: الأهون وأمّا هنا فلا معنى للاختصاص.

وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ صَرَبَ لَكُمْ مَّشَلَا مِنْ ٱنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِن شُرَكَآء فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَغَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ

بمعنى الهيّن، فيوصف به الله عزّ وجلّ، وكان ذلك على الله يسيراً، كما قالوا: الله أكبر، أي: كبير. والإعادة في نفسها عظيمة، ولكنّها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء. أو: ﴿هو أهون﴾ على الخلق من الإنشاء؛ لأنّ قيامهم بصيحة واحدة أسهل من كونهم نطفاً، ثمّ علقاً، ثمّ مضغاً، إلى تكميل خلقهم ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ اللّهَ عَلَى النّبَي لِيس لغيره، وقد عرف به ووصف ﴿ فِي السموات والأرض﴾ على ألسنة الخلائق، وألسنة الدلائل، وهو أنّه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء وإعادة وغيرهما من المقدورات. ويدلّ عليه قوله: ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ ﴾ أي: القاهر لكلّ مقدور ﴿ اَلْحَكِيمُ ﴾ الذي يجري كلّ فعل على قضايا حكمته وعلمه. وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما ـ: يجري كلّ فعل على قضايا حكمته وعلمه. وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما ـ: المثل الأعلى ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى أَهُ وَهُو اَلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. وعن مجاهد \_ رحمه الله \_: هو قول لا إله إلاّ الله. ومعناه: ﴿ وله ﴾ الوصف الأرفع الذي هو الوصف بالوحدانية. ويعضده قوله:

۲۸ \_ ﴿ صَرَبَلَكُمُ مَّشَكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ فهذا مثلٌ ضربه الله عزّ وجلٌ لمن جعل له شريكاً من خلقه. و ﴿ من ﴾ للابتداء. كأنّه قال: أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم ﴿ هَل لَكُمُ ﴾ معاشر الأحرار ﴿ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ عيدكم \_ و ﴿ من ﴾ للتبعيض \_ ﴿ مِن شُرَكَآء ﴾ ؟ ﴿ من ﴾ مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي. ومعناه: هل ترضون لأنفسكم \_ وعبيدكم أمثالكم بشركبشر، وعبيد كعبيد \_ أن يشارككم بعضهم ﴿ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ من الأموال وغيرها ﴿ فَآنتُدُ ﴾ معاشر الأحرار والعبيد ﴿ فِيهِ ﴾ في ذلك الرزق ﴿ سَوَآتُ ﴾ من غير تفصلة بين حرّ وعبد، يحكم مماليككم في أموالكم كحكمكم ﴿ قَعَانُونَهُمْ ﴾ عالى من ضمير الفاعل في ﴿ سُواء ﴾ أي: تخافون معاشر السادة عبيدكم فيها، فلا تمضون فيها حكماً دون إذنهم، خوفاً من لائمة تلحقكم من جهتهم ﴿ كَخِيفَتِكُمْ ﴾ يعني: كما يخاف بعضُ في خَوفاً من لائمة تلحقكم من جهتهم ﴿ كَخِيفَتِكُمْ ﴾ يعني: كما يخاف بعضُ

كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنَ نَصِرِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ عِلْمٍ فَمَن نَصِرِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ

الأحرار بعضاً فيما هو مشترك بينهم، فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم، فكيف ترضون لربّ الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء وكذلك موضع الكاف نصب، أي: مثل هذا التفصيل ﴿ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ ﴾ أي: نبينها؛ لأنّ التمثيل ممّا يكشف المعاني، ويوضحها ﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ يتدبّرون في ضرب الأمثال.

٢٩ ـ فلمّا لم ينزجروا أضرب عنهم فقال: ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا ﴾ أنفسهم بما أشركوا، ﴿ إِنَ ٱلشِّرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] ﴿ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ أي: أشله الله أي: أتبعوا ﴿أهواءهم﴾ جاهلين ﴿ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللهُ ﴾ أي: أضلّه الله ﴿ وَمَا لَمُتُم مِّن نَصِرِينَ ﴾ من العذاب.

٣٠ ـ ﴿ فَأَقِمْ وَجُهِكَ لِلرِّينِ ﴾ فقوم وجهك له، وعدّله، غير ملتفت عنه يميناً ولا شمالاً. وهو تمثيلٌ لإقباله على الدين، واستقامته عليه، واهتمامه بأسبابه. فإنّ مَن اهتم بالشيء عقد عليه طرفه، وسدّد إليه نظره، وقوم له وجهه ﴿ حَنِيفًا ﴾ حال عن المأمور، وعن الدّين ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ ﴾ أي: الزموا ﴿ فطرة الله ﴾ . والفطرة: الخلقة. ألا ترى إلى قوله: ﴿لا تبديل لخلق الله ﴾ ؟! والمعنى: أنّه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام غير نابين (١) عنه ولا منكرين له ؛ لكونه مجاذِباً للعقل، مساوقاً للنظر الصحيح، حتى لو تركوا لما اختاروا عليه ديناً آخر. ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجنّ. ومنه قوله ﷺ : «كلّ عبادي خلقيم، وأمروهم أن يشركوا بي غيري «كلّ عبادي خلق، حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه، وينصّرانه (٣٠). وقال الزجّاج: معناه: أنّ الله تعالى فطر الخلق اللذان يهودانه، وينصّرانه (٣٠).

<sup>(</sup>۱) «نبا»: تجافی وتباعد.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۸۲۵).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢/ ٣٩٣) والبخاري (١٣٥٩) ومسلم (٢٦٥٨).

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّيثُ الْقَيِّمُ وَلَنكِكَ أَكُ أَنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ اللَّاسِ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرُّرُ

على الإيمان به، على ما جاء في الحديث: «إنّ الله عزّ وجلّ أخرج من صُلب آدم 
ذُرِّيَّتَهُ كالذرّ، وأشهدهم على أنفسهم بأنّه خالقهم» (١) وقال: ﴿ وَإِذَّا خَذَرَبُك ﴾ إلى 
قوله: ﴿ قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. فكلّ مولود هو من تلك الذرية؛ التي 
شهدت بأنّ الله تعالى خالقها. فمعنى ﴿ فطرة الله ﴾: دين الله ﴿ اللِّي فَطَر النّاسُ 
عَلَيْهَا ﴾ أي: خلق ﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ أي: ما ينبغي أن تبدّل تلك الفطرة، أو: 
تغيّر. وقال الزجّاج: معناه: لا تبديل لدين الله. ويدلّ عليه ما بعده، وهو 
قوله: ﴿ ذَلِكَ الدِّيثُ الْقَيِّدُ ﴾ أي: المستقيم ﴿ وَلَدَكِنَ أَكْ النّاسِ لَا 
يَعْلَمُونَ ﴾ حقيقة ذلك.

٣١ ـ ﴿ هُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ راجعين إليه. وهو حال من الضمير في الزموا. وقوله: ﴿ وَاتَّقُوهُ ﴾ ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ ﴿ وَلا تكونوا ﴾ معطوف على هذا المضمر. أو: من قوله ﴿ فَأَقُم وجهك ﴾ لأنّ الأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمّته، فكأنّه قال: فأقيموا وجوهكم ﴿ منيبين إليه ﴾. أو التقدير: كونوا ﴿ منيبين ﴾. دليله: قوله: ﴿ ولا تكونوا ﴾ ﴿ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾ أي: أدّوها في أوقاتها ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ العبادة.

٣٧ \_ ﴿ مِنَ ٱلَذِينَ ﴾ بدل من ﴿المشركين ﴾ بإعادة الجارّ ﴿ فَرَقُواْ دِينَهُمْ ﴾ جعلوا أدياناً مختلفة لاختلاف أهوائهم. (فارقوا): حمزة، وعليّ. وهي قراءة عليّ \_ رضي الله عنه \_ أي: تركوا دين الإسلام ﴿ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ فرقاً، كلّ واحدة تشايع إمامها الذي أضلّها ﴿ كُلُّ حِزْبِ ﴾ منهم ﴿ بِمَا لَدَيْمٍ مُرِحُونَ ﴾ فَرحٌ بمذهبه مسرور، يحسب باطله حقّاً.

٣٣ \_ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ ﴾ شدّة من هزال، أو: مرض، أو: قحط، أو:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢٧٢).

دَعُواْ رَبَّهُم مُّنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِقُ مِنْهُم بِرَيِهِم بُشْرِكُونَ ﴿
لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانْيْنَهُم فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطُنَا فَهُوَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطُنَا فَهُو بَعْكُمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا أَذَ قَنَ النَّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُواْ بِمَا وَلِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَا أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَاكِ لَكَ يَعْرَفُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

غير ذلك ﴿ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنهُ رَحْمَةٌ ﴾ خلاصاً من الشدّة ﴿ إِذَا ﴿ وَإِذَا ﴿ وَيَقُ مِنْهُم مِرْتِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ في العبادة .

٣٤ \_ ﴿ لِيَكُفُرُوا ﴾ \_ هذه لام كي. وقيل: لام الأمر للوعيد \_ ﴿ بِمَا النَّمْ مُن النَّعْمَ ﴿ فَتَمَتَّعُوا ﴾ بكفركم قليلاً \_ أمر وعيد \_ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ وبال تمتعكم.

• • و أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلطَنَا ﴿ حَجّة ﴿ فَهُو يَتَكَلّمُ ﴾ وتكلّمه مجاز، كما تقول: كتابه ناطق بكذا، وهذا مما نطق به القرآن، ومعناه: الشهادة، كأنّه قال: فهو يشهدُ بشركهم، وبصحته ﴿ بِمَا كَانُواْ بِمِدِيثُمْ رِكُونَ ﴾ «ما» مصدريّة، أي: بكونهم بالله ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ . أو: موصولة، ويرجع الضمير إليها، أي: فهو يتكلّم بالأمر الذي بسببه يشركون. أو: معنى الآية: ﴿ أَمْ أَنزلنا عليهم ﴾ ذا سلطان، أي: ملكاً معه برهان، فذلك الملك يتكلّم بالبرهان الذي بسببه يشركون.

٣٦ ﴿ وَإِذَا أَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً ﴾ أي: نعمة من مطر، أو: سعة، أو: صحة ﴿ فَرِحُواْ بِهَا ﴾ بطروا بسببها ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً ﴾ أي: بلاء من جدب، أو ضيق، أو: مرض ﴿ إِنَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ من الوحة. فـ ﴿ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ من الرحة. فـ ﴿ إِذَا ﴾ المفاجأة جواب الشرط، نابت عن الفاء لتاخيهما في التعقيب.

٣٧ ـ ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكُتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾ أنكر عليهم بأنهم قد علموا بأنه الباسط القابض، فما لهم يقنطون من رحمته؟ وما لهم لا يرجعون إليه تائبين عن المعاصي، التي عوقبوا بالشدّة من أجلها، حتى يعيد إليهم رحمته؟!

٣٨ ـ ولمّا ذكر أنّ السيّئة أصابتهم بما قدّمت أيديهم، أتبعه ذكر ما يجب أن

فَتَاتِ ذَا الْقُرْفِى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَحْهَ اللَّهِ وَأُوْلِينِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينِ يُرِيدُونَ وَحْهَ اللَّهِ وَأُوْلِيَنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَانَيْتُ مِن رِّبَا لِيَرَبُوا فِي آمَولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُ مُن الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَالَوْكِيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُ مُ مُن زَكَوْمَ تُريدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَن اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَن اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مِن شُرَكًا لِمُحْمَ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مِن شُرَكًا لِمُحْمَ مَن

يفعل، وما يجب أن يترك، فقال: ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَى ﴾ أعطِ قريبك ﴿ حَقَّمُ ﴾ من البرّ والصلة ﴿ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّمِيلِ ﴾ نصيبهما من الصدقة المسمّاة لهما. وفيه دليلُ وجوب النفقة للمحارم، كما هو مذهبنا ﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: إيتاء حقوقهم ﴿ خَيْرٌ لِلَهَ ﴾ أي: يقصدون بمعروفهم إيّاه خالصاً ﴿ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ .

٣٩ \_ ﴿ وَمَا ءَالْيَتُمُونِ رِّبَا لِيَرَبُوا فِي أَمُولِ النَّاسِ ﴾ يريد: وما أعطيتم أكلة الربا ليربو في أموالهم ﴿ فَلا يَرَبُوا عِندَ اللهِ ﴾ فلا يزكو عند الله، ولا يبارك فيه. وقيل: هو من الربا الحلال، أي: وما تعطونه من الهدية التاخذوا أكثر منها (فلا يربو عند الله) لأنكم لم تريدوا بذلك وجه الله ﴿ وَمَا ءَالَيْتُمُ مِن ذَكَوْقٍ ﴾ صدقة ﴿ تُرِيدُونِ وَجَهُ اللهِ ﴾ تبتغون به وجهه خالصاً، لا تطلبون به مكافأة، ولا رياء، وسمعة، ﴿ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلمُضْعِفُونَ ﴾ ذوو الإضعاف من الحسنات. ونظير المضعف: المقوي، والموسر لذي القوة واليسار. ﴿ أَتَيْتُم من ربا ﴾ بلا مدّ: مكّيّ، أي: وما غَشِيتموه من إعطاء ربا. ﴿ لِتُربوا ﴾ مدنيّ، أي: لتزيدوا في أموالهم. وقوله: ﴿ فَأُولَتُكُ هُمُ المضعفون ﴾ التفاتُ حسن، لأنه يفيدُ التعميم، كأنه قيل: من فعل هذا فسبيله سبيل المخاطبين. والمعنى: (المضعفون ﴾ به؛ لأنه لا بد له من ضمير يرجع إلى ﴿ ما ﴾ الموصولة. وقال الزجّاج في قوله: ﴿ فَأُولئكُ هم المضعفون ﴾ أي: فأهلها ﴿ هم المضعفون ﴾ أي: هم المضعفون ﴾ أي: فأهلها ﴿ هم المضعفون ﴾ أي: فأهلها ﴿ هم المضعفون ﴾ أي: فأهم المضعفون ﴾ أي: فأهم المضعفون ﴾ أي: فأهم المضعفون ﴾ أي: فأهم المضعفون أي: فأهم المضعفون أي: فأهلها ﴿ هم المضعفون ﴾ أي: هم المنون بالحسنة عشر أمثالها.

٤٠ ـ ثم أشار إلى عجز آلهتهم فقال: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ مبتدأ وخبر ﴿ ثُمَّ رَزَقَكُمْ أَنُمَ يُعِينِكُمْ ﴾ أي: هو المختصّ بالخلق، والرزق، والإماتة، والإحياء ﴿ هَـَلْ مِن شُرِكًا يَكُم ﴾ أي: أصنامكم التي زعمتم أنهم شركاء الله ﴿ مَن

يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِّن شَيْءٌ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ آيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَجِعُونَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَحْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ فَا اللَّهِ يَوْمَ لِلَّهِ يَوْمَ لِلَّهِ يَوْمَ لِلْ يَكُونَ ﴾ فَأَقِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلُ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ لِذِيصَدَعُونَ ﴿

يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ ﴾ أي: الخلق، والرزق، والإماتة، والإحياء ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ أي: شيئاً من تلك الأفعال. فلم يجيبوا عجزاً، فقال استبعاداً: ﴿ سُبْحَنْنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾. و﴿من﴾ الأولى والثانية والثالثة كلّ واحدة منهنّ مستقلّة بتأكيدٍ لتعجيز شركائهم، وتجهيل عبدتهم.

13 - ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ نحو: القحط، وقلة الأمطار، والربع في الزراعات، والربح في التجارات، ووقوع الموتان في الناس والدواب، وكثرة الغرق، ومحق البركات من كل شيء ﴿ بِمَا كَسَبَتَ أَيْدِي ٱلنَّاسِ ﴾ بسبب معاصيهم وشركهم - كقوله: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُمُ مِّن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمُ ﴾ [الشورى: ٣] أي: ﴿ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا ﴾ أي: ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة - وبالنون: عن قنبل - ﴿ لَعَلَّهُمْ وَنَكُلُهُ مَ مَن المعاصي. ثمّ أكّد تسبيب المعاصي لغضب الله، ونكاله بقوله:

٤٢ ـ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَحْتَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴾ حيث أمرهم بأن يسيروا، فينظروا كيف أهلك الله الأمم، وأذاقهم سوء العاقبة بمعاصيهم.

٤٣ ـ ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ ﴾ البليغ الاستقامة ، الذي لا يتأتّى فيه عوج ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِى يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَمُ ﴾ هو مصدر بمعنى الرد ﴿ مِن اللهِ ﴾ يتعلّق بـ ﴿ يأتٍ ﴾ . والمعنى : ﴿ مَن قبل أن يأتٍ ﴾ من الله يوم لا يردّه أحد ، كقوله تعالى : ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ كَرَدَّهَا ﴾ [الأنبياء : ٤٠] أو بـ ﴿ مردّ ﴾ على معنى : لا يردّه هو بعد أن يجيء به ، ولا ردّ له من جهته ﴿ يَوْمَ لِذِيصَّدَّعُونَ ﴾ يتصدّعون ، أي : يتفرّقون .

مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُمُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ۚ لَيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِلِحَنْتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَفْرِينَ ۚ وَمِنْ ءَايَنْهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ فَا

23 - ثُمَّ أشار إلى غناه فقال: ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ أي: وبال كفره ﴿ وَمَن عَلَى صَلِحًا فَلِأَنفُ مِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ أي: يسوون لأنفسهم ما يسويه لنفسه الذي يمهد فراشه، ويوطّئه لئلا يصيبه في مضجعه ما ينغص عليه مرقده من نتوء أو غير ذلك. والمعنى بأنّه يمهد لهم الجنة بسبب أعمالهم، فأضيف إليهم. وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على أنّ ضَرَرَ الكفر لا يعُود إلاّ على الكافر، ومنفعة الإيمان والعمل الصالح ترجع إلى المؤمن لا تجاوزه.

٥٤ ـ ﴿لِيَجْزِيَ ﴾ متعلق بـ ﴿يمهدون ﴾ تعليل له. وتكرير ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّيح بِهِ التقرير : أنّه لا يفلحُ عنده إلا المؤمن ﴿ مِن فَضّلِمِه ﴾ أي: عطائه. وقوله: ﴿ إِنَّهُ لا يُحُبُّ الْكَفِرِينَ ﴾ تقرير بعد تقرير ، على الطرد والعكس.

23\_ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَلَى الْجَنُونِ وَمِن آيات قدرته ﴿ أَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ ﴾ هي الجنوب، والشمال، والصّبا. وهي: رياح الرحمة. وأمّا الدبور فريح العذاب. ومنه قوله ﷺ: «اللّهم اجعلها رياحاً، ولا تجعلها ريحاً» (١). وقد عدّد الفوائد في إرسالها فقال: ﴿ مُبَشِّرَتِ ﴾ أي: أرسلها للبشارة بالغيث، ﴿ وَلِيُذِيقَكُمْ مِن رَحْمَتِهِ ﴾ ولإذاقة الرحمة وهي: نزول المطر، وحصول الخصب الذي يتبعه، والرّوح الذي مع هبوب الريح، وزكاء الأرض، وغير ذلك \_ ﴿ وليذيقكم ﴾ معطوف على ﴿ مبشرّات ﴾ على المعنى. كأنّه قيل: ليبشركم، وليذيقكم، ﴿ وَلِيَجْرِى ٱلفُلُك ﴾ في البحر عند هبوبها ﴿ بِأُمْرِهِ ﴾ أي: بتدبيره، أو بتكوينه، كقوله: ﴿ إِنَّمَا أَمُّرُهُ إِذَا الْمَرْهِ ﴾ وَلِتَكُمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَمَ الله فيها.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى (۲٤٥٦) والطبراني كما في مجمع الزوائد (۱۰/ ١٣٥\_ ١٣٦).

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِوْمٍ فَهَا أُوهُم بِالْبَيِنَتِ فَأَنْفَمْنَا مِنَ اللّهِ الْجَرَمُوا أَوْكاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ الّذِى يُرْسِلُ الرِّيئَحَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُلُمُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ مِنَ خَلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ كَيْفُ يَعْمُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْهِ مِ مِن قَبْلِهِ عَبَادِهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ قَبْلِهِ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَن قَبْلِهِ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَوْمَهُمُ إِنّ ذَلِكَ لَمُعْمِى الْمُونَ اللّهِ عَلَيْهِ مَوْمَهُمُ إِنّ ذَلِكَ لَمُعْمَى اللّهُ مَنْ اللّهِ عَيْمَ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهِ مَوْمَهُمُ إِنّ ذَلِكَ لَا لَمُومًا إِنّ ذَلِكَ مَالْمُونَ اللّهُ عَلَيْهِ مَوْمَهُمُ إِنّ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَوْمَهُمُ إِنّ ذَلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

28 - ﴿ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا مِن تَبْلِكُ رُسُلًا إِلَى قَوْمِعُ فَا الْهِ مِنْ الْبَيْنَتِ ﴾ أي: فآمن بهم قوم، ويدل على هذا الإضمار قوله: ﴿ فَأَنفَقَمْنَا مِن اللَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ - أي: كفروا ـ بالإهلاك في الدنيا، ﴿ وَكَانَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: وكان نصر المؤمنين حقّا علينا بإنجائهم مع الرسل. وقد يوقف على ﴿ حقّا ﴾. ومعناه: ﴿ وكان ﴾ الانتقام منه ﴿ حقّا ﴾. ثم يُبتدأ ﴿ علينا نصر المؤمنين ﴾. والأوّل أصح . هوكان الانتقام منه ﴿ حقّا ﴾. ثم يُبتدأ ﴿ علينا نصر المؤمنين ﴾. والأوّل أصح . السحاب ﴿ فِي السّمَاءَ ﴾ ﴿ الرّيْح ﴾ : مكّي ﴿ فَنُثِيرُ سَمَانًا فَيَبُسُطُهُ ﴾ أي: السحاب ﴿ فِي السّمَاءَ ﴾ أي: في سَمت السّماء، وشقها \_ كقوله: ﴿ وَفَرَعُهَا فِي السّمَاءِ ﴾ [براهيم : ٢٤] \_ و ﴿ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ من ناحية الشمال، أو: الجنوب، أو: الصبا ﴿ وَيَجْعَلُمُ كِسَفًا ﴾ قطعاً ، جع كِسْفَة ، أي: يجعله منبسطا أنذ وجه السماء مرّة، ويجعله قطعاً متفرّقة غير منبسطة مرّة \_ ﴿ كِسْفا ﴾ يزيد، وابن ذكوان \_ ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ ﴾ المطر ﴿ يَغْرُجُ ﴾ في التارتين جميعاً ﴿ مِنْ خِلَلِهِ ﴾ وأراضيهم ﴿ إِذَا هُرَيْتَ بُورُونَ ﴾ يفرحون.

٤٩ \_ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُغَرَّلُ عَلَيْهِم ﴾ المطر ﴿ مِن قَبْلِهِ ، كرّر للتأكيد كقوله: ﴿ فَكَانَ عَنْقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النّارِ خَلِدَيْنِ فِيها ﴾ [الحشر: ١٧]. ومعنى التوكيد فيها: الدلالة على أنّ عهدهم بالمطر قد تطاول، فاستحكم يأسهم، فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك ﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾ آيسين.

٥٠ ـ ﴿ فَٱنْظُرْ إِلَىٰ ءَاثَارِ ﴾ شامي، وكوفي، غير أبي بكر. وغيرهم ﴿ أَثَرِ ﴾
 ﴿ رَحْمَتِ اللّهِ ﴾ أي: المطر ﴿ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ ﴾ بالنبات، وأنواع الثمار ﴿ بَمْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ القادر الذي يحيي
 مَوْتِها أَإِنَّ ذَلِكَ ﴾ أي: الله ﴿ لَمُحْي ٱلْمَوْقَى ﴾ يعني: أنّ ذلك القادر الذي يحيي

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَلَهِنَ أَرْسَلْنَا دِيِحًا فَرَأُوَهُ مُصْفَرًّا لَظَّنُواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْاْ مُدْبِدِينَ أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْمِي عَن ضَلَالِيْهِمْ

الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الناس بعد موتهم. فهذا استدلالٌ بإحياء الموات على كلّ شيء الموات على كلّ شيء الموات على كلّ شيء من المقدورات قادر، وهذا من جملة المقدورات بدليل الإنشاء.

الله هي الغيث، وأثرها: النبات. ومن قرأ بالجمع رجع الضمير إلى معناه؛ لأنّ الله هي الغيث، وأثرها: النبات، ومن قرأ بالجمع رجع الضمير إلى معناه؛ لأنّ مصدر معنى آثار الرحمة: النبات، واسم النبات يقع على القليل والكثير؛ لأنّه مصدر سمّي به ما ينبت - ﴿ مُصَفَرًا ﴾ بعد اخضراره. وقال ﴿مصفراً ﴾ لأنّ تلك صفرة حادثة. وقيل: فرأوا السحاب مصفراً؛ لأنّ السحاب الأصفر لا يمطر. واللام في ﴿لثن موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط. والسّادُ مسدّ جوابي القسم والشرط: ﴿ لَظَلُّوا ﴾ ومعناه: لَيَظَلَّنَ ﴿ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴾ أي: من بعد اصفراره، أو: من بعد الاستبشار. ذمّهم الله تعالى بأنّه إذا حبس عنهم المطر ورزقهم المطر استبشروا، فإذا أرسل ريحاً فضرب زروعهم بالصفار ضجّوا، وكفروا بنعمة الله، فهم في جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة، وكان عليهم وكفروا بنعمة الله، فهم في جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله وفضله، فقنطوا؛ وأن يشكروا نعمته، ويحمدوه عليها، ففرحوا؛ وأن يصبروا على بلائه، فكفروا.

٥٣ - ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُنْيِ عَن ﴾ أي: عُمْي القلوب. ﴿ وما أنت تهدي العمي ﴾ حمزة ﴿ ضَلَالِهِم ﴾ أي: لا يمكنك أن تهدي الأعمى إلى طريق قد ضلّ

إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَا لِنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مِنْ ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوْوَ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَغْلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ مَا لَيَسُولُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيشُوا عَيْرَ سَاعَةً لَعْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيشُوا عَيْرَ سَاعَةً كَنْ لِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ وَيَوْلَ اللَّهِ مِنَا أُولُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ

عنه بإشارة منك له إليه ﴿ إِن نُسْمِعُ ﴾ ما تسمع ﴿ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِكَايَنْنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ منقادون لأعلام الله تعالى .

20 \_ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٥٥ \_ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ أي: القيامة. سمّيت بذلك لأنبًا في آخر ساعة من ساعات الدنيا، أو: لأنبًا تقع بغتة، كما تقول: ﴿في ساعة ﴾ لمن تستعجله. وجرت علماً لها؛ كالنجم للثريّا ﴿ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ يجلف الكافرون. ولا وقف عليه، لأنّ ﴿ مَالَمِ مُونَ ﴾ في القبور، أو: في الدنيا ﴿ غَيْرَسَاعَةِ ﴾ جواب القسم. استقلّوا مدّة لبثهم في القبور، أو: في الدنيا لهول يوم القيامة، وطول مقامهم في شدائدها، أو: ينسون، أو: يكذبون ﴿ كَنَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴾ أي: مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق إلى الكذب في الدنيا، ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.

٥٦ \_ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُولُوا ٱلْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾ هم الملائكة أو الأنبياء، والمؤمنون

<sup>(</sup>١) قرأ حفص بالفتح والضم؛ الفتح عن عاصم، والضم عن نفسه. معجم القراءات القرآنية (٥/٧٧).

لَقَدْ لَمِنْتُمْ فِي كِنَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَكذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَا كُنَّمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَهَ كَنْ أَلَهُ مَا لَكُونَ فَهَ كَنْ أَلَهُ مَا لَكُونَ فَهُ اللَّهُ مَا أَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَهُ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَي وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اللَّنَاسِ فِي هَلذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلُ وَلَيْنِ جِثْتَهُم بِنَايَةٍ لِيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ صَرَبْنَا اللَّهَ عَلَى أَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ

﴿ لَقَدَّ لِيَثَتُمْ فِي كِنَابِ اللّهِ ﴾ في علم الله المثبت في اللوح، أو في حكم الله وقضائه ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلبّعْثِ ﴾. ردّوا ما قالوه، وحلفوا عليه، وأطلعوهم على الحقيقة، ثمّ وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث بقولهم: ﴿ فَهَكَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِكَنَّكُمْ كُنتُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أنّه حقّ؛ لتفريطكم في طلب الحقّ، واتباعه. الفاء لجواب شرط يدلّ عليه الكلام، تقديره: إن كنتم منكرين البعث ﴿ فهذا يوم البعث ﴾ الذي أنكرتموه.

٥٧ ـ ﴿ فَيَوْمَ إِلَا يَنفَعُ ﴾ بالياء: كوفي ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ كفروا ﴿ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ عذرهم ﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ أي: لا يقال لهم: أرضوا ربّكم بتوبة. من قولك: استعتبني فلان فأعتبته، أي: استرضاني فأرضيته.

٥٨ - ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلً وَلَبِن جِمْتَهُم بِعَايَةٍ لِتَقُولَنَ ٱلَّذِينَ صَحَالًا وَلَا مُتَطِلُونَ ﴾ أي: ولقد وصفنا لهم كل صفة، كأنبا مثل في غرابتها، وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن، كصفة المبعوثين يوم القيامة وقصتهم، وما يقولون، وما يقال لهم، وما لا ينفع من اعتذارهم، ولا يسمع من استعتابهم. ولكنهم لقسوة قلوبهم إذا جئتهم بآية من آيات القرآن قالوا: جئتنا بزور وباطل!

٩٥ - ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: مثل ذلك الطبع - وهو: الختم - يطبع الله على قلوب الجهلة؛ الذين علم الله منهم اختيار الضلال حتى يسمّوا المحقّين مبطلين. وهم أعرقُ خلق الله في تلك الصفة.

٦٠ - ﴿ فَأَصْبِرْ ﴾ على أذاهم، أو: عداوتهم ﴿ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ ﴾ بنصرتك على أعدائك، وإظهار دين الإسلام على كلّ دين ﴿ حَقَّ ﴾ لابد من إنجازه،

## وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

والوفاء به ﴿ وَلَا يَسْتَخِفُّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ أي: لا يحملنَك هؤلاء الذين لا يوقنون بالآخرة على الحقّة والعجلة في الدعاء عليهم بالعذاب، أو: لا يحملُنَك على الخفّة والقلق جزعاً تمّا يقولون ويفعلون، فإنّهم ضُلاًل، شاكّون، لا يستبدع منهم ذلك ﴿ ولا يستخفّنُك ﴾ بسكون النون، عن يعقوب.

\* \* \*



# لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهَٰ إِ الزَّكِيدِ مِ

الَّمَ ١ اللَّهُ عَلَى ءَايَنتُ الْكِنَابِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ هُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞

١، ٢ - ﴿ الَّمَ ﴿ يَلْكَ مَايَنَ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُكِيمِ ﴾ ذي الحكمة. أو: وصف بصفة الله عزّ وجلّ على الإسناد المجازي.

٣ \_ ﴿ هُدَى وَرَحْمَةً ﴾ حالان من الآيات. والعامل معنى الإشارة في ﴿ تلك ﴾ . حمزة: بالرفع، على أنّ ﴿ تلك ﴾ مبتدأ، و﴿ آيات الكتاب ﴾ خبره، و﴿ هدى ﴾ خبر بعد خبر، أو: خبر مبتدأ محذوف. أي: هو، أو: هي هدى ورحمة ﴿ آلِمُحْسِنِينَ ﴾ للذين يعملون الحسنات المذكورة في قوله:

٤ - ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ ونظيره قول أوس:

الألمعيُّ الذي يَظُنُّ بكَ الظَّنَّ كَانُ قَدْ رأى وقد سَمِعا أو: للذين يعملون جميع ما يحسن، ثمّ خصّ منهم القائمين بهذه الثلاث لفضلها.

أُولَلِهَكَ عَلَىٰ هُدُى مِن رَّيِهِم وَأُولَلِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا

ه أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدًى ﴾ مبتدأ وخبر ﴿ مِن رَبِّهِمْ ﴾ صفة لهدى ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ عطف عليه.

٦ \_ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ ﴾ نزلت في النضر بن الحارث. وكان يشتري أخبارَ الأكاسرة من فارس، ويقول: إنّ محمّداً يقصّ طرفاً من قصّة عاد وثمود، فأنا أحدَّثكم بأحاديث الأكاسرة. فيميلون إلى حديثه، ويتركون استماع القرآن. واللهو: كلّ باطل ألهى عن الخير وعمّا يعنى. ولهو الحديث نحو السمر بالأساطير التي لا أصل لها والغناء. وكان ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما \_ يحلفان أنَّه الغناء. وقيل: الغناء: مفسدة للقَّلب، منفدة للمال، مسخطة للربِّ. وعن النبيِّ ﷺ: ﴿ ﴿مَا مَن رَجِلَ يَرْفَعُ صُوتَهُ بِالْغَنَاءُ إِلاَّ بَعْثُ اللهُ عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتّى يكون هو الذي يسكت»(١). والاشتراء من الشراء كما روى عن النضر، أو: من قوله: ﴿ أَشْتَرُواْ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَينِ ﴾ [آل عمران: ١٧٧] أي: استبدلوه منه، واختاروه عليه، أي: يختار حديث الباطل على حديث الحقّ. وإضافة اللهو إلى الحديث للتبيين بمعنى «مِنْ»؛ لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره فبيّن بالحديث. والمراد بالحديث: الحديث المنكر، كما جاء في الحديث: «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمةُ الحشيش»(٢). أو: للتبعيض، كأنّه قيل: ومن الناس من يشتري بعضَ الحديث الذي هو اللهو منه ﴿ لِيُضِلُّ ﴾ أي: ليصدُّ الناس عن الدخول في الإسلام، واستماع القرآن. ﴿لَيَصْلُّ﴾: مكَّيّ، وأبو عمرو، أي: ليثبت على ضلاله الذي كان عليه، ويزيد فيه ﴿عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ عن دين الإسلام، والقرآن ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ أي: جهلًا منه بما عليه من الوزر به ﴿ وَيَتَّخِذُهَا ﴾ أي: السبيل. بالنصب، كوفي غير أبي بكر،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) انظره في كشف الخفاء (١/ ٤٥٣).

هُزُوًا أَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَلَى مُسْتَكَيْرًا كَأَن لَرَ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِي أَذُنَيْهِ وَقَرَّا فَبَشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيهٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّنْتُ النَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِيهَ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ السَّمَوْنِ بِغَيْرِ عَمَدِ رَوْمَهَا

عطفاً على ﴿ليضلّ﴾. ومن رفع عطفه على ﴿يشتري﴾ ﴿ هُزُوًا ﴾(١) بسكون الزاي والهمزة: حمزة. وبضمّ الزاى بلا همز؛ حفص. وغيرهم بضمّ الزاي والهمزة ﴿ أُولَيِّكَ لَمُمّ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ أي: يهينهم \_و ﴿مَنْ ﴾ لإبهامه؛ يقعُ على الواحد والجمع \_ أي: للنضر وأمثاله.

٧ = ﴿ وَإِذَا نُتَكَى عَلَيْهِ عَالِمُنْنَا وَلَى مُسْتَحَيْرًا ﴾ أعرض عن تدبّرها متكبّراً، رافعاً نفسه عن الإصغاء إلى القرآن ﴿ كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا ﴾ يشبه حاله في ذلك حال من لم يسمعها. وهو حال من ﴿مستكبراً ﴾. والأصل: كأنه. والضمير ضمير الشأن ﴿ كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقَرَلُ ﴾ ثِقَلاً. وهو حال من ﴿لم يسمعها ﴾. و﴿ أَذُنيه ﴾: نافع ﴿ فَاشِيْرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

٨، ٩ - ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾ ولا وقف عليه ؛ لأن ﴿خَلِدِينَ فِيها ﴾ حال من الضمير في ﴿لهم ﴿ وَعَدَ ٱللهِ حَقًا ﴾ مصدران مؤكدان، الأوّل مؤكّد لنفسه، والثاني مؤكّد لغيره. إذ ﴿لهم جنّات النعيم ﴾ في معنى وعدهم الله جنّات النعيم، فأكد معنى الوعد بالوعد. و﴿حقا ﴾ يدلُّ على معنى الثبات، فأكّد به معنى الوعد. ومؤكّدهما: ﴿لهم جنّات النعيم ﴾ ﴿وَهُوَ معنى الثبات، فأكّد به معنى الوعد. ومؤكّدهما: ﴿لهم جنّات النعيم ﴾ ﴿وَهُو الْعَزِيرُ ﴾ الذي لا يغلبه شيء، فيهين أعداءه بالعذاب الأليم، ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ بما يفعل، فيثيب أولياءه بالنعيم المقيم.

<sup>(</sup>١) أثبت المؤلف \_ رحمه الله \_ في الأصل قراءة: ﴿هَزُوٓآ﴾.

وَٱلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَامِى أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَيَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَنَنَا فِيهَا مِن حَكِلِ ذَقِع كَرِيعٍ ﴿ هَا هَنَا خَلْقَ اللّهِ فَأَرُونِ مَا ذَا خَلَقَ اللّهِ مَن دُونِهِ عَلَمُ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ عَمَد اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا اللّ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ م

عمدها بعمد لا ترى، وهي: إمساكها بقدرته ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِى ﴾ جبالاً ثوابت ﴿ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ لئلا تضطرب بكم ﴿ وَبَنَّ ﴾ ونشر ﴿ فِهَا مِن كُلِّ دَاتِئَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا مُأْنِلْنَا فِهَا مِن كُلِّ دَاتِئَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا مَا فَالْمَانَا فِهَا مِن كُلِّ دَاتِئَةً وَأَنزَلْنَا مِن

11 \_ ﴿ هَلَذَا ﴾ إشارة إلى ما ذكر من مخلوقاته ﴿ خَلْقُ اللَّهِ ﴾ أي: مخلوقه ﴿ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ اللَّهِ فَ أَرُونِ مِن دُونِهِ ﴾ يعني: آلهتهم. بكّتهم بأنّ هذه الأشياء العظيمة ممّا خلقه الله، فأروني ما خلقته آلهتكم حتّى استوجبوا عندكم العبادة ﴿ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَكُلٍ مُبِينِ ﴾ أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالتورّط في ضلالٍ ليس بعده ضلال.

17 - ﴿ وَلَقَدْ ءَائِيْنَا لُقَمْنَ الْحِكْمَةَ ﴾ هو لقمان بن باعوراء، ابن أخت أيوب، أو: ابن خالته. وقيل: كان من أولاد آزر. وعاش ألف سنة، وأدرك داود عليه السلام - وأخذ منه العلم. وكان يفتي قبل مبعث داود - عليه السلام - فلمّا بعث قطع الفتوى، فقيل له، فقال: ألا أكتفي إذا كُفيت؟ وقيل: كان خيّاطاً، وقيل: كان نجّاراً، وقيل راعياً، وقيل: كان قاضياً في بني إسرائيل. وقال عكرمة والشعبي - رحمهما الله -: كان نبيّاً. والجمهور على أنّه كان حكيماً، ولم يكن نبيّاً. وقيل: خُير بين النبوة والحكمة، فاختار الحكمة، وهي: ولأن الإصابة في القول والعمل. وقيل تلمّذ بألف نبيّ وتلمّذ له ألف نبيّ. و «أنْ في: ﴿ أَنِ الشّكُر لِلّهِ ﴾ مُفسّرة، والمعنى: أي اشكر لله؛ لأنّ إيتاء الحكمة في معنى القول. وقد نبّه الله تعالى على أنّ الحكمة الأصلية، والعلم الحقيقيّ هو العمل بهما، وعبادة الله، والشكر له، حيث فسرّ إيتاء الحكمة بالحث على الشكر. وقيل: لا يكون الرجل حكيماً حتى يكون حكيماً في قوله، وفعله، ومعاشرته، وصحبته. وقال السريّ (السقطي) (١) - رحمه الله -: الشكر: ألاً

<sup>(</sup>۱) مستدرك من المطبوع. والسَّري السَّقْطي: أبو الحسن، من كبار المتصوفة، وهو حال الجُنيد وأستاذه. توفي ببغداد سنة ۲۵۳ هـ.

وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِدٍ. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِیُّ حَمِيثُ ﴿ وَلَا قَالَ لُقَمَنُ لَا نَشْرِكَ لِنَفْسِدِ. وَهُوَ يَعِظُهُ يَجُنَى لَا نَشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ وَهَنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر لِي وَلَوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾

تعصي الله بنعمه. وقال الجنيد: ألا ترى معه شريكاً في نِعمه. وقيل: هو الإقرارُ بالعجز عن الشكر. والحاصل: أنّ شكر القلب المعرفة، وشكر اللسان الحمد، وشكر الأركان الطاعة. ورؤية العجز في الكلّ، دليل قبول الكلّ ﴿ وَمَن كَفَر ﴾ يَشْكُرُ فَإِنَّما يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ عَه لأنّ منفعته تعود إليه، فهو يريدُ المزيد ﴿ وَمَن كَفَر ﴾ النعمة ﴿ فَإِنَّ اللّهَ غَيْنً ﴾ غير محتاج إلى الشكر ﴿ حَمِيدُ ﴾ حقيق بأن يحمد، وإن لم يحمده أحد.

17 \_ ﴿ وَإِذَ ﴾ أي: ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ قَالَ لُقَمَٰنُ لِاَبْنِهِ ، ﴾ أنعم، أو: أشكم ﴿ وَهُوَ يَعِظُهُ يَنُهُ فَيَ ﴾ القرآن ﴿ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ اللَّهُ مَكِيّ ﴿ يَا بُنَيّ ﴾ ؛ حفص، وبفتحه في كلّ القرآن ﴿ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِلَى الشِّرْكَ لَظُلَّمُ عَظِيمٌ ﴾ لأنّه تسوية بين من لا نعمة إلا هي منه وبين من لا نعمة له أصلاً.

18 ـ ﴿ وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّمُ وَهَنّا عَلَى وَهَنِ ﴾ أي: ﴿ حملته ﴾ تهن ﴿ وهنا على وهن ﴾ أي: تضعف ضعفا فوق ضعف، أي: يتزايدُ ضعفها ويتضاعف؛ لأنّ الحمل كلّما ازداد، وعظم ازدادت ثِقلًا، وضعفا ﴿ وَفِصَدْلُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ أي: فطامه عن الرضاع لتمام عامين ﴿ أَنِ اَشَّكُرُ لِي وَلَوْلِالِيَّك ﴾ هو تفسيرٌ لد: ﴿ وصّينا ﴾ أي: وصّيناه بشكرنا، وبشكر والديه. وقوله: ﴿ حملته أمّه وهنا على وهن، وفصاله في عامين ﴾ اعتراض بين المفسّر والمفسّر، لأنّه لمّا وصّي بالوالدين ذكر ما تكابده الأمّ، وتعانيه من المشاق في حَمْله وفصاله هذه المدة الطويلة، تذكيراً بحقها العظيم مفرداً. وعن ابن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد

<sup>(</sup>١) أثبت المؤلف ـ رحمه الله ـ كما في الأصل المخطوط قراءة: ﴿يَا بُنيُ﴾. وهي قراءة ﴿ من أشار إليه المؤلف.

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن ثُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِ الدُّنِيَا مَعْرُوفَكَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ اللَّا مَعْرُوفَكَا وَأَنْبَعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُم فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي السَّمَكُونِ أَوْ فِي الْأَرْضِ السَّمَكُونِ أُو فِي الْأَرْضِ

10 - ﴿ وَإِن جُنهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ أراد بنفي العلم به: نفيه، أي: لا تشرك بي ما ليس بشيء، يريد: الأصنام. ﴿ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ في الشرك ﴿ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفَا ﴾ صفة مصدر محذوف، أي: صحاباً أسرك ﴿ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفَا ﴾ صفة مصدر محذوف، أي: صحاباً أنابَ إِلَىٰ ﴾ أي: ﴿ واتبع سبيلهما فيه، وإن كنت مأموراً بحسن مصاحبتهما في الدنيا. وقال ابنُ عطاء: صاحِبُ مَن ترى عليه أنوار خدمتي ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ ﴾ أي: مرجعك، ومرجعهما ﴿ فَأْنَيْثُكُمُ عليه أنوار خدمتي ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ ﴾ أي: مرجعك، ومرجعهما ﴿ فَأْنَيْثُكُمُ عَلَي بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فأجازيك على إيمانك، وأجازيهما على كفرهما. وقد اعترض بهاتين الآيتين على سبيل الاستطراد تأكيداً لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك، يعني: إنّا وصّيناه بوالديه، وأمرناه ألّا يطيعهما في الشرك، وإن جهدا كلّ الجَهد؛ لقبحه.

17 \_ ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ ﴾ (١) بالرفع: مدنيّ. والضمير للقصّة. وأنَّث المثقال لإضافته إلى الحبّة، كما قال (٢):

... ... ... كما شَرقَتْ صَدْرُ القناةِ من الدَّم (٣)

وكان تامة. والباقون بالنصب. والضمير لِلْهنَةِ من الإساءة والإحسان، أي: إن كانت مثلاً في الصغر كحبّة خردل ﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي الصغرة، أَلاَّرْضِ﴾ أي: فكانت مع صغرها في أخفى موضع، وأحرزه، كجوف الصخرة،

<sup>(</sup>١) أثبت المؤلف \_ رحمه الله \_ في الأصل قراءة: ﴿مثقالُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الشاعر: الأعشى، ميمون بن قيس.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت، وصدره: وتشرق بالقول الذي أذعته.

يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ شَ يَنْهُنَى أَقِيرِ الصَّكَلُوةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَانَّهُ عَنِ الْمُنكِرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ شَيَّ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ شَيْ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَصْبِدُ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ شَيَّ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

أو: حيث كانت في العالم العلوي، أو: السفليّ ـ والأكثر على أنّها الصخرة التي عليها الأرض، وهي: السجّين تُكتب فيها أعمال الكفار، وليست من الأرض ـ ﴿ يَأْتِ بِهَا اللّهُ ﴾ يوم القيامة، فيحاسب بها عاملها ﴿ إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ ﴾ بتوصّل علمه إلى كلّ خفيّ ﴿ خَبِيرٌ ﴾ عالم بكنهه. أو: ﴿ لطيف ﴾ باستخراجها ﴿ خبير ﴾ بمستقرها.

1٧ \_ ﴿ يَنبُنَى أَقِرِ الصَّكَانَةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُونِ وَأَنّهُ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصِيرٌ عَلَى مَا أَصَابك ﴾ في ذات الله إذا أمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر. أو: ﴿على ما أصابك ﴾ من المحن؛ فإنها تورثُ المنح ﴿ إِنّ ذَلِك ﴾ الذي أوصيك به ﴿ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ ممّا عزمه الله من الأمور، أي: قطعه قطع إيجاب وإلزام، أي: أمر به أمراً حتماً. وهو من تسمية المفعول بالمصدر. وأصله من معزومات الأمور، أي: من مقطوعاتها، ومفروضاتها. وهذا دليلٌ على أنّ هذه الطّاعات كانت مأموراً بها في سائر الأمم.

1۸ \_ ﴿ وَلَا نُصَعِرٌ خَدَكَ الِنَاسِ ﴾ أي: ولا تعرض عنهم تكبّراً. (تُصَاعر): أبو عمرو، ونافع، وحمزة، وعليّ. وهو بمعنى ﴿ تصعّر﴾ والصّعْر: داء يصيبُ البعير يلوي منه عنقه. والمعنى: أقبل على الناس بوجهك تواضعاً، ولا تولّهم شقّ وجهك وصفحته، كما يفعل المتكبّرون ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ أي: تمرح ﴿ مرحاً ﴾، أو: أوقع المصدر موقع الحال، أي: مَرِحاً. أو: ﴿لا تمش ﴾ لأجل المرح، والأشر ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ كُلُ مُعْنَالِ ﴾ متكبر ﴿ فَخُورٍ ﴾ من يعدد مناقبه تطاه لاً.

19 \_ ﴿ وَٱقْصِدْ ﴾ القصد: التوسط بين العُلوّ والتقصير ﴿ فِي مَشْيِكَ ﴾ أي: اعدل فيه حتّى يكون مشياً بين مشيين، لا تدبّ دبيب المتماوتين، ولا تثب وثيب الشطّار. قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ مُرعة المشي تذهب بهاءً

#### وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيْدِ ۞ ٱلْمَرْتَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَّهُ ظَلْهِرَةً وَيَاطِئَةُ

المؤمن (۱). وأما قول عائشة في عمر ـ رضي الله عنهما ـ: كان إذا مشى أسرع فإنّما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت. وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب النصارى، ولكن مشياً بين ذلك. وقيل: معناه: وانظر موضع قدميك متواضعاً ﴿وَاعْضُضْ مِن صَوْتِك ﴾ وانقص منه، أي: اخفض صوتك ﴿ إِنّ أَنكر ٱلْأَصُوتِ ﴾ أوحشها ﴿ لَصَوْتُ ٱلْحَيرِ ﴾ لأن أوله زفير وآخره شهيق، كصوت أهل النار. وعن الثوريّ: صياح كلّ شيء تسبيح إلا الحمار فإنّه يصيحُ لرؤية الشيطان؛ ولذلك سمّاه الله منكراً. وفي تشبيه الرافعين أصواتهم بالنهاق تنبية على أنّ رفع الصوت في غاية الكراهة. يؤيده ما رُوي أنّه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض الصوت، ويكره أن يكونَ مجهور الصوت. وإنّما وحّد عموت الحمير ولم يجمع؛ لأنّه لم يردُ أن يذكر صوت كلّ واحد من آحاد الجنس حوت الحمير ولم يجمع؛ لأنّه لم يردُ أن يذكر صوت كلّ واحد من آحاد الجنس حتى يجمع، بل المرادُ أنّ كلّ جنس من الحيوان له صوت، وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس، فوجب توحيده.

٧٠ \_ ﴿ أَلَرْ تَرَوّا أَنَّ اللّهَ سَخَرَ لَكُمْ مّا فِي السّمَوْتِ ﴾ يعني: الشمس، والقمر، والنجوم، والسحاب، وغير ذلك ﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني: البحار، والأنهار، والمعادن، والدواب، وغير ذلك ﴿ وَأَسْبَغَ ﴾ وأتم ﴿ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ﴾ مدنيّ، وأبو عمرو، وسهل، وحفص. ﴿ نِعْمَة ﴾: غيرهم. والنعمة: كلّ نفع قصد به الإحسان ﴿ ظَنِهِرَةً ﴾ ما يُعلم بالمشاهدة ﴿ وَبَاطِنةً ﴾ مالا يعلم إلاّ بدليل. ثمّ قيل: الظاهرة: البصر، والسمع، واللسان، وسائر الجوارح الظاهرة، والباطنة: القلب، والعقل، والفهم، وما أشبه ذلك. ويروى في دعاء موسى عليه السلام \_: إلهي! دلّني على أخفى نعمتك على عبادك. فقال: أخفى نعمتي عليهم النّفَس. وقيل: تخفيف الشرائع، وتضعيف الذرائع، والخَلْقُ، والخُلْقُ، والخُلْقُ، والخُلْقُ، والخُلْقُ، والخُلْقُ، والخُلْق، والمُؤلِّق، ونيل العطايا، وصرف البلايا، وقبول الخلق، ورضا الربّ. وقال ابن عباس

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحليةِ (١٠/٢٩٠).

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَا كِنَكِ مُنيرِ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُهُم ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَبِعُ مَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۚ أُوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوفِ ٱلْوُثْقَلُ وَإِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كُفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُلِيَتُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ۞ نُمَن كُفَرَ فَلا يَعْزُنكَ كُفُرهُمْ أَلِينَا إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞

رضي الله عنه ـ: الظاهرة: ما سوى من خَلْقِكَ، والباطنة: ما ستر من عيوبك ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ نزلت في النضر الحارث. وقد مرّ في الحجّ.

٢١ - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا آنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشيطانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ معناه: ﴿أَ﴾ يتبعونهم ﴿ ولو كان الشيطان يتاهم إلى العذاب.
 يدعوهم ﴾ أي: في حال دعاء الشيطان إيّاهم إلى العذاب.

۲۳ ـ ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ ولم يسلم وجهه لله ﴿ فَلَا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ ﴾ من: حَزَنَ ﴿ فِكُلْ يَعْزُنكَ كُفْرُهُ ﴾ من: حَزَنَ ﴿ فِيكُ يَعْزُنك ﴾ نافع، من: أَحْزَنَ، أي: لا يهمّنك كفر مَن كفر ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَاعَمِلُوا ﴾ فنعاقبهم على أعمالهم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِنَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ إنَّ يعلم ما في صدور عباده، فيفعل بهم على حسبه.

٢٤ - ﴿ نُمَنِّمُهُمْ ﴾ زماناً ﴿ قَلِيلًا ﴾ بدنياهم ﴿ ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ ﴾ نلجئهم ﴿ إِلَىٰ عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴾ شديد. شُبّه إلزامُهُم التعذيب، وإلحاقهم إيّاه باضطرار المضطرّ

وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْخَمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَحَةُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَهَ الْخَيْقُ الْخَيْدُ اللَّهَ عَلَى الْخَيْدُ الْخَيْدُ الْخَيْدُ الْخَيْدُ الْحَدَدُ الْغَافِي الْمَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُو الْغَيْقُ الْخَيْدُ الْخَيْدُ الْخَيْدُ الْمُحَدِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَنْعَةُ أَبْحُدٍ مَّا فَفِدَتَ كَلِمَتُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَنْعَةُ أَبْحُدٍ مَّا فَفِدَتَ كَلِمَتُ اللَّهُ

إلى الشيء. والغلظ مستعار من الأجرام الغليظة. والمراد: الشدّة، والثُقُل على المعذَّب.

٢٥ ـ ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمَدُ لِلَهِ ﴾ إلزام لهم على إقرارهم بأنّ الذي خلق السموات والأرض هو الله وحده، وأنّه يجبُ أن يكونَ له الحمد والشكر، وألاّ يعبد معه غيره. ثم قال: ﴿ بَلَ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنّ ذلك يلزمهم، وإذا نبّهوا عليه لم ينتهوا.

٢٦ - ﴿ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُ ﴾ عن حَمْد الحامدين
 ﴿ٱلْحَبِيدُ ﴾ المستحق للحمد وإن لم يحمدوه.

٧٧ ـ قال المشركون: إنّ هذا ـ أي: الوحي ـ كلام سينفد، فأعلم الله: أنّ كلامه لا ينفد بقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّما فِي ٱلأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلْكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ كلامه لا ينفد بقوله: ﴿ وَالْبَحْرُ ﴾ أبو عمرو ويعقوب عطفاً على اسم أنّ، وهو: ﴿ ما ﴾. والرفع على محل ﴿ أن ﴾ ومعمولها، أي: ولو ثبت كون الأشجار أقلاماً، وثبت البحر ممدوداً بسبعة أبحر. أو: على الابتداء، والواو للحال، على معنى: ولو أنّ الأشجار أقلامٌ في حال كون البحر ممدوداً. وقرى، ﴿ يُمِدُّه ﴾ وكان مقتضى الكلام أن يقال: ولو أنّ الشجر أقلام، والبحر مداد. لكن أغنى عن ذكر المداد قوله: ﴿ يمدّه ﴾ لأنّه من قولك: مدّ الدواة، وأمدّها. وعلى أبحر السبعة مملوءة مداداً، فهي جعل البحر الأعظم بمنزلة الدواة، وجعل الأبحر السبعة مملوءة مداداً، فهي والبحر ممدود بسبعة أبحر، وكُتبتْ بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله، لما نفدت كلماته، ونفدت الأقلام والمداد. كقوله: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَتِ نَقِ ﴾ [الكهف: 19] فإن قلت: زعمت أنّ قوله: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَتِ فِهُ الدواء ، وجهي الرفع، وليس فيه ضمير راجع إلى ذي ﴿ والبحر يمدّه حال في أحد وجهي الرفع، وليس فيه ضمير راجع إلى ذي

إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيْزُ حَكِيدٌ ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ۞ ٱلَّهَ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلْيَلِ وَسَخُرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ

الحال. قلت: هو كقولك: جئت والجيش مصطفّ، وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف. وإنّما ذُكِّرَ شجرة على التوحيد؛ لأنّه أريد تفصيل الشجر، وتقصّيها شجرة شجرة، حتّى لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة؛ إلاّ قد بريت أقلاماً. وأوثر الكلمات، وهي جمع قلّة على الكلم، وهي جمع كثرة؛ لأنّ معناه: أنّ كلماته لا تفي بكِتبتها البحار، فكيف بِكَلِمِهِ؟! ﴿ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ﴾ لا يعجزه شيء ﴿ حَكِيمٌ ﴾ لا يخرجُ من علمه وحكمته شيء، فلا تنفد كلماته، وحكمه.

٢٨ - ﴿ مَّا خَلَقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ أي: إلا كخلق نفس واحدة، وبعث نفس واحدة، فحذف للعلم به، أي: سواء في قدرته القليل والكثير، فلا يشغله شأنٌ عن شأن ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ ﴾ لقول المشركين: إنّه لا بعث ﴿ بَصِيرٌ ﴾ بأعمالهم، فيجازيهم.

٢٩ - ﴿ أَلَرْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُولِجُ النّبَل فِي النّهَارِ ﴾ يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار إذا أقبل الليل ﴿ وَيُولِجُ النّهَارَ فِ النّبَيل وَسَخَّرَ الشّمس وَالْقَمَرَ ﴾ لمنافع العباد ﴿ كُلُّ ﴾ أي: كلّ واحد من الشمس والقمر ﴿ يَجْرِئ ﴾ في فلكه، ويقطعه ﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ إلى يوم القيامة، أو: إلى وقت معلوم: الشمس إلى آخر السنة، والقمر إلى آخر الشهر ﴿ وَأَكَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ وبالياء: عيّاش.

دلّ أيضاً ـ بتعاقب الليل والنهار، وزيادتهما ونقصانهما، وجري النيّرين في فلكيهما على تقدير وحساب، وبإحاطته بجميع أعمال الخلق ـ على عظم قدرته وكمال حكمته.

٣٠ \_ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ ﴾ بالياء: عراقي غير أبي بكر، ﴿ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ أي: ذلك الوصف الذي وصف به \_ من

أَلَّمْ نَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُّ مِّنْ ءَاينَدِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَاكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَهِ وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعُوا ٱللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَخَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَاينِئِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿ فَ يَكَانِّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا بَوْمَا لَا يَجْرِع وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا

عجائب قدرته وحكمته؛ التي يعجز عنها الأحياء القادرون العالمون، فكيف بالجماد الذي يدعونه من دون الله إنما هو بسبب أنّه هو الحقّ الثابت إلهيته، وأنّ الله ﴿هو العليّ﴾ الشأن ﴿الكبير﴾ السلطان.

٣١ ـ ﴿ أَلَّمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ ﴾ وقرى ، ﴿ الفُلُك ﴾ . وكلّ فُعْل يجوز فيه : فُعُل ، كما يجوز في كلّ فُعُل فُعُل ﴿ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللّهِ ﴾ بإحسانه ، ورحمته . أو : بالريح ؛ لأنّ الريح من نِعَم الله ﴿ لِيُرِيكُمْ مِّنْ اَلْكَيْدِهِ ﴾ عجائب قدرته في البحر إذا ركبتموها ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيُنَتِ لِلكُلِّ صَبَّارٍ ﴾ على بلائه ﴿ شَكُورٍ ﴾ لنعمائه . وهما صفتا المؤمن . فالإيمان نصفان : نصفٌ شكر ، ونصفٌ صبر . فكأنه قال : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَكُلِّ مؤمن .

٣٧ - ﴿ وَإِذَا غَشِيمُم ﴾ أي: الكفار ﴿ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ ﴾ الموج يرتفع فيعود مثل الظلل. والظلّة: كلّ ما أظلّك من جبل، أو: سحاب، أو: غيرهما ﴿ دَعُوا اللّهَ عَلَيْصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمّا بَحَنْهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْنَصِدٌ ﴾ أي: باق على الإيمان والإخلاص، الذي كان منه، ولم يعد إلى الكفر أو: متوسط في الكفر والظلم، انزجر بعض الانزجار، ولا يغلو في كفره. أو: ﴿مقتصد ﴾ في الإخلاص الذي كان عليه في البحر، يعني: أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف كان عليه في البحر، يعني: أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط. والمقصد قليل نادر ﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَدُنِنَا ﴾ أي: بحقيقتها ﴿ إِلّا كُلُّ حَتَّادٍ ﴾ غدّار. والختر: أقبح الغدر ﴿ كَفُودٍ ﴾ لربّه.

٣٣ ـ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمْ وَاَخْشَوا يَوْمَا لَا يَجْزِف وَالِدَّعَن وَلِدِمِهِ أَي: لا يقضي عنه شيئاً. والمعنى: ﴿لا يجزي﴾ فيه، فحذف ﴿ وَلَا مَوْلُودُ هُو جَازِعَن وَالِدِمِ شَيْعًا ﴾ وارد على طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو معطوف عليه؛ لأنّ الجملة الاسميّة آكد من الجملة الفعليّة. وقد انضمَّ إلى ذلك قوله: ﴿هو﴾، وقوله:

إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِلُ ٱلْغَيْثَ وَيَمَّلُهُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ

﴿مُولُود﴾ والسبب في ذلك: أنّ الخطاب للمؤمنين، وعِلْيَتُهُم (١): قبض آباؤهم على الكفر، فأريد حَسْم أطماعهم أن ينفعوا آباءهم بالشفاعة في الآخرة ومعنى التأكيد في لفظ المولود: أنّ الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه لم تقبل شفاعته، فضلاً أن يشفع لأجداده، إذ الولدُ يقعُ على الولد وولد الولد، بخلاف المولود فإنّه لمن ولد منك، كذا في «الكشّاف» ﴿ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ ﴾ بالبعث، والحساب، الجزاء ﴿ حَقَّ فَلَا تَعْرَنَكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنيَ الْ بزينتها؛ فإن نعمتها دانية، ولذّاتها فانية ﴿ وَلَا يَغُرَنَكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴾ الشيطان، أو: الدنيا، أو: الأمل.

٣٤ \_ ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَمُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ أي: وقت قيامها ﴿ وَيُكْزِلُ ﴾ بالتشديد: شامي، ومدنيّ، وعاصم. وهو عطفٌ على ما يقتضيه الظرفُ من الفعل، تقديره: إنّ الله يثبت عنده علم الساعة وينزل ﴿ الْغَيْثَ ﴾ في إبانه، من غير تقديم ولا تأخير ﴿ وَيَمّلُومَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾ اذكر أم أنثى، وتام أم ناقص؟ ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ ﴾ برّة، أو: فاجرة ﴿ مَاذَا تَكْسِبُ عَدًا ﴾ من خير، أو شرّ. وربّما كانت عازمة على خير فعملت خيراً ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِلَي عَازِمَة على خير فعملت أين تموت. وربّما أقامت بأرض وضربت أوتادها، وقالت: أرض تمرّعي بها مرامي القدر حتى تموت في مكانٍ لم يخطر ببالها. رُوي أنّ الملك الموت مرّ على سليمان \_ عليهما السلام \_ فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه، فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك الموت. قال: كأنه يريدني! وسأل سليمان \_ عليه السلام \_ أن يحملَه على الريح، ويلقيه ببلاد الهند، ففعل. ثمّ على ملك الموت لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجباً منه لأني أُمِرْتُ أن أقبض روحه بالهند وهو عندك! وجعل العلم لله، والدراية للعبيد، لما في الدراية من معنى الختل والحيلة. والمعنى: أنّها لا تعرف وإن أعملت حيلها ما يختص بها.

<sup>(</sup>١) «عليتهم»: أي: أشرافهم وعظماؤهم.

## إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ ١

ولا شيء أخصّ بالإنسان من كسبه وعاقبته. فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتهما كان ما عداهما أبعد. وأمّا المنجّم الذي يخبر بوقت الغيث والموت فإنّه يقول بالقياس والنظر في الطالع، وما يدرك بالدليل لا يكون غيباً. على أنّه مجرّد الظنّ والظنّ غير العلم. وعن النبي ﷺ: « مفاتح الغيب خس»(١) وتلا هذه الآية. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من ادّعى علم هذه الخمسة فقد كذب.

ورأى المنصور في منامه صورة ملك، وسأله عن مدّة عمره، فأشار بأصابعه الخمس، فعبّرها المعبّرون بخمس سنوات، وبخمسة أشهر، وبخمسة أيام. فقال أبو حنيفة \_ رحمه الله \_: هو إشارة إلى هذه الآية، فإنّ هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلاّ الله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ﴾ بالغيوب ﴿ خَبِيرٌ ﴾ بما كان وبما ويكون. وعن الزهريّ \_ رحمه الله \_: أكثروا قراءة سورة لقمان فإن فيها أعاجيب.

(١) رواه أحمد (٢ / ٢٤ و٥٦ و٥٨) والبخاري (٢٦٩٧).

## فهرس الآيات

الصفحة

| لموضوع الصفحة                           |
|-----------------------------------------|
|                                         |
| ۱۰) سورة يونس                           |
| فسير الآيتين (۱ ـ ۲)                    |
| فسير الآية (٣)                          |
| فسير الآيات (٤ ـ ٦) ٧                   |
| فسير الآيات (٧ ـ ٩) ٨                   |
| فسير الآيات (۱۰ ـ ۱۲) ۹                 |
| فسير الآيتين (١٣ ـ ١٤)١٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ |
| فسیر الآیتین (۱۵ ـ ۱۲)                  |
| فسير الآيتين (۱۷ ـ ۱۸)                  |
| فسير الآيات (۱۹ ـ ۲۱ ـ ۲۱ ـ             |
| فسير الآية (۲۲)۱٤                       |
| فسير الآيتين (٢٣ ـ ٢٤)                  |
| فسير الآية (٢٥) ١٧ ١٧                   |
| نفسیر الآیتین (۲۲ ـ ۲۷)                 |
| نفسير الآيات (۲۸ ـ ۳۰)                  |
| Y                                       |

| ۲١  |   |   |   |    |   |     |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    | (   | ۳   | ۔ د          | ٠ '        | ٤ ۳ | ) | ن | يتير | الآ | ر  | سير      | تف |
|-----|---|---|---|----|---|-----|---|---|----|---|---|---|----|---|----|---|---|----|----|--|---|--|---|----|-----|-----|--------------|------------|-----|---|---|------|-----|----|----------|----|
| 77  |   |   |   | •  |   |     |   |   | ٠. |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    | (   | ٣/  | ١.           | ٠ ،        | ٣٦  | ) | ت | یان  | الآ | ر  |          | تف |
| 74  |   |   |   |    |   |     | • |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   | •• |    |  |   |  | • |    | (   | ٤٠  | ١ _          | ٠ ،        | ۴٩  | ) | ت | یار  | الآ | ز. | <u>,</u> | تف |
| 7 8 |   |   |   |    |   |     |   |   |    |   |   |   |    | • |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    | (   | ٤٦  | ۔ د          | -          | ٤٢  | ) | ت | یار  | الآ | ر  | سير      | تف |
| 40  |   |   |   | ٠. |   |     |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   | • |    |    |  |   |  |   |    | (   | ٤١  | ٧.           | -          | ٤٦  | ) | ن | يتير | الآ | ر  |          | تف |
| 77  |   |   |   |    |   |     |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    | (   | ۰   | ١ _          | _          | ٤٨  | ) | ت | یار  | الآ | ر  | سير      | تف |
| 20  |   |   |   |    |   |     |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    | (   | ٥   | _ د          | -          | ۲٥  | ) | ن | یار  | الآ | ز  | سير      | تف |
| ۲۸  |   |   |   |    |   |     |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    | (   | ٥   | ۹ _          | -          | ٥٦  | ) | ت | یار  | الآ | ز  |          | تف |
| 44  |   |   |   |    |   |     | • |   |    |   |   |   |    |   |    |   | • |    |    |  |   |  |   |    | (   | ٦   | ١.           | <u>.</u>   | ٦.  | ) | ن | يتير | الآ | ز  |          | تف |
| ۳.  |   |   |   |    |   |     |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    | • ( | ٦   | ٤_           | <b>-</b> , | 17  | ) | ن | یار  | الآ | j  |          | تف |
| ۳١  |   |   |   |    |   |     |   | • |    |   |   |   |    |   |    |   |   | •  |    |  |   |  |   |    | (   | ٦.  | ١.           | _          | ٦0  | ) | ن | يتير | الآ | ز  | سير      | تف |
| 37  |   |   |   |    |   |     |   | • |    | • |   |   |    |   |    |   |   |    | •. |  |   |  |   |    | (   | ٦ ( | ۹ _          | -          | ۱٧  | ) | ن | يار  | الآ | ز  | سير      | تف |
| 44  |   |   |   |    |   | • . |   |   |    | • |   | • |    | • |    |   |   | •  |    |  |   |  |   |    | (   | ٧   | ١.           | - '        | ٧.  | ) | ن | يتير | الآ | j  | سير      | تف |
| ٣٤  |   |   |   |    |   |     |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    | (   | ٧   | ٠.           | - '        | ۷۲  | ) | ن | یار  | الآ | j  |          | تف |
| 30  |   | • |   |    |   |     |   | • |    |   |   |   |    | • |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    | (   | ۸   | ١ _          | ٠ -        | ٧٦  | ) | ئ | يار  | الآ |    | سير      | تف |
| ٣٦  |   |   |   |    |   |     | • |   |    |   |   |   |    | • | ٠. |   |   | •  |    |  |   |  |   |    | (   | ۸   | ٠ ـ          | - /        | 44  | ) | ن | یان  | الآ | ز  | ,        | تف |
| ٣٧  |   |   |   |    | • |     |   | • |    |   |   | • |    | • |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    | (   | ٨٨  | ١ ـ          | - /        | ۸٦  | ) | ن | يان  | الآ | j  |          | تف |
| ٣٨  |   |   |   |    |   |     |   | • |    |   |   |   | •  |   |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    | (   | ٩   | ٠.           | - 4        | ۸٩  | ) | ن | يتير | الآ | ز  | سير      | تف |
| 44  | • |   |   |    |   |     |   | • |    | • |   |   |    | • |    |   |   |    |    |  |   |  | • |    | (   | ۹,  | ۲ _          | -          | ۹١  | ) | ن | يتير | الآ | ز  | …یر      | تف |
| ٤٠  | • |   |   |    |   |     |   | • |    |   |   |   | •. | • |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    | (   | ۹ : | ٤ _          | -          | 93  | ) | ن | يتير | الآ | ر  |          | تف |
| ٤,١ |   | • |   |    |   |     |   |   |    |   |   |   |    | • |    |   |   | •  |    |  | • |  |   |    | (   | 91  | / _          | - '        | ٥٩  | ) | ن | یان  | الآ | ز  |          | تف |
| 27  |   |   |   |    | • |     |   |   |    |   |   |   |    | • |    |   |   |    |    |  | • |  |   |    | (   | 9   | ۹ _          | -          | ٩,٨ | ) | ن | يتير | الآ | ز  |          | تف |
| ٤٣  |   |   |   |    |   |     |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    |     |     |              |            |     |   |   |      |     |    |          |    |
| ٤٤  |   |   |   |    |   |     |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    |     |     |              |            |     |   |   |      |     |    |          |    |
| ٤٥  | • |   | • |    |   |     |   | • |    | • | • |   | •  | • |    | • | • | •  |    |  | • |  |   | (1 | •   | ٩   | <del>.</del> | ١          | ٠,٨ | ) | ن | يتير | الآ | ز  | سير      | تف |
|     |   |   |   |    |   |     |   |   |    |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |  |   |  |   |    |     |     | _            |            | -   |   |   | -    | تفس |    |          |    |
| ٤٦, |   |   |   |    |   |     |   |   |    | • | • |   |    |   |    |   |   |    |    |  | • |  |   |    |     |     | (٣           | _          | ١.  | ) | ت | یار  | الآ | ر  | سير      | تف |

| تفسير الآيات (٤ ـ ٧)                              |
|---------------------------------------------------|
| تفسير الآية (٨)                                   |
| تفسير الآيات (٩ ـ ١٢)                             |
| تفسير الآيتين (١٣ ـ ١٤)                           |
| تفسير الآيات (١٥ ـ ١٧)                            |
| تفسير الآيات (۱۸ ـ ۲۰)                            |
| تفسير الآيات (٢١ ـ ٢٥)                            |
| تفسير الآيتين (٢٦ ـ ٢٧)                           |
| تفسير الآيات (۲۸ ـ ۳۰)                            |
| تفسير الآيات (٣١ ـ ٣٤)                            |
| تفسير الآيات (٣٥ ـ ٣٧)                            |
| تفسير الآيات (٣٨ ـ ٤٠) ٥٨                         |
| تفسير الآية (٤١) ٥٩                               |
| تفسير الآيتين (٤٢ ـ ٤٣)                           |
| تفسير الآية (٤٤)                                  |
| تفسير الآية (٤٥) ٢٣٠                              |
| تفسير الآية (٤٦) ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| تفسير الآيتين (٤٧ ـ ٤٨)                           |
| تفسير الآيات (٤٩ ـ ٥٢)                            |
| تفسير الآيات (٥٣ ـ ٥٥)                            |
| تفسير الآيات (٥٦ ـ ٥٨)                            |
| تفسير الآيات (٥٩ ـ ٦١)                            |
| تفسير الآيات (٦٢ ـ ٦٥)                            |
| تفسير الآيتين (٦٦ ـ ٦٧)٧١                         |
| تفسير الآيات (٦٨ ـ ٧١)                            |
| تفسير الآيات (٧٢ ـ ٧٤)                            |
| V\$ (VV V0)                                       |

| تا                 |
|--------------------|
| ت                  |
| تا                 |
| تا                 |
| تا                 |
| ت                  |
| Ü                  |
| تا                 |
| ั๊                 |
| تا                 |
| تا                 |
| ï                  |
| تا                 |
| تا                 |
| ت                  |
| ت                  |
| ï                  |
| )                  |
|                    |
|                    |
| تة                 |
| تة<br>تة           |
| تة:<br>تة:         |
| ::<br>:::<br>:::   |
| :<br>:<br>::<br>:: |
| ב:<br>ב: ב: ב: ב:  |
| :<br>:<br>::<br>:: |
|                    |

| 1 • ٢ |   |   |   |   |   | • |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   | ( | 41  | -      | -   | ۲۲         | )   | ن       | يتي      | الآ | ر  | سير      | تف |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|--|---|---|---|----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|--------|-----|------------|-----|---------|----------|-----|----|----------|----|
| ١٠٣   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |        |     |            |     |         |          |     | -  |          |    |
| ١٠٤   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |        |     | (          | ۲0  | )       | ية       | الآ | ز  | سير      | تف |
| 1.0   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   | ( | ۲,  | ٧.     | -   | ۲٦         | ()  | ن       | يتي      | الآ | ز  |          | تف |
| 1.7   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | ٠. |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   | ( | ٣   | ٠ _    | -   | ۲,۸        | .)  | ت       | یار      | الآ | ز  |          | تف |
| ۱٠٧   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   | • |   |   |     |        |     | (1         | ۴١  | )       | ية       | الآ | ز  | سير      | تف |
| ۱۰۸   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   | • |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   | ( | ۳۱  | ٠.     | ٠ ، | ۲۱         | )   | ن       | يتي      | الآ | ز  | سير      | تف |
| 1 • 9 |   |   | • |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   | . • |   |   |   |   | ( | ٣.  | ١.     | ٠ ، | ۴٤         | )   | ت       | یار      | الآ | ز  |          | تف |
| ١١٠   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    | • |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |        |     | ()         | ٣٧  | ′)      | ية       | الآ | ر  | …ير      | تف |
| 111   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   | • |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   | ( | ٤   | ٠ _    | ٠ ، | ٣٨         | .)  | ت       | یار      | الآ | ر  | …ير      | تف |
| 117   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   | • |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   | ( | ٤١  | ۲_     | -   | ٤١         | )   | ن       | ٰیتی     | الآ | ر  | …ير      | تف |
| 111   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |        |     | (:         | ٤٣  | ')      | یة       | الآ | ر  | …ير      | تف |
| 118   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   | • |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   | ( | ٤٠  | ι_     |     | ٤٤         | )   | ت       | یار      | الآ | ر  |          | تف |
| 110   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | ٠. |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   | • | ( | ٤٩  | ١ _    | . ; | ٤٧         | )   | ت       | یار      | الآ | ر  |          | تف |
| 117   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | •  |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   | ( | ٥ ' | ۱ _    | - ( | ٥.         | )   | ن       | ٰیتی     | الآ | ر  | <u></u>  | تف |
| 117   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |    |   |   | • |   |  | • |   |   |    | • |   |   |   |     |   |   |   |   | ( | ٥٢  | ٠_     | . ( | <b>2</b> Y | )   | ن       | ٰیتی     | الآ | ,  | <u></u>  | تف |
| ۱۱۸   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | •  |   |   |   |   |  | • | • |   |    | • |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |        |     | (          | ٤ د | )       | ٰیة      | الآ | ,  | <u>.</u> | تف |
| 119   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   | • | •, |   |   |   |   |     |   |   |   |   | ( | ٦   | ١_     | . ( | ه د        | )   | ن       | ٰیتی     | الآ | ,  | <u>.</u> | تف |
| 17.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |        |     |            |     | _       |          |     | -  |          |    |
| 171   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |        |     |            |     |         |          |     |    |          |    |
| 177   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |        |     |            |     |         |          |     |    |          |    |
| ۱۲۳   |   | • |   |   | • |   |   |   |   | •  |   | • |   | • |  | • |   |   |    | • |   |   |   |     |   |   |   |   | ( | ٦٧  | ′ –    | •   | 17         | )   | ڹڹ      | '<br>يت  | الآ | بر | <u>.</u> | تف |
| 371   | • |   |   |   |   |   |   | • |   | •  | • |   |   |   |  |   | • | • | •  | • |   |   |   | •   |   |   |   |   | ( | ٦ ٩ | ۰.     |     | 11         | )   | ِ<br>بن | ،<br>يت  | الآ | بر | <u></u>  | تف |
| 170   |   |   |   | • | • | • |   |   | • |    | • |   |   |   |  |   |   |   | •  |   |   |   |   | •   |   |   |   |   | ( | ۷۲  | ·<br>_ | . 1 | <b>/ •</b> | )   | ت       | ا<br>پار | الأ | بر | <u>.</u> | تف |
| 177   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |        |     |            |     |         |          |     | -  |          |    |
| 177   |   | • | • |   | • |   | • | • | • | •  |   |   |   | • |  |   |   |   |    |   | • | • | • | •   | • | • |   |   | ( | ٧٩  | _      | ١   | <b>/ /</b> | ) ( | ت       | ا<br>پا  | الأ | بر | <u>.</u> | تف |
| 171   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   | ( | ۸۱  | _      | . / | ٠.         | )   | ٠       | `ئ       | ١Ž  |    |          | تف |

| 179 | <br>      | <br> |     | <br> |  |  |   |   |  |       |   |   | <b>(</b> ) | ٤ _ | ۸ -      | (٢)  | ات   | الآي  | تفسير     |
|-----|-----------|------|-----|------|--|--|---|---|--|-------|---|---|------------|-----|----------|------|------|-------|-----------|
| ۱۳. | <br>      | <br> |     | <br> |  |  |   |   |  |       |   |   | (V.        | ٦.  | ۸ -      | (ه,  | تين  | الآي  | تفسير     |
| ۱۳۱ | <br>      | <br> |     | <br> |  |  |   |   |  | • • • |   |   | (٩         | ٠.  | ۸ -      | (۷   | ات   | الآي  | تفسير     |
| ۱۳۲ | <br>      | <br> |     | <br> |  |  | • |   |  |       |   |   | (۹         | ۲.  | _ 9      | (1)  | تين  | الآي  | تفسير     |
| ١٣٣ | <br>      | <br> |     | <br> |  |  |   |   |  |       |   |   | (٩         | ٥.  | ۹ ـ      | (۳   | ات   | الآي  | تفسير     |
| 178 | <br>• . • | <br> |     | <br> |  |  |   |   |  | •     |   |   | (۹         | ٩.  | _ 9      | (۲   | ات   | الآي  | تفسير     |
| 140 | <br>      | <br> |     | <br> |  |  |   | • |  |       |   |   |            |     | (        | ١.,  | ) ä  | الآي  | تفسير     |
| ۲۳۱ | <br>      | <br> |     | <br> |  |  |   | • |  |       |   |   |            |     | (        | ١.,  | ۱) ة | الآي  | تفسير     |
| ۱۳۷ | <br>      | <br> |     | <br> |  |  |   | • |  |       | ( | ١ | ٠٦         | -   | ١.       | ۲)   | ات   | الآي  | تفسير     |
| ۱۳۸ | <br>      | <br> | . • | <br> |  |  |   |   |  |       | ( | ١ | ٠ ٩        | _   | ١.       | ٧)   | ات   | الآي  | تفسير     |
| 189 | <br>      | <br> |     | <br> |  |  |   |   |  |       | ( | ١ | ۱۱         | -   | ۱۱       | •)   | تين  | الآيا | تفسير     |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     | <u>ل</u> | , عا | ة ال | سو ر  | (14)      |
| 121 |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير     |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير     |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير     |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير     |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       |           |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير<br> |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير<br> |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير     |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير     |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير     |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير     |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      | _    |       | تفسير     |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير     |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير     |
|     |           |      |     |      |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          |      |      |       | تفسير     |
| 100 | <br>      | <br> |     | <br> |  |  |   |   |  |       |   |   |            |     |          | (٣   | ١) ۵ | الآيا | تفسير     |

| 107 | تفسير الآيات (٣٢ ـ ٣٤)  |
|-----|-------------------------|
| 101 | تفسير الآيات (٣٥ ـ ٣٧)  |
| 101 | تفسير الآيات (٣٨ ـ ٤٠)  |
| 109 | تفسير الآيات (٤١ ـ ٤٣)  |
|     | (۱٤) سورة إبراهيم       |
| 171 | تفسیر الآیات (۱ ـ ۳)    |
| 177 | تفسير الآيتين (٤ _ ٥)   |
|     | تفسير الآيتين (٦ ـ ٧)   |
| 178 | تفسير الآيات (٨ ـ ١٠)   |
|     | تفسير الآيتين (۱۱ ـ ۱۲) |
| 177 | تفسير الآيتين (۱۳ ـ ۱۶) |
| ۱٦٧ | تفسير الآيات (۱۵ ـ ۱۸)  |
| ۱٦٨ | تفسيرُ الآيات (۱۹ ـ ۲۱) |
| 179 | تفسير الآية (۲۲)        |
| 171 | تفسير الآيات (۲۲ ـ ۲۲)  |
| 177 | تفسير الآيات (۲۵ ـ ۲۷)  |
| ۱۷۳ | تفسیر الآیات (۲۸ ـ ۳۱)  |
| ۱۷٤ | تفسير الآيات (٣٢ ـ ٣٤)  |
| 140 | تفسير الآيات (٣٥ ـ ٣٧)  |
| ۱۷٦ | تفسير الآيتين (٣٨ ـ ٣٩) |
| ۱۷۷ | تفسير الآيات (٤٠ ـ ٤٢)  |
| ۱۷۸ | تفسير الآيات (٤٣ ـ ٤٥)  |
|     | تفسير الآيتين (٤٦ ـ ٤٧) |
| ١٨٠ | تفسير الآيتين (٤٨ ـ ٤٩) |
| ۱۸۱ | تفسير الآيات (٥٠ ـ ٥٢)  |
|     | (١٥) سورة الحجر         |
| ۱۸۲ | تفسيد الآبتين (۱ ـ ۲)   |

| ۱۸۳   | <br>تفسير الآيات (٣ ـ ٦) .     |
|-------|--------------------------------|
| ۱۸٤   | <br>تفسير الآيات (٧ _ ١٠)      |
| ١٨٥   | <br>تفسير الآيات (١١ _ ١٥)     |
| ۲۸۱   | <br>تفسير الآيات (١٦ ـ ٢٠)     |
| ۱۸۷   | <br>تفسير الآيات (٢١ ـ ٢٤)     |
| ۱۸۸   | <br>تفسير الآيات (٢٥ ـ ٣٠)     |
| 119   | <br>تفسير الآيات (٣١ ـ ٣٧)     |
| 19.   | <br>تفسير الآيات (٣٨ ـ ٤٣)     |
| 191   | <br>تفسير الآيات (٤٤ ـ ٤٧)     |
| 197   | <br>تفسير الآيات (٤٨ _ ٥٤)     |
| 198   | <br>تفسير الآيات (٥٥ ـ ٥٩)     |
| 198   | <br>تفسير الآيات (٦٠ _ ٦٥)     |
| 190   | <br>تفسير الآيات (٦٦ ـ ٧٠)     |
| 197   | <br>تفسير الآيات (٧١ ـ ٧٨)     |
| 197   | <br>تفسير الآيات (٧٩ _ ٨٥)     |
| 191   | <br>تفسير الآيات (٨٦ ـ ٨٨)     |
| 199   | <br>تفسير الآيات (٨٩ ـ ٩١)     |
| ۲.,   | <br>تفسير الآيات (٩٢ ـ ٩٦)     |
| Y • 1 | <br>تفسير الآيات (٩٧ _ ٩٩)     |
|       | (١٦) سورة النحل                |
| 7 • 7 | <br>-<br>تفسير الآيتين (١ ـ ٢) |
| 7.4   | <br>                           |
| ۲٠٤   | <br>                           |
| ۲.0   |                                |
| 7.7   |                                |
| Y•V   |                                |
| ۲.۸   | <br>· ·                        |

| 4.4          | تفسير الآيات (٢٥ ـ ٢٧)                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۱.          | تفسير الآيات (۲۸ ـ ۳۰)                                  |
| Y1.1         | تفسير الآيات (٣١ ـ ٣٤)                                  |
| 717          | تفسير الآيات (٣٥ ـ ٣٨)                                  |
| 717          | تفسير الآيات (٣٩ ـ ٤١)                                  |
| 317          | تفسير الآيات (٤٢ ـ ٤٥)                                  |
| 110          | تفسير الآيات (٤٦ ـ ٤٩)                                  |
| 717          | تفسير الآيات (٥٠ ـ ٥٢)                                  |
| <b>Y 1 V</b> | تفسير الآيات (٥٣ ـ ٥٦)                                  |
| 414          | تفسير الآيات (٥٧ ـ ٦١)                                  |
| 719          | تفسير الآيات (٦٦ ـ ٦٣)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۲۲.          | تفسير الآيات (٦٤ ـ ٦٦)                                  |
| 177          | تفسير الآيات (٦٧ ـ ٦٨)                                  |
| 777          | تفسير الآية (٦٩)                                        |
| 777          | تفسير الآيات (۷۰ ـ ۷۲)                                  |
| 377          | تفسير الآيات (٧٣ ـ ٧٥)                                  |
| 770          | تفسير الآيتين (٧٦ ـ ٧٧)                                 |
| 777          | تفسير الآيات (۷۸ ـ ۸۰)                                  |
| 777          | تفسير الآيات (۸۱ ـ ۸۳)                                  |
| 777          | تفسیر الآیات (۸۶ ـ ۸۷)                                  |
| 779          | تفسير الآيات (۸۸ ـ ۹۰)                                  |
| ۲۳.          | تفسير الآيتين (۹۱ ـ ۹۲)                                 |
| 177          | تفسير الآيات (٩٣ ـ ٩٥)                                  |
| 777          | تفسير الآيتين (٩٦ _ ٩٧)                                 |
| 777          | تفسير الآيات (۹۸ ـ ۱۰۱)                                 |
|              | تفسير الآيتين (۱۰۲ ـ ۱۰۳)                               |
| 740          | تفسيد الآبات (۱۰۶ ـ ۱۰۲)                                |

| ۲۳٦          | نفسير الآيات (١٠٧ ــ ١١٠)          |
|--------------|------------------------------------|
| 777          | نَفْسير الآيتين (١١١ ـ ١١٢)        |
| ۲۳۸          | نفسير الآيات (١١٣ ـ ١١٥)           |
| 749          | نَفْسير الآيات (١١٦ ـ ١١٩)         |
| ۲٤.          | نفسير الآيتين (١٢٠ ـ ١٢١)          |
| 137          | نفسير الآيات (١٢٢ ـ ١٢٥)           |
| 737          | نفسير الآيتين (١٢٦ ـ ١٢٧)          |
| 754          | نفسير الآية (۱۲۸)نفسير الآية (۱۲۸) |
|              | (١٧) سورة الإسراء                  |
| <b>Y</b> ( ( | الآية (۱)                          |
| 720          |                                    |
| 727          | نفسير الآيات (۱ ـ ٣)               |
|              | نفسير الآيات (٤ ــ ٦)              |
| 757          | نفسير الآيات (٧ ـ ٩)               |
|              | نهسير الآيات (۱۰ ـ ۱۲)             |
| 7 2 9        | نفسير الآيات (١٣ ـ ١٦)             |
| Y0 ·         | نفسير الآيات (۱۷ ـ ۱۹)             |
| 701          | نفسير الآيات (۲۰ ـ ۲۳)             |
| 707          | نفسير الاّيتين (٢٣ ـ ٢٤)           |
| 704          | نفسير الآيات (٢٤ ـ ٢٦)             |
| 408          | نفسير الآيات (٢٦ ـ ٢٩)             |
| 700          | نفسير الآيات (٣٠ ـ ٣٣)             |
| 707          | نفسير الآيات (٣٣ ـ ٣٦)             |
|              | نفسير الآيات (٣٦ ـ ٣٨)             |
| 404          | فسير الآيات (٣٩ ـ ٤١)              |
| 404          | الآيات (٤٢ ـ ٤٤)                   |
| ۲٦٠          | فسير الآيات (٤٥ ــ ٤٩)             |
| 177          | فسيد الآبات (٥٠ ـ ٥٤)              |

| 777            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   | • | • |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     | (        | ٥١      | ′ _ | . 6 | (٤ د     | ,  | بات         | الآي      | بر  | تفسي |
|----------------|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-----|---|---|-----|----------|---------|-----|-----|----------|----|-------------|-----------|-----|------|
| 777            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   | • |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     | (0,      | ۸) | بة (        | الآ       | ٠.  | تفسب |
| 478            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     |          |    |             |           | _   | تفسب |
| 777            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     |          |    |             |           |     | تفس  |
| <b>77</b> V    |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   | ,   |          |         |     |     |          | -  |             |           |     | تفسب |
| <b>Y</b> 7A    |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     |          |    |             |           |     | تفسي |
| 419            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     |          |    |             |           |     | تفسب |
| ۲۷.            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     |          | _  | -           |           | _   | تفسي |
| 271            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     |          |    |             |           | •   | تفسب |
| 777            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     |          |    |             |           |     | تفسب |
| ۲۷۳            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     |          |    |             |           |     | تفس  |
| 377            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     |          |    |             |           | -   | تفس  |
| 440            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     |          |    | -           |           |     | تفسد |
| 777            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     |          |    |             |           |     | تفس  |
| <b>Y V V</b>   |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     | ('       | ۲۶      | _   | ٩   | 1)       | ن  | یات         | الآ       | ر   | تفس  |
| <b>Y Y A</b>   |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     | ('       | ۱٧      | _   | ٩   | ٤)       | ن  | ۔<br>یان    | الآ       | ير  | تفس  |
| 444            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    | • 1 |   | , | (   | ١,       |         | _   | ٩   | ۸)       | ن  | ۔<br>یان    | الآ       | ير  | تفس  |
| ۲۸۰            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   | ( | ١   | ٠,       | ١.      | ٠,  | ٠,  | •)       | ن  | ۔<br>یان    | الآ       | ير  | تفس  |
| 171            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   | ( | ١   | ٠ (      | ٠.      | ٠ ١ | •   | ٣)       | ن  | يار         | الآ       | ير  | تفس  |
| <b>Y X Y</b>   | •   |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   | ( | ١   | ٠,       | ۱_      | ٠ ١ | •   | ٦)       | ت  | یار         | الآ       | ير  | تفس  |
| ۲۸۳            |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   | • |   |   |   |   |   |   |     |     | •  |     |   | ( | ١   | ١,       | ١ _     | ٠ ١ | ١١  | ٠)       | ن  | يتير        | الآ       | ير  | تفس  |
|                |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          |         |     |     |          |    |             |           |     | (۸   |
| Y 4 A          |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   |     |          | ,       |     |     |          |    |             |           |     |      |
| 0 A Y          | • • | • | • | •   | • • | • | • | • | • | •   | • • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | • • |    | •   | • | • | •   | •        | (       | Τ.  | -   | ۱)       | ن  | 'يتي        | וע<br>    | ىير | تفس  |
| 7.A.Y<br>Y.A.Y | •   | • | • | •   | • • | • | • | • | • | •   | • • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   |     | ٠. | •   | • | • | •   | ٠,       | (<br>'. | ٧.  | -   | ۲)       | ت  | 'یار        | الا<br>ن. | ىير | تفس  |
| <b>Y</b>       | • • | • | • | • • | •   | • | • | • | • | • • |     | • | • | • | • | • | • | • | • | • • | • • | •  | •   | • | • | •   | )<br>, , | ۱.      | ١.  | _   | ۸)<br>در | ت  | `يار        | الا<br>ن. | ىير | تفس  |
| 7.4.9          | •   | • | • | •   | •   | • | • | • | • | • • | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • • | • • | •  | •   | • | • |     | (        | 2       | -   | 1   | 1)       | ت  | `يار<br>: ، | וע<br>נינ | ىير | تفس  |
| 1 / 1          | •   | ٠ | • | • • | •   | ٠ | • | ٠ | • | ٠.  | •   | ٠ | • | • |   |   |   |   |   |     |     |    |     |   |   | - 1 | ( )      | ٧       | _   | ١   | O)       | ت  | 'یار        | וע        |     | تفس  |

| 79.       |   | <br> | <br>تفسير الآية (١٨)        |
|-----------|---|------|-----------------------------|
| 191       |   | <br> | <br>تفسير الآية (١٩)        |
| 797       |   | <br> | <br>تفسير الآيتين (٢٠ ـ ٢١) |
| 498       |   | <br> | <br>تفسير الآية (٢٢)        |
| 790       |   | <br> | <br>تفسير الآية (٢٣)        |
| 797       |   | <br> | <br>تفسير الآية (٢٤)        |
| <b>79</b> |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٢٥ ـ ٢٧)  |
| 191       |   | <br> | <br>تفسير الآيتين (٢٨ ـ ٢٩) |
| 799       |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٣٠ ـ ٣٢)  |
| ۳.,       | , | <br> | <br>تفسير الآيتين (٣٣ ـ ٣٤) |
| ۲٠١       |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٣٥ ـ ٣٩)  |
| ۲٠۲       |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٤٠ ـ ٤٢)  |
| ٣.٣       |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٤٣ ـ ٤٥)  |
| ۲٠٤       |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٤٦ ـ ٤٨)  |
| ۳.0       |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٤٩ ـ ٥١)  |
| ۳۰٦       |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٥٢ ـ ٥٤)  |
| ٣.٧       |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٥٥ ـ ٥٧)  |
| ٣٠٨       |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٥٨ ـ ٦٠)  |
| ٣.٩       |   | <br> | <br>تفسير الآية (٦١)        |
| ۳۱.       |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٦٢ ـ ٦٦)  |
| ٣١١       |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٦٧ ـ ٧١)  |
| 411       |   | <br> | <br>تفسير الآيات (٧٢ ـ ٧٤)  |
|           |   |      | تفسير الآيات (٧٥ ـ ٧٧)      |
|           |   |      | تفسير الآيات (٧٨ ـ ٨١)      |
|           |   |      | تفسير الآية (٨٢)            |
|           |   |      | تفسير الآيات (٨٣ ـ ٨٥)      |
| 411       |   | <br> | <br>تفسير الّاية (٨٦)       |

| 414  |                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (٨٧ ـ ٩١)            |
|------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 419  |                           |                                         | تفسير الآيات (٩٢ _ ٩٥)            |
| ٣٢.  |                           |                                         | تفسر الآيات (٩٦ ـ ٩٨)             |
| 471  |                           | (                                       | <del>-</del> :                    |
| ٣٢٢  |                           | (1                                      |                                   |
| ٣٢٣  |                           |                                         |                                   |
|      |                           |                                         | -                                 |
|      |                           |                                         | (۱۹) سورة مريم                    |
|      |                           |                                         |                                   |
| ۲۲٦  | • • • • • • • • • • • • • |                                         | تفسير الآية (٥)                   |
| 411  |                           |                                         | تفسير الآيات (٦ ـ ٨) .            |
| ۲۲۸  |                           |                                         | تفسير الآيات (٩ _ ١٢)             |
| 479  | • • • • • • • • •         | • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | تفسير الآيات (١٣ ـ ١٧)            |
| ٣٣.  |                           |                                         | تفسير الآيات (١٨ ـ ٢١)            |
| 44.1 |                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                   |
| 444  |                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيتين (٢٥ ـ ٢٦)           |
| ٣٣٣  |                           | •••••                                   |                                   |
| 44.8 |                           | •••••                                   |                                   |
| 440  |                           | •••••                                   |                                   |
| 441  |                           |                                         |                                   |
| ٣٣٧  |                           |                                         |                                   |
| ۲۳۸  |                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                   |
| 444  |                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                   |
| 48.  | • • • • • • • • • • • •   | •••••                                   | تفسير الآيات (٤٩ ـ ٥٣)            |
| 481  |                           | •••••                                   |                                   |
| 787  |                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - J.                              |
| 454  |                           |                                         | یر ۔ یں<br>تفسیہ الآیات (۲۰ ـ ۲۲) |
| 488  |                           | ,                                       |                                   |

| w.c.       |                                       | /44 441 . ŠII                         |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                       |                                       |
| 737        |                                       | تفسير الآيتين (٦٨ ـ ٦٩)               |
| 333        |                                       | تفسير الآيتين (٧٠ ـ ٧١)               |
| 257        |                                       | تفسير الآيات (٧٢ ـ ٧٤)                |
| 454        |                                       | تفسير الآيتين (٧٥ ـ ٧٦)               |
| ٣0.        |                                       | تفسير الآيات (٧٧ ـ ٧٩)                |
| 401        |                                       | تفسير الآيات (٨٠ ـ ٨٤)                |
| 401        |                                       | تفسير الآيات (٨٥ ـ ٨٧)                |
| 404        |                                       | تفسير الآيات (٨٨ ـ ٩١)                |
| 408        |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 400        |                                       |                                       |
|            |                                       | •                                     |
|            |                                       | (۲۰) سورة طه                          |
| 401        |                                       | تفسير الآيات (١ ـ ٣)                  |
| <b>TOV</b> |                                       | تفسير الآيات (٤ ـ ٨)                  |
| 401        |                                       | تفسير الآيات (٩ ـ ١٢) .               |
| 409        |                                       | تفسير الآيات (١٣ _ ١٥)                |
| ٣٦.        |                                       | تفسير الآيات (١٦ ـ ١٨)                |
| 771        |                                       | تفسير الآيات (۲۰ ـ ۲۲)                |
| 777        |                                       |                                       |
| 474        |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 418        |                                       |                                       |
| 470        | •••••                                 |                                       |
| ٣٦٦        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       |
| 411        | ·                                     |                                       |
| 417        |                                       |                                       |
| 419        |                                       | * J*                                  |
| ٣٧٠        |                                       |                                       |
| 1 7 7      |                                       | تفسد الأبات (٦٠ ـ ١١)                 |

| ٣٧١         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   | • |   |   |   |   | <br> |    | ( | 71 | ۳ | _  | 77   | 1) | 'n | تير  | الآي     | , ا      | تفسي         |
|-------------|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|------|----|---|----|---|----|------|----|----|------|----------|----------|--------------|
| <b>T</b> VY |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    | -    |          |          | تفسی         |
| ٣٧٣         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      | -        | _        | تفسي         |
| ٣٧٤         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          | _        | ۔<br>تفسی    |
| 200         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    | •  |      |          | _        | ۔<br>تفسی    |
| ۳۷٦         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      | ••       | _        | تفسي         |
| ٣٧٧         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          | _        | تفسي         |
| ۳۷۸         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          | _        | حسي<br>تفسي  |
| <b>4</b>    |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          | _        | ىسىي<br>تفسى |
| ٣٨٠         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      | -        | -        | تفسي         |
| 47.1        |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          |          | ىھسى<br>تفسى |
| ۳۸۲         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    | •  |      |          | _        | ىھسى<br>تفسى |
| 474         | • |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          | -        | ىھسى<br>تفسى |
| <b>477</b>  |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          |          | نفسي<br>تفسي |
| 470         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          | _        |              |
| <b>7</b> 77 |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          | •        | تفسي         |
| ***         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    | -    |          |          | تفسي         |
| 1 A V       |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          | -        | تفسي         |
| 77.9        |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          | •        | تفسي         |
| 79.         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          |          | تفسب         |
| 791         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          |          | تفسب         |
|             |   | •   | • • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | •   | • • | • |   |   |   | • | • | • | (    | 11 | ٣ |    | - | 11 | ۲۳   | )  | ت  | یاد  | الا<br>- | ير       | تفسب         |
| 444         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   |    |      |    |    |      |          | _        | تفسب         |
| ۳۹۳         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |   | اء | نبيا | Ý  | 1  | ڕة   | سو       | (        | ۲۱)          |
| 444         | • |     |     |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   | • |     |     |     |   | • | • | • |   |   |   |      |    | • | (  | 1 | _  | ١    | )  | ن  | يتي  | الآ      | 7.       | تفس          |
| 397         |   | • . |     |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   | . , | , , |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   | (  | ٥ | _  | ٣    | )  | ت  | یار  | الآ      | ,        | تفس          |
| 490         | • | •   |     |   |   |   |   |   |   | ÷ | • |   |   |   |   |     |     |     |   |   | , |   |   |   |   |      |    |   | (  | ٧ | -  | ٦    | )  | ن  | ُيتي | الآ      | در<br>بر | تفس          |
| 297         | • | ٠,  |     |   | , |   |   |   |   |   | · |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |    | ( | ١  | ۲ | _  | ۸    | )  | ت  | ٔیار | الآ      |          | تفس          |

|             | _                                       |
|-------------|-----------------------------------------|
| <b>MAV</b>  | تفسير الآيات (١٣ ـ ١٦)                  |
| <b>TAA</b>  | تفسير الآيات (١٧ ـ ٢٠)                  |
| ٣٩٩         |                                         |
| <b>{**</b>  |                                         |
| ٤٠١         |                                         |
| ξ·Υ         |                                         |
| ٤٠٣         | · . • • · .                             |
| <b>ξ•ξ</b>  |                                         |
| <b>£</b> •0 | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| <b>٤.</b> ٦ |                                         |
|             |                                         |
|             |                                         |
| ٤٠٨         | تفسير الايات (٥١ ـ ٥٦)                  |
| <b>٤•٩</b>  | تفسير الآيات (٥٧ ـ ٦١)                  |
| ٤١٠         | تفسير الآيات (٦٢ ـ ٦٤)                  |
| £11         | تفسير الآيات (٦٥ ـ ٦٨)                  |
| £17         | تفسير الآيات (٦٩ ـ ٧١)                  |
| ٤١٣         | تفسير الآيات (٧٢ ـ ٧٦)                  |
| <b>£1</b> £ | تفسير الآيات (٧٧ ـ ٧٩)                  |
| ٤١٥         | تفسير الآيتين (٨٠ ـ ٨١)                 |
| £17         | <b>0 3.</b>                             |
| ٤١٧         | _                                       |
| ٤١٨         |                                         |
| £19         |                                         |
| ٤٢٠         | تفسد الآبات (۹۶ ـ ۹۷)                   |
| (173        | _                                       |
| (1)         | *                                       |
| £77°        | فسير آلايات (۱۹۱ ـ ۱۹۹                  |
| ٤٣٣ (١      | تفسير الآيات (١٠٥ - ١٠٧                 |

| \$ 7 \$        |                   | (                                       | تفسير الآيات (١٠٨ ـ ١١٢ |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|                |                   |                                         | (۲۲) سورة الحج          |
| 573            |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيتين (١ ـ ٢)   |
|                |                   |                                         |                         |
| ٤٢٨            |                   |                                         | تفسير الآية (٥)         |
|                |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                         |
|                |                   |                                         |                         |
|                |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                         |
| 277            |                   |                                         |                         |
| 277            |                   |                                         | . 3.                    |
| £ <b>T</b> £   |                   | ••••                                    | " J#                    |
|                |                   |                                         |                         |
|                |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                         |
|                |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                         |
|                |                   |                                         |                         |
|                |                   |                                         |                         |
|                |                   |                                         |                         |
| 133            | • • • • • • • • • |                                         | تفسد الآبت، (۳۵ ـ ۳٦)   |
|                |                   |                                         |                         |
|                |                   | *******                                 |                         |
| <b>{ { { }</b> |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسد الآبات (٤١ ـ ٤٤)   |
|                |                   |                                         |                         |
| 227            |                   |                                         |                         |
| ٤٤٧            |                   |                                         | " <b>3</b> "            |
| 289            |                   |                                         | . 30                    |
| ٤٥٠            |                   |                                         |                         |
| ٤٥١            |                   |                                         |                         |

| 807 |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (٦٤ ـ ٦٦)                |
|-----|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 804 |                 |                                         | تفسير الآيات (٦٧ ـ ٧٠)                |
| ٤٥٤ |                 | •••••                                   | <u> </u>                              |
| ٤٥٥ |                 | •••••                                   | <u> </u>                              |
| १०२ |                 | •••••                                   | •                                     |
|     |                 |                                         |                                       |
|     |                 |                                         | (۲۳) سورة المؤمنون                    |
|     | • • • • • • • • |                                         | تفسير الآيتين (١ ـ ٢) .               |
| १०९ |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (٣ ـ ٦) .                |
| ٤٦٠ |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (٧ ـ ١١)                 |
| 173 |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (١٢ ـ ١٤)                |
| 773 |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (١٥ ـ ١٧)                |
| 278 |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       |
| १७१ |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| ٤٦٥ |                 | •••••                                   |                                       |
| ٤٦٦ |                 | ••••••                                  |                                       |
| ٤٦٧ |                 | ••••••                                  |                                       |
| ٤٦٨ |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآبات (٣٤ ـ ٣٧)                |
| 279 |                 | ••••••                                  | تفسد الآمات (۳۸ ـ ٤٤)                 |
| ٤٧٠ |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |                                       |
| ٤٧١ |                 |                                         |                                       |
| ٤٧٢ |                 | ••••••                                  | ير<br>تفسد الآبات (٥٤ ـ ٥٩)           |
| ٤٧٣ |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       |
| ٤٧٤ |                 | ••••••                                  |                                       |
| ٤٧٥ |                 | •••••                                   |                                       |
| ٤٧٦ |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ير<br>تفسير الآيات (٧٣ ـ ٧٧)          |
| ٤٧٧ |                 | ••••••                                  |                                       |
| ٤٧٨ |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       |
|     |                 |                                         |                                       |

| ٤٧٩ | تفسير الآيات (٨٩ ـ ٩٢) ِ              |
|-----|---------------------------------------|
| ٤٨٠ | تفسير الآيات (٩٣ ـ ٩٧)                |
| ٤٨١ | تفسير الآيات (۹۸ ـ ۱۰۰)               |
| ٤٨٢ | نفسير الآيات (۱۰۱ ـ ۱۰۶)              |
| ٤٨٣ | نفسير الآيات (١٠٧ ـ ١١١)              |
| ٤٨٤ | نفسير الآيات (١١٢ ـ ١١٦)              |
| ٥٨٤ | نفسير الآيتين (١١٧ ـ ١١٨)             |
|     | (۲٤) سورة النور                       |
|     |                                       |
|     | نفسير الاِّية (١ ـ ٢)                 |
|     | نفسير الآية (٣)ناست                   |
| ٤٨٨ | نفسير الآية (٤)                       |
| ٤٨٩ | نفسير الآيتين (٥ ـ ٦)                 |
| ٤٩٠ | نفسير الآيات (٧ ـ ٩)                  |
|     | نفسير الآيتين (۱۰ ـ ۱۱)               |
| 193 | نفسير الآية (۱۲)                      |
| 294 | نفسير الآيات (١٣ ـ ١٥)                |
| 191 | نفسير الآيات (١٦ ـ ١٨)                |
| 890 | نفسير الآيات (١٩ ـ ٢٢)                |
|     | نفسير الآيات (٢٣ ـ ٢٥)                |
| ٤٩٧ | نفسير الآية (٢٦)نالله (٢٦)            |
|     | نفسير الآيتين (۲۷ ـ ۲۸)               |
|     | نفسير الآيتين (۲۹ ـ ۳۰)               |
|     | نفسير الآية (٣١)                      |
|     | نفسير الآيتين (٣٢ ـ ٣٣)               |
|     | نفسیر الآیتین (۳۶ ـ ۳۵)               |
|     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|     | نفسه الآبته: (۳۷ ـ ۳۸)                |

|                                               |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                               |                   | تفسير                                              |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---|-----|---|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|-----|-----|---|------|---|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| ٥١٠                                           |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   | (                                         | ٤)                                      | ٤                                          | _                 | ٤١                                              | ) (                                 | ت                                                                       | لآيا                                                                                                                                                          | ١.                | تفسير                                              |
| 011                                           |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   | (                                               | ٥٤                                  | )                                                                       | لآية                                                                                                                                                          | ١                 | تفسير                                              |
| 017                                           |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   | (                                         | ٤)                                      | ٧                                          | _                 | ٤٦                                              | ()                                  | ین                                                                      | لَايت                                                                                                                                                         | 1                 | ۔<br>تفسیر                                         |
|                                               |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 |                                     | _                                                                       |                                                                                                                                                               | -                 | تفسير                                              |
|                                               |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                               |                   | تفسیر                                              |
|                                               |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                               |                   | تفسیر                                              |
|                                               |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 |                                     | _                                                                       |                                                                                                                                                               |                   | تفسير                                              |
|                                               |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                               |                   | تفسير                                              |
| 019                                           |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                               |                   |                                                    |
| 071                                           |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 |                                     | _                                                                       |                                                                                                                                                               |                   | -                                                  |
| 077                                           |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                               |                   |                                                    |
| ٥٢٣                                           |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 |                                     |                                                                         |                                                                                                                                                               |                   |                                                    |
|                                               |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 |                                     |                                                                         | -                                                                                                                                                             | -                 | /-                                                 |
|                                               |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 | • • • •                             |                                                                         |                                                                                                                                                               |                   | / w \                                              |
|                                               |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            |                   |                                                 |                                     | ٥                                                                       |                                                                                                                                                               |                   | (٢٥)                                               |
| 078                                           |     |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   |                                           |                                         |                                            | ۲.                | _ ١                                             | ) (                                 | ِة<br>نير:                                                              | لَآية                                                                                                                                                         | ١ _               | تفسير                                              |
| 370                                           |     |                                         | • |     | • |                                         |      |                                         |   |                                         | • |     |     |   | <br> |   |   |                                           |                                         | (                                          | ۲.<br>٤.          | ۔ ۱<br>_ ۳                                      | ) (<br>) (                          | .ة<br>نير<br>نير                                                        | لَآية<br>لَآية                                                                                                                                                | ا<br>ا            | تفسير<br>تفسير                                     |
| 078<br>070                                    |     |                                         | • |     |   | • •                                     |      | • •                                     |   |                                         |   | • • | ••  | • | <br> | • |   |                                           |                                         | ()                                         | ۲.<br>٤.          | - 1<br>- 4<br>- 0                               | ) (<br>) (                          | .ة<br>نين<br>نير:<br>ات                                                 | لَآية<br>لَآية<br>لَآيا                                                                                                                                       | _<br> <br>  _     | تفسير<br>تفسير<br>تفسير                            |
| 075<br>070<br>077                             | •   |                                         |   |     |   | • •                                     |      | •••                                     |   |                                         |   | • • | ••• | • | <br> |   |   |                                           | (                                       | (;<br>()                                   | Y .<br>E .<br>N . | - 1<br>- m<br>- 0<br>- 9                        | ) ;<br>) ;                          | .ة<br>نير:<br>ات<br>ات                                                  | لَاية<br>لَاية<br>لَايا                                                                                                                                       | 1 _               | تفسیر<br>تفسیر<br>تفسیر<br>تفسیر                   |
| 370<br>070<br>770<br>VY0                      | ••• |                                         |   |     |   |                                         |      |                                         | • |                                         |   |     |     |   | <br> |   |   | <br>                                      | · (                                     | (;<br>()<br>1)                             | Y .               | - 1<br>- 7<br>- 0<br>- 9<br>17                  |                                     | ة<br>نين<br>ات<br>ات<br>ات                                              | لَاية<br>لَايا<br>لَايا<br>لَايا                                                                                                                              | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | تفسیر<br>تفسیر<br>تفسیر<br>تفسیر<br>تفسیر          |
| 370<br>070<br>770<br>070<br>070               |     |                                         |   | ••• |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | •••                                     | • | • • •                                   |   |     |     |   | <br> |   | • | <br>· · · · · (                           | (<br>1)                                 | (;<br>()<br>\<br>\<br>\                    | Y                 | - 1<br>- 0<br>- 9<br>- 17<br>1 1 1 1            | ) (<br>) (<br>) (<br>) (            | ة<br>نير<br>ات<br>ات<br>نير                                             | لَّاية<br>لَايا<br>لَايا<br>لَايا                                                                                                                             |                   | تفسیر<br>تفسیر<br>تفسیر<br>تفسیر<br>تفسیر          |
| 075<br>070<br>077<br>07V<br>07A               |     | •••                                     |   |     | • | •••                                     | <br> | • • •                                   | • | • • •                                   |   |     |     |   |      |   |   | <br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ( ) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | (;<br>()<br>\<br>\<br>\<br>\               | Y .               | 1 _ 1<br>0 _ 0<br>9 _ 9<br>1                    | ) ;<br>() ;<br>() ;<br>() ;<br>() ; | .ة<br>نير:<br>ات<br>ات<br>نير:<br>ة (                                   | لَّايَة<br>لَا يَا<br>لَا يَا<br>لَا يَا                                                                                                                      |                   | تفسیر<br>تفسیر<br>تفسیر<br>تفسیر<br>تفسیر<br>تفسیر |
| 070<br>070<br>077<br>070<br>070<br>070        |     |                                         |   |     |   | •••                                     |      | •••                                     | • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |     |     |   |      |   |   | <br>· · · · (                             | ( \ \' \ \ \                            | (; () \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | Y .               | 1 _ 1<br>0 _ 0<br>0 _ 9<br>17<br>17<br>17<br>17 |                                     | ة<br>نير:<br>ات<br>ات<br>نير:<br>ة (                                    | ڵٳ<br>ڵٳڵڵڵڵڵڵ<br>ڵٳؽڹ<br>ڵٳؽڹ                                                                                                                                |                   | تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر          |
| 370<br>070<br>770<br>070<br>070<br>070        |     | •••                                     |   |     |   | •••                                     |      |                                         |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   | <br>· · · · (                             | ( )'                                    | (; () \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | Y .               | 1 _ 7 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0       |                                     | رة<br>الت<br>الت<br>الت<br>أنير<br>أنير                                 | لاً لاَ لاَ لاَ لاَ لاَ لِكَا لِللهِ لِلْهِ لِللهِ لِللهِ لِلْهِ لِللهِ لِللهِ لِللهِ لِللهِ لِللهِ لللهِ لله<br>الأين لله لله لله لله لله لله لله لله لله لل |                   | تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر          |
| 075<br>070<br>077<br>070<br>070<br>071<br>077 |     |                                         |   |     |   |                                         |      | •••                                     |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   | <br>                                      | ) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | (; () \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | 7                 | - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0         |                                     | .ة<br>الت<br>الت<br>ألت<br>ألت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت              | ية<br>الآيا لآيا<br>الآيا                                                                                                                                     |                   | تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر    |
| 075<br>070<br>077<br>070<br>070<br>071<br>077 |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |     |   |                                         |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   | <br>                                      | ) / / · · · · · · · · · · · · · · · · · | ( ( ( ) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \    | Y                 | - 1 - 7 - 9 - 9 - 9 - 17 - 17 - 17 - 17         |                                     | ق<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت | الآية           الآية           الآية           الآية                                                                                                         |                   | تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر    |
| 075<br>070<br>077<br>070<br>070<br>071<br>077 |     |                                         |   |     |   |                                         |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |                                         |   |     |     |   |      |   |   | <br>                                      | ) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | () () 1                                    | 7                 | - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0         |                                     | ة<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت<br>الت | الآلاية           الآلاية           الآلاية           الآلاية                                                                                                 |                   | تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر    |

| ٥٣٧                             |         |   |                                         |         | <br>                                        | • •   |          |           | <br>          |   | تفسير الآيات (٣٥ ـ ٣٧)                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|---------|---|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------|----------|-----------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٨                             |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br>          |   | تفسير الآيات (٣٨ ـ ٤٠)                                                                                                                                                            |
| ٥٣٩                             |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br>          |   | تفسير الآيات (٤١ ـ ٤٣)                                                                                                                                                            |
| ٠٤٠                             |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br>. <b></b> |   | تفسير الآيات (٤٤ ـ ٤٦)                                                                                                                                                            |
| 0 { 1                           |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br>          | • | تفسير الآيتين (٤٧ ـ ٤٨)                                                                                                                                                           |
| 0 2 7                           |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br>          |   | تفسير الآيتين (٤٩ ـ ٥٠)                                                                                                                                                           |
| ٥٤٣                             |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br>          |   | تفسير الآيتين (٥١ ـ ٥٢)                                                                                                                                                           |
| ٥٤٤                             |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br>          |   | تفسير الآيات (٥٣ ـ ٥٧)                                                                                                                                                            |
| ٥٤٥                             |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br>          |   | تفسير الآيتين (٥٨ ـ ٥٩)                                                                                                                                                           |
| ٥٤٦                             |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br>. <b></b> |   | تفسير الآيتين (٦٠ ـ ٦١)                                                                                                                                                           |
| ٥٤٧                             |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br>          |   | تفسير الآيتين (٦٢ ـ ٦٣)                                                                                                                                                           |
| ٥٤٨                             |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br><b>.</b>  |   | تفسير الآيات (٦٤ ـ ٦٧)                                                                                                                                                            |
| 0 2 9                           |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br>          |   | تفسير الآيتين (٦٨ ـ ٦٩)                                                                                                                                                           |
| ۰٥٠                             | • • •   |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           | <br>          |   | تفسير الآيات (٧٠ ـ ٧٧)                                                                                                                                                            |
| 001                             |         |   |                                         |         | <br>••,                                     |       |          |           | <br>          |   | تفسير الآيتين (٧٣ ـ ٧٤)                                                                                                                                                           |
| 0.0 7                           |         | · |                                         |         | <br>                                        |       | <b>.</b> |           | <br>          | • | تفسير الآيات (٧٥ ـ ٧٧)                                                                                                                                                            |
|                                 |         |   |                                         |         |                                             |       |          |           |               |   |                                                                                                                                                                                   |
|                                 |         |   |                                         |         |                                             |       |          |           |               |   | والمعالم المعالم                                                                                                                                                                  |
|                                 |         |   |                                         |         |                                             |       |          |           |               |   | (۲۹) سورة الشعراء                                                                                                                                                                 |
| 008                             |         |   |                                         |         |                                             |       |          |           |               |   | تفسير الآيات (١ _ ٥) .                                                                                                                                                            |
| 000                             | • • • • |   |                                         |         | <br>                                        |       |          | . <b></b> | <br>          |   | تفسير الآيات (۱ _ ٥) .<br>تفسير الآيات (٦ _ ١١)                                                                                                                                   |
| 000                             | • • • • |   | •••                                     | • • •   | <br>• •                                     | • • • |          | . • •     | <br>          |   | تفسير الآيات (۱ ـ ٥) .<br>تفسير الآيات (٦ ـ ١١)<br>تفسير الآيات (١٢ ـ ١٥)                                                                                                         |
| 000<br>007<br>00V               | • • • • |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • |          | •••       | <br>          |   | تفسير الآيات (۱ ـ ٥)<br>تفسير الآيات (٦ ـ ١١)<br>تفسير الآيات (١٢ ـ ١٥)<br>تفسير الآيات (١٦ ـ ٢٠)                                                                                 |
| 000<br>007<br>00V               |         |   |                                         | • • • • | <br>•••                                     |       |          | •••       | <br>          |   | تفسير الآيات (١ ـ ٥) .<br>تفسير الآيات (٦ ـ ١١)<br>تفسير الآيات (١٢ ـ ١٥)<br>تفسير الآيات (١٦ ـ ٢٠)<br>تفسير الآيات (٢١ ـ ٢٠)                                                     |
| 000<br>007<br>00V<br>00A        |         |   |                                         | • • • • | <br>                                        | • • • |          | •••       | <br>          |   | تفسير الآيات (١ ـ ٥) .<br>تفسير الآيات (٦ ـ ١١)<br>تفسير الآيات (١٢ ـ ١٥)<br>تفسير الآيات (١٦ ـ ٢٠)<br>تفسير الآيات (٢١ ـ ٢٤)<br>تفسير الآيات (٢٥ ـ ٢٤)                           |
| 000<br>007<br>007<br>00A<br>009 |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          | •••       |               |   | تفسير الآيات (١ ـ ٥) .<br>تفسير الآيات (٦ ـ ١١)<br>تفسير الآيات (١٦ ـ ١٥)<br>تفسير الآيات (١٦ ـ ٢٠)<br>تفسير الآيات (٢١ ـ ٢٤)<br>تفسير الآيات (٢٥ ـ ٢٨)<br>تفسير الآيات (٢٥ ـ ٢٨) |
| 000<br>007<br>00V<br>00A<br>009 |         |   |                                         |         | <br>                                        |       |          |           |               |   | تفسير الآيات (١ ـ ٥). تفسير الآيات (١ ـ ١١) تفسير الآيات (١٢ ـ ١٥) تفسير الآيات (١٦ ـ ٢٠) تفسير الآيات (٢١ ـ ٢٤) تفسير الآيات (٢٥ ـ ٢٨) تفسير الآيات (٢٥ ـ ٣٣)                    |
| 000<br>007<br>007<br>00A<br>009 |         |   |                                         |         |                                             |       |          |           |               |   | تفسير الآيات (١ ـ ٥) .<br>تفسير الآيات (٦ ـ ١١)<br>تفسير الآيات (١٦ ـ ١٥)<br>تفسير الآيات (١٦ ـ ٢٠)<br>تفسير الآيات (٢١ ـ ٢٤)<br>تفسير الآيات (٢٥ ـ ٢٨)<br>تفسير الآيات (٢٥ ـ ٢٨) |

| ०२१ | <br>تفسير الآيات (٥٣ ـ ٥٦) .   |
|-----|--------------------------------|
| ٥٦٥ | <br>تفسير الآيات (٥٧ ـ ٦٣) .   |
| ٥٦٦ | <br>تفسير الآيات (٦٤ ـ ٧١) .   |
| ۷۲٥ |                                |
| ۸۲٥ |                                |
| 079 |                                |
| ۰۷۰ |                                |
| ٥٧١ |                                |
| ٥٧٢ |                                |
| ٥٧٣ |                                |
| ٥٧٤ |                                |
| ٥٧٥ |                                |
| ٥٧٦ | <br>تفسير الآيات (١٤٧ _ ١٥٥)   |
| ٥٧٧ | <br>تفسير الآيات (١٥٦ _ ١٦٥)   |
| ٥٧٨ | <br>تفسير الآيات (١٦٦ _ ١٧١)   |
| ٥٧٩ | <br>تفسير الآيات (١٧٢ ـ ١٨١)   |
| ۰۸۰ | <br>تفسير الآيات (١٨٢ _ ١٨٨)   |
| ٥٨١ | <br>تفسير الآيات (١٨٨ _ ١٩٣)   |
| ٥٨٢ | <br>تفسير الآيات (١٩٤ ـ ١٩٧)   |
| ٥٨٣ | <br>تفسير الآيات (١٩٨ ـ ٢٠٠)   |
| ٥٨٤ | <br>تفسير الآيات (٢٠١ ـ ٢٠٧)   |
| ٥٨٥ | <br>تفسير الآيات (۲۰۸ ـ ۲۱۲)   |
| ٥٨٦ | <br>تفسير الآيات (٢١٣ ـ ٢١٧)   |
| ٥٨٧ | <br>تفسير الآيات (٢١٨ ـ ٢٢٣)   |
| ٥٨٨ | <br>تُفسير الآيتين (٢٢٤ ـ ٢٢٥) |
| ٥٨٩ | <br>تفسير الآيتين (٢٢٦ ـ ٢٢٧)  |

|       |               |                                         |                                         | (۲۷) سورة النمل         |
|-------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| ٥٩.   |               | • • • • • • • • • • • •                 |                                         | تفسير الآيتين (١ ـ ٢)   |
| 091   |               |                                         |                                         | تفسير الآيات (٣ ـ ٧)    |
| 097   |               |                                         |                                         | تفسير الآيتين (٨ ـ ٩ )  |
| ٥٩٣   |               |                                         |                                         | تفسير الآيات (١٠ _ ١٢)  |
| 098   | • • • •       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | تفسير الآيات (١٣ ـ ١٥)  |
| 0.9.0 |               |                                         |                                         | تفسيرُ الآية (١٦)       |
|       |               |                                         |                                         | تفسيرُ اِلَّاية (١٧)    |
| ٥٩٧   |               |                                         |                                         | تفسير الآيتين (١٨ ـ ١٩) |
| ۸۹٥   | • • • • • •   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسيرُ الآية (٢٠)       |
| ०९९   |               | • • • • • • • • • •                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | تفسير الآيتين (٢١ ـ ٢٢) |
| 7     |               |                                         |                                         | تفسير الآيتين (٢٣ _ ٢٤) |
| 1.5   |               | ••••••                                  |                                         | تفسير الآيات (٢٥ ـ ٢٧)  |
|       |               |                                         |                                         | تفسير الآيات (٢٨ ـ ٣٠)  |
| 7.5   | • • • • •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (٣١ ـ ٣٤)  |
| 3 • 7 | • • • • • •   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسيرً الآية (٣٥)       |
| 7.0   |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآية (٣٦)        |
| 7.7   | • • • • •     | • • • • • • • • • • •                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (٣٧ ـ ٣٩)  |
| ۱۰۷   | • • • • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • •,• • • • • • • • • •                 | تفسير الآية (٤٠)        |
| ۸•۲   | • • • • •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | تفسير الآيات (٤١ ـ ٤٣)  |
| 7.9   | • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآية (٤٤)        |
| 11.   |               |                                         | • • • • • • • • • • • • •               | تفسير الآيات (٤٥ ـ ٤٧)  |
|       |               |                                         |                                         | تفسير الآيتين (٤٨ ـ ٤٩) |
|       |               |                                         |                                         | تفسير الآيات (٥٠ ـ ٥٣)  |
|       |               |                                         |                                         | تفسير الآيات (٥٤ ـ ٥٧)  |
|       | • • • • •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير الآيات (٥٨ ـ ٦٠)  |
| 710   |               | <b>V</b>                                |                                         | (77 71) · VI :=         |

| 717 |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • . | .• |   |   |   |   |   |   |   |   | ,  | 7)         | ٥ _ |          | (۳)  | ن ا | بان | الآي       | بر  |            | ت  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|-----|----------|------|-----|-----|------------|-----|------------|----|
| 717 |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |     |          | ۲)   | ٦)  | ā   | الآي       | بر  | لسي        | تة |
| 117 | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7)         | ۹_  | . `      | (۷)  | ن ا | ار  | الآي       | بر  | سي         | ته |
| 719 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   | • |   |   |    | (٧         | ٤_  | ٠.       | (٠)  | ن ( | ار  | الآي       | بر  |            | تة |
| ٠٢٢ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>(</b> V | ۹_  | ٠.       | /o)  | ن ( | ار  | الآي       | بر  | سي         | تة |
| 177 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | (۸         | ۲ _ | . /      | (٠)  | ن ( | ار  | الآي       | بر  | <u>.</u>   | تة |
| 777 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | (۸         | ٦_  | _ /      | (۳)  | ن ( | ار  | الآي       | بر  | <u></u>    | تة |
| 777 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | (۸         |     |          |      |     |     | _          |     |            |    |
| 375 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | (٩         | ٠.  | _ /      | ١٩)  | ن ( | تير | الآيا      | ر   |            | تة |
| ٦٢٥ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | (9         |     |          |      |     |     |            |     |            |    |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |     | ير.      | نم.  | 311 | *   | ښو,        | . ( | ٧.         | Š  |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |     |          |      |     | •,  | جور<br>    | ` ` | • •        | •, |
| 777 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | • |    |            | ( { | -        | . 1) | ) ر | ات  | الآيـ<br>- | را  |            | ته |
| AYF | • | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | •  |   |   |   |   |   |   |   |   | •  |            | (٧  | <b>–</b> | (ه . | ) ر | ات  | الآي       | ر ا |            | ته |
| 779 | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |     |          | (    | (۸  | ) ă | الآيا      | ر ا |            | تف |
| ٦٣. |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠, |            |     |          | (    | ۹)  | ) 2 | الآيا      | ر ا |            | تف |
| 175 |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |    | (1         | ۲.  | _        | ١٠)  | ) ( | ات  | الآي       | ر ا | سي         | تف |
| 747 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |     |    |   |   | • |   |   |   |   |   |    | (1         | ٤.  | _        | ۱۳   | ز ( | نير | الآيا      | ر ا | <u></u>    | تف |
| 777 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    | • |   |   |   |   |   |   |   |    | (1         | ٧.  | _        | 10)  | ) ( | ات  | الآي       | ر ا | سير        | تف |
| 377 |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | •  | (1         | ٩.  | -        | ۱۸)  | ز ( | نير | ٔلاَین     | ر ا | سیر        | تف |
| ٥٣٢ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | •  |   |   |   | • |   |   |   |   |    | (۲         | ٣.  | - '      | ۲٠)  | ) ( | ات  | لاَي       | ر ا |            | تف |
| ۲۳٦ |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |     |          | (۲   | ٤)  | ) 2 | لآيا       | ر ا | , <u>.</u> | تف |
| ۲۳۷ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | • • •      |     | •        | (۲   | ٥)  | ) 2 | لآيا       | ر ا | سير        | تف |
| ٦٣٨ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | (۲         | ٧.  | _        | ۲٦   | ) ( | ئيز | لَآين      | ر ا |            | تف |
| 749 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |     |          | (۲   | Ι٨) | ) 2 | لآيا       | ر ۱ | سير        | تف |
| ٦٤٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   | • |   |   |   |   |    | ۲) ا       | ٠.  | _        | ۲۹   | ) ( | ئيز | لَآية      | ر ا | سير        | تف |
| 781 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |     |          |      |     |     |            |     |            |    |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | (۲         |     |          |      |     |     |            |     |            |    |

| 784 | • |   |   |   |  | <br> |   | •   |   |   | <br> | •  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | (  | ٣٧  | ′ -    | ۲.  | ٦,  | )   | بن      | ,<br>ٰیتی   | الآ  | ر             | <u>ن</u> فسی |
|-----|---|---|---|---|--|------|---|-----|---|---|------|----|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|-----|--------|-----|-----|-----|---------|-------------|------|---------------|--------------|
| 788 | • |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    | • |   |   |  |   |   |   |   |   |   | (  | ۴۹  | ٠.     | ۲.  | ۲۸) | )   | بن      | 'يتي        | الآ  | ر             | نفسی         |
| 780 |   |   |   | • |  | <br> |   |     |   |   | <br> |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | (  | ٤٣  | ,<br>_ | ٤ . | • ) | )   | ت       | ٔ<br>پار    | الآ  | ر             | نفسي         |
| ٦٤٦ |   | • |   | • |  |      |   |     |   |   | <br> |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | (  | ٤٦  | -      | ٤.  | ٤)  | )   | ت       | پار         | الآ  | ر             | نفسي         |
| ٦٤٧ |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |        |     |     |     |         |             |      | _             | نفسي         |
| ٦٤٨ |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   | <br> |    |   |   |   |  |   |   |   | • |   |   | (  | ۱ د | _      | ٤.  | ۹)  | )   | ت       | ،<br>پار    | الآ  | ٠             | نفسي         |
| 789 |   | • |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   | • |  |   |   |   |   |   |   | (  | ٦ د | _      | ٥   | ۲)  | )   | ت       | ،<br>یار    | الآ  | -<br>بر       | نفسي         |
| ٦٥٠ |   |   |   |   |  |      |   | , , |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |        |     | ه)  | ٧   | )       | ،<br>پة     | الآ  | -<br>بر       | نفسي         |
| 701 |   |   |   | • |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | (, | ١.  | _      | ٥   | ۸)  | )   | ت       | پار         | الاَ | بر            | تفسي         |
| 707 |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |        |     |     |     |         |             |      |               | تفسي         |
| ٦٥٣ |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   | • |   | (, | ۱٧  | _      | ٦   | ٤)  | ,   | ت       | ا<br>پار    | الآ  | ۔<br>بر       | تفسي         |
| २०१ |   |   | • |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | (۱ | /•  | _      | ٦   | ۸)  | ,   | ت       | ایار        | الآ  | بر            | تفسي         |
| 700 |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |        |     |     |     |         |             |      |               | تفسي         |
| ١٥٦ |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |        |     |     |     |         |             |      | _             | تفسي         |
| 707 |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |        |     |     |     |         |             |      |               |              |
| ۸٥٢ |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |        |     |     |     |         |             |      |               |              |
| ۸٥٢ |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |        |     |     |     |         |             |      |               |              |
| 709 |   | • | • |   |  |      |   |     | • | • |      |    |   |   |   |  | • | • |   |   |   |   | (/ | ۱۳  | _      | ٨   | (۲  | ) ( | ین      | `يڌ         | الأ  | بر            | تفسي         |
| 77. |   | • |   |   |  |      | • |     |   |   |      |    |   | • |   |  |   |   |   |   |   | • | (/ | 0   |        | ٨   | (٤) | ) ( | ین      | `يد         | الأ  | بر            | تفسب         |
| 777 |   |   | • | • |  |      |   |     | • |   |      | ٠. |   |   | • |  | • |   |   |   |   |   | (/ | ۱۸  | _      | ٨   | ٦)  | ,   | ت       | `يا         | الأ  | بر            | تفس          |
|     |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    | ن   | ر:     | کیو | منة | ال  | ä       | ور          |      | (             | ۲۹)          |
| ٦٦٣ |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    | (   | ۲      | _   | ١)  | )   | ٠       | د<br>دنت    | ĺ۷   |               | <b>:</b>     |
| 178 |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   | • |   |   |   |    | (   | ٤      | _   | ٣)  | )   | ير.<br> | ' ت<br>د کت | ١١   | <u>بر</u><br> | <br>تف       |
| 770 |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |        |     |     |     |         |             |      |               |              |
| 111 |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    | (1  | •      | _   | ۹)  | )   | •_      | آنت         | ١٧   | پر<br>پ       | <br>تف       |
| 777 |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | () | ٣   | _      | ١   | ١)  | ,   | یں<br>ت | `.          | الا  | ير            | تفس          |
| ٦٦٨ |   |   |   |   |  |      |   |     |   |   |      |    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |     |        |     |     |     |         |             |      |               |              |

| 779 |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   | ( | (1) | ۱_  | ٠ ، | ۱۷  | )  | ین     | لَآيت             | ١.  | سير | تف  |
|-----|---|---|-----|--|--|---|--|---|---|------------|-------|---|---|---|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|----|--------|-------------------|-----|-----|-----|
| ٦٧٠ |   |   |     |  |  |   |  |   |   | . <b>.</b> |       |   |   |   |       |   | ( | ۲)  |     | . 1 | ۱۹  | )  | ین     | لآيت              | 1   | سير | تف  |
| ۱۷۲ |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   | ( | (۲  | £ _ | ١.  | ۲١  | )  | -<br>ت | لاَيا             | ١   | سير | تف  |
| 777 |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لَآيت             |     |     |     |
| 777 |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لآيا              |     |     |     |
| ٦٧٤ |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لَّ<br>لاًيا      |     |     |     |
| ٦٧٥ |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لآيا              |     |     |     |
| 777 |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لَّايا            |     |     |     |
| ٦٧٧ |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | ل<br>آيت          |     |     |     |
| ٦٧٨ |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   | ( | (   | _ د | . 8 | ٤٣  | )  | ت      | لآيا              | 1   | ,   | تف  |
| 779 |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لآية              |     |     |     |
| ٦٨٠ |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     | ( { | ٧٤ | )      | لآية              | 1   | ,   | تف  |
| 111 |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لآيا              |     |     |     |
| ۲۸۲ |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لآيا              |     |     |     |
| ٦٨٣ |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لآيا              |     |     |     |
| 31  |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لآيا              |     |     |     |
| ٦٨٥ |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لآيا              |     |     |     |
| ۲۸۲ |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لآيا              |     |     |     |
| ٦٨٧ |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   | (٦  | ۹ _ | . ` | ٦٨  | .) | بن     | لَآيت             | ١   | ىير | تفس |
|     |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        |                   |     |     |     |
| ~   |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | <b>.ور</b><br>آد. |     |     |     |
| 7/9 |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لآيا<br>د         |     |     |     |
| 79. |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        |                   |     | _   |     |
| 791 |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لآيا<br>ر         |     |     |     |
| 797 |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        |                   |     |     |     |
| 798 |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        |                   |     | -   |     |
| 798 |   |   |     |  |  |   |  |   |   |            |       |   |   |   |       |   |   |     |     |     |     |    |        | لآياه<br>ر        |     | •   |     |
| 190 | • | • | . • |  |  | • |  | • | • | •          | <br>• | • | • | • | <br>• | • | ( | ۲)  | ١ - | - ' | ۲.  | )  | بن     | لايت              | ! } | سير | تف  |

| نسير الآيات (۲۲ ـ ۲۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ت                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| نسير الآيات (٢٥ ـ ٢٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ت                          |
| نسير الآية (٢٨) ١٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| نسير الآيات (۲۸ ـ ۳۰) ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| نسير الآيات (٣١ ـ ٣٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| نسير الآيات (٣٤ ـ ٣٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| نسير الآيات (۳۸ ـ ٤٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| نسير الآيات (٤١ ـ ٤٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| نسير الآيات (٤٤ ـ ٤٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| نسير الآيات (٤٧ ـ ٥٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| نسير الآيات (٥١ ـ ٥٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| نسير الآيات (٥٤ ـ ٥٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| نسير الآيات (٥٧ ـ ٦٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| (٣) سورة لقمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )                          |
| (٣) سورة لقمان<br>فسير الآيات (١ _ ٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ت                          |
| (٣) سورة لقمان<br>فسير الآيات (١ _ ٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ت                          |
| ٣١) سورة لقمان<br>نسير الآيات (١ ـ ٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ت                          |
| ٣١) سورة لقمان<br>فسير الآيات (١ ـ ٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :<br>:                     |
| <ul> <li>(۳) سورة لقمان</li> <li>فسير الآيات (۱ ـ ٤)</li> <li>فسير الآيات (٥ ـ ٦)</li> <li>فسير الآيات (٧ ـ ٠١)</li> <li>فسير الآيات (٧ ـ ١٠)</li> <li>فسير الآبتين (۱۱ ـ ١٢)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ני<br>ני                   |
| <ul> <li>(۳) سورة لقمان</li> <li>فسير الآيات (۱ ـ ٤)</li> <li>فسير الآيات (٥ ـ ٦)</li> <li>فسير الآيات (٧ ـ ١٠)</li> <li>فسير الآيات (٧ ـ ١٠)</li> <li>فسير الآبتين (١١ ـ ١٢)</li> <li>فسير الآبتين (١٣ ـ ١٤)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | ני ני ני                   |
| ١٩٠ سورة لقمان<br>فسير الآيات (١ ـ ٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ני ני ני ני                |
| ١٩٠ سورة لقمان<br>فسير الآيات (١ ـ ٤)<br>فسير الآيات (٥ ـ ٦)<br>فسير الآيات (٧ ـ ١٠)<br>فسير الآبتين (١١ ـ ١٢)<br>فسير الآبتين (١٣ ـ ١٤)<br>فسير الآبتين (١٣ ـ ١٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ני ני ני                   |
| (۳)       سورة لقمان         فسير الآيات (۱ ـ ٤)       ۷۱۰         فسير الآيات (۷ ـ ۲۰)       ۷۱۲         فسير الآيتين (۱۱ ـ ۲۲)       ۷۱۳         فسير الآيتين (۱۳ ـ ۱۲)       ۱۷۱         فسير الآيتين (۱۰ ـ ۱۲)       ۷۱۰         فسير الآيات (۱۰ ـ ۲۱)       ۷۱۰         فسير الآيات (۱۰ ـ ۱۹)       ۷۱۷         فسير الآية (۲۰)       ۷۱۷                                                                                                                            | וו וו נו נו נו נו          |
| (۳)       سورة لقمان         فسير الآيات (۱ - ٤)       (۲)         فسير الآيات (۷ - ۲)       (۱۰ - ۲)         فسير الآبتين (۱۳ - ۱۲)       (۲۰ - ۱۱)         فسير الآيتين (۱۳ - ۱۶)       (۲۰ - ۱۱)         فسير الآيات (۱۰ - ۱۲)       (۲۰ - ۱۱)         فسير الآيات (۲۰ - ۲۱)       (۲۰ - ۲۱)         فسير الآيات (۲۰ - ۲۱)       (۲۰ - ۲۱)                                                                                                                             | נו נו נו נו נו נו          |
| (۳)       سورة لقمان         فسير الآيات (۱ ـ ٤)       (۱۰ ـ ۲)         فسير الآيات (۷ ـ ۱۰)       (۱۰ ـ ۲۰)         فسير الآيتين (۱۱ ـ ۲۱)       (۱۲ ـ ۱۲)         فسير الآيتين (۱۵ ـ ۲۱)       (۱۷ ـ ۱۲)         فسير الآيات (۱۰ ـ ۲۱)       (۱۲ ـ ۱۲)         فسير الآيات (۲۰ ـ ۲۱)       (۲۰)         فسير الآيتين (۲۰ ـ ۲۱)       (۲۰)         فسير الآيتين (۲۰ ـ ۲۲)       (۲۰)         فسير الآيتين (۲۰ ـ ۲۲)       (۲۰)         فسير الآيتين (۲۰ ـ ۲۲)       (۲۰) | וי וי וי ני ני ני ני ני ני |
| (۳)       سورة لقمان         فسير الآيات (۱ - ٤)       (۲)         فسير الآيات (۷ - ۲)       (۱۰ - ۲)         فسير الآبتين (۱۳ - ۱۲)       (۲۰ - ۱۱)         فسير الآيتين (۱۳ - ۱۶)       (۲۰ - ۱۱)         فسير الآيات (۱۰ - ۱۲)       (۲۰ - ۱۱)         فسير الآيات (۲۰ - ۲۱)       (۲۰ - ۲۱)         فسير الآيات (۲۰ - ۲۱)       (۲۰ - ۲۱)                                                                                                                             | רו נו נו נו נו נו נו נו נו |